أ. س. ميغوليفسكي

# 

ترجمة

م حسّان مخائيل اسحق



دار علاء الدين

اسرار الأهت و الديانات

### أ. س. ميغوليفسكي

# أسرار الآهة و الديانات

ترجمة د. حسّان مخائيل اسحق



منشورات دار علاء الدين

- أسرار الألهة والديانات
- تأليف: أ. س. ميغوليفسكي.
- ترجمة: د. حسّان مخاثيل اسحق.
  - الطبعة الرابعة ٢٠٠٩.
  - عدد النسخ /١٠٠٠/ نسخة.
- جميع الحقوق محفوظة لدار علاء الدين.
- تمت الطباعة في دار علاء الدين للنشر.
  - هيئة التحرير في دار علاء العين؛
- الإدارة والإشراف العام: م. زويا ميخانينينكو.
- المتابعة الفنية والإخراج: أسامة راشد رحمة.
  - الندفيق اللغوى: ممالح جاد الله شقير.
    - الغلاف: م. محمد طه.

دارعلااللبن

1.

للنشر والتوزيع والترجمة سورية، دمشق، ص. ب: ٢٠٥٩٨ هاتف: ٥٦١٢٠٧١، فاكس: ٥٦١٢٢٤١ البريد الإلكتروني: ala-addin@mail.sy

### ويو جي وو م**وت** مه وو جي وو

لقد أراد النَّاس دوماً أنْ يعرفوا منْ صنع هذا المالم؟ من الذي يدير شؤونه؟ وبمن يرتبط مصيره؟ لقد أحسُ النّاس دوماً بأنّه ثمّّة كاثن أعلى. وكانت التّصورُّات عن هذا المحاثن تختلف بين شعب وآخر وقبيلة وأُخرى. كما أنّها اختلفت من زمن لآخر لقد خطا الإنسان بالتّدرُّج خطوة خطوة على الطّريق التي كانت تقريه إلى الحقيقة ، وتقوده إلى ههم بنية النالم الذي يعيش هيه ههماً صحيحاً ، وإدراك حقيقة خالق هذا الكون والمحانة التي يشغلها هيه. ولكنَّ الإنسان لم يُعملُ إمكانية فهم كل شيء حتى النّهاية. وليعى الأمر الهم في هذا عينه ، بل في أي طريق يسلك وإلى أبن تقوده تلك الطّريق. أإلى عالم الخير وحب القريب، والتّعاون والتّوان والتّعاون والتّعاون والتّعاون والتّعاون والتّعاون والتّعاون والتّعاون والتّها والتي التعاون والتعاون والتّعاون والتعاون و

لقد صار الإنسان دوماً على هذه الطريق. ومن حيث الجوهر كانت مساعيه ومثله متشابهة جداً في مغتلف العصور. فكان متعطّشاً إلى العدالة ومؤمناً بأنَّ المالم قائم عليها وأنَّها لا بدُّ أنْ تسود في آخر المطاف، وإذا لم يحدث هذا في هذا المالم، في هذه الدُّنيا، فإنَّه لا بدُ أنْ يحدث في الآخرة، في العالم الأخر، فالإيمان بالعدالة والسَّعي لتحقيقها أمران عتاصلًا في الإنسان، يعيشان فيه ويعيش فيهما.

وليس ثمّة أي تباين جوهري بين مختلف الدّيانات الحمّة (إذا لم ناخذ بالشّكليّات التي غالباً ما يعطيها المؤمنون أهميّة بالفة). ولكي نتحمّق من هذا ينبغي أنْ نغوص إلى أعماق جوهر الدّيانات. وهذا ما سعينا إليه في هذا الكتأب ومن يقرزه يُدرك أنَّ طريقنا سواء محنا مميحيّين، أو مسلمين، أو بودُيّين أو...، طريق واحدة، فكلنا يرغب في أنْ يعيش في عالم الخير والمبّنة. وسوف ندرك أنْ محبّة الإله هي محبّة القريب، فأحبب قريبك كما تحب نفسك.



(HIP) H4QU

الديانات القديمة

A.

## مكنونات حكمة مصر

تُعدُّ الحضارة المصريَّة أقدم الحضار ت المعروفة لنا (على ذمَّة المؤلِّمينم). فعند الألعه العاشر ق.م هِ أقلَّ تقدير كانب هذه الحضارة قد قامت وكان أفلاطون الذي عاش في القرنين ٥- كقم قد رأى أنَّ حكمة الكهية المصريين تسيمدُّ جنورها من ديانات أطلنطس ونحن كنَّا قد درسنا المعطبات المتوفَّرة عن الكارثة الكونية التي أودت بحضارة أطلبطس العظيمة في كتابنا الآحر الذي يحمل العنوان «ثقوب الأوزون وهلاك المتربَّة» (دار فيتشيّ، ١٩٩٨م). كما تحدثت عن هذا أيضاً التّعاليم الباطنيّة التي عرفتها القرسطوية الأوروبيّة وقد دعي كهنة مصر في تلك تُعاليم. خزية حكمة الأطنطيين وفي القرن ٥٠٠م، وأي هيرودوت أنَّ المصربين «كانوا أوَّا مَنْ مَن المذابح، والتَّماثيل والمعبد للألهة».

لقد جاء المصريون إلى أرض وادي النيل الحصية العطاءة، من إقليم الصحراء، بعد أن تحول مناخ هذا الأخير إلى مناح جاف قائط والتهم النصحر غاباته ومراعيه ومروحه. وقبلنز لم يكن وادي النيل أرضا صالحة للعيش، فمستوى الرُطوبة كان عالياً جداً هنا، ولبس خافياً ما لهذا من تأثير مدمر على صحة الإنسان. وقد أطلق الباحثون على الشُعُوب التي جاءت وادي ليل اسماً واحداً، هو الحاميُون. وهو الاسم الجمعي الذي أُطبق على كل قبائل العرق الأبيص في تتمال - شرقي أفريقيا، أي على المنكان الأصلمين لهذا الإقليم. وما عدا هؤلاء حاء إلى الإقليم أيضاً أسلاف الساميين، وقد تخالط لعرفان وشكلا معاً عرفاً و حداً بات يتحدث لغة واحدة وفي أقصى جبوبي مصر البقى الواعدون إلى هذا من إقيم الصَّعاري، قبائل لرُنوح من الخارجي.

لقد كان هؤلاء أنساً دوي سبة قويّة، وبشره سهراء، وشعر أسود مسبرسل، وعيون لوزيّة التكوين ومهما كان الأمر، فهكدا وصمتهم لنا المصادر لتي تنتمي إلى الألف ا وم وتقع الصحراء إلى الغرب من مصر، وثمّة إشارات تتوّه إلى أنّ أسلاف المصريين حازوا من هناك تحديداً، بيد أنّ المصادر الأقدم تشير إلى أنْ أسلاف المصريين جاؤوا من بلاد الهيريوريين

الشَّمالية التى تقع عن مملكة الحليد الأزليَّة و لَضَّلام الذي يدوم نصف العام وما يثير العضول أنَّ «أرص النَّعيم» هذه تُذكر مصفتها الوطن الأمُّ لكثير من الشعوب، بمن فيهم الأريين الدين استوطنو البند.

وبحن لا نعرف لا قليلاً جداً عن تناريخ مصر وديانتها الأقدمين وما يعرفه الا يكمي لرسم لوحة متماثله لحياة هذا الشّعب القديم ومعتقد ته الدّمنيّة وبحاول العُلماء وصع مثل هذه اللّوحة ابتداء من المعتف الأول من الألف آوم هعدئل يبدأ وهي مصطلحاتهم عصر الملكة القديمة ويسو أنّه لدينا عن ذلك الزّمن منا يبكمي من المعطيات لبرسم المعصنا بعمور عن بيانة المصريين والمتهم هقد تشكلت وهنشر من كثرة الإمارات المصرية مملكسان قويسان، هما مملكة مصر لعلينا ومملكة مصير السعلي وفي أوائل الألف آق، تعريباً اتّعست الملكتان في ممنونة موحّدة واحدة فقد عرف الملكة القديمة عصير اردهار تلاه طور انهيار. وأمللق الساحتون على طور الانهيار هذا (أواحر الألف آ- أوائل الألف آق.م.) اسم الملكة الوسطى ثمّ حلّ بعد صور الانهيار طور ازدهار حديد إنّه عصر الملكة الحديثة الذي اهند حتى أواسط الألف الأول قيم.

وعلى أمتد، دهذا التّاريخ الطويل عقله كانت مصر تقع بين وقت وآخر صريعة بين بديّ أعدائها. همى الفرن اقيم، بانت مصر حرءاً من إسراطوريّة الإستكدر الشدوني، ثمّ احتلها الرّومان في القرن الأوّل فيم. لكنّ هذا كله لم يعمن إلى حدوث ببدّلات جوهريّة في الديانة المصرية، ولم تتسدّل هذه الأخيرة، أو بمعنى أدى لم تشديّر النيّاسة المصريّة إلا مع انتشار المسبحيّة في حوص البحر المتوسّط كله، وإقليم اشترق الأدى عمد ذلك الوقت فقلت الدّياله الصريّة ريادتها في حياة المجتمع لمصري بيد أنّ هذا لا يعني أنّها الدثرت دون اثر فتمة تيّر شاموييّة مختمة في اليهوديّة والمسبحيّة حمّت كثيراً من الرّمور والشّعصيّات المصريّة فالرّمزيّة المصريّة تتبدّى يوضوح في القيّالية (= تعاليم صوفيّة بهوديّة)، والطّقوس السونيّة، وخرافات المصريّة لأوروبيّة لأوروبيّة في المسونيّة، وخرافات

وكما عند كثير من الشُعوب كدبك عند المعربين، كانت الشُعس هي الإله الأعلى وقد سعدوا لها، للإله الشّاري رع في عصور الممالك المصريّة الشّلاث لقد كان رع إلها مصريّاً مسريّاً مسلمك، وعمال هناك المهاب الهة "حرون أسمناً، لعكنيم كانوا خاصيمين لسنطة رع، وكانت الأيوار لتي أدُّوها أبواراً بابعة وريّم أمكسا القول إنّهم كانوا مجرّد تحليّت متوّعة للإله الواحد رح وبناء عنيه سن لمرعون أمينحوتيب الرّابع في أواسط الألم الاسم شريعة عبادة الإله

لواحد. وبات هذا الإله الواحد يدعى آتون (= قرص الشَّمس) وتبعاً لهذا يدِّل المرعون اسمه، هبات يدعى اصاتون (أي الذي بحثَّه الإله) وقد وقع ذلك الحدث في حوالي الوقت الدي بدأ ويه أبر م (= إبر هيم) يدعو قومه لعبادة الإله الواحد.

لقد كانت منعة مليوبوليس (= مدينة الشّمس)، هي مدينة الإله رع. ومن الواضح أنَّ الشّمية تسمية بعريقيَّة أمَّا الاسم المصري لهذه المدينة فهو بملك لقد بنوا للإله اثون عاصمة حديدة دعوها اخيتابون (= أُهِقَ آتون) ولكنْ كما يحصل في الشّاريخ دوماً، همد وفاة المرعون المعلج عاد كل شيء إلى ما كان عليه: واصبت مصر عباده الهما القدامي، وكان كان كلهم يحسنُد الشّعس أيصاً

وتعجُّ الدُّيانة المصرية بكثرة كثيرة من الآلهة، لكنَّ عددهم هما لا يُعارب عدد آلهة الدَّيانة الهدوسيَّة وتمَّة عدد من هؤلاء الآلهة يشبه لإنسان، الإنه الخاق بتاح، والإله آمين وروجته موت و بنهما خونسو، وابرس وأوريربس والإلهة حاثور إنهة الحبُّ والمرح واللاح والله اللَّهة الدين يشبهول المشر، لدى المصريان أيضاً عند من الآلهة المختلطة، وقد رسموا هؤلاء بجسد بشري وراس واحد من الحيواليات ونحن مؤهنا قبل قليل إلى الإله نتاح الذي منحوه مظهراً بشريًا لكنَّ زرجته الإلهة المائنة سحميت كان لها رأس لبوة كما كانت لإله الحكمة توت رأس الطير أبي منحل، ولإله النُّور حورس رأس صقر، ولإله الماء سيبيال رأس نمساح، ولإله الخصب خنوم رأس كبش وكان الإله الأعلى رع قد تحسن بدوره عدَّة مرات مردً في مدورة التنبيخ اتوم ومردً في صورة مومياء، ومرد في صورة مثل ولكي بتعتب على النُّهران أبوب تُحذ رع أيصاً مورد هر رمادي

بعد عبد المصريون شئى أنواع الحيوانات ولم يتحلّ هذا فقط في معجهم آلهتهم رؤوس حيوانات. بحثه تعلّى أسب في أنه كن للأله أنفسهم حيو بانهم المقدّسة وقد أطلق لبحثون على مثل هذه الديانة اسم روو الاترسا، أي «المتّحود للحيوانات» لقد كانت للبقرة، والهرّ، والكيش، والتّور، وأبي منجن، والقرد الربّاح، والتّعالين، والأسماك، و مصالة مرموق حداً عند المصريين؛ وبحول بمض منها إلى رمر وطني، بل لقد حنظو بعضه، كما كابوا يحتّطون الفراعنة، وإذا ما قتل أحدهم الهرّة حيوان الإلهة باست المقدّس فقد كان يمكن أن يُحكم عليه بالإعدام،

ويندعم الدِّين عند المصريين بتصوَّرهم عن بنيه العالم المحيط فكيم تحييل المصريون هذا المعالم؟ نقد كان هدك عدد من مثل هذه التَّصوُّرات (= المدرس) فحسب بماليم المنزسة التي كانت ترتبط بمدينة هليويوليس، أنَّه في البدء لم يكن سوى خراب المحيط ثون، ولكنَّه حمل في

داته إمكانية ظهور بكل ما طهر به الصون عبد ذلك. وقد سارت عملية الخلق عندهم وفق الترتيب الثّالي في الأوَّل ظهرت من ذلك المحيط الخرب الهصنة الدشّة وكانت تلك الهصنة أو الجبن محجرين بن المشعّة ثمّ طهرت السمنة الكونيّة (كما في الحوليّات الصنييّة)، التي خرج منها العالم والطير الشّمسي فيسيعكس، وقد أوَّل العلماء هذا الطّبر مصفته الطّاقة الخلاَّفة الإنه الشّمس، ولكن إله التشّمس لا يتجلّى في هده الطّاقة فقمله إنَّه يتجلّى في شمس الصبّاح المشرقة التي تترمّز في لجعل. وهو نفسه يتجلّى في صورة الشّمس العارية إله أتوم، ويُعدُ الشّيخ المرهق رعزاً لأشوم إله الشّمس هذا. ويؤوَّل أتوم على أنَّه كل شيء ولا شيء، إنَّه إله الأرل، ويبغي أنْ يُفهم الأمر على الوجه الآني نقد كان أتوم موحود من البدء، عندما لم يكن ثمَّه شيء سوى الحراب (\* الحكومن) وهو عينه سيبقى في المحيطة الخرب عينه بعد أنْ يندثر كل شيء ويصل العائم إلى نهاية طريقه لكن آنوم يحمل في دانه كل ما هو موجود وهو نفسه الأرل

وحسب تعاليم هذه المدرسة أنَّ الإله توم له لأن حرج من المحيط لمدئي وقد رسموه في هيئة ثميان محتَّح. وخلق اتوم الإله شو والإله تقنوت فأحب هذان عب ونوت ثمَّ رهع إله الهواء المه المستماء غون فرقه. وبدا يكون قد فصل الستماء عن الارض (غب = إله الأرض) وأدحب الروحان غب ونوت جملاً حدساً من الآلهة أوربريس وإبرس، ويقطس وست وهكذا ظهر آلهة لإيمادا المصرية التَّسعة. وكان هؤلاء هم الآلهة الريّيسين الدين عبدهم المصريون في كن محكان، ولكنّ الإله رع مجح هما بعد في رحة الإله أنوم، وقاد الإيمادا (= التَّاسوعة) بنصبه

وحسب تماسم مدرسة هيرمويوليس أنَّ ثعانية آلهة ظهروا مرَّة واحدة في المحيط البدئي. وقد شكلوا من طهورهم تنفيَّت روحية (إله - إله) وهؤلاء الآلهة هم بالدات الذين عكسوا مختلف ماهيَّت المحيط البنثي نو وسينيت = البيشة المائيَّة، و كوك و كوكيت = المنجور، وخوخ وخوج و كوكيت = المنجور،

كما عرفت ممهيس عاصمة مصر القديمة مدرستها التي كانب لها تصوراتها المكوسموغوبيَّة الخاصَّة ووفق تلك الرُّزي كان الإله بتاح هو الإله الرَّئيس فهو الذي حلق الآلوة كلهم، وحلق كن ما هو موجود في الكون الآن وقد منع بتاح معلوقاته كلها بقوَّه الكلمة والإرادة الحلاَّقة وكانب هذه الإرادة قد وُلدت في قلبه ولم يحكن الآلوة الدين حلقهم بتاح سوى صفاته، وماهيَّاته، وحاصيًّاته فكلمته الحلاَّفة هي الإله سنا، والقوَّ السنحريَّة للكسمة هي الإله ضكا، و... ومن للملائم أن نتذكر هنا مادئة إلجيل يوحنا التي جاء عيها الكسمة هي الإله ضكا، و... ومن للملائم أن نتذكر هنا مادئة إلجيل يوحنا التي جاء عيها الله في الْبَدُر كَانَ الْكَلْفَةُ والْكُنبَةُ والْكُنبَةُ وَالْكُنبَةُ اللهُ وَكُنْ الْكُلِيَةُ اللهُ إِلِيْكُانِهُ اللهُ إِلَيْكُونِهُ وَيُونِهُ وَاللهُ وَلَلْكُونُهُ وَاللّهُ اللهُ وَلِيْكُونَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيْكُونُهُ اللهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلِيْكُونُ الْكُلِيْلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِيْكُونُ الْكُنْ الْكُلِيْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُنْ الْكُلُوهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

(يوحنا ١:١)

لقد بسب فراعنة مصر انفسهم إلى الآلهة أنسبهم وكان تأليه المراعنة قد بدأ لحظة تشكلت الدونة المركزيّة في مصر

ومن الوجهة العمليّة كالب الدّيانات كلها تقريباً، بما فيها الدّيانة المسبحيّة تنظوي على شقّين طهري وباطني ولم تكن التّعاليم الباطنيّة تُتقل إلاّ شهيئًا، وللمحتارين المحرّسين فقطه وفي مصر آيضاً كرّسوا المحتارين في أسرار الدين ولم بكن ممكناً لغير هده الأسرار ( المعارف) للوغ أعماق الأسرار الإلميّة، وكان للكريس للنرم البراماً صارماً حالطتّس، وقد المدى الإعربي على هذا الملّقس اسم ميسبيريا (من المعلمة الإغربيبية مبيستيريون ومسلما، المحتون)، وثمّة اعتقد سائد بأنّ لميسيريات المصريّة كانت أولى المستيريون على أحرى قديمه الميستيريات على أحرى قديمه حداً كانت في طهرت منذ الاف السنين.

وفيما يحصُّ الطُّقوس الصريَّة هده، فقد ارتبطت بالإلهون الرُّوحين أوريريس وإيريس. لقيد كان طقس التُّكريس يقصي بيأنُ يعمر الكيزُس معاماة الموت. وفيد نجح البياحثون العاصرون في الكشف عن مغزى هذا الطَّمْس فدوهر الأمر بتلغُّس حسب رأيهم في الآتي. يرتبط وعينا الحقيقي مع وعينا الناطني نقناة للمعنومات تغلقها صدادة وتذلك لا يستطيع الميت العبادي أنَّ يمنح معلومات من الوعي الساطني، لأنَّ هنده السندادة محكمة الإعبلاق لديه إحكاماً حبَّداً ولدى كل إنسان في وعيه الناطس معلومات عن كل ما هو موجود في هذا العالم، عن كل ما كان، وما هو موجود وما سوف يكون. لكنَّ هذه المعلومات محجوبة عن الإنسان العادي. وموصد عليها (حيف صبحه أبواب) وينكنُ إذا ما عالى المرد معاناة الموت وأحسَّ بالرَّعب والخطر الدَّاهم الذي يتهدَّد حياته، فإنَّه حلاهاً لما كلت بعدو بصيراً يرى ما لا مستطيع أنَّ مراء ويدرك ما لا تستطيع إدراكه ويمكن القول في هذا المنَّياق إنَّ العرد بلهي فيَّ أَمُّاء التَّكريس نظرة عبر المراة فينفذ إلى العالم الآخر العصبي علينا نحن البشر العاديين. ودحن كنَّا قد درسنا هذه لمسائل كلها دراسة وافية في كتابية - «الإله» الروح، الحلود» (دار إيكيار، ١٩٩٧م)، ومأسارار العقال الكوني والتوجية (هيتشي ١٩٩٧م)، ويشارك الآلبة أنفسهم في إقامة طفس التَّكريس، إذ يعير هؤلاء أنمسهم معادة حالة أبوب ومن هؤلاء الآلهة -المصريان أوريريس وإيزيس. فأوريريس لم يعبر هذه الشُّدَّة وحسب، بل عبر اللوب عيبه لقد قَمْع ست حسد أورُيرس إلى أربع عشره قطعة، وتقرها بطُّ أرجاء معبر كلها. لكن أبريس روحة أوريريس المعلصة استطاعت أنْ بمثر على حراء جسد روحها كلها وتحمم بمصها إلى بعص، ثمُّ غسلتها بدموعها. وفي صورة حمامة النَّيل يكت (يريس روحها المت. وفي حالة الموت هذه حقق أوريس اتصالاً زوجياً مع إيريس، فأنجبت هذه أبهها حورس الذي هرم ست وهكذا انتهى كل شيء على خير ما يرام واكتمت اسائرة؛ عبر الإله أوزيريس حلقات لموت كله وعد إلى الحياة وقد كار على المكرّس أر يعبر هذه الطريق (لو رمزياً) ونحن اقتبسنا ما وصفناه هم عن كتاب لمولّم الإعريقي القديم ببوتارح دعن إيزيس وأوزيريس» (القرسان الام) ولكنّ للوتارح لم يتجاسر على وصعاتها صبل طقس النَّكريس كها. فقد كانت تلك أسراراً الطنية مقد ساء ولم يكل بمقدور الوتارخ أن ينتهك حرمتها كما وصعاهيودوس السرورة ملقوس التُكريس المصرية لكن وصفه جاء مقتضباً أيضاً ، بل لم يورد الكاتب حتى اسم الإله الذي كان الطقس مكرّساً له وهكذا ضاع كثير من شعائر الطقس نمير أفر وقم يدق من حيث الحوهر سوى قلة هنيلة. فيعتقبون مثلاً أن حزءاً مهماً من شعائر طقس الشكريس كان بزدًى الدور لرئيس) وقم المشعود من عجية درية حصية قبل وقت من موعد إقامه الطقس وقد شكوه من عجية درية حصية قبل وقت من موعد إقامه الطقس وحكان المود (من جمد أوزيريس المت احمر ، الأمر الذي كان يرمر وكان المعار الحياة على المود (من جمد أوزيريس المت المنات احصر ، الأمر الذي كان يرمر والله الموار الحياة على المود (من جمد أوزيريس المت المنات الحياة)

لعد كانت هذه المسرحيّات الدينيّة تستمرّ أكثر من يوم، وكان اعوم أوزيريسة واحدا من مشاهد العرض وكان هذا يجري في تشرين الأوّل - تشرين التّاني آي وقب فيصال لنّيل فعي ليله بعينها من طور دروة الفيضال: كانوا بحملون مومياء أوزيريس في النّعش وكان يشارك في البحيرة القدّسة مصاء مثلاث مائة وخمسة وستين مشعلاً (وهو عدد آيّام السنّة) وفي اليوم الثّالي تؤدّى مشاهد ندل إلرس وأحتها نقطيس وبواحهما على حثمان أوريريس. وعند فعر اليوم النّالي كان بيداً ذلك الفسم من العبد الذي يجب آن يشارك فيه إلى حالت المحرّسين لحدد، الموطنون كلهم فيعملون من العبد الذي يجب آن يشارك فيه إلى حالت المحرّسين لحدد، الموطنون كلهم فيعملون تمثّال أوريريس من المعد على وقع الشاد الأناشيد الدّسنّة، وينفّ الموكب دحل المباحر، بينما هذا مدور حول لمبد بعدت ببرحّه الموكب إلى ضريح أوريريس. ثمّ يمود المشاركون في هذا مدور حول لمبد بعدت ببرحّه الموكب إلى ضريح أوريريس. ثمّ يمود المشاركون في الموكب وهم يهللون.

وكان انكائب الرُّوماني أدوليوس قد وصعب في انقرن آم، هذه المواكب وصعاً دفيقاً في كتابه: النُّعولات، لمد ساق أبوليوس كثرة من شنَّى الثّماصيل، لكنُّ المتُوال الأهمُّ بالشّمية إلينا هو ما المغزى العميق لتلك المواكب؟ فليس واضعاً بنا سوى أمر واحد مَنْ كان يشارك في تلك لمواكب ملتزماً فواعد المشاركة كلها، يمكنه أنْ يأمل بإقامة طيّمة في بشارك في تلك لمواكب ملتزماً فواعد المشاركة كلها، يمكنه أنْ يأمل بإقامة طيّمة في المعالم الأموات ولكن لوسيوس، بطل أبوليوس، لم

يتحديّة عن هذا بوضوح كافر هفد كتب الوليوس بمون بلميان نظله هذا. المد بلعث تخوم الموت، وبجاوزت عتبه بروز بينا (= إله مملكه العالم الأخر عند الرومان)، ثمّ عدت أدراجي مروزاً بالبيئات كلها وفي منتصف اللّيل رأيت الشّمس ساطعة، ومثلث في حضرة آلهه العالم السُفلي وآله لسّماء، وسجدت لهم عن عرب، ويبدو أنّ جوهر الأمر يتلخّص هف في بنوع حاله خاصّة من الوعي بندو الإنسان فيها مؤهلاً تنقي معلومات من الوعي الساطني، وهادراً على الشفاد ببصيرته إلى جوهر الأشياء وهذا ما يمارسه الشاهادات على وجه التّحديد فيدهع هؤلاء يتنفسهم إلى حالة خرصة من الوعي، ويجولون العالم الأخر ثمّ يمودون الراحهم ومن الواضح لنّه لبس الكل هادراً على فعل هذا فيحراء ب التّكريس الشّام بيّة تأحد بالحسدن تأدية حركات وأهمال نقود المرشّع لدخون عالم السّامانات، إلى حالة النّشوة المروّعيّة، وتحكون حركات وأهمال نقود المرشّع لدخون عالم السّامانات، إلى حالة النّشوة المروّعيّة، وتحكون فيجة دست أنّ الشّعص المعنى يكتسب لدى بلوعه التّخوم بين الحياء و لموت صمات، ماهنّات، وحاصيّات جديدة فيعدو مؤهّلاً لرزيه المستميل، والنّماد بيصيرته إلى داشرة ما لا يُحرى (كألْ وحاصيّات جديدة فيعدو مؤهّلاً لرزيه المستميل، والنّماد بيصيرته إلى داشرة ما لا يُحرى (كألْ وري الشّيس ساطعه في منتصف اللّه مثلاً)، و

لف كرب الحكمة الواردة في «كتب الموتى معدّة للمراعفة فقط ومن المعروفة أنَّ هذا الكذب ينتمي إلى زمن الملكة القديمة ولكنَّ الأمر تغيَّر بعد مضيً الفعام، إذ عبارت لحكمة تدرُّس للكثيرين عبن كان يمتلك تلك المعارف المكنونة كان له حظّ بأنَّ يقوم عن الأموت ويشعل مكينة مرموقة في لعالم الأخر وكانب حطّة الطّقس قد رُسمت حزئيًا قالاته أورموس مات ونعد. هد ما يسغي أن بععله كل مسارك في الطّقس لقد حكان بحد على الشّعص المعني أنْ يسخّر هوّة إرادته ومحلّه للكي بحقّق الدعمة سأورموس ويمبر معه فكرياً وشعورياً كل تلك الله ثرة من الحياة إلى الموت، ثمّ من الموت إلى الحياء من جديد وكنُ الأمر لا يمتمس على هذا فقط، فلم يكن عبى المشارك في الطّقس أنْ يسمم ذاته بأوزيريس المهت ثمّ بأوزيريس القائم من الموت وحسب وأنّما كن يحب عليه أنْ يعدهم أيصاً بإله الشّمس رع - آتوم (أو بأمون - رع)، لقد كان عليه أنْ يصعد معه في هاريه اللّيلي ويعرق في معلكة الأموات حتى بيلغ الحضيض.

أمُّ فيما يتعلَق بالعالم الآحر، فتَمَّة وصف دقيق له في «كتاب الموتى، المصري، ومنطق الأشب، هنا هو التَّالي، عند ما ينجع الإسمال الحيُّ في الوصول إلى عالم الأموات، فإنه يستوعب معايير السلوك هناك و صوله، وهد ما يحعله مؤهلًا بعد أنْ يموت فعلاً ويغدو في مملمكة الأموات، لأن نُبعث من حديد هيه هكن شيء في العالم الآخر له أهمبُّته اسحَّة بالنُّسبة إليه إلى أين يحب أنْ بمضي، وكيف ينبعي عليه أنْ يجيب على الأستلة التي تُطرح بالنُسبة إليه إلى أين يحب أنْ بمضي، وكيف ينبعي عليه أنْ يجيب على الأستلة التي تُطرح

عليه، وكيف يمرف عن الإغراءات و لعواية و.... وتجدر الإشارة في هذا السُبق إلى انَّه لدى المتيتين «كتاب المونى» أيصاً، وأنَّ لحدث هيه يحرى عن الأشد، عينها بمريباً.

يصف (كتاب الموتي، العالم الآخر والنَّحوُّن الله أرحانه وصفُّ دقيماً عميه رسم للمراحل الاثنتي عشرة للطُّريق للِّيئيُّة التي بقطعها قارب إله الشُّمس اللُّلنيِّ وهذه الطُّريق يعبرها أيضاً ك مَنْ يشارك في تادية الطُّمس، لأنَّه بعدهم بإله الشَّمس، وحميب الوصف أنَّ السَّاعات المراحل الرَّمريُّه (لطُّلات الأولى من الرحية يُمرُّ يسلام ويعير أيَّ معامرات هيها المالم الأحر هادئ ساكن، وهو بهر النِّيل طبعاً. ولهذا النُّهر فرعان من المحيط البعثي الأرني، فرع في العبُّم، وأجرية العالم السُّقلي وتستقبل أرواح الأمو بُ هارب إله الشُّمس على ضفَّت هذا النَّهر بمرح كبير مرله الشُّمس هذا ينير دياجير مستقرُّ الأموات ولكنُّ حالة النَّميم هذه لا تطور كثيرُ ﴿ لأنَّ حركة مِهِ النَّهِرِ تَنْدَفِعُ ومِعِهِ، قَارِبٍ إنه الشَّمِسِ، بحو المتعطف الحاد الدى بهذِّي إلى أعماق الحضيص ورويداً رويداً تنصب مياه النَّهر التي بستقرُّ هوفها قارب إله الشُّمس ولحكنُّ الإله هو الآله في حر الأمر بتأثير من مفاتنه السِّحريَّة بزحف القارب على الرَّمل، فيبلغ عمق الأعماق في استَّاعات (الرَّمريَّة) المتبقية، وهناك في عمق الأعماق بقوم المعيد المتصون وهذ الأخير عبارة عن محل مقدَّس يرتبط وبالحجر بن بنوه أي وبالمصية المديَّة. وهنده المضية هي المضية عينها التي وصعت بداية حتق العالم كليه. وهذا في هذا العدد المصون عينه يجدُّد إله الشُّمس قدرانه الخلاُّفة وعند المنَّاعه الرُّمزيُّه السَّادسة من رحلته اليوميَّة إلى العالم الآخر، يتَّحد إله الشُّمس رخ - آتوم مع مومياتُه في «مرقد أوزيريس، وهمًا بالصَّبط يتلقَّى المشارك في سفس التَّكريس الإمكانات التي تؤملُه ليتغلُّب في المستقبل على حصوم الشُّمس كلهم، ويُعدُ النُّعيان ابوب واحداً من أعتى حصوم إله السَّمس، بنَّه رمن اسرُّمن، وفي أحر رحلته عبر العالم الآخر، يتنقّى المكرُّس فرصته ليُعث لحظة الملاح الفجر في ألسوم حيبًاري، أي الشُّمس المشرقة وقد أشارنا سائقاً إلى أنَّ الحُعل كأن صدهم رمار الشُّمس المشرقة حيثري إنَّه رمز البعث والتَّحدُّد وكان الطُّسر هيمبكس هو الذي يمثِّل هذا الرُّسر عبد الإغريق. ومن المعروف أنَّ فينيكس كان دحرق نفسه له يبهص من الرَّماد.

ويصف المستدب طريق لحكراً الله يقطعها برفقة اله الشَّمس ولكن كل مينت بقطع الطريق عنها وضعاً لإعداده وسلوكه بنقرر ما ذا كان سيبعث أم لا من الأموات عند نهاية السُّاعة الثَّائية عشرة من رحلته عبر العالم الآحر ونحن كنَّا قد تحدُّثنا عن رحلة مماثلة بقوم بها السُّامان إلى العالم الآحر، وقد عرفت بيادت أحرى طقوس التَّكريس يصاً فعيد الشُّعوب كله تقريباً كن طقس النَّكريس يتالَّف من ثلاثة مستودد الكنَّ طقس

التُكريس كن يتألَّف في تقافت إيرس، ووادي الرَّاهدين، وأمريكا من سبعة مستويات وعرفت الأسرار الشَّامنيَّة في سببونا، وآسيا الوسطى، ولا لسيمياء الباطنيَّة الدُّوسيَّة في الصين تنويعة لطعمن التُكريس سَأَلُم من يسمة مسبوبات لكن وصف شويمة علمس التُكريس المؤلِّم، من اثني عشر مسبوي، هي الشويعة الآكريس المؤلِّمة لين السُويعات كلها

ولأنَّ الحديث بدور حول قيامة الإنسان من الأمو ت، فإنَّه من المهمِّ أنْ ببيِّن ما الذي يموت إدن وما الذي بُعِث فقد عنقد المصريون القدماء أنَّ الإنسان يشكوُّن من سنَّه أو حتى من عشرة أجسام (\* أعلقة حسديّة). وعندما يقع الموت العضوي ويموت الجسد الفيزيولوجي، تُحْتِلُّ وحدة عمل الأعضاء التي يتكوَّل منها الإنسان ولَكنَّ استعادة تلك الوحدة أمر معكن. همي تتحقُّق من جديد حينما يتُحد إله الشَّمس مع مومياته ويتكوُّن الإنسان حسب المسريين. القدماء من الحسد الفيريولوجيء والصُّنُّو فكاء، والنَّفس قناء، والقلب (يُعدُّ الحُعل تعويدة القلب)، والطُّل، والإراد،، والاسم، والرُّوح المشرقة و . - وتكثر الإشارة عسمهم إلى الصُّنَّوِّ والنَّفس وصنوَّ الإنسانَ رفيق عبر مرتَى، فهو يولد مع الشَّحمن ويبقى بقيًّا طاهراً على امتداد حياة الشِّحس المعنى كلها. بنَّه ملاكه الحارس، وعسما يموت الحسب الضريولوجي فإنَّه ينْبغي بحنيطه فالتحنيط أهميًّا مبدئيًّه في هذا المهد ن، ولضمان يَامِين صروريَّات عيش الصُّبوّ فُرميت التَّقيدُّمات من مأكولات ومشروبات، ويستطيع الصُنُوُّ أنْ يخرح من القبر بفصل النُّصوص السُّحريَّة لتى تُنقش على جدرانه. ولكن كان يمكن تدوين مثن هذه النُّصوص على رفاق البردي أيضاً ووضعها في التَّاووس، وإذا ما تعرُّص القبر أو المومياء لأيُّ أذى فإنَّ دلك، يسب كاماً مصنية مصنَّةً ويترل لعقب الإلهي صارماً بعن يزدي قبر الميت أو عوفيائه ولا بقيصر وحود الصُّبوُّ على البشر، بل للآلهة صنوُّها أبمتُ وثمَّة ليعمن الآبهة أكثر من صنوًّ فللأنه رع مثلاً أربعة عشر صفواً. ويسرعون أيضاً أكثر من صفوً واحد، فالمرعون إنسان وإله فے الآن عیدہ،

نصد رسم المصريون النَّمس في صورة طير له رأس بشريّة ولا سربيطه السُّمس بالقير ارتباطاً وثيقناً كارتباط الصنّوّ به فهي تتركه وتمصي إلى حيث نشاء وفي «محكمة أوريريس الآخرويّه» أنّ النَّمس هي التي تقدّم الحصاب هن أعمال الإنسال طول حياته الرّمسّة كنها، وكان «كتاب لموني» في سدق لنا وصعاً دفيقاً لمحكمه أوريريس هذه، وتبدو إجراءات المحكمة فيها على الصورة التّألية يوضع قلب الإنسان المتّهم في إحدى كفتني الميران الإلهي، فيوضع تمثال إله الحقيقة معات في الكفة الأحرى، وبدأ يتحقّق ورن النَّفس والكشف عن الاتامين ونمّة في قاعة المحكمة عبنها وحش يعترس هؤلاء إنّه ، لموت النّهائي أمّا الصالحون

قإنَّ مصيراً معايراً ينتظرهم فيمصي هؤلاء إلى حقول العبطة، حقول إدالق وهناك بستمتعون دروعة العمل الرُّراعي والعبش سنلام.

ومن المروف 'نُ موهف المصريين من الموت تُسم بالسُّكينة والاطمئنان أمًّا الهندوس هإنَّ ما يقلقهم دوماً هو النَّقمُس ف كاش ردىء، ولدلك بسالون كل جهد ممكن لمطع سلسلة التَّقيُّس لمواصلة. لمَد وصع للصريون لانفسهم هدفاً أكثر سموًّ ، هدفاً لم يكن سامياً وحسب، بل كان هدهاً أعظم، هدهاً صوهيًّا وقد تلخُّص في بحقيق الانتصار على سلطه الزُّس وعبور الطُّريق رجوعاً من الشِّيعوجه إلى الطُّمولية، وبعث قوَّتهم الخلاَّقة تحت حماحي صائر الفيسيكس، والحاممة الأحيرة لهذا الهدف هي الانتماث في الأزل على صفحة السُّماء المشرفة صباحاً! ولا وجود هما لتلك القيود والآلام التي لا تنتهى والتي كبُّل الهندوس أنفسهم بها فكل شيء هنا رائع ونبيل، وكل شيء هنا ملهم يظهر قوَّة الرُّوح ويضاعف شدَّة العزيمة وقوَّة الإرادة لم يضل الصريون 'نفسهم بأفكار تقول إنَّه بنيمي عليهم أنَّ تتأمُّوا مثات وألاف الأجيال القبله لقد أحدث هؤلاء الحياة حبًّا حمًّا واستحسروا هدرها همثًا. ولكنَّهم أمضوا عشرات السننس هرجس بإعداد أنفسهم للإنجار اساطني فجالأرل فاجتيارهم ملقس التُّكريس، وشاؤهم للأضرحة والمائد - المنافن لم يمناهم من الاستمتاع بالحياة، لقد كان المصربون على فتاعة راسخة بأنَّهم صوف يُبعثون ويعيشون إلى الأبد حياة بمارسون فيها العمل الرُّراعي النَّيل. إنَّه لأمر رائع حقًّا لا ففي الألف ؟ ق.م. كتب المصريُّ يقول "أنَّ الموت بالنمبية إلىَّ الآن كفَّرْح الطُّيب، كرحلة تحت شراع عندما ريح مواثية إنَّ الموت بالنُّسية لي كعبير زهره اللّوبوس، كشاطئ بلاد الحبورة.

لعد توافقت الحدمة الإلهيَّة تو فق أدمًا في مصر مع التورب الطبيعيَّة التي كالت حياة النياس سعلَّق بها. وينسحب هذا أوِّل ما ينسحب على فيصان اللَّيل وكان الفكر الديني لدى المصريين فكراً سامها رفيعاً عقد كان كهنتهم يقولون إلى الإلهة إبرنس اللي تقدم في أعالي النيل، تتعاطف مع النَّاس الدين يضنيهم القيظ ولذلك فهي تسكت بموعها المقدَّسة في النهر العظيم، فيقيض وفي وقت العيضان هذا بسطع محم مريس في السَّماء عند المجرز مدونهس (سيريوس) فتصطع منونيس العظمي في السَّماء، هيحرج النَّيل من مجراء ، وتحن لا نعول جديداً إذا قلنا إنه ليس كلهم بدرك كم هو مهم في الحياء العمية الحصاط على الإيمان بالغاية الأسمى والعثور على مكان لنشمر السامي

لقد كانت مبلوات المسريين مليئة بالشُّعر، وكانت الخدمة الإبيّة ثقام كل يوم وتدبو الصُّلاة الختامية للخدمة الإبيّة اليوميّه، وفق ترجمة ك بالموت هكدا.

وما مي الطُّهارة. تستيح النَّهار لمكنون، الدي صبوَّرته السَّماس، لبربُّ الكونك، للسُّمان، العظيم على عرشه والفرعون ها معلك إنَّه الجيلة والعادية، والقوَّة، والمنَّكا، ملك الجدوب والشُّماك لفرعون سيَّد كل حيُّ في النَّماك.

ها هي التَّصمات معلَّد حدها. إنَّها نفيَّة وحفَّة كلسها خلفها أَيِّها الإلىه الذي أحبُ اللبان الفوَّاح؛

بقد كانت هذه هي صلاة الفرعون اللي كان برهمها في معمد الكرنب إلى الإله أمون - رع في زمن الممكه الحديثة

ولكن أبوليوس أورد هده الصلاة في كتابه التَّعبوُلات، مرهوعه إلى الإله، يريس

قايتها القدسيه، منقدة الجس البشري الأذلية، المدافعة دوماً عس البشر المانين، أنت تعدّين نفسك تاصنة وقت الرّرايا أيّتها الأمُّ لرَّرُوم ليس غمّة نهار، ولا ليل ولا حتى دقيعة قبصيرة غمرُ إلا مكلمونة بعطاياك وأعمالك الطّنة تجرين اسّس في البحر وعنى البيسة، وفي روائع الجبة عمدين بساط الشّجة وترمين شبك القدر الذي لا رادٌ له وتهدّ لين صق المعبر وتروضين شرَّ حركة لكواكب بيحلك الألهة العَلِيُ ون، ويسجد للك آلهة الطّلال السُفيون أنت تديرين حلقة العالم، وتشعين الشّمس، وتوجّهين للعمورة وتطنين تارتاروس.

تستحيب للدائث الكواكب، أنت ينبوع تعاقب الأزمنة، وفرح من بسكن السَّماء، وربَّة البينات. يوباءة منك تشتعل اللهران، وتنكبائف المفيوم، ويبب الزَّرع، وتصعد الشُّروقات، قواك تُفيف طيور السَّماء والكوامسر السشَّردة في الحبال؛ والتَّعباين المحتبقة تحب الأرص؛ والوحوش العائمة فوق الأموج ولكنَّني أجُدُك طمعاً بالنُّوات، أنا وفير العقل...».

ونورد في حتام حديثنا هذا كلمة اعتدار وتبرير ساقها اكتاب الموثى، على لسان أحد الأموات

لم أنسيُّت بأدى للبشر. ولا بضرر للحيوانات. لم أرتك إغاً بدلاً من الحقيقة ... ولم أت بحماقة لم أكفر... ولم أرفع يديُّ على صعيف .. ولم آت بسوء أمام الألهة.... ولم أكن مبهاً لعلَّة. ولا سياً للنوع لم أقتل. ولم آمر بالقش. لم أتسهب لأحد عمالة وم أتهب عاؤن المعابد لم أفسد خبز الآله. وم استول على حبر الأموات. أنا لم أنطق بالسُّوء يوماً ... وأنالم أنتزع الحليب من الواه الأطفال. . لم أصطدطير الألهة ولا الأسماك من مصائدهم لم أوقف مسيل الياه في أوان مسيلها

ولم أضع حسوراً بي طريق المباد الحارية. لم أطفئ نار القربان ساعة تقديمه .. ولم أتسبُّ بعقبات للإله وقت ظهوره. أن نقيُّ أنا نقيُّ أنا نقيًّا

# سرُّ آلهة وادي الرَّافدين

تعد صفارة وادي الرّافدين واحدة من أقدم الحضارات في الشّاريخ وقد قامد هذه الحضارة على الامتداد الجغر في المتوصّع بين نهري دجلة والفررت، وفي أيّامنا هذه تقوم هناك دولة العرق، وأراضي وادي الرّ هدس إقليم محصس تحصيناً طبيعيًا من جهاته الأربع عمن الجنوب تحدُّها مياه خليج العربي، ومن الشّرق جبال زاغروس، ومن الشّمال حبال أرمينيا، ومن العرب البدية السوريّة. وقد توصعت سومر في إقليم جنوبي و دي الرَّ قدير، وإلى الشّمال في الشّمال الأوسط من وادي الرَّافدين قامت بلاد أكاد. وفي الألمين ٢-اقم اتّحدت هذه مع سومر، وقامت مملكة بابل. وإلى الشّمال من باس قامت أشور، ويرى بعظهم أنّ الجماعات النشريّه منتوطنت إقبيم وادي الرَّاهدين منذ أربعين لن عام، ولمكنز الألف اقم عرف الفيش المخاراً دبموغرافيًا لقد تضاعفت أعداد السنّكان، وأخد هؤلاء بتحوّلون إلى نمط العيش الحضري، قعملوا في الزَّراعة وتربية الحيوانات.

ونعن لا بعرف إلا القليل عن تاريخ و،دي الرَّافدين قبل الألف عَق.م. فأوَّل شبكة كبرى من قنوات الرَّيُّ التي جاءتنا أخبارها، بناها العُبيديون في النّصف الأوَّل من الألف عُق.م. وفي الثُلث الأحير من هذا الألف عينه، حلَّت نقافة أوروك محلُّ ثقافة العُبيد. وكان السُّومريُّون هم بناة هذه الثُّقافة. ولكنّما لا نعرف عن هؤلاء إلاَّ القلين أيضاً فنعن لا نعرف من أين جاء هؤلاء إلى وادى لرَّافدين، ولفتهم لا تشبه أيَّ لغة من لعات الإقليم.

ية أو سط الألف عُق م. أخذت تظهر المدن ية وادي الرَّافدين. ولم يبنوا قبل هذا التَّاريح سوى القرى الصَّغيرة وبعض المستوطنات. وحتى هذه كان بناؤها بدائيًا جداً. فقد تَلْفت مساكهم من اخصاص مبنيَّه من آحرُ عبر مشويُ، أي من طبن مخلوط بالقشُ ويرى الباحثون أنَّ قرى لـزرَّاعِين هذه ظهرت ية وادي لرَّافدين يه حوالي الألف ٨-٧ق م وهجأة تعيير كل شيء بعيُراً جذريَّ ويهُ رمن قصيرة جداً. فنمت هناك مدن حقيقيَّة تحسط بها أسوار جبَّرة وشيَّدت فيها معابد رحبه ارتفعت على مدرَّجات من الآجرُ، كما شيَّدت فيها منشات ضخمة اخرى. لكنُّ العمل الرَّراعي لم يخسر مكانته فيها. وبقي السُّكان يزرعون الأراضي المحيطة

مدنهم لقد كان الفلاً حون بشكلون العدد الأكبر من سكان مدن وادي الرافدين، وكان لظام الإدارة الدّائيّة لبلك المدن فاعلية مهمّة في حياتها فقد كان نقف على رأس تلب الإدارة العالمي الأكبر لميد المدينة الرّئيس وقد نشغل هذا المصب أحياناً قدد الموّت نشتيبيّة تقد كان بتم المدنية إداريّاً محيطها الرّر عي نقراه وسكانه وألمت الما بين مع محيطها هذا دوب دات استقلال عام ولم يكن عدد لمن - الدّول هذا فليلاً. فعي النّصب الأوّل من الألف القيم بلغ عدد دون المدن في سومر بحو العشرين وكبيت علاقيات بعصها مع بمض دت طابع كلاسبكي لقد كان العداء هو سيّد الموقف في ثلث العلاقيات، فكل دوبة مدينة كانت سعى للاستهلاء على قطعة أرض أحرى، أو على فناة ريّ إضافيّة، أو لإظهار قوّتها وقدراتها على إعاظه حيرانها والحقيقة أنَّ معاور الحلاف الثّقليديّة المعروفة في تاريخ البشرية هي التي كانت تعلى إعاظه حيرانها والحقيقة أنَّ معاور الحلاف الثّقليديّة المعروفة في تاريخ البشرية هي التي شيء سنهي إلى ما مكن أن تتوقّعه. في أو خر القرن الأقر وقعت دون المدن تلك واحده إلى العام ١٣٣٤ إلى الحصوم في اخر الألف القيمة فقد ها حمها العبلاميون من الشرق، والقبائل العموري من الغرب المعربة المادية السُوريّة.

المذ استولى العموريون على عدد من مدن السومريين، لكنهم سرعان ما د بوا في استكان المحليين وآحذو عاد بهم وساليدهم ولعنهم (الله الأكاديّة) وكان حسورابي، وهو اشهر ملوك بابل وصاحب هقوابين حمورابي الشهيرة، كان من العموريين، ويعدّ حمورابي الملك البلبي المعدّ سن، وقد المثدّ عهده بين العام ١٧٩٧ والعام ١٧٥ق م وكان منذا حاكماً فذاً ههو بم يكتف بوضع الأسس القابوبيّة للدّولة بن أسسّ الدّولة نفسها، ولم القتصر حدود دول حمورابي على مدينة بيل وضواحيها، وإنّما المتدّت عن شو طئ الحليج العربي حسى مدن مملكة ماري على الفرات، ونينوي على دحلة القد كانت مملكة حمورابي هي الملكة ماري على الفرات، ونينوي على دحلة القد كانت مملكة حمورابي هي الملكة الببليّة القديمة لكنّ هده الملكة لم تستطع أن تحاقص على استقلالها طويلاً. فقي لعام 100قم، وقعب بابل تحت سيطرة القبائل التحشية التي احتاجت وأدي الرّافيون آتيه من 100قم، وانفسم وادي الرّافيون آتيه من حكم الكاشيين إلى شطرين، تشور (الشُطر الشّماني)، ودبل (المشطر الجدوبي) طلً حكم المولد الكاشيين إلى شطرين، تشور (الشُطر الشّماني)، ودبل (المشطر الجدوبي) وقد ستحكم العداء بينهما ودواصلت الحروب بينهما طول الف عنم، ويه القرن القم نحمت المورد في نهاية المطاف في أن تُحصع بابل لسيطرتها واستثمر الأشوريون انتصارهم ذاك

المحكمة في العدام ١٨٩قم سويت بابل بالأرض تنفيداً لأمر الملك الآشوري ستحريب ولحكن النّبيّر بسير الأحداث التّاريحيّة أمر صعب فبابل بهضت من ركامها ثانية و ستعادت استقلالها في العام ٢٦٦قم، ثمّ سرعان ما نجحت في عقد تحالف مع البديين مكّنه من الحاق بزيمة بالإمبراطوريّة الآشوريّة العظمى وبعد سنعين عاماً سقط المسكة البادليّة منقوطاً تاريخيًا لم تقم له بعده قائمه فقد اجتاحتها حيوش الملك الفارسي قورش التّاني وفي العام ٢٧١ق م أطاح الإسكندر المقدوني بالإمبراطوريّة العارسيّة. ولم بمص أكثر من ثماني سنوات حتى توفي الإسكندر في مدينة بابل إثر عودته من حملة الهند. وبعد وفاه الإسكندر منشاني مساشرة مذا قادة قواته حروباً مديد، بينهم لانتزاع حقّ ورثة فرفعة القائد العظيم، وفي ذليت المحروب آل معكم و دي الرّافدين إلى ثمائد المعلوني سلوقس، وامتم حكم ورثته في دولة مدينة بابس مدئني عام، وفي العام ٢١١قم، ستولى البارثيون على بابل ومدن وادي الرّافدين الحياة كلها الأحرى، وقد عش و دي الرّافدين في عهدهم حقية من الانهيار التّامّ شمل ميادين الحياة كلها وفي القرن مبلادي الثاني حعل الرّومان من وادي الرّافدين مقصعة تابعة لروما (سترة وحيزة وحيزة المتولى عليه ترايان وانسخت منه خليفته هادريان م)

على امتداد آلاف السنّس عرف وادي الرَّافدين شنَّى ضروب المستعمرين الذين حاؤوا إلى هنا حامير معهم معتقداتهم و البتهم، وباتوا مسدة الملاد؛ ثمَّ نفعهم آخرون إلى الخلف وحيُّوا محلّهم داهمس بآليتهم هم إلى المندارة، ولدلك هبئه من عمر المكن عملنُّ رسم اللُّوحة الدُّنتيَّة في وادي الرَّاهدين وهي المهم التُقليدي المماد ومع ذلك فإنَّنا سوف بحاول أنْ تُبرر هذا أهمُ سمات الحالة الدُّبِينَّة في بلاد ما بين النَّهرين.

إنَّ الدِّين الحقيقي هو الدِّين المنتصق دوماً بحياة الشُّعب وهذا ما تظهره بوضوح اللَّقي الآثاريَّ التي عُثر عليها في مواقع وادى الرَّاعدين، همند أهدم العصور عندما لم تكن العابد الكبيرة عد شُيَّدت بعد ، عرفت بالاد ما بين النَّهرين مخابل مقسّسة كالت تحرن الحبوب فيها. نقد كانت المساعة تحزن فائض محاصيلها هذا تحسَّناً للطُواريُّ وليس خاهبُ بالتَّاكيد لذا عُدَّت مثل تلك المحازل مقدَّسة ، فالحبر هو الحياة وقد سحبوا له لقد كانوا يؤتُون حول تلك المخازل طقوب مهمنة وكانت هذه مرتبطة قبل أيَّ شيء حر بالمحصول ، بالأقماح ، بموسم الدار وجمع المحصول ، و . . بقد عوّلها على الألهة لمسمن محصول وهمر ولكنَّ الألهة بموسم المنار وجمع المحصول ، و . . بقد عوّلها على الألهة لمسمن محصول وهمر ولكنَّ الألهة بموسم المنار وجمع المحصول . و . . بقد عوّلها على الآلهة لمسمن محصول وهمر ولكنَّ الألهة بموسم المنار وحمع المحصول . و . . بقد عوّلها على الألهة لمسمن محصول وهمر ولكنَّ الألهة بموسم المنار وحمع المحصول . و . . بقد عوّلها على الألهة لمسمن محصول وهمر ولكنَّ الألهة بموسم المنار وحمع المحصول . و . . بقد عوّلها على الألهة لمسمن محصول وهمر ولكنَّ الألهة بموسم المنار وحمع المحصول . و . . بقد عوّلها على الألهة لمسمن محمول وهمر ولكنَّ الألهة بمولاً على المنار وحمة المحمول . و . . بقد عوّلها على الألهة لمسمن محمول وهمر ولكنَّ الأله المنار وحمة المحمول . و . . بقد عوّلها على الألهة لمسمن محمول وهم . ولكن

ومن الواضع أنَّ لهد كله منطقاً منيناً قدم يكن المبد وسيلة لجمع الأموال التي سمى بعد ذلك على حاجت الإله، بل كان وجوده كوجود الحير، الخدمة مصالح المشاعة وكاتت

لمشاعة تدرك هذا ثمام الإدرائة لحكى الأمر المهم الذي تنبغي الإشارة إليه، هو أنه حتى معد ظهور لمدن الكبرى والمعادد العظمة نقست الميادى الأولى نفسها لم تتغير الم بؤد لمعد دوراً دسياً فعط، وإنَّما كان له أيصا دور اقتصادي رائد على اصداد تاريخ حصاره وادي الرّاهدين كله.

لقد حرث العاد، في بلاد ما بس التُهرين أنْ تحاور مكل معبد حطيرة للحبو، باتد كما مكانت تحدُّد هناك قطعة أرص يحيط بها سياح نرعى الحبوانات فيها، وكان ثمّة كاهن يميم في مثل هذه الحظيرة إذا كان المعبد مكرَّسناً لإلهة، وكاهنة إذا كان لمعبد مكرَّسناً لإله، وكاهنة إذا كان لمعبد مكرَّسناً لإله وكانو يقيمون طقوس رواح الكاهن و لإله أو الكاهنة والإله لقد كان كل شيء مكلوء هذه بالعناية بالحصوبة التي كانت حياة التناس تتعلق بها، وكان هيرودوت قد ترك تنا الوصف الثنالي لمعبد الإله بل عردوك به بابل هي هذا المعبد صرير حكبير مزيَّن زينة هخمة، وإلى جانبه مئدة ذهبيَّة وليس شَّة صورة أو تمثال لأيِّ إلله هنا حكما لا يبيت أيُّ إلسان لبلة هنا، ما عدا امرأة واحدة يقول الكلدائيون كهنة هذا الإله، إنَّ الإله بحتارها لنصمه من من النُساء علما المؤيّث ويؤكّد مراد الكهنة أنَّ الإله بأنى إلى المعد أحيماً ويقصى لبنه على السَّرين

لقد كان نشاط معامد لمين متتونّعاً تبوّعاً و معا ههي كانت تملك مراعي رحمة ، وقطعاناً كثيرة وحقولاً واسعة وكانت تدبر تجارة متنوّعة مع البلد بي المحاورة والبميدة. كما كانت تحقّق شنّى العمليّات النّقديّة هتقدّم قروصاً بمائد، (هميّة أو حبوباً)، وتشتري أملاكاً منقولة ثمّ تعيد بيعها من حمد، وترهن وتزخّر المناري و لمسانين لمكنّ هذا ليس كل شيء فقد كانت تنبع المعبد ورش مرهيّة مسوّعة وكانت لمابد مر كر شاهيّة تعليميّة. فهل يجب علما بعد هذا كله أنّ سول إنْ حياة المجتمع كلها كانت بحث إشر ف التكهنة الدين كان نمودهم واسعاً وثرواتهم طائلة. ولم يتطاول الملوك يوماً على المعبد، لذلك حافظ الثّعاقب هنا على مجراء على الرّغم من أنّ سادة الشّعوب كانوا ينغيّرون فقد كان الغرة يطبحون بالسّألالات الحاكمة ، أمّ المعابد فقد بقيت كفاعدة ، بعيدة عن كل آدى

ولكنْ منْ كان ُ ولئك الألهة الذين عبدوهم في ثلك المعابد؟ أوَّلاً، لقد كان عادهم كالمعابد؟ أوَّلاً، لقد كان عادهم كبير ُ جداً وهو ما يمكننا المحتم عليه قياساً على الواقعة التالية في العام ١٩١١م، 'صدر دايمين في روما كتابه والمحمّع الباطياء، وأورد فيه أسماء ٣٣٠٠ إله ومعبود في ودي الراّفدين ونحن لن يتحدّث عن هولاء كاهم بالتَّاكيد، إنّما سوف يكتفي بالحديث عن الرّفسين منهم.

لكتّنا نشير بادئ دي بدء إلى أنَّ الباحثين لا بمرفون شبتاً تقريباً عن معبودات سكّان وادي الرَّافدين قبل لالف غقم إلاَّ أنَّه من المعروف أنَّهم بوسُلوهم محصولاً وقيراً، وصحّه جيُّدة، وسلاماً ورجاءً

لقد كان سكل مكان (قريم، إقليم) آلهته الدين لا يعرفونهم إلا هذا ولا يسجدون لهم إلاً هذا كم يكن شه آلهه أكثر شهرة، كالإلهة رابيا والإلهة شارا مثلاً، للتين كانتا شفيعتي مدينتي أومينا وكيش وحارستيهما. وقد عدَّت هاتان إلهتين عظيمتين هذا في هاتين المدينتين بالدَّات وكان هذات آلهة التشرت عبادتهم في معتلف مدن وادي الرَّافدين وقدراء ومن هؤلاء على سعيل المثال إله القمار ناذا شفيع مدينة أور وحارسها وكان إله الشمان أوتو ابناً لإله القمار وكان هذا استُميع الحارس لمدينيي سيبار و لارسا وحسدت الإله إبنانا لحب لحسدي. كما كانت حامية النَّصر في المارك المستكريَّة، واربيطت كوك لزهراء وهي بعسها الإله عشتار عد الاكادين، وقد كانت إلها مدينة أوروك وكان لإله برحال شفيع مدينة قوطور وحارسها، وإنه الأونية ومملكة لأموات في الآن

أمًّا أقدم الأله وأكثرهم جبروتٌ فهم له العبُّماء أن (\* أبو عمد الأكاديين)، وإله الرَّيح والمكان الكوثي من السَّماء حتَّى الأرض إيبليل، وإنه المحيط و لمياه الحوفيَّة العدية أنكى (\* إيا عند الأكاديين) كما حظيت الإلهة - الأُمُّ نيحورساغ بقدر عظيم من لتُبحيل في سومر عمى فحر تاريخ سومر كاب هذه الإلهة هي الإلهة الأكثر صورت وعند أواخر الألف ٤ وأو ثل ٣ ق.م صعد الإنه دوموزي إلى الصُّفوف الأولى، وكان هذا روج الأبية إبنانا (= عشدر) لقد حناول النَّناس دوماً أنْ بشكلوا آلهتهم على صبورتهم ومثالهم، ولم بدركوا إلاَّ في رمن مشاخِّر الله لا يحون رؤية الإله، وأنَّ هذا موجود في كل مكن وليس له شكل محدُّد. أمًّا سكَّان وادى الرَّاهدين هلم يكنفوا زمنتُم بشرويج الهتهم، بل انتقوا لهم أفضل بعي، وكان على هذه أنَّ تستلقى اللَّيل كله وجهدة على ستَّرير الذُّهين بانتظار مجيء الإله إليها. لقد كان يحلو للنُّس أنْ يروا أنفسهم في الآلهه، ويضيؤوا بمط عيشهم بأفعال الآله وبمطاعيشهم وعليه عنداما كان نمط حباتهم يتميثر كان بتبيّر تبعاً له مطاعيش الهنهم أبصاً. ونشأ مع نشوء المان الكبرى جهار إداري شديد النُّعقيد وسرعان ما شرع النَّاس بنظِّمون تبعُّ لدلك نشاطات المتهم أبصناً المُتَمِنُّوا ا لهم التَّر تبيَّة الوطيميَّة عينها التي كانب سائدة عندهم. ولذلك ظهر لدى الآلهة منكهم، ووريره الأكبر ثمُّ مهر الكاتب المكرتير، وحامل المرش الذي كان عليه "رُ بحمل عرش ملك الآلهة وتمماً لإرادة التَّاس طهرت لآلهة وادى الرَّاهدين وملائمه حرى. هقد ظهر على سبيل المثال الآلية - البوَّايون وبات آلية بيثانت الطِّبيعة يعدُّون «قادة سماويين عظاماً» وكانوا قبلتم واهسى نعم وخسرات

وعلى الرغم من أنَّ الآلمة كوو على الأرض إلا أنَّ صلتهم باسبَّماء بثبت قويَّة وسحة فالآلية عشدر مثلاً ارتبطت بكوكب الزهراء، وارتبط الإله مردوك بحويس (= المشتري) ومحموعة برج التَّور - وارتبص الآله نابو بمركوريوس (- عطاره) لقب كان لكن مدينة إليها لشُّفيع - الحارس، وبما أنَّ هذا الأخبر كان مرتبطاً بحرم سماويُّ، هَإِنَّ المبينة المبينة ارتبطت بدورها بالسَّماء، بالحرم الكوني المعنى. وهذا ما منح سكَّان المدينة هَوَّة روحيَّة كبيرة. لقد كان هؤلاء على قناعة راسخة بأنَّ شعيعهم السِّماوي بن يتركهم وقت الشِّدَّة، وهذا من جعل لموَّة الرُّوحيَّة للمدينة أقوى. لكنَّ صله المديب هذه وصله حيناة سنكنيها بالكوكب لكوني، لم تقتصر ففط على إدراك هؤلاء بأنَّ السُّماء تحميهم. لقد رصد سكُّن مدن وادي لرائدين حركه الكواكب وتبيُّنوا كِلْ اسُّبدُّلات التي تطرأ عليها ، واستخلصوا من ذلك كله النتاثج دات الصُّلَة كما رافب هؤلاء أيضاً أطوار الخسوف والكسوف وسوى ذلك من ، نظَّ مرات التي كانت ترتبط بكوكبهم، وحاولوا أنْ يتبيِّنوا ما بمكن أنْ سيَّ به هذَّ، كله. القد كانور يرعبون كثيراً بأنَّ يروا في تلك العلامات إشارات إلى أنَّ المستقس تحمل للمدينة بشرى بالرَّخاء والخيرات بيد أنَّهم لم يكونو، محمنًين منذَّ أنَّ تحمل لهم بلك الأيات إبدراً بقرب تعرُّض مدينتهم لعزو الأعداء؛ أو لموحة حصف، أو لمجاعة، أو لاجتباح وباء، وسبوى دلك من الرِّزانا، وليس عبناً أن سمعطف هؤلاء له الأويثة ورهموا له الصَّلُوات و اللَّهِ سُكِن، وهُدُّمها له تقرادي.

إذر لقد كان لسكان وادي الرّهدين كثرة كثيرة من الآلهة ولدلك فإنّنا عاجزون عن استعادة وضائمهم، وتحديد الأطور التي بلغ شاطهم فيها فمّة حيويّته وظاعليّته ومع ذلك فإنّ معصيات النّصوص لني حملتها لما الألواح الطّيبيّة التي اكتشمت هناك. تحدر لما رسم بصوّر عن أهمّ أولئك الآلهة.

قالإله أبو مثلاً كان إنه لمنكطة، أو بمعنى أدق جسّد هوا السلطة وحسد الإله يبليل القوق على وحه العموم أمّا الإله أبكي فقد كان هو «المكرة عليه، والمهارة، فعد اتهن العنون كلها والمهار عليه والمهارة عليه الإلمين الأكلم المالية وعلها والمهار عليه القابا أمّا واحتضن الرّقاه، وحاول أنْ يحمى لبشر من دسائس الإلمين الوايناليل، فقد كان هدان الإلهان لا يمكرتان كبيراً لأمر الحسن البشري، وكان يمكن ان يصدر علهما أيُّ فعل كان، مما في ذلك النّروات الشُّريرة والسلّوك الأرعن، وكان بالله إليلين الس من الله مدينة حاصلة به ولكن بينورتا كان يحسنا السالة و لإقد م ولدلك بجله ملوك أشور المقاتلون، أمّا الإله الذي درى كل شيء، أوتو إله السيالة و لاقد م ولدلك بجله ملوك أشور المقاتلون، أمّا الإله الذي درى كل شيء، أوتو إله الشمّين، فقد كان الماضي الأكبر، وناصر المقهورين والطعفاء، واحتمس متشري و تأقام

مع الحالة الدِّيديَّة في ملاد ما دين النَّه رين أيضاً ، الإله المعوري إيشكور (" الأكادي أداد) ، إنه الرُّعود والعو صف

وعرف وادى الرَّافدين إلى حاسب لآلهة، إلهات أُمَّهات أيضاً. للكنَّ عددهنَ لم يتحاور الشَّلاث إلهت وهنَّ بينخورسدغ، ومالي، وبابا، كما كان لكل إلله رُوحه وكان شَّه إلهات ارتبطن بالمالم السُّملي، عالم الأموات ومنهنَّ من ارتبطت بالموت ايضاً. وبدكر في السيّاق أنَّ إلهة لمود غولا تحوُّلت مع لوقب إلى إلهة مداوية وقد عُثر على صورها مع رهيقها الدَّائم المحسد وهدا رأس هذا الأخير رمزاً لها وكان النَّجم هو رمر الإلهة عشتار، والهلال رمز الإلهة إينانا.

وتحوي النّقى والنّصوص التي سفرت عبها أعمال المسّر الاناري معطبات عن حماعة البه الأبوناكي العظام كما مذكر التّصوص حماعة البيّة أحرى، هي جماعة آلهة الإيجيجي ويسر معروفاً لما عن هولاء سوى أنَّ عديهم كان كبيراً بقد كان الآلهة الإيجيجي بشاركون في لاجتماعات العمّة، وعند اتّحاد بقرارات المهمّة كانوا يعبّرون عن مواهقتهم أو رفضهم بهمهمة ذات طابع مختلف وكان أعصاء الاجتماع الآخرون هادرين على تأويل ثلك المهمة بمعاها الصّعيح أمّا الآلهة الأنوباكي فقد كانوا يشاركون في احتماعات مجلس الإلمهة وستعذور القرارات لهميّة إدر لم بعكن المشمال الآلهة بشؤون الحياة أهلً من الشفال الشربها وكانوا معملون معرق حبيبهم قبل أن يظهر الحنس البشري إلى الوجود وهذا ما تحبّر به المجمة أثراحاسيس؛ النائمة القديمة. فقد حاء في هذه الملحمة

عدام كان الآلهة يجملون الأعباء كاليشر، بجرحرون السلال، وكانت سلال الآلهة مهولة، كان الشّغل مضنياً، والشقّة عظيمة، فألقى الآله السّبعه الأنوناكي العظم بأعبد العمل كلها على كاعل الإيجيجي.. وعلى امتباد ألفين وخس مائة عام عمن هؤلاء آناء الدين والنّهار. فتعن صراحهم، و متلؤوا عيطة وصحيّما في الأرض وشاغيوا: قريد أن نرى الآمر!
قليرفع عن كواهلنا عند، هذا العمل الشّاقيّة.
وتشروا أنوابهم،
وتشروا ألواحهم،
وأطعموا النّبران سلافم،
وساروا كتما إلى كتف
صوب بوابات إبليل المقائل المقدّسة
فطوّقوا الحرس، وعدما انتصف اللّبل
فسمع كالكال الصّخب واضطرب
فتح المزلاج ويظر إلى اخارج.
وشق الإله كالكال النوسكو.
فسمع صخب الإيجيجي.
ومضى الهوسكو يوفظ السّبد...

ثمٌ مطورت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآتي القداد عا الآله إينليل الأنوناكي إلى اجتماع المجلس، وكان هولاء قد أفرط والله السنعلال الإيجيجي واضعهادهم ودارت المباحثات مع الإيجيجي التَّاترين هأوحى الآله إيا بمحرج من الوضع الصرح، إذ افترح أن يُعلق البشر وتلقى على عائقهم «أعناء الآله» وهجكذا كان هقد مرج إنا علماً بدماء واحد من الإيجيجي وحلق الإنسان الأول بمساعدة «قطة الآلهة» الحكمة مامى» ومند ذلك الوقت وأسّاس يحملون السّلال بدلاً عن الآله»

وثلمت الانسامية هد السُّاق إلى أنَّ الإنسان الأوَّل قد صُنع من طين ممروج بدم أحد الآلهة، حتى لو لم يكن هد الإله هو الإله الأعظم هقد تشاور الإيحيجي كنهم وقرَّروا التَّضحية بواحد منهم لأحل إنمام دلك العمل الجليل، فتقرَّر.

سوف يُجتلل أحد الآلهة...

ومن حسف، وينمائه. فلنمرح قبضة طين

وليتُحد حقاً الإهي والبشري عروجين في الطّبنة فلسمع أبداً طرقات القلب. فليعش العقل في حسد الإله، فليعرف الحيُّ آية حياله. ولتذكّ دوماً أنَّه عتلك عقالًا.

ويبدو هذ النّداء الأحير الموجّه للإسان ذا أهميّة فائقة لم تتراجع حتّى يومن هذا الهنى امتداد دريخ البشريّة كله كان داميّ لشُخصي، بنالق حياماً ويخبوا أحياماً أصرى وية الألم القم كان ددس الأما الصرد» يعيش في وادي الرّافدين طور ردهاره فقد كان الإله الأنما الصرد» (إيلو) هو الشخصية الرئيسة دكان بالشر بنمسه استُوون لشيّحصية للإسان، ويهتم ببجاحاته الإبداعية ولكنّ هذا الإله السّخصية لم يحكن إلها فريداً. فالإله العريد كان الإله الدي بهتم بشؤون العرد، الشّخص، كلها دون استثناء، ولم يكن الإلمان في عصون دلك عبداً لإله الشّخصي، بن كان ابناً له وقد عدّو الشّخص المعنى الما لله والإله والدين لابن واحد، ونّم للمثلاة كلها، للعائلة كها، عالاله الشّخصي كان هو عيمه للابن، و لأب، والحد، و وقد فهم الماصرون هذا الأمر فهماً ماديًا تماماً فاعتقدوا أنّ الإله بقيم في جسم الشّخص قامة هميّة، وافترصوا أنّه كان حاضراً لحظة الحبل بالدّريّة، وأنّه ينتقل من حسد الأب إلى جسد الابن.

وقد استخلصوا من هد منائح بعيدة المدى، فيما أنَّ الاس تلتَّى إليه الحياص عبر حسد والده الذي يقيم هيه إليه الحاصُ، تدلك يبيعي عليه أنْ يتعامل مع والده كما يبعامل مع إليه الخصص، معنى حر إنَّه كان يجب على الاس أنْ يخصع لسلطة والده حصوعاً مطلقاً، وها عصون دلك يمكن ثلابن أنْ ينظر من والده الحبيَّ، والاهتمام، والرُّعق عميه كان شيم إليه الشَّخصي والحاصل إدن إنَّه شَدَّة صلة قرابه رعبر الأب) بين الابن وإليه الشَّخصي وبدلله يقدو دفاع الإله الشَّخصي عن تابعه أمراً بدهيًا فهو الوسيط في العلاقة مع إله اعلى، أكثر عظمة، وها بحن بورد مقطعاً من رسالة كتبها بائس إلى إليه الشَّخصي (بلو)

د حدر إسيء آبي ا هڪ ا يقول أبيل - أداد ، عبدك له صرفت وحهك عنّي وأهمنتني؟
 مَنْ هو الآخر الذي يعطيك كما أُعطيك ألا أكتب للإله مردوك الدي يحبُّك وليفسر بي

تُنامى، فأرى وحهله، وألثم قدميلك، انعلر بعين العطف لى عائلتي، إلى الكبار من أهراده، والصّغار، رأفة بهم ارحمني، ولبصل إليَّ عونك لا شلك أنَّ الجملة الأولى تثير الحيرة، لكنَّ لا لمر بحب ألاً يصون هكذا، هذلك هو النُّقسد الذي كان سائداً، وكل الرَّسائل البابليَّة والأَسْوريَّة تبدأ كما بدأت الرُسائل التي سقنا نصيًها هيا.

ثمد كان الإله مردوك هو إنه مدينة بأس وفي الألف "ق.م. كان هذا مجرِّد له عندي، لَكُنَّه ما بيث أنَّ صعد إلى الصُّوف الأولى من حشد آلية منومر ويابل. ويقدر ما كانت شوَّة بعل ترداد وعودها يمندُ، كان الإله مربوك يزداد قوَّة وشيئاً فشيئاً مان في طليعة كمار الآلهة الدين كان مهم نفود وهيبه عظيمين أن، وإينليل، وإيا فهي كل مكان تقريباً ماته ا يسُّونه ملك الآنهة ولكنْ كيف حدث وسمح الآلية العظام الذكورين بذلك الله التال هؤلام عن سلطاتهم المطلقة، وتحلُّوا عن حبُّ الشُّعب واحترامه لهم؟ لقد نسبُّن أنُّ شؤلاء أقرُّو بزعامة مردوك لأنَّه حيصهم من الكائن الوحشى الرَّهيب الإلهة تعامات فلم يحرو أيُّ من الآلهة الآخرين على منازلتها أمَّا مردوك فلم يتربُّد في فعل ذلك، ولبس هذا وحسب، من هرم الإلهة المتوحَّشة النفيصة التي كانوا تكرهونها ولدلك كان بدهيًّا أنْ يتزعَّم هو ولا أحد غيره محمع آلبة وادى الرُّ فدين، ويعدو ملكاً على الآلبة. وقد وردت هذه القصَّة كالها ق الملجمة الدِّيبيَّة. دعيدما في الأعالي»، متى أُسْتُت في بابل، مدينة مربوك الأم، في القريس ١٢-١٢ ق.م.. وعليه فقد يصمَّت الملحمة بعليلاً وأفياً ترعامه مردوك ملك آلهة بالاد ما دين التَّهرين كلهم. ولكنُّ الحال لا يمكن أنَّ تبقى على ما هي عليه. فعندها سقط، بابل، ضطرٌ مردول لأنَّ يتنحَّى، وأحد إله الغزاة، إله العاصمة الأشوريَّة القديمة أشور يطائب بالرَّمامة وسرعان ما أدخلت التَّصييلات الملائمة على ملحمة عصدما في الأعملي، فحلُّ اسم أشور بدلاً من اسم مربولك في كل سطر من سطور الملحمة

إِنَّ للدِّينِ هُو الدي يحدُّد الأخلاق، وشعب بغير دين، هو شعب بعير أحلاق، وفي وادي الرَّاقدين قضى الدِّين بتجريم التحديث على الآلهة، والحروج على الدِّين، وإهابة الآلهة بأي شكل كان عكما حرَّم الكنب، والمحداع، والقشل، والزِّين؛ وأوجب حترام الوالدين، وكبار السِّنُ، والعطف على الصَّعفاء، والمقراء، والأرامل، واليتامي، ومدَّ يد العون القريب، و لاهتمام بشؤون القرية الأم والابتعاد عن فعل الشَّرُ وبثُ الفرقة بين الأقارب وعنيُّ عن البيان أنَّ منا تقدَّم عرضه هنا لا يحتاج المزيد، إنَّها الوصايا العشر عنها التي بنيفي على العالم المسيحي أن يعيش وفقها وبكن يجب ألاً بطنُ أنَّ سنكُان بلاد الرَّعدين الترمو بهده لوصايا الأحلاقية كلها التراما صارماً في حياتهم لقد كان النَّاس يقترمون الخطاء، وبرتكبون الأحلاقية وبرتكبون

لآدام، فيندمون ويرفعون الصُلُوات مستغفرين طاسين المنمح، ثمّ لا يلبثون أن يحطثو، من جديد فالبشر هم لبشر في كل رمان ومكان بتطهّرون بالمثّلوات والتّومة، والنّدم، والنّماويد. فقد كتب لبحثون بقولون إنّ صلوات سكّان وادي الرّافيين تدهش عمق الشّعور الدّين الرافيين تدهش عمق الشّعور الدّيني الدي تتملّوي عليه وهكم وحدة منها

لم أكن أعرف ما إلمي أنَّ عقبك صادم فأقسست بمينًا عظيماً دون أنَّ يرف لي جض. واحتقرت شرعنك، وأوعلت بعيداً، لقد انتهكت طريقك وقت بليَّي. . آثامي كثيرة، كيف افترفتها، لا أحرف يا إلمي حيني السكينة، واصفح حتي، وحكيً الشُّرُ في فلي.

لقد أدرك الإنسان أنَّه عبناً يقترف الآتام على هذه الأرض، لأنَّ كل ما يحقِّمه بأعماله طارئ ولي زوال وليس من قبين المصادفة أنّ ترد الله ملحمة حلحامش أقوال انعكست الله سلمان.

ليس ئمَّة ما هر حالد سوى الألهة والشَّمس، أمَّا الإنسان فإن سبنه معمودة، ومهما يكن ما يمعمد فإنَّه بجرُّد ربح.

يحد على كل إنسال بعيش في هذا العالم أنْ يكون لنفسه تصوراً ما على وجوده من أيل جاء، كيف بنبعي عليه أنْ يعيش، وإلى أيل هو ماض بعد أنْ يموت ونحل درسنا هنا تصوَّرات سكان بلاد ما بين النهرين على كيفيَّة خلق النشر و الطريقة التي كال يحد عليهم أنْ بميشوا وفقها فنتلق الان نظرة على الطُريق التي كال على إنسار وادي الرَّاهدين أنْ يستشوا بعد الموت، وكيف.

إنَّ حياء القرد منَّا كلها تبعلُق بنصوُره عن الموت هإذا ما ارتسمت أميم الإنسال تعاق محرنة بعد حروجه بن العالم الأحر، فإنَّ هذا سوف يسمَّم حياته كلها، ويصبعها بمسعة الحداد ومثالثا على هذا به الهدوسيَّة وكاست تها (= طبقاتها الاجتماعيَّة) فالإنسال بعيش حياته كلها في الأعلال، وهو لا يعرف أنَّ الموت ينشذه منها الل على الصدِّ من هذا تماماً إذ يمكن أنْ تعدو تلك الأعلال أكثر شدَّة في الحياة الأحرى، وسلك لا يمكن للهندوسيَّ المعدَّب

أن يعلم إلا مشيء واحد: كنف بقطع أعلال تلك المائاة مرة وإلى الأبد عمدانته والاصه لا مسوع لها، ولا بعليل لها، وهو لا يستحفّها فهل يمكن لهد الإنسان الأيكون سعيداً، ومعباً بنحياة في طلّ سيطرة مثل هذه الرّبّي، وهذه الأخلاقيات، وهذا الدّين على تمكيره فديه هذ يدفع به إلى الزّوية، وليس له أمل بالحلاص لا في هذه لحياة، ولا في الحياء العاشرة، ولا في الحياة الألب، هلا يبقى له سنوى أن يحلم بالترفائا، والعدم أمّا المصريون فقد كان لهم من الحياة موقف مغاير تماماً لقد كان بمكن للمصري أن يقول الأل المود في الآن كعطر في أحه، لقد عاش المصريون سعداء، حياتهم مردهرد، وكانوا ينتظرون حهاة أكثر سعادة واردهاراً وكمالاً بعد رحيتهم إلى العالم الآخر.

وما يوسف له بالنَّسبة لسكًان وادي الرَّاهدين، هو النَّهم رأوا في المالم الآصر مكاللًا كنبلاً حالاً الله عودة، هكذا وصفتها منجمة خلحامش (في الألفين ٢-(صم.).

يفودون المتوفي إلى بيب الديجور،

إلى مسكن إيركالا،

إلى البيت اللي لا يخرج الدُّاحل إليه منه

إلى لطريق التي لا عودة منها،

إلى أبيت الذي لا يرى قاطنوه النُّور،

حيث قوتهم الرَّماد وطعامهم الطُّبن

وكسوتهم كالطُّبر، ملابس من ريش.

لا يرود النور، ويقيمون في ظلمة أبديَّة،

بواللهم وأبوابهم يغطيها العبازا

وقد حاء يُ ملحمة قنرول عشتار إلى الحضيض، أنَّ الوصول إلى «بالا اللا عودة» دوله سبعه أبواب يبنغي اجتيازها وأنَّ د لوحشة تسود أمام الأنواب، وتفيد المصادر الأقدم عهداً بأنَّ نهراً يقود إلى الملحكة السُّمليَّة، وعبر هذا النَّهر يحمل النوتي لليت في قارده وشخصية النوتي هذه معروفة عند كثير من الشُّعوب، وقد قين في في عدا المشهد.

لا تجري في نهر «معالم السُّملي مياه، مياهه لا تروي ظمأ ظامئ ولا تنجب حقول العالم السُّمَلي حيوبةً، ولا أحد يطحن منها تقيماً. ولا يعطي شبله العالم السُملي صوفاً. ولا يخيط أحد منه ثيابةً

لقد تحييل سكنان ودي الرّافدين العالم لسنّفلي مدينة تحيط بها سبعة سوار حصيبة وثمّة سبعة أبواب تقود دائتًا بع إلى داحن المدينة وكان الحارس بهذو يبقي الأبوات المبّعة منفقة عالمرلاج ولذلك لم يكن بمقدور أيّ كان أن يحرج من العالم المنّفلي، وتصوّر آهل وادي الرّافدين حياة الاتموات في المملكة السنّفليّة هكذا عسما بعد عيت حديد يبغي عليه أن يقدّم التقدماء والقرادين إلى تهذ المالم السنّفلي السبعة لعكي يكسب وتُعم ويضمن مسادتهم له وقد بدا الأمر على لصوّرة لتّألية: عندما يعبر الميت الأبواب عليه أنْ يسرع عند كل باب حلية ما أو قطمة من ملاسمة وبعد أنّ يعبر الأبوب المبّعة يعتل أمام أريشتكيجال زوحة إله العالم السنّعين ذرجال.

ثمّ بمثل الميت بمد ذلك أمام محججمة لعالم السُفني. شنظر في قصيبُه الهيئة قصائلُة المؤلفة من الآلية الأنوناكي. ولكنّ رئاسة هذه الهيئة تتألّف من آلية أعظم نهوذاً بنتمون إلى العالم العلوي وقد يكون السبّي هو إله الشّمس (لللاّ)، أو إله القمر (وقت طهور الهلال لحلمالا العلوي وقد يكون السبّي عمرُ مصير المنهم. لكنّ قرارها كان يرسط بطريقة عيش المني في الحياة الدُن وهناك كن المنهم بنافي دروسه الأولى في شريعة الملكة المنّعلي ومعاسر السّلوك فيها وبعد النّعلي بالحجم كان المنهم يقاد إلى أحد أرحاء الملكة السّلة. وعدما بصل إلى المكان المنتي يستقبله السّكان العد مي عني الرّحب والمنّمة، ويقالمون له حتى عول ممكن.

وقد تلخُصت معايير السلوك في العالم السفني به الآتي التزام الهدوء، وعدم الإنيان مما يلفب الانتباه بالملابس، أو الطُبوب، والقدرة على كبت المشاعر والحقيقة أنَّ الحياة كانت تتواصل ولكنَّ بطريقة أحرى يواصل الإنسان في المملكة السُّفية الأعمال التي كان يمارسها في حياته السُّنيويَّة عينها وكانت تقام هناك أيضاً شتَّى الطُّنوس والمرسم يقيمه لكهنة أنفسهم، حكما في الحياة الدُّنيا

ولا تمصي عدّة أيّام حتّى يعدا الواقد الحديد يتامّس اشكاوى سومرا وقد تصمّت هذه معلومات عن أنّه لم يتسنّ للعنوفى أنّ يسي بيت وردا ما تبيّن أنْ آمراً ما شديد الأهميّه لم يجز حقاً ، فإنّه يمكن لظلّ البيت أنّ يصعد إلى الأرض لحين لكنّ هذا لا يحدث مع الموتى من الفئات الاحتماعية الدّنية إلاّ فلهلاً وعالماً حداً ما استعلّ اللوك هذا الامتيار وما يثير لعصول أنّ بعض الآلية سُعن في عياهب الملكة السُفليّة وهؤلاء مثلهم مثل الموك يسمح لهم يمعادرة معتقلهم لبعض الوقت في صورة ظلال فقد صعد ظلّ أنكهدو من الملكة السُفية

ملاقي صديقه حلحامش ويتجدّث إليه. كما كان الخروج من الملكة السُمليَّة لَيَعض الوقت أمراً ممكن إذا ترك المعي رهيبة فيها تبوب عنه، وكانت الإلهة إينانا قد حرجت إلى العالم للملوي بهذه الطّريقة عبيها فقد تركت زوجها دوموري رهيبة يبوب عنها هذاك ويتحدّث كثر من مصادر وابي الرّافدين عن أنّ آلهة حالدين يقيمون في المناكة السُفينُة ملحمة «خلق له لقمر» على سبيل المثال.

وحسب دينة وادي الرَّاف بن الصيمة أنَّ الموت شرُّ عظيم، لكنَّ وهوعه أمر حتميّ لا بدَّ منه إنَّه «الطَّلام» الذي لا يمكن مواجهته بيد أنَّ معتقدات متماثله عن الخلود أخذت نسود رؤاهم الآحرويَّة فيما بعد ولكنَّهم قصدوا بها الخلود لرُّوحي،

ولا بدُّ من أنْ نقول في حاتمة حديثنا هذا بعض الكلمات عن تصوُّ ديات و دي الرَّافدين لعمليَّة حلق العالم والبشر، وقد حاء وصف تلك العمليَّة مُكمل صورة في لمحمة الدُّنسة دعندما في الأعالية، التي كُرُست للإله الناسي مردوك وحرى الأمر على النّحو التَّالي

عندما في الأعالي لم نكن السَّماء قد منَّمُيت بعد،

ولم يكن تحت لليابسة اسم. كان أبسر البدني الذي خلق كل شيء والأُمُّ تيامات التي ولدت كل شيء فمزجا مياههما في كل واحد. وعدئلاً نكون في أحشائهما الآلهة...

بقد امترح كوس (= حراب، عدم م) الميام المالحه ثيامات وكاوس المياه العنبة أبسو مساله تكوّل الرَّوج لتُسي أنشر (= الحلقة السلماويَّة)، وكيشار (= الحلقة الأرضيَّة) بعد دلك خلق أنسو الإله أنكي (= إيا) ثمَّ طهر الآلهة الأحرور.

ويجتمع الآفه - الأفارب حشدةً، بزعجون نيمت إذ يروحون ويجيؤون. لقد زلزلوا جوف نيامغت. بغوعائهم الصّاخبة في انسُكية العلويَّة، ولا يهدأ لغطهم في أبسر ها وحي المستشار ممُو لأسبو الذي أيقظه الصُّحب، بفكرة إبادة الآلهة ولكنَّ دبك لم يحدث لأنَّ الإله ,يه الذي برى كن شيء وحد مخرحاً من الوضع الحرج

محكمته على تعويلة مقلسة وأنشد ترتيلة أرسلها في المياه فاتسكب التُعاس، وجاء التّوم لقد استغرق أبسو في نوم هاتيج.

ىىد دلك قتل الإله إما 'سبو. ثمَّ كتَّل ممُّو وخلق لنفسه سكينة دعاما «أبسو»

هناك مع دامكينا مع روحته استوى إما معظمة.

وفي سكنة المصائر والأقدار،

أنجب الإله حكيم الحكمات

في أيسو وُلد مردوك.

قامته عظیمة، متفوّل بین جمیعهم، صورته کاملة کمالاً لا مجطر لحیال،

لا يدركه الفهم ولا بحبط به خيال:

أربع عيونه واربع آذانها

وعنلما يفتح فمه تخرج التيران ممها

ثمُ تطورت الأحداث بعد ذلك على النَّعو الثّاني لقد عزمت أرملة الإله المعتول أسو على أن تنتقم من الآلمة الذين قتلو روحها ولتكي بحقّق انتقامها حامت حشداً من الكائسات المتوضعة الحيفة ووضعت الإله كينفو على رأس دلك الحشد، وقلّدته 1 لواح المصير) وقد كانت تلك الألواح تحدّد حركة العالم وسير الأحداث الكوبيّة عارتعت فرائص الآلمة حوفاً من عدوانيّة حشد الوحوش ذاك. ولعكن الإله الشّات مردوك هبّ القتال غير هيّات وكان قبل ذلك قد وصع شروطة أمام الآلمة. وقد تلخّصت في الآتي

إذ ما النقمت لكم كلكم، وقهرت تيامات، وأنقلت حياتكم، فلتجمعوا الجلس، ولتعسوا إعلاء مصيري . وىتقرَّر كلمتي المصائر، كما كلمتكم! وبيئ ما أخلقه أنا راسخاً لا يتغيَّر!

هوافق الألهة على مطالب مردوك لأنَّه لم يكن أمامهم مخرح آخر وفير، عن ذلك ما

يلي-

قلُّموا له الصُّولحان، والعرش، وألبسوه ثوب الملكَّة

وقلُّموه سلاح النَّاصر الذي يجتل الأعداء...

فهاجم مردوك ونيامات أحدهما الآخر ..

واشتبكا في فتال مرير، ومعركة عصلة .

فمحت تيامات شلعها لكي تبتلعه

فأدحل فيها الإعصار. وعجزت عن إطباق شفتيه...

وتقطعب أشلاء والمتح شدقها

لقد أطلق سهامه وشقٌّ بطمها

ومؤق أحماقهاء وأنحد قلبها

وبعد أنْ صُرعت تدمات وهلكت ولى حشد الكافئات التوحَّشة الأدبار لكنَّ مردوك المقدم لم يمهمها لتحتى فألقى عليها القبص وقيَّدها وقتل فائدها كينفو وأخذ منه «ألوح المصيره ثمَّ رحع مردوك بعد ذلك إلى جمَّة بهامات؛

فقعم أحشاها بحبكة،

وشطرها بصفين، كأنها فوقعة، ثمَّ أخد نصفاً وغطَّى به لسَّماء. وجعل ترابيس وأفام حرَّاساً ليحملوا عنى ألاَّ تتسرَّب المياد. وقلس الرَّبُّ أيماد أبسو، وحلق بذاته انعكاساً، خلق إينشارو، فظلًل إبشارو السمه.

لقد أقام استراحات للآلهة العظام

وصبع التَّجوم - الكواكب، على شبه الآلفة صنعها،

قسم استنه رسم رسماً...

ووصع نجوماً للأشهر الاثني عشره

وقتح بابين على حاسي السُّماء...

ومم الملال، حارس اللَّيل، ضياءا...

ثم وضع رأس تيامات وأهل عبيها جبلاً...

ثمُّ أطلق دجلة والعرات عبر عينيهه

هكذا خلق هو السَّماء والأرص..

وبعد ذلك عينًا مردوك طفوسه، وهرض شفائره وحاءت لحظة خلق الإنسان

فلأجع اللماء أباء ولأنبث العظام

سأصمعن كاتناً، وسوف أدعوه إمساماً.

حقًّا إِنَّني سأعلن بشراً.

ولبحدم هؤلاء الألفة، لكي يستريح هؤلاء

## آلهة الإغريق القدماء

بقد كانت حردرة كربت عمد الحداة الرُوحيَّة والتَّقافيَّة، والدِّبييَّة لليودال القديمة ومن المعروف أنُ مكريت هذه بعم في البحر المتوسيَّط، وحالال الألمين ٢- ٢ق.م، لم تعكن التَّقافية الإعربيميَّة معصلة عن ثقافات الشُّرق الأحرى، وبكن كريت عاشت في واسبط الألف ٢ق م صور العطاطة لا ثرال أسبابه عامضة حتى الآن، وحسب بعصهم أنَّ الحزيرة تعرَّضب لكارثة ما ولكنُ قد تكول هناك أسباب أحرى بيد أنَّه في الأحوال كنها وحد سكان الجربرة أنفسهم عاجرين عن التَّصديِّي للغراة الدين حاؤوا بالادهام من شبه حزيرة للقال، هجمل الأخيون ثقافتهم وديانتهم إلى كربت ومع أنَّ التُمارج حدث في ميادين شمَّى، إلاَّ أنَّ المؤرِّحين والشَّعراء بالغوا في تقويم دوره، فقد تحاهلوا واقع الاستبلاء نفسه ووصفوا باريخ اليونان اليونانيَّة بصفته عصراً واحداً ملك خلاله الملك الحرافي مينوس، فظهر هذا في تناريخ اليونان ملحاً إلهاً وبني دولة بحريَّة حكيري ويمنط سلطانة على جرز وشية جرز شرقي البحر المتوسِّط بل يسرص بعضهم أنَّ نفوده امدً ليشمل صفلها أيضاً.

وبحن لا يتوفّر على مصدر مكتوبة في تاريخ كريت إلا من رمن الاحتلال الآخي وعا بعد فنظم الكتابة الكريتي قبن دلك لا يزال سزاً عصياً على العلماء نقد امتدا المصر الآخي في تاريخ البوبان من العام ١٥٠٠ حتى العمم ١١٠٠ قم ما قبل عدا التّأريخ فهو زمن الملك مينوس وعليه فقد كان لدى الإعريق دنتان الدّين المبوسي، والدّين الآحي

ومثله مثل الاديان الأحرى في العالم القديم، كان الدين المنوسى ديناً بدائلًا فالإله الردين هو والد الملك ميدوس، والملك الرديس هو والد الملك ميدوس، والملك سريدون، والملك راداما توس الدين أنجبتهم له الأممرة الكعاشة أوروبا وكان ريوس قد التُخد صورة أور ومضى علمه الأممرة إلى بالاد الكعانيين حائصاً عمار معامره صعبة مع البحر الهائع ولكنّه بحج في أحر المطبق، فحملف الأميرة أوروب وحملها إلى حزيرة كريت سليمه المائع ولكنّه بحد في أحر المطبق الملكيّة المقدّسة والبنية الأولى للدّولة حرجتنا من اتّحاد مفاقاء وحسب الأساطير أنْ لسنّطة الملكيّة المقدّسة والبنية الأولى للدّولة حرجتنا من اتّحاد الأله - البور والإنهة - البقرة فعد وقد من ذاك الأتّحاد ملك وكانت سلطته مقدّمية، الكن

لتسع سنوات فقط. أمَّا بعد ذلك فقد كان يشغي ترسيخ صلاحبَّات الملك ولم يكن بمصدور أحد أنَّ يفعن دلك سوى الإله وقد ستمرَّت الصرِّه النَّائية من حكم الملك عشر ستو ت.

والنُّور كما هو معروف رمر الخصوية. والخصوية هي مصدر الحياة بالمدى الحربة للحكلمة، ولذلك كانت صور النُّور مرسومة في كل محكان: على الحدران، والأحتام، والأدواب، و... وظهرت في ظلم اللُّوحات مشاهد مصارعة النُّيران فيبدو المسارعون على طهور النُّيران وقروبها برُدُّون محتلف صروب لحركات البهاوسيّة بينما تقدمه النُّير ن مسهورة

ولم تكن النيران الحقيقية هي التي تظهر بي شعائر الزّواج الصّفوسي بالإلهة - الأمّ ، بل المصارعون أمّا دور الإلهة - الأمّ فقد كانت تؤدّيه كاهنات آسرات الجمال وقد ظهرت صورهن على اللّوحات لجداريّة وهن عاريات الصّدور، لكنهن يرتدين تثابير تعطّي آقد مهنّ ، وهذا ما يجعل مبدأ أسطورة ليبوت فروس ممهوماً فقد كان هذا إسباناً - ثوراً عاش في اللابورستيوم (التيه) وهرض أن تقدّم له صحب فتياناً وفتيات، كان نفرسهم ولكن الأمير الشّاب تيسيوس حلّص أثينا من تلك الأتاوة المذلّة ، إذ قتل الوحش لقد كانت الإلهة الأمّ هي الشّخصية الإبيّة الرّيسة في كريت المبويّة إنها إلية الحصد ولم نكن هذا سيدة لطبيعه البريّة وحسب، مل وسبّدة قاطي عالم البريّة تكلهم فرسمو صورتها فوق فمّة جبل عادة ، رامرين بدلك إلى سموّم فوق هذا المالم كنه أمّا الملك فهو على الرغم من منشنه الإلهي، إلا رامرين بدلك إلى سموّم فوق هذا المالم كنه أمّا الملك فهو على الرغم من منشنه الإلهي، إلا مورة المنك مبطعاً عني الأرض.

ويعد أن فهر الآحيون المللينيين تعاملوا معهم بعقلانية تثير الإعجاب مع يمسو تقاهتهم أو ديانتهم بأي أدى بل اعتنق المستعمرون عملي ديانة المستعمرين بيد أن أشياء كثير، أعد اسظر فيها جدرياً مع أنه لم يطرأ عليها أي تبديل يدكر من حيث الشكل وهذا أمر طلبعي، لأنه كان للآحين أيضاً آلهة وكان العزوف عنهم أمراً فيه كثير من الشكران الجميلة رد على دلت إن هؤلاء الآلهة لم يكونوا دائماً يشبهون آلهة الإعربق، أي لم يحكن من السهل تبديل على دلت إن هؤلاء الآلهة لم يكونوا دائماً يشبهون آلهة الإعربق، أي لم يحكن من السهل تبديل سم الإله إلى اسم أخر (إعريشي) والإنقاء على وظائفه عنها. فالإله الآحي الأكبر ديفا لم يكن مماثلاً بريوس ولكة من حيث وظائفه كان مشبه كثيراً الإله - الثور، إله الدياب الكريثية القبل الآحية وكانت إله الخصب دنهينا هي روجة هذا الأحير، وقيما بعد تُقت الكريث الوظيفتان في اليونان إلى عدد من الإلهات فمي كريث حملتهما الإلهة بريتومارتيس ودعيت أبضاً باسم ديكسنا، وكان لهديل لروجين الإلهيين الساميين ابن يسعى ديونيميوس، ودعيت أبضاً بالسمة بكرمة ولم تتحول الإله بوسيدون هوراً إلى إله البحار فقد كان اسمه الله الخصب ورداعة لكرمة ولم تحول الإله بوسيدون هوراً إلى إله البحار فقد كان اسمه

قبل ذلك بوسيداو كما كان نمّة إلهة تدعى بوسيديو، وأحرى باسم إيمايا، وكاست هذه مظيرة الإله هرمس إله التحارة كما كال هناك إله الحرب أريس الذي كان اسمه قبل ذلك إيبيال. ولا شك في أن هذه التفاصين غير مهمّة بالسبة إلينا شالو ضح أمر واحد مع اندغام الشعبين كان بيدغم الهنهم أيصاً، ويتحوّلون، ولكن التواهق التامّ في مصور دلك بين هؤلاء الآلهة وأونئك، كان أمراً مستحيلاً فالأحيون مثلاً لم يفارقوا بعض الهنهم للقاليين الدين لم يكن لدى الإغريق آلهة تعلمواء لهم ومع دلك تحوّل هؤلاء فيما بعد إلى الهة عظام سكنوا الأوليمب ومن الملائم أن سوّه هما الى أن حسن إسدًا في كريت تكان بدعى بحمل الأوليمب، وكان هذه هو الحبل الذي وساعله الإله الإغريقي (يوس وشت.

لقد أهيمت العابد على قمم بجبال، وأحيطت بالأسر . وانصنت مع السفوح بأرصفة. وطائب الآلية الكريتيون بدبيثح، ولم تكن هذه من الحيوابات دائماً وهو ما دؤكده أعمل السبر الآثاري. لقد دكان هؤلاء يحتاجون حياة النشر ودماءهم، لا سيما لأطمال علي كنوسوس، عاصمة الملك مينوس عثر الآثاريون على هاعه ملينه بكثرة من الأوانى الكبيره. وعثروا في داخل هذه الأخيرة على أجزاء من هياكل عظمية لأطمال وقد حمل بعض عظام الأطمال الصحاب آثاراً واصحة لعملية تقطيع أوصالهم ويحيز لنا ذلك أن نقرر دون تردد أن عبدة ريوس الكريتي كانت مردهره في كريت. ومن المعروف أن هذه العبادة كانت تتسم بستعراق أتباعها في حالة الوحد والنشوة الروحية. وكن المقاتلون الفتيان هم الذين يودون طقوس هذه أبعبادة، فيرتدون الدروع ليرودرية ويقدمون الأطفال قرابين لوشهم ولم تكن الإنه - الأم (-إله الخصب)، إله بعب لدماء إلى هذه الدرجة، ولذلك لم بطالب بأن تقدّم لها ذيائح من الأطفال قالين فاكتفت بالثعابي، والحمام

لقد درغم الآخيون بالإعريق وشنّوا إثر دلك حملة توسعية كبرى وبالوا بدعون المسهم هللبيس ثم دعاهم الإبتروسكيون وبعدهم الرومان، عريقين، وهد تشكلت الثقافة الهلكنية تحت تأشر ثقاهات لشعوب التي أحصعها الإغريق وكان البيلاسعيون البلقانيون أحد للك الشعوب، وقد كانت تصورات هؤلاء عن الآلية أكثر تقدماً ورقيّاً كما كانوا قد عرهو المعابد والعهبة المتنتين.

وكان للمتعمانيين ("الفينيقيين) بدورهم ثاثير عظيم حداً على تشكيل الثقاضة البلاينية على أو حر الألم آفيم كان هؤلاء قد شعوا مساحات شاسعه حداً من الأراضي امتدت على سواحل أبحر الأبيض المتوسط الأفريقية والأسعامة، وحرر وشبه جرر كان يقطنها الإعريق ومن المروف أن الأبجدية الإعريقية دات أصل كعاني، كما كان للشعوب

والأهوام الأخرى التي تواصل الإعريق معها مادّي أو روحياً، تأثير بيّن على ديانتهم وثقافتهم والأهوام الأخرى التي تواصل المتماما ولكن دراسة هذا الموضوع من مختلف حواسه ليست هدهم الآن ولذلك سوف بقصر اهتماما به هنا على إعطاء وصف مختصر حداً لالهة الإغريق والوظائف التي أُنيصت بهم.

إذل كانب الإلهة الأمّ العضمى هي الرئيسة مين هؤلاه، ولكن أب الآلهه ما لبث أن شفل هذه لمكانة وليه بادئ الأمر كان هذا الأب هو الإله بوسيدون، ثمّ حلّ محلّه الإله زيوس وقد حافظ بوسيدون على ألوهبيه المكنّ أدرشيته افتصرت على البحر لقد كان ريوس بمثلك وحده من الفوّة ما كان يعوق الموّة التي يمثلكها الآلهة الآخرون محتمعين وقد عبّر هوممروس عن ذلك في الصيغة الأثنة إذا ما أمسك الآلهة كلهم بالسلسلة الحديدية المقدسة التي يرميها زيوس من السعاء، فإنه لن يكون بمقدورهم شدّه إلى الأرض ولكنّ ريوس بسنطيع بدهعة واحده أن يرهم الآلهة والأرض إلى السماء

ديمبترا، هي أحت بوسيدون وريوس بها الأمّ - الأرص، رنّ الطبيعة التي ترى كل شيء ابنته برسيموني، إلهة النبات التي تموت وتحيا كل سعة وكانت هيرا روجه ريوس حارسه طقوس الانتقال الصارعة، من سنّ المتوّة إلى هنّة الرجال البالدين وعن المعروف أن شعوباً كثيرة كانت تعرف مثل هذه الطّقوس، وهد انعكست النّجارب لمريرة التي كان ينبغي على الفتيان اجتيارها لحكي يغدوا رجالاً بالعين، العكست في ماثر هرقل الشّهرة، ومعنى اسم هرقل نفسه، هو والذي يمحن هيرا، نقد كان هرقل بن لريوس، لكنّ والدته لم تك هير، روحة زيوس، بل امرأه أنسيّة ولدلك كانت هيرا تلاحقه وتضطهده.

أرطميس إبن لموت إليه صيادة ومقاتله صارمة. تردّد شحصيتها أصداء شحصية ربّة الحيوانات البريّة انفديمة. عبدوها على الدّانوب، وع أسيا الصنفرى وسهوب بوراسيد. حيوانها لقداس هو الدّنة وبواجه أرطميس يصفنها إلية الدوب، أثبنا تصمنها الإلهة الحامية الحياة والممل السلّمي. مد كانت أثبنا غرّالة ووقعت عند بد بات منحكار العمل الزّراعي، وتدجير الحيواندت البريّة، ونشوه المهن، وإخضاع البحر، ولذلك ليس عرب أنْ تكون هي الإبهة الشميعة والحارسة لدولة - المدينة. فرسموها مع الرمح وعلى رأسها الخودة الحربيّة

كما كان لإلهة الموت أرطميس أخ توأم؛ ابوللون، وقد كان هذا إلها صارب حداً، وقاسياً لا يرحم، ظهرت صفتاه هاتان في كل حطوة كان يخطوها وثقة شواهد على ذلك لا تُعدُّ ولا تحصى فعلى سبيل المثال، صلح أبوللون جلد منافسه في مباراة الموسيقي، ومن الجدير ذكره أن هذا حدث بعد أن طرأت تحوُّلات مهمّة على شخصيّة هذا الإله همي بادئ الأمر كان أبوللون إلها معطرساً يتقى ستخدام القوس، فقد قهر التَّثَين المتوحَّش، ولكنَّه عدا

فيما بعد حاضن الضون وبات بإمكانها أن نقول إنّه استعمل بالقوس الفيشار، بيب أنّ قمباوته بم تترك المكان للرَّجهة والنَّد علقه

وكان لأبوللون حصم بقيص، هو الإله بيوبيسيوس، وكانت الإلهه هيرا العبورة هم أمانت والده ديونسيوس، فألقى الإله القبل نصبه غير معدوح ولكن ريوس لم يهمل اسه، مل الهنم به، وحمل به هو بعسه ما تنفى من مدّة الحمل الطبيعي ثمّ عهد به بعد ذلك إلى الحوريّات ليربينه القد تربّى ديوبيسيوس ونشأ في مكان ما في الشرق ولمّا شبه واشتر عوده مصى بجوب العالم، فوصل حتّى الهد وكانت صناعة الخمر هي ميدانه النثرعي في الحياة الواقعية ويرمر ازدهر زراعة الكرمة وصناعة الحمور إلى عودته إلى الوطن.

أمُّ هرمس فهو رسول زيوس وقد عبدوه يصفته إله التَّجارة، وما يشر القصول 'نَّهم عدُّوه شفيع اللُّصوص أيضاً كما كالت له وطائف أخرى فهو الدي يقود ، الأرواح إلى ، الملكة السُّفني وبدوره كان الإله همفيستوس برنيط في يادي عهده بمملكة الأسوات ولكنَّه صدر فيما بعد إلى الإله الحامي الهي لقد كان هيفيميتوس ابن ريوس وهيرا وليد على الاوبيميد لكنُّ هذا الوليد كان يثير اشمشرار هيرا (وُلد أعرج وفدراً)، هرمت مه إلى البحر فأنفذته حوريًات البحر وريَّينه ومَّا بلم سنَّ ابرُّشد امتلك هيفيستوس أسر ر مهنة الحدادة كلها، وعاد إني الأوليمب. وقد كان العرض من عودته خانياً من أيَّ عنوانيَّة ، وصبع نميب عينيه حدمة سكُن الأوليمب، فالآلبة أيضاً كانوا يستخدمون لسلاح الأبيص لقد عالى هيفيستوس كثيراً قبل أنْ تستقرُّ حياته الإلية الكنه كوفئ مقابل دلك بأجمل امراء زوجه له إنها الساحرة الأسرة حارسة الحبُ الحسدي أفروديت. لقد حرح الآلهة كيهم من ريوس، ما عدا أهرودست فهي ليست الله ريوس بل الله إله السُّماء أوراثوس، سقطت بدرة هذا الأحير في مياه البعر ، فولدت منها أهروديت، ولمس لدى العلماء شبكً في أنَّ أهروديت أكثر قيماً من آلهة الأوليمت الأحرين، وأنَّ موطيها الأصل في الشُّرق وعاش على الأوليمب له آحر أهلُّ شهرة من الآلية الأحرين، إنَّه الإله اريس وكان هذا بجسيداً للعلف العبشي لذي يتنقص الموقف الإسماني ونحر بمكننا ألا بشكُ في أنَّ منا الإله الأوليمي كان هيما مضى له الحرب الدموي

أمًّا الملكة السُّفلي، عالم الأموات، فقد كانسا تحب إدارة الإله هاديس، وفي بادئ الأمر كانت مجالات النُّمود كلها موزَّعة بين الآلمة على الوجه الآتي ريوس ملك السُّماء، وتوسيدون ملك الأرض، وهاديس (= غير المرشي) ملك الملكة السُّملي لكن ريوس هارم يوسيدون وطرده من الأرض، فاقتصر نفود هذا الأحير على المياه الواهنة الحدة وبقي هادس

محافظاً على مصالحه يحكم الملكة السُّفلي دول منارع وبيدو هذه المملكة على الصُّورة الاَّتِية يحيط بها نهر ستيكس بتسع حلقات وبليقي هذا النَّهر مع بهر الأحزان كوتسيت. ويصب هذا الأخبر في نهر ليو (نهر النِّسيان) وكل مَنْ يمضي إلى العالم الآخر بيبر نهر سبيكس في قارب نوتية هو هرول النُّوتي، وكان هارول هذا يتلقي أجراً لقاء خدماته ولذلك صنبكس في قارب نوتية هو هرول النُّوتي، وكان هارول هذا يتلقي أجراً لقاء خدماته ولذلك كاموا سمعول للمبت قطعة نقود في همه قبل أنْ يواري النُّرى، وكان منزل هاديس في الملكة السنّفلي محاطعاً بأبواب حديدية تعلق برتاح مهول، ولذلك رسموا صورة هاديس وهو يحمل معتاجاً كبيراً لقد كان هاديس مسلولاً عن حماية أرواح الأموات، فاقتنى لذلك هكلناً حارساً له مثلاث رؤوس ونعطى لنُّنابين حمده وكان هذا يدعى كيربيريوس كما كانت لهاديس روجة، هي برسيفوني ابنه ديميثرا التي خطفها هاديس عنوة ولما كانت برسيفوني ابنه ديميثرا التي خطفها هاديس عنوة ولما كانت برسيفوني ابنة عندما الحبوب فإنَّه لم تكن خالية من التراماتها الأساسينة سوى ثلاثة أشهر في السَّة. شياء عندما يموت كل شيء

ونكنَّ شريق البهُ الأوليمي لم يتشكل بهائيًّا بكامل قوامه إلاَّ في المرس ١-٥٥ هم. لقد كانت تصوَّرات الإغريق عن الآلهة تصوُّرات سائيَّة جداً، مع أنَّ دلك الزَّمن (زمس بودًا وزرادشت) كان قد عرف منظومات عميقة ومعفَّدة عن حلق العالم وإدارة شؤونه وهيما يتَّصل بنصوُّرات الإغريق عن خلق الحكون، فإنَّها تشكلت كلها تقريباً تحت تأثير تعاليم الشُّرق فعُدُّ خلق الألهة للعالم بمثانة تحاور للكاوس والسكون. في البدء كان لكاوس ( لخراب، الفوصى الكونيُّة) ويعدنت ولدت الأرض (=جيد)، والرُّحية الصَّدر، ثمَّ ولدت أعمى أعملق الأرص (" نازماروس) وضهرت بعد ذلك الشُّهوات والرُّعماب (" إسروس) وأنحب الإله إسروس اللِّيل(= نيكتوس) والديجور(= إيربيوس)، وخرج من الليل والديجور الأثير والنُّهار وأنحبت الأرض (عجب) السماء وكان الشاعر الإعريقي لقديم هسيود قد عرض هده الكوسموعوبيا في صميدته الملحمية «ثيولوجياء القند عاش هسبود هند وأبدع بعبد مائة وحمسين عاماً من رمن هوميروس، وكان هذا الأحمر قد وصف مدوره عملية خلق الكون لكن منظومته أكثّر بدائية ولم يكن أيّ من هذين الشاعرين كاهبُ منتبِّنًا وإنّما اعتمد كل منهمة على الصادر التي كانت متاحة له وقد ارسطت للصنادر العقيية، بثقافات الشرق. فعلى مدى زمن طويل على الاعتقاد سائداً مأن الدّور الرئيس في تصورات الإغريق عن خلق الكون كان يمود إلى التصوَّرات احتى طوَّرتها الحصارات المصرية، و الآشورية - العاملية، والكسانية ولكن للعطبات الجنعده التي توفرت عن الميثولوجيا الحورية (آسيا الصمري).

تَوْكَد بدلالة واحده أن كل شيء (أو تعربياً كل شيء) قد حرج من هما همن البيثولوحيا

لحورية بالدات استمدت تصورات الإغريق عن حيق العالم عناصرها الأولى، لقد منلاً هسيود للطام الكوسموغوسي المعتاد بالنسبة للشرق، بأسماء آلهة هليسيين وهستواوروبيين. و عنمد هذا المطام الكوسموغوسي المعتاد بالنسبة للشرق، بأسماء آلهة هليسيين وهستواوروبيين. و عنمد كلاستكناً؛ مع أنه بكان ثمّة منظومات أحرى عن تشكيل العالم وقد ساق إييميسيسس واحدة منها في العام ١٠٠٠ق م وحسب هذه المنظومة أن الهواء والس كاذا بداية كل شيء همن زواجهما ولد تارتاروس وإلهان. وقد أنحت هدان سورهما البيضة الكونية وسوف بالقي القارة أحرى إلى لبيضة الكونية في هذا الكتاب. فقد كانت هذه عند الهندو تربين أيضاً ومن الملائم أن تشير هنا من أنه كان عند المليبين أسعلوره عن لندا، فقد حاءها رئوس في صورة ذيكر البجع، ومن لقائهما وضعت ليد البيضتين، همست من إحداهما الحسناء بسال ملكة أسترطة، وفقد من الأحرى التوأمان الديوسكوري.

وتشر حياة التحهنة في اليودان القديمة بعص الاهتمام علم يكن هناك من هنة كهبوتيه مميّرة معشة، كما كانت عليه الحال في مصر على سبين المثال. إد اعتقد الإعريق مأن الألهه يحما ون بأنفسهم الناس الدين يلقون عندهم حظوة وحذلك كان اختيار الناس لمناصب الشهبوتية يجري بالعرعة. وكانت نتحة هذه الأخبرة تحلّياً لإرادة لآلية ولكن هذا الأمر لم يكن وحده الأمر الجديد هما يثير الاهتمام أيصاً أن التحهية الإغريق كانوا بعينون أنفسهم بأنفسهم لقد كانوا يعيشون على العرابين التي كان يقدّمه الأفراد. صف إلى هذا أنه سمح لهم بأن يناتقوا أجراً لقاء الحقاظ في منازلهم على مختلف كور الدولة والأهراد كما كان من حقهم الاستفادة عن لحوم ذبائح القرابين، وبيع جلودها ، وقروبها ، وأصلافها قصارى لمول الم يكن الكهبة الدين كانوا يحدمون في الم يكن الكهبة الدين كانوا يحدمون في المائد الهليسة المستركة فالدحل هناك كان أكبر

ولم بعكر شه قواعد معلوك محدًده تصبط السُّلوك لتتَّحصي للكهمه همي بعض المعابد كان عمهم الالترام بالمعذريّة، بينما فرض عليهم الرَّواج في معاهد أحرى فالمسألة هب هي أنَّ الكهة بشرون على شؤون عبادة الآلهة والإلهات وكان في كان معبد خدم أو أكثر لكل عبدة. ولدلك كانت المحرَّمات مختلفة هفي معمد بوسيدون في مبعارا على سبيل المثال، حرَّم على الكهنة أنْ يتباولوا في طعامهم بعض أنواع المسَّمك بينما حرَّم على كهمة عبد أثينا المديني أنْ يأكلوا الجبن الطَّارج، وبكن هذا كله لم يريك كبراً حباة المكهنة والكامنات عقد كان هؤلاء عادة أعنياء ويحظون بالاحترام، وعالبُ ما كوفتوا بالأكاليل الدُهميّة وسوى ذلك عن الهدايا

لقد كانت معاند الهلسيين غيثة وكانت تُعرَن فيها كور كثيرة جداً ونذلك مكان يحب حمانتها من اللّصوص المحليين، كما من العر ة البرادرة وللدّفاع عن مقدّساتهم وكنوزهم ألّف الهليبيون اتّحاد المدن الهليبيّة القدّس، وقد ظهرت مثل هذه الاتحادات حول كل المعدد لهلفتة الشّهيرة

وبجب أن تعترف الإعربيق بحسبهم الوطني العالي هذم بنس هؤلاء شهداءهم الدين سقطه دهاعاً عن الوطن، فدعوهم أبطالاً ولم يحص بهد الشرف إلا الذين قدّموا جهاتهم في سبيل مجد الوطن، وقد قدّموا بهم قرابين على مقادرهم. ولم يقدّم الإعربيق آيات التبحيل لأبطالهم قصط، بن للغرباء الذين قدّموا فدوة يمكن أن تقدي المواطنون الإعربيق بها ومن هؤلاء على سبيل المثال، العرب ثيسيوس الذي رفعه الإعربيق بن مرتبه أبطال الإغربيق وزأو عبه مؤسس القوّة البحريّة الاثنيئية ومما أنهم كانوا يعدّمون القرابين على مقادر الأنطال، فقد اكتسب منه الأحبرة أهميّة حاصة بالسّبة لنول المدن، وأدّى الأبطال دور حُماء المرسر لعشر أن العني بولة المدينة لقد كانوا بؤذون الصلوات في هذه الأماكن ويقدّمون لكل بطل قرياناً مما يحبد فقدّموا لهرقل قرابين بمويّة لأنّه كان معارباً أمّا تلتولوس الذي نشر العمل الزراعي فقدّمو له قرابين من الحيز، وتبعاً لهذه القاعدة كان لعطل المحيثي العرب ثوكساريس يتلقى كل عام جو داً رائعاً دبيعة. كما قدّمو لنعص الأبطال دبائح من النّيرن، ولاحرين قرابين من الأحياش، و....

وقع كل عام كالوا يسيرون المواكد إلى الاماكن التي دارث فيها المعاول والى مواقع المسابر الجماعية لشهداء استُعاع عن الوطن وكان يصود المسيرات العظمى أكبر شحصيّات دوله المدينة لقد كان المشهد مهيماً بعطلق الموكب ليلاً عنى أصواء المساط، وبرندي المشاركون فيه الأردية الأرحوائية. هيدور المثيل البشري حول مصابر شهداء حربًا لوصل واعترافاً بالحميل لن وهب دمه لنوطن، وبعبيراً عن المثلكر لهم، كانوا يفسلون شواهد فيورهم الحجريّة وبسكون عليها المثيوب، ويتثرون الصّحين المقدّس ومؤدّون طفس سكب الحمرة تمّ يدار على المشاركين في الموكب كلهم بكاس واحدة من النبيد وكان كل من يرشف رشهة مها بردد قائلاً المثي الشرب بحب عن سقط بقاعاً عن هلادن وقي آخر المطاف يقدّمون دينه من الشران السُوداء، ويرهعون الصّلوات لزيوس، وهرمس المتعلى.

وفِي زَمِننا هذا لا يعري أحد الأنعاب الأوليمبيّة المعاصرة إلى مبدن النَّشاطات الدِّينيَّة، ولكنَّها نشأت في ليونال القديمة بصفتها مطهراً من مظاهر خدمة الأبهة. ومن المعروف أنَّه كانت تقدم في بلاد الإعربيق عديماً معتلف الألعاب الشَّعينَّة، الإقليميّة والإعربيقيَّة العامَّة،

وكانت هذه تنظّم مرة بكل ربع سنوات. ولكن أول دورة من دورات الألهاب الأوليمبية كانت جائزية، إذ أُهْبِمت على سرف البطل بيلونوس، وكان هير هذا البطل يمع عند ملتمي نهري ألثيه وكالادبه حكما أخدت شبه حريره البيلوبونير اسمها من اسم البطل بيلونس، ويروى أنَّ هرفل نفسه شارك في أُولى الألعاب الأوليبية، وهد هار بالمياريات الرَّياسية كلها، ولكن تاريح الألعاب الأوليمية الأولى غير معروف حتَّى الأن. بيد أنه يتوفر بدى الطماء الأن معطيات من الألعاب الأوليميية التي أقهمت في المام ٢٧٧قم وابتداء من دلك العام عنا الإغريق القدماء الألعاب الأوليميية التي أقهمت في المام ٢٧٧قم وابتداء من دلك العام عنا الإغريق القدماء (المللينيون) تأريخ أحداث حياتهم ومن المعروف أنَّ الحروب و لصددات كنها كدب تتوقّف أثناء إقامة الألعاب الأوليميية وكان زيوس بعسه يحرس الدَّروب التي تقود إلى وليميد

لقد كانت الألعاب الأوليمية فعالاً مقدّساً وعُدّت الماريات الياصية حزءاً لا يتحرّاً من المراسم المقدسة وقدّموا لزيوس وهيرا وسواهما من الالهة والإلهات. القرائين اللائقة وكان الظاهر في الألعاب الأوليمية نُعدً ممبّر من قس الإله هبعلُد إكليلاً من الريتوت المقدّسة التي تتمو في الألعاب الأوليمية يحظي بآيات المحد والمنتكريم التي كانت للآله وحدهم وعدا عن الألعاب الأوليميية كانت تقام في بلاد والتّكريم التي كانت للآله وحدهم وعدا عن الألعاب الأوليميية كانت تقام في بلاد الإعريق ألعاب هلليية أحرى. ومن أشهر هذه الأحيرة ، الألعاب التي كانت تقام في دلفي على سموح جبل بارنس، وكانت هذه مبكرية للإله أبوللون، وبما أنَّ أبوللون كان حارس معتلف الفون ، لدنت أولى هذا الميدان اهتماماً كبيراً في المبريات ولكنَّ درنامج الألعاب كان من حيث أبواعها ، هو سمنه برنامج الألعاب ، لأوليمية نقد اعتقبو أنَّ أبوللون نفسه أسنس العنب حيث أبواعها ، هو سمنه برنامج الألعاب ، لأوليمية نقد اعتقبو انَّ أبوللون نفسه أسنس العنب دلفي لقد تبارى هما الشُعراء ، والموسيقي وشمَّة على حدار أحد مهاني دلفي بصنُّ مقطع موسيقى مدون بعلامات النُّون في بالوسيقية .

وعلى عنق كورشوس (الاسم القدمم لإسسم)، كانت دميم العاب على شرف الاله بوسيدون، فقد كان هذا الإله الرّئيس في شك الأنجاء قبل أنّ يشعل ريوس هذه المكانه وكان العائرون فيها يطلون أكانين من أغمدن الصنوبر، وفي وادي بمسيس كُرّست الالعاب لروس وكان قد أسّسها الأبطال السّبعة الدين شاركوا في الحملة على طيبة

أمًّا المسرحيَّات الدُينيَّة فقد تحدُّشا عنها سابقاً وكانت هذه تقام في اليوتان القديمة. ولكنَّه لم تكن أعياداً هوميَّة. إنَّها مشاهد توزَّى للمحتارين المكرَّسين، وكان الفرص منها إصلاح د ثرة محددة من الأشحاص على معارف سرَّيَّة مكيونه القد كانت تقام في مثل هذه الاحتمالات طقوس لم يكن الاطلاع عليها متاحاً إلاَّ للمكرُّسين، وكانت المسرحيَّات هذه الاحتمالات طقوس لم يكن الاطلاع عليها متاحاً إلاَّ للمكرُّسين، وكانت المسرحيَّات

الدِّيبيَّة بعرص في شتَّى مدن اليوس، تحسَّ شهرها كانت طحه التي كانت تُعرض في البياء، وفي جريرة ساموتر قيا

لقد كانت المعرجيّة الدّيبيّة التي تصامية المصبى في ضواحى أثينه مرّة كل عام، مكرّسة لأسرار العالم الآحر وكان ذلك إعداداً لمدين يشاركون فيها للانتقال من هذا العالم إلى العالم الآحر. ولم يكن احتيار مدينه إيلقسين لإهامه المسرحيّة فيها من قبين المصادفة فقي زمن ما كانت ابنة ديميترا الإله كورا تجمع الزّمور في هذا المكان مع أثيت وأرطميس وإد قطفت كورا رهرة رعمران الشقّت الأرض أماهها وعبر دلك الشقّ حمن هاديس إله المملكة السّفليّة كورا ومضى بها إلى هناك فتروّحها وقد بحثت ديميترا طويلاً عن بنتها وعان الطّبيعة كلها حرّاء فقدان كورا ومضى الأنهار، وأقحلت الحقول فأحدق عن بنتها وعان الطّبيعة كلها حرّاء فقدان كورا ومضى الأنهار، وأقحلت الحقول فأحدق علمار ألمون جوعاً بالنّاس وبحين ديميترا عرفت أخيراً محكن استها وطالبت بمان يعيدها هاديس إليه دون إنصاء بيد أنّ ذلك كان مستحيلاً؛ فكورا كانت قد فقدت المدود لأنّها حكلت من شهار بسمان لعالم السّفلي (من شجرة الرّمّان). عمدند المآم محلس الآلهة وحسم روحها الألمان واد تكون كورا ورحة هادس، صار الراماً عليها أن تقضي تلث العام مع روحها الأرض، فإنّ هذه تردهر وتعطي ثمراً، ومع رحيلها إلى لعالم السّفلي تعرق الأرض عن الشناء العميق.

وعلى محور الاردهار والسنبات، الحياة والموت هداء بنيت المسرحيّات الدّبنيّة الإيلفسينيّة وقد يفيت تعرض وهق السنبتريو عينه على امتداد الاف السنبين عمدنا القرن ١٧قم، مدأ عرص تلك المسرحيّات، وبعد ألف عام أخد الأثينيون يقودونها وعلى وحه العموم لم يشارك في المسرحيات سوى مدينتين أثينا التي كانت تمثّل الحياة، وإيلمسس اللي كانت تمثّل الموت.

وكان كن شيء يبدأ هكد بجتمع في مدينة الحياة أشما كل المرمعين المشاركة في المسرحيّات الأول مرّة (= الميوفيئيور) ولكن من كان مسلطيع الالتحاق بمداد هزلاء؟ فقط العرفون باللّغة الإغريقيّة ممن لم تتلوّث سمعهم بربكاب أيّ إثم، صف إلى هذا إنّه كان ينبعي على الشّخص المرشّح للمشاركة أن يحسر سحاح طفوس التُكريس المشعري المتي كانب تقام قبل عام من بدء طفوس النّكريس المضمى، وبعد أن يكتمل تشكيل الفريق المشارك، كان الكهنة بعلون تمثال ديونيسيوس من إيلمسين إلى أثنيف فالتُمثال هو قدس المسرحيّت الرئيس. لمد كانت اقامة الطّفوس تبدأ من ثاليرون، وهي إحدى ضواحي آنيف، المسرحيّت الرئيس. في الطّفس الأوّل من طقوس النّكريس، وقد دعي هذا وإلى البحر أبها حيث حيث حيا الطّفس الأوّل من طقوس النّكريس، وقد دعي هذا وإلى البحر أبها

المشاركون، وتلخّص هذا الطّقس في أنّ كل مشارك (\*ميست) كان يقود فرح حنزير ويعوم معه في مياه المحر، وبعد ذلك كان الميسب بقدُّم حيوانه ذبيحة في أثينا الله عال الدّم كان السوفيت بغسل أثامه غسلاً رمزياً

معد الانتهاء من الطُّقس الأوَّل يدَّبع الموكب مسيره بقيادة ديرنيسيوس (= تمثَّاتُه طبعاً). والمكتمين الأكترس لقد كانت طريق الموكب تمنذُ في اللفسس، فيسير المشاركون على «الطُّريق المسَّمة» من مدينة الحياء أثيب، إلى مدينة الموت إيلمسين. وعلى الحدود مين المدسين كان المشاركون يباردُون شعائر حاصَّة ترمار الله عباور الحدود الماصلة بين الحياء والموته وكان يقوم عنى الحيود هنأ جسر عبر نهر كيميس. ومع عبور المشاركين الدين كاتوا يرندون ملايس مبوداء، كايت تترل اللُّعنات الطُّقوسيُّه على رؤوسهم؛ وكانت هذه ترمز إلى إمانتهم شعيريًّا في يصل للشاركون بعد دلك إلى مملكة الزُّعفران. ولم يكن الرُّعمران هذا سوى اله - زهرة أسطوري. إنَّه هو عينه الذي فقدت الإلهة كورا حياتها بسببه وهف كانوا يقيِّدون المشاركين بقيود رمريَّة (ايقتلونهم) فيربطون لهم على البد اليمسي والسَّاق اليمسري شريطة بلون الزُّعهران، ثمُّ كان يسمى بعد ذلك أجتيار حدٌّ آخر إنَّه السنتقوب فقد عنُّوا هذه الأحيرة بيئة الخلق الأوُّل وكان الشاركون بدحونها بصمتها عتبة العالم الآخر. وبهذه يكون الموكب قد بمع هدهه الأحير إيلمسس «المبنة» طهسيًّا واسطوريًّا ولكنَّ ذلك كله لا يعنى أنَّ محنة البيوفيتيين قد النهت عند هذا الحدُّ فالمرحلة الأصعب والأكر رعباً ما رالت تنتظر وفد تلخُّصت المكرة في أنَّه كان ينبعي على كل سهم أنَّ يعاني حالة الرُّعب من الحيوانات معاناة حقيقية وليست طقسيَّة هذه المُرَّة القد كان عليه أنَّ يعاني شدَّة نفسيُّه فويُّه ا لأنَّه بديك هفيها يستطيع أنَّ يلقي نظرة على لحُّه العالم الآخر. وكانت أفعال المعنَّاة هذه تجري ہے مدینہ ٹیلیستریوں ٹم بعد ٹن بحرے انشار کوں حالہ الحوف میں محیوانیت ہے مکان مصلم طلاماً دامساً تتردُّد في أرحائه صرحات وحنينَّه، يظهر أمامهم على حين عرَّه بور ساطع بريح النَّفس، وتبهادي إلى أسماعهم أنفام موسيمر اللحالة النَّصيادُ في مثل هدد الأحواد هميَّه دالعة إِذِ مرمر بدائها إلى النقال المشاركين في الطُّقِس من الموت إلى الحماء. فيرتدى المنامنون خللاً تنصأ وينبما هم تعشون حالة الاتمال النصبي تك نظهر أمامهم الرَّمر الإلهي.

لمد كان يمكن لطفس التُكريس الأعظم الذي يلي طمس التُكريس الأمنفر، أنْ يتواصل بعد عام. فبعد أنْ يعيشوا حالات جديدة من الشَّدُة النَّمسيُّة، بعدو المشاركون الذما يرغبون في الالتحاق بالدُّرجه التَّكريسيَّة الأعلى، المدركين لما لا يسرك التحلَّى أمامهم المعزى الإلهي، الزَّهرة التي قطفتها الإله كور ،

وكائت إحراءت استُكريس الأعظم التي وصصاها هنا تستمرُّ سبعة أبَّام يعود بمدها المبعثون، إلى مدينة الحياة أثبنا وقدى عبورهم جسر بهر كيميس كان هزلاء يتعرُّ مدون لاردراء طمسى، وكان يجب أنَّ يعهم دب على أنَّه عودة إلى حياة حديدة

وية مسرحيّات ديونيسيوس الأكثر قدماً التي كدت تقام في دلفي، كانت تشارك الكاهست - المجمونات (\* الميناديس) وهد عهد لهنّ باللّور الرّئيس هيها، وكانت هؤلاء شدهم بأنفسهنّ حتى حالة الحنون ثمّ يقدمّن الحيوان الإلي دبيحة، ويلتهمن حسده ودمه، وكان دلك يعني البعاث الإله، وتحقيق فعل «الرّواج القدّس» كما كانت لحنّة رمز انتصار العياة، ولذلك كانت الكهنات تحمل تعابي حية تحب ثيابهنّ وربّها لهذا السّب وصمن بالحنون.

ولكنَّ سيناريو تلك المسرحيَّات تغيَّر مع مرور الرَّمن هكماً المشاركون عن شرب دماء حيوان النَّبيحة بيد أنَّ جوهر السرحيَّات بقي هو عينه ولم يتعيَّر القاء نظرة على العالم الأحر عبر بدوغ حالة الشُّدَّة النَّفسيَّة ولم عوقَّم عرضها حتى المالم ٢٩٣م ، عبدهُ دمَّر الويستغوط معند المِينسس وبهنوه.

## مجمع آلهة الرومان

لم يكن لدى الرُّومان القدماء القسهم مجمع آلية حاصٌّ بهم، لأنَّه لم يكن لهزلاء أبهتهم الخاصة ويقدر ما تعكر أكثر في جوهر المجتمع الرُّوماني القديم لفدر ما تكتشف من العناصر الشتركة بينه وبس الحتمع الأمريكي المعامس بتمعيُّته، وتدنَّى مستوى ثقافته الشَّعبَّة، وفقره الروحي، وغيات الخبال هيه، وهجره الإيمان الحقيقين منه والحديث لا يجري هما عن الإيمان الممادر عن المقل، بل عن الإيمان السُّبع من القلب، أي دلك الإيمان الذي لا يسألون عمًّا يعطيه، أو عن حاجة المعلمع به فالرُّوح والإيمان هما أمر الحياة، و لملاط الدي يضمن رسوم البناء الاجتماعي. وعند الرومان القدماء معتبدل بهدا الملاط الإسمعتى رمل النُّفعيُّة وتحقيق لمكسب (الفردي أو آلاجتماعي الا فرق) ولدلك الهارت التُّراتييَّة الاحتماعيَّة الرُّومانيَّة، على الرغم من أنَّ صول بقائها يثير الصباعات كثيرة أمَّا النَّظام التَّراتي الأمريكي المالي الجلف المظُّ، فإنَّه سوف بنهار آسرع كثيراً ، لأنَّ البياء كله صيئٌ بعير هذا الملاط، لاسميش المتس ومغير هدا الاممان المتَّادق النُّقي بالقوى العليب، سالفرى الأسمى للحياة، فالأرصدة المصرفيَّة لا يمكنها أنْ تحلُّ محلُّ همنا المسرى، ولمدلك هبار" النَّهايية المأسمويَّة لهذه الحضار، التي قدُّرت العالمُ كله تقريباً، من قرونه، وأحرقت فنه كل ما هو حيَّ صلاق، ودمُرت كل منا هنو صناح وثبيل، بهابتها هنده باست قريبة العلم يكن للذي الأمريكيين، ولا يمكن أنْ يكون بديهم دستويمسكي، وتولستوي وبشيعوف. وتشيجيهسكي فنظامهم ليس ميرمجاً لإنجاب مثل هؤلاء

ولم يكن ذلك معرمجاً لدى الرّومان أيصاً عروحهم لم تتصل يوماً بالآلهة ، بل كانوا ينتقون هؤلاء حسب الحاجة ، عند الصرّورة وقد راوا أنّه ما دامت القوّة موجودة ، فلا حاجة للرُّوح وعندما كانوا يقهرون الشُّعوب الأحرى كانوا يدلُون آلهتها أيصا فننوا لهم المعاد ، لكن ليس إيماناً بهم ، بل طمعاً في تحقيق الماهع من هؤلاء الآلهة المستعدين ومرّاوا أنمسهم بتعطشهم لتحصيل المافع الاحتماعيّة من الآلهة ، وكان يحب أنْ يسوع هذا لهم كل شيء إنْ

التَّدريج لم يعرف شعباً على الإطالاق كان فقسراً عكالرُّومان إلى المسمس الرَّفيس الرُّوح الانمان.

وعنيٌّ عن البيان رُّ مثل هذه الحال لم بكن أزليُّه، وإنَّما تشكلت مع برسيح أركسان الإمبراطوريَّة امرُّومانيَّة، وقبس دلك كان سكَّان إبطائيا فومسون بالآلهة والمعبودات، مثلهم في هدا معل الشُّموب الأحرى كلها لقد كانت لهؤلاء تصوُّراتهم عن آلهة السُّماء التي ورثوها عن معتقدات الماضي الهدوأوروبي البعيد ولم يكن هؤلاء الآلهة قد تُطُموا بعد. فلم يكن لهم مقر و حد تابت بل كابوا يقيمون في معتلف لأدغال. وكان مكأن إيطاليا يخاطبون الهنهم مكذا مقريبُ: العيموما أيها اللاري، لا تسمح با مارس بنرول الأمراض والخراب عبي الكثيرين، اشبع يا مارس القاسي اقسز على العبية، وابق هفاك. سوف تدعوكم بالنُّوب يا سيموني، والـ لاري والسيموني أرواح، تصرمن الأولى النَّاس وتحرس النَّالية المزروعات كما كالت هناك أرواح للمياه، والأنهار وقد تحيُّلوها في صوره ثيران رهينة جامحة، أو هنيات أمبرات رخيمات الصُّوت ودعوها بالكارمينات. وبعني كلمة «كارمين» بالإغريفيَّة «أعنهة» وكانت هناك أرواح للعنامير، والأشياء، والموادِّ الأحرى لقد كان كل شيء مكنوءاً بالأرواح وكنَّا قل بن حشلاً واحداً من المعلومات كان يمندُّ عبر كل شيء ولذلك لم يكن ثمَّة مغرى في أنْ تعطى الأرواح والمعبودات أسفء أو علامات مميَّرة كما لم تكر هماله حدجة لرسم صور لهؤلاء، ومنحهم صورة إنسان، أو حيوان، أو هيئة تحمع بين الشُعكيين. لقد طهر الإنمان في صورته النَّقيَّة البِنئيَّة، بعير عسيم الآلمة وتوريع مبادين النُّمود عليهم. فلم نقاش الآلهة بعضهم بعضاً ، ولم سراوجوا ولم يلاحق واحدهم الآحر ، يمعنى آحو ، إنَّ هؤلاء لم يسلكوا سلوك النشر وبقوا آلهة ، ولمعنى أدق كالوا لجليًّ لإنه واحد أحد وبقدر ما يكون الإنسان اقرب إلى الطّبيعة، بقدر ما بكون تصوّره عن المائم المحيط، أكثر دفَّة وقرت من الواقع، وما له دلامته أنَّ بعص الأرواح لم يكن ينتمي إلى أيُّ من العنسين، وهو أمر طبيعي لقد كان المحيط ملينًا سالارواح فلكل تلُّ من بلال روما السُّبِعة روحة محاص: إلهه وكانوا يقيُّمون الفرابين لكلهم، مرَّة واحد، يوم المهد المشترك الدي كان يدعى التُّلال السُّبعة وكان الرُّومان، والسَّابِين قد اسموطموا تلك الأماكر؛ وحكان بكل منهم لعة مختلفة. وهندُّم ، لرُّومان - الإيطاليون الضرابين الأشجار البلوط والتأين وما شابه وعدما كانوا يمسمون اليمس كانوا يشهدون على ذلك الآلهة والأشجار. وفي روما نمسها كانوا يبجِّلون شعرة التِّس أسمى تبعيل. لقد كانت ملك هي شجرة التِّين عينها التي أرضعت الذَّنية تحت طلُّها مؤسِّسي روما ريموس وروموني.

وفيل أنْ تظهر الدّولة كانت عبادة الالهة قونة جداً في كل عائلة (\* عشيرة) رومانيّة. وكان ربنُ العائلة هو الدي يقيم طقوس عبادتها ولم يحكن يسمح للغرباء بحضورها، لان دلك عُدَّ كمراً وإصدفة إلى لمائلة (العشيرة)، كانت هباله الطّوائف الرّجائيّة وكان نقيم شعائر طفس لذّيجة هنا، الشّعص الذي تحتاره الطّائمة وكان من الضّروري أر يسّمت هذا بالصّفات الثّانية: أنْ يحكون تجوز الحمسين من عمرة، ألاّ يكون فيه أيّ عبد حسدي، وأنْ يكون سنوكه نمود ما يحسدي الله عندي الله عندي الله عندي الله عندي الله المؤون سنوكه نمود ما يحسدي بها الشّيء الأهمُّ بالنّسية للحياة، هيو المحصول وقد كنْ ولدلك كانت الطُوائف ( لكوريات) الرّحاليّة نقدم قرادين الإلهات الخصب وقد كنْ

معد كان المجمع الرُّوماني يتألَف من عشائر وكوريات ولكن رويداً رويداً رويداً اخد نتوافد إلى المكان مستوطنون جدد ولم تكن أعد د هؤلاء قليلة. وقد حمل هؤلاء اسم فليبس، بينما حمن أولفك النبن كانوا ستمون إلى عشيرة من العشائر أو كوريا من الكوريات اسم ماتريسي وكان بدهناً أن يُعدُ الباتريسي أنفسهم سادة المحتمع الرُّوماني، ولم يُسمح للبليبس الو فندس محمور احتمالات السنَّكان الأصليين (= الماترسين)، كالاحتمال بأعباد أقدم آلهة الرُّومان، وقامة الطُقوس المرتبطة بتأسيس روما، وما بثير المصول أنَّ الباتريسي عدو آلهة معرفة في التجريد مثل الشَّرف، والأمانة، والسُصر، والوظاق

ومن الوجهة النّطريّة كان ذلك صحيحاً تماماً، ولكنّة كان خالباً من اي روح أمّا الليسس فقد كانوا أناساً بتميّرون بالحيوبة في أحاسيسهم، ومعتقداتهم وإدراكهم للأشداء، ولكنّ قدرهم هو الذي ساقهم إلى روما من مغتلف الأنحاء من راصي أريسيا، وبوسكول، وأناعيها، وتيبورسا وقد حمل هؤلاء معهم إلى روما أرواحهم وأبيتهم الحية ومن هؤلاء الألبة، الإلهة فورتونا الذي تأقيمت مع روماً، ويبده أنّ الذك الرّوماني السددس سيرهيوس توليوس كان نصير البليس فقد أسس معبدا لهورتونا، ووضع فيه تمثالاً حشبينًا للإله، وهو الأمر الذي كان غربناً عن ممتقدات الباتريسي، وعلى اعتداد لطور الديد من تاريح العلاقات مي الناتريسي والملسس، كانت طقوس حدمة الآلية تقام على حدة، ولم يسمح دأي قداخل كان وقد المعجب هذا التُحريم الصاّرم حتى على المسئل دات الملّام بلاجتماعي فالنتّجيم على سبيل المنان، كان شائعاً شيوعاً واسعاً عبد الرّومان وسدو لـ الأجتماعي فالنتّجيم على سبيل المنان، كان شائعاً شيوعاً واسعاً عبد الرّومان وسدو لـ أ

موقعهم منه السَّم بكثير من الحدّيّة فيعير رآي المجّمين لم يكن ممكماً تحديد أيّ عمن له أهميّة اجتماعيّة تذكر ولكن م يُسمح للبليس محضور مثل هذه المأمّوس ومعنى هدا أنّهم أخرجوا حرج الحياة الاحتماعيّة والسّياسيّة للمحتمع الرّوماسي وغنيٌّ عن البيان أنّ دست أعاق تطوير بدء لدّوية

ولم تظهر الدُّومة الرُّومانيَّة وتترسَّع أركانها إلاَّ بعد أنْ ثمَّ تحاور النباس مين حشوق لتأتريسي والتنييس هقند كال التليسس والهنهم الشأريان الحيلوي البدي عبأي نبية دولة روما ومع ذلك كانت قياده الدُّولة والمجممع بيد الباتريسي، عقد كان هؤلاء رمراً للماتحين الأوائل، وحاولوا إخضاع كل شيء ليفود هذه المكرة بيد أنُّ شدا كان موقعاً براغمانيّاً صرفاً وبمرار، طاهر، نوَّه الشَّاعر الرُّوم بي فرجيليوس إلى إنَّ الدُّرية الرُّهمانيَّة لم «تحرث بمحراث الإيمان» ولم تبدر بيدار الحيال الدِّيني، فلم يكن موجوداً هنا أيُّ شيء مما يشعه الررادشتيُّه، أو لبوديَّة، أو حتَّى الهنوسيَّة لقد فهم المتربسي الدّين نظاماً من المعبير معداً إعداداً دقيقاً وقد وطَّقت تدك المعبير كلها لحدمة عرض واحد. بلوغ الهدف المحدد (بعير حسائر (اثدة) أمُّ المابير فقد كابت تحدد بدفَّة، إلى أيَّ إنه سِيعي التُّوجُّه، وفي أيُّ صيفة، وأي عهد بجب أنَّ يقطع أمامه إدن يتلحُّص فهم الرُّومان للدِّين في نلوع الهدف لمحدِّد مسبقاً بأقلِّ الخسائر المادِّيَّة والمسويِّة، ومن الواضح أنَّ هذا النَّطام الاجتماعي الدّيني الدي بناه الرُّومان، شحكل لدى المواطيين مراحاً دا طابع خاصًّ فقد كان دلك النَّظام موحُّها لتطوير حسُّ اليقظة، وحمين التدبير، والدُّقَّة، وقوَّة سَنُّكيمة وهَد نمت عندهم في غضون ذلك روح الشُّكليُّه، وكان صبعيًّا "نُ تعيب روح الخيال ومن المدهى أنَّه معير الخيال لا يمكن أنَّ تكون هماك علمهم، أو ضمر، أو دس حقيقي، أو هنَّ، وشد رأى الرُّومان في هندا كله أشياء رَائدة لا لنزوم لها. واتَّخدوا من الشُّعوب اللي كان لها مثل هذه الإيداعات: الإعريق، والمصريس، والسوريس، والأرمن، موقف ملتاً بالعصرسية والكراهية. ويبدكِّرنا هـ . الموقيق بالتقصرسين الأمريكيين الماصرين الندين يعتقدون أنَّ بإمكانهم تقرير مصائر النَّاس والبلدان في كل بقعه من ساع الأرص، لكنَّهم في الوقت عينه عاجرون عن رؤية عجزهم ومحدودتُهم. ولا يعيق هذا الأمريكيين عن سلب البندان الأخرى كل ما يرونه ضرورنًا لهم. وكدنك كان يقعل الرومان أيضاً، إذ يقلوا آلهة الشُّعوب التي قهروها عنوه إلى بلادهم آملين أنْ يؤدِّي هؤلاء لهم الخدمات المرجوَّة وكان أوهيديوس قد وصمه هذا المشهد في مصيدته استميَّة (هرممتاء.

صمع لحكاهن إذ استعرص الأهمال لقدريّة في الاغاني الايبيّة والتبغي على الروماني أن نجد لنصحه أمّنه من هي هذه الأمّ وأين تقيم؟ الآباء - أعضه سينات روما في حيره الآباء - أعضه سينات روما في حيره ولا بدّ من أن يُسأل أبوللونة. وقد أجاب هذا على السّوال: المعتوا عن الأمّ في الألحة الحالدين على حبن إيدًا الموسمية. وكل الملك أثّل قد امتلك فريجيا عددتذ بالصّولحاد. فيم يمنح مو فقته للسّمارة التي وصلت من رومد وحدثت المعجزة لفد ارتحّت الأرض حتى أعماقها. واتفجر صوت الإلمة المختبئة في الحبال. واتفجر صوت الإلمة المختبئة في الحبال. وأريد أما أنّ أكون في روما حدوني دون تأخير.

إدن بم يكتف القراة بما كانوا ينهيبون، بل أرعموا الآلهة أنفسهم عس برير نهيهم وتمجيده. فالإلهة طلبت بنفسها حكم رأيف، أن تنتقل إلى روما ولم ينتزعها أحد من أحصان الشّعب الذي أنجيها وعنّق عليها أمال المستقبل، وظهر الأمر كأنّ الرّومان هوم نملاه. إنّهم لا معمون إلا ما يحشّق مصالحهم وهكذا يعملون اليوم عبر أبهال بالآحرين.

وكان اوعسطين لطوياوي (٢٥١ معشاً عسما لاحصال لرُومان حعلوا من المدينة الأحرين بحارة عسمم فقد نقلت القوات الرُومانية تمثال الإنها أوسي من المدينة الأيندوسيكية العظمى أو المحتلة فيني وحاءت به إلى روما وكان الجنود فيد تسلُلو إلى المعيد عبر ممر أرضي وسرهوا تمثال لإنهة ولم تكن هذه هي لمرة الوحيدة لتي سرق الرُومان هيا الالهة فعني المام ٢٦١قم مثلاً، نقل الرُومان إلى روما تمثل الإلهة بورتيا الدى كان يقوم في معد مدينة قولسيني الإيتروسيكية وقد فعلو ذلك لمكي تصبع الالهة للرُومان الحير وبية موطن الإلهة كانون كل عام مسماراً لاهنياً في حدار معدها ولحكي تبقى الإلهة على بشاحها المتاد، أهام لها الرُومان النظام الدي اعتادت عليه عيمه فحملوا معهم الالهة على بشاحها المتاد، أهام لها الرُومان النظام الدي اعتادت عليه عيمه فحملوا معهم

المسامير الدُّمنَّة من هماك وصدروا يدمُّون واحداً منها كل عام الج جدار معيد جوييتر الكانبة بي.

من أسيا الصغرى حمن الرّومان إلى روما أمّ الآلهة ، الإلهة كبييلا. وقبل ذلك يقلبل كان قد سقط قرب مركز عددة كسيلاً حجر ديركي أسود اللّون وقد عُدّ هذا الحجر بمثابة الصّورة السّماويّة لأمّ الآلهة هاقيم الحجر في معند مدينة بيرعاموس وأرد الرّومان امتلاك تلك المادّة الفسّمة أهماً. هانسرعوه من السّكان الأصبيين وشعنوه بحراً الى روما ثمّ شاعت بثر دلك حكاية خرافيّة وضعت الرّومان موصع الإكرار و لتمحيد فرعموا أنّ الأمر كان على الوجه الآتي في الطّريق صعت السّقينة التي تحمل الحجر السماوي واستقرت في مكان ميده صعلة لكن عذر عافستالكا أنقدت الوضع وكانت هذه واستقرت في مكان ميده صعلة لكن عذر عافستالكا أنقدت الوضع وكانت هذه فسنا ماركت انقال الإله العربية إلى روم (السوّع الأحلاقي) ومرّ أحرى يظهر الرّومان فسنا ماركت انقال الإله العربية إلى روم (السوّع الأحلاقي) ومرّ أحرى يظهر الرّومان في أعلى قمّة المثلّم الأحلاقي، في السّموّ الإلهي (من وجهة نظرهم) وفي روما وصعوا النّيرك القدّس في معبد فيكتوريا ولم يكن هد من شمل المصادفة، ففي تلك الأشاء كانت تدور رحى الحرب النوسّة التّابية (- الحرب ضدّ هاتيبعل)، كان مكان مكام بعكر باللّممر (هيكوريا).

وحملوا عع كيديلا إلى روما معشوفها ، الإله أثّيم وكان هذا الإله إله النّبدات ولدلك كان يمود ويحيا دورياً كالرّمور وندكر في السيّاق أنّ الرّمور وحدلك الأشعار ببتت من دماء أثّيس وقبل رحينها إلى روما كانت الإلهة كيبيلا شديدة العيرة على حينها أبيس ونذلك حصى الرّجل نفسه في واحدة من بوبات جنوبه وقد وقع الحدث بحد شجرة صنوبر ثمّ تحوّل بعد ذلك إلى صفس مريع ونلحّس في أقد ام الصّهنة - لمال عني فعل منا فعله أثّيس في حينه أخصاء أعمنهم لقد عمل الرّومان عبى إرضاء وعينيلاً ، لأنهم حشهوا إنّ ثم يعملوا أن تعرف الإله عن الرّومان عبى إرضاء وعينيلاً ، لأنهم حشهوا إنّ ثم يعملوا أن تعرف الإله عن مناعدتهم ولاقمه طقس الإخصاء هذا سنقدم برّومان كهنه عاليس إلى روما ولم يردعهم عن ذلك كون القرابين الدمويّة تخالف الدّين الرّوماني، والمعايير الأخلاقيّة الرّوماني، والمعايير الأخلاقيّة الرّوماني، الرّمميّة فاقاموا دلك الطّقس الشّرقي الدّموي على مقربة من معبد الإله فستا التي كانت رمز العمة

وهكذا مع مرور الزَّمن كان قوام الألهة لرُّومانيَّة (المسمَّلين في روما) سنتُر تعيُّر عَيْر خوهرياً عسد كان هؤلاء جماعة شديدة التُّدوُّع وكانت أحلاق بعصهم وطقوسهم تناقص حلاق بعضهم الأخر وطقوسهم ولكنَّ هذا لم يزعج الرُّومان أبداً فالأمر الأهمُ بالنِّسبة إليهم كن ينتخص في استغلال الآلمة كلهم، ويما 'نَّه مم يكن لديهم آلهتهم، لذلك استخدموا العرباء. فهد كتب فرحيليوس بمول:

لم تعبر التُبران أرصته ناقته التَّار من حياشيمها، ولم ملحل أحاديدها نبوب اصدر الرحشيَّة، ولم ترتصع رماح الرَّحل المستعدِّين شَوض المُعرِّقة في سبيلها المستعدِّين شيالها الم

وفي عهد تيطوس تائيوس جرى بقل بعص البة السَّابِين إلى روما أولًا اعتلى عرش روما للك السُّنيس نوما يومبينيوس، ضاعف عدد آلهة السَّايِين في روما وكان هذا ف أنحر تـشكيل الدّيابة الرومانيُّـة ، وأنـشأ التَّهـويم الرُّومـاني. وعدما ملـك في رومـا الملـوك الإبتروسكيون من ل تركويني، ظهر على الكابيتول الآلهة الإيتروسكيون أيصاً ولم يبق من آلهة الرُّومان الأقداح هذا سبوي ثلاثة مارس، وحوفينس، وشرمس، وبعد أن استولى الرُّومان على المدن الإعربقيَّة في حدوي إطاليا . 'قيمت في روما عبيلاء أبوللون وكان لا بزال بدعى وقتلم باسم ميديكوس. فالمبألة الطُّبيَّة كانت عبدنم مسأله ملحَّه جداً الأنَّ لرُّومان كانوا في أوَّل مهدهم بالأوبئة - مَّا قبل ديب فيم يكن معادنهم إلاُّ مع الحمَّى، وقد حناولو إنتناء شبرها ينتبديم القبرانين بلإلهم انتني حملت الأستم عينته حمين وخلاهنا للايتروسكين، لم يدرك الرُّومان ضرورة عاد مصدر الحمِّي المشقفات فجعلها أبولمون صدُّ الودء، ثمُّ الله اسكليبوس الدين كان إله المداواء واطلقوه عليه اسم إيسكولاب. وحصَّصوا له ررضاً على جريرة صغيرة مقابل سوق الثَّيران. وصاروا ينقلون الميهد المصابين إلى هناك، حيث يجب أنْ يعتني بهم الآنه إبسكولات ويب و هذا السُّلوك سلوكاً عمليًّاً حداً للوهلة الأولى، مل سلوكاً يرضى الآلهة هلم يرم الرُّومان الرضي ليلاقوا مصبرهم، وإثمر وصعوهم تحت عنرية الآله وقد كربت هده الأضلاق الاردواجية تسم يطايعها مبيادين نشامل الرهمان كلها وليس أدلُّ من كلمات أوغسطين الطوناوي في كتابه امدينة الإلهة على المدى الدى بنعه الرُّومان في استحالم الآلية

ه هل يمكننا أنَّ دستذكر كل أسماء الأنهة أو الإلهاب لنبين بالكاد استصاع الرَّومان الصمهم أن يحشروها في محليدت كاستة. فحسى حراسة القبري لم يأتمن الرُّ وعان عليها إلها لوحده، وتكنُّهم وصعو على القرى الإلهه روزينا، وعلى فمم الحسال الإليه حوضامين، وعلى الملال الإلهة كولاً تيسًا، وعلى الوديان الإلهة واللُّونسا ويم يكن بمصدورهم حسَّ أنْ يتخيُّلوا سيعيتب بمكتهم أن يأتمنوها وحدها عين موسم حتى المحاصيل: حسب رأيهم أنَّ البدور المزروعة تنفي في عهدة الالهة سبين صالما هي في قدم الأرض، لكنَّها بعد أنَّ تنبت وتخرج إلى مسطح الأرص بعدو هي عهدة الإلهية سيفينيا وعندما يحصد الررع أمييرا ويحمع، تنتقل مهمَّه الحصاط علمه وحمايته إلى الإلهة توتبلننا فمنَّ يستَمليم ادن أنْ يتصور أنَّ الإلهه سبغينيه عاجرة ممصردها عن حماية السور التي تحويَّات إلى بباقات شمُّ إلى سنابل كم أشرك الرُّومان الإلهة برور وبينا هي شؤون زروع الأرض؛ واستدعوا الإلبه شودوت للاهتمام بكموت السبِّديل وررمها؛ والإلهية هاليوتيد لحراسة أكمام استادل، كادوا يعهدون بها إلى اللهة بانسانا وعندما كادت المذابل الجديدة تقطى الحقول، كانو بعهدون بالحماط عبيها للإلهة هو ستيلينا، لأنَّ السُّنائل الحديدة تموض القديمة إذا صبحُ القول أمَّا الزَّروع المرهبرة فقد وضعوها هي مهدة الإلهة فلوراء والممثلثية في عهدة الإله ليكتورنوس، والناصحة شي عهده الإنهيه ماتورا، والمجنبَّة في عهدة الإلهة رواعسين. إنُ القلس الذي فلله هذا، لم أقله إلاَّ لكن اللَّ الله لا يمكن للرُّومال أنَّ مقولوه بأيُّ حال من الأحوال، أنَّ الإمبراطوريُّه الرومانيُّه قد دُسُست على أندي اللهة الذين عهد لكل منهم بوظيمه واحدة، وإن أبناً منهم لم بعهد إليه بالأمر المشيرات، وفي واقع الحال، كيم كان يمكن الإلهة سيمينها أن تمكّر في سُؤُون الدُّولِه ١٠ كان لم يسمح لها بأنُّ تعتَّني بالشَّجر إلى جانب اعتبائها محمى المحاصيل؟ وكيف لكوبينا أنَّ تهتمُ بالمعارك إنا كان محرِّماً عليها أنْ تسعد عن مهود المواليد؟ لقد كان كل يضع أمام منزله حارساً واحداً عصما. وبما أنَّه إنسان، إذر هذا كاك تماماً ولكنُّهم لم بكتموا محارس واحد، بل وصمو شلاته الهة حرَّاساً: فوركول للأبواب، وكاردييا للحلقات، وليمينتين لمعتمضه.

لقر أظهر الرُّومان عمليًّا كل تلك المهيات التي يعجر النَّاس بسيعها عن المنش حيرة طبعتُ فقيد أحيوا تبذللاً وخنوعاً لا مثيل لهما أمام مواطنهم الدي كان والمق يقال إمبراطور ً و تحقيث يحرى هنا عن الإمبراطور أوكتافيان الدي اعترف الرُّومان به إلها ً وكَنْتُه كَانَ لَشَ دِيكَ الثَّالِيهِ أُمِسِهِ ، فقير أعلِي أوكِنْ فِيانْ رسميًّا أَفْهَاء الحربِ الأهليَّة ، وتجديد الجمهوريَّة فمُنح لقب أغسطس (= المُعظَّم) ولم يحظ بمثل هكدا تعطيم من قبل سوى الإله حوبيتر ثمَّ تدحرج كل شيء بعد ذلك ككرة الثُّلج والواقع أنَّ حابة من الجنون قد سيطرت على الرُّومان بعد ذلك هأحذوا يتسابقون لإظهار مزيد من التَّنتُلُ أمام شحص سمِّك دم م كشرة لقب محَّم المواطنون كلهم الأمبراطور - الآله، ورأوا فيه وحده المُنقَّدُ ومن حيث المشأ كان أوكتافيان بن مراب، ولكن اسافقين الذين بم يكن سماقهم حيود (حاصُّه الشُّعراء)، أدرجوا شحصيُّه الإلهيَّة في النُّوحة المتولوحيَّة لقشوء روما فاعلوه إسياس النَّاسي باره، ورومولوس النَّالث بارة أحرى لقد صارت عباده هذا معبود الحديد في كل بيت. ورأوا فيه حارس موقد السرل، وأب الوطن، وبما أنَّ إلها حدساً قد صُنَّم، إدن لا مدُّ من تأسيس جماعة كهنونيُّه حديدة تقوم على خدمه هذا الإله وقد حمل هؤلاء اسم الأوغسطاليين وكان تقديم القرابين للإله الجديد من أهمَّ وظائمهم ولم تقتصر العبادة على الآله أغسطس وحده، بن امتيت لتشهل أفراد المائلة الإبيَّة كلهم ولكنَّ روحه أغْمَمُ فَسُ كَانِبُ وَاحْدَهُ مِنْ أَكُثُرُ مِسَاءَ الْتَارِيخِ لَرُّومَانِي شُرُورٍ . ومع ذلك منعت أنفّب الالي. وبحب الاَّ بظلُّ أنَّ هذا كن أمراً شكلياً. أو مفروضاً بالنوَّاء، أو انَّ النَّاسِ الترموا يه جوهاً على جيانهم، ثقد فعل الرُّومان ذلك يملء إزادتهم فسحدوا آمام الشُّحميَّات الإليَّة انَّه الحيون بيشه لم يرعم أحد الشُّعب على ذلك، ولم يكن حطر معسكرات لاعتقال ماثلاً. بل كان الأمر على المِنْدُ من ذلك، إذ اتَّخَذَ الأميراطور إحراءات ليحدُ من المالمة في إضهار آيات الولاء به ولكنَّ محاولات باءت بالفشل. فشوارع روم كنها وحاداتها كانت مردالة سمانيل فيميَّة للإمبراطور، وشُيِّد لله كل قرية معيد واحد كعمدُ أدسى، للإله الحديد



## السُلطة السِّرِّيَّة للدرويديين

لقد كانت سلطة الدرويديين عنى النّاس عظيمه إلى درحة أنّ الملوك انفسهم لم يجرؤو على معارضتهم فعلى منادا استندت تلك السُّلطة؟ لقد استندت على العارف المكتومة عن الأخرين فالدرويديون كانوا المكرّسان، وتوفروا على معارف فريدة لا نستطيع حيالها سوى أنْ نحعٌن وحسب، لأنّ ما بين بدينا عنها لا يتعدّى المقاطع والنّت المبعثر، ونحن لا نعرف إلا لننز النسبر عن الدرويديين، لأنّهم أنفسهم لم يدوّنوا أيّ شيء لا في عمليّة نسبم تعاليمهم، ولا في نشريه العملي ولذلك حمنوا معارفهم كله نقريد عقهم إلى القبر

ومسى كلمة «درويد» عيبها، هو درنسان شحر البلوط، وكان هؤلاء في واقع الحال كهده ولكن بالمسى لشّامل للتكلمه فلم يكن الدرويديون مجرّد كهنه عاديين يقومون على خدمه اللهين، بل كانوا آيصاً أطبّاء، وقصاة، ومؤرّخين، ومعماريين، وفلكيين، وشعراء، وعلماء قصارى القول، إنّ لدرويدين تهضو بكل الوطائف لتي يعجز المجتمع عن العيش بنيرها ولدلك كان الالتزام مدرماً بمبدأ ألاً يمول المك شيئاً مهماً إلاً بعد أن يسمع درويده

لقد كان الدرويديون أكثر السنجر، مهارة، ولم تكن سلطهم على الناس سلطة وهمية وكانت الكلمات التي ينطمون بها تفعل همل الحير أو هم الشرّ و مهادك هرلاء يتبرّ و نووع الحداث فقص بن كانوا مستزلون القنات على النس كدلك فالاسراطور الرّوماني، الإستكثار ميقروس (القرن آم)، استحقّ لعنة الدرسيين، فتعمّت للسه عقد روي لنا المؤرّخ الرّوماني الاسريديوس أنّ منينه عالية صاحت في وجه سيفروس د قابله فائلة، المضرا مضا فان دري النصر بعد اليوم، ولا تنتظر الإخلاص من حدث وسرعان ما قبل الجود الرّومان إمراصورهم بعد ذلك المفاء.

هنم يكن لدى أحدهم ريب في أن للمرويديين صلة بالآلهة والحقيقة أن المرويديين كانو سادة التكلمه كما لم يمند عليها أحد، كما كانت لهم هدرة مدهشة على ستماء المعلومات من حقل المعلومات التكوني وتلقيه من العقل التكوني عنيه. بقد كن للدرويديين

حقَّ تسمية النَّاس. وقد منحوا المدن والاماكن أسماءها أيضاً. لقد عقدوا المحاكم القضيائيُّه، ولم يخطئوا في استقر ء نتائج المعارف، و .. وثمُّه مشهد له ، لالته في هذا السياق عهد أحدر الدرويديون يوماً إحدى القبائل الغاليَّة بأنَّها سوف تملي بهزيمة ماحقة في المعركه المزمعة. فعمد هؤلاء فيل المركة إلى قتل أطصالهم ومسائهم لكي بجثِّ وهم إدلال الأعبداء لهم، وتحويلهم إلى عبيد، ولم كن هذا مشهداً فريداً ، فأخبار مثل هذه الاحداث تذكرًر كثيرً هِ مؤلِّفاتِ المؤلِّفينِ الرُّومانِ. والواقع أنَّ شهادات المصادرِ الرُّومانيَّة لا يركن إليها دوماً الأنّ الرُّومان الدين استولو، على أراضي الدروية بين، عالماً ما حالبوا الموضوعية في حكامهم. وعملوا دائم على السُّفهير بهما الشُّعب. لقد كان هذا شعباً هريداً بكونه لم يعرف نظام النَّولة المروف، على الرُّعم من أنَّه كان يشفي أراضي أوروبا الماصرة كلها. فلم يس الدروسديون الحصول ولا القالاع وفي القارل فق ماستوطيت القيائل السَّلَيَّة وسط أوروسا وشرقيها؛ ثمُّ انتشرت بعد دلك، في اسمانيا - وشمالي إيطاليا ، وشمال شبه حريار، البلمان، واستمرَّت في الجرر اسريطانيَّة، وفي العام ٢٩٠قم استولت هبائل السلِّف على روما وفي العام ٢٨٩ وم دمّر السَّلْتيون مدينة دامي اليونانيَّة واندهموه إلى أعماق إقليم غربي آمييا ولحنَّهم بم يعملو على ترسيخ فتوحاتهم متأسيس مولة عسكريَّة قويَّة مل لم يؤسسُ السُّلتيون مستعمرات على الأراضي التي استولوا عليها. ولدلك قائه يصعب أنْ تميضهم بالمصلِّين، لأنَّهم بم يسعوا إلى إحصاع السُّكُان المحلِّيِّس لسلطتهم، وإنَّما مدعموا بالشعوب التي هرموها

ولكنْ كيم محج دلك المعشر الدي لم تكن لديه أجهزه إمارة مركزيَّة، أنْ يعيش مثل هذا الرَّمن المدد كله؟ وعلى مادا استندات تلك المتبه الاجتماعيَّة، تلك الحصارة؟ انَّها المعارف وحسب وهو حدث فريد في تاريخ السريَّة

فالوقائع تشهد بأنَّ القبائل السَّلَتِيَّة البعشر، كانت بمثَّل سبة حصاريَّه و حدة. فسي مختلف أرحاء أوروسا (في أراصي فرنست، والدَّائمرك، وابراسد، وشبه حرسرة إببيريس، و للثقال)، عشر الآثاريون على صور آلهة السَّلَّت القدماء، ورموز خبادتهم كما عشر أيضاً على أحراء تمطيّة من أسلحتهم، وأشكال هو سهم، وأشياء أحرى كتبرة، وكانت أشياء حليقهم بدورها من النَّمط الثِّقادي المروف عيبه («المجمولة»). إنَّ مثل هذه أنشًى الآثارية كثير جداً صحف إلى هذا إنَّه كانت لهم عبادة مشتركة قامت على نظام ميثولوجي و حد، والإيمان بالآب عبنهم

وما يؤسم له أننا لا بعرف الأ القليل عن هؤلاء الآلهة وأشياء أحرى كثيرة في حياة السكتيين ومع أنَّ شهادات الرُّومان ليست موصوعيَّة، إلاَّ أشّا مع دلك سوف نسوق شهاده

بوليوس قيمين فهي كتمه السَّانس من ومدكِّرات جول الحرب العابيَّة وساق قيصر الوصيف النَّالي سيروبديين؛ فيضرك الدرويديون مشاركة نشطة في تأديه صقوس العبادة، ويتابعون دفُّه الالترام بتصديم الصرابين الاجتماعيَّة ، ويشرحون كل المسائل ذات الصلُّه بالدِّين ، ويتواشد عليهم كثير من الشُّباب لتمنَّى العلوم، وهم على وجه العموم يحضون لدى الماليس (أي مدى السُلُب) باحتر م عظيم فهم الدين بمصلون في المسائل الخلافيَّة كلها تقريباً ، سو ۽ كانت احتماعية أو حاصَّة. - وإذا ما تمرُّد على قرارهم فرد أو شعب، فرنُّهم بيعبونه عن الشاركة هِ تقديم الدَّبيحة. وكن هذا آشدُّ العقوبات عرارة خمن بيعد بمثل هذه الطَّريقة يُعدُّ كاعر ۗ بالآلية. ومحرماً يبتعد عنه جميعهم ويتفادون لقء أو الحدث معه كأنَّه بحمل وباءً معدياً وعهما قدَّم من شكاوي فإنَّ أحداً لن يعقد معكمة من أحله، ويمقد حقَّه في شعر أيُّ وصمة كاسته ولقرغم الدرويديين كلهم رغيم واحد تحظى عقدهم ينفدير عظيم ويحصه بعد مولله الشُّحص الأكثر حداره، وإذا كان هولاء عدَّه ينجأ الدرويديون للتَّصويت، ولكنَّ النُّراع حول المسألة كان محسم بقوَّه السَّلاح في بعض الأحيال وفي وقت محمد من السُّنَّة كان الدرويديون بجتمعون ہے مكان مكر س يقع ہے بلاد الكاربوتيين (بريتانيا) ، التي كانت ثُعدً مركز عاليا كلها. فيتواف إلى هناك كل المُدَّعان من كل حدب وصوب وللتزمون بالإرادات والأحكام العنادرة عنهم لقد كان الاعتقاد السُّائد، هو أنَّ علم الدرويديين طهر في بريتانيا والتقل منها إلى عاليه، وحتَّى لآن يمضى الـذين يرغيون في النَّعَرُف على هذا العلم بشكل كامل. (ل مناك لير سته

ولا يشارك الدرويديون عددة في الحروب ولا مؤبُّون الأساوات وسمي كثيرون الن مدرستهم إمّا برغنة منهم، أو برولاً عند إراده الأصليقاء والأقارب ويروى أنّه بسّمون عيباً كمّا من الأشمار مقضي بعضهم عشرين عام في مدرستهم ليحمطه وهم برول يثماً كبيراً في كنية أيُ شيء مما يُمني هن وسعب محاولات الدرويديين أد عثر ما تنصب على ترسيح الشاعة بحلود الروح مسب تعاليمهم أن الرُوح تنتقل مع موت جميد ما إلى جسيد اخير وهم يعتقدون أنّ هذا الإيمان يزيح عبء الحوف عن لبوت، الأمر الذي يحمر روح لشّنعاعه والإقدام وعلاوة على ذلك ينقل الدرويديون إلى تلاميدهم المُثبّان معلومات عن الكواكب وحركتها، وامتداد المعمورة والأرض التي يعيش عليها، وقوّة الآلية الحالدين وعظمتهم؛

ويصرف النَّظر عن حديثًا السُّق عن لا موضوعيَّة المصادر الرُّومانيَّة تحاه أعدائهم السرويديين، إلاَّ أن ما أوردته هما يوافق واقع الأشياء وفي الاحوال كله قبلُ مصادر أحرى تصوَّق المعومات عينها، ومن هذه على وجه الخصوص، السَّاعَات الايرننديَّة، فالنحمة المطوليَّة

الإبرادية تمرز على سبيل المثال الحكيم الدرويدي كاتباد، الذي كانت له سمعة لا تصاهى وكان قادراً على أن بؤثّر على نتيجة المركة على الرّعم من أنّه لم بكن بشارك فيها بصعته مقسلاً. لقد كان بؤثّر مرقاه وتعاويده التي كانت تسبب العدو قوه وكان مسموحاً له أن يسترل اللّعبات على الملك نمسه وحكنّ هذا لم بكن يحدث إلا إذا رهض لملك ماساً ما للكاهن وحسب الملحمة أنّ لحكيم الدرويدي كان بقرأ المستقبل؛ ويحدر الاسم للبملل، ويحدد يوم بدء العمليات المتاليّة ، أو أيّ نشاط آحر له أهميّة وكان فتهان العائلات الأرستقراطيّة يتلقّون تعليمهم على يديّ بحكيم الدرويدي، الكاهن لاكبر

وعن السُّمعه لميَّزة التي كامت للدرويديين في المجتمع العامي، يخبّرنا مص السَّاعَ، الإيرانديَّة (مسرفة ثور كواليمغ». فقد ورد هناك (بحرّم على الملك أنْ يتحدّث قبل درويده».

ويمضما أنْ نُؤكُد بدون أيُّ معالمة ، أنَّ الدرويديَّة تأسُّست وعاشب على الطقمن. وكانب بضاماً ترانبيّاً معقّداً ومنتكراً بدفة وكانب العاية الأساس التي سعي هياً النّظام لياوغها ، هال أصامان استمرار حركة العالم» ومنا يشر المضول ، أنَّ الدرويديين ، و، في اللكان والزُّمان ماهية واحدة وحسب الميرياء الكلاسيكيَّة أنَّه بمكن براسة اللكان منتصلاً عن الرَّمان. بيد أنَّ الحديث بدور في النَّمارية النُّسينَّة عن الكان الرَّباعي الأيماد. فالإحداثيَّات النَّلاث الأولى، هي المَكان المعاد، والإحداثيَّة الرابعة، هي الرُّس يتعيَّر، وحسب أَبْشَتِينَ أَنَّ الْكُنْ وَالرَّمَانِ غَيْرِ مَنْفَصِلُ أَحِدَهُمْ عَنْ الْآخِرِ. وَكُنْ هِذَا المِالِمِ قَلْ حَلُّ هَذْهُ المعصمة مستميماً بالمعادلات والصبِّع، لكنَّ الدرويديين ساروه في طريق أحرى. فقد حلُّوا المعصمة عينها باستماء العلومات من حملها الكوثي مباشرة. وكان الصُّفس هو مفتاح تواصلهم مع الحقل المذكور فالتَّعاليم الدرويديَّة فضت بأنَّ تلاقى، تطبق أهمَّ بقاط الرُّمان والكان، هو الصَّمان لتواصل حربتكه العالم وقصى بضرورة ابرار هذا التَّطابق بطريقة حاصة ولتعقيق دلك كانت تنظُّم في المعابد لقاءات شعبيَّة احتماليَّة تقام في أيَّام محمدٌ ، تحديداً دقيقاً صيرماً وكان تقديم الدُّدائج للآلية من أهمَّ نشاطات مثل تلك النُّقاءات. ومثلهم مثل السُّعُوب الأجرى كن الدرويديون يفدِّمون القرابان في شتَّى الماسات الذي ساء معدد، ومم بدء موسم كي المحاصيل وفييل الخروج في حملة عسكريَّة، و . وكانت الفراس تقدَّم من قبل المؤسسات الاجتماعيّة. كما من قبل أفراد ويعيل المتخصّصون إلى الاعتقاد بأنَّ الدرويديين لم يقمُّوا نَبِائِج مشريَّة، ويفترميون في غضون دلك أنَّ المؤرِّجين الرُّومان حرَّفوا الواقع عن سابق قصد واتَّهموا الدرومديين مقديم ذبائح بشريَّة لالبنهم. ولمكنَّ قد يسبب هذا الانَّهام جرنيًّا ۖ إلى حهل ا الروسان بالتعاليم الدورندية والمشهد الثالي يمكن أن يكون مثالت على هذا الجهل فقد

كان الدرويديون يستخدمون مراحل طقست لتقليم الدُّنائح لآستهم واكتشف الاثاريور على واحد منها رسماً لشكل عملاق يُعرل إنساناً صعيراً في المرحل، وكن من أيسمه الأمور أنْ يتوفُّع أن دلك الإيسان الصُّعير يُفدُّم قرباداً. ولكنَّ الحميمة هي أنَّ المشهد لعني كان بمثِّل عميَّة بعث الماتس الدين منطوا في مناحات المعارك فعندما كانوا يبرلون مماثليهم القتلى في مرجل الحياة الععيب، كان هؤلاء يعودون إلى الحياة ليواصلوا القتال صدُّ الأعداء من حديد وهكد بتُّصح أنَّ اسْقية الآثاريَّة عينها بمكن أنْ تؤوِّل تأويدٌ متبايناً وهد عمل مؤلِّفو العصر ، لا غريقي - الرُّوماني حاهدين على إثنات أنَّ السَّلَّتيين (الماليين) كانوا يمَّدُمون لآلهتهم نبائح بشريَّة ف يودوروس الصقلِّي كنب عن هذا في «تاريخه» يقول. «وفي هذا تضهر وحشية طبيعتهم مسلكون سلوك الكفرة المترمتّن في ميدان تقديم القرابين هماديهم أنَّ يجتجزوه المحرمين كلهم حبَّى الخمس سنوات. ثمُّ تمحيداً لآلهتهم بمبعوبهم على الحواريق وتفلُّمونهم دبائح، مصيمين إلى هذا كثره من التُّمدمات، وأحيراً تحرقون هذا كله في معرفات كبيرة أعدَّت للعرص. كما يجعلون من أسرى الحروب أبصرُ معدَّسِ رؤساء يقَدُّمونهم أصاحي لآلهتهم. وعالياً ما يستحدمون للعرص عيمه الحيوانات التي يستولون عليها في غرو تهم فيقتلونها مع الأسرى، أو يحرفونها حيَّة، أو يعرِّضونها لضروب أحرى من الألم المض، وبروح مشانهة كتب كثير من المؤلِّفين القدامي الآخرين. فقد وصف سنر بون هِ «الجغرافيا» عادة تقطيع الدُّبيعة إلى أشالاء وتعليقها على 'شحار مقلَّسة ؛ أو على حدران المديد وفي القرن ليلادي لاوَّل عم الشُّعر الرُّوماني لوكانوس نَّ العاليين يعلُّقون دبيحه الآله إسوس على شجره، وكان هذا الآله عنه مرتبطاً بعمادة الأشجار أمًّا دبيجة الإله تارائيس ففد كانوا يحرقونها حيَّة وكانت دبيعة إله قبيلة ناونانيس نعرق في مرحل كسر مددئون للمرض ولكنَّ الباحثون يربابون في موضوعيُّه الملومات التي مناقتها شصوص مؤلِّمي لنصر الإعريفي - الروماس، لأنَّ هؤلاء الأحيرين كانوا طرفاً مستميد ألقد كن يجب تسويغ احتلال الفيائل الفاليُّة واستعبادها ، والرُّعم بأنَّهم إنَّما يععلون دلك متعميس غايات عليا

لقد حرى الحديث سابقاً أنْ تقديم الذبيحة كان يحقّق ستمرار الزَّمر، والحماظ على سيره الطّبيعي وتستنتج من هذا حلاصات بعيدة المدى فإذا ما ارتكب أحدهم إشاً وعاقبه الدرويديون بإبعاده عن طقس تقديم النَّبيحة، فإنَّه يخرج بدلك خارج د ثرة الزُّمن، وابنقطح تو صل الرَّمن؛ ماللَّ سعة إليه وفي لو قع العملي يكون هذا الشَّحص قد ساب مبعداً عن المحتمع، لأنَّه فقد إمكانية التُواصل المنتصم مع الحومر الإلى

ومن القرن ١٧م. حاءنا وصف لهذا الصّفس يعطينا بعض لتُصوَّر عن تقديم للدُّن على محتاله المشغراهيا إبرلندا وصف لما المؤرِّ واللاهوتي الإنكليزي هبراند كاميريسكي طمس تقصيب الملوك الإبرلنديين على العرش لقد كان هذا الطُّقس يقام على مرج معدَّس بحضور سيول من أنناء الشُّعب، له طمس رواح لمند القبل بالمهرة البيضاء وقد بن المشهد هكدا تقام على دري الأمر مراسم زهف رمزية صرف ثمَّ يقطع الملك ببديه حنصره المهرة ويطهى بحمها في مرجل كبير ويستحمُّ الملك المقبل بمرق لحم المهرة وبعد الاستحمام يرش الملك وبهمة احتماليَّة كبيرة يكون لحم المهرة أمطهو وحبتها الأساس، و لمهره في هذه الطُقس هي الإلهة فالأمر هكدا كان عند العمَّت القدماء وفي عاليا القارِّنة كنت العرس البيضاء هي الإلهة فالأمر وكانت تدعى إيبونا وقد رسمو صورة الإلهة - الأُمُّ هرساً معها مهر صعير والحقيقة أن أعمال ليسبر الآثري كثنت عن رسمها في صوره هارسة. وهكدا كان طقس تنصيب الملك على للسبر الآثري كثنت عن رسمها في صوره هارسة. وهكذا كان طقس تنصيب الملك على العرش يعني زوحه بالإلهة وكن ذلك صمانة لاستمرار رحاء المواطنين واردهار المناه.

ويشغل استحدم مكانة معيَّز، عند الدروسيين وهاكم ما كسه المؤرِّخ الروماني سترابور في لحدب الرابع من مؤلِّمه الجعرافياء عن القراسين اسشريَّة عند السلّد. «لقد وصع الرُّومان نهاية لنطقوس الملّيَّة لرعبة ضعربوا تقدم الدَّبائح واستقراء الفيب، اللدين لا يشتهان طقسيد إلاَّ قليلاً. هالشَّخص المدُّ تقدمة للإله متلقَّى طعبة حنجر في طهره، ثمَّ يتشون له بالمنتقبل الذي ينتظره، حسب طابع التَّشنُحات التي تظهر عليه. ويجري هذا كله بوماً بحصور درويديهم ومشاركتهم ومودفقتهم؛

ولكنَّ الباحثين المنصفين برون أنَّ الرُّومان يبانعون كثيراً في هذا، ويعملون على طهار حسومهم في أبشع صورة هالحقيقة هي أنَّ استَثين السلت والد رويديين كانوا سبتَّ وون مستحدمين لحيوانات لا النشر مثلاً، فبيل المعركة التي كانت تنتظر قواتها مع الرُّومان، توجَّهت سبكة الغاليَّة بوندكا إلى المنحَّمين فرمي هؤلاء أربباً مام القوات السليه، وحسب طابع قصرات الأربب استخلص هؤلاء رأيهم في شيحة المعركة التي كست لصالح انفال ولذاك لم يضيع الصد لحظة واحدة، وهاجموا عدوَّهم.

ولكي كون الشُّبُّ و ناحجاً كان يمكن أن يُنصر الحدون وغالباً فعلوا هذا مع المحزير وقد وصعت لقا التُصوص القرسطوية الإيرلسيَّة المشهد على النَّعو الآتي «يمضع الميلند قطعة من لحم الحذرير، أو الكنب، أو الهرَّ نَبَّتَة، ثمَّ بِأَحدها من همه ويصعها على حجر مستو قرب الباب إنَّه يقدِّمها قرياتُ للإنه الذي يحدم، ويبدأ بعد ذلك بعادية، ومن ثمَّ

يمضي ليعود في اليوم التَّاني هردا ما احتفت قطعة التّحم، يستلقي في مكانه ويضعط وجهه مين كميّه وهكنا يغفو، ولكنّ من الصروري جداً ألاً يقلق نومه أيّ شيء، لأنّ المستقس يهتج له بواله أثناء ذلك لتّومة لقد ورد هد الوصف في محموعة تأويلات «معجم كورمالك» ( لقرن ١٠م.) وليس الفيليديون الدين يتحدّث النّص عنهم سوى ورثة الدرويديس الإيرلنديس، ولكن عندما وصع المعجم لمدكور، كانت المسيحيّة قد انتشرت ولمالك ورد بعد ذلك أنّ «القدّس ديريك حرّم تلك العادة وقال، إنّ من بشرم بها بمقد السّماء والأرض، لأنّه يريد بذلك عن سرّ لمموديّة المعدّس».

بأيِّ الآلية أمن الدرويديون والمثَّلت على وجه العموم؟ هاكم ما كتبه فيصبر عن هذا. فيجنُّ الدرويديون أكثر ما يجلُّون من الآله: ، الإله مركوريوس له من الصُّور أكثر مما لأيُّ له آخر وبعدُونه مبتكر العبول كلها. ومرشد الدُّروب: وبعثقبون أيضاً بالله بحرُص كشراً على حتى المال، والنَّفع بالأعمال التِّجاريَّة العده مباشرة يحلُّون الآله أبوللون، ثم الآله مارس، فالإنه حوبيثر، والإلهة مبنيرف وعندهم عن هؤلاء الآلهة الشُّصوُّرات عينها تقريباً التي عند الشُّعُوبِ الأجرى فأبوللون بطرد الأمراض، وتعلُّم منبرها مبادئ الهن والعنون، ويملك حوسش لسَّلطة العليا على سكان العبُّماء، ويقود ميرس الحرب، والسُّوال الذي يطرح يفييه مبرشرة، هم غادا عبد السلت (العاليون) الآلية الرُّومان، والواقع أنَّهم عبدو الهتهم هم وليس الهة الرُّومان. وكل ما في الأمر ، هو أنَّه كان هنائه بينهم. فالآله المثلق لوخ يشبه مركوريوس بكونه يمثلك ناصيه أنهن كلها والفنون كلها. وهو تصير فن الحرب، ويدلُّ على هذا أنَّ اسم الإله لوع يشكل جرء ُ مكوِّنُ لأسماء كثير من الحصون، حتَّى مدينة بيون العاصرة كانب تدعى فيما مضي لوغدونوم، ومعناه الحصين بوعة وابدغم الإله نوع بالنَّفت ونور التنمس (تماماً كالإله الرُّوماني مركوريوس) ولـالك ياني عيد الآله لوع ١- لوغداراد) في اليوم الأوَّل من سهر أب مقد دعى الشَّهر كله باسيم يوغيا أذ ولا يحيم أنَّ سندكُر في هذه السنَّدق، أنَّ الإمبراطيق الرَّه ماني اعسطس قد دعم هذا الشَّهر يسمه "غُميطس وهما مههوم ثماماء لأنَّ لرَّحل كان شديد الرَّعبة لأنَّ يرى في نصبه الآله مركوريوس

وشَوَّه ف استُناق إلى أنَّ قَسَلة دانو عندت الإله لوغ في إبرلند

أمَّ الإله جوبينر فعد فكان للسَّلت إلههم الذي نهص بوطائف مشابهة. إنَّه الإله بارانسي (اسم مشنقٌ من الكنمة العالية tarran التي تمعى لا برَّعدا) رسمو صورته مع المطرفة وبيده عجلة ومن الواضح أنَّ عبد السبكنديافيين الإليه عيله، ويدعى عسدهم تور إليه العلّماء والماصمة، والرُّوابع

كما عبد السُّلتيون الإله تيفناتيس الذي كان يدافع عن القبلة ويحمهم من الأعداء؛ والإله أغميوس، إنه الحرب، لكنَّه تمنَّر في الوقت عينه بالعلم والمصاحه. ومن الواضح أنُّ هذين الإلهان يشبهان الإله مارس، إله الحرب عند الرُّومان

ويصاربون بين 'بوتلون والإلمه المئتي مابونوس ويبرون أنَّ الإنهه بريتا تعتبه من حسث وطائمها الإلهة الرومانيَّة ميشرها الكنِّ الإلهتين لا تتطابقان، وغاد، ينبعي 'صلاً أنْ تنصابقا؟

ويما أنَّ المعادر لمكوبة عن آلهة استُك بادرة، فإنَّه يتأتَّى لما أنْ نستجم المعلومات التي سافها علهم بوليوس فيصر في ومدكراته الشهيرة فلمه في هذه الأخيرة لكر لإله بشر الحيرة إنَّه الإله دله (ديت) باتر، أي الأل وقل كان هما في واقع الأمر أب الألهة وكتب عنه فيصر ما بلي: فيؤكّد الغاليون (الملّت) كلهم على أنَّهم أحفاد الأل ديت، ويقولون، إن هذه هي تعاليم لمرويديين ولهذا السنب لا يحسبون الوقف ولا يحدّونه حسب الهراب، بل حسن اللهالي يحسبون يوم الميلاد، وساية الشهر والسنّة بطريقة بيدا الحساب فيها من اللها شم بلمه لنّهاره فأليل بدغم عليهم بالعالم الآخر ولذلك بحور لنا أن نفترض أن الحديث بحري عن إله العالم الآخر، عالم الأموات، وقد أناط الرومان هذه الهمّة بالإله سوتون و بدعم بحري عن إله العالم الآخر، عالم الأموات، وقد أناط الرومان هذه الهمّة بالإله لسلّتي عير معروف لما حتى الآن مكن كير من آلهة السلّب أضحوا ألهة إيربنديين من أصل سلتي، وعدد هؤلاء بدعى هذا الإله باسم القائم (دون).

بكن قيصر لم يهورد سوى أسفء آسة الغال (السلّت) الرئيسة. وهو واضع الأصر ال عددهم كان أكبر بكثير وتفيدنا المصادر الأحرى في الحكم على بعص منهم، ومنها على وحه الخصوص معطيات أعمال المسر الآثاري، فقد أُميط اللّثام مثلاً عن الإله بروس، والإلهة يبوناء والإله كبربودوس وكثير من الآلهة الآحرين وعثر على صور آلهة لم يملح الساحثون في معرفة أسمائهم، مثل صورة الاله الجالس في وصعيّة البودا إنّه فالإله دو الوحود النّالانة،

لعد توصلً المتحسّصون في تاريخ الأدبان إلى استنتاج الكيد مؤدًاه أنَّ الآلهم الذال (السلت) برتبطور بأواصر القرابه مع آنهة الشُعُوب الهدوآوروبيَّه الأخرى ولحكنَّ هذا لا يعني يحال من الأحوال أنَّ معارف الدرويديين المكنونة لها المصدر عينه ولا برال هذا المصدر لعراً يعسر المتخصّصون عن حنه ولكن من الواصح أنَّ لدرويديين كانوا قد اعتلك وا هذه المسارف البنطبيَّة قبل رمن طويل من استنظان السلّات أوروبا شمَّ بعد دلك اتُحدد معارف الدرويديين بطريقة ما مع آلهة هندوآوروبيَّة الأصل، ونحن لا نعرف كهف حصل هذا، وبكن تمُّة عرضيَّة را إمَّا أنْ يكون لعنَّت قد حمعو معارف الدرومديين لقديمة ووضعوها في حدمه

آلبتهم وإمًّا أنَّ يكون الآله، الهندوأوروبيون عد حضعوا هم أنفسهم لسروينديين، لممارعهم المكونة، وقد نكون هذه المرصيَّة الشَّابة هي الأقرب إلى الصّواب

ولم يسجد الدرويديون ملاله المجرَّدة فقط، بل عبدوا 'بضاً موجودات العالم المحمط. الأشجار، والحجارة، والصعور، و. ويحب أنْ ثلاحف في غصون هذا أنْ معتقدات السلَّك والدرويديين لم تنطابق دوماً عنم يعبدوا شحرة البلوص هنط، بل عبيدوا أنصباً السبير الحيلي، وشجرة لبتولاء والعبيراء، وشجرة التُّماح، و.. ولم بعرفوا أشجاراً ممسِّعة ومطي بي ونسوا أَدْغَالاً كَامِلَةً وَهِذَا مَا تَسْهِدُ عَلِيهِ عَلَى مُسِسَ الْمُثَالُ أَسِمَاءِ الْمُرْكِزُ السُّكَّاسُةُ في فريسا وأمسانيا. فقى الزُّمن القديم كانت تقوم هماك معابد أو أدغال معدُّسه. وبالنَّمبيه للدرويديين هإنَّ شجرة البلوما هي الشحرة الأكثر قداسة، وقد عرهو "شعيرة قطع بيات البيق الدي يلمو على شحره البلومة ورصف لما المؤرِّح الروماني بليني الأكبر هذه الشُّعرة فقال ١٧ يعرف الدرويديون شيئاً أكثر فداسه من العبق المدُّس وتلك الشجرة التي ينمو عليها سات العبق هذا أي شجرة البلوط وبلم من تقديسهم لهذه الشجرة اللهم لا يبنون معايدهم إلا في تدمال البيوطة وعندها يؤدُّون شعائر السُّحر يمسكون بعمس من سَحرة البلوط. ويهنَّأ لما أنَّهم يؤلُّغون أسماء كهنتهم من اسم شجرة البلوما. إنَّهم معتقدون أنَّ كل ما يمو على هذه الشُّحره مرسل من السَّماء، وأنُّ هذا بحدُّ ذاته علامة تدلُّ على أنَّ الإله الاعلى بهارك هذه الشُّعرة ومع أنُّ مثل هذه اللَّقي نادر، إلا "نَّه عدما يحدث وبالإحطون شيئاً مشابهاً، فإنَّهم يضعون علامه على النَّبات ثم يقطمونه في موِّ احتفاليُّ، وعاده ما يقع هذا في اليوم السَّادس من القمر، ولمك فإنَّهم بمتضور أنَّ القمر بالنَّات هو الذي يوحِّه الأشهر، وحركة الزُّمن على وجه العموم، وأنَّه سوفر هو نصمه على دورة حاصه به تصول ثلاثين يوما وهم يرون في اليوم السادس أكتر الأشام ملاءمة لإقامه المراسم المنييَّه، لأنَّ القمر يكون فد جمع في هذا اليوم ما يكفي من قوِّته، ولكنُّه مم يبلغ بعد منتصم طريقه. وأطلقوا على نمات المبق اسماً تعنى ترجمته دبك الدي بيري من ڪل شيء.

وبعد أنْ تُقدُم الدُّبِعة، وتترك عند كعب الشُّعرة مساهة وهيرة للإلهة، يمودون ثورين أبيضين لم تربط قرونهما الأيانية البوم لم يتقلم من الشُّعر، كاهن يربدي حلّه بيضاء فيقطع نبات الدبق بسجل ذهبي، ويحبَّله إغ غطاء حاص من من بلة حام غير ماونه، ثم تُقدَّم الدَّبائج مرَّة أحرى، وترفع الصلوات والتُّوسُلات إلى الإله لكي يكون رؤوم بالدين بقدَّمون له هده التقدمات لقد اعتقدوا أنَّه إذا ما أعدُ شراب من بيات الدبق، فإنَّ فيه قوَّة تحمل الخصيد للحيوات العقيمة فتنحب، وإنَّ فيه دوء صد أمواع السُّموم كلها»

والشُّواهد كثيرة أيصاً على أنَّ الدرويديين سحدو للحجارة ولا ترال أوروبا تحتمظ حتى اليوم بمنشآت بدينية قديمة وقد بنيب هذه في أماكن مقدَّسة وهي مستات بديدة الشُّوعُ فمنه أكوم المحررة، ومنها أحياناً حلاميد فردسة أو روحتَّة، وغالباً ما نعم على منسآت خاتريَّة حجرية قديمة وهذه عمارة عن أحواض حجرتَّة مغطَّاه بمسائح حجريَّة وتسمَّى رالمينات كم نصادف أيمناً حجارة طوسة مزروعة في الارص عموديًّا، وهي تدعى مانجيري، وقد عن المشآت الدُبنيَّة النبي على شكل سياج مستدير مبني من حجارة ضحمة، تدعى كروميهي.

ثقد وقع الدروندون تحت صعوط متواصلة من جانب المشرين السيحيين ولكنَّ مؤلاء لم يستخدمو مكيله السبّف والبّار بل على الضّدُ من هذا، إذ غالباً ما شبّدوا مساكنهم - صوامعهم على مصرية مهاشرة من المنشآت الدرويديَّة الحجرية المقدَّسة وهكما كان كان شكل شيء يقد حن بعضه مع بعص رويداً رويداً. بن درجة أنْ منشآت الدروبديين الحجرية بانت سردان بالصلّان المسيحيّة وصارت تبنى عالباً داخل معاد المسيحيين.

ولا يزال تعليل هذه المنشات الحجريَّة غائماً فيعصه له مسة واصحة بعلم المسك إديني مهندياً بالشُّمس وسواها من الأجرام السَّمويّة الأحرى

وتشهد أعمال السَّر الآثاري على أنَّ هذه المشآت الحجرية المهولة كانت قد شيّدت هي أنْ يستوطن السَّلة غالبا ولكن منْ نفاها ولايٌ غرض؟ بل ليس واضعاً كيف أمكن التّغلّب على تلك المهمة السائعة النُعقبد مع وجود نقيدت دلك الرّمن. والحقيقة أشّا لا استطبع أنْ حجرم دان مستوى تقبيّة ذلك العصر (العاسنة حلت) كان شديد التّدنّي وسوف سوق يخ كتابنا وتقود الأورون واستمرار البشريّة (فيتشي، ١٩٩٨م)، قرائل توجي دان كارن كونيّة هد وقعت وأهلكت حصاره كانت تعدد معتوى رفيعاً عن التّقدام المتقدن

وتقول المراثن التي وصلت إلينا عن بناة المتساب الحجريّة الهولة، إنَّ لعة هؤلاء كانت تحتلف من حيث بنيتها عن اللَّمات بندوآوروبية لقديمة وقد اختلفت في الأصب النَّمافة الرّوحيّة لأوبئك الدين بنوا هذه المتشدّت في يحكل من إنحكلمرا وايرسدا ويبلغ عمر هذه المنشآت يضعة الأف من المستين، ولا يرال الفرمن الذي من أحله شيّدت عير واصبح وصوحاً تامناً. فهي قد تكون معابد، وقد تكون مراصد فيحيّة لكنّ هذه الفرضيّة النّبية مقيمة حدا وحسب المرضيّة الأولى أنَّ هذه كانت معابد الشّبس والقمر وإذا كن الأمر كذلك فإنّه بمقدورنا أنْ يسرص، أن الدرويديين هذا حنوا عبادة الإحرام السّماويّة من هذا بالذات، من ثقافة بناة المشات الحجريّة المهولة. وعلاوة على هذا سوف

يكون من المنطسي أنْ سرى مبيع الدرويديّة من هذه الحصارة، ومن هذه المتقدات فالدرويديون يتمرّعون من المجرى المقتدات الشُّعُوب المهديّة القديمة وتقاعاتها وبيدو على أعلب انظّن أنْ مركر بشوء الدرويديّة يصع في بريطانيا وهذا ما افترصه فيصر وتؤكّ على أصل مصوص الساعات الإيرادديّة فتدوّه هذه بكراراً إلى مدارس المعارف السّرِيّيَّة التي تتوزّع على أراضي مكونلندا المعاصرة (في أبيان) لقد شاع عبد الدرويديين تحيل فوى الطبيعة و لأحرام السّماويّة وترافق ذلك التّبجيل بنظام كهموتي تراتبي صارم وهدا ما وقر الجمل النّظام الاجتماعي مستوى ممتاراً من الاستقرار وعسما ستوطن السّلت غانيا أخدوه هذا المنظام

وتُعدُّ مسألة إلمان الدرويديين بانتقال الأرواح. ي بالخود، مسألة مسئيَّة والحقيقة أنَّ الشَّويعة المرويديَّة هذه كالت تحديث مسئبُّ عن الشَّويعة الهنديَّة فلي المنقدات الهنديَّة أنَّ فكر الشّويعة الهنديَّة فلي المنقدات الهنديَّة أنَّ فكر النقال الأرواح تحمل نظام لكاستات (= الطُوائم الاجتماعيَّة الملقة، م)، وتعرز وجودها. فلا وجود للهسوسيَّة بغير الكاستات، ولا وجود لهده الأحيره بغير النقال الأرواح وس الواصح أنَّ الدرويديين لم يستغلوا فكرة انتقال الأرواح بهذه الطُريعة لمد أراد الدرويديون أنَّ يعيشوا وحسب، فأمنوا بالخلود الإنسان رعب نوماً في أنْ يؤمن بالخلود وقد كان تمكير الدرويديين في هذا الميدان أكثر واقعيَّة، وأكثر التصافأ بالشؤون الأرصية، لم يتحبَّل الدرويديون الخلود رحمات كثيرة إلى الأرض، وحاء وصف هذا الحب الجسدي للحياة، وكره مغادرة هذا العالم بهائبًا إلى العالم الأخر، في ملحمة فكات عو دبوة للشُّاعر - المثَّي تاليسين (القرن الم) وممني عنوان الملحمة، هو المعركة الشُحرة، وقد حاء فيها عن تكرار الولادات ما يبي

وتحولت من حليد، فكنت سلمود أزرق، وكنت كلباً، ووعلاً، واليلاً على لمحدرات الجباليَّة وكنت قرمة شجرة ومجرفة، ومثمباً في ورشة يعمليها لمسخَّام وأقمت علماً ونصف الدم ولا سدرح لهجه هذا المقطع الذي يتحدّث عن انتقال الرّوح من حسم لآخر ، يه داشرة الآلام اللابه، ثينه التي جدعت بها البوديّة ، ومحاولات التّخلُّص منها وكانت هكر ، انتصال الروح وهق هذه التّنويعه المتمالة شائعه شيوعاً واسعاً عبد شعوب اهريقيا ، واسسراليا ، ومن العروف أنها لم تحمّ على فلاسته الإعريق لقدماء والحقيقة إنّه لا بمكن الموافقة على الرّاى الدي يقطع مثن الدرويديين أحدوا فكرة انتقال الرّوح عن فيناعورس وهو ما عمل ديودوروس الصقلي على إثباته فكت بقول «لقد شاع عندهم رأي فيناغورس القائل ، إنّ روح الإسسان خالدة ، وهي تعيش من جديد في خلال عدد معلوم من السنّين متغلغه يه أجساد أحرى وقد أعجب كثير من الولّمين القدامي بمكرة اقتناس الدرويديين لتصوّراتهم عن انتقال الرّوح عن فيناغورس فقد راقت لهم لمكرة وصاعوا سيناريو دلك الاقتباس ، فزعموا أنّ را مولكسيس فيناغورس النّراهي عمد بعد موت سيّده إلى وطنه براقيا ، ونشر فيها التّعانيم التي عبد فيناغورس الشال الرّوح بكر هذا الرّاي ليس إيا جديّاً

#### هكذا تكلم زرادشت

لقد عاش رراتوشترا مؤمس الدّيانة الحديدة، في الرّبع الأخير من لأنف الآرم، وقد سادت دباعته الحديدة في الإمم والموريّات المارسيّة حو لي الألف والحمس مائة عام (من القرل اقرم حتى القرن الم) وقد عرضت هذه الدّيامة بالدّيامة الزرادشتيّة وكان الإعريق القدماء قد حوّلوا اسم مؤمسٌ هذه الدّيامة من زراتوشنرا إلى ررو سترا، وعدّوه حكيم منحم أهد حوّلوا اسم مؤمسٌ مناحو من كلمة آسترون = بحمة) ثم آحذ الآحرون عن الإغريق هذ التّجديد والحقيقة أنَّ بعض المؤلّفين المعاصرين يحاولون العودة إلى ستخدام الاسم الأصلي لرر دشت بهدف إطهار تمينُ هم وحسب ولكن ذلك الا معمى في وقع الامر إلا إلى تشويش المساد.

حعرافياً طهرت الزرادشتية في سهوب روسيا الجنوبية إلى الشّرق من الموت قصي الألف "ق.م. عاش هنا أسلاف الهنو إسر بنير، وكان هؤلاء مربّي حيودنات عاشوا شنه متنقلين. وكان رعاتهم هم حنودهم أيضاً، كما كان لهم دينهم الحاص بهم، وثقافتهم المتمبّرة، وحدم ديانتهم. أي كهنتهم وفي الرمن المذكور انقسم أسلاف لهندوإيرانبين إلى شعين لكل منهما لعنه الخاصة به. وقد كان هؤلاء هم الهندواريين والإيرانيين، وما عد تربيه الحيوانات عمل الشّعبان بالتّجارة مع حيراتهم الحدوبيين الذين كانوا يعيشون حياة حصرية.

وعند منتصف الألب آق م باثب حياة هدين الشّعبين مصطربة فلكي يدودوا عن حقّهم في الحياة كان عليهم أنْ يصلعوا كمّيّت كبيرة من الأسلحة والمركب لقتاليّة لقد كان ذاك هو رمن مسروره روح الشّعب، وإدراكه لرسالته في هذا العالم، الأمر الذي تحلّى في ولادة دبن جديد ولم يكن دلك الدّين منشأ إلشاء ولم يُبنكر ثمّ بتلاءم مع شروط حياة الشّعب بل تمّ تلقيه من هوق في الوحي الذي نزل على النّبي روادشت وهد وهم الحدث بين المامين ١٥٠٠ وحم الحدث بين

لعد بدأ النّبي ررادشت يبشّر بجوهر ما يوحي إليه وقد تلخّص ذلك محوهر في أنّ ما بجب أنّ يدير شؤون المجتمع ليس القوّة، وإنّما القانون، قانون واحد للمعمورة كلها، قانون إلى وعندما بدأ زرادشت دعوته كان كما يمنوع المسيح في الشّلاثين من عمره وقد دهاه حاطر الخير لتأدية الرّسالة عفي لصبّح، عبد بزوع المعر مصبي ررادشت إلى لنّهر بيأتي بالماء من أحل إعداد الشرب المقدّس وبينها هو في طريق العودة ظهر أمامه حاطر الخير في ضياء مبهر وقاده بي حضرة الآله وفي صناء الآلة عجر رزادشت عن ارؤية طلّه ومند تلك اللّعظة بات مدعواً للنّشير بحضمة الإله (ربّ الحكمة، الرّب لحكيم) وكان الرّب الدي دعا رزادشت رسولاً له، إله متعالياً عارفاً بحكل شيء، وخالفاً الوجود وكان الرّب لعالماً وقد أعلى لرّب لعادل عن دامه في العمال الحير والكلمة الطبّية وإقامة النّظام وقد أعلى لرّب لعادل عن ذامه في اعمال الحير والكلمة الطبّية وظيما بعد اصلةوا على الدّبانة الرزادشية المرادشية إلى أهور امبازداً، أي اسرّب الحكيم) الحكيم) هكلمة الموراء نعني الرّب كما كان من الأرياب أيضاً مهترا، وهارونا واخرون.

ان تعاليم زر دشت فاتمة على الدياليكتيك الحي لمزدهر، فهى ترى أن العالم يتألّف من المتافضات، من الإيجابي و لسلّني، والغير والنشر، والمور والعلّلام وحوهم العمليّات العارية في العالم، هو ارتقاء يتلخص في صراع هدين لبدأين (ووحدتهما). وفي الشّغصيّات تطهر المعادلة على النّعو التّألي مرتبط الخير بالرّب لحكهم (أهورا عارد) ويتجسد لشّر في أغراماييو (الرّوح الشرّير) ويدور بين الاثنين صراع متواصن لا يتوهّف فقد صنع الرّب المحكيم الحداء، والدّفء، و سُور، وكل ما هو يجابي في هذا العالم للكر الرّوح السرير صنع المود، والشّتاء، والبرد، والقيظ، و حيوانات المسارية، والحشرات المؤدنة، وقد قسم الإنسان العالم دوماً إلى حير وشر ولكن وقق ما نقصى به مصالحه لدّانة، ولا لك نسبت الحيوانات الصارية والحشرات المبارة والحشرات المبارة المناسم بيد أنّ تعاليم رادشت تنّعم بالنّعال وقي فهاية المطاه يستصر المهر على الشرّ انتصارا نهائي الحكيم وحصمه الرّوح الشرير معمرهما، فعد حلق الرّب نهائياً ناحزاً، ولا يعمل الرّب الحكيم وحصمه الرّوح الشرير معمرهما، فعد حلق الرّب الحكيم بعمل بهائية المعان، وهكرة المحير (بهامين)، وسظر النّار وحاض البرّ (أوردبيعيشت) وحارس المعدن والسلطة المعتبارة (شهريوارا، وحامي الأرض والممّة (سبيسا أرمانتي)، وأصبي اليام والكمال (هورد)، وحارس النّاتات والخوادة (مورد د) كما صنع الرّب لحكيم إصافة إلى (هورد ر)، وحارس النّاتات والخوادة (مورد د) كما صنع الرّب لحكيم إصافة إلى (هورد ر)، وحارس النّاتات والخوادة (مورد د) كما صنع الرّب لحكيم إصافة إلى

هـولاء آنهـة تابعين لـه، ميترا، وقاروت احميد المياه) وشراوشي (= الطّاعـة، والاهتمام، والنَّظَام)، واشي (إلها المصير)، ويخوض هؤلاء كلهم مع الرَّبُّ لحكيم حرباً صدرية صدًّ الرُّوح الشرّير.

وسدوره عبان السرير ليس وحيداً مساعدوه هم الأرواح الشرير (الديماس)، و السنحرة، وسلاملين السنرير (الديماس)، و الشعرة، وسلاملين السنري السنون بالأدى لعد صدر الطبيعة الأربعة: التأر، والتشرب والساء، والسنماء وسركر عبر عالم سلاطين السند ألصة البيشرية الأكثر سيوءاً الحسد والشاعين، والكذب و..

لعد ستمرّت لررادشتيّه على فيد الحياة آلاف السّنين لأنها أعطت التكمال الرُوحي أهميّة كبيرة. فافترض تباع هذه التّعاليم أن نشاط الإنسان يجب أن يستند على المكرة لخيّرة، و لكلمة الطّيّة والعمل المناح كما دعوا إلى الالتزام بالنّطاهة والنّظام ودعب الزرادشتيّة إلى النّماطف مع السّاس وحفظ الحميل للوالدين والعائلة وأنفء لحلدة وقيضت تعاليمها بالالتزام بالوحسات المقدّسية تحاه الأطفال. وهرصت مستعدة أبماء اللّه، و لعنامة بالأرص والمراعي إنَّ هده هي وصايد الررادشتيّة الأساسيّة ولذلك ليس عريباً أن حلو الررادشتيون لدى أبتء وطبهم عزيمه تثير العجب، من حلال تحميمهم هده الأحلاق المستقيمة العادلة في حياتهم ليوميّة لقد كان تحقيق هذه المبادئ تحميمهم هده الأحلاق المستقيمة العادلة في حياتهم اليوميّة لقد كان تحقيق هذه المبادئ الأخلاقيّة السّامية في الحياة، هو المعبى الأكبر الذي مكّن الررادشتيين من تجاوز المحد النّقيلة التي تعرّضوا لها أمّا فيم ينعلّق بأتباع الدّيانات الأحرى فيس في تعليم زرادشد عا الشّقيلة الشيامة واصطهادهم وحميب الررادشائيّة أنّ للإنسان حرّبُة الاحتيار وهو المسؤول عن قدن الخير أو قعل لشّرٌ لفكنَّ الزرادشائة رأت مع ذلك أنْ قدر الإنسان محدّد منذ الأزل

وتحبّل الزرانشتيون ساء الكون على النّعبو لتّالي، يهند ّ ماريح وجود العالم الله عشر ألف عام وينقسم لى أربعة عصور طول كل سها ذلاته آلاف عام ولم يكر كالمصر التول لا أفكار ولا أشياء ولكن هذا العمر عرف الصّور الأولى لكل ما حلق على وجه الأرض بعديّد. لعد كال هذا المصر عصر العالم «الرّوحي»، «المكبور»، وفي العصر التّالي كلّق العالم الرّوحي، «المكبور»، وفي العصر التّالي كلّق العالم الواقعي، فقيه حلق الرّب الحكيم السّماء، و للتّجوم والقمر، والشّمين، و لإنسان الأول، والدّور الأول وكان مسكن لرّب يقوم وراء محال لشّمس وحلق فيه الرّب لهجاد لا تحصع لقوال توان حركة وطلق فيه الرّوح لشرير الكواكب والمدنّبات فهده لا تحصع لقوال توان حركة المجالات الكوبيّة، ولذلك فإنّها يعكر أن تكون سياً في وقوع كوارث كوبيّه لقد

جرثم الرَّوح الشَّرِّير الماء وأرسل الموت على الإنسان الأوَّل والسُّور الأوَّل، وقيل هذا كان الإنسان الأوَّل تشري كله وحرجت من النُّور الإنسان الأوَّل قد أنحب رحلاً وامر أه خرج منهما الحسن النشري كله وحرجت من النُّور الأول الحيوانات كلها وسسب المستدام الدي وقع بين المبدأين معينصين (الإيجابي والسنَّبي)، دخل العالم كله الآن في حركة هجرت المناه، وطهرت الجيال، وبحرُّكت الأحر م المنَّماويَّة وبما أنَّ هوى الشَّرُ هي التي صبحت الكو كب، لذلك أهام لرَّبُ الحكيم أرواحه على كل منها

ومعد العصر النَّابي بدأ العصر النَّائث وقد استمرُّ هذا حتَّى ميلا، زرادشب، ووقعت هيه كَنْدُمْ مِنَ الأحداث الهمَّة، ومنها على وجه الحصوص، الطُّوهان وكان الفعل في هدا العصر بين أيدي أبصال الأهيستا المبثولوجيين. ومتهم إيما ذو الصِّياء وليس في مملكة هذا حرٌّ، أو يرد، أو شيحوجه، أو حسد، وعندما وقع الطُّوف ل أنقد إيما البشر والحيوايات كما عمل في الوقع مفسه أيضاً ، الحاكم فيشتاسنا الذي منح زرادشت النجأ واعتلق معاليمه وبدأ بعد ررادشت العصر الرَّابع من ارتقاء عاسا. وكان بحب أنْ يظهر في كل ألف من هذا العصر ثلاثة مخلصين ينقدون الحنس النشري إلهم أبداء ررادشت والأخير منهم (ساوشيس)، هو الذي سيقرُّر مصدر الحسن ليشري والعالم كيه. وفي عهده يحلُّ رمن الرُّؤيا فيهرم الرُّوح السّرِّس، أي سمس الخير على الشّرُ، وبحنُّ بهاية الكون، ويتملَّهُم العالم دعسيل من المعدن المصهورة، وبعد أنَّ يهلك العالم القبيم بالتار، تبعث الكائنات التي كانت تعيش هيه إلى الحدم من جديد يبعث كلهم: الأخيار و. لأشرار وسوف بندم هؤلاء الأخبرون على ما ربكبوه من شرور، ويعلنون توبتهم لكنَّ مصدر الشُّرُ في العالم سيدمُّر مرَّه وإلى الأبد سيتعيَّر العالم وتتحوَّل الأرض والبشر وتدخل الحياه على الأرض طوراً حديداً إنَّها لحظة انتصار المرح، وبهاية الشُّرُّ والموت ولدلك بنبغي انتصار لحظة الرُّزْما دون حوض، ولكنُّ وأمل وأيمان بعام جديد عادل بعيش فيه البشر سعداء لا يعرفون الضُّعينه، أو الحسد، أو العصب، أو الخسُّة، أو لخيانة، أو ما شابه هذا هو المستقبل البديع الدي راه أتباع تعاليم زر دشت لمشرية وهذا ما ساعدهم على تجاور صعوبات الحساة اليوميَّة المليَّة بالتَّعامِية والظُّسم، والعيف، والحداع، لقيد مكِّن هنا، الإيمان الزرادشتيين على أنْ يتمتعوا دوماً مروح معبويَّة هائية ، ويحملوا للنَّاس النُّور والإيمان ي حثميَّة النصار ،لحير على الشُّرِّ.

انَّ مَا آوردن هنا ليس سوى رسم تحطيطى لتعاليم ررادشت. اما جوهر هذه التَّعاليم فقد عُرص دالتَّعصيل في رؤيا ررادشت التي دوِّنت في كتابه لقداًس (الأعبستا) إنَّه إنحيل

ررادشت أو قرائه والأفيستا لا تحتوي فقط على محموعة الشُموس المقاسة سماليم زرادشت، بل فيها كذلك معلومات عن سيرة حياة مؤسسٌ هده النُعاليم. وبحن بعرف اليوم ثلاثة من كتب الافيستا الياسنا، والياسنا، والميدعدانا حكما استخدمت استخدما واسعا مجموعة الصلوات ليهميَّة: الأفيستا المسترى وسألُف كماب الافيسن الأول (الياسا) من اثمين وسنعين فصلاً، تولّم الأناشيد سيعة عشر فصلاً منه، وهي أناشيد أنهها من اثمين وسنعين فصلاً، تولّم الأناشيد المتحسنصين بأنَّ ررادشت لم يكن ابن عائلة ثريَّ فاسمه بعسه يعني: دلك الذي يقود الجملة، ولم يفهم أبناء وطله تعاليمه، وهذا ما حصل لتناليم المسيح (لم يقبلها ليهود)، ولتعاليم محمَّد في بادئ الأمر (فمكَّة لم تعترف ديا)، ولتعاليم بودا (لا تزال الهند تعتفق لدِّياتة الهندوسيَّة المنافقة على ليوديَّة) لقد لاحقوا زرادشت في وطنه واضطهدوه بيد أنَّه لم يصعد الحلحثة، مل احتنا عند الحاميّة فيشتاسها الذي اعتفا الزرادشتيَّة

لقد كان أتباع تعاليم زرادست يسحدون سنّار وكانت هذه رمر الرّب الحكيم (آمورا مازد) وقد نحبُت السّماويّه، سار المسورا مازد) وقد نحبُت السّر المقدّسة (أنار) همطاهر مختلفة النّار السّماويّه، سار السّم عن، والنّار التي كانوا يشعلونها في المعابد المرّد المرّد المرّد المرّد المرّد المرّد المرّد المرّد معابد حاصّه البرح وكان كل معبد منها يحتوي على محرب بأربع درجات ارتفاعه مثران وكانت النّار المقدّسة توضع في كأس نحاسية عظيمة فالمه على المحراب المبيّ من الحجارة وحجبت قاعة النّار هده عن قاعات العبد الأحرى بحيث لا يمكن المصلّين في المعبد أنْ بروا النّار معاشرة القد كان يمكنهم أنْ بروا انعكاسها وقط

وعبر السلّم كانوا يحملون النّار إلى سطح لمصد يكي ترى من يعيد ومن السّار المشتعلة آبداً في مصد السّار ، كانوا يشعلون نيران معبد المدن، ومن نيرال معبد المدن كانوا يشعلون بمران معايد المدن ومن نيرال معايد المدن كانوا يشعلون بمران معاريب المارل، ولم تتكن لينيران المقدّسة كلها الأهميّة عبيها. فقد كان لحكل وليّ صنعه الرّب لحكيم بازه الحاصّة به ، وكان وليّ البرّ والنّسوي (بهرام)، هو الوليّ الأهمّ بهتهم فياره كانب الجدوة الأساس التي أحدث سها البيران المقدسيّة لأكبر عدن إيران و لمقاطعات الأساسيّة فهذه النّار الأكثر عظمه واحتراماً هي آلتي كانت تمنح النّاس القوّة في صراعهم صدّ الشرّ ولكنّ نار بهرام لم نكن محرّد نار عاديّة فقد كانت تتألّف من سنة عشر لوعاً من أنوع النّار ، كنب من المواقد المنزليّة لمثلى فئات المجتمع كنه ، حدم العداد (الكهدة) ، والحذود ، والكثية ،

والتُّحُار، والمسُنَّاع، والرِّرَّاع، والرُّعاة و وكانت النّار التي تُقدح من سيرية الصَّاعقة الشَّجرة، هي الشّار الأساس بين النِّيران الاخرى كلها ولدلك كيوا ينتظرونها طويلاً ويحافظون عليها بحرص شديد

ولم يتوقف الأمر عند حلود خدمتهم ثلثًار، بل اعتنوا بها وحدّدوها فكانو ينصّوبها من الشّوائب والرُّواسية، ويصرمون في المحراب بين وقت وآحر ناراً جديدة القد كانت دار المحراب بين وقت وآحر ناراً جديدة القد كانت دار المحراب در عقد عقد المحراب بين وقت وآحر ناراً جديدة القد كان ينبغي على هذا الأخير أن يكون مرتدناً ربًا حاصاً كزيّ الجرَّاح في أيّامنا هذه رداء أبيص، وقبّعة بيضاء معها فناع أبيص على وجهه وكان العرض من القماع حماية الشّار المقدّسة من دنس بيضاء معها فناع أبيص على وجهه وكان العرض من القماع حماية الشّار مشتعلة بيق المسح. فستخدم لهذا الغرض ملقطاً حاصاً وعمل على أنْ تكون الشّعلة فيه مستونة أمّ مصدر الشّر فهو خشب أشن أنواع الشجر وأشدها صلابة (بما هيه شجر المسدل) ولم بكن اشار تبعث النّور والدُف عطريّة طيبة. وكانوا يجمعون الرَّماد شمّ يدهنونه عميقاً في الأرض

لقد كان الأساس الأحلاقي لهذه الدّبانة التي كانت ديانة رسمية للدّولة طول ثلاثة عشر فرداً. أساساً راسخاً وقر الإمكانية الصروريّة لبناء مجتمع قوي معامى فك ستحية المصروريّة لبناء مجتمع قوي معامى فك ستحية المصرد فيه منظّمة بدقة ولكنّ ذلك السّطيم كن أقرب إلى ما كان يحري يه الطّبيعة كانت الطّقوس والسّعاثر الأهم مربيطه بالاحتفال بحلول العام الحديد، وعبادة الأسلاف، وتكريم المشروب المقدّس، وإشراك الأحداث في شؤون الإيمان، وعقد القران، وولادة مولود، ودهن ميت، وما إلى دلك، وكان الكهمة هم حتماً محرجو مثل هذه الطّقُوس

وللصلاء مكانة مهمّ في الررادشييّة وكانت هروص بأدية لصلاة للربيّة المربية المعلّلة للربيّة المحكيم خمسة هروص كل يوم، ليس أقلّ وكان من بواحب أنْ تؤدّى لمعلّلة ليلاً أيصاً. لعد كان الزرادشييون يذكرون الربّ صباحاً، وقبيل النّوم، ولدى حروجهم من المنزل ودحولهم إليه، وعند لتّطهُر، وإجرء المراسم الشيوريّة الأحرى، ولم تكن المعلّلة تؤدّى في المعبد فقط، بل في أيّ مكان متاح وكان يبيعي على المصلّي أنْ يُهمُم وجهه نحو الجنوب بالصرّورة وقد وصف المحات الإبرائي صادق هداية تأدية المئلاء في المعد الزرادشي على الأحو الذّلي وأدكر حيّداً عندما كنت مساء أقيس أنعاد هذا المعد كان الطقس حارًا، وكنت منهمكاً تماماً وفجأة رأيت رحلين يتّحهان نحوي في ملاس

لا يرتديها الكهنة الآن ولمّ افتريا رأيت بصبي أمام شيعين طويلي القامه هويّي النية، أعينهما تبرق بلمعان غريب، وملامح وجهيهما عير عادية، كما بدت لي. لقد كان هذان رجلين زرادشتين يعيدان البار كأسلافهم المسوك القدماء المدفونين يخ هذه المقدر فجمعا الحطب بسرعة ووضعا كومة، ثمّ أضرما النّار فيه وشرع بقران صلاة بطريقة خاصّة تشبه الهمس فظننت اللّعة كانب لعة الأهيستا عينها وبينما أما أرقب هرانتهما الصلّلاة، وهمت رأسي مصادفة وحطّ عليّ الدّهول فأمامي معشرة، على حجارة لتّواويس الحفر المشهد عليه الذي يمكني أما الآن بعد ألف سنة أن أراه بعنيّ، لعد حيّل لني أنّ المحارة عاشت، وأنّ النّاس الحفورين على المتّخرة قد تراوا لكي يسجدو التجسيد إلههم)

والحقيقة أنَّ الحجارة حافظت على الكثير، فبقيت محمورة فيها صور داريوس الأوَّل والملوك الأخمينيين الآحرين أمام محر ب النَّار على قبور ناكشي - روستام

ولطقوس النّطهُ رأهميّهُ خاصّه ع الزرادشتيّة ومن الأشياء عير النّطهمة بعص أنواع لنّباتات، والحيوانات، والتّعابين والحشرات (كالنّمل وما شده) وعُدّ لمن ما هو غير نظيف إنهاً ومن الحقائيات النّطايفة الإنسان، والكلب، والنشر، والشّياه، والسّياد، والشّياه، والسّعر، والنّبانات و للسّار التي تعمو في البسانين وهذ هصد الزرادشتيون بالنّطافة نظافة لجمد ونطاهة الروح، وبعدل الزرادشتيون جهدهم كله في سميل الأيدنين مصدر الحياة فمن الضّروري غسل اليدين جيّداً قبل سكب لماه، ويحرّم لخروح من المنزل وقت فطول المصر كي لا يتلطّح الماء والأرض وقبل استحدام النّحم في الطّمام كلوا يحرجون الدّم منه ومنعوا إقامة الولائم والاستحمام بحضور أنباع دياسات حري كما كان ينبغي أنْ تحكون بار الموقد المنزلي نظيمة. حشبها نظيم وحاف، وفي أنشاء طهي، لطّمام على النّار كان يتبغي أنْ تحكون بار الموقد المنزلي نظيمة. حشبها نظيم وحاف، وفي أنشاء طهي، لطّمام على النّار كان حكل سيء مُمدً وفق تقنيّة حيّدة كانت لقادورات تعد إلى خارج المدرل عمر الهات مخصّصة للعبرس وكانوا محلطونها قبل ذلك محليمة خاص بحيري في محرن خاص.

لعب كانت المرأ، عبد الررادشنيين عصواً كامل الحقوق في المائلة والمشاعة. وكان كلهم يحسب لرأيها حسابً، وبعد الوضع كان طمس التُطهُر لراماً على الأمهات ولم يعف حتى المكهمة من تأديّه طقس التَّطهُر بن كان الكاهن المقبل يحصح لعدد من مراحل التَّطهُر، الأنَّ الطقس كان يمتمزُ أسبوعين، وفي كل يوم كمن المرشّح للكهموت

يغنسل سنتُ مرَّات دلماء، والرَّمل، ومركَّب خاصٌ يدحل المول في سيته. وكان المرشُع يردُد في غضون ذلك صلوات حاصَّه وكان اللَّقب الكهنوني ستمال بالوراثة، ولكن أصافة إلى تأديثه طمس النَّطهُ ركان المرشُّع للكهنوت سرس تحصُّصه دراسة دقيقة شامان

أمًا الأطمال عمد كان المنجّمون يكشمون عن مسبقيلهم فور ولاديهم وفح طور المبلوغ كانوا يؤدّون طقس المنجّمون يك سنّ السّابعة والحمسة عشرة فيوضع على وسبط المني أو الفتاة حرام محوك من الحيوط لا يمارقه أو يفارقها طول الحياة، وكان بحب أنْ يمام الطّقس في المنزل على صوء المساح وكانت تُقرأ في أشاء ذلك صلوات من الأفساد.

إنَّ لمزراد شبيَّة تاريخاً محيداً وطويلاً فعد وبدت، وارده رد ثمَّ أراحها الدَّين الجديد الإسلام ولم يس الروادشتيون الأوائل معابد، كما لم يرسموا أيَّ صبور للرَّبِّ الحكيم وأولياته ولكن عدما صبارت الروادشعيَّة في القرل اق م الدَّين لرسمي لمبرس، أخدوا يرسمون صورة الرَّبِ الحكيم شبيها بالإله الآشوري، وسزولاً عند أمر اللك داريوس الأوَّل عندور رسم الرَّبِ الحكيم على حجر أفاموه في عاصمة هارس، وكان الرَّسم عبارة عن صورة للك له حدادل مبسوطان، وكان اللّه يضع التَّاج على رأسه الدي تحيط به هالة من النُّور على شبكل قرص الشَّمس وينتهي التَّاج الذي على رأس الملك بكرة عليها نجمة ويحمل الملك شبكل قرص السُّمس وينتهي التَّاج الذي على رأس الملك بكرة عليها نجمة ويحمل الملك

وفي القرن ٨ قيم شيئت معابد النّار ورسموا صور السرّبّ الحكيم و ولسائه وآلهته الشّابعين الدين صفهم. فقد أمر الملك أرتكسيراكس الثّاني (٤ ٤-٥٩ قيم )، بإقامه بماثيل الإنه الماء والحصب أماهيتا في عند من من من هارس كما عمل ملوك أير ن الساسانيون عنى تعضيم الررائشيّة بوماً فيني في رميهم عدد كثير من معابد النّار في محملت أرجاء الهلاد وكانت هذه السّلالة قد ملعت طور اردهارها في لقرن ٢م القد بيث معابد النّار من المحمارة و الطّين غير المشوى وقي مخصّط بمطي واحد ، وكانت موجوداتها متواضعة . وحدراتها محصصة من الدّاخل وكان في كل معبد محرب فيه نار مقدّسة.

وبعد أربع مائة عام، عبد أواسط القرن لام استولى المسلمون على فارس وضموها إلى دولة الخلافة المربيّة، وعلى امتداد حوالي المائتي عبام لم يضطهد المسلمون اتباع الررادشتيّة ولكن بعد أنْ وحَّد هؤلاء أكثر شعوب سيا لدّيا تحت سنطتهم (ق القرن الررادشتيّة ولكن بعي العبّاس بتدمير معابد السّر الررادشتيّة كلها تدميراً عامًا ودعوا

الزرادشتيين هكمار أو، وحرموهم من حصوقهم المدنيه الأحرى وهرضوا عليهم تأدية المجزية ومن كان منهم يعالد، كان يُضطهد دون رحمه فهجر كثير من الزرادشتيين وطنه الذي بات تحت سيادة الأعرب المسلمين وجاءت عدن آلاف منهم إلى بهد وياتوا يدعون فيها فرساً. والحقيقة أنَّ طريق الزرادشتيين إلى الهد كاست طويلة. همي بادئ الأمر حرج هؤلاء من الخليج العربي، ومنه أبحروا إلى جريرة ديف التي أقاموا فيها نسعة عشر عاماً فقد أذن لهم الرَّ جا المحلِّي أنْ يقيمو هما في مكن دعوه هم سانمان وبنوا فيه معند النَّار أتبش بهرام ومقي هذا معبد النَّار الوحيد في ولاية غو حرات الهنديّة على مدى شانمة قرون ومع مرور الرَّمن المنهم هؤلاء الفرس بالسُّكان المحلِّين، ونسي أحقادهم وأحماد أحمادهم لغنهم الأمُ وباتو متحدُّثون اللَّهجة المحلِّية. ولم يبقَ على إخلاصه لمتعالم بزرادشتيّة موى الكهمة فعاهظوا على ريُهم المديم عيمه؛ وتمسنك الفرس كليم بمشاعتهم بقرّة لقد كان في الهند خمسه مراكر رئيسه لاستيطان هؤلاء المرس، فالكوتير، وفارياف، وأنكيميار، وبراتش وناهيساري وفي الغرنين ١١-١٧م طهرت للفرس مراكر في يوميي وسور ث.

ولكن الأمر لم يكن سهلاً على المهاجرين الفرس بيد أن حوال لرراد شتيين الدين بقوا في فرس كانت كثر صعوبة. فقد هدم السلمون معايدهم، ودم روا كتبهم المقدسة، مما فيها كتاب الأفيست ولم يتمكن من الناحاة سوى محموعة صغيرة من المؤمنين (المعص الوقت فقط) فقد انتعد هؤلاء عن الأماكن المردحية بالسلكان، وحولوا أن يحتبووا وراء الجبال والصنعاري. في ١١-١١م، كانت الرريشية بعيش حالية شبه سرنة لقد حلت معايدها من المؤمنين سكن لنيران المقدسة بقيت متمدة في أماكها لمعتادة ولكن في أمارن المورد المورد المرادشتيين في ملاجئهم النائية تلب وقد قد ملاحمهم الأن شاهات السلالة الصعوبة فأمر هؤلاء بإحراح الزرادشتيين من المدن ورعامهم على عتباق الاسلام، أو مواجهة عقوبة الموث قتلاً ومع ذلك بقي الررادشتيون الأكثر صلابه فائمين على حدمة الرئا الحكيم فسوا منشات بغير توافد حدث معن معادد النار ولم يكن يدخل إلى ذلك الأماكن إلا الكهنة بينما كان باقي المؤمنين بمكتون في المتأطر الآخر من المنشأة

وعاس الررانستيون الاصطهادية إيران حتى في العصر الحديث عقد سيطر المسلمون على محمل مماحي حماتهم كلها ومات عليهم أن بحصلوا منهم على إدن حتى لبناء مسكن، ومموا من الممل في كثير من الهن، وحرَّمت عليهم التُحارة في اللُحوم، والعمل في مهمه

التسليم، و.. كما هرصوا عليهم ارتباء ثباب صمراء اللّيون أو قاتمه اللّيون لقب حباب الرزائشينون الآفق، وانتلقوا من مكان لآجر هرياً من الاضطهاد وتعادياً للابدال ولدلك كان لا بدّ من أنّ يترب هذا كله أثراً على مظهرهم الحرجي وصابعهم اللّهمين. لقد كان عليهم أنّ يفتحّروا دوماً بالنّجة، بإنفاد طائمتهم والعمل على استمرازها على ههد الحياة لأكثر من جيل آجر.

لم تتطوّر الأحيدات لمصلحة الررادشينيّة. وصي العام ٢٠٢١م قامت في دلهي سلطة إسلاميّة واستولى المنفول على صارس. وفي العام ١٢٩٧م استولى المسلمون على غوحارات. فانقطعت لصلّة بين زرادشتين الهند وقارس.

لقد كان من السُّهولة بمكان ثمييز الررادشتيس الفرس بمطهرهم الخارجي عن السلمين الفرس فقد كانو يرتدون فميصا قطيباً واسعاً على سروان ويتحرَّمون بحرَام عريض أبيض، وبعنمرون قلسوة من السُّاد، أو عمامة وعلى وجه العموم كان هؤلاء شعب جميلاً رحالهم أقوياء النبية، طوال القاسة، عربصو الماكب أبوفهم كانف الصُّقر، شعرهم أسود طويل مسترسل، تحاهم فكيَّفة، وعيونهم رمانيَّه واسعه. ولنا كانت نساؤهم شامات الحس، فقد كان العرس المسلمون يخطفوهنُّ عنوة وينزوجوهنُ

أمًّا هرس الهند فقد كان اضطهادهم أخفُّ وطأة وكان هؤلاء مربِّي حيواتات وفلاحين ممتارين. كما نجموا في صناعه الخمور ، وزرعو الثّنغ، وعملوا في التّحارة كانوا يزوّنون البعثارة بالماء والحشب، وهيما بعد تحوّل هؤلاء إلى وسطاء تحارين مع الأوروبين.

إنّا كي بحدٌ مكانة الإنسان في هذا العالم، علينا أنْ نعتلك قبل هذ تصوّراً معيناً عن هذا الأخير، عن عباديُّ بنقه عن هوابينه الني بعش وسطور وقفها، واستباداً على مثل هذا لتُصوَّر تتشكل قواعد سبوك الإنسان في الحدد، أخلاقياته، وتُعدُ مسأله الحياة والموت واحداً من وجود هذه المعضلة. إذا كان موت الجسد المهريولوجي يعني بهاية تكل شيء بالنّسنة للإنسان، فإنَّ هذا ليس سوى سيدريو واحد، تنتج عنه معاييره السُلُوكيَّة الخاصَّة وإذا كانت الحياة الحيات الحياة المحدد الميزيوسوجي، لكنّها تتَّجد الشكالاً آخرى، هانه سرب على هذا قواعد سلوكيَّة أحرى، فيم أحرى، ولذلك فإنَّ الموقف من الحياة والموت يشمم بعدر كبير من المبدئيَّة، ونحن بدرس هذه المسألة بالتَّقصيل في كتابينا «الإله» للروح، الحلودة (دار إيكينز، ١٩٩٧م)، وداسرار العقبل التكوني والموهية (فيسشي)

نقد حسم معنقو الثّمانيم الزرادشتيّة مسألة الحياة والموت على النَّعو الدّالي لا يلحق الموت إلا بالحسد الفيزيولوجي للإنسان، فتنقل روحه إلى العالم الآخر وهذاك تمضي عج بادئ الأمر إلى قمّة حبل ابعدالة وينبعي عليها أنْ نجتار حسر تشينفت، ولكنّ الصعوبة تكمن هنا هي أنّ أرواح الأمرار وحدها التي تتحج ها اجتيازه فعندما تبدأ روح البار بالعبور بعدتم الحسر حتى بغدو أمناً سهلاً. ويكن إد ما كانت الروح العابره الآثم قان الحسر يصيق حتى يعدو كالصط، فسقط روح الاثم في النّمة، ولا تهنم لررادشنية بعد ذلك بمصيرها هجهم الني نعرف عنها، لا وحود لها في الرردشينة أمّ الجنّة فهي موجوده، وتقيم فيها أرواح الأبرار وفيها يعوم العرش الذهبي للإله.

ولأرواح الأسلاف، والأيطال، ومعلمي الزرادشيقة مكسة حاصّة في العالم الآحر وينسحه هذا على الأرواح الحارسة. وقد أطلقت الزرادشيقة على هذه الأرواح كنها اسماً واحداً فرافاشي فالمرافشي تعتبي بالنّاس لدين يعيشون على الأرص، وتساعدهم على تحصيل القوت، والماء، وتحسين خصوبة الأرض، وجمع محصول وقير كم تساعد الفرافاشي على استمرار المشيرة ورحاء العائلة وتعد الفرافاشي مثلها مثل الآلية، ويخصّمنون لها فا الأعباد تقدمات من المُكولات والملاس،

وحسب بعاليم ردادشت أنّ الإنسان يسألُم من طبيعة مادّيّة، وأحرى نفسيّة، ونالنة روحيّة همن هم الفراهاشي إذن بيهم صوره الإله وشبيهه، عسصر أبديّ خالد. ويُعدّ الإنسان تفسه من حيث حوهره عنصراً حالداً مشرقاً لا يتلف. ولا يعيّد هذا المسمر الجسد والروح بأيّ قيد. ويرتبص عنصر الإنسان مع الإله ارتباطاً لا تتمسم عراه، إنّه جزء من الإله، وفي طور معين عنش الفرافشي (الإنسان مع الإله ارتباطاً لا تتمسم عراه، إنّه جزء من الإله، وفي طور معين عنش الفرافشي (الإنسان السّماوي) حياة كونيّة وحلافاً للحياة الأرصيّة كالمت هذه الحياة حيدة رحمة ، حرَّة، ومكتملة ولكن في لحظة ما سقط الإنسان السّماويّ، لمادا؟ هل وضع السقوط بسبب عمل لروح الشرير؟ لقد جاءت اجابة الزر دشتيين على هذه السؤال إحابة حكيمة، هما هو الشرّر من هذا هالأمر عنيه قد يكون حيراً بالنسبة للعصهم، قد يكون خيّر لعصهم الأحر، بل وأكثر من هذا هالأمر عنيه قد يكون حيراً بالنسبة للمدهم في وقت ماء وقد نبقت بالنسبة للشرّة عنيه المائر أن بعض هذا المسارة إنّها نعثر على اجابة لهذا السؤال في لمثال النّالي، مصدره؟ وكيف لما أن بعض هذا المسارة إنّها نعثر على اجابة لهذا السؤال في لمثال النّالي، مصدره؟ وكيف لما أن يعيش في الرمه العابرة رحل طينيه وقد حدث مه الرّعيه يومن لأن يرى عنصر التدمير عينه، روح الشرّ فعاب العالم كنه وركّر التباهه فقط على الشرّر الذي يأتيه النّاس على الأرض لكيه عندما حلّل الأمر ليعرف لمادا التباهه فقط على الشرّر الذي يأتيه النّاس على الأرض لكية عندما حلّل الأمر ليعرف المادا النام ليعرف المادا

يصنع النّس الشُرّ، يوسُل إلى شيجه مفادها، إنّ النّاس يعملون الشُرّ إمّا بسبب تربيتهم لعاسده أو بسبب فعرهم، أو لأنّ اليأس والوحدة أو الحنون يسيطران عليهم. كما يرتكب النّاس المثرور أيها بسبب حركة قوانين الطّبيعة التي لا تلاثم الإنسان وهكذا عجز الماحث عن الروح الشرّير عن العثور عليه فجاءه هذا في الحلم وقال له «أنت تبحث عنّي في مكان، لكنّ لا تبحث في المكان الصّع هأنا أهم في عييك، وفي قلبك، فكر في هذا إلى

إدن من أين جاء الشَّرُّ؟ نقد ظهر الشُّرُ في العالم عندما وُحد القلب الذي أذن بانطلاق شعور شرَّير بجاء ما لم يكن يمثّل بذاته شرَّاً. ولماذا يتصارع في الإسدان عنصران؟ إنَّ مثل هذا الصراع يبدأ في النُّحظة عينها اللَّحظة التي يحيز فيها القلب ما هو شرَّ إنَّها هي عينها اللَّحظة التي يولد الشُّرُ فيها في عينها اللَّحظة التي يولد الشَّرُ فيها في عالما القلب وفيه بيداً صراع المصرين.

إدن أين الروح الشرّدر؟ إنّه غير موجود، وهو لم يغو لإسس إنّه الشّبع لموحود في القلب وهو لا يحرج منه إلى السطح إلا عندما ينفجر العنصر الشرّير في داحل الإبسان نفسه ولكن متى ولد الشّرُ في الإنسان السّماوي لأوّل مرّد؟ ألم يكن له ما للإله نفسه؟ وكنّه إضافة إلى ديد كان يعلك إمكانية أن يضع نفسه نقيما للكل الكامل فأراد بوما أن يعمع نصبه في لمركز فانتصرت بعواية على الإنسان السّموي. لقد رغب في أن يبرر لأتاها، ويصع داته في مواحهة باقي العالم كله لقد خرج الإنسان من العالم المحيط به، وقطع الحيط الذي كان يريطه به فتجزّا وعيه وتحوّل إلى شظايا الكل المدر. وبات الإنسان المتميّر إنساناً عاديً وقد صيفت هذه الحالة الحديدة هكدا هكما أن المستقى التي تعرف لحناً كاملاً تمثّاً بمكن أن بسمط إدا ما الشغل العرفون في أشاء تأديه المعنى بالثياد الإنسان المتماوي، لقد مرقته قوة كالعرب، بالتّفكير بكل نعمة على حدة؛ كذلك الإحساس الكلي بالحياة في الإله، انهسم كالعقد المقطوع إلى شطرين مكونين، هكذ منقط الإنسان السّماوي، لقد مرقته قوة النّب الأنوية

كما أنتحت تصورات الررادشتيين عن الحياة و لموت طفس وداع الميت إلى العالم الأخر إنه طفس غير عادي أبداً. فقد حرّموا دفن الميت في الأرص أو حرقه، بل تركوا جثمانه للضّوري والحوارج تمزّقه وإدا ما توفى الشّحص شتاء بحفظون جسده إلى أن انظهر الطّير في السّماء وتزهر النّباشات، وتحرج المياه الحتسّة في جوف الأرض، وتجفّف الربّع الأرض، عندشد فقط يسجّون جسد المتوفّى تحت عين السّمس لكي تتمكن الحوارج والكواسر من تمزيقه، وعند وقاته حتى اليوم المعي (يوم دفنه)، يبقى جثمان الميت محفوظاً

همكان مخصّص يفصله عن محكن سحكن الأحياء حاجز وعلى امتداد كل ذلك الوقت حتى يوم المدَّفن يحب أن تبقى النَّار مثّقدة في حجرة المتوفّى، إنَّه رمر الإله الحكيم لقد كانت مناد النَّار تُحجب عن المتوفّى بعريشة عسب وكانت هذه تستر النَّار المقدَّسة عن أعبر المقارت، وما سني أن تقال هو إنَّه حسب تماليم الزرادشنيَّة ممثل التوفي تعمراً عن عمصر الشُّرِّ، لأنَّ الموت نفسه شرَّ ولدلك حكال لمس الميت محرَّماً تحريماً صارماً، إلاَّ لمن يعسلون الجثامين، فقد كان هؤلاء يعسلون جسد المتوفّى ثمَّ يكمنونه، ويضعون الحزام المقدِّس على صدره ويديه هوقه وها المصول الأحرى (ما عد فصل الشُنَاء)، كانت تقام مراسم الدَّفن في الموم الرابع بعد الوهاة لقد اعتقدوا أن روح المتوفّى تنتقل إلى العالم الآحر في هذا الوقت بالمناط

كان مرسم الدُفن هذه دَوْدًى وقت الشُّروق. فيسجَّى الجثمان على دُوح خَشْيُ، دُمُّ يَوْمَع هذا على حمَّالة حديديَّة يحملها الغسَّالون إلى المقسرة وكان الموكات الحائزيُّ يتألُه من أقارت المتوفّى، وفي المقدِّمة يسير الكهدة أمَّا المقبرة فقد كانت مصمَّمة وفق محطط خاصُّ. إنَّها مشأة ارتفاعها ٥ كم، مدكرنا شكلها بالدج المستدير، وكانت أرض الدرج هي المفيرة فهستُمت إلى ثلاثة مجالات مستديره مند حل بعصها مع بعص، لجنامين الأطفال، وجنامين النَّساء، وجنامين الرَّجال، وكان كل جنمان ينبُّت في منطقته، وهنا كانت الجوارح والكواسر تمزُقه، ثمُّ تحقّف الشّمس عظامه وحينما تجمعُ هذه تماماً يجمعونها ويرمون بها في يتر عميقة تقوم في وسط البرج بماماً، وتكانت البشر مكينسة بالحجارة، وقد دعيت هذه المقادر أدراح الصبَّمة

وق العقود الأخيرة من القرن لميلادي العشرين طمر العراقيون حر أبراج المسمد عده ويدهن رزادشتيو ايران موتاهم الآن في الأرض، لتكنفهم يملؤون القير بالإسمنت حتى حر مساحة كي لا تدسّن الأرض، ولا ير ل فرس الهند حتى يومنه هذا ينطنون موتاهم في أدراح المسبت

ولم يكن طفس الدُفس وحده الذي نطع عبد الررادشيين بدقّة، فبالدّقة عينها بُطّم أيضاً طقس الاحتصار وطقس صلاء الغائب فقد عكان يبيعي أن بلارم سرير المحتصر دون أي إنقطاع، اشال من الكهنة أحدهم يصرا الصلّوات دول توقّص ووجهة صوب الشّمن، بينما الآجر يُعدُ للمحتضر المشروب المقدّس أو عصير لرّمّان لقد كان الكنب حيواناً مقدّساً عند الررادشتين، فهو يقصي على النّجاسة، ولذلك كان يجب أن يكون الكلب حاصراً عبد هراش المحتصر، وليس عيثاً أن اعتقدوا أنّ المكلب بحسنٌ آخر عفس وآخر دهات قلب الإنسان.

لقد كانو بمعلون الآني: يضعون قطعه خيز على صدر المحتصر وعدما يأكلها الكلب. عدنذ يمكن الجزم بأنَّ المحتصر هد مات

وكانت إقامه مراسم صلاة العائب الرامية ، لأنّه شعي على الدين على هيد الحياة ال سحّلوا أسلافهم لرّاحلين الليس مسوف يتصلون بهم من حديد بعد الموت وفييل بده صلاة العنب كان الأعارب يؤدُن طقس الاغتسال (غسل ليدس والوجه والعبق). ويجب بالضّرور ارتداء ملابس نطيفة قبل ذلك وغسل أرض المزل بساية . كما يجب دخال الشّار المقدّسة بن البيت وفي الشّتاء لم تكن شعيرة إدخل الشّار بؤدُى إلا بيخ اليوم العاشر بعد وعاة لميت أنّ في السيف قلا يحملون الثّار إلى المتزل إلا بعد شهر من الوعاة . ثمّ بقيمون طقس تقديم القردن وعرمون في الثّر بعض قطر ت الزّبت كم نقام صلاة الغائب في اليوم العاشر وفي اليوم الثالث عشر ومن ثمّ بعد مرور سنه وما بعد، وفي أشاء إدامة صلاة الفائد بعد الحكهة الشيّراب لقدر ومن ثمّ بعد مرور سنه وما بعد، وفي أشاء إدامة صلاة الفائد بعد الحكهة الشيّراب لقدر ومن المسلون المسلون أو اثل ثم المدّس ويقرزون الصلوات وأشاء الصنّلاة يحمل لكاهن بيده عمين صمصاف أو أثل ثمّ يجلسون المشاركون في الطقيس طعاماً حاصاً ويجلس المسلون إمّا على الأرض مبشرة أو يجلسون القرفصاء ويرفعون أشاء الصنّلاء أيديهم؛ لكنّهم خلاف المسلمين لا يلمسون الأرض هما.

## سرُّ الإِلهُ ميترا

لقد شكلت تعليم ررادشت مصدراً لديانة آخرى حظيت في حينها بانتشار و سع حداً فكن شفّة بيه دائرة الربّ الحكيم آلهة محتلفة ومنهم الإله ميترا وكلمة المنتراء تعني اللوفاق، «الاتفاق» وفي أو قل التاريخ البلادي كان الإله منزا و حداً من أكثر الآلهة ببجيلاً في اسيا الوسطى وشمالي الهند رمن الدّونة الكوشائية الجبّارة لمد عبده الملوك الأخمينيون، والمنكان العظيمان قورش الأصغر وداردوس الأول ضائنسيه لهؤلاء كان ميتر إله المئمس والذّر لادديّ لقد عظمت لررادشنية الإله ميسر بعظيماً كيبراً

وف العالم الماستي، كما في رمن الإسراطوريّه الرومانيّة شاعت الميتريّة شيوعاً واسعاً لعد كان ميترا يهب لنُصر، لدلك حظي بإجلال عظيم عند المقاتلين لرومان

تقد ظهرت عبادة الإله ميترا منذ القدم (في الأدم على عهو حاصر في الفهدات والأفيسنا مهمته هي ضمان سير حياة المجتمع سيراً طبيعياً وهو الذي يقيم الوعاق بس التّاس، ويحمي البلاد من التّزاعات والحرب، ويسرل العقاب بالأعداء ويهتم بكل ما حلق الرّث الحكيم وميترا هو إله الشّمس، كانوا يحتقبون بعيد معلاده يوم الانقلاب الشّنوي، أي في ٢٥ كانون الأول ومن الواضح أنّ هذا التّاريح قد انتقل إلى المسيحيّة، أنه يوم ميلاد يسوع المسيح ويعدّ ميترا اس الرّب الحكيم من روحه أرمايتي، إلية الأرض.

وفي طريقه إلى المالم الآحر كان يجب على أروح الموثى أن تعبر حسر تشيهاد. وكال بقف على ذلك بجسر الإله ميثر وشقيقاه، ويعقدون المحكمة التي كانت تقررً مَنْ سيبير، ومن يرمى في البوّة ولم يحكن ميثرا يرن في ميزان العدل كل أعمال الشعص فقط، بل بواياه أيضاً لعدراى المومنون في ميثرا وسيطاً بين الرّبّ الحكيم والروح الشرير هميثرا الشنّب ابدأ يدرأ الشرّ عن الهشر، ويبذل كل جهده في سبين أن بتصر الخير القد كان يمثلك فكره الحير، وكلمة الحير، وقبل الخبر

لقد حافظ ميترا على النَّضام العام والأخلاق، وكان المساعد الرُّنيس الآله الحكيم. ولدلك مرنَّ الأحالاق في المبتربَّة على عينها التي في الزراد المتينَّة والواقع اللَّ الأخلاق واحد، في

المُيَّانَات الحقيقيَّة كلها ولا مكن للأضلاق الْ تكون معتلقة إمَّ أنَّها موجودة أو غير موجودة و تبر موجودة وتتميَّز الدِّيادت الحقيقيَّة في الأحلاق فيها موجودة وينبغي على الإنسال تمسه أن يختار من الخبر والشُّرُ، والاَّ يولِّده وعليه أيضاً أن يمكون شريقاً، وصدقاً، وسمحاً، وحكيماً.

ققد أنشأت المسريَّة تمودجاً متدرِّجاً من الكمان الأخلاقي وأوبي درحاته هم الحدود إد يدخل هؤلاء في قتال مرير صدَّ المبدأ الشريّر يليهم على درحات السُلَّم الصبّاع والأُسنود. فهؤلاء سَسْنُون حرياً صدَّ روح البعض الغدَّار وتقف العرب ن على الدَّرحة التَّالثة من لسلَّم إنها بحسنُ نهائة عصر الشَّرَ، موته، ويقف الدَّهبيون والحديديون على الدرحة الرَّابعة من سلَّم التَّمال الأحلاقي هذا، فهم يحملون في تفوسهم أملاً راسحاً مالحريَّة الألهم تمرّسوا في الصرّاع ضاً الشَّرَّ يليهم على أعلى درحات التَّمال الأخلاقي مسرا الطَّاور، لقد هزم ميثراً الشَّرَ

لقد كانت تستمر الصّلاة للإله مسرا من لحظه بروغ الفجر حتى ينتصف النّهار وكرّسوا له اليوم السّادس عشر من كل شهر، ففي هذا اليوم كالوا ينشدون الأدشيد على شرفه وشرف التّمس وكان يجب على الملك أن يؤدّى بنقسه الرّقصة المقدّسة أمام الشّعب في ألماك أن يؤدّى بنقسه الرّقصة المقدّسة أمام الشّعب في أعياد ميترا عبيلك الرّقصة كانت ببدأ حتمالات الشّعب بالعيد وكانت الحركات لمقدّسة تؤدّى عنى شرف مسر في الكهوف والسّراديب عالباً كما استقرت محربيه في الصّغور، وقد دعوها والمبتريات الصّغرية وكان ثمّه سلّم مؤلّف من سبع درجات يقود إلى كل منها ومن المعروف أن العدد سبعة كان عنداً سحريّاً في ديادات المثرق القديم تكلها، واقتسبت المبتريّة كشيرا عن الرد دشتيّة، ورمّز موت الطبّيعة وانبعائها كما بلي: في وقت الاعتدال الرّبيعي سكون ميترا بصفته ميتاً، فيضعون تمثله ليلاً في نعش مجريّ، ثمّ بأخدوله منه في المسّاح وسدرون إنشاد الأساشيد التي تمحّده

وما بثير الاهتمام خاصة أنَّ المؤمنين كروا بأكلون على شرف ميتر خيزاً، ويحتسون حمراً، ويشربون شراباً معلَى وفي المسبحيَّة كذلك يرتبط سرُّ لماولة بالخبر والتَّبِيد (عصد المسيح وسمه) ضف إلى هذا أنَّ الممونيَّة أيضاً كست طقمناً من طقوس الميتربَّة، وهبه كاتوا يحرِّدون الشَّحص من آثامه وكنان الفرد المعنيُّ بتُّصل في غضون دلك مع الإله ميترا، وأشاء إقامة تلك المراسم كانو بقدمون الحبر قرياناً لميترا، ويمسحون يدي المعبَّد ونسانه بالعسل كي لا تدخل الآثام وعبه وحسده

لقد كان على المؤمس كلهم أنْ يتلقُّوا سرُّ المعموديَّة 'مَّا منْ أراد (أو مَان يحب عبيه) أنْ يصبح كهناً، هقد كات طقوس تكريسه ومرسمه أكثر تعقداً. فمي الأوُل كان على

المرشِّع للكهنوت أنْ يجتاز حو لي التّمادين نجرية وامتحاداً بعصها كان على الشَّكل التّالي عبور مهر جليدي عميق سباحه، والمرور عبر التّار، وتسلُّق صغرة عموديّة تماماً وقصاء وهت طويل وحيداً، والامتناع على رتداء ملابس دافئة واحتداء حذاء مهما كانت حال الطُّقس الجوّي، وضرورة الافتيات بالنَّمار النَّيَّة فقط، و..

وتعدُّ الإيديولوحيا الميتريَّة إيديولوحيا متعاثلة، تورانيَّة فمن طقوس المِتربَّة ومسرحيَّاتها كبها يحري الحديث عن الانتقال من الدِّيحور إلى النُّور ، والتَّخلُس من الشِّرُّ والرَّزانا ومُّهُ لَمْ الميتريَّة كثير من الأفتحار والملُّتُوس استشابهة وكان لملَّم المسيحي ترتولياتوس محقًّا تماملًا عدم رئى في طقوس اليتربَّة ما نشِه الأسرار المبيحيَّة وحتى أفكار البتربُّة نفسها كانت شبيهة جداً بافكار المسيح. ويجب على المسيحي العقيقي أنَّ يفرح لهذا؛ عبيه أنْ يصرح لآنَّ الآحرين يشبُّون حرياً على الشُّرِّ، ويطمحون لبناء مجتمع دى مستوى أحلاقي سام. ولكن بعد أنْ بال فساوسة المبيحيَّة ليس السُّلطة الرُّوحيَّة فقط، حل السُّلطة الرَّمَيْنَة أيضياً، جات الأهمُّ بالتُّسبة إليهم شيئًا آخر؛ البحث عن سبيل للحفاط على ثلك السُّلطة وترسيخ أركامها. لقد رأوا الله عنه الرُّعاة الروحيين الآحرين منافسين حطرين ليم، تهديداً اسلطتهم. ولذلك شُنُّوا حرباً ضارية على ممثِّل البتريَّة والحقيقة أنَّ المبتريَّة كانت تشعه من حيث الصَّبعة والحوهر ، الدُّبانة السبحيَّة شبها كبراً فميترا مثلاً كان مثله مثل المسيح مُمدُّ وسيطاً مي الإله والنَّاس. ميترا هم ابن الآله الأعلى، الرُّبُّ الحكيم وهم بحقِّق إرادة و لده. والرُّسانة عينها كان يؤدُّيها المستح كما كان كن منهما بمارب الشُّرُّ، ويعادي كل شكل من أشكال الظلم. ويعبد المَاثِر التي حميفها ميترا على الأرض، أصعد إلى أبيه في العمَّماء، وكدلك المسيح بعد أنَّ أدَّى رسالته وحفِّق إزادة الأعدى، أصعر إلى السَّماء إلى الإليه الأب وفي المتربُّه كان على المكرُّس الجديد أنْ يزيِّي طقس الاعتسال، لأنَّه السُّبيل إلى النَّعلُّس من لآثام وهذا الطُّمس هو طفس العموديَّة المبيحي عينه، الدي يطهِّر من الآثام حتى العشاء السرِّي له هِ المِتربُّ ما يماثله الوليمة السِّرِّيَّة، وليمة ميثر ومعاويه

بقد كان رحال الدّين المسيحيون الاوائل يساعدون النّاس في كل شيء (كما كان يعمل المسيح) بقد كانوا خربة الحدكمة ، وتعلّموا الطّبُّ وداووا المرضى ، وكانو على دراية بالتّحجم ، وعرهوا التّاريخ و أمرزوا الأرواح وسنروا وحلّوا الآفام وهذا ما همه كهنة الميتربّة عملبُ وكما المسريون كذلت المسيحيون عدّوا بعسهم أحوه فكان دعل منهم سادي لأخر فأحي الحبيبة وهكذا همل فالأخوه في المسيحة، وكما احتمل الميتربون بيوم الأحد ، كذلك همل السيحيون ويحتمل العلّمون الوقان الاول.

ولا يبعى لنا بعد هذا كله سوى أنْ ناسف للمتراع المرسر الذي دار بين المسيحيّة والمهتريّة هنعاليمهما شقيقنان - تو مان وإذا كانت غاية كل مهما وحدة تحقيق الرّخاء لاتباعهما والنّقاء الأخلاقي في لمحتمع فما الذي يمحكن أنْ يسوغ تلك الحرب الشّعواء التي دارت بيهما؟ لا شيء بالتَّاكيد، لم يكن لهّة مسوغ لقد حرصت المبهة المسيحيّة على زيادة مواردها، وكان ذلك يرتبط بريادة أعداد المؤمنين، ولدلك عمل هولاء على ملاحقة البتريين واصطهادهم ويفضل تحول المسيحيّة إلى دمانة رسميّة تلكونه، باتت هذه تملك إمكانات حقيقيّة لاضطهاد مناهسيها، وقد ارتدت تلك الملاحمات طابعاً لا أخلاقيّاً تماماً، عداك عن وحشيئها فلكي يخرج المسيحيون معدد مسر من المعركة، أوعزي إلى موظفيهم تدنيسه وقتلوا كاهر ميثرا ودهنوه في ارهن لمهد نفسه، وبعد ذلك بات المعبد عاجزاً من حيث المبدأ عن تأدية وظائفه هكذا كان أولئك الدين دعوا المسهم أتباع لمبيح، يؤدّون عميهما

# انتصار مملكة الثور

ومن دُعاه النُّور في الشُّرق القديم. المعلِّم العظيم مانو وكد مانو في القرن المبلادي الثَّالَث ا لمائلة أرسنقراطيَّة فقد كانت والدته تنمي إلى السُّلالة النارثيَّة التي كانت تحكم وفتتاذِ في بابن. منصته الأُمُّ كتيميمون كانت بالنُسبة إليه كالحلين بالنَّسية للمسيح. لكنَّ الأمير الأهمُّ، هو أنَّ المديم كانت ذات طابع أممي. فكنت تسمع فيها لمات الشَّرق كلها ، وتقابل أياساً ينتمون إلى شغَّى الدِّيابات والنِّقاليد النُّقافيَّة وقد تعايش جميعهم بسلام، وأثَّر واحدهم عِيْ الآحر دينيِّدُ، وتَمَافِيُّهُ، وهِ ميدان العلاقات الاحتماعيَّة ومن الواضح أنَّ ذاك التَّعابِش لم يكن البيئة الثانيَّة لنمو الفوميَّة التي ثمزَّق عالم اليوم فبصرف النَّظر عن 'نَّ الررادشتيَّة كانت هي اللِّين الرسمي للدُّولة المارنيَّة في مثل إيان القرن الميلادي الثَّالث، إلاَّ أنَّ السُّلطات المارثيَّة والمواطنين المارثيين نظروا إلى أتباع النبِّيانات الأخرى نظره ودُّ وتسامح لقت نواصل النُّبي المُقْسِ مَانُو مِمَ اليهود، والمسيحيين وعرف التوراة معرفة حدَّدة كما كانت لوالده ونيمس صلات مماثلة مع اليهود والمسيحيين وقد انسم إلى وحدة من الطُّوبِّم اليهوديَّة -المميحيَّة، مع أنَّه كان فبللله من عايدي أحد الآلهه المحلِّين، وكانت الطَّائمة المعنيَّة تدعى، ( لدين يعمِّدون أنهسهم بأنفسهم؛ ويروى عن انتماء واند النَّبِي إلى هذه الطُّنفة ما يلي (جاء وتيتسى المعيد مرزّة كالمعتاد، ليسجد للآلهة المحلّيس. هسمع هما صورتُ بدعوه للامتماع عن تعاول اللُّحوم، واحتساء الخمرة، ومعاشرة السُّعاء، لكنَّ الرُّحل حاول أنْ يطرد الرُّؤياء، بل هرب من المعبد وفي اليوم الثَّالي تكرُّرت لدَّعوة عينها. وهكذا استمرَّت الحال عينها. يَّامدُ، وبات النَّداء أكثر الحاجاً وأكثر تغلغالاً في الروح و حيراً لم بيق لباتيتمبي الأ أنْ سِنِّي الدعوة ويقبل اوصابا التي لقنه إيَّام الصُّوب العربيه إذر لقد كانت مده الطَّائفة طائفة تختلف عن اليهوديَّة كما تختلف عن المسيحيَّة علم يحرُم أيُّ من هاتين اللَّمانتين الرَّواج، فملائمة ستيتسب كانت إدن تنويعا من تتوبعات النَّقشُّم والنَّسنُّك التي كانت شائعة به الهد شيوعاً واسعاً

بقد قبل بالينسي شروط لصُوت وهجر الحياة العائليَّة، عبر عابي بكون زوحته وقتشد حاملاً فعاش هم الطُّائمة، ولم يكن بعشي بيته إلاَّ ثادراً. وهكدا ولد الدَّاعية عمل ماثو وإد بلع الرَّ عدة من عمره احده واسم ليعيش معه في الطَّائفة وبدأ منذشذ إهداد مانو ديبيًا. وبكن مانو مكانت لديه رسالته لحاصة ومنذ أن كان في الثَّنية عشره من عمره أحدت تفشاه رؤى خاصة ينحدث حلالها مع مبعوث إلى وقد دعا الفتى ذلك المبعوث التوامه، أو الصبوّه ومرة أعلى المبعوث للمس أنَّه ينبعي عليه أن يترك الصائمة لأنَّ رسالة خاصة بانتظاره عليه أن ينقل المناف المناف بالتعرب من الطَّائمة إلا فيما بعد. ما الآن هقد للنَّاس بشرى التَّعرُّ لكنَّه لم يقيض لمانو أن يخرج من الطَّائمة إلا فيما بعد. ما الآن هقد كان عليه البقاء فيها لينهن المزيد من المعارف وبراكم المريد من التُجرية ومرَّد اثنتا عشره سنة أحرى، وفي يوم ميلاده الرابع والعشرين حاء المبعوث الإلهي معانناً آنَّه ن الاوان لكي ببدأ ما ودعوته حستقلة إلى الحقيقة

لقد بدأ مانو حياته التُبشريَّة في مرحلة مأسويَّه بالنسبة لشعبه (مثله في هذا مثل بود) في لأعداء دمّروا الملكة البارثية ونهبوها وأحرق المعتلون الرومان كتيمبفون مدينة مانو الأم وعاقم القادة المسكربون المحسون الحانة بشظيمهم سلسلة من الانتفاصات المتتابه ثقد كان كلهم يطالب بالاستقلال فيعفر ربت الدولية وبمرَّقت اللهاء وفي الأثنياء بجعب السلالة لسامالية في الاستبلاء على السلطة، والحقيقة أنَّ هؤلاء نجعوا في صدِّ الهجوم الروماني لبعض الوقت، وفي لحظة الأهل، أمل تحقيق النَّصر على الأعداء ويدء حياة حديدة هائنة بيعودها العدل، بعث مانو بينًا للشَّب البارثي لقد حاول مانو أن يدرك هذه الحياة بالطلم الذي هيها، بالأمها، وعمها، وحرائم القتل لمتشرة فيها، معطلها في ذلك من منطلق كوني المهي، فلم يرَ مانو في الاستراتيجيا الشورية، أو في إقدام الحنود وشحاعتهم، بل تجسيداً لمو جهة الكونيَّة مين مملكة الشور ومملكة الديجور تتعقق على هذه الأرص الأنهة

تقد كان الحكم، يعرفون أنَّ الكون مسوح من النُّور وانظَّلام من الخير والطَّرِّ، والسَّرِّة من الخير والطَّرِّة والنَّسبب شقاء الجنس النشرى، هو وجود مملكة الديحور الخيمة المتوحَّشة. وسبب اثام النَّاس، هو الطُمع، والحسد، والكره، والقساوة، والعدو ببنَّة، و .. إنَّ الصنّراع بين النُّور و لديحور متواصل لا عوقُف ولكنَّ توارن تقوى بينهما غالماً ما يحتلُّ بهد أنُ أياً من الطّرفين عاجر عن تحقيق بصر مم ناجر على الآخر، في رمسا هذا ولكنَّ الرَّمن الآتي بعد رمينا سوف يشهد هريمة الظلام أمام المُور. ومن المعروف أنَّ العتقد ت والأديان كلها تشرُّ مثل هذه الخاتمة لصراع الخبر وابشرًا

إنَّ الإله الأعلى في تعاليم هانو، هو 'ب النُّور أو أب العظمه، وهو حاكم مملكة ، النُور وسند في الله ونور، وهو منور، وهو ويحسند هندا في داته الحير والإحسال، ويظهر في صنيع الهنَّة أرسع، فهنو إله ونور، وهوَّه

(جبروت)، وحكمة وقد مُبح أب النُّور عقلاً، ومعرفة، ويسيره، وفكراً، وحصافه، ولدلك نجح في إدارة العالم بحكمة. وتتحدُّد سماته الإبهيَّة في شتى عشرة ماهيه مبركة أو خاصله وهنده هني: السُّلطة العبيا، والحكمة، والنُّصر، والمسلم، والنُّماء، والحقيقة، والإيمان، وطول الأياة، والاستقامه، والإحسان، وابعدل، والتُّور، من الواضح إدن أنَّ العدد اثنا عشر عدد مشنَّس

أمُّ النَّقيض، أي مملكة الديجور، فإنَّ الحاكم فيها هو ملك الظالام لخبيث لغادر لشرِّير وثمَّة في حاشيته حشد كبيرهن العفاريب والأرواح الشرِّيرة وهذه تسمر، وتخدع، وتوقع في شباكها مريداً من الأتباع كل يوم

وبمثلك أب النُور خمسة عناصر . حمسة عوائم ، هي النُور ، و لربح ، والنَّار ، والماه ، والأثير وحمستها عناصر مشرقة ويمنك ملك لدنجور بدوره على حمسة عناصر فيريائية ، شيلة ، تعدم بحو الأسطل وهي البار ، والدُّحان ، والبريح ، و لماه ، والظُّلام وهكما تتلهر النُّار ، و لماء ، والربح في اقابيم محتمة ، روحيَّة وفيريائية ، خصيمة وشهيه .

وكان قد شارك في الصرّراع ضدّ الظّلام قبل مانو، يسوع المسيح ثمّ واصل مانو تلك الحرب فالإنسان بحاجة إلى الخلاص لأنّ روحه سجيفة أعلال الحسد، وإذا ما اعتنق الإنسان تعاليم مانو، فإنّه يفدو انناً للإله - الأب ووريقاً مباشراً له لقد نسي الإنسان أنّ منشآه إلهي، وأنّ مهمّته إنقاذ العائم من الظلام للكنّ الإنسان قادر على إدراك منقوطه والعودة إلى مملكة النّور

لقد أدرك مانو أنّه لمخلّص المتّالي بعد المسيح، وكس يستّر برساليه كل يوم دون كلل هجاب الأرجاء وقصى حيانه كلها معملاً وأرسل ليلاميذه كثرة من الرّسائل المت أعظم مفدّسات المانوية ولم يشهر مانويها مناويليا، وسوغديانا فقط، بل إلها الهيد والصيّر أيضاً وبعد أنْ حاب إله الأرض طويلاً عاد مانو ليموت (ليعتل) إله وطله ومع أنّه كان من أعظم معلّمي الروح، إلا أنّ وظبه استقبله بصعته هرطيقاً مشعوداً عسرت إشاعات تقول، إنّ منو وأشاعه قادرون على فعل كل شيء: النّسلُ عبر النّوافد وشرب الرّصاص المهور، والتحليق فوق الأرض، والاحتماء عن النّطر عليه غمصة عبى فأمر علك عالو بأن يظهر هذا كله لكنّ لنّبي أحسن بانّه أهين ورقص أنّ يصلع أيّ معجزة كانت عليثم امر الملك بإعدام مانو ودالطريقة عبها الطمأت كترة من مشاعل البشرية الدين لم يكن مدفهم سوى حيرها ويرى أنتاع مانو أنّه كان آخر محلّص للحسن المشري وهم ينظرون بكشر من لمارة إلى المخلّص الحقيقي

لقد كأن اتباع تماليم مابو ينتمون إلى مشارت شتّى ومع مرور الرّمن انفسم هؤلاء المنساء طبيعيًّا إلى محموعتين. مجموعة المحتارين، وهم أولتك الدين الترموا التزاماً صارماً بقواعد العيش المشترك الكهنة بشكل رئيس، ومعموعة ثانية أكثر عدد ، هم المستمعون أتباع المختارين، وقد أحاط المستمعون بالمختارين، فأعدُوا بهم طعامهم، واعشو بشؤونهم وكأن المختارين بدورهم يطلعون مستمعيهم على المقابق المكنوبه في التعاليم، ويركانها، ويزرعون بدورهم يطلعون مستمعيهم على المقابق المكنوبه في التعاليم، ويركانها، ويزرعون هيم الأمل بالخلاص، لقد اعتقد المانويون بانتقال الروح، واقترضوا أنَّ روح المستمع ويزرعون هيم الأمل بالخلاص، لقد اعتقد المانويون بانتقال الروح، واقترضوا أنَّ روح المستمع الأمل والمتابعة مدوجة: المثلاة من أجل أنصبهم، والمثلاة من أحل المستمع الأستبعين.

ومن أهم م تميرت به تعايم المابوية ، هو أنّها ،عثرف بأنَّ كل شيُّ (معدف النّعلر عن معتمده) يحمل إلى النّاس حقيقة ومن هؤلاء ، المسيح وبود ، ولاو تسبى، و... وكان مابو قد رأى أنّه يبعى أنْ يكون للبشريَّة دين واحد. ولذلك وجّه النّي تعاليمه إلى النّاس كلهم بصرف لنظر عن الانتماء القومي، فقال فإنّ مَن له معبد في الفرد، لن يبلع المثّرق يوم لا هو ولا رعيته ومن احتار رعبته في الشّرق لن يبلغ الغرب أبداً ولكن أملي معقود على أنّ تعاليمي سوف تصن إلى تعرب والمثرق وسوف بسمح حميعهم صوت دعاتها يبشّرون باللّغات كنها ، سوف تصن إلى تعرب والمثرق وسوف بسمح حميعهم صوت دعاتها يبشّرون باللّغات كنها ، وفي المنارث ومنوف بسمح عمينهم صوت دعاتها الأنّ هذه الأخيرة اختارت للفسه بلداناً بعينها ومدناً بعينها. أمّا كسمتي فإنّها منتنشر في المدن كلها، وسوف توثّر بشارتي في البلدان كلها، وسوف توثّر

نقد ساعد الموقع الجغرافي نفسه فكرة مانو فقارس و قعة بس روما والصبّين. وكانت الفتّة الحاكمة في فسارس نبشّر دائماً بفكرة رساله فارس «الوسيطة». ومن وجهة نظر إيديولو حا الدّولة، عدّت فارس مركز الثّقة قالعالميَّة وتقيد الرواية التّاريخيَّة، أنّهم وصعوا إلى حالب عرش الملك كسرى الأوّل أنوشروان ثلاثة عروش أخرى أُعلَّت لحكًام الصبّين، وروما، والكاعليات الخزري بيد أنّ العروش الثلاثة نفست خالية وليس هذا عربياً، الأنّه لم يكن للمساواة مكان تقيم فيه فالملك العارسي كان يحد أنّ يبقى ملك الملوك، والمُلاثة الأحرون ثابعين له.

وبحيَّرنا المفارقة التَّالية لدى دراست لتعاسم مادو ههي من حهه تعاليم أُعدَّت لحميعهم، وجعيعهم بالنِّسبة إليها سواسية ومن جهة أخرى كان موقف السلُّصة منها معالياً في السدال كلها. هقد رآو، فيها تعاليم مؤذية، هرطقة، ولدلك لوحقت المانويَّة في كل مكان، في الماني،

وروما، وحتى في بلاده نفسها ولكنّ النّعاليم مع تستسم على الرّغم من الملاحقات كلها وكس مصدر قولها كاهناً في القوة الدهلة المخصية مانو وقدرته المعجزة على الصّهود والنّباب فقد كان هذا النّي خطبياً لامعاً ونفسانياً دهيقاً حادقاً وملك طاقة خبّره حبّرة. فقد أكدوا أنّ من كان يقم إلى حالب مانو ساعة أو ساعتين، كان سقى طوال أشهر يحسل بفيض من القوى، و لسّعادة، والسّكينة، ولذلك لم حكن عربياً أنّ يعدو مانو في حياله واحداً من أحكثر الشّحصيات شهره في كثير من البلدان. فأنشأوا حوله حرافات والتشرت تدليمه في المنهوب الجافة كانتشار ضوء المشعل فاستولى خلال بعض الوقت على أمد عشاسعة من الإمبراطوريّة الرومية كما كان كثير من الشّحصيات الرومانية لبارزة من أتبع مالو. ومنهم على سبين المثال أفريلوس أوعسطين (٣٥٤ علي)، الذي اعتبق المسبحية فيما بعد ولكنّه كان قد بقي ردحاً طويلاً من حياته بصيراً لتعاليم عانو فقضى تسع ستونت قرب آحد المختارين، وعرف المانوية من لمّاخل وليكنّ الإنسان يبقى بساناً فالمختارون لم بسلكوا في روما السبوك الذي فرضته تعاليم المانوية، وكان أوغسطين الذي انتقل إلى السبحيّة محقّاً المعتوات المنافويين الرومان الذين كانوا ميشون حياة ترف ودنح بهد أنّ ما يبغي تهدماً في انتقداته للمانويين الرومان الذين كانوا ميشون حياة ترف ودنح بهد أنّ ما يبغي قوله، هو أنّ أكثر دعاة المانويين الرومان الذين كانوا ميشون حياة ترف ودنح بهد أنّ ما يبغي قوله، هو أنّ أكثر دعاة المانوية كانوا دوي سلوك الاثق.

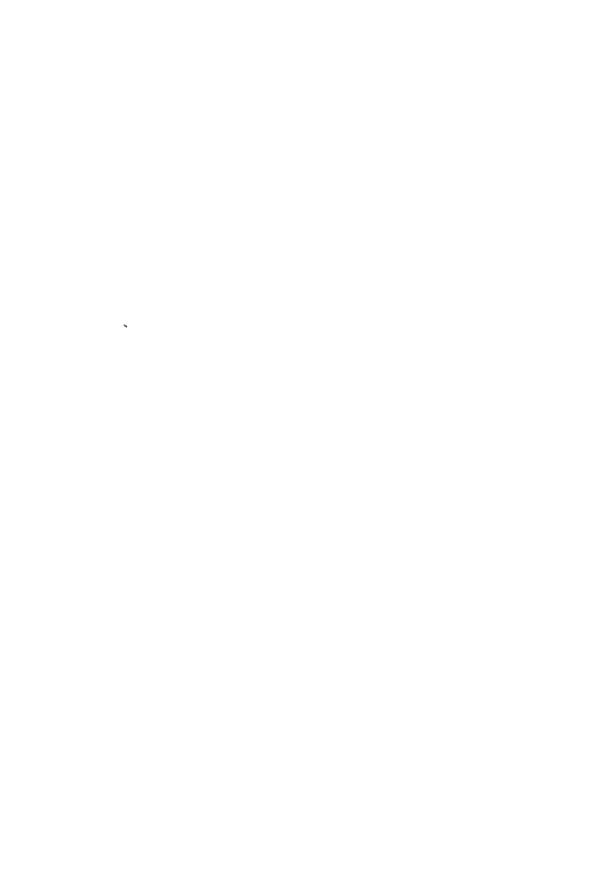

### ألهة السلاف قبل المسيحيّة

تدعى معتقدات السلاف قبل اعتناقهم السيحيَّة بالمنقدات الوثنيَّة، أي المتقدات الشَّعييَّة.

لقد كن للمسلاف محمع الهنهم الخاص بهم فكتب الحوليات تقول الأمير فلاديمير في كان المسلاف محمع الهنهم الخاص بهم فكتب الحوليات تقول الغشي ورأسه فلاديمير في كبيت وحدم منفرداً وأقام الأوتان هوق الثّلُ حدر الفناء سرون الخشي ورأسه من فضة، وقمه من ذهب وحورس، وداحموع، وسترسوغ، وسيمارغن، وموكوش، وشرعوا فيدمون لهم القرانين، وبعادونهم الهذ، واصطحبوا أساءهم وساتهم، فكيت كان هؤلاء لأله: 9

كان الإله بيرون هو رأس المجمع كله. وهو إله حامية كييف الروسيَّة وبعد عثناق المسيحيَّة حنَّ النَّبِي إيب محلَّه. وليس عريباً أنْ يتواهق بوم عبد بيرون مع يوم تبجيل إيليا النَّبِي في شهر تمُّوز

وكان إله الرُّعد شخصيَّة معروفة لدى السُّعُوب الهندو وروديَّة الأحرى، فهو عند لجرمان تـ وراديَّة الأعلى الجرمان تـ وراديّ وعند اللاتصيين، واستوابين و لمروس، همو الالمه الأعلى ديرسكونس

وبيرون السلافي، هو مقاتل أشبت له شنب ذهبي، يجوب السّماء في مركبة أو على صهوة حمدن مطبقاً مسهامه - الصّواعق، والرّعد صوت عَدُو مركبه وقد بصب سهمه الإنسان واعتقبوا أنَّ ذلك لا يقع إلاَّ إذا كان إله الرّعد يريد أنْ يجدل روحاً بجساً سكن جسد الشَّحص لليبي ولدلك حرّموا بكاء من تمتلهم صواعق بيرون، لأنهم إنْما نحرّروا من النيس، وبيت إله الرّعد في جدع التَّبُعرة المدّسة.

ولم يكن الإله بيرون الإله الرّنيس بين آلهه السّماء فقط، بن كان السلّف الأوّل للذي حرح منه السلاف، وهو شعيع الأمر ، وحامية البلاد وكان قد شاع مستنز عرف حرّم النطق باسم الإله علائية ولذلك أطلقوا على بيرون أسماء محتلفة فشاع كثير أسم دولدول (دودول، دوبير)

لقد هَدُمُوا مَلِالله بعرون دمائع حيوات مقدَّسة (الحصيان، التُور، العقر)، وبياتات شجرة البلوط والتُقُاح البرِّي وأهاموا المثلوات له في أدعال شجر البلوط أو تحت شجرات معنها الما معابده فقد شيَّدوها هوق البصاب والمرتفعات، وكانوا يشعلون هنات بيراناً. فالتَّر علائة الهاليَّة.

وعُدَّ كُل يوم حميس مكرَّساً سِيرون حتى أنَّهم دعوه أحياناً ناسم خميس. كما كان لمرون أسماء أحرى فقد دعوه برائي (= الحق)، لأنَّه كان تجسيداً للمدالة لعليا. وثمَّة في الحراهات والحكايات الحراهيَّة الروسيَّة اسم براهد (= الحقيقة) ودعي إله الرُّعد عند السلاف العربية: دعو، ده.

لقد كانت أونان الآلية عند السلاف من خشب، ولذلك فهي لم قبق، ولكن في العام المناهم عشر على وثن سلافي من حجر وكان هذ يسمى إلى الفرن الم، ولا يزال الوثن معموظاً حين الآن في منحف كراكوف وبمثل هذا المسلم معمعاً كاملاً من الآلية ويعطي تصوراً عن تصوراً السلام القدماء لننية العالم هإلى جسب يبرون احتوى الصدم الرياعي الأمعاد على ثلاثة ألهة اخرين وبمثل هؤلاء كلهم عائلة إلهيه واحدة، معشراً واحداً. عالآلهة كلهم يشركون في معركة الإله الأكبر ببرون ضد الشبان ويخوص سيرون صيراعاً ما صد الشبان، أو ضد الملك الفياني، أو حتى ضد فيليس وقد وصفت الأساطير معتلف تعليات هذا الصراع يحطف المعيان قطيع إله الرعد، أو روحته، أو انتاء الشبس. هسرل ببرون المعيان مطبقاً سهامه - صواعفه عليه. كن هذا يحول ان يتخفّى في الاشتحار، وحلف الصبعور، أو مشي في أحساد البشر والحيوانات بيد أن صواعق بيرون تدركه وتجدله. فيهمل المطر على طريق في أحساد البشر والحيوانات بيد أن صواعق بيرون تدركه وتجدله. فيهمل المطر على لأرض مدراراً ولكن المعراع لا ينتهي، ومن الربيع حتى الحريف يطارد بيرون أعد أيه ويصرعهم وبحن مرصد اسطورة صراع سرون صداً النّعبان في ماثر الأبطال من النشر بيضاً. ويصرعهم وبحن مرصد اسطورة صراع سرون صداً النّعبان في ماثر الأبطال من النشر بيضاً ويصرفينا بيكينينش مثلاً، بهمزم النّهبان عوريبينش، وأليوشنا بوروفينش يهرم النابل - قاطع الطّريق، أو التُعمان المنتورية المقرنين الذي يحمدً عين شعرة الللوط في العابة الكيف

لقد تعيَّز المسلاف المدماء بمثل هذه البنية المفاونة للعالم وهذا ما نشهد به الرسومات المرسومة على الوثن الحجري، فتَمُّة على الأبعاد ،الأربعة للعمود الحجري صنور لآلهة معتلمة رسمت وهق نظام معدَّد، وفق تراتبيَّة من الأعلى إلى الادبي، وها الحزء الأعلى من الحدُّ رُسمت المهري وحاتم في البيد كما رسم منا أيضاً لهة مع سيما وحصان ورمر الشَّمن أمَّا الطبيقة الأعلى من الصنَّم الحجري، فهي أحسر الله، هي السَّماء وثمَّة على الطبيقة الوسطى

من الصنَّم الحجري صور لرجال ونساء بمسك بعصهم بيد بعض ورسمت في أدنى طبقات الصنَّم صورة إله عجور ساجد على ركبتيه وهو يظهر من الأمام، ومن الجانب

وهتكذا يحمل الصنّم الححري معطيات لا عن الآلية و لسلّم التراتي فقط الله عن بناء المائم المحيط أيضاً أمّا الآلية ، فإنّ تلك التي تحمل القرن، رمز الوفرة، هي الإلهة ليوكوت إلي المحمول والآخرى التي تحمل الحاتم رمر الرّواج، هي الإلهة لاد، إلهة الأعراس ورسمت في المحان عيسه صوره بيرون برمح على جواده أمّا الإله الذي تحمل ملابسه رسم رمر الشّمس، فهو الإله داحبوغ ربّ نور استّمس، وهؤلاء كلهم آلهه النّسق الأعلى، آلهه السّماء وحكن ثمّة اله رسمت صورته في أسمل طعمات المنّم راكعاً على ركبته إنّه الإله فيليس إله الأرض والعالم السّمي وحسب المعطيات المتوفّرة يبدو أنّ السلاف القدماء تصوروا العالم الحيط بهم مؤلّماً من ثلاثة مستويات في الأعلى، أي في المنّم، يقيم الآلهة الأعظم وفي الوسط بتوصّع عالم البشر وفي الأسمل بقع الحضيض

ولم يعكن الإله فيليس وحده يملك في لعالم السُقلي بن كان هناك غير قليل من لهة الملُفة الأولى، ومن الهة الظّلام أولئك الآلهة تدعى ياعا، أي الكانوس، وقد تحمدُ كفتر من سماتها في الشّعصلة لخراهمة عاغا لسّاحرة لقد كانت باغا ربّة الملّيمة البريّة. وبصيرة السّأحرات وحاميتهن ولا بميم ياغا في العالم السّملي قصط حيث تمدُّ بد العون لموى الشّرُ والطّلام. ولها ابنة تدعى باغيشا تخبئ دوماً في غياهب الغالث وبينو باغا شبيعة الصورة، بساق واحدة وعبى واحدة وما عدا ياغا كان هناك آلهه أحرون في المنكه السّفلي ومنهم كاشبه الخالد، وعائلة الغورينشيين التي تشأيف من النّعبال غورينتش نفسه، والشارس غورينا حامل قوّة لشّرٌ العضائية، والسّاحرة عورينيكا، و

ولكنَّ الإله الرَّئيس في العالم السُّعلي، هو الإله فيليس (فولوس) سد اثَّنا لا تستطيع أنُ نقول إنَّه كان إله قوى الشَّرُّ الطلاعيُّة فوطائمه متنوعه حداً ولم يكن ربُّ عالم الأموات عقمه كان بملك قوَّة سحربَّة، أي الحيروب واستلطة وصلة السُّب بادية بين فبليس، وفلاست (= استُلطة)، وفيليث (يأمر)، وفلادت (يملك) وفيليكي (عظيم)

لقد كان فيليس شفيع الحكماء والشعراء، فكما عنا في الأوّل حامي عالم الحيوان، ولذلك تحييره في صوره وحش أوبر بالنّاهيد وليس عناً أنْ كان الكهية الوشيون يريدون جلود لحيوانات وفراؤها إلى الحارج.

لقد كان الآم، يتعبّرون عند الشُّعُوب كلها مع تعبّر بعط حياتها فعندما تقبَّمت تربيّة الحيواتات المتزليّة ومع تقبّم الزرعة بات إمه

العمل الرراعي والمحصول وعرف المسلاف تقليداً يتركون بموجبه جرءاً من الحد لا يحصدون سنامه والحية للإله فيليس، (نبوّه إلى أنَّ شريعة موسى قضت بعدم جمع المحصول كله من الحقن، وترك ما بمكن تركه بلطيور، والوحوش، والفقراء) لقد شاعت عبادة فيليس عند السائات ضيوعاً واساعاً وها و منا العكس في تسميات قاراهم (فيليسوفو، فولوسوفو، فولوسوفو، فولوتوفو، وولوتوفو، وولوتوفو،

وكانت تمكث في عالم الأمواد، بعن وقت وأحر الإلهة مورينا، أو مارينا (اسمها مأجود من كلمة «مور» = «موت») ولحكَّها كانت إلهة الخصيب في الآن عينه.

أمُ الهذا المستماء فابنًا نعمر ف عنهم الآتي. في طور تحوّلهم إلى ممارسة المسل الراعى، قتس السلاف آلهة السكت (الفرس) وكان الإله لرئيس بين هؤلاء الآلهة، هو إله حرارة الشّمس، إنه الصّوء وتصع المحصول داجبوغ (داحدبوغ) ومعنى اسمه: «إله الحرّة، ودعوه أيضاً. «الملك الشّمس»، أو «ابن سصروغ» وكان رمر هذا الإله هو الدهب والعصّة. وهذ تمايش آله الوشيّة هؤلاء رمناً طويلاً مع المسيع، وكان دلك الرّس زمن الأرسواجيّة الدينيّة، الله ي توافق مع عصر البّعشر لسيّاسي في بلاد الرّوس (القربال الارسواجيّة الدينيّة، الله ي تصارع إحداهم الأخرى، بل يصغُ القول إنّهما كمّلت المتوسيّة في وسطها إمّا صورة يسوع القديمة كنّ يحمل على سمين المنال تيحات طقوسيّة في وسطها إمّا صورة يسوع السيعيّة ورأوا في الملك - الشّمس الحدكم داينوغ (= فليعملنا الإله م)، وهو ما لا يخالف السبويّة ورأوا في الملك - الشّمس الحدكم داينوغ (= فليعملنا الإله م)، وهو ما لا يخالف السنوي وما في حكمه ورسموا الملك - الشّمس (داجبوغ) رامعاً في مركنة دهنيّة تحرّها بدل الخيل كلاب لها أجبعة صور وقد عبري رسمت عليهما أوراق السرّحي، وكان داحدوغ بقف في المركنة حاملاً بيديه صورجائين شعريين رسمت عليهما أوراق السرّحي،

وكان عند السلاف إله شمسي آحر، هو الإله حورمن وإذا كان داجبوع قد رمر إلى دهمه الشَّمس وضوئها، قبإنَّ خورس كان إله الشَّمس مباشرة القد رأى القدماء (وليس السلاف وحدهم) إنَّ النور كان أولاً والشَّمس سمها ثانياً، وقالوا، اليمت الشَّمس سوى تجسيد للنُّوره، ولم يكن لخورس (معناه الحراج: الشَّمس) وجه بشري فهو كقرص الشَّمس الذي يتحرَّك في السَّماء وقد صدرت الحركة الدائرية عن حوروس (الدائرة) مباشرة وكائت الزلابيات الذهبيَّة المستدرة الشُّكل التي يحمونها في الصُّوم الكبير ترمر إلى شموس صعيرة كما شاعب عادة دحرجة عجلات (شموس) ملتهبة

وكان الكلب المجنّع سيمارها تابعاً لآلبة الشّمس وداجيوع وقد عُدّ إله لجدور. و لبدور، وحارس البدار والزروع، لكنّ هذا لإله تحوّل مع مروز الرّمن تحوُّلاً كبير ففد كان في الأوَّل إله النَّار وتخيّلوه في صورة إسمان كما في صورة صقر وم يكتمب سمات الكب المجنّع إلا في رمن متقدّم وكما فلنا سابقاً إنّ آلهة الشّمس جاءت المعلاف من السكيث، وحذلك شاعب عدادتهم أساساً في جدوبي بالاد الروس، وورد ذكر ساجدوع، وحورس، وستربوع في «كلمة فوج إيفور» (القرن ١٢م)

ويسمي الإنه ستريبوغ إلى الإله السلالي الأعظم القديم رود ويفترضون أنَّ جميعهم معكان يسحد لهذا الأخمر في لرَّس القديم، وقد قالت المواعظ المسيحيَّة عن هذا وأحذ الإيلاييون يمميون ولائم لرود والروجادت، وكذلك فعل المسريون، والرومان وقد وصل هذا إلى السلاف فأحد هؤلاء يقيمون الولائم للرود والروجادت قلل سرون إلههم، ولكنَّ التوحيهات المديعيَّة تَلغُ على طريق الحقِّ «للكن حالق واحد، وهو ليس رود»

لقد كان رود إلها حالقاً ولد منه كل شيء وكان سيّد الأرس وكل ما هو حيّ. ومعنى اسم رود باللغة لفارسيّة إله، وسور، وكان هذا عند السرس أمراً واحداً أمّا عند السلاف فقد اكتب اسم رود معنى اخر يتوافق مع المعنى المعاصر لهذه الكلمه. وهو القرابة والمسلاد، واليسوع والمصول إنّه معنى الشّعب والوطن أيص عن الوضع إذن أنّ الإله رود حاز كل شيء ولكنّ رسالة ستريبوغ كان محدودة أكثر فهو الإله الأبد الرياح أحفاده. وعلم سمابوغ (السماوي) النشر تصنيع الحديد، وأرسن لهم والملقطة ومن الواضح أنّ سفابوع كان مرتبطاً بالنّر وقد دعا السلاف النّار نفسها باسم: السمارة حيتش،

واهتم أساساً بالحصوبه. ولكن الروجانات هن من كان يمنح الخصب وهن خارنات الحياة. و لحياة هي الماء قبل كل شيء ولذلك تخيّلوا الروجانات في صورة إلمات سماويات يمنحل مطر، ومن المدهي الهن كن مصيرات الأمهات المتيات و الأطهال المستعر وبعد أن اعتنق السلاف المسيحيّة تحوّلت الروجانات شيئاً فشيئاً إلى و لدة الإله لقد كانوا يحتملون بعيد رود والروجانات باقامة اللولائم المشعيريّة في يوم الاعتدال المشتوي، وفي موسم جنى المحصول الخريس فيقامون بالله والإليات الحيز، والعسل، واللّي لصعيى والعطائر.

ومم يكن للروجانات سماء وقد عبد السلاف إصافة إليهنّ، الهتين أحريين (مُأُ واستها) لمعصب، والرّحاء، واردهار الحياة في الرّبيع وهم الإنهتان لأدا وليليا لقد كانت وطائف هادين شنّى فلادا إلهة الرّوج، ووقت تصبح لمحصول والوهرة وكانت نبيعتها دبكاً ونظهر صوره الإلهة لادا في اللغبة الشُعبيّة ونحن بنريا النّحر، وهذه اللغبة عبارة عن صلاة

من أحل المحصول، والرواح تردد هيها لارمة: «أوي ديد: لادوا» أمَّ ليليا أبنة لادا فقد كانب حالت عادية الما فقد كانب حارسة المنيات المرباوات وكانت إلهة الحصار الأوَّل والرّبيع.

وعبد المعلاف الأمَّ العظمى موكوش، و لدة كل حيَّ وكانت هذه إلهة الخمس، ولدك ارفيطت بالماء وسجدوا لها عمد اليتابيع. وكانوا يرمون إليها في هذه الاخبرة عرولاً. وهذَّت موكوش حرصه الأعمال النَّمويَّة.

أيمكن له بعد هذا كله أنْ نُشكُك في أنّ الشّعُوب القديمة التي لم تفقد صلتها مع الصبيعة والعالم الحارجي المحيط بها قد رأت أن في يتكل شيء حياء وعملاً ومبدأ إليّا ؟ ويستعب هذا على السلاف آيصا ويحن تعتر على هذا بحكه حاصراً في المصادر النّقافية كلها . في الحكايات السنّعريّة والخرافات والحوليّات فابطل المحكمة عن قوح إيفوره يخاطبون الربّع والمئنّ سن ويهر لدنيس والدّونس محاطبتهم لكانّت حبّة ولكن أنا وعنى الإسان كفت عن ذلك وبات يرى في هد كله مجرّد رعوبة وبنيجة بلحماقة ، وعلامة على النّغنُه موجود في تعكن شيء سواء كان هذا الشيء حبيّا أو غير حي إنّه ماهيئة واحدة الكوني موجود في تعكل شيء سواء كان هذا العالم وتوجهه لقد مرّت الاف السّبين قبل أن تخترق الحكون كله ، وتلد كل شيء في هذا العالم وتوجهه لقد مرّت الاف السّبين قبل أن بدرك بحن أنّ القدماء لم يحودوا عني صلال ، بل نحن الدين عمى المرور بصيرتنا وينتنا مطائب بالعرش الإلهي (الإله - الإسمانة).

### أسرار آلهة الهندوسيَّة

لمد قطعت الشُّنُوب كبها طريماً طويلة جداً حاملة معها دياباتها وتصوراتها عن وجود كثرة من الآله، بي أن أدركت أن الإله يمكن أن يكون واحداً أحداً وحسب والأ عانه ليم إلهاً. وبحن إما أدركنا أن الإله كم، هو في وافع الأمر، أي على وحه التُعديد؛ علّه كل شيء، والمشرِّع لدى ما هو موجود في المنسي، والحاضر، والمستقبل، فإنَّ بدرك عندند أنّه لا يمكن أن يكون الأ واحداً فوجود على أولى متعدِّدة، أمر مستحيل وكان النّبي محمد قد قال أو كان به عدد من الآبة لانهار الكون ولا شك في أن الإنسان المتورف أنام همه بدرك مدا الأمر حبَّدا. فالفيريائيون يستطيعون دراسة خصائص الكواكب النتروبية (لا بدرك منه المأدة على الأرس، وصباعتها في المخابر غير ممكنة)، لأنَّ قوانين ساول ليجزيئات الأولى هي بمعها الموجودة على الأرض، وغنيُّ عن البيان أنَّ هذ يستحب على لفوانين كلها على وحه العموم فهي لا يمكن أنْ نكون على الأرض معتلمة علها على لقسر أو على المشترى ومن البدهي أنَّ الشروط هدك محتلمة، ولذلك فإنَّ النَّجلُي الظُّهري لماعليَّة أو على المثنزي ومن البدهي أنَّ الشروط هدك محتلمة، ولذلك فإنَّ النَّجلُي الظُّهري لماعليَّة هذه القو دين هي عيبها.

لم يعكّر الإنسان في مراحل ارتقائه الأولى بالكون كله بل عكّر أول ما فعكُر بحيره اليومي، بمكان دافئ برتاح فيه أمان كما فكّر بالإنه أيصاً وثمّة اتفاق اليوم بين علماء مختلف المدرس في مختلف البلدان، على آن تاريخ البشريّة لم يمرف رمناً لم يمكّر الإنسان فيه طلاله لقد كان الإنسان يحسن دوماً بوجود إلله، لأنّه عكان على تواصل دائم مع العالم المحيط، أي مع ما حلقه الإله وأدرك الإنسان دوماً أنّ أحداً ما حلقه ولم يكن بإمكان أحد أن يفعل ذلك سوى إله وفي المراحل الأولى من حركة رتقاء الإنسان لم تعكن الغصوسة قد استعودت عليه بعد الأنه لم يكن قد ميّر نصبه عن باقي عالم الحيوسات، لم يرعم بعد أنّه استعودت عليه بعد الأنه لم يكن قد ميّر نصبه عن باقي عالم الحيوسات، لم يرعم بعد أنّه السان وهذا ما مكّنه من العيش مع الطبيعة في المنان وهذا ما مكّنه من العيش مع الطبيعة في المنان وهذا ما مكّنه من العيش مع الطبيعة في المنان وهذا ما مكّنه من العيش مع الطبيعة في المنان وهذا ما مكّنه من العيش مع الطبيعة في المنان في يعتقر إليه الآن

لقد أحسلُ الإنسان في حياته اليوميّة أنَّ بعمة الإله تهبط عبيه عبر دهمه الشّمس (لدلك سجد للشّمين)، عبر الحيوانات (لدلك عبد الحيوانات)، عبر المطر، والرّبع، والسّمّية، و.. بعد

منعد الإنسان متعنّباً كل ما رتبطت حياته به، ويفضله يستمرُّ عيشه ونحر يحب ألا نومه لأنّه لم يسحد للإله الواحد الأحد ،لعنة الأولى لكل ما هو موجود فضائل الإنسان لم نكن على درحة كبيرة من العمق، كما قد يبنو للوهلة الأولى لقد عبد الإنسان الخلق الإلمي، وف مخلوقات ألإله كلها موجود هو نفسه أيض أمنًا للوم الأكبر فيستحقّه الإنسان الماصر الذي لا معند الإنه الواحد إلاَّ شمكليًا، أمن في واقع الحال فإنَّه في حدده اليوميَّة، وأفعاله يعبق الطنسة والناس الآخرين عن العش.

يعتق أكثر مكال الهند الآن الدّيامة الهندوسيّة، ويؤمنون بوحود كثرة من الآلهة ، ولمعتون بوحود كثرة من الآلهة ، و لعبودات ، والحيودت المنسنة، ولكنّ الطُوائم (الكاستات) التي بمثّل حواجز تفصل بين البشر ، تشهد على انتهاك القانون الإلهي عانون معبّه القريب، لكنّ هذا الا يعني أنداً أنّ الهندوسيّة بقيت هذا الرّمن المديد كله لم تتعيّر بيد أنّها في واقع لحال تقبت دوماً معتقد الطُور الأوّل من مسيرة ارتقاء الإنسان

وتكمن حدور الهدوسيّة في الحضارة السلّف الحضارة الهنديّة، وفي الحضارة بهندئة أو حضارة خارابا التي أدهش مستوى تقدّمها النّقي العلماء، فقد كانت هذه الأحير، برقى إلى حمسة آلاف عام حلت وتؤكّد أعمال السّر الآثاري أنّ أسلاف الهدوس كانوا معد دلك الزّمن سمحدون للإله الذي تحلس على العرش في وصعيّة اليوعا محاطأ بالحيوانات من كل صوب لحكن هذا الإله عو نفسه الإله شنفا الذي ما انفكو يسجدون له حتى بعد ذلك بالاف السنّين، ومندئيز وهم يحلّون لحيوانات المزليّة و لبريّة. تعبدوا العنيز الجبليّ، والجاموس والتّعرب والعردة والتياب، ووحيد القبرن ويعبدون في الهدد الآن البقر والتّعابين والقردة

وعبدوا في زمن حصارة حاراب الشُعِر، والنَّباتات فعدت الشعرة أشفاتها شعرة مقدّمه، وما رابوا يعدُّونها كدلك حتى يومنا هذا ولا ترل ثمَّة أنهار مقدّسة مثى يومنا هذا ويؤدّى فيها الآن الاغتسال الطُقسي كما كان يؤدّى منذ خمسة آلاف عام، قبل مجىء الأربين بي الهد

فعند أوسط الألف ؟قم أخدت القباقل البدوية الأربّة نتيسرُب إلى شمال عربسي هسوستان وحمل هؤلاء معهم إلى البند دسانتهم وقوانسهم، وألّفت أناشيدهم، وصلواتهم، وخر فاتهم، و«ممارههم المندّسة» على وحه المموم معموعات كبيرة الحجم، تدعى الفيدات، وهي كنب مقدّسة، وقد دوّلت الميدات على امتداد زمني لا يقلُّ عن الأنف عام، مثلها في همه. مثل التوراة، ويمكننا أنْ بمقد أنَّ تلك العمليَّة قد أكتملت في زمن بودا، في القربين ١- ققم.

ونتيجة لابدعام الآريس مع استُكان الحليين، وانسعام تقافتهما، وبيانتهما، واستهما والمقوسهما نشأ معطى ما جديد طعى على المتَّطح حشد منتوَّع عن الآلهة، والمعبودات، والأرواح وأنصاف الآلهة، الطيّيس والشريرين، والرحيمين والقساة الصاّرمين والهدك الوقت طهرت الكاسنات (= طوائف احتماعيَّة دبييَّة معنفة م) وقد شكل الكهنة البرهمين الدين كانوا يفودون المجمع، الكاسنا الأعلى وتحوَّلت دبانة الميدات عمليًا إلى الديدة البرهمينية بكن ريحاً جديدة هبت الناسرن قوم، وقد حملها تعالم بوذا والحاسيين الذين وقضوا للقسيم الكاسني بيد أنه على الرعم من النمود العظيم الذي كان يعظي به بوذ ، إلا أن الكاسنات حافظت على وجودها الله الهد حتى يومنا هذا، وحرجت البوذيّة إلى حارج حدود الدارس والمجموعات، والملقّوس والآلهة

وي أوائل العمير لحبب كانب ذلك العملية قد الكتمية، وبعد خمس مائة عام صارت المعدوسيّة إلى دين رسمي للدّولة ولكن بعد خمس مائة عام أحرى تموّقت المندوسيّة في البلاد، ورحلت البوذيّة عنها غير أنّ ممايشة البوذيّة لأكثر من ألم عام جعلب المندوسيّة دباتة أكثر إنسانيّة، فساقصت أعداد القرابين الدّمويّة فيها، وظهر مزيد من المطق في فلسمتها

وللهندوسية ثلاثة ألهة رئيسين: فيشنو، وشيقا، وبراهما وقد سار هؤلاء طربة معقدة على امتد د آلاف المسبين، طرأت عليهم خلالها تبدألات حوهريّة وإدا كان براهما هو الإله الرئيس عند نقطة لابصلاق، فونّه تحوّل عمد بهاية الطّريق إلى المسق الثاني، وكان براهما قد ترجع إلى المسق المنكور مند زمن يونا (٥٠٠قم)، مع أنّه كان يؤلّمه قبل ذلك الطّرف الثالث في ثالوث براهما - فيشنو - شيفا القد كان هؤلاء الثلاثة يكمّل واحدهم الآحر، عكل منهم كان مسؤولاً عن حائد من حوائب حياة الكون عبراهما خابق العالم، وهيشنو المعالمة، وسيفا منعره والحقيقة أنّ شيفا لم يدفّر العالم فقط، لكنّه أعاد بناءه أيضاً، وعلى وحد لعموم ننبغي استُظر إلى ثالوث آلهة الهندوس هذا على أنّه من حيث الجوهر إله واحد. ولدبك رسموا الثانوث عاد، كلاً واحداً مقتف الآلهة الثلاثة كل إلى جائب الآحر، أو

ولا يرال هذا التَّالوت هَائماً حسى يومنا هذا، سكنُ فيشنو وشيفا هم الإلهان الأكثر تبجيلاً الآن. فالمعابد كلها متكرِّسه لهما، وثم يبق في الهند الآن سنوى معند واحد متحرُس ليراهما ويقع هذا المعبد في بوشتكار من ولايه راحاستان، ولا وجود في الهند الآن لعباده مستقلة حاصّة بالإله براهما.

فلتتنع لآن باختصار الطُريق التي قطعها آلهة المندوسيّة وقد قائنا سادقاً، إنَّ أعمال السنر لاشاري التي جرت في مواضع حضارة حارابا السنادقة على الزُّمن الاري، أطهرت أنَّ المؤمنين كانوا يسجدون لإله يشبه الإله شيفا وكان سلف شيما هذا يجلس على المرش في وصعنة اليوغا. وتحيم الوحوش به وليس هذا مجرَّة مصادفة فالإله شيما: باشوباني، كن نصير المطعان، وكان شيما نفسه ربًّ اليوعيين والسنائه. إذ لقد بفي الآله الدين كانوا يسجدون لهم فيل مجيء الآريين يحفظون على وجودهم، لحكمهم تعبَّروا كثيراً.

لقد جاء الأربون إلى الهند قيل بوذا سحو الألف عام، وعلى امتداد 'لف عام تألمت فيداتهم (معارفهم) ولكنَّ الهة الأربس تغيره كثيراً أشاء تواصلهم مع به لسُّكُن المحليين، واكتسبوا كثيراً من مسات هنولاء الالهة ولدلك فإنَّه بمكنتا أنْ يقول، إنَّ الهة الهندوس الرئيسين قد خرجوا من المعمة و لفيد ث.

والالهذ الفنديون كثر: مثات، بل آلاف، وهم يستوطئون مختلف المحالات عنى الأرص مياشرة، وفي لمحيط الحرّي، وفي المصاء لحارجي، وبعد الإله إبيدرا لإله الرئيس بين آلهة المحيط الحوي المهيديين إنّه إله الرعيد، إله العاصفة والمطر، وهو إنه مقابل جبار عملاق، فنكي يروي طمأه، يشرب بحيرة كاملة من المشروب المقدّس (السوما)، ولكني يشبع جرعه يلهم ثلاث مائه ثور، ومن البدهي أنّ إيندرا كسر حداً، ولذلك قصل السّماء عن الأرض قصلاً نهائياً دائماً وبات هو رببُّ المكان الفاصل بينهما المحيط الحوي، يراضه دائماً آلهة آخرون من المحيط الجوي. يراضه دائماً آلهة آخرون من المحيط الجوي. يراضه دائماً آلهة آخرون من المحيط الجوي. يراضه دائماً آلهة آخرون من

ويعمل في الفضاء الحارمي (في السماء) آلهة آحرون وهؤلاء الهة دبيعون، مشرقون ومتعاطفون مع لناس، ومرشط هؤلاء بالشمس و لنجوم، وكو كب السماء ومن بين آلهة السماء هؤلاء، إله الشمس سوريا، وإلهة الصجر أوشاس، وإلهة عتمة الليل راتي، والتوأمان أشفيني (ولدا الإله القديم دياوس)، ويؤدّى الإلهان التوأمان وطيقة المقدين التكويين، فيجويان السماء في مركة ويمدّان بد العون لكن إنسان بقع في حالة صعبة عكما يؤدّيان أبصا مهمه المداويين الإلهيين المدين يساعدان المرضى، والمشوّهين و لماحرين، هيميد ن البصر من هقده، الماويين الإلهيين المدين يساعدان المرضى، والمشوّهين و لماحرين، هيميد ن البصر من هقده، طل أن لهما المدرة حتى على درئ الموت عن اساس وثمة إله شمسي آخر، هو الإله سافيتور (الموقط، المحيي) ويمثل هذا الشمس غير المرتبة الشمس المحقية، شمس اللين وهناك أيصا إله شمسي آحر، هو الإله بوتان الذي يحمي القطيع، وبحافظ عليه يسرأ عنه الديّاب، ويعتر على الحيوانات الضالة عنه ويهتم هذا الأنه بالنشر أيضاً ويعمل في العصر عينه الإله فيشنو، الذي أحد دوره يتعاظم

ومن هم اله الأرض، إله النّار آغني فقد كرّست له الريغفيدا مائني بشيد ولم يتحاوزه في هذا منوى الإله إيتدرا الذي كرّست الريعفيدا له مائنين و خمسين بشيداً. وممثلك الإله أغني ماهيات النار كلها ويرمح في مركبة ذهبيّة، شعره نار، ولحيمه حمراء، وأسبعه من حديد يلتهم بها العامات عبونه الكثيرة لبي مرى بها مختلف الاتحاهات تلمع كالشّعلة وتحرّ مركسته الذهبية حيد - أعاصير، وهي سرك آثاراً سوداء، وهماك اوصاف أحرى للإله أغنى.

ويحمل الإله أعني , من الآله القرابين التي يحرفها انفاس أشاء إقامة الطُقُوس ولدلك فهو يمع دائماً في قلب لطقس، وما عدا الإله أعني هذك إله أرضي آخر، هو الإله سوما الدي يجعل الآلهة خالدين، ولتحقيق الخبود يحتسي هؤلاء شراب السوما، ويخلّص السوما البشر من الأمراص وعالباً ما يدعم الإله سوما بالقمر

ويشغل الإله فاروبا مكانة حاصة بين الآلهة فقوانينه لا تسري على لنشر وحدهم، بل على الآلهة كدلك ويقيم هذا في قصر شائم في شاع المحيطة ويحيط به هناك آلاف السيد ويخرن فاروب عنده القانون التكوني الذي تخصع به الطبيعة وبخصع له البشر كما تخصص اللحياة نفسها له، فوقق هذا الشمون بعاقب قصول لسنة، ويرهر الشحر، وتتحرّك الشمس، والقمر، والأجرام السماوية الأحرى، ويحضع لتأثيره طيران الطيور ومسهل الأنهار وفاروسا ليس الفائون فقط، بل هو الفاضي، وهو الذي يترل لنقب.

وهكدا تحيلُ الآربون بناء العالم المحيط بهم، فقد قسموه بن المجالات القلاقة الموما إليها، ومتحوا كل مجال آلهته السائدة فيه لكن لآلهة الميندين أحدوا يحلون المكان شيئاً فشيئاً لآلهة اخرين، ولكن المنسفة عينها، كما المنادئ الكونية، تشغل مكانة هامّة في الهندونيّة

بعد العصر لميدي، وفي من البراهم بات مر حاباتي هو الإله الرئيس ومعنى اسم براحاباتي هو ربُّ الولادات، أو ربُّ الكائبات. لقد صار هذا الإله أباً، وأساساً بدئيُّ لحكل شيء وللآنهة كلهم فهو الذي ولد كل ما هو موجود بجهده الروحى ويرون في لإله الأكبر براحاباتي أصاباً، الذبحة، القربان الذي خلق العالم منه

وسنشر الآل منشأراً واسعا الدراسات لتي تعرض البهاعاهاتية وكانت هذه قد طهرت مند رمس قديم، في زمس بودا ولم تعترف البوذية والحاينية بالفيدات كتاباً مقدّساً ويدّلت البرهميّة صبعتها ومبادثها هاندعمت بالمتقدات والتّصور ان التقليدية للسكان المحليين ولم يبلح الإنه براجاباتي الشاو الذي بلغه إلا لأنّه اندغم بالإله المحلّي باربابا وتتكون نتيجة لدلك

الإلهة بهاغاهات، ومعنى اسمه مقسمٌ الأنصبة، العسَّمع، الرحم، ثمَّ بدَّلوا اسمه مع الرُّمن إلى واهب الخبرت، الرَّبُّ، السبِّد ولكنَّ هذه كلها كانت تحتصر باسم بهغاها ما

أمًّا الإله الآحر الذي لا يسمي إلى أصل آري، فهو الإنه سانتكارشات إنَّه ملك الثعابين، وتحسيد النُّعدر الكوني شنش الذي يسند اليابسة ويربيط بهذا الإله آلهه آحرون الأحوار بالارامي وفاسوديما وفيما بعد اندغم الإله المحلَّى كريشنا بالإله فاسوديما

وقد وحّدت البراهمتيه هؤلاء الآبه كلهم واهترضوا أنّه كان لتارايانا أربعة اشكال موجودة في الآن عيسه وفي مو راشه. وهمؤلاء الآلهة الأشكال هم هام ومن ويفا = كريست، وسانكارشانا = بالاراماء وبراديومنه، وأبيرودهم وهكذا ذاب هـ وُلاء الآلهة كالهم في شخصية الإله الأكبر بهاغافات = نارايانا

لقد ظهرت الهندوسية نتيجة لأندغام المراهمنيّة مع البدايات المحبّة، وفي عصون ذلك غدا الإيمان بالإله بهاغاهات هو الغالب في تيار المهاغاةاتية لقد كان المؤمدون يكتُون نهدا الإله حمّاً داتياً عميقاً وعبْرت عن ذلك الشّعور كلمة الهاحسي، تصدر الإله بهاغاهات الدي يماؤه الحبّ الخالص تعاهد.

وفي حوالي رمن بوذا صبارت المهاعاهاية إلى الميشوية، وكلمه فيشنو معناها، الذي نشيع لحكل شيء، الذي يتبعل في حكل شيء، وهو مبدأ العالم ومنتهاء، والذي يقيم في قاوب الناس، ولسن للجليات الإله فيشو نهاية، ونحن كنّا قد راينا أنَّ فيشنو الهندوسي خرج مس فيشو العبدي، وتحكنُّ العهدات لم تكرّس به سوى متمع صغير فيظهر فيها إلهُ محلّياً قبل آري وعندم كان إبندرا يقاتل العفريت، هذا له فيشنو يد العول وعلاوة على هنا منارت رأس فيشنو شمساً. وأخيرا بات الكان الأسمى لقد جمُّ فيشنو الكون معله في دانه وهو يحفظ العالم تكله في دانه إبان المرحلة المتدّة بين هالاك عالم وولادة آخر ويحدث حلق العالم الجديد هكذا عندما يستقيظ فيشنو تنب من سرته رهره الوتوس: ثمُ يولد في الرهرة الإله الحالق دراهما، فيصنع هذا العالم الحديد

وبعد أن بُخلق العالم، بدير شؤونه هيشيو. فيستوي هذا على عرش له شيكل رهرة الونوس، يعرق بلمعان بهم العبن كالمثمن، وبقوم العرش في قصير دهبي بحيط به وديان حمس بحيات، وتلمع في أرحاء المكان معله، ألوان اللونوس الررفاء، والبيضاء، والحمراء فتذكرنا بحجارة الزُمرُد، ويتوضَّع هذا كله في أعلى عوالم الجنَّات السَّماويَّة هيكونتها من هناك برهب فيضو كل ما يجري على الأرض، بما في ذلك سلوك الناس قم يجري الزَّمن ويدير بشاطه فيها متخداً صورة إسان، يطل، أو إله ويتصاعب حجم الشَّرَ على الأرض، ويدير بشاطه فيها متخداً صورة إنسان، يطل، أو إله

ويد عن كل نزول من نرولات فيشنو هذه إلى الأرض، أماتارا ويمتقدون أنَّ عدد مثل هذه الأماتارات كثراء ولكنَّ الكتب المُقدَّسة لا تسوق سوى ١-٢٢٦ و ١٤ أماتارا

ويسجد للإله فيشتو ذحو نصف المؤمين في الهند الآن. بيد أنَّه يجب عبد أنَّ نتذكَّر أنَّ هذ الإله يظهر بأسماء شتَّى. عدده كبير وليس عبثُ أن احتوت «المهابهارات» على «نشيد أسماء فيشبو الأنف».

ولم يعتصر وصم الطوفال الحكوني على الدوراء وحدها، إذ وصفه لحكت استدأسة المهدوسيَّة أيصدً على يعدُ بد الدول النُّس في تلك المحطة الحرجة ، نرل الإله فيشنو إلى الأرض في عمورة ممكة فانعد مانو من الهلاك ، ثمُّ خرج الجنس البشري كله من مانو

ويجلّون فيشبو إجلالاً حاصّاً في صورة رءما فقد وصعت اعماله في الملحمة المقدّسة هراماياناه لكنّ الإجلال الأعظم الذي يتلقّاه فيشنو يتلقّاه في صورة كريشنا. ويُعدُ كريشنا هدا مؤلّم وهاعاها تبجتاه التي تُعدُ جزءاً من المهالها راتاه وقد بحح فيشنو في أن يُلحق الهريمة بالشّرُ أكثر من مرّة على الأرض عنّعذا صورة كريشنا وشنّ حرياً ظاهرة ضد العماريت وملموك الهدد الأشرار، وبنوه في سياق حديثنا إلى أنّ كلمة كريشنا معتما الأسود ولم يرسموا أيّ صوره لكريشنا الا ولون بشرته قاتم وهو عادة بمره على لمزمار وتحيط به يرسموا أيّ صورة الجمال تربطه بهن علاقت غرامية ولكن كريشنا ليس راعياً (عاشقاً) فعطه بل قد يكون إنها وليداً أيضاً، وغنى عن لبيان أنّه يظهر في صوره بعلن كذلك.

عد صمَّ المندوسيَّة حسابها مع البوئية بدكاء مست لقد أدخلتها في تسيح تعاليمها ويعتقدون أنَّ بودا هو فيشنو في دزوله التَّاسع إلى الأرض والحقيقة أنَّ المنوسيَّة قد تحاهلت في غصون دلك أهم ما في البوذية عدم إقر رها بالكستات، وبقيت عبى تقسيمها المعروف للمحتمع إلى كاستات

ويستَّرُونَ سَرولَ فستَنو العشر إلى الأرض مستقبلاً وهو سوف بأنى في هذه سرَّة في صورة قارس على صهوه حصال ألييس (كالتكي)، ولحكنَّ سرول فستَنو هذا لن بحصل إلاَّ في بهاية عصرنا الفاتم هذا ، حيث سبود اللَّذَم لسَّملة ، ويختفي الحمر و لإلمان بالإله من قلوب البشر وعندما يصل فيشنو ، فإنه يصلح الحال ، ويبدأ العصر النَّمني وسَظر أشاع فيشنو حلول تلك اللَّحمة بعارة الصيّر، لأنَّ علامات نهاية عصريا الصالة بادية لعيان كها.

امًا إله الهندوسية التّأني شيها، فهو بدوره يستمدُّ أصوبه الأولى من حضارة الهند الفيل الآريَّة عقد عشر على صور سنعه المباشر أشاء سنير أعمال السبّر الأثاري في مواقع حصار،

حارابا وسلف شيفا في المصر الفيدي هو الإله رودر؛ (الثائر، الهائج)، إله الموائح الاكثر س، شراً ويتسم هذا بالازدواحية، تماماً كما هي حال كل ما في الطبيعة فهو برسس الأمر س، وهو من يشمي منها وهو حارس القطعان، وهو في الوقت عينه، من برميها بالأوبئة، إنه إله عضوب تميل بوبات عصبه حدًّ احتدام الغيط ولكتُه في الوقت نمسه إله عطوف، مسلمح ومعطاء ويرى بعضهم أنَّ هذا الإله لم يكي إلهاً فيديًّ وعلى أي حال فإنه الدغم في آخر الأمر الذغاماً تاماً بالاله شيفا

وقد مرر هذا الشَّاقض، وهذه الاردواحيَّة في صور شيما فهو يوعي مشَّمل يجلس على جلد نمر قوق قمَّة حبل كايلاس في الهملات وهو مستمرق في تركيز شديد، لأنَّ قوَّة القدكر هي التي تدعم وحود الكول كله. وعاده ما يرسمون في وسط حبين شيفا عيناً ثالثة فهذه العين تمكيه وذو فراسة

يظهر الإنه شيما في كل مكال في ساحات القتال ومحارق الحثث، وعلى مشارق الدروب، وفي الأماكن السيّنة كلها ويحمل الإنه شيفا على عنقه عقداً من المماحم، وفي شعره هلالاً. وبيديه الحرب الثّلاثية ومهم بدا الأمر غربياً، إلا أنَّ حشداً من الأرواح والعماريت الشرّيرة يُرافق الإله شيفا وتلتفُّ الثّانين حلقات على بدبه وعنقه. فهو نصيرها، ومن صماته نو الحنجرة الزرقاء وحسب اعتقادهم أنَّ حنجرته زرقت بسبب لسنَّم الذي شريه. فقد صعد لسمُّ من أعماق الحيط وهدُد الحياة كلها الكن شبفا البلغه وأنهذ العالم من الهلاك.

وقد يتحوّل شيفا من التأمّل إلى الرقص اجموني، ولذلك عبن أحد أسمائه الكثيرة ماتاراج، أي ربّ لرقص وليس الرقص بالنسبة إلى شيعا مجرّد لهو وتسبية فبالرقص يوقظ شيعا الموالم بن الحماء في مداية كل عصر كوبي وبالرقص يحدّد شيغا إبشاع حركة الكوب وفي نهانة العصر الحكوني بدمر العوالم ميلام الكوب وفي نهانة العصر الحكوني بدمر العوالم ميلاما أيضاً بنها رقصة الموت، رقصة الدرّمار فلمثال شيعا الرّاقص يمثل فيمه جماليّة ساحرة والرقص بحد ذاته، هو صلاه شيفا، شكل من أشكال الحدمه الإلهية التي يؤدّيها شيعا وشيفا لا مرقص وحمس، إنه بيكر الرقصات، ويعتقدون أنه ابتكر ١٠٨ من مختص صروب الرقص، رقصات هادئه، ويعتقدون أنه ابتكر ١٠٨ من مختص صروب الرقص، وقصات هادئه، ورقصات بطهئة، ورقصات المسجاعيّة، ورقصات حامعة، اندهاعيّة محيمة، ولكنّ أشهر رقصات شيعا، رقصة تالد فأ، فكل شيء يخرج من الرقص، وكل شيء يدمّر بالرقص، وفي الإيقاع المحتدم ترقصه بصبع شيما لقوّنه السّحرية مظهر الأشهاء كنها في العالم وفي وفي الدورة الكونيّة يدمّر شيما الطأهري يرقصه وما يمكن أن مقوله الآن، هو أنّ منها بعدّ إله الموت واله الزّعن الذي يدمّر كل شيء. ويعدّ الهلاك، والموت والدّمار كل بحدً شيما بعدّ إله الموت واله الزّعن الذي يدمّر كل شيء. ويعدّ الهلاك، والموت والدّمار كل بحدً شيما بعدّ إله الموت واله الزّعن الذي يدمّر كل شيء. ويعدّ الهلاك، والموت والدّمار كل بحدً

د ته شكلاً مهماً من أشكال الوجود ، لأن بهلاك يمفكم الوجود دوصاً. فالجديد لا يولد إلا يعد أنْ يموت القديم إنْ شيعا إله معامل. وهو يحمّق النّصر دائماً على صراعه ضدّ عيشنو وبراهما فقى معركته ضد براهما مثلاً ، تمكّن شيعا أنْ يقطع الرّأس الحامسه لهدا الأحير فعوف على فعلته : تحوّل إلى كان شنهع (بهايراها) شعره أحمر مشعت وأبيابه طويلة ناتئة مدينته هي مدينة بماريس (فاراناسي حالياً)، وهنا هي هذه المدينة تحرّر شيفا من عقابه الذي باله جزاء بنره إس براهما.

وشّة حكايات جميلة عن صديقة شيفا، فهي تهلك احياتاً وتولد من حديد احياتاً أخرى، وقد دعيت في واحدة من تلك الولادات باسم بارهائي لقد أنجب بارهائي من شيفا ولدين وغاماً ما برسمون صورة شيفا محاطاً بعائلته السّعيدة وأدار شيفا مع روحته احاديث كثيرة ساولا فيها قوانين هذا المالم هسأت بارهائي شيما يوماً وأين يتكمن حومرلك الحقيقية وما هذا أنكون المليء بالعجائب؟ وما أبدى يشكل بداية كل شيء؟ وما هو مركز عجلة الشكون؟ وما هي تلك الحياة الهلاميّة التي تحتري الأشكال كلها؟ وكيف بستطيع بحن أنُ بدخل إبهه بالكامل، حارج المكان والزّمان، وحارج الأسماء والأرصاف خلّصني من شكوكي هذه!

فأحاب شيفا على هذه الأسئلة كلها وقد سيقت إجاباته في التستراب، حيث السؤال الرُّئيس، هو كيف بمكن بلوع الحقيقة؟

وكلمة النائر العينها مركبة من كستين الناوتية (بنشر، يوسّع)، والتراياتية (يحرّر، يطلق) والحديث يجري عن بطام التحرير المارف عبر بشرهاة. وبحنّدون معناها على الوجه الأثني أيضاً. الهي طاقة تظهر في الوعى حلال اللّعظات الماصلة بين طهور السؤال والعثور على إجابه له، إنّ الثانترا الهندوسيّة، هي تَصوُّرات ديبيّة فلسميّة معمّدة عن العالم والإسان وهي تصمّ أيضاً جمعاً من محتلف الشّعائر الدّينيّة؛ إصافه إلى طر ثق تحرح حارج والإسان وهي تصمّ أيضاً جمعاً من محتلف الشّعائر الدّينيّة؛ إصافه إلى طر ثق تحرح حارج أطر الطّقوس اسينية وهذه عارة عن تصرين معقّدة يمكن بمصاعدتها تعيير الإنسان تعييرا الديث عن المديث عن اليوعد التانتريّة والواقع أنّ اليوغد الهنوسيّة كلها ليست سوى أد عالنامترا وتكمن عن اليوعد التانتريّة والواقع أنّ اليوغد الهنوسيّة كلها ليست سوى أد عالنامترا وتكمن وحبّة. ولتحقيق التُقديُّة الرّوحي لدى الإنسان يتمُ هنا استحد م الوسائل و لماهبّات المتحدُّ من وحبّة ويسماد في ضمون ذلك حتّى من السوت والتواقص بصفيها وسيلة حبّارة للتُحرُّ من قود السائسارا، وتحول في أثناء ذلك حقى من السوت والتواقص بصفيها وسيلة حبّارة للتُحرُّ من قود السائسارا، وتحول في أثناء ذلك حقى من السوت والتواقص بصفيها وسيلة حبّارة للتُحرُّ من قود السائسارا، وتحول في أثناء ذلك حق من السوت والتواقص بصفيها وسيلة حبّارة للتُحرُّة من المينات كلها إلى ممارسة روحيًا

وتتحدّ التانترا بصورة متواصدة، وتحسن طرائقها دائماً وكان شيما يقف عند مدائع تشكيل منا النَّظام ويعتقدون تأشيما عاش منذ ٥- / آلاف عام خلت. وكان قد استخدم هد النظام عمليًا وبدل عبره حسده الفيزيائي إلى بور دهبي حالد ومدعى الحالة بمسها في الموذيّة التيتيّة بالجسد القرحي المتلوّل بالوان قوس قرح م)، وقا الداوسيّة بالحسد الالماسي ويستملح شيما أن يظهر بجسده الحالد أمام أبرز سادة اليوعا و لتعتر، ويعلّمهم.

ولا تحتوي التعنزا على تمارين لكمال الرُّوجي فقصد فعيها وصف لبناء الكون مويتانُم هذا الاحر حسب النائدا عن قسمين. ظاهري ومكبون وجزء الكون المكنون، هو محيط الرعي لإلهي الأسمى الأزلي الذي يدعى شيها والطَّافة (الشوَّة) الإلهُ لأربيَّة اللا متناهية بصنع الجرء الظُاهر من التكون وقد عمه وقد عن هذه القوَّة باسم شاكتي وليس شبها سوى الوجه السُّدكي للإله. أنه صنع الإله وفي الآن عبده قبلُ شاكتي هي القوَّة الشّعيذيَّة للإله. إنها الوجه الديبامي الحبوي بالإله ودورها دور حاسم مقرر البس لشيما هوَّة الإنشاء إلاَّ بالانْحاد مع شاكتيه. هر شيفا من غير شاكتي هو محرَّد جنَّة هامدة وإذا استخدمنا المسطلحات المعاصرة قبلُ شيم هو البُّة، وشاكتي هي النَّحقيق. إنَّ الصبُغة الإلهيَّة على مكن. وتبها - شاكتي في كل مكن.

وتعلم التانترا أن الطبيعة التي خُلقت بقوّة شدكتي بمثلك ثلاث خاصيات أساسية، هي لدور، والانسجام، والتوازن؛ والحيوية، والحركة، والقلق؛ والحمول، والقتامة، والمفاومة ووعي الإنسان بدوره بمثلك هذه الخاصيات، الصفّات الثلاث وإدا ما كانت الغلية للماصية الأولى، هوراً الإنسان بثمن الحقيقة ويمتنك ذخيرة إبداعية عالية وقدرات دهبية مرموقة ويعيش متوازناً مستجماً مع ذاته، مع الآخرين، ومع الطبيعة آماً إدا كانت العلمة في وعي الإنسان للماصية لناسة، فإنه بندي حمولاً، ويعبش حالة حوف، وحهل، وخنوع، وتعلم قوى التدمير على سلوكه، وإدا كانت الغنة للغاصبة الثالثة، فإن الإنسان بُعدُ شعوفاً، هوائيًا، ومجازفاً. فيسعى بحيوية وجدً لامتلاك الفوّه والسلطة، ويهوى القنادة، ويصون المشمة والنفوذ والهيئة بيد أنّ الثائرا لا تتوقف عند حدّ تحلين هذه الحاصيات، إنّها نمود إلى الإلي الذي يقع على الجانب الآخر لهذه الحاصيات الثّلاث

وتضع الخاصيَّات لتُلاث الموسوف أعالاه، بداية لولادة العناصر الحمسة العظمى، فيظهر الأثير ( لكن) من الصَّفاء وتظهر النَّار من النشاط، والأرض من الخمول ويتشكل بين الصَّفاء والنَّشاط عنصر مقيق دائم الحركة، هو الهود ويتشكل بين النشاط والتأثير الدائي، عنصر الماء الذي يحتوي في دائه عنى الحركة والخمول وترمز هذه التناصر الخمسه إلى استويات الحصة لكثافة أيِّ ماهيه من ماهيات المكون المادّة، والملّفة والوعي وهذه المحتفظة هي بالنّسية للمادَّة الصَّلابة، والسيولة والعار، والأشمَّة، والأثير ومسيف الفيزيائي إلى هذا حالة أخرى، هي حالة البلازما (الحالة لرّابعة للمادّة)، والمصود هنا نحالة لأشر، هو عنصر المحكان. أمَّا المقصود بحالة الأشعَّة، فهو النّار، مع أنّ لاصحٌ هو أنْ تدرج في هذا مصادر الإشماع كله ومستويات لكنافة لخمسة هذه حاصرة في الطّاقة أيصاً، وفي الوعي، وفي انمالات الإنسان وفي حسده إنَّ كل ما في هذا العالم هو من صنع طاقة شاكني الإلينيَّة الحلاقة وكل شيء على الإطلاق هم مجرِّد اشكال مختلفة لتجلّي شاكتي، أمَّا لعاصر الحمسة، فهي عبان عن تجلبًات شاكتي البحنة

بيهت لأوروبيون الدين يطلعون على الدّنانات الهنديّة ومعاددها وكتبها المقدّسة، للمكانة المهمّة التي تعطى هيها للجنس، فعى الهند بعو التّلاثين مبيون تمثال للنصو النكري لسغام وثمّة في محاريب لمعاند مئات اللينعام، ومن الواصح أنّ هذ يساقص مع ما سلّمنا باه آسم المكتب المستحيّة، الكاثوليكيّة و لأرثود كسيّة فحسب رأيهم أنّ لإسسان يولد في العطيبيّة، ويحرج بن العالم الإلي من القدّرة، والحقيقة أنّه لم يكن لدى يسوع المستح مثل هذا النصور عقد رأى هذا، أنّ تكل ما هو طبيعي، كل ما هو من الأب، فهو جميل ويديم وهذا الميدا عينه يسود في الدبانات المنشّة، ولكن ما يؤسف له أنّه لا يسود هنا إلا في هذا الميدان المهمة، أي بمعنى أنّ الناس كلهم منواء، هن هذا المبدأ «لا يعس»

قالهَلوسيَّة تقوم على الكستات ويرتبط وحودها بها وهذه الكاستات تكسس عمليًّا المجتمع الهذي المعاصر وتبقيه عند حالته البدئيَّة الأولى، وتمنعه من أنْ يتطوَّر كجسم واحد.

وبقسة نظام الكاستات هذا سكان الهند إلى حوالي النّلاثة آلاف محموعة معزون بعضها عن الآخر عربة صارعة، وتطوّق حياتها كثرة من شئّى لماسر ومختلف صروب المحرّمات، وتحمل هذه طابعاً فلسفيناً، كما تحمل أيضاً صبعاً معيشياً صرفاً. وتدكّر هذه المحرّمات من حيث تعاهتها بالمحرّمات لتلموديّة

وتقوم أمهمة الأسمى والرئيسة للهندوسيّة في منع أي تواصل بين الكاسنات العبيا النّقية المقيشة والكسنات الدنيا الدنيات الدنيا الدنيات الدنيات الدنيات الذي عدّ نصبه بن الإله الآب (وعنما أن تخاطب لإله بصحته أباً معطياً لما صلاته أأمانا الذي عاء فيم يأنف من التواصل مع أدسي الساقطين لو فعين في قاع المجتمع، ولكنّ آلهة الهدوسيّة قذفت بالإنسان إلى جهنم هما على الأرض منذ السحطة التي يرى فيها النور فكيف مسطاعوا أن بعلنوا مذه الظلم؟ ومن الدي رموا عليه بمسؤوليّة هذا الذنب؟ لقد القوا بالدنيب على لوليد نفسه هالآلهة قالوا للإنسان رموا عليه بمسؤوليّة هذا الذنب؟ لقد القوا بالدنيب على لوليد نفسه هالآلهة قالوا للإنسان

البذي ولمد لتوه، إنه استعق أن يولد في كاستا وصبعة، ويعاني طوال حياته ولمكن منى ارتكب هذا أنامه و فجاءت إجابة الآلية حاذقة في الحيوات السابقة مكل شيء بسبط واصح فكل ما أنشأه الإقطاع الديبي تقبع مسؤوليّته على عائق القبن المستعبد إذ ظهر أن هد المشكس افترف آثاماً في حيواته السابقات، مع أنّه لا يدكر شيئاً من هذا قطد فهو لا يعرف أيّ شيء عن آثامه لم لم يوعد بل لا يذكر أنّه عاش أيّ حياء أخرى. إدر كيف يستطيع الإنسان أن يعدم على إنم إدا كان لا يعرف عنه شيئاً ولا يحيب آلهه الهدوسيّة عنى هذا لمؤال

ولا يقع حارج الكاست سوى النساك. ويتبغي على كل إنسان أن يقضي الربع الأحير من حياته ناسكاً. ويكرس الربع الأول مبها للله سنة والمثعلم. وينتهي هذا الربع في سل السادسة عشره أما الربع لثانى فيجب أن يقضيه ربّ منزل الرواح وإنجاب الذرية ، وإعاله العائدة ، وبربية الأطعال وبيدا الربع الثالث من الحياة عندها بودي الفرد واحده كمواطن العائدة ، وبربية الأطعال وبيدا الربع الثالث من الحياة عندكد أن بهجر الحياة الدنيا، فبعرل ويحبون وعدمه يحقّق الفرد هذا يمكنه عندكد أن بهجر الحياة الدنيا، فبعرل في العابة ويعيش فيها باسكة راهدا ينطقر من كل دنس وإثم ويجب عليه لكي يحمّق نلك أن يستعرق في تأمّلات مباركة ، ويؤد ي الفرائص الدينية ، وبروص الجسد الماني ويستطبع الإسمال أن يعيش هذا الطور من حياته على القوت الذي يجود به منكن القرى المجاورة أمّا الربع الثالث من حياته وفي العابة ويقيم هيه. هكذا قصي على الإنسان أن يصرف الربع الثالث من حياته وفي الطور الأخير من حياته ويقيم هيه على الإنسان أن يترك الكوخ ، ويحمل عصاة ويجوب الآهاق متحرّراً من الماحات كلها ما عدا عصاته وقويه الحلق، وماعوماً للمعدهات

لقد كرّست الهدوسيّة نصام العيش هذا بموادي الكارما، وناموس الواحب الأخلاقي (الدهارما). فقي طور النُعدُم والدراسة كانت تأدية الوجب الأحلاقي هي عابة الحيام ويه ملور الحيدة العائليّة اندضجه كان ربّ استرل بسعى لتحقيق الرّحاء المادي، ويساء السلطة، والاستمتاع بالحب الحسي، ومعرفة اللهّة، وفي آخر مراحن حدثه يعدو هدف الإنسان هو التّحررُ من الواقم

## كتاب الهندوسيَّة المقدَّس وخلق العالم

يرى الهدوس ان كس مؤلف بكتب باللّعة السحدكرينيّة او يأيّ من النّعات بنديّة الحديثة المرتبطة باللّين والإيمان، هو كذب مقد أس وتقارن النُصوص المقدّسة عسدهم بالالها من حيث قداستها وهذه في السارل بعدُ آلهة مبراينة فيملّمون لها الزُهور، ويسجدون لها مل يرفمون لها الخُهورة وتعددُ العهدات أقدم للْحمُوص المكتوبة ثمّ اليها البراهمنيات، فالأوبانيشدات، ولتأويل الفيدات وشرحها وصعوا مؤلّقات مساهدة دعوها عبدانغا، أي هاحراء، أعصاء من الفيدات، وقد بضمّت هذه معلومات في قواعد اللّه، وإهامة الطّقُوس، والاشتقق، والأوران الشّعريّة، وعلم الفلك ثمّ وُضعت فيما بعد نصوص موحزة في عدد من العلوم الأحرى وقد دعيت هذه الأخرة سوترات، وحكانت السوترات معددُ لمقل التّقليد الشّعهي العلوم الأحرى وقد دعيت هذه الأخرة سوترات بعسها كانت تحتاج شروحاً وتعليقات من قبل العلّم ( لعورو) ويكرّمن الجره لاعضم من السوترات للشّعائر و لملّةُ وس، وثمّة سوترات تصف القوانين الأساسيّة للعيناء، والواجبات الدينية الموميّة الملقدة على عناتق اعتصاد تكاسئات لعبا، وتدعى هذه في معنم الكلمات الهندوسيّة دهارما - سوترا ويحب على تكاسئات لعبا، وتدعى هذه في معنم الكلمات الهندوسيّة دهارما - سوترا ويحب على تكاسئات لعبا، وتدعى هذه في مين النُسسمات الكاسنية

أمًا تصوص الشامنترا التُعليميَّة، فقد وصعت بعد استوترات برمن طويل وتحتوي هذه على معارف في شتَّى الميادين، وهي معاصرة ليسوع المسيح زمنيًّ لقد كثبت هذه التُصوص في صيغة شعريَّة فقط، وكان العرض من دلك، هو تسهيل عمليَّة حمظها عيماً، وحتى لنزاسات العلميَّة في الهند كانت لها صيمتها الشّعريَّة؛ وبعد حقبة القرون الوسطى كانت لشاسترات لا ترال تعرض الوصاد الرئسية للهندوسيَّة، وقواعد السلوك الأحلاهي إنَّها الشهرامات شاسترا، هي الأشهر

على امتداد صرون كثيرة وكانت هذه القوابين قد مصمنت مرائص على الكاستات. والمشاعات، والأفراد ولا تزال الهدوسيّة حتى يومسا هذا تلجأ إلى قوابين مانو مصفئها شرائع دات هيبة لا تُطال

وشدرج في التحتاد الهندوسي القدّس، كسب قصيدة «الهابهرانا» الماحية الثمانية عشرة، وملحمة «الر مايان»، إمسافة إلى لبورانات، وكثرة كثيرة من الأناشيد والأشعار الدينية، والأبحاث التي تعالج مختلف قصاب الدينية الهيدوسيَّة وفاسفتها وعلى وحه العموم لم تكن «المهابهاراتا» متّصلة بالمدوسيَّة أصلاً عقد أنشئت هذه المحمة على امنداد الموحمس مأتة عام ويعتقدون أنَّ بدانة انشائها كانت في الألف اق م وقد حن هذه القصيدة الملحمية كتاب الهندوسيَّة المقدس لأنَّ البراهمان أدرجوا فيها كنَّا صحيراً من شتَّى المشاهد ذات المأدم لديني، وكانت هذه حراهات وأساطير، وبصوصاً هدوسيَّة عن هيشتو وشيفا، وسحاندا، وكاني، ودورغا، وسواهم من الآنهة كما أدخلوا إليها أيصاً تعاليم الدهارما وسمن المؤلّمات الفلسفيَّة الأحرى وهكذا حوّلو الملحمة إلى بحث تشريعي تعليمي، إلى وسمانيا ماسترا

وشّة كتب يؤلّف حرزءاً معكوناً من المهابهارات يسمّى اغيبة لربّه (المهابهارات يسمّى اغيبة لربّه المهابهارات الإساس الفلسفي المهاروسييّة. والمهاعاد حيثاء الو قبيناء هي أعينة نعرّب الإله الذي يعد الميدا الأسمى للحكون وقد يكون هذا إله حيثاً ومعيّاً. ونحيّة في الوقت عينه إله مطلق لقد حلق الإنه العالم كنه من داته وهو اله معاطف رثوم؛ يظهر أبداً ويشارك النّاس حدثهم. ويُعدُ العالم المرتي دمسه شرة لهوه الإلهي وروح كل إنسان حزيثة من هذا الإله العكاس الكرمته السامية ولذلك هان أرواح البشر أرليّة الانهائية ومتعلومة بالمهم والإدراك. أمّا الميلاد و لموت فليسا سوى دورين معتلفين من دوار وحود الروح والهدف الأسمى للروح هو التحررُ من الآلام (من السسارا) فالمجتمع بهدي القائم على نظام الكرستات المغالف للقواني الطبيعة، يتألف من كثرة كثيرة من الأفراد المعدين، وتبدأ الام المرد هم المعطة مولده وتستمر حتى آخر لحظات حيامة وبدلك هن قلسمات الهد ودياناتها كلها مشعوبة بممانة واحدة كيف السبيل إلى الخلاص من تلك الماناة هيدلاً من أن يعيش مشعوبة بممانة واحدة كيف السبيل إلى الخلاص من تلك الماناة هيدلاً من أن يعيش بلاسمان وفق قو نين الطبيعة، وفق قوابين الإله ، ابتكر لنفسه قوانين أخرى وأكّد على بالخلاص من معادته والأمر أكثر من صعب الأنه حتى لو تخلّص من الحياة، فإن الباخلام من معادته والأمر أكثر من صعب الأنه حتى لو تخلّص من الحياة، فإن بالخلام من الحياة، فإن الجاه الأنه الميانة فإنه فإنه فإنه المياة الميانة والأمر اكثر من صعب الأنه حتى لو تخلّص من الحياة، فإن الميانة فإنه الميانة فإنه فياله فإنه الميانة فيان الميانية والأمر اكثر من صعب الأنه حتى لو تخلّص من الحياة، فإن الميناة فيان فيان فيان الحياة والأمر اكثر من صعب الأنه حتى لو تخلّس من الحياة، فإن فيان فيان فيان الميان فيان الحياة والأمر اكثر من صعب الأنه حتى لو تخلّص من الحياة والأمر اكثر من صعب الميان فيان الحياة والأمر اكثر من صعب الميان عليان من الحياة والأمر اكثر من صعب الميان والميان فيان الميان الميان فيان الكالميان فيان الميان فيان الميان الميان فيان الميان الميان الميان فيان الميان الميا

الإنسان لا يتحمُّس من آلامه، لأنَّها سوف تلاحقه في حيواته الآلية لقد نصب الإنسان لنفسه شركاً

ونرسد «الحينا» إلى طريق الحلاص من الآلام. إنّها في التركير، والتأمّل وهمل بخمر سعتران ذات، وحدمه النّاس ولكنّ العنصر الآهمّ سعنّل في حبّ لإله حبّاً شديداً حالصاً من أيّ عرض فهذ الحبُّ هو وحده العادر أكثر من أيّ شيء آخر على تنقية التسب وتوحيه فكر الإسسان إلى لمعرفه الأسمى وتحتوي «الهامهاراتا» على محلّد ناسع عشر إساط وهو مكرّس لكريشنا وحياته وأعماله ومذكر في السياق أنّ كريشنا هو مجسيد فيشدو

كما شدرج في كتب الهندوسيّة المقدّس قصيدة ملحميّة أخرى، هي الرامباناه وكانت هده قد أُسْنَت شفهيّاً من الرامة الميديّة، وفي القريين ٥ فقم،، جمعت «المهابهارات» في الشّطر المسّمالي من وادي بهر لعانح، و«الرامايات» في شطره الحنوبي، ويعدُّ راما بدوره واحد من تجسيدات فيشبو.

وتعد البورادات بضاء نصاً من التُصوص المقاسه، وهي روايات قديمة، محموعات من الأساطير، والخرافات، والإرشادات اللينية، وتحتوي البورادات على كل شيء، بدءاً من الحكايات السحرية حتى الأبحاث العلمية المتحصّمة، ومن الإرشادات الطُقُوسية حتى وصف دروب الحجاج ويحتوي بعض البورانات (ستهالا بورانات) الشّريح الأسطوري للمعابد وسواها من الأماكن المصّمة الأحرى، وأنشنت في القرون الوسطى كثره كثيرة من الأشعار الديبية. وقد اشتهر منه ١٢ محموعة من الأناشيد المئسة التي النّها ١٢ شاعراً من شعراء حويي الهند في ذلك الزّمن، ونيس في المُصُوص المعسّمة وصف متماثل سناء العالم وحلقة، وقدائه، وأكثر النّصور به شيوعاً عن النّصور الآتي لم يحكن في البدء سوى الحاوس (١٠ الحراب الحوسي، م) يعمه في طلام دامس ثمّ طهرت المياء من الحاوس وأنجبت هذه لتورها البّار ثمّ الحوسي، م) يعمه في طلام دامس ثمّ طهرت المياء من الحاوس وأنجبت هذه للورها البّار ثمّ خلقت طاقة الدف، الجنّارة ببصه دهبيّة بيد أنّ الزمن لم يكن قد ظهر بعد وعامت البيصة خلقت طاقة الدف، الجنّارة ببصه دهبيّة بيد أنّ الزمن لم يكن قد ظهر بعد وعامت البيصة البيضة لقد كسر براهما البيصة النهبيّة، فانشطرت هذه إلى قسمين. تشكيد أسنماء من البيضة لقد كسر براهما البيضة أن ووضع براهما المكان الحجّى بيهما وبدا حساب النهب الأعلى والأرض من نقسم التنّفلي ووضع براهما المكان الحجّى بيهما وبدا حساب الرّس مند ذلك اللحظة ويدعى براهما علو حود بذانه، الأنه كان موجوداً منذ الأرل ولم يخلقه الحرد.

وصبع براهما بعد ذلك روحاً حبًا وخلق إصافة إلى ذلك الفيكر والعناصر الحمسة العظمى الهواء، والتّأر، والماء، والأرص، والأثير وبعد هذا كله خلق براهما الآلهة، والدّبيحة الأرليّة والميدات التّلاث، والكواكب، والأنهار، والبحار والحبال والبشر كم خلق السكالم، والمرح، والشّعف، والغصب وشبئاً فشئ أخدت بطهر بعدتن الوحوش، ولطيور، والحشرات، ولعماريت، وللمائات، وما شابه أي كن ما هو موجود على الأرض الأن مًا فيما يتملّق بالمكور كله، فإنّه لا متناء ويتألّف من كثرة من الموالم ولكل عالم منها بدايته ووجوده، وبهايته وحياة الكون شبعة بسلسلة متّصلة من العوالم التي تظهر وتسود ولا يشكل عالما سوى حريقة هذيلة من الكون

وتتعاقب في المكون عصور سكون وعصور بشاط وسباوي عمير النشاط يوماً واحداً من أيّام براهما، وهو يدعى أيضاً فكانباه وفي بدايه كل كالبا يستبقط براهما، ويتحوّل العوالم التّلاثة السّماوي، البشري، والعصريتي، وفي اخر عصر النّشاط يعضو براهما، وتتحوّل العوالم التي خلقه إلى خراب أمّا الكائنات الحيّة التي لم تتخلّص من آلامها حيى نهاية عصر النشاط، فإنّ براهما يبتلعها

وتتألّف كل كابا من آلف من القرون العظمى (ماهابوغا) وتتألّف كل ماهابوغا من أربعة عصور: كربتا، ودهابرا، وهالي. وكن عصر من هذه العصور أقصر من ألدى سبقه. وتتوافق أطوالها والشّعبه ١: ٢: ٢: ١ فيمتد العصر الأوّل كريتا بوعا من الدى سبقه. وتتوافق أطوالها والشّعبه ١: ٢: ٢: ١ فيمتد العصر الأوّل كريتا بوعا هالعصر الدهبي، ١٧٢٨٠٠٠ سنة ارصية إنّه حقاً عصر ذهبي ظالانسار بعبش هنه طوال معدد على امتداد هد العصر الطويل تسود قوانين العدل والواحب ويقوم في أساس انتعامل بين السس الصدق، والاحترام، وانتعاطه، والشرحاب، ويعيش السس فيه أصحت، منعمين مكتمين من شيء ثمّ يليه العصر الثاني، عصر التربيا يوعا، الدي يطول منعمين مكتمين من كن شيء ثمّ يليه العصر بتوارى الصدو شيئاً فشيئاً وعلى الرعم من وأنساس على وجه العموم يلتزمون بالواحب، إلا أنّ النّوارع الدائية آحدت تظهر في سيركهم وهذا ما أفضى إلى ظهور النّزاعات والخلافات بيد أنّ عدد الخطاء في هذا الوقت اقلّ بحكثير من عدد لصاً الحين. أمّا في العصر الثّالث عصر الدفائرايوعا، فإنّ الفضيلة في بحكثير من عدد لصاً الحين. أمّا في العصر الدفائرايوعا، فإنّ الفضيلة في السيادة إنانها للخداع، والنّراع، والغدر بيد أنّ هريقاً من النّاس يحلفظ على نقاء سريرته ومعلول بعصر الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضها. إنّه لتصر الأحير، عصر الماليوغا بعصر الرضها، إنّه المعمر الأحير، عصر العرب عصر الحيرة ومعدول بعصر الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضها. إنّه لتصر الأحير، عصر العيرية ومعلول بعصر الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضها. إنّه لتصر الأحير، عصر الحيرة عصر الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضها. إنّه لتصر الأحير، عصر الحيرة المعدول بعصر الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضها. إنّه لتصر الأحير، عصر الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضها من النّاس يحافظ على نقاء عصر الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضها من المراب عصر المحيرة المعروب الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضه المناسة المحيرة الحيرة عصر الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضه المناسة المحيرة عصر الكاليوغا ١٠٠٠٠ منة أرضه المناسة المحيرة المح

الانهيار العام، عصر الإثم، الذي لا يبشي في المالم حلاله صوى ربع العصيلة التي كانت تسم العمير الأوّل بطايعها. فتعلب الكاستات الدُّنيا بين النَّاس. الايفودري والخدم وهولاه كما هو معروف عن مثل هذه الكستاب، منافقون الكَّالون القدوا كرامتهم وغرقوا هِ النَّراعات والخصومة وهم لا شمله تأعسون يعيشون في مدن مليمة باللُّصوص والحداثين والتصالين، والفتلة، تساؤهم شيقات فدرات يتسلُّطن على الرِّجال ويتدير كثيراً من الأطفال في هذه العصر بصعلهد الحكام لمو طبين وتقيّر الملبعة طباعها. تتهال، الكوارت الطبيبيُّه واحدة إثر الأحرى وتقع حروب مدمرة تعقبها مواسم جماف هيماني النَّاس معاناة شديدة ولا أمل لهم بالخلاص، وبانتظارهم نهاية مريرة، نهاية لعصر الأحير، التي سوف بنعدُ مها علامات مردره مائة عام من الحقاف تعله و بعدها به السَّماء تماني عمومن تمتصلُ طوية الأرض كيها في لحضات، وتبدأ الثَّار تلتهم كل شيء على الأرض، ، د تحمها الرباح من مكان لآجر ولن تكتمي النَّار بحرق هذا العالم الناسوف تلتهم العالم السُّعلى أيصاً فتتجمُّم بعد ذلك غيوم صوداء كثيفة ، فدكُّر أشكالها بأشكال الفيلة، لكرُّ خراطيمه، صواعق وسوف تتفحر هذه الأخيرة في لحظة واحدة. صطبق الشُّآبيب التي سيتواميل انهمارها على العالم صول اثني عشر عاماً، فيغطَّى الماء بعته كل شيء ثمُّ ينهي براهم؛ المسألة كلها، إذ يظهر عائماً فوق سطح الماء، في رهره نوتوس، فيبتلع مرياح والعيوم ويبتلع كل ما كان قد خلقه يومناً، مما في ذلك الآلهة والبشر ثمُّ يستعرق في موم عميق لكس يرسام، ولن يستيقط قبل لحظة الحلق النَّالي الحديد

ووهق الحسابات بهدوسيَّة إنَّه نعيش الآن في النصف الأوَّل من السَّاليوغا فقد مصب من هذا العصر سنَّة آلاف عام، لأنَّ الكَاليوغا بدأت في منتصف ليلة ١٧ إلى ١٨ شباط من العام ٢٠٣قهم ، حسب التَّقويم الأورودي.

ولعكنُ لوحة العالم الموصوفة هنا خلقه ، وتدميره لنست اللّوحة الوصدة ، فمروى في واحدة من الأساطير العيديّة مثلاً ، أنّ إنه الكون قد ظهر من البيصة الكونيّة الذمبية التي تعدُّ رمزاً للنّار ، واتّخد شكل الإنسان الأوّل بوروشا وكلمة «موروشا» بفسها تعني السان وسرعان ما شمير بوروشا نفسه إلى قسمين أنثى وذكر ثمُّ طهر لهما أنما من إباث ودكور ، وظهرت لبشريّة وبعد ذلك صنع بوروش وزوجته فيراح الحيوانات والمخلوفات الحيّه الأحرى كلها

وتقول الأساطير الأحدث عهداً ، إنَّ بر هما خلق العالم وأنشأ نظام المكاستات بنفسه ولذلك عدُّو، هذا النُظام أبدياً ومقدَّر للأزمية كلها.

وفيَّ أساطير هندوسيَّة أحرى يُسب حلق العالم من مانو، ومانو هند مثله نوح لتوراثي، عاش الطَّوهان السَّوني ونجا منه عقد صنع فلكاً وضع فيه الصَّدِّيقين السَّبعة العظام، وبدور الشُّهانات كلها أمَّا الحيوانات عمد حلمها ماثو بعد الطوهان.

ومن المهيد أن بقول بعص الكيمات الأحيري عن فلسفة الهدومييّة فقد تطوّرت هذه تطوّراً معاهراً معاهراً بماماً لتطوّر لفلسفة الأوروبية . أي عبر بقي ودهات النّظر المستفيّة السّابقة لقد كان الدي جبرى في الهند يشبه ما جبرى في أوروبا بهان العصور لوسطى عندما لم سمع المفكّرون لأنمسهم بأكثر من تعليل مؤلّمات لقدماء أعلاطون وأرسطو، وهيراقليط والتعليق عليها: فقد عدّوه صحيحة بالمطلق ولا عيب فيها ولم تعبر الهند رمن الفرسطويّة بعد وليس هذا سوى نتيجة للتقسيم الكسبي للمحتمع لأنّ الشربان الرئيس الذي يعدّى عُقل الأمّه معلق بإحكام ولرمن مويل

قليس في الهند الآن مدرسة فلسفية واحده نمارس الهندوسية ، بل يسمى كل منها حهده لمعلًا صبحة موضوعاتها الأساسية تقد بدأت الفلسفة عندما فكر الإنسان لأول سرة ببياء الفاس المحيط به ، واستهامة التي يشغلها هو نفسه في هذا البناء ولذلك في الفلسفة كنت حاصره في أناشيد الريعميدا المتأخّرة ، والأوبانيشادات ، والكث المقدّمة الأخرى التي طهرت بعد دلك ولنكن هذه انفلسفه لم تتصمّن أي نقد المرّلي الموجودة تجاه الفالم المحيطة وإنّما تضمّنت تعليلاً لها. لقد كان الفلاسفة الحدد يرعدون في ترسيخ الرّلي التي طوّها أسلافهم وحسب ومع الالترام بمثل هذه المبدئ يمنعت كشراً التّعويل على التّطوّر التّمدّمي للمعتمع.

وتعد السونرات مصدر النّظم لفلسفية الهندة كلها وهد رأى الملاسمه مهمتهم الأساسية في النّعيق على بصوص السوترات وغالباً ما صيعت بلك النّعليقات في مجاللات، وحوارات وخالباً ما صيعت بلك النّعليقات في مجاللات، وحوارات وخالباً بن كانوا يعدّون لها إعداداً مسيقاً، وعالباً ما كانت تدور بحصور الملك وحاشسه بيد انّه كان معرّماً أنْ يُبطق في تلك المحادلات بأي حكسة ثورية وكان كل شيء يعضى إلى تأكيد ما هو معروف منذ رمس ومذلك لبس غريباً أنْ صهرت سدارس العلمسية كلها في وقت واحد وكانت تتعلق في نقاهل وثيق مع بعصها بعضاً. لقد كان هلاسمة المدارس كلها يحلّنون المقدئق، والمؤشوعات التي كنوا يتلقّوها أثناء رؤيا، متبعة ليلوم الحقيقة بيصيرة داخلية، وكانوا

وَكُنُونَ عَلَى أَنَّ البِصِيرَةِ الرَّوْحِبُّةِ لَّدُّ أَخَلِيَّةَ كَالْشُّعَاعُ الدِّي يَصِيءَ الْمُكَانِ السَّاخَلِي فيحمله مرئيًّا وواضحاً والهدف الرَّثيس في الفلسمة كما في الدِّين، هو التُّحرُّر من الآلام، وتحديد الطُّريقَ التي تقود إلى ذلك التُّحرُّر

ومع بدانة التّاريخ الميلادي تقريباً، كانب قد نشكب سب عددرس فلسبيّة رئيسة في النهد لكنّ جنورها كلها تقرص عميقاً في التّاريخ القديم، في فلسفة الفيدات ولوحة العالم البراهمنيّه. ولم تكن للك المدارس الفلسميّة بعارض بعصها الاحر من حيث الاستنجات والخلاصات. وكل ما في الأمر أنْ كلاً منها كان يعالج مسئله ومعصلاته لخاصته كما كان لكل مدرسه ونظام فلسمي حمل فشاطه الخاص به، يرزعه بمعارفه وما نشر الفصول أنّ لنّظم الفلسفيّة السنّة تورّعت على ثلاثه أرواح يدرسونها هكدا، أزو جاً. سامحها بوغا، وفيايا - فايشيشيكا، وفيدات - مهمانسا

لقد تأسّست مدرسة سائكها الفلسفيّة على نظام فلسمي أكثر تعقيداً وعمقاً وكلمة السائكها، معناها البحراء القديرة. وقد استحدم بودا الموصوعة الأساس لهذا النظام الملسفي أمّا مؤسس هذه المدرسة فهو كانبلا أسدي عاش في اقرن لاق م وحسب ثعانيمه أنّ كل شيء قائم على مبدأين مستقلّين المبدأ الأول، هو الطبيعة المتغيّرة أبداً، لو حدة أبداً؛ والمبدأ النّبي، هو كثرة من الأرواح المرديّة وتقع الطبيعة في حالة وصوح كما في حالة عموض وفي حالة العموض بعيش الطبيعة حالة توارى تقوى الثّلاث التي تتألّف منه فتقيم القوة الأولى النّوري، والسبّكون، والانستجام وتحدث الثّانية الانمصل، والولح، والحيوية وتبعث الثّالية الحمول، والبلاده، واللامبالاة وهذه القوى الثّلاث متحابلة ابداً هي نشركُ من من منى مختلفة وتتج التّروع الملاهائي للعالم المرتي وعدما يبدأ عصر كوبي حليد، نضرك من من منى مختلفة وتتج التّروع الملاهائي للعالم المرتي وعدما يبدأ عصر كوبي حليد، نختلٌ توارن هذه القوى لتلان ويظهر من لطبعة حمسة وعشرون عنصراً (بوعاً)، هي عناصر الوصود، مدواً من الادراك و لإحساس بالدّات، و نتهاء داعناصر لفيريائيّة، الهواء، والنّار، وللهاء، والأدون، والأدون، والأدون، والنّار،

إنَّ ما يثير المصول في هذا المُظام الفلسمي، هو إدخال ومشاهد للعمليّات كلها لا عمل له وحسب هيزياء الجريشات المعاصره، وميكانيكا الكمّ، إنَّ كل عمليّه رصد المعليّات تعضي إلى تغيير النَّظام، ولكنَّ لمراهب المسمعي لا عمل له، إنَّه معداً خالد منهم يتعيّر عن الحسم، والشكر، وعن أجهرتنا الحسبيّة ومشاعرت، ولكنْ مل من صرورة لوحود هذا المراقبة نعم، فهو ليس عاطلاً عن العمل في كل حهاة بعينها بل يتعرف في دوره لمسسوره (مسلة الولادات المتكرّرة). فيعدث نتيجة لدلك تداخل الإدراك مع النّفس، لمد وصعت هذه

المدرسة المستقيّة للمسها مهمات كان حلّها أمراً حيوبًا بالسَّمية للمسور البشريّة كلها تحرير الإسمان من الحهل، وترويص الأهواء، وتصهير الحسيد، وبتميّة المكر وكان يحب أنْ بساعد هذا كله في فاية الطاف على بلوغ لحقيقة.

تقوم مدرسة اليوعا العلسفيَّة على نصُّ د للوها حسوتراء وكثرة من التَّعليقات على هدا للْصُ وتعلى هذه المدرسة الملسفية بدوها سويَّة مع مدرسة سابتكهيا ابتى تحدثنا عنها قبل قليل. وهذا بعني في الواقع العملي أنَّ الأساس النَّظري لليوغا بنكوَّن من مظام سناكهيا الفلسفي، وحسب تعليام اليوعيا إنَّه لا يمكن فهم العالم إلاَّ بمساعدة تصارين لصميهً فريويه لجيئة معيِّمة، فطريقة بلوغ الكهمال هده، هي التي تسمح بإعادة تحويل العمليُّات التقمسة ( الأفكر، الابمعالات، الأحسيس) وتجاوز كل ما هو طارئ ولتحقيق دلك تقشرح المدرسة طريها تتألف من تماني مراحل، هي الامتناع عن العنف، و لكذب، والتَّمبيُّ للغير بالأدى، وترك العماوة والكره، والانتعاد عن التَّطاول على ما للعير، والامتناع عن السُّرقة، وعدم إقامة علاقه معيمة مع الماسدين الذين فقدوا كراميهم. هذا كله يشكل المرطة لأولى من الطِّريق. وتند رح في المرحلة التَّانية تأدية فروص تطهير الجمعد، والالمعالات، والأفكار وهي تفترص قراءة الكتب لقدَّسة، والتمكُّر المتواصل بما هو إلى. وتقصي المرحلة الثَّامَة مستطيم معرون الجمعاء، وإنهان اتَّحاد الوصعيَّات الصُّحيحة للاستخراق في حالية التُّركِيز وتقصى لمرحلة لرُّانهة بالنُّعكُم بالتُّنُّوس وطاقة الجعيم وتقرص المرحلة الخامسة تجريد أحهرة الشُّعور عن موصوعاتها. أمَّا الرحلة السَّادسة، فهي صرف الانتباء عن كل سيء وتركير الوعي والمرحلة المتَّابعة، هن الاستعراق، أمًّا المرحلة التَّامنة فهي إدحال الوعي في حالة حاصتُه وهذه الحالة الأحيرة، هي الحالة الني تتوقَّف فيها العمليَّات النُّمسيُّة كنها ويدحل المرد طبها حالة العبصة، الطوبي. إنَّ امسلاك مر حل إدراك الحقيقة الثَّماني هذه ، يسمح بقصل الروح عن المادَّة وامتلاك القدر، على التُّسلُّل الوحداني إلى عمق لمقيفة

وترى مدرسة نبادا الملسفيّة، كما المدرس الأحرى، أنْ غاية الحياة الإنساعيّة هي الانعدق، وتتميّز هذه الدرسة عن الدارس الأحرى بأنْ اتباعها يدرون بصورة خاصّة أهميّة حالة التأمّل بالنسبة لوعي الواقع الحقيقي وتعملى الأهميّة الأولى في هذا السبّياق المنطق وهوانسه ووفق هذه الفلسنة أنَّ لمعمدة أردمة أنواع من المصادر البسيطة المستقلّة، وهذه المسادر هي الانطباع والاستدلال المستد على الإظهار؛ والتشييه، أو بمعنى آخر تحديد صلة الكلمة بالموضوع (الشّيء) الشاهد الأولى مرّة، ثمّ القريبة اللهظيّة لقد تطرّيت هذه المدرسة الفلسميّة بالموضوع (الشّيء) الشاهد الأولى مرّة، ثمّ القريبة اللهظيّة لقد تطرّيت هذه المدرسة الفلسميّة

وبحوُّلت في آخر المطاف إلى منظر عندما طهر في الفرن ١٢م. يحرث عانعيدت

وتطوَّرت داخل أُطر مدرسه فايشيشيمكا، التعاليم المكرَّسة للوجود وأبرروا وفق هذه لتعاليم سنَّة أنواع للوحود وجوهره، هي. لماهنات، وكيميَّاتها، وحركتها، والعام، و لحاص، والحوهر الدُّاحلي، وتعدُّ هذه المدرسة العلمينية قريبة جداً من مدرسة بيايا علا يحمقهم قتص النوجُه الفلسفي المشيرك، مل والاتصق في المنطق وفي نظريَّة المعرفة ومذلك كان مليسنًا أن تسدعم المدرستان في أحسر المطاف وتشكلان مدرسة واحدة ففي القيرون ٥-٧م، وحمَّدت المدرسان جهودهما في الصرّرع صرَّ البوديَّة

أمّا مدرسه فيبدانيّا (\* منهاية لميدان»). الفلسميّة، فهي نسبت إلى مصوص الأوباليشادات المهاعاد جبيناه والمهاغات وراناه، والراهاء ولا تو ما تحت سمية فيداننا لمسهية فيداننا لمسهية مداننا لمسلمية منانة تماماً، حاصت فيما بيلها معاجلات طويلة. ولم يكن يجمع بينها سوى الأساس الديبي الذي استدت إليه كل منها، والعمل على حلّ المسالة الفلسميّة عينها كيف سوال الأساس الديبي التي استدت إليه كل منها، والعمل على حلّ المسالة الفلسميّة عينها كيف سوافي الانسال مع المطبق، وما الذي يمثله المدا المطلق والعالم المحيط بالإنسان، وتكيف بمتكن النّعلُص من العودة نانية إلى هذا العالم وكانت أشهر مدارس الفيدانيا قد رسمت اللوحة لتألية للعالم، مبدأ كل شيء هو الإله الواحد (دراهمن)، فهو إله قريب، وربّ (إيسهارا) وما عدا الإله الوحد ليس ثمّة شيء ثمّة فقط المالم المرتى الذي صفعه الإله بقوته السنحريّة (ماييي)، التي تنبت منه وليس العدم الذي يدركه الإنسان سوى عالم وهميّ أمّا أنف ما الحقيقي، العدم اله ليس دهبياً، لأنّه لا يتعدّد بدي لا يدركه سوى الملاسفة والحقيقيا، ولعني المراهم له ليس دهبياً، لأنّه لا يتعدّد بالكامات غروح الإنسان إلى الأنحاد مع الاله الكني المدرة، الكبي المرقة براهمن، سوى المناقها الحقيقي الحقيقي الحقيقي الحقيقي الحقيقي المتاقها الحقيقي الحقيقي المدوقة الحقيقي الحقيقي المتعقية الحقيقي المتعقية الحقيقي الحقيقي المتعقية الحقيقي الحقيق الحقيقي الحقيقي الحقيق الحين الحقيق الحين الحين الحين المنافع الحين الحين المراء الحين المراء

وعالحت مدرسة ميمانسا بطسعيّة الدُّور الميّر الدي يؤدّبه الطّقس هقد اهترص هفكرو هذه المدرسة أنّ الطُفس أكثر همّيّة بالنّسبة لوعي لحميقة من التّمكير النطقي، وتستد المدرسة إلى الاعتراف بالوهار المطلق للميدات وما يثير الفصول أنّ هؤلاء الفلاسمة رأوا أنّ الميدات لم تصدر عن إله أو عن إنسان، بل عن مصدر ما لا سخصيّة له ولدلله فهي عصية على أيّ حطا ممكن ولكن ما هو هذا المعدر إذا لم تكن بشريّاً ولا إلهيّاً وال علقس النّساس في مهدوميّة فالتّبيحة هي بالدّات التي تخلق الكون، ملقس النّبيحة هو الطفس الأساس في مهدوميّة فالتّبيحة هي بالدّات التي تخلق الكون،

وهي التي نعد خلقه مرة بعد مرة وتعلوه كما تمالا الساعة وتروده ولطأقة الكامنة وبالنسبة للعرد العادي فإن الدبيعة هي التي تعبع حياته البائسة معرى ساميا ولحكن يجب أن تلترم شعائر لطعس انتراما صارما بعرائض التّعليد المعدّس، وكما سبق وبوّهت الدبينة المدرسة العلسمية قد استعنت عن الإله استعناء المدرسة العلسفية قد استعنت عن الإله استعناء تأمّ ولا يعيقها هذا عن الانحر طبيه الهدوسية متى بجير كن شيء: لإيمان بإله واحد، والإيمان بكثرة من الآنه أو عدم الإيمان بأي له كن مع أنّ عده الحالة الأخيرة يستسل فيها بالإله مبدأ توام ما ولكن لماذا لا يدعى هذا المدا التّوام إلها، لا سيما أنّ المعارف فيها بالإلهة مبدأ توام ما ولكن لماذا لا يدعى هذا المدا التّوام إلها، لا سيما أنّ المعارف لا طائل منه و لآن، بد أنّه ليس ثقة إله، فقد فرض على الإنسان أن يعبعد لسنيحة، ويقا هذا يتلخّص واحب لإنسان "دية فرائص التّقليد المقدّس للملقس دون نقصال أو روغان. هذا يتلخّص واحب لإنسان "دية فرائص التّقليد المقدّس للملقس دون نقصال أو روغان. عنها بالرسة معتمامنا "بعنا لأنها لم تعترف بانتقال الروح، فقد عدّت أن الهدف الأساس بعياد، هو تحقيق النّجاحات في هذا العالم، و لولادة من حديد في لسنماء، ويصرف النّظر عن أنّ ميماسيا لم تعرف شكرار مرأت العش على الأرض، إلا أنّها نجحت في أنْ تتخرص على أنْ ميماسيا ثم تعرف شكرار مرأت العش على الأرض، إلا أنها نجحت في أنْ تتخرص

أمَّا المدرسة الدينيَّة - لمسعيَّة تشارهاكي فهي لم تتوقَّف عند حدود عدم الاعتراف بوجود إيّ له وحسب، بل رأت أيصا أنَّه ليس نمَّة أي صبرورة على الإطلاق لإقامة أيّ طقوس كانت كما رفضت هذه لمدرسة الفلسفيَّة الكتب المقدَّسة كاها ومع ذلك كله أمر حوم في الهندوسيَّة

## الجنَّة وجهنَّم في الهندوسيَّة

يرتبط حرق حثث الموتى في لهم بعبادة إله النّار "عني هاغني وحده الدي بمثلك مطريق الآباء، عطريق الأموات، وهو الذي بحدّد المرّ والإثم والثرّر في حل متوفّى، ويجري التسسيم وهق مبدأ في عايه البساطه، يتحوّل الجسد إلى رماد وينتقل إلى هذا الأحير كل ما هو اثم وناقص بينما تحمل لنّار الروح إلى المالم الآخر هنتطفّر أمروح بالنّار وتعود لتُتحد مع اهامها السّابق في العالم الاخر، وهماك يسمعين الأصلاف الروح بصرح وحبور وفي ذلك العبالم تتحفّق الأصيمات كلها وتسير الحياة عبر تحقيق مساهج حديدة

ولكن تعاليم الهندوسية تقول، إنّه إلى جانب هذه الجنّة التي يعيش كلهم فيها دون استثناء سعيد مفبوط (لأنّ الآثام كلها بقبت على الأرص)، نقة حنّة احرى، وبكلمة آدق، حنّة إله آخر، حثّة الإله بعدرا، أمّا الحنّة التي وصف ها ههي جنّة الإله ياما. كما تتحدّث التكثيب لمقدّسة عن تتويعات أحرى للجنّة ولكنّها كلها في آخر الأمر مستعرّات للأموات ولم يكن الوصول إلى هندك بالأمر الصنّه، الأنهم من بدوا في الحنّة مكافئ، على البرّ والتّقوى في الحناء الدّبيا القد تصوّروا الجنّة راوية النّعيم التي يعصى إليها كن ميت، الأنّ النّد (أعنى) خطهً من الآثام والدّس.

ولكن مع سدر الرَّمن تددّلت تصوراتهم عن العالم الاحر والحدة الاحرى، فلم بعد الإنسان ليرضى بأن يجد نفسه بعد الموت في اسكان عينه مع هرانة الآحرين، مع أنَّ وجوده داك كان في الحنّة لقد أخد الإنسان يسترق النَّظر محسد واضع إلى الأماكن التي يقيم فيها الآله وعينه عقد ظهرت تصورات حديدة عن اعالم الأسلاف، علم بعد هذا الممكة الأسلاف، بحياة النَّعيم التي يعيشونها، بل محرَّل إلى النَّقيص تماماً إلى جهتم ويمكنا ألاً تحار لهذا التَّقيير الجذري في تصوراتهم عن أماكن حياة النَّس بعد الموت وتكن مع هذه النَّبايات كلها، فإنه ثبَّة منطق معين هنا فين المعروف أنَّ النَّاس فعدون على أنْ يحطوا من

آيٰ منظان بقيمون فيه جهيماً وهكدا طهر معهوم جهيم قصورات الهندوس القدماء مكل أهواله وآلامه، وإهاماته، وانتهاكاته واشماحه بيد أنه من البدهى الأيكون الأصور النصور لاول عن وجود الحدة وغيات جهيم، هو النصور الأصح (بل عد يكون الأصح على النصور الأول عن وجود الحدة وغيات جهيم، هو النصورات أن جهيم موجودة لكي الإطلاق) من تمتورهم الرئمين عن جهيم وحسب بعض النصورات أن جهيم موجودة لكي يتنتين للأموات أن يتصهروا عن اشامهم ويحصعون طبها لمغتلف معروب الآلام؛ يضعون الطلام والمتعسمين في مراحل يغلي الرئب شها، أما من كان يتعامل عن الحيوانات بوحشية فيرمى لوجوش مخبصة لعمرقة إرباً (والحقيقة الله يتابعون الميش بعد ذلك) وكما أن المنات كثيرة صدلك الحهيمات كثيرة أيضا ومختلمة وفي كل منها نقبيته الحاصة للأعديب فلمن يقتل براهم مثلاً، ثمة جهنم خاصة معدة بأقصى مستويات لرعب، فاعدتها، أي أصها بار منوهجة، وسعمها مرجل معملي وهناك بمادح جهيمية أحرى همن يقتل بحشرات أرصها بار منوهجة، وسعمها مرجل معملي وهناك بمادح جهيمية أحرى همن يقتل بحشرات على سبيل لمثال، يقع في جهيم يصبيه خدمها بالحرمان من النوم ومن يتزوح فتاة من خارح كاسته، فإن عقاباً رهيماً ينتظره، عليه أن يعاش في جهتمه أشكالاً من الحديد المعمى حتى الاحمرار، وثم جهيم حاصة للقادة الدين ينتمون إلى المواتب العليا، همن تسيب منهم في نشوب حرب أو دراع، أو صدام على خلمية دسة، شسوف يرمى به في بهر مليء دالقاذورات التي تقرّز النفس

ومن الوجهة المنطميّة، أُعدَّت جهنَّم لكي ينال كل حراء ما هعلى، أي لكي تتعشَّق العدالة، ومن الواضح أنَّ العالم عاجز عن الاستمرار بعير عداله ومن المهمَّ حداً لكيفيَّة الني يتحقَّق بها قانون العدالة بيتوفّف عن تعمله في عترات معنّة من الزَّمن ولدلك يقولون، وفي قولهم كثير من الحقيقة، أنَّه لا وحود للعداله، لا وحود للحقيقة ولدحض هذا بريدون من انساع الفاصل الرَّمني هالمسبعيون والمسلمون يحملون هذا الفاصل (رمن الإحمال، و لتُكامل) بطول الحياة نفسها ما يحصل في عصون دلك، هو أنَّ الإنسان بائم حياته كلها، لكنَّه لم ينل أيَّ عقال جراء آثامه ولا يعني هذا أي شيء، لأنه سووى يقى عقابه بعد موته

أمَّا المعتقدات الدّبيئة الهديّة فرنّها لا تجمع محصلة زمن حد، واحدة بل أزمنه حيوات كثيرة تعيشها الروح عينها على الرض، إلى أنْ يتحلّص الصرد في نهاية المطاف من دوَّامة تعاقب الحيوات الرّميئة، ويتحرّر نهائيّاً من المنسارا (\* توالد الرّوح)، وحسب هذا النّطام لا يتلنّى الإنسان عماية على الثمة في حهنّم، بل في الحياة الرّميئة الدّريئة همى نظام

بزوح الرُّوح تقع حهيَّم هذا على الأرض، ولا يعاقب الآثم في جهنَّم الأسصوريَّة، وإنَّما في الحياة الواقعيَّة إنَّ كون حهنَّم تقع على لارض لهو 'مر يشنه الحميفة، ولحكنَّ سمى من عير اسهوم لماذا إدر تبصه النَّماليم في السُّماء، في المالم الآحر، في نحياة الأحرى، إنَّه لأمر يسفص مسه، لأنَّه إذا كان الإنسان قد بال عقابه على آثامه الأرضيَّة في حهنَّم، فلماذا يرسل ثانية إلى حهنَّم الأرضيَّة، لماذا يولم من حديد ليكرَّر حياته الرُّمنيَّة، بدو واصحاً أنَّ هناه بشعورات عن جهنَّم العالم الآحر، قد تشكست قبل أنَّ يبتكر البرهم تقسيمهم الحادق للمجتمع إلى كثرة من التاستات وكان ذلك صروريًّا بالنَّسبة إليهم لكي يتمكنُّ وا من ذلك صروريًّا بالنَّسبة إليهم لكي يتمكنُ وا من ذلك مروريًّا بالنَّسبة وهكذا يتعارض وجود إلى عند تاريخ الهد على امتداد أنم عام بأنَّهم بحجوا في هذا، مع أنَّ لشعب بدفع شين دلك بحراً من الآلام والسُّمون الروحي والنَّفسي وهكذا يتعارض وجود حيثم في الهندوسيَّة تعارضاً ميدئيًا مع نظرية استقال ( سروح م) الروح، أي مع شانون الكارما، مالسَّالي مع الحيسان الحكوري التي سمسند عليها الهندوسيَّة (والدَّبادت الهنديُّة المنازية).

ولكن شه تتاقص آخر مرتمط منظرة نروح الأروح هيي تعارص عبادة الأسلاف لتي به قوّة خاصة في الهند فإما كان الإسسان لا يتأخّر طويلاً في العالم الآحر؛ بل سرعان ما يعود إلى الأرص ليعيش حياته للورية التالية، فكيف نحدد إلى من ساف من وتطلق فرائض تبحيل الأسلاف كها من أن السلف لا يعود إلى الأرص في صورة إنمان بعد الموت مباشرة ولا بعد مرور زمن ما. فهو مقيم أبدأ في العالم الآحر فيتُخذ في الأول حامة روح بلا حسد، ثمّ بعد أن يكتسب حسداً الدقيقاً ه بتُخد لنفسه مكاناً في حدّة ذلك العالم وبقابل هماك أقاريه الذين سبعود إلى دلك نعائم والحميمة أنه نيس هو من يُبت لبعسه الجسد الدقيق، وإنما يحدث ذلك بفائم والحميمة أنه نيس هو من يُبت لبعسه الجسد في الوقت الماسم ومالشكك النام أما إذا لم تؤد نلك العاقوس هيئه في الوقت الماسم ومالشكل الثام أما إذا لم تؤد نلك العاقوس هان المت سقى من غير جسد، روحاً لا مستقر لها. وقد يعود عدد ثير إلى الأرض في صورة روح ويتحوّل إلى عدوً للنّاس إلى روح شرير أفعاله على الأرض شريرة وتدلك فإن تنادية الطُقس (إيكوديشتا) يك

لقد كانت عبادة الأجداد في الهند ولا ترال ذات أهميَّة كبيره لا من الوجهة النّيبيَّة و لأخلاقيَّة وحسب، بل من الوجهة الأهليَّة والتّشريعيّة كدلك هيدا ما تقاعس الاس عن تأسية ملقوس تعكريم الأسلاف، يفقد حمَّه في تركة أسلافه، وليس ثمَّة من حيار هذا عجادة

الأسلاف هذه تجمع الأحياء والأموات في كل واحد ولكن ليس بدا كله أي معرى إلاً إذا نقى الأسلاف الموتى هماك في المعرى إلاً إذا لقى الأسلاف الموتى هماك في العمال الأضراعاء أبديًّ ولم مرحمو إلى الارض من جديد ليكمروا عن أنّمهم التي ارتكبوها في حيواتهم الأرصيّة السّائقة ووفق عبادة الأسلاف، أنّ الأموات من هؤلاء يتماوون مع الالهة ولدلك فإنهم يتوفّرون على إمكانات حشقيّة لحماية أحفادهم الدين على الأرض، وصون عائلاتهم ومو شهم.

وتضمُّ النِدوسية بين جماتها تعاليم النشارهاكيس الإلحاديَّة التي ترهض رهضاً مطلقاً وحود الأبهة، ولا تقر أيُّ طقوس أو كتب مقدُّسة.

## ديانة السيخ

يتلحُّس جوهر الدّينة السَّخيَّة في الكلمات الآتية: «الإله واحد وآزاب، موحود في كل شيء، وفي الوقت نفسه خالق كل ما هو موجود. لا بعرف الخوف ولا العداء وهو موجود حارج الرُّمن وخارج اسلاد والموت ويدرك برحمة عوروة

لقد آسيّس هذه الدّيانة الجديدة الغورو باباك وقد ولد هذا في العام 1514م. في قرية مسغير، بعم في غربي البحاب، تدعى رأي بهوي دي تالوائدي ومند صعره كس فابات علاماً معجرة بعلم للعه البنجابية ثمّ النحق بمدرسة إسلامية تعلّم فيها اللّمة الفارسيّة التي كابت وقتتم الله الرّسميّة بسوّلة في البند وما كال يتعلّمه السّلامند الآخرون في معنوات، استوعيه ناباك في أسابع معنودة وكا بلغ العاشرة من عمره كان نابناك قد صاغ تعاليمه، وأعلنها وقد حدث هذا في الوقت الذي كن يجب أنْ يؤذي لمتى فيه الطّقس الهندوسيّة الذي يمنحه حقّ حمل الشّريط لمقدّس الذي كان ميّرة الكستات لعليه في الهندوسيّة وكانت تلك المراسم موماً مراسم حماليّة. لكنّ الفتّى رفض الشّريط وأعلن أنّ الولاء للله مكمن في لإيمان الله حي تعميق أمّا الطُقُوس، بما فيه، طقس تقليد الشّريط أنْ بحدد حوهر العلاقة مع الإله تقد بحج مؤسّس الدين تجديد وهو في لعاشرة من عمره أن بحدد حوهر العلاقة مع الإله بحديداً صحيح فالإيمان بالإنه وحد الإله هما بالسّعة أن بحدد أصحيح فالإيمان بالإنه وحد الله هما بالسّعة أن بحدد الشّاس، كل الشّاس بصرف النّظر عن الانتماء الكاسسي والانماء الدّيمي لقد أدرك باساك أنّ الشّاس كلهم سواسية أمنام الأسه الأغساء، والعقراء، والمسدوس، والمسلمون، وترسّخت قناعته بموقعه عبدا خيلال مناهمانه وأحاديثه منع الهدوس ومع المسلمين.

ولكن أي تعاليم وأي ديس لا عظهران من المبراغ، وعينه لم يعكر ظهور التّعاليم السبّحيّة في للنجاب مجرّد معمادهة، فهناك بالدّات ساعدت الشروط الحغراهيّة على النشار أفكار نظريّة حديدة، لأنّ بيارات ديبيّة متنوعه حرت وتحالطت في دلك الإقليم وعدر توابة البنجاب تسلّل الغزاة إلى الهدد وستريت الأفكار الجديدة.

يقع ,فليم البنعاب (ومعنى لتسمية باللّمة المارسيّة الأنهار الحمسة، أي روافد بهر البندوس الخمسة)، عند منتقى حنوبي آسيا مع الشّرق الأوسط، ويحتمي من جهة شمال شرقي الهند بجبال الهيملايا، ومن الحنوب بالمحيط، ومن الشَّرق بمرتفعات جليّة وعرة، ومن الفرب بصعراء تأر وقد تسلّل العرباء إلى الهد عبر البنجاب بالثّاب ولدلك لم يكن سكان الإقليم الأصليون يفرقون أسلحتهم لحظة واحدة

فقي أواحر الألف الثاني وأوائل الأبص الأول قم دحل الآريُون إلى لهد عبر البنجاب، ثمَّ تدهم الساكيون، فالكوشات وسواهم من شموت بلدان الشُّرقين لادسى والأوسط، وفيما بعد عبر المكان اليون البنون البنون البنون المرن لام حد الإسلام يتنويعانه كلها يتعلمل إلى إقليم صوبي اسيا عبر البنجاب، وبدت يعنكن القول، إنَّ البنجاب وحد مصنه نقطه التقاء دياشين الهدوسيُة و لإسلام، ولذلك كان من السبيعي أنْ تنشأ هذا تعاليم متكاملة متوافقة لم تضع أيًا من الدياشين في مواحهه مع الديانه الأحرى.

نقد ضهرت لدبعه السّبعيّه في رمن كانت الهند بعيش فيه طوراً عصيناً عن تاريخها. هفي القرن ١٥م. كانت تحكم مناطبة ، لهي، وهي من أكبر دول سيافي حقة المصور الوسطى، كشرة من السّلالات التي كانت تنزيع واحدتها الآخرى وكان لاسلام هو الدّين الرسمي للدّولة بيد أنّ أكثر سحكًان الهند كانوا من معتمى لديابة لهند وسبيّة وكان كل عن لديانتين بقرح هرطقيات، فالهندوسيّة ابطعت حركة بهاكتي الدّينيّة - الإصلاحيّة وقد قام في صب هناه الشّابيم موضوع عن حب للإله بما لكنيّة - الإصلاحيّة وقد قام في صب هناه الشّابيم موضوع عن حب للإله بمن لوحد، ولم تكن هناك حاحة لوسطاء براهمن البلوع دلك الحب، فالتّواصل مع الإنه ، هو شأن حاص بالمؤمن عينه ، ولتحقيق عثل هذا التّو صن بم تكن شمة ضرورة الإقامة أي شمائر أو مراسم أمّ لإسلام فعد أنجب الصّوفيّة ولكنّ الصّوفيين طردوا من الهند والبلدان الإسلاميّة الأحرى، فحاؤوا و سنقرّوا في شمال غربي هندوستان ولحدوا في تأسيس دولتهم هناك ولحكيّهم بلغوا ديهي في نهاية المطاف على الرّعم من المتواعه لتى واجههم سيّلاطين بها

ويكمن جوهر الدُّماليم الصُّوقيَّة في أنَّه ينبغي بالصَّرورة أنْ تحكون الغالة الأسمى للإنسان، هي التُّو صل مع الإله والاتّحاد مه وليلوغ ذلك محب معروف عن العالم والمعيش حياة زهد وتقشُّف وهذ ما يجب أنْ مهد السُّبيل له الاستعراق في التُّفكير بالإله، وإنشاد الانتهالات، وترديد منم الإله ويجب أنْ يقود الشُّيوع أنهيهم عمليَّة بكران الدُّاب هذه ومن بواضح أنْ هذه الفلسقة أعليت معمر احد طرق الحقَّ عمليَّة بكران الدُّاب هذه ومن بواضح أنْ هذه الفلسقة أعليت معمر احد طرق الحقَّ

والحقيقة أنَّ الصَّوطِينَ دعوا من حيث الجوهر، الى ما دعا إليه البهاكي، تعميم محب والأحوَّة بين البشر على احتلاف انتماءاتهم وإمتكاناتهم. وعليُّ عن لبيان أنَّ مثل هذه الدَّعوة لم يعكن لها إلاَّ أنْ تثير عطاً كبيراً في مجتمع يقوم على مبدأ الابقسام إلى كاستان.

لقد كان النّبي دانك شعصية يمازها الحماس، وكان يصاب في كثير من الأحيان بنويات نصول، فينشد الأناشيد ويصدح بالأعاني التي كان يرتجلها في اللحظة عيها وكان في أغانيه وأداشيده يمحّد الإله، ويعسّر على وجده له. وخدم نابالك لعسن مسنوات موطّفا في عاصمة البنجاب وفي أحد الأيّام ولد الرّحل من جديد همد استحمامه المتاه في النيّم غاص ناناك في أماء ولم يخرح هظرن حميمهم أمّه عرق ولكنّه ملهر في الديبة دمد فلاثة أمّام بعد أمّه لم يكل يشبه باناك السّابي كانت عيناه بشبًال بيريق عريب، محد فلاثة أمّام بعد أمّه لم يحل يشبه باناك السّابي كانت عيناه بشبًال بيريق عريب، مسامياً عدر أيّام لم يعملي خلالها بكلمة واحدة. ثمّ نطق بالتكلمات الأولى الآتيه: «الا للهندوس ولا للمسلمين ينبعني على الإنسال أن يعمل ويتقاسم ثمار عمله مع الآخرين، وهكذا سرعان ما صار باناك نبيًا فنرك العمل في القصر و حد يحوب الأماكل المقسّة المنادوسيّة والإنسلاميّة على السواء هزار الأماكل التي دارت فيها أحداث المهابهاراتا، ومثاب ألوف المحاحل الدي حدثت فيه صحوة سونا في لتبست وحمج إلى الحجاح كما زار ناناك المكال الدي حدثت فيه صحوة سونا في لتبست وحمج إلى الأماكل الإسلاميّة المقسّة، فرار مكة، و مدينة وعاد عير بعداد، وكابول، وبيشاور، وبيشاور، وسعيد بور

لقد ارتحل باناك حوالي الشّلاتين عاماً وبات معلّماً معروضاً الهروى تواهد إليه النشلاميد من ششّى البلدان وتنوّه في السّياق أن كلمه السبحاء تعني الدائمة وأحيراً استقرّ ناباك على الضّفّة اليمنى لنها راقي، وهو أحد روافد بها لهندوس. وأسنّس هنا مدينة حصل الأعلى (كورتاربور)، وكان النّبي برتدي ثبات شلاح، ويحرب الأرض مع روحته وأولاده، كما كان تلاميده بمعلون الشّيء بمسه، وهكدا تأسنس لطأئمه السبّحيّة الأولى، وقد كان أفرادها كلهم يتقاسمون نمار عصهم فيما بينهم وكان يدعى إلى المائدة الفوروء أي ضيف كان بصرف النشر عن النمائه الكاسبي ووضعه الاحتماعي ولم يكن مثل هذا الأمر مالوفاً عند الهدوس، هفد عدّ هزلاء أنّ محردً سقوط صل شحص بنتمي إلى كاستا دنيا على طعام شحص يتتمي إلى كاستا عبيا إثماً رهب لا كفّارة له!

ولكنُ السَّيخ حافصوا على تقليدهم هذا طوال خمس مائة عام: لدى كل طائفة، وعند كل مكان من الأماكن السِّيحيَّة المقدِّسة الكمرى، تمَّة موافد بقدُمون الطُعام عليها لكل واهد سواء كان من أهل الدُّدر، أو عرساً عابر سبيل، سيعيًا أو من أتباع دياسة أخرى.

وسئله مثل يسوع المسيح، رأى سناك أنَّ الأهمُ في مسألة الإيمان موجود في روح الإسسان لقد قال المسيح. مملكة الله موجودة في داخلكم، وقال باباك لا يتحدُّد الدُسن باحتلاف مسبوى الكاستا، ولا حتَّى باحتلاف لانتماء الدُيني إنَّه يتحدُّد بحالة الإنسان الروحيَّة ولم يوافق ناناك يوماً على أنَّ تحقيق النَّماء ممكن بتأديه طقس الاعتسال في مياه لنَّهر المقدُّس ومن المعروف أنَّ نظام الكاستات الهندوسي يقوم على مماهيم التَّطهُر وعلى وجه العموم كان أشي دلك ضدُّ كن المراسم لدينيَّة، ورأى أنَّه بلغي على الإنسان أنَ يتواصل مع الإله وعها لوجه دون وسطاء وهذا ما راه المسيح 'يصاً

وسم يعرف المنيخ حملال تاريخهم كله سوى عشرة غورو، وقد بشر هؤلاء بالمعالم وكل منهم يسلم الراية لخليمته وفي القرن ١٧م أدخل الغورو الأخير (هافيند سينع) إصلاحات على التماثيم وأحرى تغيرات على تنظيم الطائفة. فقبل ذلك كانت المناطة في الطائمة بيند العبورو ولحكن التداء من العام ١٩٩١م، انتقلت السلطة هيها من الغورو إلى وأخوية الأنقياء (هالسيه) وكان ينتعي إلى وأخوية الأنقياء أحكثر الأعضاء عيرة عبى الدين، المستعبون لأن يصحوا بحياتهم في سبيل الطائفة. وكان هؤلاء يُنتجبون انتجاباً. ولذلك لم يُعيِّن الفورو العاشر حليمة لله، فالمصبت سلسله العبورو والأحياء لقد نقل هاهيت سينع السلطة إلى وأحوية الأنهاءة ، الهاسية ودخل هو دفسة هوامها.

بِ عهد العورو الخامس مُ عرص تعاليم السَّيخ كلها فِ كتابهم لمقدس «أدي هراسه» ( الكتاب البدئي ثمُّ تكامل الكتاب فِ عهود العورو الآحرين فأدخوا إليه الأناشيد المقدّسة التي بشأها لغورو كلهم ودخلته أسما أناشيد كثير من البهاكتي والصوفيين، وقد دوِّن الكتاب للغة البنجاب، إلاَّ أنَّه بنصمُّن إصافات بلغات شعوب الهند الأحرى.

ويعد أن انتقلت السُلطة من لغورو إلى «أحوية الأنفيا»، اكتسبت شراراتهم هوَّة القانون إذا منا التُحدّت بوحود الكناب المقدِّس «أدي هر نته» فقد كان مثل تلك القرارات مقدَّسناً وكانت الطَّائمة كلها تنتجب الأكثر عيرة، وبمانناً، وبقاءً من أعصائها لمصوية «أحوية الأنفياء» ومع أنَّ قرارات هؤلاء كانت طلزمة بجميعهم، إلاَ أنَّ

القرارات التي كان متَّعدها احتماع الأعمياء كلهم، كانت هي لقرارات الأكثر أهمُّنَّة لقد كان الاحتماع العام لأعصاء الطائمة يُعيِّن أعصاء لحنة الحمسة . وكان من حقُّه عرله وما يذكر في هذا السباق أنَّ العباد /٥/ عند السِّيخ عدد مقدِّس لقد كانت حياء الطائفة معظمة وفق قواعد ومعايير مدروسة. وكان طمعن التُكريس لِمُ عضويًّا، الطائفة. يشبه إلى حدُّ ما طقس المعوديَّه عند المسيحيس. فعندما كان سشم أحدهم إلى الطَّائِفَة ، كان يصاف إلى اسمه لقب السِّيخ العسكري (أسد) ، وبضاف إلى اسم الأُنتَى نقب لبوة («كاور»). لقد كان على 'عضاء الطائفة أنْ بلترموا بمجموعة قو عد سلوك خاصَّة حملت اسم «الكا - K الخمسة». كان على كل عصو من أعضاء الهاسية أنُ يحمل معه حنجراً (كيريان) هذه هي «١٨ الاولى وسو راً حديدياً (كار ) وهذه هي « للتَّانية وشرو لا حلديًّا قصير، (كاتشحا). وهده هي ١٤٨٠ الثَّالثة وكان عليهم أنَّ بخلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم (كنش) وهي (١٨) برَّانيه بنيت الشُّعر نصت الممامة بمشط (كانعها). وهي «٨٤ الخامسة ولا يرال السُّيح بمرمون بهذه القواعد حتى يومنا هذا والحميمة أنَّ فريماً من تعبِّخ لا يحلق اليوم شعر رأسه، بينما المريق الآخر يحلمه وهد دعا الأواثل أنفسهم كيشدهاري، أي «حاملي الشُّعر»؛ بينما يدعي الآخرون ساهاد جدكاري وحرِّم على أعضاء طائفة السِّيخ شرب الخمرة، والتدخين، وتعاطى الخدرات والانتماء إلى الطائفة طوعي وعن سابق وعي.

وترفض الديانة السيّحيَّة تعدد الآلهة التي تتّصف به الهندوسيَّة فالإنه عند السيّخ واحد أحد مع أنَّ له أسماء كثيرة الله، وشيعا، وهيشنو وبراهما هليس للإله اسم حاص به وحده وحسب تصورات السيّح أ الإله يقع في حالتين طاهريَّة وباطنيَّة. ويتحوّل الإله إلى الحراثة الظاهريَّة كبر متسمَّل للإنسان أن تدركه وللكنَّ الإله نفسه سطبيِّ دوماً. ولا يطهر إلاَّ عبر عماله والإله الباطني إله كلي القدره، وأرلي، مع أنَّ العالم الذي حقه متميَّر وإلى روال إنَّه موجود في الحاصر وموجود في الماصي، وسوف يكون موجوداً في المستقبل وهو موجود من عير بدايه، حارج الزَّمن، حالد ولم يلده أحد، ويحيّى السيّخ أحدهم الآحر بالكلمات الشّيه، «حقًا حالد». وخلاها لآمه الهدوس، قانً اله السيّخ رفضاً فاطعاً تصوير الإله في صورة إسان

وتقرُّ تعاليم السّيع كما تعاليم النوذيَّة والهند وسيَّة، أنّ الإنسان بعرُّ عبر سلسلة الا متناهية من الولادات. وتتعلّق هذه السلسلة بأصفال الفرد العبل وأعماله التي أثن بها في

حياته الدُّنيا لكنَّ هذه السعلة عند السَّيخ أقصر هنها عبد الدونيس والهندوس. فالعبَّيخ يعتقدون بأنَّ كل سيحيَّ مؤمن يستصبح أنْ يقطع هذه السلسلة وينال المتاهه الروحي والمادي المحامل بمعنى آخر، يمكنه أنْ يقترب من الإله إلى الحدُّ الأقصى، وكل سيحيُّ مؤمن يبرى أنَّ أسمى آهداف حياته، هو إدراك الإله ولا يمكن أنْ بدرك الإله دراكاً تأمَّا ألاً عبر الاستعراق المطلق فيه، إلا عبر التُلاشي هيه وإدا ما حصل هذا فبنُ سعملة البولادات سوقٌ ف وكان ناماك قد صماعُ الموسوع الأساس لإيمان المنيح بالإله هتكذا ويجب أنْ تكون الآله في قلب الإنسان، وهذا هو الأمر مرتيس، وهذا ما هال به المسيح مرار وتكرار

ولكن كيم لعبيل بي إدراك الإله؟ إنّه الاستعراق وإدا ما نجح المؤمل في تحقيقه ، هإنّه يستطيع عسند أن يسمع الإله كموسيقي ساحرة عصامته وهذا الارتجاج هو الوحي بعينه ويساعد على إدراك الإله تكرار دكر اسمه مرّات كثيرة وللإنه أسم، كثيرة مع أنه واحد بيد "نُ الأسماء الأساس منها مرتبطة بكلمة احقيقة المساعد السبّحي المتعدم على إدراك الإله ، مرشده الإنبي القورو فهو حامل الحقيقة الأسمى، والمعلومة البي تعمل إليه من لدن الآله وليس من قبيل المصابقة أن بدغم معن التُصوص لقلسّة القورو بالإنه نفسه ولكر منوت الإله بزدي دور القورو في غالب الأحيان إلا أن المورو هو حسب المهم احتاد له ، مرشد روحي ويؤمن السّيخ بوحود الكارما ، قانون الأسمات والنتائج فمصير الإسمان بتحديد بما بأنبه من أهمال الآن وبما أناه منها في تحسّداته الماصية ويجب على كل إسمان أن يؤدي بما بأنبه من أهمال الآن روبة المسترة منها في تحسّداته الماصية بالحيوية والنشاط والعمل المثمر عليه أن يؤدي واجبه بكرب منزل ومن المهد أن يحيا حياة مليثة بالحيوية والنشاط والعمل المثب معطي شعلون مكان مرموقة معطي شارها في الحياة الوقعية ، مع أن عددهم قابل بسبين ، إلا أنّهم يشغلون مكان مرموقة الملاد .

ولكي يتمكّن الإسمان من إبراك الإله والاتحادية، عليه أنْ يسير به صريق حبّ الإله، والإيمان به، والإحلاص له، إنْ عليه أنْ يمعن التفكير في أعسال الإله وعبيّ عن البيان أنّه يتبغي على الإنسان أنّ يبلغ هذا كله لكي يتختص من عبوسه، والعدود الأساسيّة الأثقل وطنأة خمسة. وهي، الفضيء والغطرسة، والملّمع، والولع، والتّحمثُك بمغانم الدّنية

ولكنْ التَّماليم السيطيَّة لا ترى في ترك الحماء الدُبيا حدمة للإله هنرُهد والتَّميُّك ليسا ضروريس، وليس هذا وحسب، وإنَّما يخالمان قوانين الصيعة، قو بين الإله ولا يحتاح

الإنسان إلى وسطاء، كهمه لكني يتو صل مع الإله. فالتَّواصل بنطلق من القلب من الإنه مباشرة.

وعلى ضوء ما تقدّم تبدو أهميّة رفض بظام المكستات بالنّسبة لدياتة السبّخ واضعة جداً وكيف يمكن ثبرير وجود الكاستات إدا كنت ثؤمن بإنه واحد عادل فالمكل أعام الإله سواسية وفق المنظور لعبّيخي ولدند فهم لا يقرّون نظام النّقسيم الكاستي للمعتمع أمن فيما ينعنق بإقامة الخدمة الإلهيّة، فقد كان الغوره الأولّ بادك قد كرّس مدا حصور السبّح كلهم مواعظ المورو والمشاركة في إنشاد الأناشيد الإلهيّة وكرس الموره التّالث أمارداسي تقليد إقامة الولائم الجماعيّة وكان أعضاء الملّائمة بحلسون صمّاً واحداً ويساقلون من يد إلى بد كاناً مليّة ماء

كما العكس رفض السيّح للكاستات في شكل ساء معاسمه: لكل معيد أربعة مداحل، وهو عدد العبّات ويرمار هذا إلى القتاح الدّياب السيّخيّة على أعضاء الكاستات كلهم

ويؤدًى كتاب دادي هرائته؛ الدُّور الرئيس به معادد السيّح علي كل صباح على مرّ الرئمن يضعون هذا الكتاب على مقعد خاص، حيث يبقى هماك حتى المساء وفي المساء بطمقون الكتاب ويحمونه بالوقار عبه إلى المكال الذي سيت هيه وبقراً هذا لكباب دوماً. ولكن في المعابد فقيط وعثله مثل الديانات والمعتقدات المعنية الأخرى مكله، تتورَّع دائة السيخ على كثرة من الحركات والمحموهات. لكنّا لن سوقه إلاَّ عمد جماعة البهادي وتتألّف هده من أعصاء أحوية خاصاة يربيون ملابس راهية رقاء - صمراء اللون ولا يحافون الموسه، ولدلك عهم معاتلون شرسون عير هيّابين مدجّعون بالسّلاح دوماً ولا يخافون أن يقتلوا بحطون بالاحترام، والنّاس تحافهم فإذا ما بدرت عبداً أي إشارة تعبّر عن المبتهاله بهم، فإنّا عند تحسر حياتك بسبب دلك ويضع هؤلاء على عماماتهم العالية طقات معديية حواقيد حادة كالشّيرة ويلمون هذه الحلقة عبد الضّرورة على إصبعين ويقدهونها بطريقة تحملها فادرة على اختراق الرئس. وبعيش هؤلاء السيح حياة تشرّد أيس لهم عائلة أو عمل يعيشون على الصدقات التي يتلقّونها ليس بدامع الإحسان فقط، بل بداهع الحوف منهم آيضاً

من المعروف أنَّ كن تعاليم دينية تتراجع مع تقدَّم الرَّمن عن مصادرها البعثيّة ويتسحب هد على معتقدات السيح أيمناً وفي طور معس يظهر المسلمون الذين معاولون إعاده التعاليم إلى صورتها البدئيّة الأولى، وتتقيتها من الربادات و للمشرات التي أدحمت عليها وفي أوائل المرر الممام طهر مثل هؤلاء عبد السيخ، وشبعًى ثلك الحركة حركة الملاهب الصدرة، ويعمس أدق

حركة محاملي اسم الإله، وإدا توحّيّما اللّهُ أكثر حركة «الوحيدين النبن يحملون اسم لإله بحق، ويحاول هؤلاء إعادة سبح اليوم إلى البساطة التي دعا إليه بوماً عانات مؤسس الديانة السبخية وحدلك لا يرتدي هؤلاء سوى الثياب البيضاء، وعمامة دات راوية حادًا غير منمّقه وهؤلاء مسالمون، يرفضون العنف، ولا يحبّون الصّخب الزائد، ويسموا سريعي المصب. ضف إلى هذا أنّهم نباتيون ولا يشربون الخمرة قطه ولهؤلاء السبخ سلالتهم الحاصة من العوري الأحياء قد مقطمت عبد موت الغورو لعاشر، بل الأحياء، وهم لا يعتقدون دأنّ سلسلة الغورو الأحياء قد مقطمت عبد موت الغورو لعاشر، بل هي متواصلة، وينقل عوروهم رسالته إلى حليفته بالوراثة ولا بعقد سبح هذه الحرك، قرابهم إلا على أرض السبخ المقدات، وليس في أيّ مكان حر.

وسِلْغ عدد أشراد طائفة السبح في الهند اليوم محمو ١٧ مليون مسمه، ويشغلون المرتبة الرُّدمة في البلاد من حيث عدد المحكان، بعد الهندوس، والمسلمين، والمسيحيين.

الناب الثانى

البوذيَّة

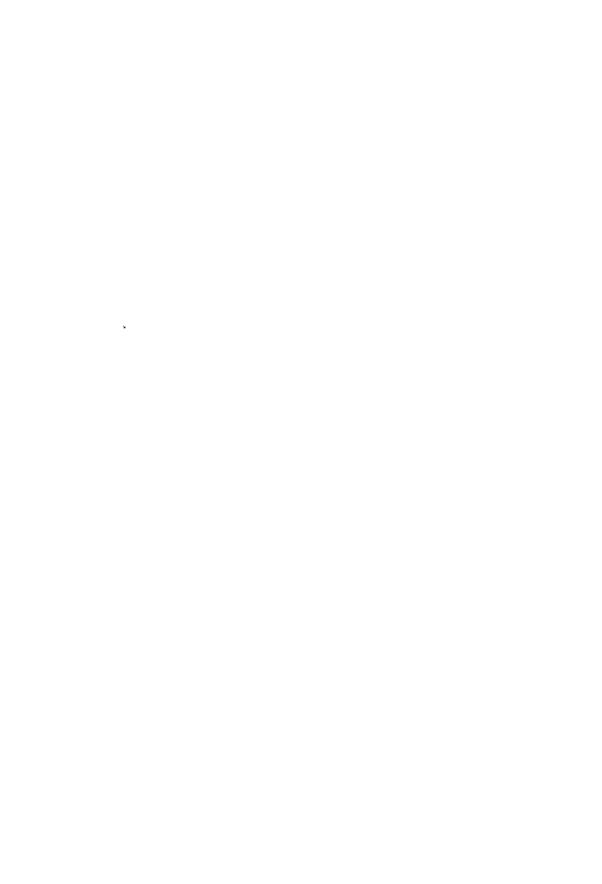

## الهند قبل بوذا

يبرز العلماء سبعة عصور دريخيّة بين نباريح الهند بمندُ الأوّل منها على مساعة زمنية تقدّر بناريعين آلف عام وبنتهي هذا العصر يحضارة حارايا وهي عصر الثقافة البروئزية، وهو العصر القريب من شافة وادي مراهدين (الثقافة السومرية)؛ وقد انتهى هذا العصر في واسعاد الأنف آل.م ويدعى بالعصر القبل القبدي الأنّ العصر الفيدي يلى بعده مناشره

ويسَّت أعمال السبر الآثاري التي جرت ، في عشرينيات الفرن العشرين في شمالي الهند في وادي بهر العاذج ، أنَّ حضارة حارابا كانت على درجة عالية من التقدُّم والرقي.

هقد كشعت لحفريات الآذرية التي جرت في قل موهنعو دارو ("ابل الأموات»)، عن أطلال واحدة عن أقدم المدن على وجه الأرض مغارلها مؤلّعة من طابعين، مبنيّه من الآجرّ، شوارعها صبّغة متقابلة في زوايا قائمة وبندت روايا المبارل مستديرة لتسهيل حركة البقل والسير ومدّت تحت الأرض على امداد الشّواع أنابيب من لعضار شألّف منها نظام الاهنية. واحتوت المبارل على حجر حاصه بالاستعمام كما بنيت في المدينة ممامات عامّة مرود، بانظمة لتسمين الهواء، وأسفرت الحفريات أيضاً عن العثور على كسره من المصنوعات البروئريّة، والحلي، والأو بي الطّينيّة لتي صنعت على دولات المتحار وكانت هذه عبية بالزحرهات ومشوية في أهر ن حاصة وعثر كدلك على دمى آليّة للأطعال

واكتشفت عبد نهر الإيبد (السبب) مين آخرى مماثلة وقد دعيت الحصار، التي كانت تنتمي إبيها هذه المنن بحصارة الايبد وعثر هنا على آثار مكتوبه الأأن قراءتها لا ترال عصيه حتى لآن. وهذه لآثار عبارة عن نصوص مكتوبة على أحنام بر فقها صور حيوانات لقد سبقت هذه الحصارة الحضارة المسريّة والسومريّة مباشر،

لقد هلكت الحصارة الإسدئة هذه في وحديها ويبدو أنَّ كارثه طبيعيَّه أودت بها ويعتقد المتحصصون أنَّ المكان كس في أوائل الألف "فه مركراً لهزَّة أرضيهُ جبَّارة لم

سكن قادرة على أرَّ تهدُّم مدن ضمَّتي الإبعد وحسب، بل كانت قادرة على الْ تعبُّر مجرى النُّهر ونظام فيضابه

ها أواست الألت القدم الجناحت الهند من الشّمال قدائل لآريين ويعدُّ إطليم الأنهار السبعة هو لموطل الأصل لهذه القدائل همن هماك انتشروا إلى الهند، وفارس وسهول روسب ويعدُ العسّلاف أحصداً مباشرين للآريين، وهو ما تؤكده الوحدة اللغوية. وقد دفع الآريون بالسحكان المحليين إلى جنوب هندوستان وجرير، سيلال وأطلق المر العلى أنقمتهم اسم النسلاء (- الآرمين)، ليميّنوا العسهم عن السكان المحليين ذوي النشرة المعوداء، وكتب الآريون وتحدّثو بالسيسكريتيّة، وهي لغة قربة من اللعة الأوروبية.

كار الأربين قوماً رعام، وحافظوا طويلاً على لصفّهُوس الرعوية للدوية فقد كانوا للحلف المالات الصلة المستحدام الحليب المالات الم

تقد حمل لأربُون معهم إلى لهند كتابهم المقبس القيدات (= المعارف). ولا يبرى المتخصّصون أيَّ صلة مناشرة مين كنمة القيدات) وبيين الكلمة الروسية الفيدات (= معرف، علم، م)، وبسحب هذا على الكلمات الأحرى يصاً فكلمة الله، مثلاً تحكب باللغة الرونية القديمة المربية من السنميكريتية المسكريتية ولمط اسم إله البار أغني شبيه بلفظ كلمة وأوعون (= بار م)، كذلك عمل اسم الله الربح هيمو بشبه لمظ كمه الفييات، (= يهبية م)، ويشته لقط اسم إله العاصقة براجابيا، لمنظ اسم الإله بيرون، و ولم يكن السلامة وحدهم لدين عاشوا العصر براجابيا، لمنظ اسم الإله بيرون، و ولم يكن السلامة وحدهم لدين عاشوا العصر الفيدي في المنظ المنابق المنابق

والمهدات الأسسيّة أربع فيدات. أوتغفيدا (= كثاب الأناشيد)، ومناماهيدا (محموعة النَّعائر والأغفيات)، وياجورهيدا (صبيع صلوات تردَّى أثناء تضعم النَّهائح)، وأتارهاهيدا (مجموعة الأعاني والنَّعوية وتعدُّ أحدث عهداً من شميقاتها النَّلاث السابقات) وتسمَّى الأعاني والصَّاوات التي ترفع للآله ماشرات

ولا تُنقبل المعارف الفيدية عبر الفيدات هسط، والمس عبر البراهمسات أينشأ والبراهمنات هي مجموعات من المعلومات عن الشّعائر والقواعد و لصّقُوس، دوّنت وألحقت عن الشّعائر والقواعد و لصّقُوس، دوّنت وألحقت عالفيدات وهماك أيضاً الإرشادات (الأوبانيشادات) التي تصعبُنت أقدم الروى الملسفية الهندوسيَّة وهده بالدات هي الأساس الدي هام عليه كل التّعلور الروحي الذي عرفته المند بعد دلك واتّحدت البراهمات والأوباليشادات في الأرابياتكي وهده الأخبرة هي الحلقة الأحيرة التي تجمع الجانب الشّعيري للدين الذي عرضته البراهمات، مع الفلسفة التي عرضته البراهمات عهدة التي عرضته الأوباليشادات أمّا المائترات فقد كتبها شعراء، وكتب البراهمات كهدة وسينف الأوباليشادات فلاسفه، ونحن يمكنا أن ثرى في هذه ثلاث ديادت مختلفة جُممت وسنف الأوباليشادات فلاسفه، ونحن يمكنا أن ثرى في هذه ثلاث ديادت مختلفة جُممت الأوباليشادات فلاسفه، ونحن يمكنا أن ثرى في هذه ثلاث ديادت مختلفة جُممت الأوباليشادات)، ودين الروح (في

إنَّ لعيدات، واسراهمنات، والأرانياكي، و الأويانيشادات، هي كتب أعطيت للنَّس عبر الوحي الإلمي وتدعى هذه كنها شروبي أي ظلف النب سُمعت وهنات أيصاً السوترات وقد وضعت هذه في منيغة موجرة ومبسَّطة لتساعد عنى تعيم الدِّين، وينتمي أكتر لسوترات إلى أدب محموعة سميرسي، ومعناها الدي بمكن تدكُّره وتنسب السميرتي إلى معلمي الدِّيانة المعترف بمصلهم ووقارهم.

لقد كانت معرفة العيدات في الهند القديمة إلراهيّة، كرعمام الحيوانات، والهليور، واستفيال اسفيوف، ونقديم شرية ماء لعطش، وتقديم لندائح للآلهة. فالعوالم حكلها محتمعه في المهيدات وقائمة عبها هكنا اعتقد الهندوس في تلك الأرمية وهذا بالصّبط ما يحراه الكريشنيون في أيّامنا هدم إنّهم سرددون مع القدماء، أنّ لهيدات مصدر الأشياء والمنّعات كلها كما بعترف البوديون بدورهم بوقار المدات، وحسب اعتمادهم أنّ ثلاث فيدات منظمنّه في ثلاثه حروف الكلمة المنحنة آوم.

يملع عبد الآلهة الرئيسة في المتولوجيا المهديّة ٢٣ إلهاً. وهم يتوزّعون على آلهة أرصيين، وحوّيان (4 لدين يقيمون بين السّماء والأرض)، ومساويين، لكنّ الكتب القديمة الذكر عبداً أكسر من الآلهة ٢٣٣، بل و٢٣٩٩ إلهاً.

وبعث إيبدرا الإله الأقدم والأشهر بين آلهة العيدات، وتمعده هذه في مائتين وخمسين مشيداً. واسم إيندرا بعسه معداه القوّة والخصب، والبد الدكوري لقد كان إيدرا إله الآريين لقبلي، إنّه إله المقاتلين الأصهب الذي يقارل أعداءه الكثر، ويرمح في المركبة أو يجلس على متن فيل وإبندر هو ألدي حلق الشّمس، والسّماء، والمحر، وهو

ودود تجاه قبيلته، قبيلة الأريين، يلهم شعراءها ومغنّهها والإيندر قدرة على التّحوّل إلى أي كان مكان أو شيء وقد وصفوا كيفية بحوّله إلى نمية، بل إلى شعرة في مسد حصان، ويظهر إيندرا في العيدات إلها للرّعد وعلى وجه العموم قبل الآلهة في الفيدات مسددو الوطائف، ومسؤولون عن شؤون عدد من البيئات ويقول العلماء، إنّ الآلهة الفيديين طابعاً تركيبيّاً.

ولكنَّ (عامة الآلمة عند الهدوس فريدة من يوعها، فالإله الأكبر هو الإنه الذي يوحُّهون الخطاب إليه في اللَّحظة المنيَّة ومع ذلك تمُّة إلله أكبر ثبت دوماً، هو الإله فاروبا (وكلمة تقار؛ معناها يحيمك يغملُي) ويُعدُّ هذا قامنيًّا وحارساً لنقوانين. وهو منْ أقدم النُّظام الكوبي. لقد فصن فارونا بين السَّماء و لأرض، وفيرقب العالم بألف عينه ويحاكم البشر وبنرل العقاب بهم حزاء ما الشرهوا من آثام أمًّا الإله الرُّثيس الآخر فهو الآله ميترا، ومعنى صمه، صدين، أنعاق، وقاق ويظهر هذا مع فارونا مؤلِّفين ثنائيًّا إلهُّا، إلا أنَّ ميترا بحسنًا لشُّمس والنهار؛ سيما فاروما إله ليلي في عالب الأحيان ويدعى إله السَّماء دياوس عند المدوس أبا وتجسِّد إله الأرص أدبش الأزل واللانهاية، وأبناء هذه الأخيرة هم إسدرا، ومسرا، وهاروما إصافه إلى أربعة آلهه آحرين، وثمَّة إلهة أخرى عاطفية حداً هي إلهة لمجر، المتاة الورديَّة أوماس (أور س)، ففي كل صباح تخفُّ مذه ألى موهدها لكي تعرض جمال عربها وهده عند الإعربيق إلية الصُّبح أضرور: (ومعنى كلمة «أوش» أو فأور» هو «يتُّمن»، «ينحرَّق»). ويبوِّه في السِّباق إلى نَّ الإله الإغريقي زيوس هو مشيل إنه السِّماء دياوس، ولا يقتصر النَّطايق هنا على وظائمًا الإنهين، وإنما عنى لفظ اسمنهما كدنك. وقد سنرق أحد الكهنة إله الثَّار أغنى من السَّماء ومذلك بكون الإنسان قد حصل عني النَّار ومن المعروف نُ مروميثيوس مو الدى حمل النَّار إلى الإعربق ولكنَّ الإله سوم هو الدى يعكس غرابة الآلهة لقدماء ههو المصر والمشروب الإلهي في الآن عينه، يعلونه من سيقان النَّباتات وإدا ما مرج هذا المشروب مع الحلب، فإنَّه يثير ويُسكر ومعنى كلمه سوما بالسسكريتيَّة، هو « لقمر». أمَّا الإله فيشمو الدى عدُّ فيما بعد وأحداً من أكثر الآلهة جبروناً، فلم ندكره الميدات إلاَّ كإله عادى أمثاله كثر جداً.

ولم يعرف الزَّمن الفيدي بناء المعابد، ولدك كامت الطُّقُوس الدينيَّة تقام محت السَّماء المفتوحة مباشرة. وكانب الأصحية تحمي الإنسان طول حياته وأهام الأربون لألهتهم ولاثم بهيجة لقد كان الآلمة أكبر العميوف عبد الأربين، فاستقبلوهم على الرَّحب والسَّمة، وقدَّموا لهم الطَّيْسَات بكثرة، وعملوا عبى كمايتهم من كن شيء. وأدُّوا على

شرفهم أناشيد تحيز ورقصاته وطيبوهم بالعطور، وهو ما تتميّرته العيادات الهديّة كالهاء.

لقد كانت لعبادات الدينيَّة في العنصر المهدي شبيهة بالسحر والشعودة فكان البراهمن (« لكهنة) يتتبَّرُون كما مارسوا فنون المداواة، واستخدموا الأعشاب، والثَّناويذ والحجارة استخداماً واسعاً في هذا المهدان ولا درال حتى يومنا هذا بصادف كهمة - أطباء المصر الفيدي في كل مكان من العالم

ويم بقيلًم الاردون الآلهنهم سبوى الأطعمة الدينة الأبط مماسيات حاصية، إذ كانوا عنديد بنجرون لهم من حيو ناتهم، وكان طعام الآلهة في غالب الأحدن بشبه أرغفة اليوم، أو المطائر التي بصبح من دقيق القمح أو المرزّ وسيفوهم حليها أو شراب المنوما الذي يعتقد المتحملُصون أنّه كانت له حصائص محدرة.

والترم الآريون التر ما صارماً بشعائر تقديم القرابين فكانوا يقدحون النَّار بطريقة الحكِّ، ثمَّ يصرمون ثلاث بيران وكانت الأدوار موزَّعة توزيعاً صارماً مرَّة وإلى الأبد. يقرأ احد الكهنة الصلوات، والنَّاني يغنِّي، بينما الثالث منهمك بإعداد طعام القريان زد إلى هذا أنَّه كان يحب على كل ربَّ عائلة أنْ يقدَّم القريان ثلاث مرَّات يومياً بيُّ منزله ولكنَّ مراسم تقديم القريان لنزلي كانت مستَّرة حداً

لقد كانوا معتقول مقدوم كل فصل من قصول السنة متقديم القرابين. وكان العمز هو الذبيعة الأساسية هو مثل ذلك الاحتفالات فيفدّمون من لحمه للآلهة ويورّعون الباقي على الساس وعدما كانوا يصنعون مشروب السوما، كانو يتحرون أحد عشر عشر دفعه واحدة

وي بعض الأحيان كان الشعب كله يشارك في تقديم الدبيحة وكانت مثل هذه المناسبات تقام بأمر خاص صادر عن اللك كم كان يُعدُ لها إعداداً يستمرُ طول العم وكان يقدُم حصان ذبيحه فيها ودعيت مثل هذه الذبائح آسمافيدا لقد كان الحواد الذي وقع الخيار عبيه دبيحة بجوب الملاد كلها برفقة أربع مئة شاب وفي المأربق من مكان لآحر كانوا يفسون الحصان طقوسياً وفي اليوم المحدَّد كان الحصان يعود من حولته الشعرية فينحر في قصر الملك وكان بنبعي على الملكة أن تستلقي إلى حالب الحصدن المحسن وتحصيه لقد كانت ذبيحة لحميان احتفالاً شميدُ كبيراً برافقه الموسيفي والرَّقص وشتَّى صروب لمباريت، ومن المعروف أنَّ العدماء كلهم اللهوا الشَّمن، ويفسرهمون أنَّ المدماء كلهم اللهوا الشَّمن، ويفسرهمون أنَّ المدماء كلهم اللهوا الشَّمن، ويفسرهمون أنَّ المدماء المثَّمن، ومن الجدير

دكره أنَّ الطُّقُوس استي لها صله با تحصان كالت شائعة عدد التَّتُعُوب الهُندوأوروبيَّة الأخرى

لقد تحوَّل الأربون إلى بمط العيش الحضري شيئاً فشيئاً و سُسوا إمارات د رت بينها صراعات. لمكن المحتمع كلسه الدين الدي بقي هيديًّ وترابدت في غضون لالله هوا الدور الدي كان يؤدِّيه الكهنة- البراهمن، وعد أواثل الالم الله كان قد تشكل بهائيًا النظام الاحتماعي- الديني الكاستي، ومع أنَّ سمات الديانة الفيدية وإرشاداتها كانت قد اتَّحدت وقتتُنْ، إلاَّ أنَّ المحصصين ميَّروا هذا المعمر بمعمللح البراهمنية وعلى وحه العموم لم سعاهب الأنظمة الدينية في الهديدة تنشأ من الأنظمة الدينية في الهديدة تنشأ من قلب القديمة، ولم تكن تفصل عنها الفصالاً تمنًا في بعض الأحيان ويمكن القول إنها كانت تتراكم قوق النُّعاليم القديمة ومعنى هذا أنَّ لدَّراسات الهيدية كانت تنظور جامّة في دائم مريداً من التُعاليم الدينية الفسمية

إنْ عصر ابراهمنية هو قبل كن شيء العصر الذي انقسم هيه المجتمع نهائياً إلى كاستات، وقد انبهت عملية الانقسام تلسك القرن هي م، ورسحتها فوانين مانوه. ومانو هد هو حاكم الهند لقديمة الشبه الحرافية وإنّه لكان من الأصح الحديث عن المارت لا عن الكستات هالانتماء الفيّوي، و لثر تبيّة أو الفرقة عبروا عبه كلها سمسطلح احابه. أمّا مصطلح دفارناء هإنّه يسمخدم للدّلالة على الفئات الأربع لرئيسه التي تشكلت في أثناء عمليّه النّطور الاحتماعي وكانت قد تشكلت في أوّل الأمر ثلاث فاردات الدراهم (الكهنة)، والحسائري (المسكريُون)، والسائني (الحرفسون، والتّعيّار، والماملون الأصر، والمالاً حول)، والمائية المسرى الحروب، والنّعيّار، والماملون الأحروب، والفيّار، والماملون الأحروب، والفيّار، والماملون المروب، والفير، والمعرب بعد دلك أدبي الفئات، وهي هنة السودر والنمي إليها أسرى الحروب، والعبيد، ومحموعات القدائل الدرافيديّة، أي منكان البلاد الأصليّون النبي لم يندغموا مع والعبيد، ومحموعات القدائل الدرافيديّة، أي منكان البلاد الأصليّون النبي لم يندغموا مع الاربين.

ولم يقتصر طهور الكاستات على الهد وحدها فقد كانت هذه معروفة في كثير من الثقافت والحضارات القديمة في مصر، وديل، وروما والبابل وفي المصر الإقطاعي المكر طهرت الكاستات في إنكلترا، وأسمانيا وفريسا. لكن الكاستات في بند لم تدثر مع الوقت وتنوّه في سياق الحديث إلى أنّ البرتغاليين هم مُن أدخر مصطلع مكاستا؛ عبدان الثناول العلمي وقد على هؤلاء بهده لكلمة التبايدت المشربة والبوعة في لحمح الهدى.

ووردب حرفة في دالرينفيدا، تقول، إنَّ الكاستات الأربيع خرصت من الإنسان الأول بوروشا، ويقول النُشيد الريفيدي دبوروشاسوكتاء، إنَّ البراهمن خرجوا من هم بوروشا، والكستري من يديه، والفايتي من وركيه، والسودرا من فدميه وهيما بعد ردَّ السراهمن منشأهم إلى حالق الكون براهما، وهنو الإله الأعظم عنيد الهسود العدماء

ويعد أدراد الكاستات التّلاث العلما مولودس مرّتين، هعندما سلع بكورهم علور البلوغ، يقيمون لهم طقس التكريس في الولادة لثانية. ويمعج المكرّبين شاره المولود مرّتين، وهي عبارة عن شريط من ثلاثة حيوط، وقد كان ذلك يمنحه حق الرواج وتأسيس عائلة حاصّة به أمّ أفراد السودرا هلم يكن لهم سوى ولادة و حدة وحرّم عليهم إقامة علاقات وثيقة مع «المولودين مرّتين» فقد كان أفراد كاسته السودرا حدما، وعمّان مطافة، وريّالين، وعسّالين وأشياه عبيد (عبيد الديونيّة) كما كان ثمّ كاستا تسمّن كاست الباريي، أي المحرّمين، وقد عاش هؤلاء منهيّين، معرولين في محميّات محرّمة أو حدار حدود المدى كما حرّم عليهم تحريماً صارماً دحول معابد الهندوس، والدويين، والدويين،

ويظهر في الطور البراهمي إله جديد خالق المكون، هو الإله دراهما، وليس لمثل هد الإله وجود في الميدات، همي هذه الأخير، براهمان شيء من ممدأ كن شيء، الملّة الأولى، ولكنَّ هذا في الفيدات هو على الأغلب مصطلح فسمى أكثر منه اسم إله وقد الطور البر همني صدر هذا إلى إله رئيس، وهد حمن مقهوم براهمان في العيدات مبدأ الأشحصية له وفي الطور الراهمي طهر مقهوم البدأ المشخص أنمان ومعتاد وأمان.

وسبس في الفيدات لوحة متناسفة لخلق العالم، مع أنَّ تصوُّرات محدُّدة عن ذلك كانت قد طهرت من فس فقد وُصف فيها أكثر من تنويعة من تنويعات حلق لعالم، عن عدم مبهم عبر تكثيعه، أو من جعد لإبسان الأوَّل بوروشا دي الالم عن، و الألم يد، أو الألم يد، أو الألم جسد بوروشا، فعرحت منه المارنات ويتوصَّع العالم العثُقلي بحث الأرض. ويمضى كل ميث إلى هدك قاطعاً نهر واسعاً على ظهر بشرة ويحكم هناك في العالم السئملي إنه الأموات باما ويحصل الإنسان في دلك العالم على حسد حديد عصي على الأمراض، والعاهدت والآلام العيزيانية ومع ذلك بوجد في لعالم الأحر كثير من البقر، والحليب، والمسئمن، والعمل، وفي العصر الميدي كدن موقف

الأريس من الموت سلسيًّا. فهم لا معملون على قطع سلسلة الآلام اللا متناهيه ، وإنَّما يكثرون من الصلوات لإنعاد الموت عن مبارليم. وحسب المهدات أنَّه ليس في المالم الآحر أي جهلَّم، مع أنَّه قبل فيها إنَّ سيلاً من الدماء بانتظار مَنْ لا يحترم الكهنَّة - البراهمان. وأنت بن تعشر في الفيدات على بعاليم عن الروح التي تعيش متفصله عن الجسد ولم تظهر مثل هذه المعاليم إلاَّ في عصر البراهميَّة، وتحتوى التَّعاليم الدينية- الملسفية الهدية كنه، تقريماً، فكرة متقال البروح، فكرة تكرار الولادات ومعلى كلمة سالمبارا (الولادة ثابية). ضلال، عبور، تعاقب ويقوم حوهر نظرية تكر ر الولادات، حوهر السانسارا، في الآسي: مع موت الإسبان لا يموت روحه. وإنَّما تنتقل، تنرح لتسكن في كائن أحر، أو في حسم ماذًيُّ ما. وقد يكون الكائل إنسانًا ، أو حيواتُ وقد نكول المسم الماذَّيُّ أيُ موضوع كس لكنَّ دروح الروح لا يحدث وهق رغينها، عل وهن هوايين صارمة أهمُّها هو قانون الكارم، ومعنى كلمة كارم، عمل، سلوك، قعل ويمكنت مع شيء من التَّصرُّف أنَّ نقول، إنَّ الكارم هي مصبر الإسمار. فهي مقرَّره مسيفاً لكل إسمان، ومعدد من هوقه، ولكن بما أنَّ الإنسان بمثلك إزاد، حرَّم، فإنَّه قادر على أن يُجعل كارماه أهضى أو منوأ، المسرِّها»، أو البسرُها» ويستطيع الإنسان أنْ يحقُّق ذلك نأعماله، بسلوكه قبل في المندات (إذا كان الإنسان سكيراً فمنوف يتجميُّد في عَنْهُ وإذا كان قاتلاً ففي كنب: وإذا كان لصنًّا فعي جرد؛ أمًّا إذا كان الإنسان قد عاش مصمير، وسعى لبلوغ الكمال الأخلاقي، فبنَّه قد يولد في واحدة من ولاد ته براهماناً وفي البردح الفاصل من حياس تعيش الروح حاله حاصَّة تسمِّيها التَّماليم البراهمية همراً.

لقد أصافت التّعاليم الديمية " الفلسفيّة الذي عرفهما العصر الجراهمني، إصافات جوهريّة إلى الدراسات الفيديّة وقد حمدت هذه على امداد مثات السنين في مجموعات، أوباديـشادات وتعرز بينها مدت نظم - مدارس ديبية " فلسميه كلاسبكيّة، أي سنت ونانيشادات وهي

١- تماليم عس وحدم البلا مشخّص (براهمان) والمشخّص (اتمان)- فيدانتا ، ومعناها الحريق، هو خيام الهيدات.

٢- التَّمانيم الداعية إلى الالتـر م الـمارم بالـشَّعائر - الميمامانـم، وقد ظهـرت مـنام
 للميدانتا

٢- تقاليم عن مبدأى العالم، المبدأ المادّي واللهد الروحي لقد رأوا أنَّ المادّ، تنجب الروح، الروح التكوبي الذي يتألّف من أروح البشر وحسب هذه الشّماليم أنَّ للمالم المادّي.

أجزاء ثلاثة مكونة (عودات)، هي الجوهر، والشَّقف، والظلام وقام الموضوع الأساس لهذه التّعاليم في أنَّ الحياة، هي معاناة وعلّة هذه الاحدوة أنَّ روح الإنسان أسدرة الآهو مواتفوارع (من العالم الملدّي)، وهذا يعني أنَّ التّحنُص من المعاناة مشروط بالانعماق من أغلال المعالم المادي، وتدعى هذه التّعاليم سامعكها (التّحوملات) وقد قامت هذه في صلب تعاليم بهدا.

1- تعاليم اليوعا (الاتحاد) التي تحدُّد مهمُّتها في بنوع الكمان والحاد الروح مع الله ويمكن أنْ يتعمُّق هذا نفسه حسب هذه التُعاليم باعترال العالم ومن المعروف الأن أن نظام اليوعا بات شائعاً جداً في عالمنا لمعاصره لكن هذا لا ينسحب على التُعاليم على سفيسفيُّة - الدينية نفسها فنظام اليوعا يتألف من طرئق حاصَّة تقود إلى تحقيق التُركيز النهني والخروج خارج العالم الحيما إنها إيحاء داتي وسكون تام في ومعيت بعينها، وحسر التُنفُس، ودوام الحفاظ في النَّهن على صبغ محرَّدة («آوم» على صبيل المثال)

٥- تعالىم شبيهة بىمائيم الفلسفة المادّئة؛ وتباعى فايشتشبكا، وتحدوي هذه لتمائيم على نظرية بناء الوجود كله من الذُرّ ت، جريئات متناهية في لصّعر وغير قابلة للانقسام

١- تعالیم سایا الشبیهه بالعایشیشیک لقد قامت هده انتعایش بعداش بعدالم یه الأوبادیشادات، یه اساس بناء نظم دینیت و هلسفیت جدیدة ونحس نوهما سابقاً إلى أنَّ أجوذیَّة سنت یه تربة تعالیم السانکهیا، بینما حرجب جایئیة من تعالیم لیوغا

من المعروف أنَّ المسيحيَّة عملت حاهدة على اصطهاد البراطقة، وسعت سعياً حيَّيثاً متواصلاً لحكي تلقى على فيد الحياة، صامدة، ومحافظة على سلطتها، ولحكن الأصور في الهمد سمارت في طريق معايره، فالديالة تعبديه البراهمييّة لم سعطهد لتَّيارات الجديدة في أيّ يوم من الأيّام، مع أنَّ هذه الأحيرة حكالت تنبت كالمطور لفد كأن كن معلّم بنشئ تعاليمه، وطائعته، وبحدّد الآلهة الذين يجب تبجيلهم أوّلاً ولم يحطر لأحد أنْ يحرفه حيّاً بسبب دلك، وقد أظهر أكثر من ألف عام من تاريح الهند، أنْ طريق تحرية الدينية هذه، هي الصريق الأصح فالبر همنية لم تمت بعد أنْ جعّت في ذاتها تكثرة من التّعاليم، والعبادات، والطّقُوس بن إنّه لم تسع يوماً إلى لعالمية ولم ذاتها تكثرة من النّعاليم، والعبادات، والطّقُوس بن إنّها لم تسع يوماً إلى لعالمية ولم ذاتها تكثرة من النّعاليم الميدية فقط، بن أحدث يضا ذلك التراهمية إليها التّعاليم الميدية فقط، بن أحدث يضا ذلك التن لا تنتمى إلى

النرسة الآريَّة، وهد نجمَّع هند كله بطريقه طبيعيَّة وبات يدعى هندوسيَّة ولـذلك بمكننا أنْ نقول، إنَّ المدوسيَّة هي انحاد كثرة من الديانات والعبادات التي يجمعها الاعتراف بالفيدات، وتعاليم الكارما، وتعدُّد الولاد ت (السانسارا، تروح الأرواع)، واعارنات

## ينابيع البونيَّة

ثملا البوديّة أول الديامات العالميه. فقد صهرت قبل المسيح بسنة فرون، وبعد سنة هرون من المسيح ظهر الإسلام كما تعدّ البودية الديامة الأولى من حيث أعداد أتباعها إد بيلغ عدد هؤلاء اليوم نحو الأربع مائة عبون مؤمن، ولا يزال هذا العدد في تزايد متسارع

ولكن على الرَّعم من أنَّ البوذية ديانة عالمية ، إلاَّ أنَّ فهم جوهرها يشترط الانطلاق من الخصوصية القومية للهند رمنتُذ، وسمات تطوُّرها. هالأريون استولوا على الهند في الأرمنة القديمة ودعوا 'نمسهم هندوساً (= «أسمر»، «أررق») أمَّ المتُكان المحليون المعود فقد استعدو من قبل الأربين ( لشلاء) الدين تبين أنَّهم حاذقون حداً في إخصاع السُكان المحلّين الأوبوريجين) لسلطتهم، والمحافظة على نماء دمهم.

والمعروف في التاريخ كقاعدة، أنَّ الغيزاة يبدوبون رويداً رويداً في الشَّعب البدي يقهرونه، ثمَّ يقتبسون في آخر المطاف ثقافته، ولغته، وسيانته، و.. أمَّا الآريون فقد أقاموا بينهم وبين أوبوريجين الهند جداراً عارلاً، وحرَّم على هؤلاء الأحيريين حتى مجرَّد ملامسه سادتهم ودعي المهرومون حثالة وحرموا من حقُ ملكية أيَّ شيء، أي عمليًّا كانوا عبيداً وحسب

ولكن عملية الانقسام هذه لم تأحد صيغتها النهائية مباشرة فبعد عض لوقت تداورت بوصوح أربع كاست في المحتمع الهسوسي وكان المبيد مليشا (= الحثالة)، هم الكاستة الانعكثر عدداً والأدنى مرببة نها كاسم السودر وقد الحصرت رسالها في الحماة في حدمة الكاستات العليا دون أي تدمر أو نردد. وكان الالترام بهذا المبدأ ينحفّق عبر أساليب عقاب منظمة وكانت كتب الهدوس المدسة قد مجدت العقاب إلى العقاب سلطال حسر، منظمة وكانت كتب الهدوس المحدسة قد مجدت العقاب الأوضل لكي تودي لكاستات الأربع واجبانها. فالعقاب هو الدى يحجكم الحنس البشرى ويحميه، إنه يصحو عندما يسام جميعهم، إن تعقاب هو العدل عيمه «يُنزل بترور وهو للمناسبة يحمل المتعادة للنّاس، لكنه إذا أنزل دون ترور ، فإنه يُفسد كل شيء». «لو لم يؤدً لعقاب عرصه لحلّت البلبله بالعالم،

وتهاوت الحواجز كلها (بين الكاستات)؛ لمد كانت لعقوبات في المجتمع بندوسي عمالة حداً. الإعدام، أو بترعضو ما من أعصاء الجمعد، أو العلرد أو مصادرة الأملاك، وما إلى ذلك وغنيًّ عن البهان أنَّ هذا الضَّرب الأحير من ضروب العقاب لم يطبُّق بحق السودرا، لأنه لم يكن لهؤلاء أيَّ ملكيه كانت ولكنَّه استعدم ضد كاستة الفيني ضدَّ الحرفيين، والتُعار، والعلاجين وكان هؤلاء على درجة و حدة أعلى من السودرا وقد حرموا بدورهم لحقوق كها فكان عليهم حراثة الأرص، والاهتمام بالقطمان أو تحصين رزقهم كل حسب طريقته، وخلافاً لسودرا فرص على هؤلاء تقديم القرابين، وإطهار الإحسان وقراءة الكتب

وعلى درحة واحدة أعلى تقف كسنة الكشاتري (الجدود)، وقد كان على هزلاء حماية المجدمع وحسب قانون مانو أنَّ لسمات الأخلاقية لتى يولد هؤلاء بها، هي المجد، والإقدام، وسعة الصدر، والحلق البيل، وكالت تقلق هوق كاسنة القاتلين، كسنة البراهمان - الكهنة أو الأنفياء، وكالت هذه الكاسنة هي الكامنة الأعلى ومن مهماتها للإراهمان - الكهنة أو الأنفياء، وكالت هذه الكاسنة هي الكامنة الأعلى ومن مهماتها للشائم المقدّسه، وحسب قانون مانو أنَّ السمات الأحلاقية المولودة مع هؤلاء، هي الاعتدال والعصمة، والصبر والحكمة وكان التزاوح بين الكسنت محرَّماً تحريماً صارماً وإذا ما حدث إنجاب أطفال من زيدت مختلمة، قبنَّ هؤلاء بعثُون أدبى مسبوى من الحيوانات، وقد دعى مثل هؤلاء نشائد الى.

لقد كانت سيادة البراهمان على المحتمع تامة، مع أن السلطة رسمين كانت بيد الملك. وقد عنقدوا بأن هذا الاحبر حلق على يد كائن أعلى صعه من أحراء الآلهه إيندرا، وأميلا، وسوريا، وبماء وغيي وغيرهم. ولهذا كان لحديث عن الملك باستهتار محرَّماً ومع هذا كله بحح المراهمان في وعيرهم. ولهذا كان لحديث عن الملك باستهتار محرَّماً ومع هذا كله بحح المراهمان في وصع الملك داخل أطر صبيّة فعلى الرعم من منشئه الإلهي. إلا أنّه يبغي على الملك أن يحلُّ اسرهمان وبطلعهم على أعماله أولاً بأول كما كان عليه نُ بؤمِّ بهم القوت، ويعطيهم جزءاً من العطاءات تكنها وإذا ما حصل وحاز الملك كراً ما مقد كان عليه أنّ يمنح بصعه للبراهمال أمّا إذا ما حاز البراهمان مثل هذا الكنز ظلم بكونوا مفرمين بتماسمه مع الملك، لقد حرص البراهمان على أملاكهم حرصاً شديداً وكانت التركات تنقى بتماسمه مع الملك، لقد حرص البراهمان على أملاكهم حرصاً شديداً وكانت التركات التركات تقلق تركة المتوفى المن قبل هذا أنه به حال عدم وجود ورثة في الكسينات الأحرى، هان تركة المتوفى المعني تؤول إلى البراهمان ومهم كانت الصرورة المحمة فإنه لم يكن من حق الملك هرص أي صرائب على البراهمان قصارى القبول، إنّ سلطة المنات المستوت على الملك هرص أيّ صرائب على البراهمان قصارى القبول، إنّ سلطة المنات المستوت المستوت الديات الديد فقط، وكان يجب أنّ تستحدم تلك السلطة المرغم الكاستات الديدة على المراهمان على السلطة المرغم الكاستات الديدة على المراهمان ومهم الكالستات الديدة على المراهمان ومهم الكالسلطة المنات المناب المستوت الما المناب المستوت الدينة على المراهمان على المراهمان المنابعة المالية المنابعة المنابعة على المراهمان على المراهمان المنابعة المنابعة المنابعة على المراهمان على المراهمان المنابعة المنابعة المنابعة على المراهمان على المراهمان المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة على المراهمان على المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة على المراهمان على المراهمان المنابعة المناب

تأدية التز ماتها. ويوكّد . لمورّخون على أنّ دائلا مساواة لم تأخد مثل ذلك الطابع الماد المسارم المنظّم في أيّ مكان آخر كما كانت عليه الحال عبد الهيدوس»

أمًّا فأنون مانو فهو شيء ما بشبه شريعة موسى عبد اليهود. فعد وصعت المصادر القديمة والفيدات، و«فانون مانوء، عصر عروات الأريس لطبيعة الهد البكر وسكانها الأصليين، وصماً حيداً. وهذه المصادر مثلها مثل أسهار التوراة صنَّفت على مدى فرون وأيدي أجيال كثيرة فوصفت ( لفيدات؛ الطور المكّر من حياة الأريس على ضفَّة نهر الاند (= السند)، قبل أنْ ينتشروا جنوباً وشرقاً ولم تكن الكاستات والمئات الاحتماعيَّة قد ظهرت وفتتذ. لقد تميّر بمط عيش الآريين في هذا الطُّور بيساطة أخلاقهات المحتمع الأدوي دُمُّ تلا هذا العصر (عمير الميد ت)، عصر منيد أجر، هو عمير انتشار الآرياس في شأن أرجاء البند، والقسام محتمعهم إلى كاستات، وتنشيم حيناة الهندوس اللعنبية ، والسعاسيَّة والاحتماعية تنظيماً صارماً وقد تصمُّت «قو بين مانو» هذه المروض كلها. ومثلها مثل التلمود ، ضبطت هده لقواس كل حوانب حباء الهندوس الرُّوحيَّة و لمبرينيَّة هأحدَت بالحسيان الماكل، والملبس وحتى المراش (بما في دلك طريمة تحصير المراش) ولكنَّ المروض احتلمت بمن كاستا وأخرى. وكان معرَّماً أيُّ انتهاك لتلت الوصايا. هما عدا العقاب الرمني كان ينتضر المتهك عقاب «غير زمني» فقد تكون ولادته التائية هے كاستا أدنى مرتبة ، أو قد يولد حيواماً ، أو بباتُ أو .. وعلى وجه العموم كانت فكرة نزوج الروح معروفة لدى الشُّعُوب كلها هِ الطور المبكر من تطورها أمًّا في الهند فإنَّ هـ' ه الفكرة لم تستحوز على الناس وحسب، وإيما كشتهم بحوف مريع من إمكانية استمرار مرارة العيش في الويلات اللقلة ودنت عابة أقراد المحتمع كلهم، هي العمل على مقادره هذا العالم وعدم الرجوع إليه أنها

في العصر العيدي آمن الهندوس دكتره من الالهة. يكن الكهية - اسراهمان مسعوا بعد دلك رؤية أكثر عمساً. فقد تمثلوا الإنه كالكون، مساؤه لروحي، جوهر مشترك لظاهرات الطبيعة. وتوصلوا إلى فكرة لا نهائية الإله - التكون وتصوّروا الإله بعسه في صورة روح كوني (= ما مدعوه تحن الآن بالعقل الكوني، أو حقس الإعلام التكوني) فبالروح الكوني هو بالدت مصدر كل ما هو موجود في التكون. فينه بصدر كل شيء، وإليه يرجع كل شيء وحسب وحهة نظرهم إنَّ روح الإنسان صغيماً، وتوحيد روحه سع الروح الكوني عن طرائق لقطع سلسلة البعث وحمل الإنسان سعيداً، وتوحيد روحه سع الروح الكوني واعتقد وا أنَّه يعكن الميزيائي، أو

لقد شغلت هذه المسالة حيزءاً مهمًّا من المجتمع (بمن في ذلك الكاسيات الدنيا). وهكذ جاء إلى المجتمع الهندي القديم إله وحد ليحلُّ عدلاً من كثره من الآلهة. ولم يكر للإله الجديد اسم خاصٌّ به، وشيئاً فشيئاً اخذ يتحرُّر من الإهاب الشخصي. فالريعيد، مثلاً تمدُّد إلها واحداً يدعى دربُّ المخلوقات، أودحالق كل شسوء، ثمُّ دهني فيما بعد يكلمه اللهُ أَتِيًّا، وأماه أو مكلمة بر همن، وقبلتُلا كانت كلمة ببراهمن تعويدة شليدة الفعاليَّة اعتقدوا أثها فادرم على أن تحصع الآلهة لسلطانها لكنهم استحدموها بعدئيز لتسمية الماهية أسَى تمكث في السكون الأرسى، وهذا عمليًّا، هو حقل المعطيات الكوس وهذه الماهية (الحقل) موجوده في كل مكن (الإله التوراس الكلس الوجود)، يصدر كل شيء عنها، ويرجع كل شيء إليها. وتعدُّ هذه الماهية - الحقل العلَّة الأولى لكل ما هو موجود وهي السي تضمن النُّعوُّلات الجارية كمها. ومن البدهي أنَّ تكون هي مصدر الحياة أسمعاً ، عما همها لحياة العاقلة القد قالت الكتب القديمة، إنَّ العالم الواقعي لا بمثل سوى تحوُّل الماهية العليد وهو متعلَّق بها كليًّا وليس له وجود مستقلُّ عنها ويسفى على الإنسان الذي أدرك هذا واعترف يه، أنْ يتحرُّر من خوفه أمام البعث - الألم اللا مشاهي، لأنَّه بعي أنَّه جريئة من هذا الحالق الكلى ولا بمكن أنَّ بيقي متروكاً لآلام أننتُهُ. وقد سمي كثيرون لتحقيق هذه الأفكار وصياروا إلى مُسَّالِهِ، وفي عصر بودا تطوَّرت حرفكة التُسلُّك في الهَد تطوَّراً كبيراً وهِ في المحتمع كله متماطماً مع النَّسُاك، فقدم لهم القوت والملابس اليسيطم وكال يمكن أنَّ بدعي النُّسَّاك لشاول اوجمة علامه إلى مائده شخصية ببيلة ، أو حتى إلى مائدة الملك وعبلاوة إلى هذا كان اللوث أنمسهم يتنسكون عندما ببنعون مننَّ الشيخوجة. يتركون منكهم ويمارمنون النَّامُل في الطّبيعة وقد ترت الأمير ولي العهد بودا القصر وصدر ناملكاً فها حالة فعررة، لكنُّها كانت حاله طبيعيه بالنسبة لهَد تَكَ الأَرْمِية

سفد كاست صورة الحياة اللتي يعيشها الناسك ترتبط بالإبديولوحيا استي يعيقها. 
هيمسهم رأى أنَّ الأمر الأساس، هو قهر الله أن وقتل الحسد وكان هؤلاء بلجؤون إلى طرق 
مثل، الحلوس رافعي الأيدي بين أربع نيران متومّعة. كما كانوا يحلمون أيّاماً بحث أشعّة 
الشّهس الاستوائيّة الحارقة، وتحب وابل الأمطار، ويه اللّيالي القارسة وكانوا يسامون على 
ألواح خشبيّة بقّت فيها مسامير، أو على الرّماد الحررّ، وغنيُّ عن البيان أنّهم كانوا يصومون 
طويلاً كما كان كثير منهم يقتات بالحذور، والماء، وأوراق النّباتات و وسمّي مثل هؤلاء 
طويلاً كما كان كثير منهم يقتات بالحذور، والماء، وأوراق النّباتات و مسمّي مثل هؤلاء عن السكون يه 
بطالة الروح و بحسد وفضّل بعض النّسنّاك القهر العيريائي والنّاميل كما كان هذاك بسال

من الأصبحُ أنْ ندعوهم بالحوَّابِينَ لأنَّهم كانو يحويبون القبري ويتلقُّون لقوب من ممارسة مختلف ضروب الألماب المهلوانية والتتحيم.

وعلى وجه العموم مما أنَّ الموقف العام من النَّمنَّاك كان عليَّمنَّا، فإنَّ هؤلاء لم يواجهوا أيُّ صمودات في الحصول على القوت افقد كانوا بتحمُّدون في محموعات كليزة (أكثر من ٥٠٠ شخص)، ويترلون في صواحي المدن، هيجمل السُّكنَّان القوت لهم

ومن الجدير دكره أنّه كان بين النّسْألك أحياناً معتكُرون حميميون (قلّة بادرة). وكان يتجمّع حول هؤلاء مريدوهم تلاميدهم، وكان مثل هذه الدارس كثيراً: ليس عشرات، بن مئات. وقد دارث بين هذه المدارس مساجلات، كانت تنصور أحياساً إلى هراك وأعمال شعب ونحن سوف نبرز بين ذلك الدارس، الرّبيسة منها فقط، ذلك التي ترتيط بالبوديّة.

لقد رفصت النّعاليم التي طوّرها كابيلا وباتانجالي استّعاثر الطاهريّة التي كان السراهمي مغرمين بها، كما رهصت أيضاً تقديم استّباتح والقرابين و ثنا نكاد نقول، إنْ هنيين فتحا عهداً حديداً حلّ بدلاً من شريعة مابو، ووجّه كابيلا وباتانجالي تعاليمهما إلى الكل بصرف النّطر عن الاسماء لكاسبي وفي تلك الظروف كان ثمّة كششر من الثوريّة في طرح فكرة أنّ كل إسان، بصرف النّطر عن النماته الكاستي، يسطيع أنْ يحرّر روحه من كثرة النروح إلى كيابات أخرى فعسب تعاليمهما أنّ روح الإنسان أداة بيد الكاش الأعلى وهي كانت موجودة بدائها، وإذا ما وعي الإنسان روحه) هذا، هإنّ روحه تستطيع أنْ بعد لا مبالية نحاه ظاهرات الحبة وبعد موت لجسد تعتق الروح عن كل الروابط الماديّة، وتنتقن إلى الحالة البدئيّة الروح النقية إنّها ترجع إلى الروح لكوني ويستنتج ممّا تقدّم عرصه، نَ روح الإنسان قادرة على أن تحقّق المتاقها عن طريق الثّامُل لذّاتي، ومعني هذا أنّه ليس هناك مروح الإنسان قادرة على أن تحقّق المتاقها عن طريق الثّامُل لذّاتي، ومعني هذا أنّه ليس هناك عنوره نقتل الحسد، أمّا فيما بتعلّق بالتّامُل الذاتي قان الحديث يدور عن حالة الوعي المتبلة عندم، شحن حديثاً مع الوعي الناطعي، مع حقل المعومات المتعوني

كانت بهد تتوع في رمن بوذ على عدد من لدول النارد فكانت تموم في شمان مشرهي الهدد موطن بودا ، أربع ممالك، وعدد من لجمهوريات الأرستفر طية حكما كان هناك كثير من الإمارات الصعيرة التي كانت ممالك ويمثل هده المالك وحكامها ارسطت إلى درجة كبيرة حياة بورا ونشاطه وفي تلك الأشاء كان في الهند كثير من المن الكبيره، وكانت الحياة التُجريَّة والحرفيَّة عزدهرة فيها، ووصعه لمؤرِّحون المن والحياة المدينيَّة في أبيد زمن بودا على الوجه التَّالي الثلاثة شوارع عريضة ونظيفة دوماً، مستقيمه على الحيط ومعتددً حتى النهاية والمازل مبنيَّة واحدها إلى جانب الأحر ومعاطة بأشية مصينة، وأساق

من الأعمدة الطويلة والأرصفة المديعة. وبعلو على مغازل الموطين فيب القصور كأنّها همم حليّة وتبورغ المساحات، والحداثق، والمساتين في مختلف أرجاء المدينة وتحيط بهذه الأحدرة سبوابر عالية وحدادق عميمة من الجهات كلها. وبنهت في أسو رها المرصوفة بحدرة مؤنة كرقعة الشعريح، بوّابات جبّارة لها أرتجة قويّه ويقف على الأسوار منهّامون حرّاس محمل سلاحهم المؤبد الزّر م. لقد كانت شواع المسيئة تضحُ بالحركة يقدو ويروح هيها كثير من الواقدين الأجاب، وسفراء الدول الأجنبيّة والتُحّار مع عيلتهم وحيلهم وأحمالهم وكانت نتهادي من المنازل أصوات الطعبورات، والقيثارات والفتاء الحميل، لقد كان الجوّ مليثاً بالرّو ثح العمريّة، وعبير الرهور وتقدمات القرابين، وفي المساءات تعجُ الحداثق والمنرّهات بعشود المترّهين، ويتحمّع الفتيان والمتيات في الروقة مرقصون ويعرجون،

## حياة بوذا

ولد بوذا في العام ٦٧٣ق م في عائلة ملكية وكانت عائلة الساكيين الأرستقراطية قد هاجرت في الأرمنة القديمة السخوح الهملاب النيباليّة آتية من وادي نهر الإشد وهد دعست الملكة بمملكة كبيلاهاستو وكان المكان الدي قامت هذه مكاناً ساحراً وعيناً هقد كست دروي السّهل الخمس كرة لا عد بها من تحداول واليمابيع لتى كانت تتحدر من أعاني الهملايا وبمصل اردهار ررعة الرر أولًا وقبل أي شيء آجر، ازدهرت الملكة لقد رقشت حقول الرر الصفراء المحان كله مستشرة بين غيبات البلسم وما مناعد عنى ازدهار المسكة أيضاً. أنّها كانت نقطه عبور القوافل التجاريه

وبميَّر لموك الدين كابوا يحكمون تلك الملكة الصعيرة بالحكمة و لعدل وكانت معلالة هولاء الملوك تنتمي إلى اس مانو المشرَّع الشَّهير الدي وضع تقوانس مابوة المعروعة والم يكن لمثل هذا النَّسب ألا يتعكس على الوعي الداتي للمعلالة القد أسرَ المؤرِّحون كبرياءهم واعتد ادهم بالمعسهم وقمَّة من المقرِّحين من عدَّمم ملوكاً متعملوسين، وهذا ما دهموا شفه بلمظاً جداً

لقد حرى سناط بود في حدود عدد من الممالك الكبيرة أو الصعيرة، وارتبطت حياته ومصدر تعاليمه إلى حد كبير بملوله سله المعالف، فمن أنصار تعاليم بوده البيورين بدكر عبى وجه الخصوص الملك بيمبيسار ملك ماهادها وإلى شمال عربي ماعادها كاست تقع مملكة كوشالا، وكالت مديبه شراهاميتي هي المدينة الرئيسة في هذه الملكة وفي تلك لأرمنه كان الملك برسيناجينا هو الذي يحكم الملكة، وكان هذا عن أتباع دونا لمعلمين ومن حهه لحبوب كانت تحادي مملكة تكوشالا مملكة أخرى هي مملكة فاتسا وعاصمتها كوشاميي وإلى الحنوب من هذه كانت تقع مملكة أماثني بعاصمتها أرجايتي، وهنا في هذه المدينة ولد الشّاعر العظيم كاليداسي وعلاوة على المالت كان شأة عدد من الحمهوريات وقيد جتمعت شمال منها في كونفدرائية هريجي ويحوار هذه الكويفر رالية كانت تقوم سلالة ساكي التابعة شكوية لملك كوشالا، لكنه كانت

عملياً كياداً مستقلاً تماماً وفخرت سلالة الساكيين أيضاً بأنَّ واحداً من أسلاهها كان القديس الحكيم الذي دعوه باسم هاوتها ولذلك كان البقت العائلي للمملالة، هو هاوتها، وميناه الذي يستمي لى هاوتاما وعليه فقد دعي بوذا في حياته باسم هاوتاما وبعد وهاته فقط باتوا يدعونه باسم ساكي، الحكيم لدي من سلالة ساكي آمًّا كلمة دود نفسه فإنَّ معاها، هو د المتورّه

وقا اليوم السباع بعد ولادة بوذا توهبت والدته مايا (= نطيعه، «خيال) وقد أبررت الحوليات الجمال الخارق الذي كانت تثمتع به مايا ، والعقل الطبيعي والمرايا الأحلاقية الذي كانت تمتع به مايا ، والعقل الطبيعي والمرايا الأحلاقية الذي كان عملك كانت مملك الماكها أمًّا والد بوذا ، الملك سودهودان ، فإنّ الحوليات تصمه بأنه كان عملك المقدور ، حكم الملكة وهق القدول ولم بكن في بلاد الساكسين ملك واحد أكثر وقار أواحد ما بين طبقات المجتمع منه ».

ومثله مثل المسيح ومحمد فقد تستووا لبودا بمستقبل عظيم وكان أسبتا الباسك قد أهام نبوءته تلك على أساس اشتين وثلاثين علامة رئيسة، وشابين علامة ثانوية رآها على حسد المولود فقد كانت ثلك العلامات مؤشراً على أنَّ لشخص لعني محتار من قبل الإله ودعي الطفل الموبود باسم سيرفاتاسيدارتها، أو باحتميان سيدارتها، ومساء والكامل في الأشياء كلها، وتقول الحوليات، إنَّ الولد ورث عن أمّه جمالها الخارق، وبشأ عيباً، وديعاً وحاضر البديهة. ربته حالته شفيفة والدته مهابراجاباتي، التي غدت بعد ذلك زوحة وابده، ووالده أخيه وأحته غير الشقيقين. بقد نشأ وسيًّ العهد كأيٌّ ولي عهد حراء مبرفاً راصياً. وبناً بع السادسه عشرة من عمره روَّحوه وأنجب ابنه راهولا وسارت حياته هكذا حتى بلع التاسعة والعشرين.

في التاسعة والمشرين دعي بوذا لتأدية رسالته، وكذا رعي المسيح في النَّلاثين، ومحمد في النَّلاثين، ومحمد في لثانية والأربعين، ومثلهم دعي موسس وأبراهيم ولا يبرال المؤرِّخون والملاسفة يحلَّلون الأسباب التي دفعت بوذا لتقصيل حياة التسمُّك والزهد على حياة السولة، محواريها، وراقصاتها، ومشيانها و . وهم متحدَّلُون في غمنون دلك عن الاحتهاء وما شابه، ولكنُ في واقع الحال، إنُ هذه النقاشات كلها لا طائر منها

عقد كان بودا باسيونار (= روحاني)، مختاراً مع الرسانة الملقاة على كاهله وقد بدأ يؤدّيها لأنّه لم يكن بوسعه ألاً يفعل ذلك. فلم يكن أمامه حيار: يؤدّى أم لا يؤدّي. لقد ولد لكي يؤدّى رسالته.

ببلاً قرك بوذا القصر، ومعه خدمه تشانا، وحوده ولمّا بلغ نهر انوم في بلاد المالاي عند منبئة كومنيمارا، ردَّ خادمه ومعه الجواد والأموال إلى والده، ويقي وحيداً ثمّ بادل فقيراً عادراً سبيل ثباته بثياته الملكية، وقمي شمره الطويل، ولم يدق للصنه سوى معطمه الأصفر ومكدا تحوّل بوذا إلى رحد

ووصفت النُصُوص الشدمة هجرة بوذا المقصر المحكي حكما يلي المعد صدر الزاهد هاوتاما راهباً، ومرك بسباً سامياً. صار لزاهد هاوتاما راهباً وترك كثيراً من الذهب بقوداً وسائث غررنة في السراديب والمخادع ولا يزال الزهد هاوتاما شاماً فتياً أسود الشعر، ففي شبابه السعيد، ومنه المبكرة هجر وطنه إلى اللا وطن. وعلى الفند من إرانة أهله، وعلى الرغم من المدموع التي ذرفوها، إلا أن الراهد هاوتاما قصن شعر رأسه، وحلق لحيمه وارتدى قصن شعر رأسه، وحلق لحيمه وارتدى

وهناك بصِّ آخر يصف بنا كيف يشرح بودا بنفسه للرهبان ما حصل. فهو يقول لهم: الوجاء في أيها الرهبانة أنا الذي كنت أُعيش حية منعمه ، الفكرة التالية:

إنسان عدي عبر عارضه حضع بتقدَّم السنّ، عناما يرى مأمٌ عبد هو الدي لا يزال بعيناً عن من الشيحوضة، شيحاً هرملًا قبِلاً دلك يجعله يحسُّ بالفلق والحيرة، ويختلط عليه الأمر، وبمر من فكرة تعبيق ما يرا، على نصبه فأننا بدوري حضع لسلطة السنّ، لكنّي لسب شيحاً بعد، فهن لي أب الخاضع لسلطة السّن والذي لم يشخ يعط، إذا رأى شيحاً هرماً ألاَّ يشعر بعدم الانسجام مع نفسه، وألاَّ يحسُّ بالحيرة و لسأم و لنهور؟ لقد كان الأمر عربً بالنسبة بي ولكني ها أبداً أيها الرهبان، عناما وارست الأمر اسدثر فيً

لقد مكث بوذا عند ملينة كوسيناغارا مبعة أيام، توجّه بعدها إلى صبية راحاغريها الكي متعلّم الحكمة عدى التُستَّك القيمان عير بعيد عنها وهداك بدأ بودا طريق النُستَّك

الكادحير من أدنى مستوياته وباتوا يدعونه هذا بالزاهد هاوتاما وأحد مثله مثل جميعهم هناك يحضع حسده لآلام معضّة لحكي يقتبه ولحكته أدرك مع الوقت أن ذلك بن يقرّبه إلى الحقيقة عبديد منقل إلى نساك آخرين إلى المستملين، وبعرف عبدهم إلى فلسمه سامهيا وكان أهم فيلمبوفين في طائمة النُسناك هذه، هما المراهمين ألازا، وأودّها، وقد رأى هدان مهمتهما الرئيسة في تحقيق اسبيطرة على الانفعالات، ويلوغ حامة السحكون الرسخ، واحتاز هاوتاما مبا قصيلاً تعليميناً كاملاً وهكدا روّض روحه رويباً رويداً، وحررها عن القلق والأهكار، لقد بعلم أن يحمق السكون الروحي الرصين، فاقترحوا عليه أن يرقس المدرسة، والأهكار، لقد بعلم أن يحمق السكون الروحي الرصين، فاقترحوا عليه أن يرقس المدرسة، أثباع اليوغا، وهذه فلسعة دعا باتابحالي بها، واليوغا هي عبارة عن صيغة مؤلهة تعلورت من فلسعة سامحهيا الإنجابية التي أسميه كابيلا وسوف بأحد بوذا كثيراً من بعاليم هاتين المستقين فيها بعد ويقوم الفرق بين الفلسمتين في الآتي أعملت البوغا الأولية لتقنيه التأمل فالوساش الحارجية المستعدة (التسك الصدرة في كانت في المقام الأول من الأهميّة باسبة فالوساش الحارجية المستعدة (التسك الصدرة في الماساً، وقد صاعت بطرية تجريدية عن المعرفة الصوحية

لقد بلغ هاوتاما محلّة أورها الواقعة إلى الجنوب من بانتا وهنا في العابات الطرهيّة عرض هاوتما نفسه لتعديت ذاتي معمل على أمل أن يبلغ صعوة العقل إلا أنَّ معاولته لم تعط شارها فتابع طريقه لقد حرّت هاوسما كل وسائل تحقيق الصّعوة، وتجوز لحظة (الصّمت بين الوعي و لوعي الساملي جاع، وحبس تتفسه، وركّر تفكيره في بقملة واحده، ولكن عنا ضرن يحاول. ومرّة أو صل نفسه إلى حالة ظلّ معها تلاميده الخمسة الذين كابو يراقبونه عن معد، أنّه مات ولمّا لم يحقق النتيجة المرجوّة، عرف هاوتاما عن هذه لوسائل وحلص إلى مبيعة مؤدّاها أنّ تعديب النّفس والتوية لا يقصيان إلى الحقيقة و بصرمت سبع سنوات أخرى بحثاً عن الطريق الصحيحة وأحيراً حاءته الصحوة المنتظر، ليلاً على حين عرّة بينما كان بحثاً عن الطريق الصحيحة وأحيراً حاءته الصحوة المنتظر، ليلاً على حين عرّة بينما كان جائساً تحت شجرة تين همي تلك الليلة تحوّل الأمير سيدهارتها إلى ابقظاء، امتنورة، إلى بونا ومنذ تلك الليلة بيداً تاريخ البوديّة

نقد ساق لنا أحد أقدم الآثار اسودية الدهمابادا، كلمات بودا الآتية، التي قائها حيدا حقق الصنّحوة القد أكملت دوره الولادات الكثيرة دون أنّ أتوقم لحظة واحدة، وكس في أثناء ذلك أبحث عن بابي البيت (يقصد بهذا علّة تكرر الولادات). سنس الماود، لأسبة للولادات با بابي البيت أبت أبت أبت اليوم عتبائك

تكسنرت، وسقف بينك وقع إن قلبي الذي بقي حراً أطعا الرغمات كلها ويظهر مما قيل أبن يرى بودا النّحاح الأهمّ في النّحرر من الرّغبات، ومعنى هذا، التحرر من تكرار لولادات أسضاً. أمّا شحره التين تلك قصد بالله عد الله قول الله وصارت إلى شعرة المسحوة وصار ثأمًا شعرة تين فعلاً إلى جانب بودا غاي، وقد بعبت قائمه حتى حطّمتها العاصمة في المام ١٨٧٧م وغني عن البيال طبعاً أن شجرة كانت بحل معن الأحرى على مدى آلاف السبين وقد رعموا أنّهم حملوا هرعاً عنها في أواسط لقرن "ق م إلى جريرة صيلان وررعوه بالقرب من أنور دهابورا ويؤكّدون على أنّ الشجرة التي دمت هذاك لا ترال ميلان وررعوه بالقرب من أنور دهابورا ويؤكّدون على أنّ الشجرة التي دمت هذاك لا ترال منه حتى اليوم.

وشة سرد مقصل لسيرة حياة بودا بعد الصحوة جاء في أحد مؤلّفات فينابابيتاكا، وهو مؤلّفه ماهاواحي وحسد هذا النص أرّ بودا أمضى بعد أن حامته الصحوء سبعة أيام تحت النيبة حالساً وساقاء تحته، وبمنتمع بعيطة الخلاص، وبعد أن انتهت الأيام السبعة استعاد بيبه وبي نفسه مرّة أخرى، كل ما وصعه عن العلاقات بين الأسباب والمناتع ذات الصله بالمعاشاة في هذا العالم، وانتقل بعد ذلك إلى طلّ شجرة أحرى، هي «شجرة راعي بماعزة، فأمصى تحتها سبعة أيام أحرى منهكراً ومثلما جرّب الشيطان المسيح جرّب بودا أيضاً وقد رفض هذا عبروض الشيطان مؤكّداً على أنّ هذا الأخير بهدجم الإنسان بنسعة اجحافل، هي عروض الشيطان مؤكّداً على أنّ هذا الأخير بهدجم الإنسان بنسعة المحافل، والدس، والشك، هي والرباء والغباء، والمحت على لحد والغطرسة وقال بهذا للشيطان الأحداث الني والرباء والغباء، والبحث على لحد والغطرسة وقال بهذا للشيطان الأحما تتحطّم الأوابي المغرية، سنامم هكري، وأرسنخ قوّه روحي وأمصى من مهلكة الى معلكه الأحكون تلاميد، شردً الشيطان على ذلك قائلاً لبوذا «القد مقية المعامي سبح مسو ش، حطوة تلاميد، شردً الشيطان على ذلك قائلاً لبوذا «القد بعقبت للعمامي سبح مسو ش، حطوة مطوة، ولم أحد عباً واحداً على البقط الماؤر وكما العرب الذي بدور عثاً حون الصحرة، ضراك بحر هاوحما، وبم الشيطان بودا وشائه

ثمّ بدأ بودا يبشرهم بتعاليمه، عتوجّه إلى ضواحي مدينة بيباريس حيث كان النّسنّاك يعميون في المترزّه وهناك النقى النُسنّاك الخمسة الدين تبعوه، وكان هزلاه ينتظرون صحوته لحي بكودوا تلاميده، وهنا في متمزّه رشيباتان استمعوا بي دونا دون رغبة في ددئ الأمر، لحكمهم ما لبثوا أن أحذوا يدركون أهميّن ما كان يقوله وكانت عملة لوذا الاولى، العملة البيدريّة، ذات أهميّة فائسية للبودية كلها هناسا الموعضة الدفع لودا عجمه تعاليمه الى الحركة لأوّل مرّة ولتلك الموطقة قيمة عالية عند البوذيين، وهاكم ترجمتها.

اهناك شططان أيها الرهبان، لا يبعى أن بأتيهم دلك الذي اعترل لحباة الدبيا. فماهما هذان الشعلعان؟ الأولى هو أن تترك تفسيك للأهم إن إيها وضيعة مبتذلة، دنيثة، وعديمة الحدوى، والشابي، همو أن تعملُب ذاتمانه إنَّه عضٌ، وضيع، وعبثي فلا تقعوا في هدين الشططين أيها الرهبان فالكاسل وجد طريقاً وسطاً، يعتج العينين، ويفتح العقل، ويقود إلى السكينة، والمعرفة، والصحوه ريؤتُي إلى النرفانا. ولكنُّ ما هـ هـدا الطريــ ، يوسـط الــني ـ اكتشفه الكامل أيها الرهال الطريق الذي يعتج العينين، وينير العقال، ويفضى إلى السكيمة والمعرفة، والصحوة والنرفادا؟ يُه طريق بيها ذو ثمانيه أطراف، هي الإيمان الحقّ، والعزيمة الـصَّادقة، والكلمة الـصُّدوّة، والعمـــا المستاج والحياة الصاحة والسعى الداني الصادق والفكر الصادق والاستعراق الذائي القويم. دلكم هو الطريق الوسط الذي وجده الكاسل أيها الرهبانه الطريق الذي بفتح العينين والعقل، ويقود إلى السكينة، والمعرفة والصحوة والترفانا هذه هي أيها الرهبان الحقيقية التبيلية عس الألام: فلليلاد ألام. والـشيخوخة معاتمة، والمرص معاملة، والمـوت معانمة واللعادمع من لا تحب معانات ومقارقة من تحب معانلته وعدم يدوغ المارب معاملة قصارى القول، إذَّ العناصر الخمسة التي تثير التُّمسُّك دالوجود هي حوهر المعاملة. تلكم أيها الرهبان، هي الحقيقة النبيلة عن تشوء المعاللة إنَّها ذلك التعطُّش (للحية) الذي يقود إلى البعث، ويترافق بالفرح والشوق، ويعثر على السعادة هنا وهماك كنوق الشهوة، ونموق احيما، وتموق الموت. وهاكم أيها الرهبك الحقيقة التبيلة عن سحق لمعانلة إنها المتحرر التام من هذا التوق، ومنحقه، ونبلت وتركه، وضرهم وهناكم أيها الرهبنان، الحقيقة البيلة عن الطريق الذي يقود إلى قطع دابر المعانة: إنَّه الطريس البيل ذو الأعراف الثمانية الإيمال الحق والعزيمة النصادقة والكلميه استصادقة والعمل انصاح واخياة الصالحة والسعى الماتي الصافق والعكر الصافق والاستعراق الذاتي القويم. هذه هي الحقيقة البيلة عن المعاملة هكما أيهما

الرهبان، نفتحت عيني على هذه المعاهيم، التي لم يرها أحد من قبل، هكذا الفتح عقلي وفهمي، ومعرفتي، وأفقي بن هذه الحقيقة البيلة عن المعائلة غيب أن تُفهم هكذا أيها الرهبان لف فهمت أنا هذه الحقيقة البيلة عن المعائلة مكذا أيها الرهبان، وقبل أن أتبين بجلاء المعرفة الحقة ، شلائبة لأبعاد وذات الأحد عشر طرفة، وأفهم هذه الحمائق البيلة الأربع، لم أع أبها الرهبان، أنني يلعث أسمى درحات كمال المعرفة في عالم الإلهين مارا ويراهما خلافاً لكل الكائمات الأخرى، بمن في دلك السيالة والمبراهمن، والآلمة واليشير. ومنذ أن أوضحت لمصبي بجلاء تام المعرفة الكاملة والمهمم لنام فيه الحقائق الأربع البيلة، منذئل وأنا أحرف أبها الرهبانة أثني بلعت أسمى كمال سعرفة في عالم الإلهين مارا ويراهمة بين بكائنات كلهة بمن في ذلك كمال سعرفة في عالم الإلهين مارا ويراهمة بين بكائنات كلهة بمن في ذلك النيسائل والبراهمن، والألهة، والسشر، وانكشفت لمي المعرفة والفهم إن خلاص قلبي راسخ لا متزحزح، إنه ميلادي الأخير، وليس غمة بعث آحر (لي)».

لم يكتب بوذا موعظته هده، ولم يكتبها تلاميذه أيضاً. فهل يمكننا أن شق مأصالتها ويؤكّد المتخصصون أنّ دلك ممكن فالعارفون بشاريخ الثقافة بهدية العديمة يوسكّدون أنّ صريفة العرس (كثرة الشكران) والحفظ كانت تسمح بحفظ كل كلمة وتذكّرها على مدى قرون وه مد رس الهند بالدت، كانوا يعلّمون أمراً واحداً أسسيّاً، هو اثقان الحمظ غيب ولو كان الأفناد على في الحمط من معاصرها هناك لكانوا من الرسين لوماً بون شلك، وبكنّهم على أيّ حال دوّنوا عظة بودا هده فيما بعد، وبشروها متحاهي شمالي وجنوبي ونيس ثمّ نباين بين الروايتين الشماسة والحنوبية والأمر غير المعند بالمسنة البياه هو حساب لصعات والحمنات بالعدد. فقد قبس بوذا هذه الطرق ذات الأطراف الثمانية، والمناصر الحمسة، والمعرفة الثلاثية الأبعاد، ودات الأحد عشر طرفاً الموسوى ذلك من الأرقم الحماية، عن المعلّمين الدين أحد عسم قلسمة سامكها وكلمه سامكها فده نفسه معنها العددة وتعد ألف المن أحد عسم قلسمة سامكها وتحلمه سامكها المراهم أقرؤا يوجود الروح الكوني وسعي روح كل إنسان للرجوح إلى البروح الكوني والكوني والكوني، ومركز الوجود هذا إلك أنوي، ومركز الوجود هذا إلك أنهاء بالمكان واللائد عام يه لكن يوذا المكرة المناه والمنون المناه المناء المناه المناء المناه المنا

وعدُّ لامر كله مجرِّد تصوُّر تجريدي فارع واعتقد مائه مس ثمَّة وحود حقيقي إلا الظاهرات الحسنة، لحكنُ هذه غير ثابته، متغيِّرة أبداً بسبب اهتقارها إلى محرح مشترك واحد وقد دعا بوذا هد التمسُّ «اشار التي تلتهم العالم كله». ولكمُّه بإراحته معنور الارتكاز الرئيس الذي تستند إليه لوحة العالم لواحدة الروح الكوتي، بقي بودا وحيداً في مواجهة حطر انهمار الوجود كله وقال الراكب سوف ينهار عاحلاً أم أجلاً، مثلما يجب على المولود أن يموث فالظاهرات تحتقي وأحدة إثر الأحرى، ويتحملُم الماضي، والخاضر والستقيل، وكل شيء طارئ وعابر، لأنَّ فانور التقويض هوق الكل. فالنهر يجري متسارعاً ولا يرجع، والشَّمس تقطع طريقها دون أن تتوقَّف، وستقل الإسمال من الحياة السابقة إلى الحماء الحاصرة، وليس هُنَّة هوَّة يمكنها أنَّ تعيده إلى الحماء الذي انصرمت في الصبح ترى مادَّه ما. وإد يحلُّ المساء لا بعثر لها على أثر هما العاشد، من الجري خلف سعدة وهميَّة؟ يسعى الآخر حاهداً لكي يحققها في هذه الحدام، بيد أنَّ حهوده تدهب أدراج الرباح، بنَّه يطرق اللاء بالعصاء. معتقَّداً أنَّها عسم تستَّقُ تنفي هكذا دوماً عالموت يمتلك العالم يقبصه شديدة، ولا شيء قص. لا الهواء، ولا المحار، ولا الكهوف، ولا مكان في الكون كله يعجبنا عنه، ولا التروة، ولا المحد يحميات منه؛ إنَّ كل منا هنو زمني سوف يخنو ويندثر وكلننا أمنم لموب سواسية: الثري والفقير، والنبيل والوضيع، ويموت الكهول كما يموت الشباب أيضاً، وبموت من بلع أواسط العمر كما يموت الوليد وحتى الحدين في وحم أمَّه جميعهم بموت بصرف النظر عن السن ودون أي حيار إنَّتُ تسير بحو اللوب مناشرة، والطريق سوف تقودنا إليه دون ريب إنَّ جسيد الإنسان، هو نتاج عناصر الصيمة الأربعة، وهو وعاء هشُّ يتناثر أشيلاء عبد أوَّل صدمة فوية ويشك على طول الحياة كلها مصدراً للأهو ل والقلق، والآلام ونحلُّ الشبعوخة حاملة معها الأمراض. بتقلُّب المحور في مشنُّحات الاحتضار كالسمكة على رماد حار إلى أن يأتي الموب أخيراً ويخلَّصه من آلامه و،لحياه سورها كالثمرة الناصحة التي تسقط مع أوَّل عصفة ربع: لعلك بنيفي عليمًا أن بحدر المطاع تيارها في كل غمضة عين، تماماً مثلما تصمت أنعام القيثار عدم تنقطع أوتاره نحت يد العازهاء وليس نعَّة ملجا أو حمي سوى الترفانا «فاسرفاد هي ماء الحياء الذي يروي عطش الأماني، إنَّها المداوية اش تبرئ من الآلام كها،

> وبعد دورة متواصنة من أشكل الوجود التي لا عبدٌ لهما، وبعد تبدين أحوال لا حصر لها، معد الحهود كلها، والتوثّر ت، والقلسق، والآلام الملازمة لنزوح الروح، نرمي أخيراً عن كاهلما عبء أغلال الحوف، وتتحور من كل

شكل من أشكال الوجود و لرمان والمكان ويستغرق في السكينة، في مأمَّى عن الأحران كلها، والآلام كلها، ويغرق في نعيم لا ينتهكه أيَّ شيء نفرق في الموفانة.

إنن يما أنَّ كل وجود معاماة، شيلً الحلاص من هذه الأحيرة بقصي بدمير الوحود نصمه، ١٤٩ صمائه في الفرهاماء. ولهذا فإنَّ المسألة الرئيسة تتلخُّص في الإجابة على السؤال التالي كيف بمعل ذلك بالصنَّط؟ لقد ألقى بوذا موعظتِه الأولى على حمسه رهيان، ويصفهم البوذيون الجنوبيون وبعجموعة الخمسنة بينما يصفهم الشماليون بالدين ويؤنعون المجموعة الراثعة، ثمُّ النَّفت إلى تعاليم بوذا إصافة إلى الرهيان الخمسة، إبن أحد الحرفيس الأثرياء، وحدًا حذوه والده، وزوحته وأصدقاؤه الكثر، وبدا بات عدد طائفة بودا حوالي الستين نفراً وكان بودا يولى اهتماماً كبيراً لبشر تعاليمه فأخد يرسل تلاميده إلى مختلف الأرجاء مروِّداً إياهم بالكلمات التالية: «امحمواء ادهبوا إلى كس مكان لتحملوا الخالاص إلى أحاس كشرين، من الآلام إلى المعلام، إلى الخير، خلاص وعبطة الآلية والبشر، وأشار عليهم بألاً بدهبوا في الطريق عينها اثنين معاً ، بل واحداً واحداً بكي تنتشر التَّعاليم أسرع فأسرع وهدا ما حصل فعلاً، إذ شاعت تعاليم بوذا شيوعاً واسعاً برمن قباسي فقد كابت تلك تعاليم مفتوحة للحميم، ولم يشكل الانقسام الكاسني عائقاً في ملريقها. وكان يوذا نفعيه يعظ دون توقف فذهب إلى ورفيلا حيث انضم إلى طائفته ألمه براهمن، وكان على رأسهم ثلاثة أخوة من سلالة كاشبان وأمام الأتماع الحدد ألقي بوذا عطة حديدة عرض فيها لبُّ تعاليمه، ويحلو للمتخصصين أن بمقدوا مقارنة بين عظة بودا هده وعظة السيح على الحبل فقيها لخص موداء كما قعن المسيح عد عظة الجبل، الموضوعات المهجيَّة لتعاليمه، ولذلك تدعى تلك الموعظة «عظة الحمل الموديَّة) فقد قال بودا في ذلك الموعظة

"اللَّهيب يلفُ كل شيء أيها برهبان فدا هو هذا الكيل شيء أنها الرهبان ما الذي يلفُ كل شيء أيها الرهبان بلقُها اللَّهيب؛ والأشياء الرهبان بلقُها اللَّهيب؛ والانطباعات الروحيَّة التي يثيرها البصر، يلقُها النهيب؛ والانطباعات الروحيَّة التي يثيرها البصر، يلقُها النهيب؛ والانطباع المشيئ عن ذلك بلقُه النهيب ولكن هل هو عبّب أم مؤم، أم هو غير عبّ وغير مؤلم فتي نار ألهت كل شيء الحق أقول لكم إنها بار انشهوة تبار المبغض، تبار العمه؛ يشعلها المبلاد و ليشيخونك، والموت والموت والموت والأصوات

يستُهما اللّهيب أيها الرّهيانه والأنف والرواتح واللسان والطعم، والجسد والملامسات، والمعس والالطباع يلقها اللّهيب (يلي ذلك الحديث نفسه عن باقي أهسام الجمد والروح). وإذا ما ورن المستمع الفلّيم في الكت والمواكب للطّريق النّبيلة، هذا كله فإنّ عينه صوف تُسئمه ومنبعث الأشياء المرتبة السأم في نفسه أنضا، وسرف تستمه كذلك الأحاسيس في تنشأ عن ذلك عبنة أم عضلة، غير عبية أم غير عضة (متكرّد بعد ذلك اسمنَّ عبنه بعدد الأدن، والأنف، واللسان، والجسد، والروح) وحين يستمه هدا كله الأنّه يتحرّد من الحوف وعبر تحرّه من الحوف بحقيق الخلاص، وحين يحقيق الخلاص، وحين عقفة الخلاص يعي أنّه أنقاد فيتُصح له أنّ المحث عد النهي، والقالسيَّة عقفت، وأنّه أنّى واجعه ولا عودة له إلى هذا العام بعده.

وكان بوذا قد راز من قبل مدينة راحا عربها، قبل أن يبلغ الصنّعوم وقد استمبله ملكها المحلّي بيمبيسارا على الرّحب والسنّعة، مل حسب الروايات أنّه عرض عبيه مصف مملكته، ومن الواضع طبعاً أنّ بودا رقض عرض الملك، لكنّه وعد بزيارة الملك مرّة أحرى. وها قد "ر أوان الرحارة فبعد أورفيلا رار بوذا بيمبيسارا، ضاعتيق الملك وعدد كبير من مواطنية تعاليم بودا، وبقي الملك طوال حياته حامياً لبوذا.

نقد أهدى الملك بيمبيسارا بودا متنزَّها كبيراً: دعلاً من القصب، وقد ارتبط بذلك الدُغل كثير من أحداث حياة بودا.

وجة راج عربها هابل بودا تلميدين جديدين، هما شاريبوتر ، وماود غانياتشدا. وعدما فابل هدان تلميد بوذا أحدا يستوصعان منه جوهر الثقاليم. فأحابهما هذا قائلاً: «إنُ أشكال أبوجود لها عنَّة، وقد أعدن الكامل هذه الله، وقيها نفسها هلاتكها هكذا علّم النّاسك المظيمة وشرح شاريبوتر هذه الصيّغة المبنسرة للتعاليم على الوجه الاني: فكن منا هو حاصع للنشوء، خاضع للروال، فقال شاريبوترا لأشفا حيث: «إذا كانت التعاليم لا تتضعَّن شينًا آخر غير هذا، فأدت عشرت على اللجنّا الذي لا عمانة هيه، والذي بقي آلافاً مؤلّفه من القرون الكونية متخفياً غير مرتياه وهكذا الرك بوذ أمن تعكمن عنّة أشكال الوجود، أي سلسلة الولادات كلها، وكيم بمكن سجفها.

كانت تعاليم يوذا شائعة حداً ، وانضمَّ إلى طائعته كثير من شدد الطبقات البيلة الدين كانوا مشعلون مكانة احتماعيَّة مرموقه، فأثار ذلك سخطُ كيراً ، لأنَّ المتيات

الشريات لم يعمل محمل من شروً حهن، وبقيت السلالات الأرسنقراطية من غير ورثه فصاح الشُعب مردداً وراء رهبال مودا، القد حاء الناسك العظيم إلى هيريفراجا مدينه الهادهيين وحوَّل تلاميد سامجاي كلهم، فمن الذي يضكّر أنْ محوّله اليهم؟».

وتلبية لرغبة والده رار بولا معرله في مدسة مكانيلا فاستو ومع أنَّ كثيراً عن الملوك كان يشرِّعه وهنداك أنَّ بستقبل بودا في قصره، إلاَّ أنَّ واللغه لم يكونا راصبين عن حاله وم يكن سبب دلك كبرياؤهما الملكيه فقط، بل تردِّي حالة مملكتهما إلى درحة مرربة هقد كانت ثلث المالك الصفيرة في الهند الوسطى، تقابا العدد دول ومدر سبق وجودها وكانت تنمو وتقوى إلى جانبها دولن كوسالا وماهادها وقد سبعت هانان إلى إقامة مملكة واحدة مشتركة وكان حكم الدُول والممالك الصفيرة يدركون حيَّداً أنَّ بهايه استقلالهم ابية لا معالة، ولذلك كان والد بوذا شديد القلق بسبب هجرة ولده لشؤون الحياة الدُب. فعي دلك الوقت عبيه كان حكمًا مكوسالا بصيدون على أراضي الساكيين دون إدن، عادين إيَّاها من أملاكهم، حكما نطاول أحدهم وأحد فتاة ساكية زوحه له بالقوَّة وكان ذلك أمراً مهيناً بالنسبة بساكيين لأنَّ حكُام كوسالا كان محت دولة كوسالا في هاستة وضيعة وقد تطوَّرت الأحداث في هذا الاتجاه متسارعه، فقى حياة بودا نحجت دولة كوسالا في ابتلاع وطنه.

لقد ترقّب عن ريارة بوذا لمتربه ومدينته الأمّ النتائج الآتية: الضمّ راهولا ابن بودا إلى الماذقة وقبل أخوه غير الشّقيق الداء الدي كان يحب عليه أنْ يتروّج كما قبل في الماذقة وقبل أخوه غير الشّقيق الداء الدي كان يحب عليه أنْ يتروّج كما قبل في الماذقة وللدا عمّ بوذا النادا ودافاداتا وكان مقدّراً أنْ بعدو الأول منهما تلميد بودا الحبيب (كم تكان بوصا لدى المسبح)، والثاني خائناً بهودا الأسحريوطي لقد صار أناندا رمميًّ ، راهبا بعد عشرين عاماً من اللمده على بد بوذا لكنّه رافق بوذ كظله، وحفظ عنه أكثر مم حفظ حميعهم عنه ومات بودا على بدي أنابدا، تلميده لحبيب وقال أنابدا عن نفسه «لقد حدمت المبيّد ٢٥ عاماً ، بالحب، والقلب، واللسس، واليدين ولم افترق عمه كما لم يدترق عنه ظلّه الله الم يدترق عنه ظلّه الله عنه ظلّه الله الله الله المبينة ولم الفترق عمه كما الم يدترق عنه ظلّه الله الله الله الله المبينة عنه ظلّه الله المبينة ولم الفترق عمه المبينة طلّه الله المبينة طلّه الله المبينة طلّه المبينة طلّة المبينة طلّه المبينة طلّه المبينة طلّه المبينة طلّه المبينة طلّه المبينة طلّه المبينة طلّة المبينة طلّه المبينة المبينة المبينة طلّه المبينة المبينة المبينة طلّه المبينة المبينة

أما داهاداتي فقد بقي أعواماً طويله يحسد بودا ولكنَّ حياسه بم بطهر عاماً لا هيما بعد، حيسا بلغ بودا السبعين من عمره، عسند طلب داهاداتي من بودا أنَّ يعسه قائد الملائفة، أي أن يحمله عملياً وريته، لكنَّ بودا رهص طلبه فأحدث داهاداتي المسامد في الطائفة، إذ هلالب بمزيد من المسراعة في ظروف عبش الرَّهبان فطالب بالأ تتكون إقامة لرُهبان في القرى، بل في الدبة، والا يعيشوا إلا على الصدقات (ر فضين أي دعوات إلى الموائد) وألا برنده السوى الأسمال وألا يقتائوا إلا بورق لشجر، وألا يستهلكوا اللحوم في طحمهم أو

الأسماك، وألا يعيدوا من السعوف وقد ضمَّن داعاداتي هذا كله لميثاق الذي عدَّه للعائشة. لكنَّ بودا رهض هذه سطالب كلها، لأنَّه على وجه العموم كان برهم كل تطرُّه في الشّقشُّف بيد أنَّ فريقاً كبير من الرُّهبان أقرَّ ميثاق داهاداتي، والمصل عن الطَّائفة خمس مائة راهب، وثمُّة روايه تقول، إنَّهم أعلنوا مدههم وتونتهم بعد وقت وعادوا إلى الطائفة. لكنُّ روايه أخرى تفيد بأنَّ دافادتي بعده عد وقد أضباه عداب لضَّمبر وبندو أنَّ الرواية الأولى هي الأصحُّ، لأنَّ انصار دافاداتي كنو الإيرانون موجودين في المتدحس المرن الم.

وعلى أيّ حال كان يمكن لدافاداتي أنّ سمرًف في الحال العنيه وفق قدعاته بكنّ موقعه مع اللك بيمبيسارا كان بالتّاكيد موقعاً خسساً عمن المعروف نّ بيمبيسارا أخذ من بودا موقفاً آبونٌ، الأمر الذي لم بعجب دافاداتي. عجرّض أجاتاشاترا ابن الملك على قتل والده والاستبلاء على المرش بيد أنّ لابن اعترف لوالده بكل شيء في لحظة ندم فقال الان الملك لاسه، إنّ العرش لا يساوي كره الابن لأبيه، وتتارل له عن الملك ومع ذلت لم يترجع د فاداتي عن حسنه ومحم في التحريض على إيصال الملك الذي تتارل عن المرس إلى درجة الموت جوعاً وفي آخر المطاف بدم الابن وجاء إلى بوذا طائباً الصنّع، فصفح عنه، وقبل درجة الموت جوعاً وفي آخر المطاف بدم الابن وجاء إلى بوذا طائباً الصنّع، فصفح عنه، وقبل

مقد وصفت المصادر القديمة الطّور الأوّل والطّور الأحسر من للسبّلة بود وصفاً أكثر كمالاً أمّا الطّور المديد الذي يتوضّع بينهما علم يبق سا عنه ملوى معلومات قليله، ويميل العلماء إلى القول، إلَّ تلك السّنوات مبارت على وقدرة واحده، جاب بود البلاد مبشّراً بتعليمه، مجسّاً أنصاراً حدداً ولكسّنا معميون من للشّلة في كون كل شيء قد حصل الصعوبات، والخداع، والعدر، والحيانة، والعشل وفي هذا تكمن الحياة نصبها عني عصل الأمطار هذا شهرة كالت المُعالية عليها الرُعدان إلى اكواخهم أو مناتهم المعلقة وبديرون حوار مهم وقد أقام هؤلاه في الأدعال التي المدين تقدمات للصائمة، ويحسن بودا نمسه يضمني عصول الأمطار في ضواحي المدن الكبري مش مديمة هيوهان، وراحاغريها، وشراهاستي وكان يقع هنا على مقرية من شراهاستي دعل جينا؛ الذي أهداه وراحاغريها، وشراهاستي وكان سكان من أتماع تعليمه الميورين، لقد كان المكان هو المحان المحبّب إلى قلب بودا، وكان سكان المدن يتو قدون عليه وعلى رهباته ليستمعوا إلى المحاط عن التعاليم الجديدة

لقد كان نظام عيش الرُّهمان على الوقرة التالية: الفيرة الصياحية للتمارين الرُّوهيَّة تم بعد دلك يحمنون مواعينهم ويتوزُّعون لحمع الصُّدهات على ذلك قيلولة الطهر وفي المساء بأتي

المؤمنون إلى الرُّهيان. كما كان الرُّهيان ويوذا يتمون دعوات مى مائدة العداء. وكانت تلك الدعوات تأتي من الأعنياء كما من المصراء. وكان بودا يقبلها بالدَّرجه عينها من الشُّكر والامتنان. وعندما لم يكن ثمَّه ما بؤكل كان بود يحمل ماعونه كأيِّ راهب آخر ويجول يجمع الحسدت.

وما يجب النّتويه إليه في هد المنّياق، هو أنّ حمع لحسات كان معكوماً تقواعد صارعة فالرّاهب لا يدخل بيناً بطب الصّنقة. إلا مغطّى بردالله لعلوي وبطره إلى الأرض ولم يكن مسموحاً له أن يبقى في البيت وقتاً طويلاً وكان عليه أن ينتظر الصنّيقة صامتاً إلى أن يملؤوا له الماعون، وفي أثناء ذلك كان عليه ألا ينظر إلى وحه من ينصنّق عليه بعد ذلك كس على الراهب أن نغطّي الماعون المليء برداته ونسمحت بهدوء وصمت وهما بعلنى بالنّساء، حدَّروا الرهبان التحذير القالي: وأبها الرّهبان، إيّاكم أن بطروا إلى المساء فإذا قابلتكم أمراه، لا تنظروا إليها، واحدروا أنّ تكلموها، ولكن إذا بحدَّتُم إليها فضعوا في أدهابكم، أم المواجه ويحب أنّ أعيش في هذا العالم الآثم كزهرة اللوتوس استي لا يلوَّنها الطّين أمّا العجائر منهنّ فيجب أنْ تنظروا إليهنّ كما تنظرون إلى أمهاتكم، وإلى الأكبر منكم قليلاً العجائر منهنّ فيجب أنْ تنظروا إليهنّ كما تنظرون إلى أمهاتكم المغير ته وهناك نصوص كما إلى أخواتكم الصغير ته وهناك نصوص كما إلى أخواتكم المغير ته وهناك نصوص فتضم تحذير الرّهبان من النساء ومنه على سبيل المثال النّصُّ الثّالي، وإذا ما توفّرت فرصة مناصبة، أو مكان مستور وه غاو مناسب فإنّ كل امرأة مستعدة لارتكاب الإثم حتى مع مناصبة، أو مكان مستور والنّساء كلهن قادرات على اربحاب الإثم، إذا ما رأين أنهن والعادات كلها تتألّف من شجر والنّساء كلهنُ قادرات على اربحاب الإثم، إذا ما رأين أنهن والعناد دون عقابه

وع عالب الأحيان كان الرُّهبان يتعرَّضون للعواية و بدُليل على هذا ، هو الحادثة التّالية الدخل دار تاجر يوما راهبة فتيُ ساحر الحسن، فراته روحة التّاحر الشّابة ، وأعرمت بجمأل عينية بيه اللّحظة فقالت له لمدا أخدت على عائقك هذا النذر اللّعين؟ ما أسعد المرأة التي تنظر إليها هذان نعينان عندئذ اقتبع الراهب إحدى عينية ووضعها على كمّة وقال لها انظري با أُمّي، هذه هي قطعة اللحم العفنة هذه فحنيها إذا كانت تعجبك والعين لثمية مثلها أيما هولي لي أي شيء جميل هيها؟

لقد كان الرُّهنان بتقتَّلون بهدوء رفض عطائهم الحسمات وما مصَّانوا بحمعوثه منها كان يورَّع على الوحه الآتي. حصتَّة سمقراء، وجمتَّة للكواسر والحوارح، و لسافي لعماء المُشاركين.

أمُّ القاعدة الأحلاقيَّة ، المسوع الأخلاقي لتلقّي الرُّهبان الحسنات ، هَإِنَّنَا بحده في النَّمَلِّ النَّمالِي التَّالِي المَاحود من سونًاتِيناس .

دهددًا منا سمعت أنسا. جداء السبيد (أي يسودًا) يومناً إن ماهلاهنا في دبكشياجيري، إلى قرية البراهمن الإيكانالي وكنك الوقت وقت زراعة المروعات، وللبراهمان كريشيبهار، دفاراجي ٥٠٠ خراث مقرون وفي الصباح ارتدى السنيِّد ردامه وحمل ماهونه ومضى إلى المكان الذي كانت تجرى فيه أعمال البراهمان كريشيبهارادفاراحي، رحين أن وقت نوريم الطُّعام، ذهب السُبُد إلى هناك ووقف بعيداً. وإذا رآء البراهمين ينتظر حسنة قبل له. أسا مسك أحرث وأردع، ولا أكل إلا عا أحرث وأزوع وأنب أيضاً ناسك. وعليت أنْ تحرث وتررع، ويجب ألاُّ تأكل إلاَّ عا تحرث وتررع وأسا كـذلك ` براهمان، أحرث وأررع وأكل بعد أنَّ أحرث وأزرع. ولكننا لا نرى هندك يا هاوتاما نبراً، ولا محراثاً، ولا سكَّة محرات، ولا شوراً. ولا بعمالاً. عندشا قال السُّبِّد الإيمان بذاري ( لمذي أزرع)، وتبرويض المنَّفس هنو المطبر (المدَّي عصب بذري)، وسعرت نيري وعرائي، والتواضع مقيض عراثي، والعقيل مركبتي. والتَّفكير سكَّة محراتي ونبوري. وأنبا نقيلٌ البروح نظيم الحسد، معتلل في طعامي: أنا أقول الحقيقة لكي أستأصل النَّفاق (الكذب)، والرحمة هي معروبي، والجهد حيوال عملي اللي بحملتي إلى النرداية إنَّه عِلْضي بي ولا ملتفت إلى المكان الذي ليس للألام فيه مكان اتلك هي حواثتي، وتمرسي هي الخلود؛ ومن يحرث هكناه بنحرر من الألام كلنها: عندنال منكب المر همان الرر المطهوُّ بالحبب في ماعون دهبي وقنُّمه إلى السُّبَّد قائلاً: كإريا هاتاومة نعم أنت العلاح، لأنَّك تحوث حريًّا ثمرته الخلودة.

وعرفت طائمة بوذا قواعد ملوك وعيش مشترك محددة صبطت سلوك الرهبان، هقد دعي أعصاء لطائمة بالفقراء (بيكشو)، لأن واحدهم كان ملزماً عند الانصمام إلى الطائفة الأيملك شبئاً أكثر مما هو صروري للعيش والنزم عصو الطائفة سأن بحدا حداء صارمة أن يكون صادقاً، بقي الروح، هادئاً، لطيعاً، ذي هوى، ووقوراً كما كان عليه أنْ برمدي رداء مخيطاً من مزق قديمة مرميّة وقرض عليه أنْ بلترم باللون الأصفر (لأنْ بوذا هرت من حباته

الدنيا برداء أصفر) لقد كان على أعضاء الطائفة أن يحلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم وكان من حقّ كل منهم أن يكون له ثلاثة اردية (سعد الفصول)، ويساط، وماعون لحمع الحسات، ومأبرة وكبّة حيوط، وزوح من الجرانات، ومداسس، وحرّم عيهم مجرّد ملامسة الأشياء الثمينة

وكان كلهم يقبل في الطائمة على حدّ سواء، يصرف النّظر عن الانتماء الكسيس وامتلاك النّروة. فالمقيس الأهمّ واحد اهتماق تعاليم بودا وعقد اللّبة على تحفيق المحلاص لحكن من انتسب للطائمة مند رمن، كان يحطي بسمعة أكبر، فالبراهمان على سبيل المثال قد نُفسح سبودرا إذا حكان هذا الآخير قد انصم بي الطائمة قبله وغيي عن البيان أنّهم لم يعبلوا في عضويه الطائمة المرصى بأمراض معدية، أو بأمراض مستعصية، ولم يعبلوا لعبيد (فيل أنْ ينالوا حربيّتهم)، ولا الموظّفين، و الجنود الدين في الطائمة يوضعون تحت إسراف عرشد إلى قبولهم مشروطاً بموافقة والديهم وفي حال قبولهم في الصائمة يوضعون تحت إسراف عرشد إلى أن يبلغوا سنّ الرّشد وكان على حكل من هؤلاء أنْ يختار لنمسه مرشد

كما بكان بثنًا طوائف للنساء أيضاً وماكم قصة تأسيسها. بعد أن توفّى والد بودا لم تستطع زوجته (خاله بودا) أن تتعزّى، فجاءت ومعها خمس مائه امرأة من سلاله بودا وطلبت منه فيولهنَّ على لطائمة وكانت النسوة قد قصصن شعر رؤوسهنَّ وجنن إلى بوذا سيراً على الأقدام وهنا على مقرر الطائمة على مدينة هايشالي، توسئلت مهاسرا عاماتي بوذا وفرّماها متوزّمتان ووجهها أضناه الحزن، أن يقبلها ومنْ عنها من السبوة على الطائمة ولكنّ دلك لم يكن أمراً معتاداً عدلك الزّمن، ولدلك عارض بولا مسألة القدول طويلاً بيد أنّه على أحر المعلق وافق على قبول النساء في طائمة مستطة شريطة مادينهن ثماسة شروط؛ والقواعد الثماني العظمى؛

١- على الراهبة أن تمحني للرهب حتى لو كانت مكرّسة قلله بمائلة
 عام، فتقوم له من مجلسها وتستقبله بالاحترام الواجب لعا

٢- لا تستطيع الراهبه أن تقفي الوقت الماطر في مكان بيس فيه
 راهب؛

 ٣ عديها أن عطلب من طائفة الرهبان مرسن كنل شهر تحديد يسوم أوبافاساتها وتترجه إليه طالبة الإرشائة ٤ عيها حين ينتهي الوقت الماطر أنْ تطرح عسى اجتماع الرّهبان والراهيات ثلاثه أسئمه: هل رأى أحدما شيئاً ما سيّناً بدر عها، أو هل سم. أو هل يطنُّ شيئاً!

وإذا ما خالف أبًا من القواعد العظمى النمائي فيجب أنْ تعاقب
 إلى اجتماع الرُّهبان والر هبات مئة أسوعين بدماً وتوبة وتكفيراً؟

٣- من حقّها أن تطلب من طاففة الرهبان والراهبات أن تنعما عليها بالاوباسامياد، لكن معط بعد أن تتعلم حلال سنتين سنة واجادت الاوباسامياد، لكن معط بعد أن تتعلم حلال سنتين سنة واجادت الاسلام من عبر عبر عبر عبر أوفي أي ظرف أن مشتم الرهبان أو تعيرهم؛
 ٨- يمكن للراهبة أن تطلب النّعبيحة من الراهب، وليس الراهب من الراهب.

علاوة على الأشهاء التي سمح للراهب اقتناءها ، كان يمكن للراهبة أن تقلبي سنترة ويدلة حمّام أمّا النَّبرُح فقد حرّم عليهن تحريماً فاطعاً وثم يسمح للراهبات بالعيش في الغابة ، بن هرض عليهن أن يقمن في الدن أو القرى، وليس بمفردهن.

لقد كان بهذا يماني مشكلات خصيرة في طائمته، فتنظيمها كان تنضيماً فريداً من بوعه أولاً، لم يكن في الطائمة أي ثر شية، الأمر الدي أعلق إدارة شؤون الطائمة ومع أن كبار الرّهبان عدّوا الأهم والاكثر بنائيراً، بيد أنّه لم يكن لدلك أي نتائج عمليّة وما زاد الأمر سوماً أن الانسمام إلى الطائمة كان معتوماً لمن يساء اس كان يمكن أن بعد لنفسه ملحاً هما كل فر من تأديه الحدمة العسكريّة، أو تسديد دين أو كل من ارتكب جريمة، ملحاً هما كل فر من تأديه الحدمة العسكريّة، أو تسديد دين أو كل من ارتكب جريمة، تأبت صف إلى هذا أن دودا كان يرسل رهبية لينشروا بتماليمة في شتّى أرحاء البلاد وعسما كن هؤلاء يعودون كانو، يتحدّ تون في أوسام الطائمة عن تعاليم، ورؤى، وأنظمة أحرى اطلعو عليها في أثناء رحلاتهم وكان من شدن ديك مكله أن يثير الطائمة، ويدفعها إلى العميان.

قالدهامادادا مثلاً تصف لما نراهاً حطيراً بشب في الطائمة في العام التاسع من نشاط بودا النبشيري وكان البراع قد بدأ عندما انبهك أحد الرُّهنان ميثاق الطائفة آثناء عياب المعلم فحسب البيثاق كان الراهب لمعني بودس أن ينفُذ المطلوب، فأقرت الطائعة طرده ولكن سرعان ما التشر الصداء، لأنَّ الراهب

المذيب كان به المبار كثر ووصل الأمر حدَّ العراك مِن المتحاصمين على مبرأى من المؤممين. ووحّه الرُّميان انتهاد ت حادَّة إلى بوذا نفسه:

الرحل أبيًا السيّد والمعتم السامي، تنعم دراجة المان، هذا اهتمامك كله وبهكيرك كله لتعاليمك، فنحن بشا قادرين على حلّ تر عاتنا، وخلافاتنا من عيرك».
ولم يجب بودا على هذا، بل شام ومصى، وفي اليوم لثاني حمع الرُّهبان ووهف في وسطهم وأنشد الأبيات الآتيه:

«على هو الصّخب الدي أثاره ناس عاديون. لا أحمد يمرى نفسه غيبــهُ عندما ينشأ النواع في الطائفة ولا أحد يوى الآحر أعلى منه.
ثمّ تابع ظائداً:

قَائِدًا لَمْ تَجَدَّ صِدِيماً ذَكِيَّةً رَفِيقاً مستقيماً، ثابتاً، فعليك أنْ تجوب وحيداً كطلك الذي مرك مملكته التي أضاعها، كالفيل في غابة الفيدة، من الأفيضل أنْ تجوب وحيدً، لأنَّه لا شراكة مع أحن. وإذ يجوب وحيداً لا تقرف إثماً وتبقى بلا همَّ كالفيل في غابة العبلة

وترك بودًا أحصاره بعد ذلك ومضى إلى تلاميذه الذين كان يحبهم وقد وجد معهم سكينة روحه، ولكنَّه صرعان ما تركهم إلى باربليانا. وأقام هماك في مفارة معزولة يتمتَّع بوحدته وسكونها هكذا قضى بودًا قصل الأمطار العاشر وتوجُّه عد ذلك إلى جيتاهانا.

أمّا الرَّهبال المتمرِّدون فقد عاقبوا أنقسهم بأنفسهم، أو معمى دقّ، عاقبهم المؤسول إلا هناؤو غصبهم وامتموا عن منحهم الحمسات ولم يعد الحديث ممكناً عن أي إجلال أو احترام فصارت طروف العش مسلحيلة، عسشه حاء الرَّهبان إلى دودا يطلبون الصفح عماقب المديين بالسُوم والمسَّلاء، وصفح عن الباقى

وقد وصفت لما المصادر القديمة كثرة من مثل هذه النّزاعات في طائمة بودا فيعد موت هذا الأخير مثلاً، قال راهب يدعى سوبهاردا لأعصده الصائمة، «كفّوا أبّها الاحوة عن الشّكوى والشّحرة إنّه لحسن حظّما أنّ تخلّصنا من الناسك العظيم لمد اصباد بمولة هذا يليق بكم ودلك لا يليق بكم أنّنا تستطيع أن تفعل الآن ما يطيب ساران عد وهاة دودا سرعان ما تعشرت طائمة

نقد كان مقدرًا لبوذا أن يشهد سقوط مملكة سلالته الساكية قبل وفاته برمن طويل. وانسبُب الموضوعي لدلك السقوط واضح، مملكة صعيرة صعيعة عجرت عن الصمود

امام ضغط دولة حبّارة ولكنّ المؤرّخين بيحثون في تلك الماساة عن دواهع شخصية، وهو مم يرى أنّه يحرّف الحوهر الحقيقي عدد عدد فالعداء بس مملكة كالبلاق سبو وملك كومسالا الجنّار مدا حينما انترع هذا الأخير عتاة من السلالة الساكنة روحة له بالمؤّة عقد رأى الساكيون في دلك بهدة كبرى لهم، وأشاعوا أنّ الفتاة لم تكن تسمي يوم إلى السلاله الساكيو، وإنّما هي مجرّد آمة بسيطة تجمع الزهور، رد على هذا أنّ الساكيين حاولوا مرازاً قتل وبي عهد كوسالا عبوتشحاكي وما أن السبوى هذا على العرش حتى أحد يستد المعرب صدّ الساكيين وقد أدرك السلكيون حميمه الخطر الذي يتهدّدهم، فطبوه عن دودا أن يسوّي المسألة سلمبًا لكنّ مساعي بوذا يامت بالمشل. علم تكن الكبرياء الحريحة وحدها التي تحرّف ملك كوسالا، وإنما الصرورة الاقتصادية الملحة المتمنّة في ضمّ أر ضي الساكيين التي تحرّف ملك كوسالا، وإنما الصرورة الاقتصادية الملحة المتمنّة في ضمّ أر ضي الساكيين مراقب من منذة ألم من الخصية المبية نفد دمّرت كابيلا فستو عاصمة الساكيين وأبيد أكثر من منذة ألم من سنكانها ومن نجا من الساكيين فرّ إلى نبيال والدون المجورة الأحرى وعدم كالت الماساة دائرة حاول بودا أن يوقف العزاة بالمباحثات السلميّة، بيد أنّه شهد بمبئذ وقومها نفد كان ومتني في أحد أدعال ضواحي لفاصمة مع تلمدة المصيّل هسمع صحف المرك، وصليل السيوف، وصرخ المجدلين وأنّاتهم لقد عجز بوذا عن درئ ما وقع فغال: (إنّه فدرهم)

أمًّا حرشهور حياة بوذا. فقد وصفت بالمُعصيل في مهابارينيبا اسوتا لقد قضى احر عصل أمطار في قرية بيلوفا الواقعة على مقرية من هايشالي. عمد مرض هنا مرصاً شديد وم أن تعافى حتى قدم ودهب إلى كوشساعرو، إلى عاصمه الملاسبين. وتوقف في طريقة إلى عماس في قرية دفو، حيث لسوء حطّة تباول وجبه عداء من لحم الخنرير الغني بالدهن. فأصد ذلك حشيراً بصحته، ولما بلع صواحي كوسيناغرا كانت حابته الصنحية قد ساءت كثير ولم بعد يقوى على المحني قدماً. لقد أصباه العطش فعاء تلمينه المحنى بالماء ليروي ظماء ولم بعد يقوى على المحني قدماً. لقد أصباه العطش فعاء تلمينه المحنى بالماء ليروي ظماء القابل. ثم أعد له مضجعاً من بساط بحت الشجرة سالا هاستاقى عليه بود ورأسه نحو الشمال. فأحد التلميد أيابدا بيكي وأحد بوذا يهدئ من روهه: ﴿حكفى بِهُ أيابدا لا نبتشن ولا تشكو. الم أقل لك بنه بسعي أن نمازق من نحب ومن تطبب لما صحبتهم: يحب أن نفقدهم يوماً ، لا بدّ من دلك فكيما يعكن بها أناسدا لمن ولما وسندل، و بسي ، الأ يقسى، آلا يقسى أن هدا لا يمكن أن يكون أنت بها أناندا حدمت بقليت، ولسائل طويلاً بحكل العب والمجاهدة ، لكي تمعل حيراً ، دون رياء ودون كلل حدمت بقليت، ولسائل طويلاً بكل العب صنعت الحيريا أناسا هعاول أن تتعرر من الإثم في أسرع وقت، وبعد ذلك أرسل بوذا أنائدا المناسان المدية باقشون شؤونهم الى كوسيناعارا بعلى أن بوذا يحصر وفي تلك الأناء كن سكان المدية باقشون شؤونهم إلى كوسيناعارا بعلى أن بوذا يحصر وفي تلك الأنتاء كن سكان المدية باقشون شؤونهم الى كل كوسيناعارا بعلى أن بوذا يحصر وفي تلك الأنتاء كن سكان المدية باقشون شؤونهم

ه مبس المجس، فقاموا من توقع، مع روجاتهم و ولادهم ومضوا إلى بوذا باتحير باكين. فسجدوا للمعلّم العظيم وتوسلّوا الآلمة أنْ يبقوا على حياته وكان الراهب سوبهادرا اخر من حاطبه وآخر تلاميذ السبّد، وبعدئذ خاطب بوذا أناندا بالكلمات الآتية وهد تحطر لكم يا أمادما فكرة أنّ التعاليم فقدت معلّمها، وليس عن معلّم بعد ولكن يسغي آلاً تتظروا إلى لا لا الدنا فالقانون والانصباط اللذين أعطيتهم لكم، سوف بعكونان الملّمين بعد موني، نمّ سأل بوذا الرّميان ما إدا كان عندهم شك ما الأبياء هذا ما أقوته لكم قال وأدركوا أنها النهاية عندند نطق بوذا بكلماته الأحيرة وأيّها الأبياء هذا ما أقوته لكم قال على حلاصكم (١٠ بعد هذه الكمات فعد بودا وعيه ومث.

ألَقْي أنورودها خطبة في الرُّميان دعاهم فيهم إلى اشماسك، ومصبي أدند اثانية إلى سكان المدينة وأعلى في هذه المرَّة موت الملَّم فجرن هؤلاء حرباً عظيماً، وكرَّموا المعلَّم اليب سبعة أيَّام متواصلة بالرُّفص، والفناء، وسوسيقي، وأكانيل الرهير، وحرق البذور. وفي اليوم لسابع أُحرق حثمان بوذا في مكان مقدَّس يقع قارب كوسادغارا وقد حمل الجثمان إلى مكان الحرق شائمة من أشهر شخصيات المدنية. وحرت مراسم الحرق بالاحترام اللائق بالمأم سيَّد العالم ووزَّع رماد الجثمان على محتف الأمراء والنَّيلاء، وبعد أنَّ مات بودا رغب كل من مبجليه المشاهير اقتماء شهروم مس أشبائه التي دركها. ولمَّا كان بوذا قد مات عمد المالانسيس، فقد رأى هؤلاء أنهم أحقُّ بامتلاك دحائره، وعدُّوا أنصيهم ورثته الشرعيس، ولتكث الملوك والسلالات النبيلة ألحُو على مطاليهم، فتوصلوا أخيراً إلى مساومة وزَّعوا الأشياء التي تركها بوذ على شعبة أحراء، أحد كل من لدين صائبوا حزواً، ويقول المؤرِّخون، إنَّ دوريا حصل على الكأس التي كان بوء ايشرف فيها عندما كان على قيد الحياة وبعد ال ورُعت الأشيري، وصل سهير ماورياسام بيبهاليمان. فأعطوه ما تبقي من المحم الدي أُحرق عليه حتمان بوذا. وقد حاول كن منْ حصل على شيء من أسياء بوداً ، أن يخلِّده فيثوا لتلب الأشياء أجرافاً من حجر وقراب أما الأحران فهي لم تبن بالصروره على النخائر التي لا تقدّر بثمن. فتخليداً للاكرى شخصته مشهورة أو حدث مشهود كانوا بينون مربعماً ما وقد لا يكون هناك أيُّ شيء داحل المربعم المني. وإذا ما كان هناك دخائر ، قبلُّ المكان الذي توصيع شبه يسبعُي دفائو غاربها : مصان المحائر . وهكما تكوُّنت في السيمانية كلمة «القاباة ، التي ينطقها الاوروبيون دعوبي وفد أفام ساكيو كابيلا فاستو بدورهم جرمأ على وعاء رماد بودا وف اكتشف هذا البناء - الهصبه في العام ١٨٩٨م، على بدى عادم الآثار بيبي. على مفرية من بهرها في تارسي. ففتح الباحث الجرن، وكن هناك أحران آخرى، ولكنَّ جرن بودا كان يتميَّر عنها بعقيبسه وشكله. فعلى عمق ١٨ قدماً (١٩٥٤ ميم م) عثر على صندوق تحت صميعة حجريَّة كبيرة، وكان هذا عبرة عن حجر رمني دي نوعيَّة عاليه شديدة الصَّلاية محمور على شكل صندوق، ويبدو أنَّه جيء به من معكان بعبد. وقد عثر في داخل الصندوق على وعاء بدريت عليه النَّصُّ الذَّالي فهده محمظة رفات السامي بودا من سنلانة ساكي، بناء على وعاء بدريت عليه النَّصُ الذَّالي فهده محمظة رفات السامي بودا من سنلانة ساكي، بناء طاهر نقدمة من آخوته، وأصائهم وروجانهم، وعثر على إباء من الكريستال قرب الوعاء مليء بحسبات من الذَّهب على شكل بجوم وكان الإداء مقطَّى بغطاء على شكل سمكة حكما كان في المكان أصمن مرحرفة مطعَّمه بالتحجارة لكريمة وما بثير المصول أنَّ الحرن ثم بمس حلال ألمين وخمس مائه عام وليس لدى العلم، ريب في أنَّ ما عثر عبه هنا هو رهات بيزا

، بعد بوفي بويا في الثمانين من عمره، فالعام المُترض لوفاته، هو العام ٢٧١عهم.

## تعاليم بوذا

مع ترايد معرفة الإسسان بالعالم المحيد، كال يتبدّل تصوّره على العلّة الأولى لهدا العالم، على بنائه، وعلى أعراضه وغاياته همي الأوّل لم يدرك الإنسان سوى مقاطع من العالم لمحيط به، وقد رأى في كل معها إلهه ولكن مع ترامد عمق دراسته للعالم، أحد الإنسان معي أنَّ الملّة الأولى للوحود كله لا يمكن أنَّ تحكون إلاَّ ماهيّة واحدة، جوهراً واحداً وهد كان يبعى أنْ تشمل تلك الماهية العالم كله، الكون كله، و لا علنَّ العالم لن يكون بطاعاً واحداً ثابتاً وبدا يكون الإنسان قد توصّل إلى عمهوم الإله الواحد الوحيد الاوحد الكون طاعاً كله وبهذا تكون قد ظهرت هكرة التوحد، ومحم حكنًا قد توهما في كتابا: والإله، الروح، الخلودة، إلى أنَّ التُوحيد يتوافق مع لتُصورُ المعاصر عن بناء الكون فوفق التُصورُات البيعية المعاصرة أنَّ الحقل الإعلامي البيولوجي الكوني الواحد هو بالذات الذي يصمر أن العمينية المعاصرة أنَّ الحقل الإعلامي البيولوجي الكوني الواحد هو بالذات الذي يصمر أن تنطورُ فيه الحياة العاقلة، ووجود لكون كنظام واحد ثابت وكانت النوراء قد عرصت فكرة الوبه الواحد بدقة ووضوح، أمًا القرآن فقد حاء ديه

﴿ لُوكَانَ فِيمَا لَيُوْ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَمًا . . . ﴾

(الأنبياء: ٢٢)

ولا شك أنَّ كل باحث ذي تمكسر سليم سوف بؤند هذه الكسمات، بصره النَّطر عن ميدان "بعاثه" في نظرية السُّمُوه، أم لا الصريه التكوييّة، أم في لحصارات الموجودة حاج المكره الأرصية. أم في ميدان الإيكولوجيا، وهكدا يعدُّ التُحوُّل من الاعتقاد بوجود كثير من الآلية، إلى الاعتقاد بإله واحد حعلوه جوهريَّة جعلت الإسبان أقرب إلى الحقيمة، وإلى فهم المام الذي يميش فيه فهماً صحيحاً ولذلك فإنَّ أوَّل ما ينبغي هناه عند دراسه عده أو تلك من الديانات، ومقاربته مع التَّصوُّرات العلميَّة المعاصرة، هو تحديد عكامة الإله في الديانة المعية ويعطي هنا في الآل عبيه إجابة على سؤال مهم آخر، ما هو مكان الإنسان في هذا العالم فيه كان الإله ودحاً، أوحد صابع كل شيء الغلّة الأولى لكل شيء، هإنَّ كل ما صبعه له لكان الإله ودحاً، أوحد صابع كل شيء الغلّة الأولى لكل شيء، هإنَّ كل ما صبعه له

غية معددًدة، وله الحق نفسه في العيش، في الوجود، وكان التوحيد قد تعيش رمناً طويلاً مع العبودية والاستعباد فقد كان هذا في شريعة موسى كما في شريعة مانو لقد رتكب الإنسان إنما عدد للحقيقة، تعدما عدد جرءاً من البشر محلوقات لم يخلقه، الإله وفي واقع الحال إن فكرة التوحيد الحقة تنفي العبودية واللا مسلواة، وتعترف للاحر بالحق في العيش كالحال عن الدي للإنسان نفسه

لقد بشرت شريعة موسى بالنوحيد بصورة واضحة محدّدة وفي أرمنة بوذا دعوا بي التوحيد في لهد نفسها. في ذلك الوقت كان قد كتمل الانتقال من نعبد الآلية (باسسرم)، الذي عرفه عصر القدات، إلى البوحد (مونوتييرم) فقد صار الإله بعدقد إلى ماهية كلنّة الوحود دعوها بدانى، وأناه، أو برهمان والبراهمان، ماهية مقيمة في سكون أرلى، وهي مصدر كل شيء وموجودة في كل شيء، وإليها يرجع كل شيء لعد فترب كهيه تلك الأرميه كثيراً من النّصور المعاصر عن الإله الوحد ودعوه بالروح الكوبي، بينما يدعوه العلماء المعاصرون بالعقل الكوني، أو حقن الإعلام الكوبي كما كان ثمّة تصور شبيه حداً بانتصور المعاصر عن كون روح كل إنسان جرءاً من الروح الكوبي، وأنّ روح الإسمان تعود بعد موته الفيريائي أن الروح الكوني وهذا ما يقول به عماء اليوم، ولكن بعصطلحات أخرى، وتحديداً إنّ الصيعة الكلية للإسمان تعود بعد موت حسده إلى حقل الإعلام فكوني عداك عن هذا أنّ العلماء فيوم بؤكّدون طي أنّ الصيغة الكلية (الروح) المتبقية عن أيّ إسمان على سطح الأرض في أيّ رمن كان، بعكن الصيغة الكلية (الروح) المتبقية عن أيّ إسمان عيمه، ولكن فيسطح الأرض في أيّ رمن كان، بعكن المتكون ماذة لإعادة منع هذا الإنسان عيمه، ولكن فيسطح الأرض في أيّ رمن كان، بعكن أنّ تكون ماذة لإعادة منع هذا الإنسان عيمه، ولكن فيم عده الماد الأحيه. فألفائي الأم

ولكن بودا رفض أن يعر بوجود الروح الكوني، البراهمان، الواصد، عامل استقرار البدء كله. وهو عسما أر ل العامل الأساس، فإنه لم يبق له إلا الواصع المتربّح، المتبدّل حتماً، المتداعي بدانه، الدي يدمر داته ولو بهيت في تعاليم بودا يقطة الارتكاز الأساسية الروح المتداعي بدانه، الدي يدمر داته ولو بهيت في تعاليم بودا يقطة الارتكاز الأساسية الروح الكوني، لكان رأى أن ليلاد ليس معادة، وإنما حلقة من حلقات النّضام الواحد المتاسق للأشياء في الحكون، وأنّ دوت أيضاً ليس معادة، لأنّه وفق دلك النظام عينه يعني ولادة حديدة. سعادة جديدة. بيد أنّ بوذا رمى بالروح الكوني كأيّ شيء لا لزوم له عنحول كل شيء عمده إلى مصدر بامعادة والآلام وحدّ قواه كلها ليعثر على وصفات للخلاص من الآلام الكلية لين تلاحق الإنسان كل حياته وبرميه لروح الكوني يكون بودا قد رمى في الآن ذاته بالإله لو حد خارج العالم الذي تصوره ومثله مثل لابيلاس لم سر أنّ تعاليمه تحداج إلى فرضية وجود الإله خارج العالم الذي تصوره و للابلان الدي لا إله له.

والواقع أنَّ كثراً من أشهر المؤرِّجي للدِّين يرون أنَّ الأمر لم يكن مكذا، فبودا أهرُّ بوجود الآلهة الآلهة الشعبيس، تمم لقد أهرُّ موذا بوجود الآلهة، لحكيَّه تمامل معهم تعامله مم بلامذه كسالي، هماملهم وفق مقانيسه، وأقرد لهم مكانًا بعيداً عن أنَّ بكون لائف وعلى أيُّ جال هإنَّ المود، من الاعتقاد موجود إله واحد، سروح كوبي و حد، إلى الاعتقاد بوحود كثرة من الآلهة الآثمين (الشعبيين)، معدُّ بحدُّ ذاتها مكومناً كبيراً ثانياً، إنَّ التُّصوُّرات التي استخرجها بودا عن الآلية قلُّما تنوافق مع كيمة (إله)، أو «آله) فمرَّة سيال الملك براسيناجينا بوذا عمُّ إذا كان الآلمة يعودون إلى هذا العالم أم لا. إذ كانوا يعتقدون أنَّ قابون درُوح الأرواح ينسحب عليهم كدلك. هأجابه بودا فاثلاً: «يعود من الآمه إلى العالم أوثثك الذين هُمَّة أسس لعودتهم، أي أولئك الذين ارتكوبوا إنماَّ ماء. فقد نُقن هذا العيار من الإنسان إلى الآسة: ١١ ما أَثْم الإنسان في هذه الحياة فإنَّه سيُّعث بالتَّأْكيد إلى حياة جديدة وسوف بكرُّر بعثه هذا إلى أنْ تحقق الكمال ومرقى إلى المستوى الأعلى وتتوهُّم، سلسلة تروح الروح إن لقد وقع الآلهة أيصاً داحل تأشر همل قابول نروح الروح الذي كال يضني الناس. ومعنى هذا أنَّه إذا لم يكن هؤلاء كليِّي القدرة، فإنَّهم لسبوا بألهة! وهذا هو الواقع حسب بودا فالإيسان الدي يعقُّق الكمال في هذه الحياة أعلى درجات الكمال، يمكن أنْ بيعت في الحياة الذلية إلهاً، وهذا أمر رائع دون ريب، لكنَّ القصود بالإله هذا معنى مفاير، فالإله هو فانون ثابت لا يتغيُّر، ميزم للجميح، مفضله يعمل الكون كله منسجماً متوافقاً كآليَّة ساعة ممتازة الصبع وليس الإله مكانه أو منصباً بمنح مكافأة على سلوك

من الواصح إدن أنَّ بود بقت من الآلهة موقفاً عبر لائق بهم ورأى أن الإنسار الذي بحقُق الحلاس بعصل تعاسمه، بعله قوق الآلهة صعب إلى هذا أنَّ سودي لا يرى في الشّحوّل إلى إله رغبة سامية وهذا مر مفهوم الأن بوذا يرى في لآلهة خاصعون للإثم مثلهم في هذا مثل البشر وقد وضع هو تعسه الآلهة والبشر في صعب واحد معاً، وهذا معهوم أيحماً لأنّه رأى أنَّ البشر بعكن أنَّ يتحوّلوا إلى آلهه ورأى بودا كدس أنَّ يسدر بمسه لم يبلح عضمته العروفة إلاَّ لأنّه تكان قد صنع الحير من قبل، ومرَّة زار بوذا إيندرا بعسه وشرح له حاذ يعدُّ الرَّاهب افصل من الآلهة والبشر ولدلك فإنَّ كثرة الآله الدين يعتره بودا بوجودهم ليسوا سوى أدوات وهو بعسه أعلى منهم على تكل حال، وهذا بدهي بالنّسية تعاليم للمعلّم، الكامل خاصنة إذا كان هذا يستحب (حسب دودا) على كل راهب يعتنق تعاليم بوذا ولذلك أحار بودا وجود تكثرة من الآلهة، وأذن لهم بمراهقته حلال رحلاته التبشيريّة.

وهؤلاء الآنهه هم: براحاباتي، وآنهة الملوث الأربعة النظام، وآنهة الموت، وآلهة السّماء (توشيتا)، وآنهه المسعادة السلا متناهيه، والآنهه المسألقون، والعصرون، والشمسيون. والعضماء، والمصيؤون، والهرميون وكثرة كثيرة أخرى منهم ويمكن أن نزيد عليهم الهة الارص، والعابات، والخشب فتتجمّع لدينا في بهاية المطاف مئات الاص الآنهة، في زمس بانت فكرة التوحيد، الإيمان بإله واحد وحد من السائدة فيه ويسو فعلاً أنَّ بوذا لم يقف موقعاً حدّيًا من هذه المسأنة، كما لم يكن له موقف حدّي تكنفك تحاه المسائل الأساسيّة الاحرى في ساء الكون هل الكون أزلي أم الا وهل هم مساء أم الا، هل الروح والحسد متدغمان أم متنايان، هل سوف يعيش الكامل نفسه (مودا) بعد الموت أم الا فعندما طرحوا هذه الأسئلة عليه ردّ قائدةً؛ إنَّ معرفة مثل هذه الأشياء الا تمهّد سبيل المغلامي.

ويرى اساحثون في لبوديُّه أنَّ بودا لم يصع أيُّ تعبيل فسفي لتعاليمه. وكما زَّتِها فقد وض المسائل العظريَّة البحنة رفضاً قاطعاً همايته كانت واحدة، إنقاذ الجنس البشري من الآلام، ولم يرُ أيُّ أهمِّيُّه لأيُّ شيء لا يحقِّق هذه الغاية عمليًّا. وقد أصاب أحد المؤلِّمات حين هال. بنَّ بودا يعلِّم في العالم الدَّاحلي الذي لا يمكن دراكه بأي نظام فلسمي أو أي معارف. فبالنِّسية لنودا كان المحتوى، الجوهر هو الأهمُّ، وليس الشَّكل. وكان الباحث المعروف هِ البوديَّة و لارير قد توصَّل إلى الاستفتاح الآتي اليتميَّز بوذا تحديداً بإقصاء أي مسائل ميتاهيزيقيَّه من حيث المدآ، وأنَّ النظري يتراجع في البوذيَّة أمام العملي إلى حدٍّ يحمل أمرر سمات البوذيَّة الحقيقيَّة، هي للامبالاة المطلقة تحام كل ما هو نظريه. إنَّ الأهمُّ في تعاليم بودًا ، هي الاحلاق الممليَّة. فقد أعطى هذا المبيِّم الأهمِّيَّة الأسكير ليجياة الأحلاقيَّة الميَّار مة قسيدوس الأو بالمُصيل، حيوهر نصاليم بيود وكيان هيو بمسته قيد أقيصح عيه بقوليه. «الانميراف عن الآثام كلها» وعمل الخير، أيّ حير، وتنفية انقلب. ذلكم هو شائون بوداه (دهامابادا). وكأنَّى به يعترف في هذه القولة اعترافٌ غير مناشر ، ليس بوحود الآلهة الدين يمكن أنْ يرتكبوا المعاصى كالإنسان، وإنَّما توجود الإله الواحد المعصوم، بدية ابتدايات كنها، ومصدر القانون الأوحد للكون وإلا كيم بمكننا أن بحدُّد بطريقة أخرى ما هو الإثم هالإثم هو انتهاك القانون، القانون الأوحد، قانون السَّامي الذي نحسُّ عه، ويُدركه بوجداننا ولا يمكن أنَّ تكون الآشام محتلفة حسب احتلاف البيشر، والمجموعيات، أو الطَّيْقَاتَ لاحتماعيَّةُ فالقانون واحد لحميمهم، ولما قبإنَّ الابتماد عنه أو انتهاكه واحد بالنُّسبة لكلهم فإدا كن القانون يفرص حبُّ القريب، فإنَّه لا يجير لحتلف النَّاس تبعاً لمآثرهم الدُّيويَّه، أو لمكانتهم الاجتماعية أن بحثوا أكثر أو أقل عالقانون هو القانون بالنَّسية للكل وهو نصبه الإله، ومطالبه واحده من الجميع وعلى هذا العرار، هأر بودا عندما يدعو التكل دون استثناء لترك الآثام كلها وصبع الحبر، أي خبر، قائم بهذا الا يشر بوجود إنه واحد أوجد وحسب، وإنّما يصع أبصاً الجميع في بيعينه. ٤ تبعيّة قانونه، مما في ذلك خلاص الإسبان

وتدور تعاليم بوذا كما اسلفنا، حول مسائنين اثننين الآلام والحلاص وإدا كان بودا يرى الحلاس في عدم ارتكات أي إثم، فإن هذا يعني آن الخلاص يتحقق عندما لا ينتهك الإنسان فوادين الإله، فوادين بناء عطبيعة، بل يعيش وفقها ومنسحماً معها وفي هذا يعكمن خلاص الإنسان والحنس المشري كنه ودما أن الأمر هكدا فإنه يعدو مس الواضح لمادا عبت لبودية على الرعم من حصوصيتها القومية السارره، ديانة عالمية و متشرت في الشرق كله، ثم أحذت تستولي على الغرب ايصاً. بقد قراحع ما هو قومي فيها المروح الروح) إلى المسق الثاني ويقي جوهر النمايم في المقدمة الا تنتهك هوائين الطبيعة، إنها القوامين التي بمصلها يعيش الكون، إنها قوانين الإله، واقعن الخير إن هذه الصبعة تلائم المكل بصرف النظر عن الانتماء القومي ولون البشرة، صالما أن الإله عينه خلق البشر كلهم المد قال بوذاء «كما أن البحر المالي العظيم (الحيط) مه طعم واحد القطر»

لقد صارت البودية إلى دين عبر أحلاقها العمليّة، وكان الحبُّ هو محور الارتكار لاسدس فيها والإله معبّه فعبد الصمامة لى كنيسه البوديّة كال للزمر سهيّد بأن يلترم بالوصاية الحمس الآتية

- ١- عليك ألاً ثقتل؛
- ٢ عنيك الأُ تسرف:
- ٣- عليك ألاً تعيش لحير عفيف؟
  - ٤- عب عليك الأ تكنب
- a-علك إلا تشرب المشروبات المسكرة.

وكان بحب 'لا يكون فهم هده لوصايا شكايًّا، بل فهما عميماً حماً ولا بمكن للاسمان أن يتقيّد متميد هذه الوصايا إلا إما همع أهواها وبهدا يعدد قلبه وقد بنحقُق

الخلاص بالحبِّ «الحبُّ هو خلاص لقلب»، وقد قبل عنه، أكل الوسائل في هذه الحياة لاكتماك الفضل الدِّيني لا قيمة لها أيُّها الرُّهنان، فخلاص القلب بالحصَّة المنَّادسة عشر، من الحب هالحبُّ هو خلاص القلوب، يدخلها في ذاته ويشتعل، ويتألُق، ويفيض نوراً وكب أنَّ ضوء النجوم كله لا يساوي الجزء السادس عشر من ضياء القمر أنُّها الرُّهيان، إلاُّ أنَّ صياء القمر بجمُّ صوء البجوم في ناته وينبر، ويسطع، ويميض نوراً، كديب أبُّها الرُّهيان هورُّ وسائل هذه الحياة كنها لا قيمة لم لاكتساب المصل الديني ولا تساوي الجبرء السادس عشر من نصب الحبُّ ف صلاس الملوب إنَّ لحبُّ حلاص الهووب، يضمُّها إليه، ويصيء، ويتألُّق، ويفيض صناء وكما تصعد الشَّمس في الحريف في آخر شهر فصل الأمطار، إلى صفحة العلماء الصافية، وبطرد الديجور من الفضاء، وتصديم وتثالُق، وتعيض صياء، وكما تضيء نجمه الصبح عتمه الليل ــ الصَّباح الباكر. ونتائُق، كدلك أيُّها الرُّهبان، كيل وسائن اكتساب الفضل الديني في هده ألحياه لا تساوي الجزء السادس عشر من الحب خلاص القلوب. الحبُّ حلاص القلوب، يصمُّها إليه ويمنيء، ويتألُّق، ويقيص ثوراً»، ويقول عن الحبُّ في مكان أحر ﴿ إِنَّ مَنْ بِصِحَّى أَنُّهَا ﴿ الرُّهبان منهاجاً، وظهراً، ومساءً بمائة قدر من الطعام ومن يبعث صياحاً، وطهراً، ومساء لوسمة حب في القلب، فلهذا الاحبر نصم أعظم، وبذلك بحب عليكم أنَّ بعلُموا هكدا. الحبُّ خلاص الثلبوت، وسوف نبعثه، ويقوِّيه، ويمهِّد له السبيل، وتسبوعيه، وثميحه ويحققه وثبدله بالشكل الصحيحة

إنَّ لمَن يحب المزايا التالية: يسام حيَّداً، ويصحوا حيَّداً لا يرى أحلاماً سيئه؛ يتعامل الناس معه تعاملاً حسباً؛ تقف الكائب الأحرى كنها موقفاً جيًّداً منه وحرسه الآلهة لا تؤديه النار، ولا يؤديه العثم والسيَّف وإدا لم يكتسب بعد ذلك شيئاً لنفسه، فإنَّه يمضي إلى عالم بودا (السَّماء الأعلى) وكان بودا بمنه قد جنَّد أنصراً له المشباعهم سروح الحبه، وقد قال بودا عن الدين كانوا يستمنون إلى موعظته هي أثناء منا العرض تحرَّرت قلوب الرَّهبان من الأهواء وحاء في تعاليم بودا أن قوة الحبُّ تروَّض حتى الحيوانات المتوحشة وليس هذا مجرَّد تعمير معاري. فقد استطع بودا أن يؤثّر على حيوانات المتوح الحبَّ عتوقف الفيل راهما حرطومه، وممار مندثيز ألبهاً. وهم عن يت السَّمر الذي بقول «كثر هم الدين يروّضون بالعضاء والحطُّف، و سلوطه؛ منا لقديس العظيم فقد روَّض الميل بعير عصاء بعير سلاح؛ وتتلخّص صدعة الرقى صدًّ الحيوانات الموحشة (خاصَّة الثعابين العمامه)، في سلاح؛ وتتلخّص صدعة الرقى صدًّ الحيوانات الموحشة (خاصَّة الثعابين العمامه)، في

أنَّ الرَّاشِي يَوْكُد عِنَى أَنَّه يَحِبُّ الْكَائِنَاتِ كُلَهَا الزَّاحِفَةِ، وَنَاتَ الطُّرِفِينِ، والأربعة أطراف، وكثيرات الأرجل.

وبما أنَّ الحبُّ هو قاعده التماليم، أساس بخيرًص، إذن يتبعى بالضرورة الاهتمام يروح الحيدُ. وحاء عن هذا في الميت سوة السوقانيمانا ما يلي: أكم تحفظ الأمُّ لانها البه المحيد حياته، كدلك يجب بداء حبّ لا حدود له للكائنات كمه، نسفي إظهار حبّ لا متمام للعالم كله السنامي، وللوصيع، لمَنْ يتساوى معما، حبُّ بلا حدود، بلا عد وم، ملا منافسة ويجب على الإنسان أنْ يظهر مثل هذا الميل واقتماً ، سائراً ، حالساً ، مستلمياً أو في أيُّ وصع كان فهذه هي التي تدعى الحياة في الإله! وتتشكل الحياة في الإله من تأريمة لا تقاس؛ الحب، والرَّحمة، والمشاركة الودِّيَّة، والسكينة الكنُّ الحبُّ هو مصدر هذه التلاث الاحبرة ومعنى هذا أنَّ حبُّ القريب "سمى من كل أعمل البرِّ الأخرى فلا يمكن أنْ تَحِنُ مَحلَّه أَيُّ قرادين، أو معلوات، أو شعائر وشكايَّاب، إنَّ حبُّ القريب في البوذية يعني الكثير الكشر. إنَّه بمني أنْ تدوت في حنَّك له ، كما قال الراهب أنور ودها الذي كان يميش مع راه بين آخرين، إذ سأله دوذا كيف معيشون معاً: وإنَّنا نعيش يا سيِّ ي معاً -يوهاق، بعير بزاع، بسلام وينظر واحديا إلى الآخر بودُّ وأبا أرى يا سنَّدى أثني رابع وسعيد بعيشي مع هندين الكناهنين، لقند ظهر في داخلي بنا سيَّدي حبُّ فعَّال (1) محو هندين الجليلين، حبُّ مل، يدي، ولسدين، وقلس، حبًّ علتيٌّ ومكنون. وأحياناً ما دراودني الفكرة التالية يا سيِّ ي ألا يمكسني أنَّ أقمع إرادتي وأسلك بإرادئيُّ هدين الجليسين، وقد سحفت إرادتي يا سيِّدي وأعيش بإرادتهما الأنَّه إذا كانت أحسادنا مختلمة يا سيِّدي، هانَّ لف كما أرى قلباً واحداً، ودلكم هو حوهر الحبُّ الممَّال قليك وقلت من تحت واحد. وتلقَّى بوياً الإحابة صبها على السؤال همه من الراهيس الآخرين. وتلك من فأعاة السَّانَه البوديَّة، الماعدة التي نُعدُّ الأساس الرُّنيس وتموق من حيث الأهمِّيَّة القرابِين، والمُلْقُوس والصلوات، وأعمال الهرِّ الأحرى وإدا ما أدركت لبُّ هذا فإنَّه يمكنك عندئذ أنْ تعي أنَّ النولية لا تهتمُّ بالأخلاق اليسيط، وقواعد السلوك والعيش المشترت، بل بهذا الحبُّ الذي كلِّ كل شيء فقد جاء في الجامابادا: «نحن دريد أنْ نعيش معداء، يعير كره بين المعادس؛ نحن تريد أن بعيش بغير كره بين الدين يكرهوسا» «أفهر الغصب بالرُّضي؛ وأفهر الشُّرُّ بالحبر؛ والسحين علم العالم؛ والكنُّ إن بالصدق، ووابعد ، لا يهدُّته العداء في هذا العالم؛ ليس بالعداوء نقهم المداء دلك هو القابون الأرالي: إدر تعلُّم البوديَّة أنَّ تصبع الخير لمن يكرهم ولدلت عنت ديانة عالميَّة إلى حنب اللهانة المسيحيَّة («أحبُّوا أعداءكم»).

وعنيٌّ عن البيان، إنه نمة تشايه بين وصايا المؤمنين الذين بمتنشق البوذيَّة، ووصايا السيحيين، وبكنْ بدلاً عن الصيغة المسيحيَّة المحتصرة «لا تقتل» تقول الجاميكاسون سوتانيدت البجد ألاً تقتل، ولا ترغم أحداً على هتل أيّ كائن حي، والاً تحبُّد عقدما بقتل الآخرون وينما عليك أنْ تحدر من أنْ تصبُّ أيْ ذي للكاشات، سواء كانت قوبة أو تلك التي تربَّجِف فرقاً» إذن حسب تعاليم بوذا لا بأثم الذي يقتل فقط، بل من يأمر بالفتل يأثم كذلك ويشارك في الإثم أولتك النس بشهدون المثل، أو يحرَّمنون عليه بو بشكل غير مناشر وبحرى الحديث الشغصون دلك عن قتن أيّ كنن حي وليس عن قتل الإنسان فقطه ومدهى تمعاً لهذا موقف البوذيين من الحرب، والصيد، والدِّباتِج الحيوادية فالإله مو الدى منم الحياء، وله وحده حق التصرُّف بها. وعندما يأحد الإنسان عدا الحقُّ لنفسه فإنَّه يركب بديت إضاً فاحشاء فهو بأثم صناً الإله وضداً القوانين التي تدبر شؤون الطبيعة ويم تقت البودية من هذا الفهم لوصيَّة الا تقتل؛ موقفاً إعلابيًّا فقط، وإنَّما كرُّسيَّة في الحياة همالاً صاول رادة ملكيَّة أصدرها اللك أشوكي بريادارشين عليد: وهما (في مملكسَى) يحرُّم القتل وتقديم أيُّ حيوان دبيعة، ولا تقام أيُّ ولائم الأرُّ الملك بريادارشين حبيب الآمة يرى في اولائم ضرراً كسراً ولكن هناك كثير من الأعياد التي يحبَّدُها حبيب الآلهة السك بريادارشس لقد كانوا من قبل يتحرون آلاف الحيواسات لإعداد الطعم إلى مائدة حبيب الآلبة الملك مريادارشين. أمَّا الآن، بعد صدور هذه الإرادة الملكية، على ينجروا سوى ثلاثة حيوامات طاووسين وغرالاً، وحتى لعزال بيس د ثماً وسوف تتوقَّف مستقبلاً حتى عن قتل هذه الحيواثات الثَّلاثة، وفي مرسومه الملكن التالث عشر أعس المك أسمه الموسى للعظائم التي ارتكبت في مملكته من قبل

وتدعو الوصيه البوثية الأولى الى الرّافة بالكاتبات لحية هقد أعلن المرسوم الشائي الدي أصدره الملك الوصي عيد كله مصال من دولة حبيب الآلية الملك بريادارشين، وعدد حبر مه - أمر حبيب الآلهة الملك برياد رشين بأن يقام في كل مكال موعال من المراكز المعلاجية: مركر لعلاج الباس، وآحر لعلاج لحيوانات وحيث لا توحد عشاب تتمع الناس والحيوانات، أمر بالحصول عليها وزراعتها وكذلك الأمر إذا لم بمكن ثبة حدور وشهر، أمر بايجادها ورياعتها كما أمر بأن ترزع الأشجار وتحفر الآبار على طول الطرقات لهميد منها البشر والحيوانات،

ومن حيث البدأ كأن حبُّ القريب في الموذبَّة ، يجب أنَّ يسحب على الحيوانات أيصناً على الحقوق. وليس في هده هالإنسان والحيول حلقتس في ملسمة الكون الواحدة متماثلتان في الحقوق. وليس في هده

لعلملة ي حلقة لا لزوم لها أو أقلُّ أهميَّة من الأحرى، ويحب آلاً يستعلُّ الانسان بعض الرايا لتي يمتلكها لكي يتعامل مع الحيوانات على هواء فالحيوانات لم تتمح للإنسان ليستحدمها دول فيب، بل إنَّ الإله صنع الإنسان كما صنع الحيوان على حدُّ سواء، وللفرنقين الأهميُّة عينها بالنُّسنة لعمل الآلية الكونية ككل

انَّ هذا النَّاويل العريض العميق لحبِّ لقريب بحعل البوذيين بنظرون بطره حاصَّة إلى الآخر، بي أبياع الديانات الأخرى، فالبوذيَّة لا بدعو كما يدعو الإسلام مثلاً إلى ردِّ الطعبة والملعبة المحمَّد ورك القتال دفاعاً من النفس ، أي الحرب وغالباً ما استعلُّ السلمون هذه المباركة ليشر الإسلام بالحديد والنَّار أمَّا اليوديَّة شلا تمنُّ حقَّ استعمال القوَّة في أيّ حال من الأحوال، ويبرى كثير من المؤرِّدي أنَّ هند. بالدات كن المثِّب الكامن ور ء نجاح الإسلام في إنهاد البوذيَّة، ومع ذلك فإنَّنا لا يملك سبوي أنْ يتحتى أمام وصيَّة البوديَّة هذه فمجتمعنا رأى أنَّ الحبُّ يحب أنْ يكون بالكلمات بيد أنَّ هذه ليس حبًّا لقد كان صراعاً فقط، صراعاً مقدُّساً وخمياً، صراعاً صدُّ القريب وضد النعيد وإلى ماد، انتهى؟ إلى مجتمع بعبر أساس، ومثله مثل البيت الذي لا أساس له قالَّ دلك المتمع كان عاجراً عن الوقوف طويلاً. وقد الهار، فالصِّراع الفكري في معتمما كان مليناً بما يناقص التسامح، الذي مشِّروا به وحقِّقوه في المجتمع اليودي. هقد أعلن المرسوم الثاني عشر الصادر عن توكي الأنَّ حبيب الآلهة الملك بريادارشين يحترم المعاشر الدينية كلها ، الحوَّالة سها والمستصرُّة ، ويوزُّع عليها العصاءات ويعبِّر عن احترام متماثل لجميعها ولكنُّ حبيب لآبة لا يعطى أهميُّه للعطاءات وإبداء الاحترام، بقدر ما يهنمٌ لاردهار خصوصيَّه كل معشر فاردهار حصوصيَّات المعاشر الدينية كلها مشوَّع، ولكنَّ الأساس يحب أنْ يقوم في الحدر عبد التحدُّث، في الأنبالغ في مديح حصوصية معشرك الديني الأنشط من قدر حموصيات الماشر الأحرى دول أحس ثابتة، ويحب في كل ظرف مناسب أل نظهم الأجترم سربانات الأحرى ومن بسلت عكس دلك فإنَّه بصرُّ بدينه، ويمعل شرًّا ليديادت الأجرى لأرُّ منْ بمدح دينه دوماً ويدم النَّيانات الأحرى ظنًّا منه أنَّه يرفع بذلك من شان دينه، انَّما هو يحمل له ية واقع الأمر أدى كبيراً. فالاتحاد في فعل راحد، حيث يجمُّ كل بعانيم الآحر عن طيب حاصره.

وتقول الوصيه البونية الثانية: «يحلب عليك الأشسرق، وهند حناء في كتباب جاميكاسوتا عن هند ما يلى «يجلب على تلميذ بودا العاقل الأياحد أيُّ شيء من أيُّ مكان. إذا لم يُعط له: وعليه ألاً يطلب من أحد أنْ يحمل أيُّ شيء، وألاً يوافق أنْ يحمل

أحد ما شيئاً ما لعس معطى له عليه ألاً يأخذ أيُّ شيء غير معطى به و ولكنَّ لهده الوصية وحه أخر كسب عليه: «أنت يجب أن تعطي أه فالكرم عند البوديين كالحبُّ، يقف على رأس أعمال البرّ كله، والحقيقة أنَّ لكهنة الهنود كانوا قد وعظوا بالكرم قبل بوذا، منذ (من الربعميدا، فعد ورد في الجامابادا ما يلي «لا يدحل البحلاء عالم الآلهة و لحمقى وحدهم لا يمجّدون الكرم، أمَّا الحكيم فإنَّه اللهُ بالكرم، وبدا يعنو سعيد في هنا لعالمه، ومن المهمّ حداً أنْ يكون العطاء عن طبب ساصر وبرحابة صدر والمسيحية المول أيضاً الربّ يحبُّ لمتَّخاة الدين بعطون وقالت البودية أنَّ مَنْ يعطي بفير فرح، وبعير طبب حاطر، لا للقراس المنتولة الدين بعطون وقالت البودية أنَّ مَنْ يعطي بفير فرح، وبعير طبب حاطر، لا للقراس المنتولة الدين المعلون وقالت البودية أنَّ مَنْ يعطي بفير فرح، وبعير طبب حاطر، لا للقراس الدين المناس والمناس المناس ا

ولا تطلب البوذية من الإنسان أن نحب قربية ويتقاسم معه رزقة وحسب، وإنّما الأ يتردد في بدل حياته فد ، للقرب إذا كان ذلك صروري وجاء في الحوليات أن الملك يجب أن يحظل بأربع خميال الكرم، والود ، والمجاهدة في شرون الدوسة، والإسساف دون معاباة ، لكن الكرم في المام الأول. ومن المعروف أن الحكام البونيين أطهروا كرماً كبيراً دائما همي مرسومي لاتوك بربادارشين الثالث والحادي عشر مدبع للمعات الآتية. طاعة الوالدين، والكرم مع الأصدف، والأصارب، والبراهمن، والنسماك، وعدم فتل الكاتبات الحية، والاحجام عن دم أتباع الديانات الأخرى وقال الملسفي المرسوم الثامن، إنّه يستقبل في جولاته النساك، والبراهمن، والشيوخ، فيكرمهم وسورًا البيطب عليهم وحسب المصادر أنّ كرم المناسب المنادية المناسب المنادية كرم مع المناسب المنادية كرم مع المناسب المنادية كرم وسورًا البيطب عليهم وحسب المسادر أنّ كرم المناسب المنادية عن يومنا المناسباديكا وفيشيكها كان كرماً اسطورياً ، لا ترال ذكراه حدّة حتى يومنا

وتقول الوصية اليونية الثالثة. دعيك الأنعيش عير عصيفه وبوصع الدهاميكاسوت معزى هذه توصية على الوحه الآتي، العاقل هو من يتماري العيش عبر العقيف، كما يسادي كومة جمر تتوهيع، وإذا كان عاجراً عن أن يسلك سلوكاً عميماً، فعليه الأ يتطاول على روحة غيره فعقات النهاك قدسية الرواج تقيل، وهو واقع حتماً حتى دعد ولادات كثيرة وقالت الدهامابادا عن هذا قرويداً رويداً وه الأحوال كلها فليتخلص العقل من العندة، كما نقعل الحداد مع لمعنة فالصدا عدما يظهر على الحديد فإنه يلتهمه شيئاً فشيئاً، وكذلك الأرعن تقوده أفعاله إلى جهنم وصدا المرأة، هو سلوكها الفاسد هو بن لنراعات الآثم، في هذا العالم والعالم الأحرة ولا يحقق الأرعن الذي يتنامه مع روحه الأحر مدوى أربعة أشياء الاثم، والمضاحعة بغير لدة، والعقاب في هذه لحياة، وحهدم، إنّه يقترف إثماً، ولا يحقق معها إلا متعة بنسة، الأنهما ملينان معا

بالخوف، وينزل الملك به عقاباً قسماً. ولذلك يجب على الإنسان الأينانف مع روجة الآخر، وجاء في مصدر آخر: سوتاثيمانا ما يلى «مُنْ يتالف مع زوجات أقاريه و أصدقته. عبوة أو عن رصاء فهو ملمون،

وتعلن الوصيبة البونيسة الربعسة: ويحب عليك ألاً تك ذبه وعبي هذ تقهول دهاميكاسوت أيجب الأيمتري أحد على الآخر، لا في المحكمة ولا في الجيماع ويبيعي آلاً يلجأ أيُّ كان إلى الكدب، وألاً يمره عندما يكدب احدهم، وبُّما يبغي تدري أيَّ صرب من ضروب الكدب، وجاء في الكوكانياسونا وعندما يولد الإنسان تولد له في همه هأس بصيب بها الأحمق نفسه إد يبير حديثاً ردشاً ومن بمدح الذي يستحقُّ الدُّمَّ. أو يذمُّ مَنْ يستحق المديح، قبلُه يقذف بلسانه كدباً بانساً، ولا يحفُّق للمسه بهذ. مسادة ونيس للكدب البائس الذي يحقَّقون به أرباتُ بقدية في لعبة النَّرد، أهمَّتُهُ: طالأهمُّ بكثير هو ذاك الكتاب السائس الذي يرتكبون الإشماسة ضالاً الأحر الصَّالِح أنَّ من لا يقول لصدق، ومن سمى أنْ يقرُّ بما يكن قد هعله يمصى كلاهم إلى جهتُم؛ وسوف يكون لموقف من هدين الوضعين بعد الموت في العالم الأحر واحد فعندما سمت أحدهم إنساب نقيًّا بريئًا واصفًى يُام بالسوء، فإنَّ الإثم يعود الفهصري ويقبع على الأحمق كالعسار الرمان في وحمه الريح، وثمَّه في هذه الوصية كلمات مثل وإنَّك ملزم ألاً تقول عن قريبك إلا ا كلاماً طيِّباً». وهاكم ما قاله بودا نفسه في مدا الشَّال بصدد أحير الرُّهيان «إنَّه ترك الاستراء، كالمناء ما يسمعه هناء لا يقوله هناك كي لا يسرُّق بين هـ ولاء وما يسمعه هناك، لا يقول هنا كي لا يصرِّق بين أولئك فهو بسوِّي بين لتحاصبين، ويرمنُّح بين المتحدين الوفاق عبطته، والوفاق فرحه، والوفاق معمه وإنَّه يصول أكمات التي تصمع الوفاق وبحجم من قبول الكلام المثُّ يترب الكلمات الفظُّه، عهو لا يقول إلاُّ كلاماً عميماً تطرب الأدر لسماعه، كلاماً محمياً ممسى إلى لقلب، كلاماً مهذَّباً وذَّيًّا ينشرح له صدر الثاسة ومن الوصح أنَّ بود ينصح البشر كل البشر، وليس الرُّهبان وحدهم بمثل هذا السلوك

وتنصُّ الرصيَّة البوديَّة الخَامسة على الآئي عليك ألاَّ تشرب المشرودت المسكردة وتقول الدهاميك سوتا في هذا الصندد: عملى من يلترم بهذا السابون (أي بتعاليم بودا). ألاَّ يشرب مشروبات مستكرة وآلاً يدعو الآخرين للشريها، والاَّ بو قبق على شريها عندما يبشرها الأحرون، لأنَّة يعرف أنَّ نهاية السنُّكر الجبول فالحمقي بأنفون وهم ستكارى، ويجعبون من

الآحرين مسكارى بحب درء هذا الإثم الذي يثير الحنون، ويقود إلى الرعونة، والغبيُّ وحده يرى الأمر حسناً».

هذه هي الوصايا الخمس التي يجب على النودي أنَّ يشرم بها ومَنْ لا يمعن هرنَّه حسب الدهاماناداء يقتلع جذوره يبديه.

وتضم البوذية خمس وصابا أحرى للرُهبان فقط، لا تأكل في غير الوقت المحدد؛ لا مشارك في لرقص، و لفناء، والوسيقى، والعروص ولا تستعمل لاكاليل والعطور والحليّ ولا سم على سرير عال واسم؛ ولا تقبل الدُهب والهمنّة ويسمح المؤمن بالالترام بالوصايا الثلاث الأولى، إذا لم نحكن التراماً كاملاً، فقي النام معينة في أقلّ تقدير وهذه الأيّام هي في المصام الأول أيّام لأوبافاسيها التي توافق أيّام الاحاد عسديد حكما سصح المؤمنون بالتّقيد بهذه الوصايا التّلاث في ايّام انتصاف بممر، وظهور الهلال، وكدلك في كل ثامن يوم بعد انتصاف القمر، وظهور الهلال، فالأيّام المدكورة بيست ملائمة حسب الشروط الكوبيّة، لصعت لإيمان (تظهر في الأيّام المعيّة، وعلى وحه العموم فإنّه من المفضّل ينصح النّاس بعدم من أعداثه يوماً واحداً كن أسبوع وقد عن هذه الأيّام المفضّل أسودية كان يوم المنّوم يسبق مباشرة يوم قربان المنوما الكبير فألفت البوذيّة الدّبائح وزامنت أيّام المنوم بذكاء واضع مع الشروط عير الملائمة المرتبطة بوجود شواد ب حركة الحائية

في هده الأيَّام المتميِّر، أيَّام أوباهاساتها التي تدعى في الدولانَّة أيَّام النَّوبة، يرتدي المؤسون ملابس احتفاله ويمتعون عن تأدية أيّ أعمال، وعلى المباهج الدُّبويَّة فيمضون إلى التكاهل ويطنون له أنَّهم ملوف يلترمون ليوم بالوصايا الثماني كاملة

نقد حدَّر المسيح يوماً من أنَّ من يعطئ بعكره، فهو حاصل في الواضع الععلي فالانسان الطَّاهر هو مَنْ لا يأثم لا بفكره ولا بقوله، ولا يقعله وقد فسمت البوديَّة اثام الإنسان يوصوح وفق هذه العلامة. فأنام الفكر، هي الأثرة، والحقد، والمَيل نحو الشَّك، واثام القول، هي الأثرة، التي لا طائل منها واثام المعل، هي القتل، والمَّرقة، والعدفات الحسينَة المحرَّمة واشم هذه الفئات الثَّلاث، وهي عشرة اتام عاليم،

ولكنَّ الدستور الأحلاقي السوذي ليس شيئاً ما متحجَّراً لا بصلح إلاَّ لقصع رمسي معينه. فحسب رأي المتحصيصين أنَّه فمكلوء بالحماس البشري، وكان هذا الدستور قد

عدص كرملاً في سيعالوفاءام وم ديفه بيكاي ويضيط الدستور العلاقة مين الوالدين والأساء، وبين العلُّم والتَّلاميد، وبين الروج والرُّوحة، وبين السُّيِّد و لخادم، وبين الأصدقء، وبس المؤمنين والرهبان وهد حدُّد المستور بدقَّة ووصوح كن هذه العلاقات ومنواها من العلاقات لأخرى وها بحن بسوق هذا بعض بمعوض هذ النستور فعن العلاقة بين الوالدين والأنفاء، يقول النُّصُّ ديجب على الابن أنَّ نظهر احترامه لوالدمه بي حمسة ميادين. عليه أنَّ يقول؛ سوف أطعمهما كما أطعماني؛ سوف أعمل من أجلهما؛ سوف أواصل ملائقي سأشارك في ملكية إرثى، سوف أفيم على واجبهما عندما بموتان» وعلى الوالدين أنْ يظهرا مدورهما حنَّهمه لانتهما في ميادين حمسة: أأنَّ يصعاه عن قتراف الإثم، وأنَّ يرشداه إلى العمل الصَّالِح؛ أنْ بملَّماه شيئاً ما ينتفع منه في حياته أنَّ يجدا له زوجه مناسبة؛ أنَّ يتركا له تركة، وعن الملاقات مين لسَّادة والعميد مصَّ الدُّستور على ما يلي «يحب عني السنَّيْد أنْ يندي اهتمامه تحدمه في حمسة منادين أنَّ تكلمهم بأعمالهم كن حسب قَسَرَتَه؛ "نْ بطعمهم ويكافِئهم؛ أنْ يمنني بالمرضى منهم" أنْ يمسحهم الرَّاحة وقب المسَّرورة. وعلى الحدم بدورهم أنْ يظهروا حيهم لسيَّدهم في حمسة منادين أن بُنهضو صناحاً قبل أنَّ مُنهض أنْ يخلدوا للنُّوم بعده أنُّ يرصوا بما يقدُّمه لهم أنْ يؤدُّوا أعمالهم حبَّداً؛ أنْ بقولوا هنه قولاً حسناً، وتقول الخاتمة «إنَّ لكرم، والكلام للُّصيف، و لمحاطبة الودِّيَّة، وإنكار الذَّات في المهقف نحام الكائنات كلها في كل مكان يتصلُّب الأسر فيه مثل منا الموقف، هي صفرت بالنِّسية للعالم كالصبرة بالنِّسية للدولات ولو لم تكر هذه الصِّمات موجود،، عا حظي الأب أو الأمُّ يحمرام أسائهما. وحدلك ترى الأذكياء يسون الاهتمام كنه بهذه الصُعات ساركونها ويمحُّنونها»

بقد بدأد عرض تعانيم بودا كما بدكر القارى لكريم من اللّحظة الرّقيسة فيها ، والتي تتمثّل في عدم اعترف بودا بوجود الله وحد ، ومهاديته لمحكرة وحود كدره من الآلهة لدين أدنى مضماً منه نفسه، ومع أنَّ هذه الشُّرُهة بمنقط بلقائناً لحظة بمترف بوده بوجود لدين أدنى مضماً منه نفسه، ومع أنَّ هذه الشُّرُهة بمنقط بلقائناً لحظة بمترف بوده بوجود لحطيئة (نيس ممقدور آحد أنْ يحدِّد ما هي المحطيثة ، الإثم، سوى الإله الواحد الأوحد)، الا أنّه ترك أتباعه بغير صلاة الأنّه ليس هماك من ترقع الصلوات إليه ، فشة كتره من الاهة الدين لا مستحقون دلك، ولا يوحد حسب بودا إله واحد أنّ الصلاة لبوذا عبيه فهي وهق بعاليمه أمر لا حدوى منه لقد النقل إلى الترفايا ، ولم يعد موجوداً ونحز لا يتبضى لما سوى عاليمه أمر لا حدوى منه لقد النقل إلى الترفايا ، ولم يعد موجوداً ونحز لا يتبضى لما سوى أرنيدي أسف الأنّه ليس لدى البوذيس من يصبُوا له وناسف لأنّ بودا عدّ بعنه أسمى من الألهة، وسنب المؤمنين مثل هذه لوسيلة للإصلاح، والتونة، وبدأء الحبّ البلا منتباهي الدي

يتمثل في الصلاة الصادقة المرفوعة إلى حالق المكون الكلي القدرة، إلى خالق كل مماً، اس أساء كيف بعكن أن يعش المرة دون أن يقراً كل يوم بكل الحد والامسان: هأبانا الذي أه. لم يوص بودا بأن يُصلَّى له، لكنّه لم يبخل على نفسه بالصفات. وهاكم بعضا منها، تلك التي أندرجت في عهد الطالب الجديد بطريق القداسة هيفهي على هذا أن يعول عن بود ، دانة هو السامي، المقدّس، التكامل المتحوة، مالك المعرفة والسلوب الأحلامي به الحياة، لكامل المتبنّة، معلّم الألهة والبشر، بوذا الحياة، قليتبارك قانون الربّ (أي قانون بوذا). ٤ والمكلمت الأكثر تواضعاً من كل ما قيل الربّ، فليتبارك قانون الربّ (أي قانون بوذا). ٤ والمكلمت الأكثر تواضعاً من مثل بين الألهة و لبشراه وقد قيل عن بودا في الشموص القديمة: دليس له مثيل بين الألهة، ولا يس البراهمن ولا يمكن أن نمان مليدات البرائيكا بوذا مجرد مقارنة بوذا ين الآلهة، ولا يمكن لاي كان أن يعيس عطمته ومجده وإذ ما كان لأحد أنم رأس، ويق مكل رأس منه هم، ويلا كل هم مائة لسان، فإن عرد، كونياً كاملاً لا يحتفيه لبعد عمات بود وحده... لم يسى لما أي شيء نقوله فالشرق هو الشرق. لقد طهر بودا وثم يبق نشه بود وحده... لم يسى لما أي شيء نقوله فالشرق هو الشرق. لقد طهر بودا وثم يبق نشه مكن للإله الواحد

## الفصل الخامس

# بودا والأخلاق

فلتدرس الآل بالنفصيل موضوعات بوذا الأخلافية ووصاباء

## الوصاب الحمس الأساسية

١ تبنُّ وصيَّة الإحجام عن لقمل

٣- تبنُّ وصيَّة الإحجام عن السُّرقة.

٣- تبنُّ وصية الإحجام عن لرُّني.

£~ نينٌ وصيَّة الإحجام عن الكذب.

٥- تبنُّ وصيُّة الإحجام عن المشروبات المسكره

### وصايا بونا

۱- لا تقتل.

۲- لا بسرق

٣- يا نزد.

٤ لاتكسب

ه- لا تشي.

٦- لا تتحدث بجلامه

۷- لا تشتم.

٨- لا تنطاول على ملكبة الغير

۹ لاتكره

١٠ فكّر بتقي.

#### الأعمال الفاصلة

١- اصلع الإحسان مع مَنْ يستحقُّ

٣- راع وصيَّه السلوك الأخلاقي.

٣- ،ررع النَّوايا الطُّيُّبة رغُّها.

٤~ اصنع لمعروف مع الأحرين، والهتمُّ مهم.

٥- احترم واسيك وكبار السَّنِّ، واعتن بهم

1 قامم الآخرين منافيث.

٧- اقبل لماقب التي يعطيها الأخرون لك.

٨~ بشر بالتَّعاليم الصَّالحة.

### احدر ثلاثاً

١- هل يُعقل أنَّك لم تمكر يوماً بأنَّك خاضع لفعل الشيخوخة، وأنَّك عاجر عن تماديها؟

٣٢ حل من المعقول أمَّك لم تفكّر يوماً بأتَّك معرَّض للموض كغيرك،
وأنَّك لا تستطيع أنْ تتفادى ذلك؟

٣- أيعقل أنَّك م تفكّر يوماً بأنَّك سوف عنوت، وأنَّك صحر صن
 الخلاص من الموت؟

لقد مناع بونا في موعظته الأولى المهادئ الأساسية لتعاليمه (دينه)

لا يبحث بوذا عن الخلاص في التُتسلك، ولكن لا ببخي لحدا السُّب أنْ تظلُّو أنَّه يستغرق في الملدَّاب، ويعيش عيشة بالتخلة. لقد عشر ببردا عسى الطُّريق الوسطة

ولا الامتباع عن أكل الأسماك واللحوم، ولا التُتجول عاريةً، ولا قصلُ شعر الرأس، ولا إطلاق الشّعر منفوضةً ولا اربداء النياب الحسنة، ولا استُسوّت بالأوساح، ولا تقديم القرابي لاغي بطهر الإسمال الذي ليس متحرّر من قيد الضّلال.

إِنَّ قَوَاءَ الْمَيْدَاتِ، وتقسيم التقلمات للكهنة، والنَّبَاتِح للآقَة، وترويض الحَسْد بالحَرُّ أَو المَرْن وكثرة الزُّهْ، هذه التي تـوْدَى كُلُمها في سببل بلوع الحُلُود، لا تطهر الإسلال إذا لم نكن متحرِّراً من الصَّلال.

ليست الوحبة المحمية هي التي تصنع الدّنس، بل الغضب، والسكر، والتعلّب، والتعليب، والمعلّرسة، والتعليب، والمعلّرسة، والسُّريرة هي التي تدلّس الإنساد.

اسمورا لي أنْ أعلَّمكم الطريق الوسط، التي تمرُّ محاوزة النَّططين معدً فعن طريق الآلام يجلق المؤس المنهث الموضى في عقله، فينتج أفكاراً مختلَّه. ولا يقضي فمع اللَّات حتى إلى المعرفة التُّنبويَّة وهي أمل بكثير جداً من المصروري فتحمق النَّصر على الأحاسيس!

إِنَّ مَنَ يَهِ فَمَدِيلِهِ بِثَلَاءَ لَن يَسْتَطْيِعِ أَنَّ يَبِلِهِ الظَّلَامِ، وَمَن يُحَاوِلُ أَنَّ يشمل قندين اشر محطب عض، سيمتي بالفشل.

فمهر الجسد لا عائلة منه، إنَّه يعللان وضيى. وكسف يمكن لأيُّ كالله الْ يتحرَّر من أنانيَّته بوساطة حياة بالنسة إذا لم يكن قال نجيح في إطفء سار الرهبات؟

إن كل برويص ماظل ماداب الأنانية الذاتيه بافية، وتواصل اختيارات المعلف بن المتع الدّنيريَّة والمع السماوية ولكن مُن حيث فيه الأناسة الذاتية، حرَّ من الرعبات، ولى يتمسُ لا رغبات دنوبة، ولا متع سماوية، ولن دنسه إشباع ضروريَّاته الطَّبيعيَّة، فليأكل وبشرب حسب ما يبطلُه حسمت فلله بحيط بزهرة اللونوس، لكنَّه لا ببلل أوراقها ومن جهة أحبركه بن حسامية الأبواع كلها نسلب القوى، والإنسان الحساس عبد أهوائه، أن لماحث عن المتع فهو سافن وقظ ولكن إشباع الصرورات بطُسعة للحبة لماحث عن المتع فهو سافن وقظ ولكن إشباع الصرورات بطُسعة للحبة لا بعد شرَّاً. فالحفاظ عنى لجسد مبيماً معافى، واحد مفروض، وإلاَّ سوف تكون عاجرين عن تنظيم شؤون قتليل الحكمة، ولين مستطيع أن تحتفظ على مقلّة ولين مستطيع أن تحتفظ على حقلنا قويًّا وحليًّا.

أمًّا قواعد دوران دولاب القننون الأعظم التي وصعها مودا فهي (يقال إنَّه هو مَنْ عَيْنَ الدوران)

> إنَّ من يعي رجود المعانفة وأسبابهه ورسائل معافتها ورضع حدَّ لها، يعي في الآن عينه الحمائق النبيعة الأربع وهو يسير على الطَّريق الصحيحة. وسوف تكون الرؤى السديدة مشاعل نبر طريعه، والنوايا الطُّيبة موشدته والكلمات الصافقة عناول في طريقه، وسوف بكون سشيته مستقيمه، لأنَّ دنت هو اسلوك القويم وسوف تحدّد قواه الوسيلة الصحيحة بكسب موارد عشه وستكون الجهود النَّبيله حضوامع والأفكار القويمة تنفُسه؛ وتبعقد السُّكة اثار حعله

إِنَّ كُلُ مَا أُحِدَثُ سُوفَ منهار ثانية، ولذلك فإنَّ كُلُ قَلَقُكُ عَلَى نَفْسَكُ ضَرَّ مِن الْعَبْثُ: إِنَّهُ كَالْسَرَابِ وَكُلُ الْرَرَانِ الْتِي تَنْتَمِي إِلَيْهُ عَلَيْرَةً فَهِي سُوف تَخْتَفَى كَمَا يُخْتَمَى لَكُبُوسَ عَنْمَا يَصْحُو النَّائِي.

إنَّ كُلُ صَاحَ مَتَحَرَدُ مِنَ الْحُوفَ فَهُو يَعَرَفُ بَصَلَانُ مَسَاعَتُهُ الْأَمَانِيَةُ كُلُهَا، وَكُذَلِكُ ٱلآمَدُ.

معبوط من محاور أناميَّته كلها؛ معبوط من حقق السلام؛ مغبوط من وجد الحصفة.

فالحقيقة عظيمة وحدرة الطَّعم؛ إنَّه قادرة على أنَّ تحررك من ولـشُرِّ. ولبس في الكون حلاص آخر سوى الحقيقة

كن مؤمماً بالحقيقة حتى مو قبد تكون عنجزاً عن إدراكها وحتى ليو أحسست حلاوتها مرارة حتى لو أردت تقديها في بادئ لأمر، آمن بالمقيقة للمسست حلاوتها مرارة حتى لو أردت تقديها في بادئ لأمر، آمن بالمقيقة تكون أعظم ما تكون عندما تكون هي نصسها. وليس بحقدور أحد أنْ يغيرها أو يحسسها. كن مؤمناً بالحقيقة وعشها.

إِنَّ الأخطاء نزيمك عن الطَّريق، والأوهمام تلمد المعاتباة. إنَّه تسكر كالكحول؛ لكنَّ تأثيرهما مسوعان ما ينزول، وتتركمك وأنست تحسنُ بمالاً لم والاشتزاز

و لأنا وبلغ حلم حابر؛ أما الحقيقة فهي عثمرة، وعظيمة الحقيقة أزلت فليس الخلود موجوعاً في أي مكنه إلا في لحقيقة، لأنّ احقيقة سبقى دوماً إنا قرر الغرد وحيداً أنّ يحسم للحقيقه، فقد يسمعه وقد يعود القهقرى إن طريقه القديمة ولذلك كونوا معاً وليساعد واحدكم الأحر، ويثبّ قواه.

كونوا كالأخوة: موحدين في الحب موحدين في القداسة موحدين في سعيكم إلى الحقيقة.

الشروا الحقيقة، وعظو بالتعاليم في أرجاء الكون كسهة لكي تغدو المخلوقات الحية كلها في آخر المطاف، مواطئي علكة العدالة

عيشوا حياة مقانسة من أجل أنْ يُقطع دامر المامة.

وقال بونا عن المعاناة.

أنا لا أنتظر ثراباً، ولا حتى ولادة أخرى في المسموت، ولكنّبي أسعى خير ، بشر، أريد أنْ أعرد القهقرى بأولئك الدين يعمهون في نبل الضلال، وأطرد الألم و معانلة كله من عالم.

ولكتّي س أجل هاني ألاطف الكل وأودُّهم، فأن أحدُّ الودُّ والملاطفة. لأنَّى أرعب أنَّ أمَّهُد سبيل السعادة لمكاننات الحيَّة علها:

لا تسبُّ للآخر ما يكمن أنَّ مكون سبباً لمعاماتك.

النترم طريق الواجب: أظهر الطُّبية لأخوتك واعتفهم من لآلام.

فليكن سبوذاً من جميعهم كل من يسبب الألم والأدى للمحلوقات المعية. وكل مَنْ لا رحمة في قليه تجاهها.

إِنَّ حَبُّ الحَير للكائنات كلها، هو الدين احميمي استؤوا قبويكم بحب لا مناهِ لخبر الوجود كله. لا تدع نصمت تقلق، ولا تدع كلمة الشَّرُ تخرج من بين شفتيك ابق عبَّاً للحير، ودوداً، ملهناً حبَّةً ولا تصمر احقد؛ بل أحط مَنَّ لا يجب الخير بالوايا الطَّية وسعة الصدر النقيَّة من غصب وكره.

إنَّ السمات التي عَيَّز لدين الحقيقي، هي حبُّ الخير، والحبُّ والصلاح، و لطهارة، والنبل، والرحة.

الكائنات كلها تسعى إلى السعادة ولذلك كونوا رؤوفين مع جميعهم. فالكره لن بقطع دامر الكره يوماً في هذا العالم. والحب وحده القادر على وضع حداً له. إنّه قانون قديم.

إِنَّ النَّسَامِعِ وقبولَ لأَخْرُ هَمَا النَّسُّكُ ٱلأَعْفَمِ

قائرًا غب في تحقيق سعدته مداتية وبسبّب بالألم للآخر، لن متحرّر من الكوت وسوف يتخبّط أكثر في شبك الكرد

قليزرع حسُّ الحير للعالم كله وردَّ العقل اللا متنهِ من موق ومن تحـت وفي الاتُجاهات كنها، استحرر من الكره والبعصاء.

وكما تخاطر الأمُّ بحياتها لكي تحمي ابنها الرحينة كنذلك صعمل مس أمرك الحقيقة وينمِّى حبُّ الخبر اللا متناهى نحو الكائبات كلها.

ودون أنَّ بعطي أيَّ أفضليَّه، فليزرع حبُّ الخبر تجله العلم كلــه، بــدون معيد، وبغير شانبة، وبغير أنَّ بجالطه أيُّ شعور آخر يصنع عبيزُ

الإسبان الرحم القلب عبوب من جبعهم وصداقته تعدَّر تقديراً عالياً جداً؛ قلبه لحظات الموت ساكن مليء سعادة وفرحاً، لآنَّ النَّدم لا يعدُبه؛ إلى يشقَّى زهرة ثو به التي تقتُّحت الآنه والثمرة التي طرحتها تلك الزهرة.

لا يمكن أنَّ يتحقق الخلود إلاَّ بأعمال الخبر المتواصلة ولا يبحقُّق الكمال إلاَّ بالرحمة والرافة دلقلب غُبُّ هو الضرورة الأكثر إلحاحاً.

وعبَّر بوذا عن موقفه من العقن على الوحه الاتي

لعقل هو بشير كمل عمل؛ والعقمل هـ و الطَّاقمة الأعطم بـ ين طاقمات الأحاميس الأحرى كلها فكل النُّعمورات النّسيّة تستمدّ مبدأها من العقل.

والعقل هو السَّلف الماشر عكل إداراته وهو العنصر الأكثر دقّة بين عناصر الطبيعة المستَّد إنَّ كيل وعي بالأشياء يبلقَّى مبيناً، من العقبل والسَّعادة هي الرَّفيق تُتَبع لكل مَنْ بتحدَّث ويعمل بعقل نقيٍّ،

النَّهم يكرهونني إنَّهم لا يفهمونني إنَّهم يُعدموني إلَّ مَنْ يُحمَّ مثل هذه الأقكار في عقله لن يستطيع يوماً أنْ يتحرَّد من الأسباب التي تسسّب اللمار الذَّاس.

إِنَّ مَنْ حَقِّق السيطرة على داته لهو بحق قائر أعظم عمَّى هـزم ألعاً مـن الأعداء؛ إنَّه أقوى ألف مرَّة من ذاك اللي لا يزال عبد أحاسبسه الطَّبيعيَّة

والذي يطوف حقله عناً عن المفانن والعظمة الطاهريَّة، ويعجر عس السيطرة سيطرة تعنَّة على أحاسيسه، ويأكل طعاماً قدراً، ويتقاعس، وبنقصه الحلل القويم، والشحاعة، فسوف تسقطه الجلافة و سبية كما تنسف العاصفة الشجرة الياسة.

وكما تنفد قطرات المطر إلى البيت المدي لا يغطيه سقف جيد، كذلك ينفد التعنيَّات، والكرة والسوهم إلى العقبل الملي لا يميال نحبو التَّأَمُّل.

إنَّ من لم ترطُّب استهوات عقله، ولم يقهره الكوه ومن يترفض الخير والشَّرُّ معكُ هذا الإنسان اليقظ لا يعرف الحوف.

إنَّ القلب العلمه في الصَّلال يتسبَّب للإنسان بأنى أعطَّم بكثير من الأدى الذي يسبَّبه له ألدُّ أعدائه.

ويصعب كثيراً حماية العصل العلمة الماني لا يستغرَّ على حمال، صن لصعب أن يطل تحت السيطرة؛ لكنُّ الإنسان الحكيم يخضعه للنظم كمما بسوِّي الحرقي الماهر السَّهم.

فالسيطرة على العقل أمر صعب وشاقيه لأنَّ العقل ماكر، متحرِّك زلق، يُحلِّق في كل مكان، حيث يرصب: ولكنَّ الإمساك به وفيادته عمل صالح؛ لأنَّ العقل الخاصع للسيطرة موضد نحو السَّعلاة ومن عقله غير ثابته ولا يعرف التعاليم النّبية، وإيمانه مشارجح، وإنّه لل يعرف الحكمة الكلملة يوماً

فالمنعزل بعيداً، والمتجوّل وحيداً، بغير جسد، والمصحع في كهف (موقع المعرفة)، هو العقل.

إنَّ ما لا يستطيع أنَّ بفعله الأب، ولا ، لأمُّ ولا أيُّ شحص أحو مس الأقارب، يفعله العقل بالطريقة المتلئ فيتفوَّق بهذا على الإنسان.

ومهما كان الآنى اللي يوجُّهه أحدهم للآخر، فإنَّ العقل الموحَّد روجيهاً أشمق يمكن أنْ يتسبَّب بأني أعطم.

إِنَّ مَا لا يَعَيِّن فِي الواقع لعملي، هو فساد التُّأمُّل؛ وما بيس انبقاً. قدارة الحسم، والكسل فساد الأحاسس، وعدم الاستقرار فساد لعقر

فالإنسان اليقط لا يعرف الخوف، لأنَّ عمّله خال من الرغبات الشهوانيد إنَّ الإحجام عن فعل كن شر، و الإقدام على فعل كل حير، ونتفية «معفل، تلكم هي تعاليم بوذا.

عظم العقل، وابحث عن الإيمال الصَّعَى يعزيه صلبة، ولا تنتهك قواعد السوك القدويم، ولا تسمح أنَّ تونعط سعادتك بالأشبياء الخارجيَّة، بال يعقلك أدب

ما هي «الأناه؛ يقول بوذا عنها ما يلي

إِذَّ مَنْ يَعِرفَ طَبِيعَةَ ذَاتِكَ وَيَفْهِم كَيْفَ تَتَحَرَّكُ أَحَامِيسِهُ لا يَعْشُو عَلَى مَكُكُ اللَّانِهُ، وهو بَهِذَا يَحَقُّنَ السَّكِيةَ الْطَلْقَةُ إِنَّ لَلْعَامُ فَكُرهَ عَسَ اللَّانِهُ، ولا يَعْشُوراً يَعْزَيدُ

وبرى بعصهم أنَّ «الأنه بعى بعد الموت» ويقول بعضهم الآخر إنَّها تهلث ولكنَّ هؤلاء وأولئك على حطة ويستحتُّ حطؤهم هذا عظيم الأسى لأنَّه إذا قال النَّاس إنَّ «الأنه قائية فمعي هذا أنَّ غُرها التي يعملون عبي جبيها قالية أيضاً، ويوفَّ ما لن يكون ها وجود وليس غُّة مأثره في مثل هنا الخلاص من الذات الآثَنة

ومن حهة أحرى إذا قالوا إنَّ الأباه لا تغيى، فينَّه لبس من الحباة والموت سوى شخصيَّة واحدة لبست مولمونة ولا تموسد وإذا كانت فأنه هاؤلاء هكذا، فإنَّها لا يمكن أنَّ تصبر كاملة بوساطة التُصرُّقات "قالاً ناه الثابتة التي لا تتعبُّر لا يمكنها أنَّ تتبلَّل يومةً لأنَّ الشُّخصيَّة سوف تكون عدائذ سيله سائلة، ولن يكون ثمَّة معنزى في تحسين الكامل؛ ولا صروره في المطامح الاتحلاقيَّة والسَّعى إن الحلاص

لكنَّا نرى الآن علامات الفرح والحرن فأين الثيات؟ إذا لم يكن السي يؤدّي تصرُّفاتنا هو «الآنة» فإنَّ هذه «الآنة لا وحود لهنا إدد؛ والأفعال ليس وراءها فاعل، والمعرفة ليس ها عنرف، والحيلة ليس لها سيَّند

والآن بنهوا والمعوا تتلاقى الأحسيس وموضوعاتها، بيولد مس السلط الشُعور، ويقصي هذا إلى التُذكُّر، وكما تشعل أشعَّة الشَّس السَّار بوساطة المرآة المقعَّرة كذلك بولند سن المعرفة لنصَّلزة عن الإحساس والموضوع دلك السَّيد الذي تدعونه أنم: الذَّات، فالبنة تخرج من البندة ولكنَّ البذرة ليس نته وليس كلاهما واحداً، ومع هذا فإنَّهم ليسا متغايين، وهكذا هي ولادة الحيظ

إِنَّ مُن اكتشف أنَّ «الأنا» قير موجودة سميح في «يوقت عينه بعيناب كمل رهبة، وكل النَّوزَع الأسيئة

قاليقاء على الإحلاص للأشياء والجشع، والشهوائية الموروثة كلها على الموحودات الماضية هو سبب الآلام وبطلان هذا العالم

اعوف عن ميل الروح إلى الطمع الذي يرتبط بأنابيّتك وسموف تبلح عدد دحالة الصّفاء العقلي التي تحميل إلى الكيملين السيّلام، والسرّ، والحكمة

ورد، كان الإسال بعرف أنَّ ذاته عزيزة عليه، فإنَّه يسغي عليه أنَّ يحمي مفسه حبَّداً. والإنسال ، لعاقل هو الذي يحافظ على يقطته في أنساه أيَّ مس اخفارات التلاث اللَّات هي ملجا اللَّاتِيَّة. وأيُّ شيء آحر بمكن أنَّ يكنون ملجاً لها؟ إنَّ مَنْ يسيطر على ذاته سيطرة تعنَّة بحظى علجاً آمر.

لا يُصنع الشَّرُّ إلاَّ بك أنت فهو يولد في الذَّات، وفيها علَّت المسُّرُ بجلح المعمورة كما يجلح الحجر الصُّلب الألماس.

فالشَّرُ لا يفترف إلاَّ بسبب اللَّاسَّة. والنَّاتَيَّة هي التي تدنَّس الإسلان ولكنُّ الشَّرُّ لا مقطع دابره سوى الذَّات لأنَّ لإسلال لا يتطهُر إلاَّ بذات فالنَّفاء والدُّنس مرتبطان بسات الإنسان. ولا يمكن الأحد الله بعلهُر الآحر.

وقال بودا عن تحير والشُّرِّ

لقد قال بودا يا أصدة عي ما هو الشُّرُ؟

الفتل أيُّه الأصداء شرٌّ؛ والسَّرقة شرٌّ؛ والسُّغف شـرٌ، والتَّرشرة شرُّ، `` والتّرشرة شرُّ، `` واعتدى الباصلة شرًّا؛ إنَّ هذا كله يعدُّ شرًّا بِا أصدقائي

وما هو جنو الشُّرُ ما أصنقائي؟ حلو الشُّرُ هو الرَّعية أيُّها الأصنقله والكره جنو الشُّرُّ أيضاً

ومن الأفضل أنْ يبقى معل الشَّرُ غير مفعول. لأنَّ عسل الشُّرُ يعلَّب الإنسان بعد إنبانه ولكنَّ من الأصصل أنْ يـؤتى فعـل الخير، لأنَّ تمقيقه لا يفضى إلى الدم

لا مفكّر بالشّر بلا مبلاة وتقول: إنّه لا يقترب منّي؛ فقطرة عنه المسلقطة سوف تملأ النّورق بالتّأكيد بالطريقة عينها بملأ الأحق نمسه بالشّر.

فكما يتفادى التَّاجر الطّريق الخطرة إدا كان حوسه ضعيفاً وماله كثير، أو كما يتفادى السّمُ مَنْ عجبُّ الحيلة كذلك يسغي على الإنسان الْ يحدر الشّرَ. ويس ثمّة مكان في السّماء أو في وسط الخيط، أو في كهف جمليٌّ بمكن الْ مَنِي الإنسان من متافج أمعال الشّرُ.

إِنَّ أَفْعَالُ الْمُخَلُوقَاتِ الْحُيَّةِ كَنِهَا تَعْدُو قَاسِلُهُ يَسِيبُ حَشْرَةَ هَيُونَ؛ وإذا مَا مُحِحت في أَنَّ تَنْجُوزُ هذه العيوب العشرة، فسوف تغلو أعمالًا في صالمة. وثمَّةً ثلاثة عيوب للجسد، وأربعة عيوب للحية، وثلاثة عيوب للعفل

وعيوب الحسد هي القتل، والسرقة والرّني؛ وعيوب اللّسان الكلب، والنّسمة، وإهانة الغير، والنّرثوة الفارغة؛ وعيوب العقل هي البحل، والضّلال.

وأبا أعسمكم أنأ تتعادوا العيوب العشرة

٣٠ لا تعتبوا، ولا توقُّروا الحيلة.

٢- لا سرقوا ولا نسلبوا لأحر؛ بل ساهنو، كل إنسان كي يكود سيّد غار عمده.

٣ ابتعلو عن القادرات، وعيشو، حياة عقيقة

٤- لا تكدبوه بل كونوا صدقين قولوا احقبقة بعقلائية، وشجاعة وفلب محبية.

لا تختلفوا إشاعات كافية ولا مركدوها ولا تنتملوا، بل العنوا النّطر إلى الحوانب لإعبابيّة في لقريب، لكي يكون بمقدوركم حمايته من الأعداد
 لا تشتموا، مل تحدّثوا بتواصع ووقار.

 ٧- لا تهمدروا الوقت بالهمدر فإنا أنْ تتحمدُثوا ضمن الموضوع أو اصمتها

٨- لا تتطاولوا على الغريب ولا تحسدوه بـل افرحـوا لتحاحـات الأتورير.

احرُّروا عقولكم من العمه وحاهدوا للعرفوا الحقيقة حاصَّه عبدًا
 تكون معرفته ضروريَّة، لكى لا تصبحوا ضحيَّة الشَّكُ و، نتُضليل

إدا ما اقترف الإنسان إثماً فليمتنع ص اقبرافه مرَّة أخوى؛ وليبتعـ هـ ص الاستمتاع به؛ فنتيحة الشُّرَّ هي المعاناة.

فينتصر الإنسان على العضب طلحبة، فيهدم النشرة مالخير، والنشعة
 بالكرم، والكنف بالصلق

إدا ما تحدُّث الإنسان أو عمل بنوابا شرَّيرة فإنَّ المعاناة سبوف تلاحقه، كما يلاحق الوشم النُّور الذي يجرُّ العربة.

معالوا لنتحقق من مواياسة ألا مفعمل البشرَّ؟ إنَّمَا لس نجسي إلاَّ مـــا زرعــله.

إنَّ الأثم يظنُّ أنَّ الإثم حلو الطَّعم كالعسل. فالأحن الذي سوك حاقته، هو حكيم، في هذا في أفلُّ تقدير، ولكنَّ الأحق الذي بعدُّ نفسه حكيماً، هو أحمّ حمينيًّ

وقال بودا عن الرهبان-

والكِدَّاب لا يغدو واسكاً إد ما قص شعر وأسه إذ كنف عِكن أن يكون راهياً مَن عَلَيْه الرُّعِيات والجشع؟

إِنَّا مَنَّ هَوْمِ الشَّرِّ، الصَّغير منه والكبير، هريمة تعلَّة بِمَدعى راهملَه الآتَـه تجاور الشَّرِّ،

إنَّ الصَّمَت لا يجعل الوضيع الجاهن حكيماً ولكنَّ لمتعقَّل الذي يـزد الأمور في الميران قبقيل الجيَّد مـها ويتعلن السَّيِّع، هـو حكيم بحقَّ

وَلَدُلِكَ فَإِنَّ الرَّامِبُ لَيْسِ مَنْ يَطِلْبُ الحَسَيَاتُ مِنَ الْأَحْسِيْنِ فَعَـطَ، لأَنَّ مَنْ يَتِيعُ مَشَّكُلِيَّاتِ وَحَلَمَا لا يَصِيعُ , إهماً.

فلا تكن أيُّها الرَّاهب واثقً من مصك قبل الْ تتأكَّد من أنَّك اطفأت في نفسك الرَّغبات الشَّهوانيَّة. فالدُّين الأعظم، هو إطماء الرُّعبة الأثنة.

إنَّ الرَّ هِبِ الذي ينظر إلى المرأة ويلامسها بصعتها امرأة يشهك اليمين الذي أقسمه ولا بعود مشابعاً.

وردًا مَا نَأْنِي لِكَ أَنْ تَتَحَدَّثَ إِلَى امراء، فليكن، ولكن بقلب عقي، وقبل سنك وبين نفسك. «أنا راهب، وسوف أعسش في هملنا العمالم الآشم مقيًّا كرهرة اللوتوس التي لا يلزِّنها الطَّين «ملي تسمو فيه».

إذا كانت المرأة كبيرة في السِّنَّ فعاملها كما لمو كانت والمدنث، وإد كانت شابَّة عاملها كما لو كانت أختث، وإذا كانت فتيَّة انظر إليها كما لو كانت ابنتك.

إِنَّ قُوَّة الرَّعِية عند الناس عظيمة وينبعي الحدّر سهما؛ ولدلك عاهمد المسك على أن تكون صلباً غيوراً واستخدم سهام الحكمة الحائة.

أيُها الرَّاهب حصَّل رأسك مُتونة الفكر الصَّاح وتعريمة لا تَقَالُ احم نقسك من رهبات -مس

فالرُّغبة تلبُّد قلب الرَّحل، عندما يفتنه حمال امرأه، وعقله يُظلم

إنَّه من الأفصل لك مكتبر ألا نسمل عيبيك بمنيد مُحمَّى حتى الاحرار، من ألا تحس في نفسك نوابا شهوائيَّة دنشة أو ألَّ تنظر إلى حسد اسرأة برغبة شهوائيَّة

إنَّ عَلَّاحِ هُو لِحُم الجَسْدُ وَالْعَلَّاحِ هُو الْإِحْجَامِ فِي الْكَلَامِ وَالْصَّلَاحِ
هُو رَدْعُ الْعَقَلِ؛ وَالْعَلَّاحِ هُو الْإِحْجَامِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. إِنَّ الرَّاهِبِ المُقسط فِي
كُلُّ شَيْءِ مَنْحَرَّرُ مِن الْأَحْزَانِ كُلْهَا.

إِنَّ مَنْ لِيسِ له قَالَهُ وهما ليَّ فِي كُلُ مَا عَنْصُ الْعَمْلُ وَالْحَسَادُ وَمِنَ لَا لَا مِلْكُهُ فُو بِدَعَى رَاهِباً عَيْ

إِنَّ لرَّاهِت مِنْ أَعْمِلُ فِي مَقرُّ مِفْرِد، وَهِنْأً عَقْمِهُ وَوَفِي النَّمَالِيمِ يوضوح، يعيش ضعفة تفوق سعفة البشر

وكما بطرح الباحيل وهره الدُّون، كذلك يجب علبكم أنَّ ترموا الرُّعبات والبعض. إِنَّ الرَّاهِ الذي يتحولُ إِلَى تعاليم بوفا شائةً يثير هذ العالم كما يشر

وكما يجرح المنجل اليد التي لا عسك به بإتقلاء كذلك حياة الرَّهد التي لا تمارس عارسة صحيحة تقود الإنسان إلى جهنّم

كيف يجب أنَّ بكون الواعظ؟ عن هذا يمول بوذا

عسما أرحل ولا يعود بإمكاني أنَّ أرشدكم بالأحاديث النَّينيَّة، ختاروا من عدادكم أفراداً من عائلات صعافة، مسوّرين حيّداً، لكي بعظوا بالمعيقة بدلاً عنّى.

وليرند هؤلاء ريَّ يودًا، وليحطبوا في مثوى بودا، وبيشغلوا المنبر اسدي كان بودًا بعظ من قوقه

فثيف بودا هي أعلى درجاب رباطة الحاش، والتَّسماج. ومشواه الرحمة وحبُّ الكائنات كلها والمتبر الذي كال يعظ من فوق، همو ديهم القانون الصَّامُ في تجليَّاته المعطاة.

ينبغي على الو مط أنْ يتحدُّث عن الحقيقة بعقن ثابت لا بكس. عليمه أنْ يمتلك قوَّة الإقناع استحدَّره في لعفَّة، ويكون محلصاً لعهود، غيوراً عليها.

يجب على الواعظ أنْ بلتزم بالحلقة الملائمة عليه أنْ يكون صاباً في مواقفه وأنْ يبتعد عن الغرور، وسحت عن صحبة العظماء ويبتعد عن الأرعن الخفيف اللا أخلاقي وإذ ما حله الإغراء، فإنْ عليه أنْ يفكّر ببوذا، وسوف يحرج عندتني ستصرأ.

ومن واجبات الواعظ أنَّ يستقبل على الرَّحب والسَّعة كمل من ياني إليه ليستمع إلى التُعاليم، ويجب الأيثير وعظه الإحساس بالخيف لدى أحد ويجب عبى لواعظ ألاَّ يميل إلى تسقَّط عبوب الأحرين أو يستم سواه من المحلة الآخرين، فيس من الملائق به أنَّ بغلظ في الكلام أو يستعمل المعيّة المحلّة ويجب عليه ألاَّ يذكر أسماه التّلاميد الآخرين مهمة تشريمهم أو دمَّ تصرفانهم

فمن المهمُ أنَّ يكون الوعظ مليئاً بالحيوية والأمل المشرف والاَّ يتزعزع إبمانه وثقته في حتمية النَّجام.

ويجب ألاً تسعده البراعات العدائيَّة وآلاً ينخل جدالاً لكي يظهر نقوق إمكاماته، وإنَّم ينبغي عليه أنْ يكون هادئاً وراصيّاً

يجب ألاَّ بكن في قلبه أحسيس عنائيَّة، وألاَّ تحدو نفسه من الرَّحة بالكائنة كلها.

وإلى أنَّ بصغي النَّاس لصوت الحقيقة عب على الوعط أنَّ يتعلمل عميقاً إلى أنَّ بصغي التوله عليه عميقاً إلى قلومهم وعدما يأخذون بالإصغاء باشاه وحثثة إلى ما مقوله عليه أنَّ يدرك اللهم على مشارف الصَّحوة.

اعتنقوا قانون الحقيقة الصائق حافظوا عليم أقر ۋوه وأعيدو قراءت، الهموه وانشروا فهمه عظوا به للكائبات كلها في شتّى أرجاه الكون.

ليس بودا شحيحة ولا تقيّم الآراء الباسة بنه يعمل على أن ينقل معارف بودا الكامنة إلى كل من لليه الاستعداد والرّغبة لميوند فاقتدوا به وكرنوا مثله قلدوه واحذوا حدوه في كرمه عمم احقيقة

احموا حولكم من يحب أن يجم كلمات المانون المداخة التي تعث السُكينة في النّفس؛ حرّضوا قبلي الإيمان على أن يقبدوا الحقيقة اللاؤوا سربهم درحاً ومتعد شجّعوهم، وجّهوهم واصعدوا بهم أعلى فأعلى إلى أن عدرا أبقسهم وحهاً لوحه أمام الحقيقة، ويدروا روعتها وعظمتها وجدها اللا متناهي

و استمع الإنسان إلى قول واحد بعث السَّكمنة في قلمه لكان أيصر له يكثير من ألف كممة لا نقع منهد

## كثرة من «البودا»

لعد حاول بوذا أنَّ بعد الإله الوحد من هذا المالم، لكنَّه عجر عن معرفة متخاصة هيه. فيعاليمه لم سمح له بذلك، وحسب تعاليم بوذا أنَّ المعرِّر، العكامل يحب أنَّ يبلغ البرقانا في حرجيته ويحب أنَّ يبتهي وجوده عقد هذا الحدَّ، بهذا الشُّكل أو دلك ولدس يجب أنَّ يوجِّه الجميع بعد موت بوذا . القانون الذي رآه، أدركه لحظه الصُّحوة، وفي آخر حياته قال بودا عن هذا القانون.

النا لآن يا أنائدا شيخ عجوز، كهل أكر بني السنود، لي ٨٠ عاماً. عبد عبد الله النائد بطريقة يكود واحدكم فيها قنديل عسه، منجا نفسه، لا تقتنوا فناديل أحرى منوى فناديل القانوذ، لا تتخذوا ملجاً آخر سنوى ملجاً القانون».

لكنّ السؤال الذي يطرح نمسه ما هو هذا القانون، مَنْ صاعه، من أستاه؟ فيونا نمسه لم يفهم هذا لقانون، لم يدركه إلا محطة حاءته المتعوة إذن فانقانون ثابت مستقر وينب ي تنفيده بالمترورة منا مؤلّف هذا الشانون. مستى هذا القانون فليس له وجود لقد انترع بودا من حارطة العالم الموحّدة التي لا تتحرّاً، قلبها الروح المحودي، الأمر الذي سلبها انترع بودا من حارطة العالم الموحّدة التي لا تتحرّاً، قلبها الروح المحودي، الأمر الذي سلبها على وحه العموم، لكنّه رقص ن يكون ثمه روح ثابته ارتيّه لا تتعيّر معتنصه تماماً ومعصلة على وحه العموم، لكنّه رقص ن يكون ثمه روح ثابته ارتيّه لا تتعيّر معتنصه تماماً ومعصلة عبر مجسد قالروح بالنسبه لدودا في كتله من العناصر المدتقية متدلة ابداً ويظهر هذا بجلاء في الحوار الآتي نظرح ليليد، بدها مؤلًا عماً إذا كن الإنسان يمني بعد الموت كما فأكد أنّ الإنسان يمني بعد الموت لا سقى كما هوا بكنّه لا يصدر إلى آخر وقال فأنيّه الملك فأخذ أنّ الإنسان معد الموت لا سقى كما هوا بكنّه لا يصدر إلى آخر وقال فأنيّه الملك العظيم، إذا ما أشعل أحدهم القديل مشلاً هول سقى القيديل مشلاً هو الشيال المثلة المثلية المؤلم، هو الشيّدة وهن الشيدة عومل الشيّدة وهن الشّعلة في التشر، وقال من الليك هو من البّيلة المؤلم، هو المثلة في المثلة عنفيها المثلة عند المن المبل هو المن النّيكة المؤلم، المثلة المثلة المؤلم، المؤلم النيكة المؤلم، هو المثلة المؤلم المثلة المؤلم المؤلم

الثاني هي نصسها في الثالث؟ هكلا أيّها السيد». اوهل كان القديل عبر القدديل في الترم الأول والثاني، ثم في الثاني والثالث أيّها الملك لعظيم؟». «كلا أيّها المبيّد، لقد كان المسوء بنعث من لقدديل عبيه طوال اللّيل». «هكذا تماماً أيّها الملك المعظم، تتعقب واحدها الأخر الوحود واحدها إثر الآخر يطهر أحدها هيمبر الآخر، من غيريدايه ونهايه يعقب واحدها الآخر مباشرة لا كداك عبيه، ولا كالآخر تقترب كلها من التكوين الأحير للهيجيبيات، وكان مباشرة لا مكداك عبيه، ولا كالآخر تقترب الله (كما فعل هيراقليط)، أو على مثل لشّعلة وقد ساق لمثل الثّالي عدما ترميت كيمناهوتامي، أشعلت شمعداناً في الدير وعندما رأت شعله الشمعد بن تلتهب حيناً وتحبوا حيناً حر قالب وهكدا تظهر الكنشات الحيّة وتعبر، وتكنّ اسبن بيلغون السرفانا لا يظهرون بعد ذلك أنداً» ثمّ يروى أن بوذا بسيه طهر لها واكد صدى ما قالت ويسوق لما يصن أخر (تهيريجاتها) فصة الرّاهية بالألمية باللهدين عن يبوعها الخلاص وفي حتام المصنّه فالت باتاتشارا، «حيث بها فتيه، فتديلاً ودهبت إلى الدير فرأيت سريري واستقيت عليه، وأخذت إبره البرعث بها فتيه، فتحيرُرت روحي مثلها بطفنا القديلية

وهما نسترب من عمق مغزى معهوم الرفاعا، فالتَّصوُّر الشَّاثع، هو أنَّ العرفانا لعلى الملا وجود. لعدم وحسب بيد أنَّ مفزى هذا المفهوم كثر عمقاً نكثير، ضعبير مثل «انطقاً القنسيل ينطق للعة مالي هكدا باديب سيفا نيماسا وكلمة نيبانا هده تنطق في صيفتها السنسكريثيَّة نرمانا وتتألُّف هذه الكلمة من العابثة «نبس» (\* من) ابنى نتحوُّل قبل الحرف لصُّوني ، بي طرف ومن الحدر عفاه اليضخة، المصعفاء ومن الملاحقة المالا، وبدا يكون المدي الحرفي كلمة برهاما ، هو «المبموخ» «المصمأ» ، «المحمد». وتتربُّد هدد الكلمة كثيراً مهذا ببعثي فيَّ النُّصُوصِ البوديَّة ولكِنُّ كلمة بْرقان هذه تُسجب على إحماد بنار ابرَّعبة. ومعني هذا أنَّ البرقابا لا تعني مجرَّد العدم وحسب هوفق تعاليم بودًا من ينجع في ترويص أهوشه، فقد أدرك وهو على الأرص حالة المسكيمة المعبوطة ، ي الترفايا عالقديس بحمَّق البراف، قبل الموت وقد قامت تهيريجاتهيرا سامكرتها عن تلك الحالة «آنا لا أرغب في الموت ولا أرغب في الحياد أما أنتظر صاعتي كعاهل ينتظر اجره أن لا أرمد الموث ولا أربد الحياء أما التظر سنعتى ملينياً بالوعي والمصكرة، والحقيقة أنَّ وصنف حانبه الترفانيا ورد ابضاً في اندراسيات البراهمنية (قبل بودا) فالترفيدا بالتسبة للبوذيين هي قبل كل شيء، حاله من الطُّهر والعدام الآلام. فالرَّاهب المتحوَّل حاميوكها دانا حاطب شاريبوس بالكلمات الآتية. «غالباً ما يقولون با أح شاريبوترا درهانا فرهانا! ولحكن ما هي البرهانا؟، فأجاب شدريبوتر . وقمع الأهواء. قمع الآثام. التُّعنُص من لعمه، هذا ما تعليه البرهانا أيُّها الأحه وتوصف طريق دوع اعرفانا في

الحام، باذا مكذا الرادا كنت قد بتُّ لا تثار بعد ، إذا كنت قد غدوت كالحرس المتميدُّع، فأنت بلغت الترفاياء وليز تدير يمد ذليته أحاديث حمقياءة. وحياء في المصير البيودي الأخير سبوتانيبات: «إنَّ من قضى على أهوائه، وتحرُّر من الفيرور، وتحيور طريور لرغيبات كلها، وسمِمَارَ عَلَى نَفْسِهُ سَمَطُرَةَ تَأْمُهُ وَبِلْغُ البَرِقَالَاءُ وَكَالَ ثَالِبُ لِرُوحٍ، فَإِنَّهُ يَسْير عَلَى الطَّرِيقِ الصعيحة في هذا العالم، ويتَّضح من هذا كله أنَّه ثمَّة خلاص في هذه الحيدة والحقيقة أنَّ البودية لا تتفرد وحدها بهذا القرار، فالنُّظم الفلسمية البندية الأجبري تلخُّ سورها على أنَّ هالحلاص لا يتحفُّق إلاَّ بمعارف معيَّنة لا يمكن فقدانها بعد أكتسابها» (د إلى هذا أنَّ بوذا أدرج هِ تعاليمه عن هذه السألة ، ما كان موجوداً قبله في اجيفانموكتي، اعراهس. إنَّ من حقق الخلاص في حياته البخيا لن بقفيه بعد ذلك أبدأ افلي بأتي بعد بأهال قد تؤثّر على مستقسه مل من يأتى مأيُّ أهمال لا مسالحة ولا طالحة. ومن تنتهى دورة حياته مالموت، فقد تعادي البعث من حديد ويمعني أحر إنَّ ومن حقق الحلاص يموت ولا يصحو ناسة " وهذا ما بوضُّحه الحوار الذي ساقيه سوناسيانا. فمرَّه كان بود، في الأفي، إذ مات فيها أحد الشيوح فيعرودهاكابة وكان هذا معلِّم وسميسة. وكان هذا الأحير راعباً حداً في معرفة ما إذا كان معلَّمه قد حقق البرقادا أم لا فصال بودا «ألم تكن حياة النقاء التي عاشها بيعرودها كاب مجرد عيث لا طائل منه؟ هل بلغ الترفانا ، أم أنه لا وحود لسكان أم بعد؟، فأحانه الرُّبُّ بوذ . القد قمع هـ هذا العالم توق الاسم والصورة، قمع ثيار مار س الذي أقام فيه طويلًا لقد تُحاور البيلاد والموت دون أن يترك لهما أشراً، وعن كوته لن يبعث ثانية ، بمكنتا أن تُعبُّر تكلمات أحرى. لم بيق أيُّ أثر لسكائداه. وحام ﴿ نُصُّ آخِرِ ، إِنَّه عندما وصع العجور الكهل. غود همكا حدًا يجماله، قال بودا معلِّضُ على دلك «لعد النقل عودهيكا إلى البرفاما بالشصيارة على عدو بيَّة الموت ولم يكتسب الانبعاث من حديد، لعد اجتأت حدر البَّعطُّش، وحسب لتُصوص البوديَّة إنْ حالبة الميت البذي حملق الحيلاص النهستر من الاسمات، صلى البرقات ئگامته (ب<sub>ار</sub>یٹروات)

وحبَّرت الهاداربيباناسوت عن موت بودا. ومند أنَّ رحل بودا عن هذا العائم افترر اسمه بتعبير: اسرفات الكاملة (باريئرفات) بمعنى أحر إنَّ للترفات مستوين المعنوى الأوَّل، هو لخلاص في الحيدة الدنيا . أي الترفانا والمستوى الثاني، هو الخلاص من الولادات المتتابية بعد الحوب، وهو السرفات الكاملة. وعني عن البيان أن مستوى الخلاص الثاني مستحين بعير المستوى الأول. إن الخاتمة المنطقية لتعاليم بود ، هي الموت، وليس ثبَّة بعث قبط، الملمية الحياة نهائياً.

ويمنتنج من هذا كله أنّه لا شيء بعد الموت البنة ولكنّ هذا العدم منومة بتحقيق المحلاص، الخلاص من البعاثات حديدة ويبدو واضحاً أنّ عاية تعاليم بوذا، هي تهدئة عكل الأفكار الباقية في النفس عن الولادات السابقة، وتحطيم ماهية التفكير المقلي، وكن الرعبات، كي يبقى الموت الأبدي عدد بلوغه البرقاد الأولى عبي الإسمان أن دلك ممكن، ويتنتج بأن ولادته عده هي لولادة الأخيرة وأنه سيبلغ النرقانا الكاملة بعد الموت ولكن على الرغم من أنّ حالة النرفانا الاولى لا تبقي على أيّ اهتكار، أو اهواء، أو أيّ المعالات نصيبة الأرغم من أنّ حالة النرفانا الاولى لا تبقي على أيّ اهتكار، أو اهواء، أو أيّ المعالات نصيبة ولا أنّا نستمليغ القول بصعوبة هائقة. إنّ المرفانا الأولى هي بالنسبة بالإسمان علّة لصعادة قريدة من نوعها، (عالم لا مثيل له، خال من الأحران، ملجأ ارلي لا يعرفون فيه الألم، مكان ترسمه المعادر البوذية بألوان راهبة. وقد قاد هذا النّصور في رمن لاحق إلى نشوء صورة الحثّة ترسمه المعادر البوذية بألوان راهبة. وقد قاد هذا النّصور في رمن لاحق إلى نشوء صورة الحثّة ترسمه المعادر البوذية بأن هذا النّصور عن البرفانا لم يكن تصوراً منتكراً فقد عرفه أسلاف كريا، والحقيقة أنّ هذا النّصور عن البرفانا لم يكن تصوراً منتكراً فقد عرفه أسلاف يوزا، كم عرفه معاصروه (البراهمر، والجينيون وسواهم من الطوائف الأحرى)

تقد كانت المهمه الأساص لتعاليم دود ، هي التحرير العملي الأكدر عائد ممكن من النّاس القائض المقائدة موكانت هذه المسالة قد عولجت في تعاليم دودا معالجة معصله. فصريق البرّ على درجاب و لدين الحق هو الدرجة الأولى على طريق البرّ والدرجات الخمس التالية شي العزيمة الصادقة ، والحكامة الصادقة ، والعمل الصالح ، والحياة الصالحة ، والسعي الصادق ومن الواصع ر هذه الدرجات تصمعًا الوصايا الجمس التي سبق الحديث عنها وتلي هذه الدرجات درجيان أخريان الفحكر المويم و لتأمل الصحيح وبما أنَّ لبودية لا تعترف بوجود إله ، فليس لديها صلوات والحقيقة إنَّه لمُنة بعض صبع اعتدق الدين ، هي عبارة عن محدث وجود إله ، فليس لديها صلوات والحقيقة الله السبها وقد استعيم عن المسوات إلى حد ما ، بالاستعراق في التُأمَّل بيد أنَّه كان من الصروري تعلم تقنية هذا الاستعراق وعلى مدى طويل، ودلك لم يكن الاستغراق دما هو استقر ق عبيق ، لم لكن مناحاً للمؤمنين همعرفه معارسته كانت بمتاول بد الرُّهان فقط لحكن هؤلاء كانوا فيه ، ولدلك فإنَّ المتكل م ونشير في السباق إلى الله عدما أنكر بقي أكثر المؤمنين عاجراً عن ممارسة التأمل ونشير في السباق إلى الله عدما أنكرت على البودية وجود بصلوات فيه ، فإنّا بهدا ونشير في السباق إلى الله عدما أنكرت على البودية وجود بصلوات فيه ، فإنّا بهدا على المحقيقة بعض المحقيقة بعض المحائمة فتمة منالاه واحدة على أيّ حال ههي صلاة ، أو كم بدعونها حاسا الحقيقة بعض المحائمة فتمة منالاه واحدة على أيّ حال ههي صلاة ، أو كم بدعونها حاسا الحقيقة بعض المحائمة فتمة منالاه واحدة على أيّ حال ههي صلاة ، أو كم بدعونها

صعة الصلاء المقدّسه، وهي: ﴿ وَم مانِي شادمي هوم؛ أي النعم أنت جوهرة في اللونس! آمين»، وقد كتب مؤرّخ البودية عن هذه الصلاة يقول: ﴿إِنُّ هذه الصلاة؛ هي الصلاة الوحيدة تقربماً،

التي يعرفها الإنسان العادي في التيبت ومنفوليا عن البوذية وها م المقاصع السنة هي أول ما يتمنم به الطمل، وآخر ما ينطق به المحتضر. كما يتمنم به السائر في الطريق، والراهي مع قطيعه، والمراء وهي تزدِّي أعمال السرل، والرهب في كل أطوار تأمله، أي عندما لا بسمل شيئاً هي في الوقف نفسه المحدف العسكري وصبحة النصرة. وبمكننا أن نرى هذه الصلا، في معمد اللاما كله، مكتوبة في غالب الأحمال والمستحريبة إلها حاصرة في كل مكن سيطر هيه اللامائية ويكسونها أيضاً على الرايات، وحمول أوراق الكتب، وعلى مكن سيطر هيه اللامائية ويكسونها أيضاً على الرايات، وحمول أوراق الكتب، وعلى الصنّجُور، والأشجار، واجدرال «فليس هناك صلاة تكتب أو تنلا أكثر من هذه ويبالعون كهم يؤولونها تأويلاً صوفياً» ونحن لا يسعنا الا أن نعبّر عن حزنك لحرمان شعب من نعمة فهم يؤولونها تأويلاً صوفياً» ونحن لا يسعنا الا أن نعبّر عن حزنك لحرمان شعب من نعمة الكلام الذي يأتي كل شيء للانسان عرها فالحقيقة إنّه به البدء كان الكلمة ومن المقيد أن نتذكر الأن مرامير د ود وسليمان، وصلوات محمّد الموقّمة، وكل شعار الإنحل إن هنا يعملت بعملة بعملة ولكن لا عرامة في هذا القد ملك المودة نفسها الإله والإله كن الكلمة والكن لا عرامة في هذا القد ملك المودة نفسها الإله والإله كن الكلمة والكن لا عرامة في هذا القد سلك المودة نفسها الإله والإله كن الكلمة والكن لا عرامة في هذا المقد سلك المودة نفسها الإله والإله كن الكلمة المهذا

لقد أعد أعد أنظام الاستعراق في التّأمّل الذي كان يجب أنْ يحلُّ بدلاً من الصلوات، إعداداً دفيماً معصاًلاً. فقد أمررت أربعه مستويات من الاستعراق الديني، ويجب أن تحري العملية في مكان هادئ منصرد. فيجلس الرّاهب وسافاه مضمومتان مثنيتان، «حمده مستقيم، ووجهه محاص بهالة من التفكير النشطة فالرّاهب يبحث عن القصة التركيزة، مكنفاً روحه في معاص بهالة من التفكير النشطة فالرّاهب يبحث عن القصة التركيزة، مكنفاً روحه في معاص بقطة واحدة والمثال بسوفون ما حصل لنرّاهب الذي اراد أن يستعرق في التّأمّل إذ حلس هذه على ضفة بهر أنشيرافاتي وأحد مراقب فلهور أمواج الربد واحتقامها وقد رأى الرّاهب في هذه من الأهب منالاً لطهور حدد الإسال واستاره هاتُخذ هذه المحكرة ونقطة تركيرة وقد مثل هذه بحالة من الاستفراق في الفكرة بدأ المرجة الراهب فيتلئ شيئاً فشيئاً بلصفاء وتحدث الأهواء منالاشي، بيد أنّ الروح لا در ل بابعة بلتحديق في القطه التمكيرة ومبير المحادكمه المقلية أمّا مناسة من الاستخراق. فتتحقّق حينثد المحدود و لإلهام وإد يحتفي الإلهم، و لسعادة، والألم تبدأ الدرجة الثالثة من الاستغراق. وعلى الدرجة الرحة يتوقف التّعش، ويعدو الإنعان لا مبالياً تجاه كن شيء وقي هذه الحادة من المعادية بيكتسب الإسمان إمكانية استقاء بلعالية المعادية المناسرة)، ومستطيع بلعومات من حقل الإعلام الكوني (إدا حار لنا أن سشخدم المعطندة الماصرة)، ومستطيع بلعومات من حقل الإعلام الكوني (إدا حار لنا أن سشخدم المعطندة الماصرة)، ومستطيع المهوم إلى الماصي ويرى ما فيه وإلى المستقبل وبرى ما يحمل وترى البودية أن الراهب المعودة أن الراهب

الذي يحقّى الدرجة الرابعة من الاستغراق مسلح قرساً من البرهاما، ثم اعتمدوا بمد ذلك أنَّ الإنسان عندما يحقّى درجة الاستعراق الرابعة، يولد من جديد في إحدى المتعوات.

لمد وُصمت غبطة الاستعراق في العصور كله بدهشه واضحه على التهيزاعاتها وصمها الكهل بهويا هكذا «عسما بقصف هريم الرعد في السماء، ومملاً غيارات المطر الطريق الكونيه كها، ويترك لراهب نصبه لحاله الاستعراق في النكهم الجبلي، فليس ثمّة متعة تقارب هذه بالنّسية إليه وفي الليل، وحيداً في الغابة، والمطر ينهمر، والوحوش ترار يسلم لراهب روحه للاستفرق في الكهف ليس هناك متعة أعظم من هذه باستسمة إليه؛

ووصف دود تمارين لتَّنفُس التي تردِّي لهدف الاستغراق، أنَّها بديمة وغيبَّة بالفرح والحبور وكبن بودا قد فتبس عنصر الاستعراق هذأ، وأشياء أخرى كشرة عن تعاليم البوعا. وحسب ثماليم مودا إنَّ للمرُّ أرمع درحات، ﴿ رَمِع طَرِقَهِ الأَوْلِي هِي السيروديةِ وهِي أُوسُكُ الدين الطغوا المحرى، وصعوا أقدامهم على طريق البرُّ وهي أدنى درجات التشيُّع ولللوع هذه الدرجة ثمَّة المثليل مما يحب همنه، تلاوة نصٌّ مميَّن في مدنع بوذا ، وحتامه بعهد صبارم موصوع يدقَّة مساهية، وأحر أهوال المهد الأرضب أنَّ أعيش وهق الوصاياء معبولًا، عبيلاً، تابناً، كاملاً، عيناً، طاهراً، حراً، بما يرفع من شأن المتعقلين، والدين لا يعقصون عهودهم، ويقصى إلى الاستغراق (في عمق الذَّات)؛ ومن يبلغ الدرجة الدنيا من النزِّ ينمتق من الولاد، عن العربة العوالم السفيَّة (في الحصيض، وعالم الأشياح، وعالم الحيوانات) ويصمن أنَّه حقق الحلاص، لكنَّه لم يبلغ بعد مستوى البرَّ الذي يؤمُّله لقصع سنسلة الانبعادات. عبيه أنْ بولم سبع مرَّات أحرى قبل أنَّ يبلغ البرقال: ويحقق الدرجة الثانية من المرُّ من قطع داير الرعبات، والكرم والغوابة في نصبه (احتى أهَنَّ أتر») ومثل هذا الإنسان لس يوند في هذا العالم سنوى مرَّة واحدة بعد دلك وتعنى المرحة الثالثة من المرَّ أنَّ الإنسين الذي يبلغها لن يعود مرَّة أحرى إلى الحياة اللهياء لحكم عليه أن بوسا مرَّه أخرى في العالم الآحر، عالم الآله، ومن هذا تمنتُ مامه الطريق إلى المرهات ويمتكن لأيُّ بوديُّ كان أنَّ يحقق درجات البرِّ الثلاث هذه إدا ما كان سلوكه متواقعاً مع ما هو مطلوب أمًّا الدرجة الأعلى من البرَّ، الدرجة الرابعة، قالا يستطيع تحميمها سوى الراهب، فهؤلاء البررة (الأرهاث) والجون من الخوف والكابة،، حسب قول بود بمسه

وعلاوة على هذا يقسم البوديون الشماليون مستويات النزّ إلى ثلاث ملتمات ١٠) التلمند، والغلام، والمستمع ٢) البود المفسه ٢) البود المقسل وينتمي بي طبقة السلاميد، المؤمنون كلم، وكان النص القديم بالي، قد حاء على دكر البودا للمسه ليد أنَّ السُّمسُوس لا سأني

على دكر هؤلاء إلا ندراً جداً وهؤلاء البودا هم لمؤمدون الدين اكسسو المعرفة مقواهم الذاتية. والمقصود هذا هو المعرفة انضرورية ببوغ الترفانا، ولا يشيع هؤلاء معارفهم ولا يبشرون بها على ييقونها لأنفسهم، ولذلك دعوهم دبوذا لأنعسهمة وهالت النُصوص عن البودا لمصلة الله بستطيع بلوغ البرفاسا الأعلى الكنّه عاجز عن الكشما عن هذه المعارف لعيره، دتماماً كالأحرس الدي يستطيع أن يبرى حلماً مهماً، بيد أنّه يعجبر عن شرحه للآحرينة، أو دكانتو حش الذي يدخل المدينة فيقدَّم له أحد وجهائها ضيافة، وعند ما يعود إلى العابة لا المعلم أن بعلى شركاء هماك هميرة عن المنتهولات البي أكل منها، لانه لم يعتد على منهاء أمّ طلقة المرزة الثالثة اللهي لمودهيساتها همم الوقت يغدو هؤلاء بوذا. ويمكن القول عن يودا نفسه أنه قبل أنّ مأنيه صحوه المقل في الرائمة والثلاثين من عمره، كن بودهيساتف وقد يولد البودهيساتها مرّه أحرى في صورة حيوان، إلا أنّه ببعى دائماً على درجه البرّ هذه، ولا يقترف ي إنه هي ولادة من ولاداته المتعوبة

وفوق الكاثنات كلها يقف متعاليا لا يطال، بود البرّ، لسَّامي، المسَّحي، المشرى، أو لكامل الصَّحوة ويبدأ كل نصر بوذي تكلمات دودًا الدلية «المجد لنسامي، البيار»، المحكمل المتحودًا،

ولعكن بوذا الذي تحدّثنا عنه، ليس الدود الوحيد الذي فلهر على الأرص، فيعد أن تصمره مقاملع رمينة معند تدعى كالما، سوف بهلك العالم حكله، ثمّ يلي ذلك بعث حديد وقد يظهر بودا في هذا العصر لكنه قد لا يظهر أيصاً وبدعي العصور التي ليس فيها بودا كالماه، وقد يظهر أيصاً وبدعي العصور عبر الحالية، أمكثر من بود، حتى الحصيد عبر الحالية، أمكثر من بود، حتى الحصيد بوذا، ويدعى مثل هذا العصير ليبي بالبودا، «العصير لكوي المباركة والبودا الدي يعيش في رمسا هذا، هو البودا الراّبع، ولكن من المعروف أنه يجه أن يظهر بود حر هو الدود الحامس من نظاهوا على هذا الأحير اسمه عايترينا، أو مينيا بلغه باللي ويشي البودين امالاً مكتبرة على هذا البوذا الحامس لذي يحب أن يظهر في رمننا عدا رهو موجود في وقتما الراهي، ولحنيه بصفة من لم سنع الصحوة بعد ولذلك لا برال محرد بودهبساتما وهضكا هالعملية الحساسة هنا هكذا: بما أنه انصرم كم لا عد به عن المصور، بما فيها عصور «عير حالية»، فهذا يعني أنه حكان هيها حكم لا عد به من المدور ، بما فيها والبود الحامس في هذا العصر، ببودا ميتها، صوف يظهر بعد ثلاث آلاف بسة وهناك سمعة وعشرون بودا أسماؤهم معروفه وثمة ملعات كامله عن حياة أربعه وعشرين منهم، دوّنت سير حينهم شعراً بودافاسنا ودحنت هذه لبودافاسنا عدون البوديين الجدوبين أمّا لبوذيون

الشماليون فلديهم عدد 'كبر من اليودا، لكنُّ الأهمُّ بيسهم هم السبيعة ، لأخيرون (بمن هيهم بودانًا). ويدعى هؤلاء لبودا " فبوذا الصورة البشرية " ثلاثه منهم في المصر الذهبي، والتان في المضِّي، وواحد عمُّ الحديدي (هو بودانا الآن) وللروبة الجنوبية عمليًّا، التَّصوُّر عبنه عن شؤلاء البوذا السنعة ولكن اسوديس الشماليين يضيمون إلى شؤلاء حمسة بودا احرين عبر ماديين، ويدعونهم «بودا الاستدلار العقلي». ثمَّ أقرَّت طائفة البوذين الشمانيان فيما بمد أنَّ لكن بودا يظهر على الأرص في صورة بشريَّة ، عثيل في عالم اللاشعور وليس بهذا الأحير اسم أو صورة وبودا الزمني ليس سوى العكاس لاستاق بودا المتماوي. والبودا السماويون هم الهم عمليٌّ فليس لهم والدان. بكنَّ كلاًّ منهم يصنع باستاقه ولداً له على الأرص، ويبعى على هذا أنَّ بديع تنفيد القابون الصالح على الأرص وهكذا تكنمل الحلمة؛ لعد حنُّ بود السماء بدلاً من الآلمة، ولكنَّ مرَّة أخرى لا مؤتى على دكر من صبح تلك القو بين الصالحة التي ينبعي مرافية تتفيدها فالقانون هو المانون ويجب أنْ يكون واحداً في الأرمنة كله ، وله مؤلَّمه اسى وصعه صائعه، خالق هذا العالم. أمَّا البودا فإنَّهم يظهرون بين وقت وآخر وقد تمرُّ قرون لا يظهر فيها أيُّ بودا ولدلك فإنَّهم لا يمكن أنْ يكونوا هم من وضع هذ القانون الواحد الوحد، المستقر فهؤلاء عابرون، طارئون رد الي هذا أنَّهم عاجرون عن متابعة تنفيذ القانون على الأرص، لأنَّهم ليسوا موجودين في لأرص دوماً ونحن كمًّا قد رأيما أنَّ ساع بودا يمتفرون لى وجود الإله الواحد، ويحاولون تعويص هذا النَّقص بإدحال بودا السماء في موازاة بودا الأرض، ولكنَّ ما الناعي جدا. تُعقيد كله إنا كال بمكير أنَّ بدعو الأشياء بالمعالها، فندعر الإله إلماً والبودا بود عهناك إله وهماك رسوله، ابعه الروحي إدا جاز لنا القول عصحوة دود بتلخَّس في كونه أدرك القانون الصعل في العالم، والدي صنعه الأنه ولكنَّ الفرحة حيات بود ينسي صابع هذا القانون، ويسبي وجوده نمسه ويعلن أنَّه هو الأكثر تكاء من الآلمة والناس ولدنت حاول أنباع بودا نجاور السهوة فأف موا في السماء دودا سمويًّا مدلاً من الإله الواحد ولمحسِّهم فشلوا في حطه بودا ارليًّا. ويغير هذا لا يمكن أن يحكون إلها ونتوَّم ع السياق إلى أنَّ البوديين الشماليين حاولوا أنَّ يدللو هذه الصعودة أيضاً. هرأوا أنَّه لم يكن شَّهُ انمساع رمين بين البود، الخمسة وأنَّ مصدرهم كن واحداً هو بود الموجود أبداً، بود السماوي الذي دعوه: بودا البدئي. وبهذا يكون شؤلاء هذ افتربوا كثيراً من فكرة التوجيد التي تقوم على وحود بودا البيش بدلاً من الإنه الواحد.

## التلاميذ والطائفة

لقد انتقى بودا تلاميذه من شر ثع المجتمع كلها ، من الكاسمات كلها ولم بمبرف بالتقسيم الكاسني في هذا البدال (الدَّيني) وقد حاء عن هذا في النَّمنُ البودي ما للي: امْنَ يصير راهياً من العكاسبات الأربع، وبارًّا، يكون قد قمع العرور، وبات مضاملاً، ورمى عن كاهله العب، الدي ألماء التَّمسُك بالعالم على كاهل الإنسان؛ لمد حمَّق هذا عايثه، وقطع كل صنه له بالوجود وحقِّق الخلاص عير كمال المعرفية ، وعلا هوق الكل عير القانون فقط: عبر القانون بحديداً، عبر القانون الواحد لجميعهم، عبر القانون الذي مبحه الإله الواحد تلقالم كله ومَنْ يستطيع سوى الإله الواحد أنْ يسح قانونُ واحداً؟ فأيْ إنسان مهما كان متميِّراً أو شبه إله، سوف بصوغ إرشادات حسب اعتقاده، وحسب فهمه نجوهر الأشباء. إنَّ القوائين البشريَّة تعكس كقاعدة، مصابح حماعات معبَّة من النَّاس عالوة على هذا أنَّ مثل هذا القوائين تحكون عادلة، وبالفدة خلال مقملع رمشي محدُّد؛ ثم تستبدل بها قوائين أحرى ولذلك فينُ الحديث عن قانون مطبق ملزم مجميعهم في الأرمية كلها ، ممكن فقط إدا كان هذا قانون وضعه صابع العالم، حالق الكون، الإله الواحد. فقانون الإله يعلى «لا تقتل! في أيِّ حال من الأحوال، وبناء على أيَّ أمر صادر عن أي كان فالقتل (أو الأمر بالقتر، أو التحريص على القتل) إنم، القتل أيٌّ قتل، انتهاك لقادون الإله الواحد أمًّا القالون النشري فإنَّه «كعريشة المركية» فتقدر ما يقتل الإسمان في النشر الأحريب، أو بقدر ما يبعج في تنظيم عمليَّات القتل، بقدر ما يحظي بالاحترام والتمحيد والأوسمة والحقيقة إنَّ مثل هذه المكافأت لا تُمنح لقده أيَّ قتل، بن فقط بقاء القتل الذي للمنطات مصمحة به. ولدلك قانَّ انتهاك القانون البشري بعيدُّ حريمة، وليس إثماً ، فالأهمال عينها (القبل مثلاً) في تميم الإنسان وساماً ، وقد ينفع حياته ثمياً لها. ويرتبط الأمر كله بالقوائين أمافدة في المكان المعنى، في البلد المعنى، وفي النزمن المعنى ولكنَّ السابون الإلهي لا يعيل هذا يحال من الأحوال فهو واحد لله الأرمنة كلهاء وللشعوب كلها: لا تقتل: بهي قاطع عن لقتل في تعاليم موسى، و لمسيح، ومعمدًا، وبودا ولعلك قاِنَّ هذه التعاليم العيانات؛ تعيش

الآر، وسوف ثبقي إلى الأبد، لأنَّها تقوم عني القانون الإلهي لواحد. فضي مكان ما يمكن تحريم أكل نحم الخنزير، ولكن يمكن المتماح به في مكان آخر، ويمكن أنَّ يمرض الصوم يوماً فِي الأسموع أو فِي العشرة أشَّام، ويمكن موافقته مع أكثر الأبَّام صعوبًا وهق الشروط الكونية وأخيراً بمكن أن يمرص الصوم شهراً واحداً في العالم فهذه كلها خصائص محلِّيَّة اشترمتها حصوصتًات المناح، وبمنط العيش، وأخبراً حالة القرد المعنى والعمل الذي يؤدَّنه في الوقت المعنى ومن المعروف على سديل المثال نَّ محمَّداً أعضى المؤمن من الصباح ذا كان سريصاً، أو على سهر، أو .. وما يحري هذا، هو ملاحمة هذا الجانب من القانون مع صروف حياء الناس انطلافاً من هاعدة واحدة وحيدة؛ حمل حماة مثل هؤلاء أهصن. أمًّا فيما يبطُّق بصابق الإنه الواحد (لا تقتل على سبيل المثال)، فمحن معرف أنَّه واحد للشعوب كلها وفي الارمنة كلها وعليه، كان بود على حقٌّ عندما قال يستطيع الإنسان أنْ يعلوا عبر القانون وحدم والحقيقة كان بحث أنْ يضيف عبر القانون لدّي منحه الإله الواحد، والا فقدت كلمة «قانون» مغراها المطلق وما رفضه مكاسنات عند فيول الأعضاء الجدد في الطائعة، أو في الرهبة، سوى دليل على أنَّ بودا أحسن فهم روح القابون الإلهي الدي يساوي مين الناس كلهم. والموذيَّة عينها ، بصفتها ميناً صوف تعيش الى الآبد الأنَّها صاعت القابون الإسى صباعة صحيحة، وعلَّمت النَّاس كيفيَّة الالترام به أمًّا مواقع الخلل الموجودة فيها فإنَّها على الرُّغم من أنَّها تبدو للوهلة الأولى متمرَّدة، إلاَّ 'لَّها متراجع إلى المو ضع الحلقيَّة فالإنسان العادي لا ينشعل بها، وبالقادل فإنَّ هذا النس يقود الإنسان العادي على الطريقة الصُّعيعة التي تعصى إلى الإله الواحد، عبر السلوك القويم، والعيش المُشترك، وعبر حبِّ القريب، وفي واقع الحال، لا يهتمُّ الإنسال العادي كثيراً لما يسمَّى له الآله الوحد، حالق القالون. بنَّه يهتمُّ أكثر بالحوهر باللُّتُ وكان بودا قد بحيدُّت عن هذ مراراً وقد حام في الدهامابانا «لا بتحوّل حد إلى در عمان لأنَّه يحدن شعره فقط، أو لأنّه ينتمي إلى عائلة ببينه فالصَّالَح، والعادل، و لعادل وحده المبوط، وحده البراهمان، وحاء في مكان آخر؛ المادا ينمعك شعرك المحدول أيُّها الأحمق، وما في ثيابك من جلود الماعر؟ أنت دنس من الدَّاخل، لكنك تنظُّف تفسك من الحارج؛ وقال دودا ايصاً؛ داما لا أدعو أحدا براهمما حسب صفَّتُه، أو حسب و لبنه، مهما تفاحر في حديثه ومهما كان تُريًّا " صلَّفتير الَّذي تَحرُّر مِن الرَّعِياتِ، هو البراهمان عندى؛ وتشفل الحجج التي تفيَّد موضوعه كون البراهمي من حيث المشأ أفصل من الآخرين، أبواباً كاملة في التريبيناكا. كما تتحدَّت عن الموضوع هيمه مصادر أحرى أبصاً فقد ورد في السوتانيبات مثلاً ولا أكل الأسماك، ولا الصَّيام، ولا

المشى حامياً، ولا التورزورا (= الوقوف على الراس)، ولا جدل الشّعر، ولا قد رة الحسد، والجلود الطريعة، ولا تتصريم النّار، ولا عهود السدم، ولا الأناشيد ولا المتصدمات، ولا الدبائح صدرة على تطهير الإسلام، إذا لم يتحاوز الثّلك، أو كما قال مونا في مكان آخر: «ليس عبر الولادة يحقّق الإسلام الخلاص، ولا عبرها يصير براهمناً ولل مقدو حالها بأعماله، ودراهمناً وتراهمناً ماعماله،

وقال السيح

«اطلب الإحسان، لا القوابين».

وقبل المسيح قال بوذا

الفاتوني هو قانون الإحسان للجميع».

ثم شرح موله هدا على الوحه الآتي

وقال 🕰 مڪس آحر .

المثلما الأبهار الكبرى كالعنج، ويمونه وأتستبر الهاني، وساراغو تفقد أسماءها الأولى عندما تبلغ الحيط وتنقى اسما واحداً، هم الخيط العظيم، كذلك أيّها الرُّميان تسرّك الكاسئات الأربع: الكشاتري، و لبراهمن، والفيشياس، والسوهر، وطنها إلى الوجود الخارج الأوطال إذا البعث قاتون لسامي الكامل وبظامه، وتفعد أسماءها السابقة وسلالاتها القديمة وتنقى اسما واحداً فقط، هو لنُسَاك الليل التحقوا بابن ماكي؟

لقد كان تلاميد بود ينتمون إلى معتلف شرائح المعنمع فالماسدا وليعادانا كالما من سلالة الساكتين كما كان ورودها من البيلاء أيصا وكان شاريبوترا وماودها بيانا من البيلاء أيصا وكان شاريبوترا وماودها بيانا من البراهمين وكان مع هؤلاء في العربي عبيه الاويالي، وهؤلاء من الحلامين الدين عثّوا في بهند أدنى درجات السلّم الاحماعي، بل كان في العربيق أيصا قاطع العربيق أبنويهمالا وقد قال للمعدد بوذا الأخر منتها فيرا سونيتا عن سعمه «حرجت من سلالة وصيعة ، فقيراً ومعدماً ، وكانت مهنتي وصيعة كذلك، فقد كنت أكنس لزهور (الدُّ بلة) من عمليد لقد كنت محللًا احتقار التّاس، وكان بنضر إليّ من على وأشتم دوماً وكنت أنحني بحدوع أمام كثيرين» وقال بوذا لسوبيت عالحماس المقدّس وحياة العفّة، بترويمن النّصن واخضاع كشيرين» وقال بوذا لسوبيت عالمصاس المقدّس وحياة العفّة، بترويمن النّصن واخضاع

لدَّات، بهذا بغدو المرء بر همياً اعلى برجات البراهميّه؛ وكان بين تلاميذ بود اطبّخ كلاب (سبهافيرا شماياكا)، وصياد سمك (سويم)، وراعي (بابد) كما كانت راهدت صائمة النّساء بينمين إلى أصول منسينه هميمالا كانت ابنة بغي وكانت مبابالي فيما مصى بعباً، أمّا بوردا فقد كانت أبية أمة منزليّه وكانت تشابا ابنة صباد وكثيرات أخريات حرجن من عثلات فقيرة. ولا شكُ إطلاعاً في أنّ صائمة بودا لم تعرف أيّ شكل من أشكال النّماء الاحتماعي

لقد أراد كثير من المؤرِّخين أنْ يرى في الشُّحصيَّات الدينية شحصيات توريُّه ، سياسية أو ما شابه فاتُّهموا المسيح في أنَّه لم يبن على الأرض مملكة المدالة بين النَّاس، وإنَّما وعدهم معملكة لائفة في السهاء وحسب رأى هؤلاء أنَّه كن أمراً جيداً لو أنَّ المسيح أخذ على عائقه مهمَّة بناء محتمع بسوده العدل الاجمماعي هما على الأرض. ولكنَّ المبيح قال «ما لله الله» وما المنصر لقنصر»، وهرف عن الخلط بين السالاين وقال: «إنَّ مملكين ليست من هذا المالم» وهذا ما فعله من قبل بودا. فقد أدرك أنَّ الجميع سواسية أمام الإسه وبالسبية لمن كرُّسو أنمسهم لطريق الحقُّ، طريق البرِّ، في طائمته لم نكن ثمُّ بباين حسماعي فالأمر المهمُّ هنا تمثَّل في تحقيق مآثر عني طريق بلوع البرِّ، ولذلك يجب الأُ تتألم لأنَّ بودا تم يعمل على إلغاء الكاستات في الحتمم الهندي. فهو لم بكن ثاثراً اجتماعياً على أيَّ حال، فقد دعى الرحل لتأدية رمنالة أهرى، وقد أدَّاها كان بودا يبرى أنَّ بلوع الحالة الدَّاحليُّه للعالم (البِرّ)، أمر عير ممكن بأيُّ نظم فلسمي، أو أيُّ معارف، أو أيِّ أساطير وأنَّ الوسيلة الأساس لبلوع هذه الحالة هي الأحلاق، الأحلاق العمليَّة وهذا عا ميَّزه تمييراً مبدئيًّا عن فلاسعة تبلق المدرسة عسها ، مدرسه سامكهيا . الدين علَّموا ، إنَّ الأعمال الصَّالحة تعيق الإسمال عن إدراك المعرفة الصَّحيحة، ولا يمهِّد له السَّبيل ليلوعها، وهذا ما يس كيف بمكن للتُّعلمف أن يقلب الامور راساً عسى عقب فكل فلسمة دون استشاء ينبغي عليها في أخر المساف، أن تصود الإسسال أن الأخلاق القويمة، وترشده إلى طريقها. وتحمله 'قصس وإدا لم تحمل القلسفة الإنسان 'عضل، عهى لسست علم حقيقياً، ليست فلسمة حميقيَّه. والمقصود بالحقيقيَّة هما ، 'نَّها يجب أنَّ تعكس بشكل صحيح صورة العالم الموحُّدة، وتطهر للإنسان كيف يجب عليه أن يسلك سلوكاً صحيحاً. كي لا تتمارض سَائج تَصرُّفاته مع فوادين الطَّبِيعة. قو دين الإله وكن بوذا نُفسه قد عدَّ أنَّ ( لقَلْمَعْهُ نَيْمَت لدُّواء لم يبحث عن الخلاص؛ وأوردت سوناسانا على لمنان بوذا أنَّه من المنَّعب احتيار الطسفة الصُّعيعة من بين الفلسفات الكشره الموجودة فبمصهم يحتار هذه، وآخر يضمُّن تلك ويكنُ الإنسان الدكي لا يمبيق وجهة نظر قطعيَّة، ولا بعضَّل بطاماً فلسميّاً بعينه، ولا يقول: «كن شيء واضع لي وضوحاً كاملاً»

ويعتقد بودا أنَّ الوداعة هي الأساس على طريق البرّ وقال في هدا الشّار: «هتكدا أيّه الرُّمبان، فالرُّاهب الآخر وديع نعاماً، وهادئ تعاماً، ومسالم تعاماً إلى أن تصل مسامعة كسات فظه وإد ما وصلت الكلمات لفظة مسامعة هإنّه ينتعي عليه أيّها الرَّهبان، أن يبدى الوداعة ويحافظ على هدوئه، ويقدّم نفسه مسالماً عاداً لا أدعو الرَّاهب وديعاً إذا كانت وداعته لا تظهر إلا عندما ينوسل ملابس، أو طعاماً، أو قراشاً، أو دواء إذا ما كان مريضاً لمادا؟ لأنّ مثل هذا الرُّاهب لن يكون وديماً ولن يطهر وداعة ذا ما متعوا عنه الملابس، والصعام، والفراش والدواء إذا كان مريضاً ولحكمي أنّها الرُّهبان أدعو الراهب وديماً إد، ما أطهر وداعته احتراماً للمانون، رافعاً رايته عالياً، وبذلك يبيعي عليحكم أنْ تأخذوا بالحسيان أيّها الرُّهبان أدمون، درفعه عالياً حداً، ويقد الرّهبان أدمون، درفعه عالياً حداً،

مًّا فيما متعلِّق بالطائقة ، فإنَّ العيش المُشترك تعدد كبير من النَّاس كان يقضى بوضح بظام محدّد، وقو عد سنوك معيَّنة ولكنّ هذا وحده لم يكن يكفي فقد كان الأمر الأسوس من ينبئل في الاهتمام ينتمية الحالب الروحي لأعصاء الطائمة، وترسيخ رؤي صحيحة وبشرها بينهم. ولم يكن هذا كله بالأمر اليسير لا سيما أنَّ تنبة الطائقة عالياً ما كنت تنعيُّر فينص الرُّميان كن يمرك بمجركة من بوذا وبمضى لينشر بعاليمه في الهدء وحارجها وكان كثير من هؤلاء لا يرجع، بل بستمرُّ بعيداً أو على مفرية، وينشئ مدرسته الخاصة به. امًّا الرُّهبان الدين كانها يعودون إلى طنَّمه بوداً ، فيا تكثرة ما رأوا وسمعوا على امتداد الأرض المديَّة المثرامية، وحارج حدودها وكانت لديهم رعبه في التُّعدُّث عمًّا رأوا وسمعوا وكس أعصاء لصائفة يتسافلون كل كلمة بقولها هؤلاء وعسيٌّ عس البيسان أنَّ كلمانهم ثلك لم تكن تمكس تعاليم بوذا وحدم عل كثيراً مما كان يتمارص معها ثعار صم مناشراً. وهكما أحدث تظهر ششّ البُّراعيت (على حلفيَّة فكريَّة)، التي كسب فؤول أحيات لى انقسام الطائفة، أو تراجعها (لو مزهناً) عن تعاليم معلِّمها بوذ. وبحن لا بشكُ لحصة في نُ مودا قد تجاور على مدى عشرات المنتين ، رمات عديدة مع طائفته لا سيما أنَّ المُنْكِ للتطبيعي للطائه، ثم يكن فعَّالاً فعدم عجر موسى عن قياده شعبه الذي سنا حلف أو شك لبين عضَّلو عبادة النُّور النَّهيي على عبادة الإله الواحد، امتشق سيمه ومح أنَّ موسى كان يمثلك فنَّ النَّاثير على الحمهور بمعتلف الوسائل، إلا أنَّه وجد نفسه مرغماً على تجريد سنمه

والاً ضاع لعمل الذي انتدبه الإله له ولكنَّ بودا سلك طريقاً معيره ويبدو كأنَّه كال يعضل أن تنتظم الأمور في الطائمة من تلقاء نمسها، وإلاً كنت يمكن أنْ شعبّر سلوكه في آخر حيثه عندها طب إليه تلميده المفصلُ أناندا أنْ بعلن آخر التعليمات في الشّاعة، فأجابه دود. فأذلاً

"ما الذي تطلبه مني طائفة الرهبان بعد الآن يا الاسدا؟ لقد أعلىت القانون يا أددنا، ولم أسقط شبئاً أو أحفي شيئاً مده لم يسنس الكامل شيئاً ينعلَّق بالقانون، وهو معلَّمكم وإدا ما فكر أحدهم يا أدنا وقل في نفسه أريد أن أقود طائفة الرهبان، أو يجب على طائفة الرهبان الأنخصيم لي، فللصد هو المتعليمات المطلوبة يا أدننا ولكن الكامل لا يفكر با أداند بالله يجب الله مقود طائفة الرهبان، أو بأن تحضع طائفة الرهبان لمنه فلساذ، يجب على الكامل يا أدادنا، كهن أنهكنه السونه بلع من العمر عبلًا عمري الآن شيخ مسلًا يا أدننا، كهن أنهكنه السونه بلع من العمر عبلًا عمري الآن شيخ مسلًا يا أدننا، كهن أنهكنه السونه بلع من العمر عبلًا عمري الآن شيخ مسلًا لا تبحثوا عن مشاعل، على مشاعل، مشاعل، ملاذات لا تبحثوا عن مشاعل أخرى سوى مشاعل لغرى موى مشاعل المنون ولا عن

ولكنَّ سلوك بودا هذا سلوك غريب حفّاً حتى من لوجهة الأحلاهيَّة لم يكن دوذا محفًا في سلوكه هذا، لقد كن لزاماً عليه أن بهتمُ بمسقب الطائمة ويؤسس تنظيمها على أسس صحيحة، فلماد لم يمعل؟ ربما منعه من ذلك كماله الذي كان الميطون به يدكرونه به كل دقيقه وربَّما كان من الصنّف عليه أن يرى أحداً آخر بعتلى عرشه؟ ولدلك ليس عريبً أن تنهار طائقه بودا بعد وصانه مباشرة رد إلى هذا أنَّ تأثير الحدث المستجب على الهذه كالها سرعان ما أحدث تعاليم بوذا تعوض في عالم السميان حق يجيب أن يكون القائد إبديولوحيًا وحبيراً عمليًا

والحقيقة اثنا لمبدا منصفين تماماً عدما بقول هذا عن بودا فقيل موته أعطى دودا ضياماته للطائفة وقد تلخصت هذه في أنه بجب على الرُهدان ألاً يتادي أحدهم الآخر بكلمة وأحق بل بما يتوافق وسنّه فقد بنات على الأكبر سنّاً حسب التّعليمات الجديدة أن بنادي الأصعر سناً باسم عائلته، أو يناديه بكلمة وأحة، وبات على الأصعر سناً أنّ بنادي الأكبر بكلمات مثل والحبيلة أو والسّيّدة

وهاصم إحصائيات انقسام طائمة بوذا هن بداية القرن "قام ، بعد وهاه بوذا خرجت من لطائفة ثماني عشرة مدرسة تقريب، وأسست هذه أديرتها (ورصعت مو ثيمها) وتحن بوهم سابقاً إلى أنَّ أوساط الرَّهمان لم بعرف أيُّ شكل من الترابية مع أنَّ بعص الرَّهبان حشَّق بعض البرور ، ولحكنَ تقيمه هم عصوبة الطائمة والكهولة ، «الشيوح»، ومن حيث اللَّقب كان هؤلاء كالأحبار في المسيحيّة، ولكنَّ من حيث اللَّقب فقط ، وليس حسب واقع الأشياء همي الواقع لم يكن هؤلاء إداريي الطائفة ولم تكن لهم أيُّ سلصة لقد كان لقب بشيخ ، لقباً شرفينً فقص هتميّزهم الذي كان بستند على كبر السنّ، وتحربة حياتيّة ورهبائية كبيرة ، فم تتكن له أيُّ قوّة قانونيّة ، ولم يرسحه مبدّاق الدير فطائفة الرَّهمان كان كان هما المناء المنظيمي لم يكن الناء الأكثر همائة لنظيم الميش المشرك للحماعات النسرية

ولم بيدأ عميية وصع قواعد العيش الشترك وتتعيدها إلاَّ بعد وهاة يودا امتشرة بعد الاشهاء من مراسم حرق رفاته به كوشين غارا، والحفيفة أنَّه لم يكن ثمُّه (مكاييُّه لأيَّ تأجير ، لأنَّ فريقاً من الرُّهيان كان قد شطُّ كثيراً بي معارضته. وهما ما تشهد به كيمات الرَّاهب سويهادرا التي سقياها قبل قبل وقد تولِّي زمام المبادرة الرَّاهب ما هاكاشيان. هافترح على الرُّهيان الحتمعين هناك احتيار لجنة لوضع التنانون (دهارما ، دهافا) ، ونظام الانضياط ا (فيناينا) فوافق الرُّهينان على دلك الافتراح الذي جناء في الوقب للنسب وعهدو إلى مامكاسيان تشكيل تلك النَّضة هاختار ٤١٩ أرماناً ، ثمَّ الحقيا أديدا باللُّحنة (لأنَّه كان على وشك أن يصبر أرهاتًا) ثمَّ قرُّ الأحماع العام ليطائمه قوام اللجمة وكان على النجمة أنْ بيدأ أعمالها خلان عدَّة أشهر في صواحي مدينه راجاعريهم ومحدَّد وفت عمل اللهمة مع بدء قصل الأمطار وبهدف خلق مدح عمل ملائم للجنبه، مدم لرُّهبان من التواجد في المدينة وضواحيها حيلال الوفت المعنى وبلني الملك أحاثاث ترو تكريما بنجت بناء مسقوها فيرب عاصمته على حين و بههارا. وفي الشهر التابي من موسم الأمطار حرى اهتتاح احتماع اللُّحفة الدى ستمرُّ عمله سبعة أشهر وحلال ذلك الوقت بحج كاشبانا بمساعدة أوسالي في مراجعة قواعد الأنصباط كلها ووضعها فح سياق منطقي ثم رمّم بمساعدة أنابدا قواعد القانون وتعس النُّصُوص البوديَّة أنه حرى في دلك الوقت وصبع بمن فينابابيتاكا وسوتابيتاك وليس لدى التحصيصين المعاصرين أدبي شبك في هذا القد باب ذلك بدهاء الفساس «الصابور وبطام الانتصباطي، الهاهيدة استى قامت عليها الكنيسية البودية ويعتمدون أنُّ بصَّه كتب بيعية ماغدها وقد ستدت كل قوسي الكبيسة البودية بعد دلك عبي هذين كتابس ولكنّ القابل الداكشيناغيري قد حاء إلى راجاغريها إثر انفصاص الاجتماع، وقد حاطبه أنّ الراهب بورانا الداكشيناغيري قد حاء إلى راجاغريها إثر انفصاص الاجتماع، وقد حاطبه الشيوخ شولهم «أيّها الأخ بورات، لقد اقر الشيوخ القانون وبعسم الاحساط، فاقبل بهدا القانون، لكن بورانا عدّ الأمر تطاولاً على حرّيّته الشخصية وعبر عن ذلك بعوبه المد أقر السيوخ أيّها الأحوة قانوناً ونظام مضباط حيّدين لكنّي أقصل أنّ المسلّك بما سمعته بنفسي اسيوخ أيّها الأحوة قانوناً ونظام مضباط حيّدين لكنّي أقصل أنّ المسلّك بما سمعته بنفسي من الرّب وتعلّمته معه، وكان بوراف على رأس حمس مائة راهب حاؤوا معه، ولم يكن بين سي الشيوح قاعدة قانونية يلرمون بها بورانا على الالترام بالميثاق الجديد. فقد كان يسفي أنّ توصع مثل هذه القاعدة بيّ حياء بوذا.

وبعد مائة عام دعي أنجمع البودي الثاني لي الاجتماع وكان على عرش معادها في تلك الأثناء الملك أشوط ومهيراً به عن الملك أشوب برياد رشس بدعي هذا الملك هباشوك الأسود، وتمثّل الداعي إلى عقد المحمع البودي الثاني في ارتحكت هريق من الرّهبان عشره الله وكان بين هذه الأحيرة بعض الحمع البودي الشائي في ارتحكت هرية وحريو الملح في هرن ألا يجمعوا أي ذخيرة لهم ولكن رهبان فايشالي التهمكوا هذه الوسية وحريو الملح في هرن وكان الانتهاك الثاني الدي اقترفه رهبان في شألي هو انهم باتوا يتناولون وجبتين في البوم وليس وحنة وحدة. وتمثّلت الآثام الأحرى في أنّ هولاء أحدوا يشربون خمرة النّحيل ويقبلون صدفت من المصنّة و لذهب. فقد كان المؤمن يرمون تصدماتهم من الفصنة والدّهب في قدر ميء بالماء كان الرّهبان يصعونه في المعبد أنم الأعياد لهذا العرض وتميد النّصوص أبصا أنّ المُسُوص المناحرة تقول، إنّ فيّم الدين كان لدين قدر حاص التقدمات التي من الذهب الخالص، وفي المنامن المعبّة المتاحرة تقول، إنّ فيّم الدين كان لدين هذا القدر مع الكاهن إلى الدينة ليحمع به التقدمات المعبية والنّهبية و ...

لقد استنكر الجيل باشاس ذلك السلوك إد اطلع عليه عدد ريارته للدير، ورهض حصنة النهب التي قدّمها الرّهبان له ها حسن هؤلاء بالإهانة، وشرعوا يجادلون باشاس أنّه بسلوك هذا بحنقر المؤمنين الذين يقدّمون هذا التقدمات من قلب صاف قائع ورعم الرّهبان أنّهم انّما يدافعون عن شرف المؤمنين الذي أهانه بشامن، وأرعموا هذا الأخير على أن يقدّم اعتذاره لهم فتطوّر الدّراع حتى بلع درحة العليان، وانتهى إلى اجتماع المجمع البوذي الذي شارك يع أعماله صنع مائة راهب ولكن أهميّة المجمع كالب معلّية، ولم يقرّ إحداث أي تقيّرات في الشوالين والله عد

وفي العام ٢٤٥قم التأم المجمع البودي الثالث. وقد كان دلك هو العام الثامل عشر من عهد الملك آشوك درياد رشين فعي عهد هذا الملك صارت أبودية إلى ديانة رسميَّة عدُّولة ونص سقنا سابقاً بصوص مراسيم هذا للك التي تميّرت بنسامحه مع اسيابات الأحرى، وقبل التئام الجماع الثائث بخماس معنوات أستبأ أنسوك مؤسسه حاصمة للوطعي المياسة (دهر ملماماترا) وقد كانب وظيفة هؤلاء متابعة دلك القطاع من النظرم لعام في الدوله الدي كان يبعلُي بالشؤون الدينية وعرض اللك في مرسومه الخامس، الواحبات التي ينبعي أنَّ تصطلع بها شك المؤسسة وأيسى الملك كرماً هائتماً تحاه الماليس في الميد ن الديني ورهمان الدير. وهذا ما حمَّر مدفًّى كمُّ كبير من العناصر الغربية عن البودية كنين وأخلافيات واستقر رها في الأميرة همي كثير من الأميرة لم يكن ثمَّة أيُّ انصباط، حتى الرُّهبان أنضبهم لم يؤدُّها طقيل الاعتراف في أيَّام الأوباقاسينها وقد حاول فيم الدين المركزي حاصماً أنَّ تصمع حداً للنَّميُّ ويدفع الأمور نحو الأفصل لكنُّ جهوده باءت بالمشل. عندتُه ترك الدير واعسرل في صحر ، وراء الصيَّمُ الأخرى أنهر العالج فتدخُّل للنه في الأمر، ودعى المجمع البودي الثالث إلى الأحيماع، وقد أسفر ذلك الاحتماع عن طرد الرُّفيان الدين لم تكن لنبهم مجرَّد فكرة عن البويبة (٢٠٠٠٠ راهب) وكان قد شارك في أعمال الحمع أنف راهب احتارهم القيم ماود عاليبوترا. (سي أعاده الملك من عراسه في الصحراء إلى الدس. ووضع الدين شاركوا في الجمع الثانث وثيقه حاصُّه. هي لكاتها فاتها ، التي أعطى فيها تأويل للمدهب اسوذي الذي كان بعثقه مادوعاليبوترا واسصارم وقنا دحلت هده الوثيمة في أنهبدهاماليتاكا القانون لحنوبي ولا يزال السينفاليريون يعتنقون هده المدهب البودي حتى يومد هدا

ومد العقاد المحمع لموذي الثالث عاف حركة السَّبشير البوعيَّة في الطحان الأحرى فعى دلك الوقعة أرسل مسترون إلى كسمير وكابو ستان، والملكة الإعربقيَّة الباكتريَّة، وبلد ناسعوج الهملاب، وغربيِّ دبعتكان والهد الصَّبِعيَّة كما لم تحرج سيلان من لحطّة فقد توجّة إليها ماهاندرا ابن لملك اشوك لقد وصعت البوذيَّة بصب عبيها تحقيق مهمّة عالميَّة نمثلت في إشراك شعوب أسيا غير لمتحصر، في الثقافة الهديَّة وإنحازاتها ولسيلان دور متميّز في تربح البودية فقد بقيت البودية تحافظ هما على صيعتها النَّقبَّة، أمّا في الهد بصعه فقد دخلت البودية طور المنفوط، وحصعت في التيبت والبلدان الشمالية الأخرى لعمليَّة إفساد حقيقةً

والعقد المحمع للودي الرابع في عهد الملك الهدي السكيشي كالبشكا الذي كال بدير في القرر اقام دولة مترامية الأطراف وكان جزء كبير من الهد بدحن قوم شك الدولة و شتهر المك كاليشكا بأعماله عند البوذيين الشماليس، كما كان الملك آشوك شد اشتهر عند البوذيين الجنوبيين. والحقيقة ن الملك كانيشك كان قد اتّعد في السنوات الأولى من عهده موقق معدياً للبوديّة، لا أنّه تحول بعد دلك إلى بودي عبور فعمل كشمير الماصمه الأولى، مركزاً للبوديّة وحسب الحوبيات لصيّنية أنّ الملب كان يحرس المسادر البودية المقدّسة في السّاعات القليلة لتي كان متحرّر فيها من أعمال الحكم، وكان مرشده في تأويل نلك المصادر، الشّيخ بارشيكا وكان هذا يربس مدرسة للبوذيين وبس الملك كانيشكا كنزة من المابد الموديّة ونمش عبى النقود صورة بودا واهتم الملك ستقيم شعبه وكان طبيعه مونشا وكان أحد أشهر الأطباء الهنود وقد وصلت مؤلمات هدا لطبيب في العلوم الطبّث حبى أيّامنا هذه كما عاش في قصر الملك المثاعر الشهيد الضّيف العلوم الطبّث حبى أيّامنا هذه كما عاش في قصر الملك المثاعر الشهيد المّنية موجود من حين المناهدة بودا، (بودهاتشارينا) ولا يزال هذا المعدر موجود حتى المّن

وفي سباق اهتمامه بثمائه المجتمع وأخلاقه، لم يكن لمقدور الملك كاليشكا أنَّ يرى النَّر عات التي كانت موجودة بين قاه ة البودئة هقد ولدت تلك النَّز عات الخصومة و لتُطاحن داخل الطوائف نفسها ولتحسس الأحوال قرر المك أن بدعو المحمع الرابم إلى الانعقاد وقد التآم هذا وحرت أعسله في أحد أديرة كشمير القائمة على مقربة من حالاندهارا ورئس أعمال الجمع النظريركان بارشميكا وفاسوميترا وكال من المهمات التي وضعها المحمع أمامه إعاده النظر في الكتب المقدُّسة الموديَّة، ووصيع قابون جديد. ومحن لا تعرف حتى الآن إلى أيّ حدًّ كانت تلك التُّفيُّرات مندئيَّة وحديَّه وليس لدينا كسلك معطيات عن سير أعمال المجمع وديِّ لعنة وصبح القانون الجديد ويؤكد المتحصُّصون أنَّ اللُّغة لم تكن لعه بابي، وعلاوة على القانون الحديد وصبع أعضاء المجمع تعليضات وشروحات على ثلاثه أحراء من التربيبتاكيا. ووهو رواية الملك كابيشكا أنَّ لنُصُوص المعنهة تُشتبت على صفائح بحاسيَّة، ووصعت في صيدوق حجري بقوا هوقه حرشاً مهولاً (هرتمعاً تدكاريًاً) ولكنَّ المجمع لم سنه , بي وهاق، همم بنجع البوذيون في توحيت صموفهم. بن الذي حصل هو العنكس، إذ تواصل القسام بكنيسة البوديّة ولكسُ بوتاتُر أسرع فقى حوالي العام ١٩١٤م أنشأ تدعارجونا طائف - مدرسة بحلب التاريخ تحت اسم ماهايانا (والسُّفيلة الكبيرة») وسترعان ما الكنسبيت هذه الدرسة أعداداً كبيرة من الأَتباع فِي الشَّمال وقد كان دلك نفسهماً عاليًّا في لكنيسة البوذيَّة. أُما أولئك البوديون الذين لم ينبعوا ناشارحونا همد دعوا أنفسهم تباع هيتايانا («السفينة الصغيرة»)، وجاء نشوء هماتين المسميدين من الآمن: لقيد وصبع أنبياع بالهاياما أمنامهم هندف الألبيف. بودهنسانها بمعنى آخر، أعلنوا عن رعيتهم في بلوع «مرتبة كبيرة» (وبلالك والسُّمينة الكسرة»). أمَّا هينايانا فقد كتموا بهدف أكثر تو صعاً تحقيق خلاص أنفسهم وحسب، 'ى «بمربية صعيرة؛ («السُّمينة الصُّغيرة») و لحقيقة أنَّ هؤلاء وضفوا لأنفسهم الهدف عيشه الذي وضعه بودا لاتباعه ونحن إذا ما حاكمنا الأمور محاكمة شكييَّة هائنا مستطيع أنْ مردِّد مع مورَّحي الدين، إنْ أتباع الهيئاياما هم أتباع اليوذيَّة المشيقيَّة - تلك المودية التي حامد إلى الوجود تقميل موذا وكان مجور ارتكار هذه التَّعاليم، هو الحلاص من الآلام، ، يحب على كل انسان أن ينقد نفسه تحديداً وغييٌّ عن البيان أنَّ بودا لم يهدَّمُ بإنقاد بمسه فقط، مل بإنقاذ الأخرين كلهم أيمماً، ومن أحل هذا نمسه طوّر بود ا تعاليمه وبشّر مها في بهد وحارج الهد ومع دلك فالحديث لا يجري في تعالم بودا إلا عن إيقاذ الذات والحميمة إنَّ الأحلاق النوذيه استامية، بدعوتها لحنَّ القريب، والصفح عن الأعداء، والنصحية بالممس في سبيل حير الآجرين، تعوِّض فرد بيَّة التماليم الموما إليها (خلاص النُّفس) همن حيث الجوهر لم يعجب النَّاس يوماً بالشخصيات التي تفرط بالامتمام بمظهرها وحلاص روحها عمثل هؤلاء قد تحترم فيهم قوَّة الارادة، والمُتاس، والسَّصميم عس بلوع العاية، و.. لكنك لا ترعب في أن تحبُّ مثل هؤلاء على الرُّعم من أنُّهم لا يتسبُّبون بالأدى لأحد، ولا بفترفون أيُّ شيرٌ صدُّ أحد فشعور «اللا أرغب» تجاه هولاء يأتي من مكان ما من الضرح، من اللاوعي، من حمل الإعلام الكوبي. من الإله وسيب هذا المشُّمور، هنو أنَّ أيُّ إنسان على الأرض أو أيَّ كانن حي في الكون لا يوجه تنمسه ولا يعيش لممسه، وليس وحده مستفلاً عن الآحرين وليسب الاستملاليَّة الفيريائيُّة المُوهومية، حاصَّة بالتعلية للراهد التاسك، عسوى حداع للا التي فمان المكين أنَّ تقتات بالعمل والحدور البرَّيّة والحشائش، وآلاً تشرب إلاَّ مياه الأنهار، وقد تستطيع ن تستملي عن منى حنسك أشهراً وسنو ت، ولكنَّ هذا لا معنى أنَّك بنُّ مستقلاً عن الأحرين، معرولاً عمهم. فضى أيُّ حال من الأحول لا يستطيع الإنسان أنْ بعزل تمسه عن النَّاس الأحرين. يمنعه عن ذلك الحوهر البشري بفينه، الذي ينكون من أهراد مستقبِّي كما من حلايا مستقلة فلكل طبة من خلاية الجسم البشري الوطيمة الحاصَّة التي بحثصُّ بها هي وحدها في المعافظة على استمرار حياة جسم الإنسان كله. ومن آخل شدا جاءت خلايا الحسم البشري معتلف بعضها عن يعض، لأنَّ لكل منها وطيفة مختلمة وكذلك الاسمان المرد الوحد ههو بيس سوى حليَّة في جسم البشريّة الموحَّد ، بل إذا شئتم في المادة الحيَّة .

كله، على الأرص وله الكور (حسب مصصحات ف. فريايسكي) وبذلك نحر لا يريد أنْ تحييُّ دلت الذي يضهره مستقيماً في علاقاته كلها، لكنَّه لا يهتمُّ إلاَّ لحالاس تميه وحسب فهن يمكسا أنْ نتحيلُ المسيح ساعياً لحلاص روحه همما، وهل يمكسا أنْ سحيلُ معمَّداً ، وإبيراهيم، ومومسى، وبولس الرسول وسواهم من عظماء المعس البشري محصورين في هذا الدُّور وحده لقد اهتمَّ عمائقة الروح هؤلاء بالنَّاس كلهم، وبم يهتمُّوا بأسسهم عالسيح لم يذهب إلى الصائحين، بل لي الخاطئين عمد كان مؤلاء يحتاجونه كما بعثاج المرمني العشيب لقد لاهب إلى العشَّارين الدين كان الجمع يحتقرهم، وذهب إلى الرائيات وأعادهنَّ إلى ماريق الحقِّ، فالشَّاة الصَّالَة أعنى مائة مرَّة من تلك التي مع القصيع! لقد كان المسلح محفُّ د وعد أسوا الحطَّاة و الحرمين بقردوس السُّماء ولمكن عصط في حال ولدو ولادة جديدة إدن يجب أنْ يتبول المالم الدَّاحلي بالإسسان هطبه أنَّ يعي مكانه. وعايه وحوده، وبنوب توبة صادقة - ويقف على صريق الحق، الطريق التي نصود إلى الإنه. وليس عيثًا أنْ عيل «إنَّ مملكة السُّماء في داخلتكم، وهكذا حسب المسيح يمكن لأيُّ إنْمِيان أنَّ يحقُّق الخالاص مهم كان ماصية شبًّا. أمًّا بود، فقد مسم النَّاس إلى رهنان ومؤمنين، ومنح الرُّهنان و مودأ غير طبيعني على حساب المؤمنين علاوة إلى هد انَّ راهب بودا عندما بحد نصمه في وصع مميِّز فينه يستصبع أنْ يكرِّس كل اهتمامه لروحه والعمل عني خلاصها. وحسب قوانين البودية فإنَّ أيُّ مزمن لا يستطيع يومُّ أنْ يسلغ تبك الشبُّ من اسكمال الروحي التي يبلغها الرَّاهب، وليس عبشاً أنَّ وصلع سودا لرُّاهب عوق الآلهة ، وليس هوق الأثهة العاديين فقط، بل قوق الإله إيتدرا بمسه ومحن أشرنا سابماً . بي أنَّ سودا صعد إلى إيسدرا في السُّماء وأد ر معه نقاشات كان بودا فيها أكثر من ندُّ لإيدرا وبعد يودا صعد لرَّاهب ماود عياباني إلى إسدوا ولكي يري الآمهم مدى جبروته هـزُ السُّماء، عبرش إينشرا، بإصبع من أصابع قدمه إنَّ كل شيء هنا بالمقلوب وليس فهم الأمر عسيراً فالكون، بما في ذلك الإسمال بصمته جرء من الكون، صبع وفق حطُّة موحَّدة، وفق منهج وأحد، وهي مساعة وأحدة. وهو نظم عظيم التَّعقيد لم يأمو أيُّ شيء فيه مصادفة وهذا يعني أنَّ كل شيء يحدث وفق شوابين وضفت مرَّة واحدة هقص ويمكن أن بدعو تلك القوابس، هواين الطُّبيعة أو بسمِّيها تسمية ما أحرى، بيد أَنُّها فِي الأحوال كلها، ليست قوانين بشريَّة ولكن باستطاعة الإنسان أن يكتشفها، أنْ يدرك أحر م منها، أنَّ مرى سائحها وعمدما يمجح النَّاس في هذ. (وكمان الإنه قد حلق الإسمال ومنجه عنصر الإسدع)، فإنَّهم يعضرون بأنفسهم، ويظنون أنَّهم ملوك الطبيعة. ويعتقد مؤلاء في عصول ذلك أنّه بما أنّهم موجودون بإمكاماتهم العبقريّة، فنيس هناك صرورة لوجود الإله، فالرّاهب البوديّ رعرع أركان السّماء بإمبيع قدمه، والعالم لاسلاس أعلن أنَّ نظريّته عن بناء الكون لا تحتاج فرصيّة وحود إله إنّ غمارسة الإنسان وعمهه لا حدود لها

ويمكن صياعة ما سبق عرصه هنا مبياعة موجره على الشُكل التّالي. بما أنَّ لهذا الكون منظومة موحّدة، فإنَّه لا يمكن للإنسان ألا يرى بفسه بنَّه مجرد جريثة متناهية في الصّعر، مبعرطة في هذه الآلية المكونية المعقّدة، ولذلك ليس بمقدوره أنَّ يكون موجوداً بداته، كما لا بمكنه أنَّ بهتمَّ بحلاص نفسه وحسب، بل هو محكوم بأنَّ يهتمَّ بخلاص الجميع، لأنَّ وحوده مرشط بوجود هذا الحميع ولدلك قبل المدعوة إلى خلاص النّفس ونفي وحود منذ الكون الموحّد الإله الواحد ينافض منطق الأشياء

أمنًا تين الدونية التّاسي (الماهايات)، فإنه حسب التحصيصين بقف بعيداً حداً عن تعاليم بوذا الأولى فقد كتب هزلاء على رابتهم المرفوعة عبى فالمنته التكبيره، دعو، لا لإنفاذ الذات فقط، بل العمل على إنقاد الآخرين أيصاً والحميمة أنَّ ابتعاد هذا التينار عن البوذيّة الأمّ لا يمتصر على هذا الموقف فقط، فالبوديّون الشمانهون ادخلوا تبدّلات مبدئيّة على الموقف من الطّمُوس، والصلوات، والأيقونات وما إلى دلك ونحن لا ينبعي لنا أنْ تقوّم على هذه الحال إلا من زاويه وحيدة ما الذي يعطيه هذا للنّاس فالانطلاق في هذا المثنّان عجب نُ يكون من المعلّات الثنّائي علم يحلق الإنسان عن أحل السبّب، بل السبّب من أجل الاسمال، وهذا يعني: ما يحب أنْ يزخد به، هو معزى، حوهر ما يحري، وليس القيود الشّمائية المن وضعها الرؤسياء الروحيون، تقد منحنت البودية المشمائية («السنّمينة الشّماذات المحرية»)، الدبانة المودئة الهر وقورس معترمين، وقد تأسيّس هذا النّار فتكرناً في كناب الكبرة»)، الدبانة المودئة الهر وقورس معترمين، وقد تأسيّس هذا النّار فتكرناً في كناب وفيما بعد أدحل على هذه الإرشاد ت مزيد ومريد من الإنسانات الحديدة ويتعق البوديون وفيما بعد أدحل على هذه الإرشاد ت مزيد ومريد من الإنسانات الحديدة ويتعق البوديون وثيما النسّاليون النّمي قصلا كتبت نشراً باللّعة السنستكريتية في صبعه حوار بين بودا بعمه وشاريبونرة وشريهوتي.

لم بكن للبوديّة كما رايند، مركر فياديُّ واحد محدُّ، كما كانت الحال في السيحيّة ولم يظهر من هذا لركر إلاّ في القرن ١٢م لدى البوديّة الشّماليَّة، وتحديداً

هِ السِيمَّه، فقس الوقت المقسى كانت البوديَّة قند ولندت هذا ولادة حدسة وتحوُّلت إلى الصوفية والسحر، وباتت تدعى يوعانشارا، وكان أرياسانها الكانولسياس قد أسبُّس هد الأنَّجاء البودي مشد القرن ٥م وقد حاءت هده التَّعاليم الحديد، مركِّبة من التَّعاليم العلمسيَّة والدينيَّة الماهايانية ، وتعاليم اليوعا الدراهمنيَّة ، نقد تلاءمت هنا نعاليم اليوعنا التي جرى تطويرها في عمادة شيفا وتأسُّس بي إصار هذه المعاليم الجديدة تعاليم مترابطة متناسقه عن المنعر وقد عُرضت هده في مؤلَّفات خاصة دعيت بالشالدا. وهما في هذه المِنْف عولمت شُئَّى المسائل، خاصَّة: كسب يمكن بحقيق قوى خارقة وكيب بمن استحد م هذه القوى للحصول على ما تربه وهنيمت لهذا الغرص صبيغ صوهية مختصورة (دمارائي)، وحلقات سعرتُ (مامدلا)، وحجب (مودرا) كما كان للاعتبال المويق وسوى هذا من العلُّقُوس دور مهم وكانت المر : تؤدَّى في هذا كله دوراً سرراً. لقد ظنُّوا أنُّ لمهيم السحرية تنظى إمكانيَّه للتحقيق ساطة على الآلهة، والديم، والمطر، وكانت لهدم لصبّع - النَّماويد السحرية قوَّة الشَّماء من الأمراض، وبرء النفس من لسفة التُّعبان، والمثِّم، والكواكب الشرِّيرة وما إلى دبك، ويعد صرور نحو السنِّ منه عام أمشاً نيًّار لبوديُّه هذا رعامة له في التيت (ما يشبه منصب «النابا») وينتقد أنَّ هذا لم يحصل قبن العام ١٢٦٠م لقد انتشرت البودية من الهند لا نحو الشِّمال فقط، مل إلى البلدان الأحرى أيضاً. إلى الصِّين، ومنغوليا، وبيال، والماسان لكنَّ لبوديَّة في الصين لم يكن لها مركر قيادي وكست حال الرُّميان هيها شبيهة بحالهم في الهدر عاشوا في أدسرة مبعشرة هِ معتلم أرحاء لملاد. وكالت البودية هد دخلت إلى الصبر في المام ٦١م. وسرعان ما بحوَّلت عِنْ القرن عم بن ديابة رسميَّه للدُّولة، والحقيقة أنَّ هذا الوصيع لم يستمرّ طويالاً. فيعيد المصرام عنَّ، فيرون الأفيت البوديُّة في النصين مقاومة شياءه من قبل أشميان تعاليم معودموسَّنوس، وفي لهام ١ ١٢م انتقلت السُّنطة في الصبي إلى سيلالة متموليَّه الأمر الذي المكس إيجاباً على أوصاع البوذيَّة هماك فصى دلك الوقت كانت البودية في الصَّان قد المسمعة إلى تيارين كبيرين، إلى كليسيتين سوديَّس. إحد هما كبيسة المويستيين. وكسه افوه هي ما تحولت إليه كلمة دودًا تفسها. وحملت الكييسة الثانية امدم لام أو عبى لأصبح، لاما، ومعسى هنده الكلمة التببيَّة، هنو «الأعلى» وقد انتقلت ماتيان لمدرستان من التبيب إلى النصين (عبر معوليم) ويتركر التبايي بين المدرستين -الكنيستين في طقوس لعماءة وهما متمايزتان بمبيراً كبيراً من حيث طاهر لتنظيم والموقع الذي تشعله كل منهما في الدولة. هالمويستيون ليس لهم كهنوت قنادي. وكل بينز قائم بدانه وكان رئيس الدّير الأيات أو القيام، يعامن معاملة موظّف من الدرجة الثالية عشرة وهكدا حُدّ وضعه في الدولة أمّا اللامات فقد شحكلوا فئة مغلقة بتكمّل الدولة بكمايتها من كل شيء. وفي بعمل الأقاليم كان اللاما يحمع بين المثّلطة الرّوكِ والسلطة الزميئة نقد النشرت اللامائيّة في المعين في الماطي المتاحمة للتيت ومتعولها أمّ في الساطي الوسطى فالأدبرة اللامائيّة فلهلة العدد. وثمّة في الأقائيم الحدوديّه المدكورة مجموعة من الأدبرة اللامائيّة الشهيرة اللي يزورها الحجاج مند رمن بعيد

ومع مرور الزمن نبسًل نظام القبول في الطائمة البوذيّة تداّلاً عدديًا وكما رأينا، هقد كان الانتماء من البوديّة في بادئ عهدها حراً تماماً ، وكانك الانسحاب منها وكتّا قد قلنا إنّ تلك الحريّة لم تؤدّ إلى أيّ شيء دي فائدة فليحتها كانت الموضى، والاستعدام العماليم والتراجع الحكامل عن بعاليم بوذا إصافة إلى محلف صروب إساءه مستحدام العماليم وتحفل النّصوص البوديّة بمحثير من الأوصاف البديعة المحتلف الأمثلة التي تبيّن الحالب الآحر لهذه الحريّة فقد ساقت النّصوص مثلاً ، لعطيات الآمية في مدينة راجاعريها شاعت شهرة المدعو أويالي، زعيم زمرة الأتراب العبيعه عشر، لكنّ والديه كانا فلتين في بحثهما عن حياة هائلة يسيرة حالية من المعوم بولدهما فإذا ما صار كتباً ، فكر الوائد ن، قد يعاني من ألم في أصابعه ، وإذا ما صار عداداً فسوف يزلم صدره ، وإذا ما صار نسحاً فسوف تتأدّى عيناه وهكد الستعرض الوائد المختلف الهن وتوقّما عبد أكثره سهولة ، آلا وهي مهنة راهب بودي ولم يكن اعتقادهما هذا بعيداً عن واقع الأشياء ، فعهذه المهنة ستكون عيناه معما ملائمة حداً سبنام نحت سقم وغطاه ويأكل حيّداً.

وقد أعجب الابن أيمًا عجاب باحتيار والديه عهو لم يكر يحب العمل على أي حال. وباقش الفسكره مع أدرابه ومصى جميعهم عريفاً واحداً ودحلوا الطائمه البوليه دول أي علاء ولحكل الحلاقات صهرت مد اليوم الأول قمند الصبّاح الباكر أحد الفتيس يطالبول يطعام صبّعه وشرح لم الرُّهبال، أنَّه ينبغي عليهم أن يمارسوا في الصبّاح النماريل الرُّوديّة ويدرسوا تعاليم بوذ ، وعد ذلك يحملوا قدورهم ويحولوا على المؤمنيل يطلبول منهم الحسباب وإلا ما أحسل الآخرول لم، بمكهم عداد أن بأكلوا عاجات المتيال على دلك بالمصيال والشّعب ولا سمع بودا بالأمر أعطى تعليمات بعدم قبول الأعصاء الحدد في لبير قبل تمام المشريل مل العمر ، لأن المتيال ليسوا موفليل قبل طبئ على ساعب حداء الرهبة وهكذا أقل منذ ذلك الوقت عدم قبول أحد راهباً قبل أن يحكون قد اتم المشريل من العمر من من العمر من العمر من العمر من من العمر من من العمر من من العم

لقد كانت مسألة العصوية إذن قد طرحت نفسها بإنجاح شديد، خاصة بعد وهاة بودا ، حيث مكان في الأديرة البوديَّة آلاف من الرُّهبان الدين لم يسمعوا يوماً سعاليم بودا المقتقيُّة لقد كانت عايه هؤلاء وأحدة: الإثراء السَّريع على حساب المؤمين، والعيش حياة هائيَّة أرادوا أنَّ يعهموها استغر فا متواصلاً في الثَّامُّل وكان بمكن دخول الدير منذ سنَّ الحامسة عشرهُ، ونكِنْ ليس تصفة راهب، بل تصفة مستمح، وهناك كان المستجد يحصع ضضوعا تامنا لسيطرة أحد الرهدن الأكهر سيثا المرشد ولم يقس لرُّهيان في صموفهم المجرمين، أو المدينس، أو الملاحين الأفتان، أو الجدود والأمر عبده باسسيه للمشوَّهين والحاملين أعراضا معدية وهُرص الالشرام بشعائر طقمى انتكريس في الرهبنة. وكان طقس النكريس هذا بنقسم إلى تنويعتين، إلى درجتي تكريس وهد د عيت الدرجة الأولى دخرة حاء، درحدالاً» (برافراجها) والمقصود هذا هو الخروج من الحياء المدية وقد يكون خروجاً من طائعة أحرى القد قالوا عن الدين كانوا يتصوون في عصوبة الأخوبة الرهمانيَّة ١, يُّه مخرج من الوطن إلى البلا وطن، ولذلك دعوه برافراحيشا، أى والخارج"، الذلك الذي رحل"، وعملياً كان كل من يرندي رد ، أصفر، ويعصُّ سَعر رأسه ويحلق شعر بحيته، ويردِّد أمام راهب مكرُّس ثلاث مرَّات وهو في وضعيه التعبير عن الاحترام والتبحيل تعبير: «ألوذ بك؛ ، يصير إلى دخارج؛ أما من كان يأتي إلى البوذية من ديانة أحرى، همَّد كان ينبغي عليه بالتأكيد أنَّ بجتار مرحلة تجربه وإعداد مدتها أربعة أشهر، ومع أنَّه ثمَّة يصوص أوردت عثل هذه المعلومات؛ إلاَّ أنَّ مصوصاً أخرى لم تشر إليها وتقول التُّصُوص إنُّ الرحلة التحريبية كانت ملغاة بالنسبة لمن أزاد أنْ بِنتمى إلى الطائمة من سالالة بوذا وقد قال بودا عِ هذا الشُّأَنِّ؛ ﴿إِنِّي أَمِيحِ أَقَارِبِي هِنْ الْلِيرِءُ ﴿ لَقَدْ كَوْنَ للتسب الحديد إلى عضويت لرهبة أو درجة مستمع بختار لنفسه مرشدين من بين الرهبان ليقوداه إلى رحاب تعالم بوذا.

أمُّ درحة النحريس الناسية التي دعيت والسوغ، (أو السامعاد)، فقد كالت بجري في احتماليّة أحكير، ومراسم أكثر فضامة. لقد كان كل شيء يجري في اجتماع الطائمة الذي كان سعي الا يحصره أقلل من عُشر أعصائه الدين لهم كامل الأهليه. فيقدم المرتبّع للمعمونة إلى الاجتماع، ويطلب عرشده من الأعصاء قبوله في الطائعة لأنّة بستحق أن يكون عصواً فيها ثمُّ تعطى المكلمة للمرشّع بعسه وكنن هذا يجب أن يرتدي رداء يقطي حسله وكنته لأيمر (كتمه الأيمن يحب أن يحكون عارياً). فيودّى أمام الحضور أبحاءة تعبّر عن احترامه العميق ويجلس أرصا وفي وصعية الاحترام نلك كان المرشّع يطلب ثلاث مرأات

قبوله عصبواً في الطائمة. وكان عليه في كل مره أن يرفع بعده قوق راسه سيامًا كميه مصهم إلى بعض بعد ذلك عكان رئيس الجلسة يأخد من الرئيج عهداً بألاً يعول سوى الحميمة ولا شيء سوى الحميمة، ثمُّ يطرح عليه أسئلة كان يجب على الرشح أنْ يجيب عليها بدقة ووصوح وكانت نبك أسئلة من قبيل الهل في حسدك دمامل؟ هل تعالى من البرس، أو السُّلِّ الرئوي؟ هل أنت مدين؟ هل بحيم ندى الملك؟ هن وافق والداك على ما تمعل؟ هل بلغت العشرين من عمرك؟ هل تملك صروريَّات حياتك الجديدة من ملاحس وقدر الحسنات؟ ما اسمك؟ من هو مرشد ك؟؛ و - وإذا ما سار الحديث والتهي على ما يرام - كان رئيس الحلمة يخاطب الحصور بالكلمات التالية (يكرُّرها ثالات مرَّات) الْيتها الطائفة السامية اميس ( لُ تلميث الحايل (بدكر اسم المرشد) هذا (مذكر اسم المرشَّح) بطلب الأوباسامبادا. ولا شيء يمنع قبوله، فلديه قدر الحممات، وبديه ملايس. هذا (فالان) يطلب الأوباسامياد من الطائمة. وإذا كانت الطائمة رغيبة ، فلتمرُّ على (فالار) ومرشده بها. دكم هو العرض أينها الطائمة السامية ، اصعى منْ من ،الإجبالاً ، يوافق على منح الأوباساميادا للتلميد (قالان) ومرشده (قالان) فليصعت، ومن لا يوافق فليتكلمه وإدا صا صعت حميعهم فإنَّ الرئيس يعلن الآتي وإنَّ اطائمة ثمنُّ على (قالان) ومرشعه (قالان) بالأوباساميادا ولذلك فهي تصببته وهكذا ، إنِّي أَقْبُلُهُ وبعد ذلك كان بحيُّد الوقت وهق طول الظُّلِّ، وبمجَّد القصيل واليوم تمُّ يثبَّت قوام الطائمة. ويخيرون المرشَّح فيمصادر العون الأربمة؛، وتحديداً: كيف شبغي عليه أنَّ بحصَّل الأشباء الصرورية لعبشه والمقصود بهدا: القوت، وكيم يبعى استجداؤه، والملابس من المطع البالية التي يجدها مرميَّة هما وهماك، والمصبح عبد حدور الأشجار واليول كدواء وقد سمح للرُّ هب نُ بقبل من المؤمنين التقدمات التي بحسنًن شيروط عيشه. وقد تكون هذه ملابس كتَّابيُّه. أو هطبيُّه، أو حريريَّة، أو صوفيَّة، أو قتَّبِية ومن المأكولات حيب البقر الطَّارِج، و لزَّبت النِّباني، والعسل، والعصير وهب البرص وأحيار للرَّاهب أنَّ يقيم في ديار أو منزل، أو كوح كما كان من حقَّه أنَّ تقبل دعوات إلى تتاول وحية الغيراء عقد المؤميين في المبزل. إذن لم تكن ممصادر المون الأربعة، سوى المتطلُّبات الضرورية التي تُحدُّد الشُّكن الصَّارِم لميش الرَّمْعالِ. وبعد هذا بطيعون الرَّاهِب الحديد على «أربعة أشياء» بحب تركهها. وهي الأتصال الحبسي (حتى مع الحلوانات)، والاستبلاء علوه حتى على الحشيشة، وقس أيُّ كائن حي، حتَّى الديدان والثمل؛ والابتعاد عن التُّفاحر بسموُّ الكمان البشري الذي حفَّه، فقد حرَّم عليه حتى لنُطق بقول مثل ويعجبني المهش في المارل الحاليه؛ وعمد هذا الحدّ كانت تمتهي

طقوس التُكريس، طقوس «البلوع» (أوماساسادا) وقد أكْد التحصُّصون الدين حضروا هذه الرسم، أنَّه تثير مشهداً احتفائياً رائعاً، ونترك انطياعاً مؤثِّراً.

إنَّ مراسم التكريس التي وصنباها هما يتميَّز بها البوديون الجنوبيون. أمَّا الكنيسية البوديَّة الشُّماليَّة هبئها تطنُّق درحة تعكرس ثالثة. وتمام مراسم هده الدرجة في العام السُّابع أو الثَّاسِع من حياة الرَّاهِب وتصنعرهن في أثنَّاء دلك خلاصة حياة الرُّ هِب وسلوكه إبَّان المترة المصرمة. وإذا ما بيسٌ أنَّه ارتكب أيَّ هموة تحالف أيُّ من الوصاما الأربع الرُّبُيسة، أو أنُّ وحوده في الطُّشمه لا يتو فق وقبادتها ، فإنَّها لا تتردُّد في اتَّحاد قرار بطرده من صعوفها طرداً دائماً و لوقت معلوم لهد كان لكل رهب كامل تحرِّبُهُ في أن يبرك حياة الرُّهنية وقنما يشاء، كما كان له الحقُّ في أنْ يقعل هذ بصبت أو بعلته بحصور شهود وبحر كنًّا قد يؤهما سابقاً إلى أنَّ مدهولة الاعضمام إلى أبطائمة و لخروج منها هد أستعلَّا استعلالاً سينُدُ، به تحوّلت الطائقة إلى ما يشبه المخدأ همند عهد الملك بيمبيسارا كانب لطائقة بعظى بالحصانة ولذلك م يكن غريباً أن ستمي إلى الدير كل من بريد أن يتخلُص من الخدمة العسكريَّة أو يتفادي عقاتُ مستحفُّه بسبب سرفة أتاها أو أيَّ إثم آخر الفرقه. كما جاء إلى الدبر عدد عبر قليل من عضَّهم الفقر، فالحياة في لدُّبر كانت بالنِّسبة ليؤلاء 'كثر ملاءمة ويؤكّد المتحصّصون أنَّ هذا الأمر لا يرال قائماً حتى يومنا هذا في البلدان الحبوبيَّة (سيدلان مثلاً) وهذا الأمر ممكن فقيط عند البوديين الجبوبيين بسبب مروية مواشقهم ويعليمانها فحتى وهتنا هذا يمكن ليراهب هداك في أي وقت منسب له (آلت إليه تركة، أو وقع علا عرام عتاة و)، أنْ يخرح دون أيْ عاثق من صفوف الطائمة وبالسهولة عينها يمكن أنَّ يعود ناسة أمًّا البودية الشُّماليُّة فتحيرُم مثل هذا المبلوك بعد لدرجة التَّاليَّة من التَّكريس.

نقد كانت ريحات أولئك الدين متخرطون في صعوف الطائمة تلفى تلقائياً. وتعدور وحه الرّاهب روحة سابقة مع كل ما مترت على دلك من متاثج، كما حرّم على لرّاهب أن مكون له ملكبته الحاصة، ولدلت كان يفقد حقّه في كن ما كان يملكه قبل أن يصبح راهباً. وحرّم عليه في هذا السباق عنه أن يكتمب أيَّ أملاك؛ وإذا لوحظ أنَّه يتهك هذا التُحريم، وحرّم عليه في هذا السباق عنه أن يكتمب أيَّ أملاك؛ وإذا لوحظ أنَّه يتهك هذا التُحريم، فإنّه يسمي عليه أن معلن سمه ومويته ويتقازل عن نقوده للطائفة وكانت المفود تعطى بعد ذلك لخادم أسبّير، أو لأي مؤمن ليششري بها مطائفة ريب زيتون، أو ريباً نبانياً، أو عسلاً ولم يكن المذف بعطي من هذا شيئاً. أمَّ إذ ما رفض المؤمن أن طني طب الطائعة بشراء المطلوب، هك ورعونه أنْ يحمل النقود المعية ويرميها في أي مكان وإذا ما رفض أنْ يؤدي هذا

أيضاً، عندند تودع النفود لدى الرّاهب الأكثر وهاراً واحتراماً لدى الطائفة، ويطلب منه أنْ يدهن تلك المقود في مكان لا يصل إليه، فيه أحد في ايُ يوم، ونحن كنَّا قد أشراءا إلى أنْ الرُّهبان أحدُوا مع الرمن بنهكون في كل مكان، تحريم تلقّي المقود ولا مرال هذا الانتهاك قائماً حتى يومنا هذا

عمي وقتنا هذا تعد الأديرة البوذبة في مسلان كم في الهند الصّيبيّة ثريّة جداً ومع ذلك لا ترال تحافظ على تقلد طلب الإحسال، وهو عند رهبانها طقس يومي أمّا في التينت ومنعوليا فالآمر مختلف إذ نات طلب الإحسال أمراً بادر الحصول عمليّاً ولا يجول طالباً لحسنات هنا سوى اللامات الحدد الذين أكثر الذين يحويون سوى اللامات الحدد الذين أكثرهم من العرب، ويؤكّد شهود انتيان أنَّ أكثر الذين يحويون طالبين الحسنات هم من الرّمنان الجشعين، الذين يركبون الحيوانات ويراهتهم تلاميذهم في بجوانهم. ويلحاً هؤلاء إلى مختلف أساليب الاستحداء ويتوسلون المؤسس منحهم لتقود ورؤوسة من لحيوانات المنزليّة وما يحصل للبوديّة هو نفسه تقريباً الذي يحصل للمسيحيّة، دراجع نامً عن المماثلة الدّيني، للمود عن المماثلة الدّيني، للمود والثّراء عنده الأولويّة الأولى.

لقد عرفت البوذية الأولى فيود على ملابس الرهبان ومأكلهم، فلم يسمع المرهب أن يمتني أكثر من فوب واحد، وكان يجب أن يتأثف هذا من ثلاثة أقسام وحرام القسم الأول: الملابس الداخلية وهده عبارة عن سترة من نوع معين حلّت محل القميص وكان الراهب يرتديها على الجسد العاري مناشرة والقسم الثاني، هو ري الرهبة بمسه الذي كان عبارة عن سترة مميرة لصل حتى الركبين وتشدّ بالحزام، أمّا القسم الثالث. فهو المشلح وكان هذا عباره عن رده نشبه المعلقة، يرميه الراهب عبر كتمه لايسر فهو المشلح وكان هذا عباره عن رده نشبه المعلقة، يرميه الراهب عبر كتمه لايسر العطي رحليه بالتأكيد ويبشى الكمه التكانين وشد يوهبا سابقاً إلى أنّ لون لملابس والمحتية لم نكن معرماً المداؤه على الكتمين معاً وقد يوهبا سابقاً إلى أنّ لون لملابس يحب أن يحكون أصعر، ملمكياً كاندى كان يرتديه بودا يوم تركه قصره للكي ولا يرسل رئي الرهب يحافظ على لوسه هند عبد البوذيين الحدويين أمّا لمرتبون معطماً يميل لونه إلى الاحمرار وثقة طائقة تدعى دوي القبعك المصراء وكل أصراء ملابس هؤلاء من اللون البنمسجي و القرصري - الأحمر أمّا المحمداء وكل أصراء ملابس هؤلاء من اللّون البنمسجي و القرصري - الأحمر أمّا الموادي وما تحب الإشارة إليه، أنّ السروط المناخة تخلف اخلاقاً بيّاً من بلد بودي لاحر منعوليا ومبلان على سبيل المثال وتخلف تما هذا ملابس لرهبال أيصاً في لاداكا منغوليا ومبلان على سبيل المثال وتخلف تما هذا ملابس لرهبال أيصاً في لاداكا منغوليا ومبلان على سبيل المثال وتخلف تما هذا ملابس لرهبال أيصاً في لاداكا

حيث لمساخ سديد البرودة، برتدي رهبان الطبقة الدنيا سراويل ويرتدي للأما في التيبت ومعولت عبداً من لملابس الدُّخليَّة بعضها هوق معص، وعندما بشارك هؤلاء في المواكب بصمهم من مقامات دسة سامية، فإنهم برتدون حبريات واسعة منموَّحة لكنَّ الرُّهبان في السلال الجبوبيَّة الحارَّة لا ينتعلون عادة في حذاء، ولا يصعون على رؤوسهم أيَّ غطاء أمَّا في الشمال فينتعلون الجرم أو الأحدية ونعدُ القبَّعة من الصروريات بتى لا عنى عنها، سسب بروده المناح، ولأنُّ الوابها المحتلمة تميّز درحات رحال الدين فيأبوان القبعات والملابس (اللُّون الأصفر) يتميَّز رحال الدين فيأبوان القبعات والملابس (اللُّون الأصفر) يتميَّز رحال الدين في البوديَّة الشمالية أو اللامائيَّة، على صورتها اللّي أقرَّها تسنويها في القرن 10م، إنَّهم «دوق لقبُعات لصنَّفراء». أمَّا تعاليم البوديَّة العمايقة التي خافظت على درحة كبيرة من أصالتها عبد البوذيين الحنوبيين، فقد أطلق على أنباعها فقت «دوي القبُعات الحمراء»

وعينوا لتسلّم الملاحس التي كان يتعدن ق المؤمنون به على الرُهدان، واهداً حازناً لحكن توريع الالدمة لم يكس منوطاً به، إذ كان يحري بالقرعة وإذا ما توفّى أحد الرُهان قإنَّ ملاحمة وقدر المستنت كانت تؤول إلى الرُّاهب الذي كان بعتني به، وإذا ما برك الرَّاهب المتوفى أيُّ أشياء أحرى كانت تحدمُ إلى ملكيه الكنيعة كنها وكانت صبعه هذا الفعل تسمَّى بقل الملكيَّة إلى اطائقة الحاصرين والفائيين في جهات الكون الأربع،

وكان قدر حسبات الرَّاهب يبدو على التأكل التَّالي فيدر كبير بعض التَّيه، شكله مستدير، فيعه ببضوي وله فتحة في الأعلى وعالياً ما كان القير حديدياً، ولكن كان ثمَّة فتور صبيبة وآحرى حشبيّة وكان يغطّى هادة من الخارج بقشرة زرقاء أو سوداء. لقد كان ثمَّة فتور صبيبة وآحرى حشبيّة وكان يغطّى هادة من الخارج بقشرة زرقاء أو سوداء. لقد كان الرَّ من يحمل فدره هذا بيده لكنّ هذا التُقليد تمثّل عند البلا مائيس ظلم يعكن هؤلاء يحملون قدرة كانتهم عالماً ما كانوا بعرفون عن طلب الحمست. لكنّهم كانوا دائماً بحمنون قدراً حشباً بعلّقونه بالحرام، ومنه ياكلون. وفي منعولي يحمل اللامات منهم رمرميّة منيشة بالماء ولكنّهم لا يشربون منها مباشرة، بيل يستكبون عامف في أكمهم ويشربون. ولم يكن هذا مجرّد إرواء عطش، بقدر ما كان ضرباً من ضروب النّطهُ.

لعد كان الالترم بعو عد النّظاهة في المشاعة صارعاً جداً. فقرص على الرَّهبان هملُ شعر رؤوسهم وحلاعة شعر لحاهم مرّقين كل شهر (يوم ينتصف القمر، ويوم يظهر الهلال) وأخدت القواعد بالحسبان تأدية النّدابير الصّعَبّة كلها النظيف الأسمان، وتقليم الأطاهر، وما سيدلك وبعد زمن طويل توقّف رهبال الشّعال على حلق شعر لحاهم.

وكان المصمى من الأشياء الصرورية في أمنعة الراهب. فيه كان يصمي لمياه لني يشريها، وبه كان يتصمي لمياه للمراهب. فيه كان يصمي لمياه المستوية، وبه كان يقد حياة كثرة لا عد لها من الأحياء المستوية التي كان يحمل معه إسرة المصفى أن يبتلعها مع الماء المدى يشريه كما كان على الراهب أن يحمل معه إسرة للغياصة. وهكد تكان يحب أن تقائف مقتبيات الراهب من ثلاث أقسام؛ لملابس والحزام، وقدر الحسات، والمصمى والقبعة. هذا ما كان في الرأمن القبيم ثم أجيز له فيما بعد أن يحمل عصا ولا يرتدي لموديون الحبوبيون فتعة عادة ولكن سمح لهم بحمل مطلّة يتقون بها أشعة الشمس المارفة، لا سيما أنهم حليقو الرزوس ويحمل اللامات معهم ملولخان الصلاة وفي شاء تأدله معلواتهم بدورون هذا لصولخان في محتلف الاتحامات معهم كما يحملون جرب ، وطبلاً من الجماحم البشرية، ودهاً صمراً وسيّحة، وحجاماً وكما يحملون جرب أن وطبلاً من الجماحم البشرية، ودهاً صمراً وسيّحة وحجاماً المصاغفة الملامات تبديًا كبيراً. وتغيّر عرصها عمل الشعلاء صارت إلى العصافة الإشارة، وهي عصا تنهي بحرية ثلاثية أو بحلقه على شكل ورقه وعلى الحرية حواتم المستورة، وهي عصا الحركة وليس الفرض من الأصوات الإعلان عن حركة الراهب، بل عمله عن صحب المالم لمحيط كما يحد أن تنبّه أصو ب عما الإشارة الكشارة الكشارة الكشارة الكشارة الكشارة المحالة المراهة الراهب. بل المالم لمحيط كما يحد أن تنبّه أصو بعما الإشارة الكشارة الكش

من لمعروف آن بوذ، لم يشعّع على أن نراطيم الرهبان أرافا كثيرة في الديرة، ويقضون هيه حياة ساكة مكتبة ولم يكن بودا معطناً إلا رأى أنه يسغي على لراهب ال أوي ويكون في الطّريق دائماً ، لكي يعشر التعاليم باسم حلاص البشر وبحن رأيب إلى أيّ درحه من الانحطاط هبط رهبان دير العاصمة عندم المتعوا عن تدية أمست واجباتهم وكان بودا قدرى آنه يجب على الرهبان أن يقيمو مبعثرين في العابات والكهوف وكان بودا قدرى آنه يجب على الرهبان أن يقيمو مبعثرين في العابات والكهوف والواقع أن هده الأماك تكان على مقربة من المراكر السنّكانية ، وإلا كيف كان سيحصل لرهمان على قوتهم ولكن في الوقت نفسه ، أحبر لبرهبان أن يروروا لمدن والمرى في أوهات معاده لحمع الحسبات فقطه أمّ الأدسرة المربحة المعاة الإقامة منان أو والمرى في أوهات معاده لحمة الحسبات فقطه أمّ الأدسرة المربحة المعاة الإقامة منان أو في يكن نهم في أشاء دلك أن ينتظرو أي مساعده من المؤمنين لقس وكان الرهبان يتجمّعوا لهم أن يتجمّعوا له جماعات صعيرة وفي مواسم الأمطار كان الرهبان يتحمّعون ويعيشون حياة الاستقرار وكان

المؤمنون بتبرّعون بساء عساكن لهم في مثل هذه الفصول، مساكن حماعية (فيهارا). وقد حاول الرُهان أن يؤمسوا هنا جوًا مربحاً داهناً ونشعر في السياق إلى أنه كانت توجد هنا حمامات داهنة، وعمرًات مسقوفة للننزه (نقد كان هطول الأمطار يستمرُ هنا أشهراً) وهكذا شيئاً فشيئاً فشيئاً أحد الرُهبان يعتادون على الإهمة في هذه الأماكن وفناً مافتي يطول وسطول. وقد كان هذا هو الملوسق الذي قاد مباشرة إلى تأسيس الأدبرة، وكان الرُهبان قد تركوا منذ رمن طويل مقلد ساول وجبة واحدة في اليوم. فقد هيؤوا الآن لأنفسهم نمط عيش لا تعينه هده العيود رد إلى هذا أن المشروبات الرُوحية أخذ ما مكانها على موائدهم، وقد مهد الشبيل إلى هذا عياب الرقابة في الأدبرة للامائية، وعدم وحود الموائد المشتركة، وشيوع عادة أن يأكل كل رأهب بعصره كما كان لكل راهب المستقلُ أيضاً

لقد نؤهما سافقاً إلى أنّه كان يندفي على لرّاهب أنْ يغرب كبريده حارجاً فبل أنْ ينرب كبريده حارجاً فبل أنْ ينتمي إلى طائفه الموديس و يد حن الدين البوذي وكان هد واحداً من شروط اعشاق البوديّ، وعلى وجه لعموم تعد الحكرية على الديادات حكلها إنماً كبيراً لكنْ ما يجب هوسه، هو نُه إذا كان المسيح و محمدٌ لم نقرنا إلنم الحكرياء، فإنّ بود سلك سلوكاً مفايراً تماماً فمحمّد مثلاً كان يحكر دوماً أنّه ليس سوى رسول لله، وأنّ رسالته هي نقل تعاليم الله إلى النّاس، أي إنصال القرآل إليهم، وبعد ذلك هم وشانهم، أمّا بودا فقد وصع نفسه فوق مقام كل إليه ولحن الإله له قاص، ومع ذلك وضع بودا وصيّته للمؤمن العادي لا تتضاخر يسمو الحكمال البشري الذي يعته وبما أنّ النّصُوص البوديّة القديمة كانت توضّع موصوعاتها الأساسيّة بلامنة فقد سافت المثال الثّالي ليس هذه الوصيّة

عندما قصى الرهب هص الأمطار مرّة في أرص قريعي على صعة بهر فالغو مودا، التسرت مجاعة قاسية وعن الواصح أنّ هذه انميعت عبى الرهبان أيضاً شاهتر الرّهبان المحتهدون إن يخدموا لدى المؤمس ليحميلو على لقمة العيش لكنَّ افتراحهم رهض وأحذ بافتراح أحر مودّاه أن بمدح الرّهبان واحدهم الآحر أمام المومنين ميرزين في أثناء ذلك تموقهم الحارق ويبدو أنّ العلاجين الحائمين قد استجابوا، وأطعموا رهبانهم هؤلاء جيّداً، لأنهم كانوا بمنكون لكمان البشري الأسمى وبعيد أن انقضى فصل الأمطار هد الرّهبان لي طائعتهم، أن بودا، فظهرت وحناتهم حسراء عنصوخة حالها لمرملاتهم الرّهبال الأحرين وقد كان عليهم أن يعترفوا كيف نحجوا في ترتيب شؤور معيشتهم ولتهادي الأحرين وقد السابقة وحد بود عسه مصطراً الإدحال هده الوحديّة الا تماحرا

مكمالك البشري الأسمى، بيد أنَّ الوصية لم تردع الرُّميان إلاَّ سمض الوقت، أمَّا بوذيُّه الشَّمال اللَّا عائيون فرنُّهم دون وارع من ضمير بصورون الأمر كأبهم تحت وصاية الآبهة مباسرة وهذا ما يقدُّم لهم مساعدة فعَّالة للصاعفة مدخولهم ولكنَّ اللامات في الشُّمال لا يكتمون بالأدِّعاء أنُّهم وسطاء بين الآبة والنَّاس؛ فهم يمارسون الماواة، والتُّبيُّو، وطرد مختلف صروب الاروام الشريرة، هانبودية للناخرة احدث عن الشيفائيَّة إيمانها بوجود الأروام وقد كتب المتعصِّصون عن هذا ما يلي (كل رريَّة تقع داحل البيت أو حارجه يتُّهم فيها شيصان ما، ولا يستطيع أحد انْ يحدُّد أيُّ شيطان فعل هذا، سوى اللاما لأرُّ كن شيء مكتوب في كتبه ولا أحد بملك القدرة على إحراح الشيطان الشرير سوى هذا اللاما تفسه وتكنَّ الأمر يتطنُّ به ل جهود مضيية، تمعني آخر يحب بذل مزيد من المالية كما بتوفّر اللاما المعاصرون على مصادر دحل أخرى فهم برسمون الأيقوبات، ويكبون الكتب ومستعون السنعات والحجب، ومضلم صروب الحرر البرُّ ق. كم يممنون في الزراعة وتربية الحيوانات، ومصمعون الأحدية، ويحيملون الملابس، وما إلى دلك. وليس لهذا كله أيُّ عرص آحر سوى تحصيل مريد من الأموال، والقيم المادِّيَّة الأخرى. ويُعدُّ هذا بحدُّ ذاته ترجعاً كاملاً عن جوهر الرهينة. ومن البدهي أنه يجب على الرُّهبان أن يعملها، ولكن يجب عليهم أنَّ ببتعدوا عن روح الحشع والطمع، والمنَّعي لي مُراكمة الأرباح؛ وإلاَّ أيُّ طريق برُّ هذه التي يسيرون فيها ﴿ إِن هذا إِنَّ الذي حدَّدها إنسان (مودا) وصع لفسه فوق كل الآلية. إنَّه مراء تامُّ

لقد كان رهبان رمن بوذا بشرعون بقراءه القانون وبظام الانصباط عبد شروق الشّمس ويقصنون سبعات المسّبح كنه بالمراءة، و بثّقاش، والتّعليل وكانت حياتهم العمليّة البوميّة تجري عنى صوء هذا المانون فيعد جوله جمع الحسنات، وتباول وجبه العداء، وانقصاء وقت الهينولة، كن الرّهبان يجلسون حتى وقت فتأخّر من اللّيل بدرسون بعداء، وبعارسون الاستعراق الدّاتي أو يتصنون إلى روعة اللّيل دصف بام (دالصنف للنّبيلة)، وكان المؤمنون يتمنّون الطائمة أو الدير سين وقت وأخر طبعاً لنسكينة أو لنبيدة

أمّاً هيما يحصُّ لأديرة النسائية عنه لا وجود لها الآن عند الموديين بجنوبيين. وليس في آيامنا هذه من مرشّحات لدخول بدير سوى كسرات السّن، أو الأرامل المستّات المو ثي ليس لهن أساء، وإذ شيل فعليهن أن يقصيصن شيعر رؤوسهن ويرتدين ردا، أبيض، وبقين على مقربة من سير، أو داخل الدير في صوامع حاصه بهن وتجمع هؤلاء

الحسنات للدير، وتؤذين أعمال النظاهة هيه، وتأتيز بالماء للرهبان، وسؤدين معتلف صروب الأعمال الصنفيرة، ومن حقّ لراهبه أنّ تنزك الدير ليه أيّ وقت تشاء. وإذا ما لوحظ حلل ما قبن رئاسة الدير تطلب منها ذلك. وهد هو المعمول به عند البوديين الشماليين عنّا في الصنين نفسها، وفي بلدان الهيملايا والتينت، قبلا تزال الأديرة النسائية هنامة.

في رمين بود كانت طقوس العبادة في الطائفة محدودة حياً. إذ لم يكن الرُّمبان يمتهدون سوى مرَّين في الشُّهر للاحتفال بأيًّام الأوبافاستها؛ يوم فلهور الهلال، ويوم وبيصاف القمير. وكان حيمتور الرُّهيان ليدين الاحتفالين الرامِثُ افقد كور هولاء يتواهيون من شتِّي الأرجاء إلى المكان المحدَّد ويه الوقت المحدُّد ولم يكن يستثنى من لحضور حتى المرصى إد كاثو يحملونهم إلى مكان اللماء، أو كان اللَّمَاء يجرى عبد مصجع المربص منهم مرضناً شديداً وكان مكان اللهاء يصاء بالمشاعل فيما يجلس برُهبان على مقاعد صعيرة. وبم يكن قوام المجتمعين يقالُف إلا من الرُّهبان المكرُّسين وهب كان نُقرأ ولكتاب المفحُّس براتيموشكا، فيفتـتح رئـيس الجلسة الاجتماع بالكلمات الآتية. وأبحد للسامي، المُقَدُّس، عكمل أنصُّعوة؛ أصفى إلىَّ أيتها الطائفة ( السوم هم الموم الخيامس عشر من الشُّهر، يوم الأوبافاستها وإذا رغبت الصائمة فلتؤد طموس الأوبافاستها ولتقر سراتيموشك بصوب مسموع ولتعلنو أثتم أبُّها الأحلاء ما إذا كبيم طاهرين من الإثم؛ وسأندأ أنَّا أَهْرَا السراتيموشكا». فتحبيه الطائمة بصوت وأحيد: الصبوف نستمع بالصباء ومن القلب؛ ومن الهبرها إنما فليعلن عنه، ومُن لم يمعل فليصمت ومن من الرُّهيان الدين سُنُلوا ثلاث مرَّات، لا يعلن عن إثم ارتكبه، سيكون مسبأ بالكدب المقصود والكدب المصود أعلته السامي عقبيه كأداء على طريق لحلاص ولذلك فليعس كل راهب عن إنم يعرف أنَّه ارتكيه ويرعب في أنَّ يتحرُّر مين عبتُه فالاعتراف بحمل زليه زرجة التَّفْس، وبعد ذلك بُسال كل راهب عبداً من الأسئلة -ولكن كثيراً من هذا تعبَّر الآن، إلاَّ في سبلان حيث يحري كل شيء، أو تقريب كن شرور مكذا بالصبط

ويحتمل الرُّهنان مرَّة كل عام بعيد الدعوة (براقار به) ويدعى هذا العيد باسم خر أيضاً الاستدعاء وبحتفل بهذا العيد في آخر موسم الأمطار وبيد، موسم النُحوُّل وقيه أنصا يحري الاعبراف الملتي بالاثم المرتكبة وكان بشارك في اللقاءات الاحتمالات هذه، رهبان المطقة المعبة دول استثناء وهنا كان بسأل كل راهب رميلاءه بإلحاح عمًا إذا كان قد

ارتكب أيَّ إشم بحقٌ أيَّ منهم. وفي غصول ذلك كان الراهب يرمي معطمه على كنمه الأسير، ويحلس على الأرص رافعاً يديه، ضاماً راحتيه بعصهما إلى بعص مرنداً ثلاث مرأث. فأدعو إحوتي، والطائفة على تعرفون عبي شيئاً، أو سمعتم شيئاً، أو هل لديكم أيَّ شكوك حولي، قولوا لي أبُها الأجلاء ما ذا كان لديكم شيء من هذا، رحمة بي، وإذا ما عرفت فإني سأعلن بدمي وتوبي، ولحكن هذه الاعتراهات الطنينة تحولت مع الرَّمن إلى اعتراهات شكلية صرف وإذا ما رقعت صدامات، أو النهاكات للمثاق، فقد كانت تسوَّى مسقاً في دررة ضيقة

وقي رمن بودا بقصه كانت الطُّمُوس تنهي عند هذا ولكنَّ عباده الدخائر وسجيل الأماكن المفاقسة أحذا يظهران في وقت مبكر حداً. وتكانت المهابارينيباناسوتا قد حبُرت، أنَّ بوذا بقسه أشار إلى أثاثنا بأربعة أماكن يجب أنَّ تحظى لدى كل مؤمن ينسي بن عائله صابحة بالاحترام، وبعدُّها جديرة بأن قزار، وتؤثر في القلب، المكان الأوَّل، هو المكان الذي ولد فيه بوذا وبلكان الثَّاني، هو المكان الذي أدرك فيه بوذا صحوة لعقل، وأدار المرأة الأولى عجلة القانون الأكثر براهة (أي المكان الذي أنقى فيه موعظته الأولى) والمكان الرابع، هو المكان الذي دحل فيه بوذا البريبرهاف وهال بوذا، إنَّ رسرة هده الأماكن الأربعة وأجب على لرَّهبان والراهبات، والمؤسين، والمؤمنات ووعد الدين بمودون بقلب بقيً وهم في الطريق إلى الحجِّ بن ثلك الأماكن، بالبحث من جديد على الجانب الآحر للموت، في السماء

لقد بحلت الدونية المتاخرة الذّحائر تنحيلاً كبيراً فعطي نباب دونا مثلاً، بعجب لا يصافي وأُستُت فيه مؤلّمات خاصنًا وأحنوا مصنعون فيما بعد آيقونات ماخودة عن تماتين دونا و صافت الدونية الشمالية إلى الأيقونات صور در تيكا بودما وبيانيبودها ومختلف البودها عماند مهوله فخمة، ومصلبًات صغيرة على الطرقات، ومفارق لدروب، أو في معهوب وشيّدت ايصاً أبراح لنصلاة أنجينها الأحران وسوا علاوة على ذبك كله جدراناً حفروا عليها الدّعاء بعسه «أوم ماني بادمي هوم»

ويثير الفضول في هذا السياق ابتكار لا مائي عُرف باسم: طواحير الصلاء شما أنه يجب ترديد لصلاء أكبر عدد معكن من المرّات، لدلك صارت الصلاة إلى بكرار آبي وهذه الآلية عدارة عن بنية تذكّرنا بشكل البرمين أو الاستطوانة، ملينه بقصاصات ورقبة كتب عليها "دعية، وصلوات وقد تكتب هذه النّصلون على سطح الأسطوانة وقد العتقدوا أنّ تلاوة الصلاة، هي مسرّع آلي

لتربيد الصلاة. وثمّة كم كبير من هذه الطواحي في مقاحف أوروبا. ولحل لم نسقُ هذه الواقعة لكي لثير دهشة المشارئ، بل لكي نبين إلى أيّ حدّ يمكل الابتعاد على الحوهم نقسه وكلان المسيح قد علّم توجّه إلى الآل بافك إلك فالصلاة إلى، هي تواصل شعلي بين الإنسال والإله وجها لوجه فأثاء تأديته الصلاة بصدق وإيمال بتحول الإنسال، ويعترم أنْ يتكبّ عامع الأفصل، أنْ يتوب على أثامه وسدم على ارتكابها إنْ الصلاة فعل تطهر، وتحول نحو لصمّاء فعل أيّ آلات بمكل أن يحري الحديث ها نعم، لم سرك بودا صلوات بكنه توله إرشادات ندلُ على عمل الخير والإيمال بعير قعل، هو إلمال ميت ونكن أنْ تحعل أكثر وسائل لتواصل مع الإله قد منة معرد آلة، طاحوله، ههذا كور، مطاول على الدّيل.

حثالتا حبابا

الكريشنائيَّة

عضوم السّباليم الدينية الكريت اثية على الإيمان بالإنه كريشنا، وأسوانين التي تضمّنتها المهدات وهي أقدم الاثار الهنديَّة المكتوبة، فعلى أساس القوادين الفيديَّة التي دوّنت مد مده عمام، جرى بطوير حصارة عامّت على كل أراضي الهند العاصرة، وجنوب شرقي السياء وبكستان، وأفعانستان، وسواها من للدان آسيا الأخرى ويرى الكريشائيون المعاصرون في هذه العضارة، حصارة مثاليَّة، وبصم الدراسات الكريشائيَّة المعاصرة هيزت الحدرة الميدية على النجو الآتى

والإمارات المقائمة على هذه الأراضي كلهم لقد أقر لحكام الدويلات والإمارات المقائمة على هذه الأراضي كلهم لقد أقر لحكام الدابعون يسلطة الإمبراطور، وأدوا له الاتاوات والحدمات، أو حصعوا لقوته المسكرية لعد عمل الإسبراطور، على إشاعة الامن والسلام في أراضي إمبراطوريته، وسعى لكي يميش أنشف هي نسر ويحدوجة وكان أهصل هؤلاء الأماطره ملوكاً أفويه، ورحالاً دوى إيمان ننشي عميق، يسحدون للرب الاعلى، ويتعقّبون في العلوم الروحية، وعاده ما كان المواطنون راضين عنهم طول فترة حكمهم وبعد وهاة الإمبراطور أو أحد المدولة، حكان العرش يؤول أبي أنته الأحكير

شربطة أن بواقيق الدوراء على هذا الاختسار وبمنعيل مسشنهم الرفييع، ومعارفهم الروحية تعميقة، كان هؤلاء الورقة عبادة، أشخاصياً شرقاء صالحين ادن، لقد استند النماء الاحتماعي للمجتمع العبدي على سبطة الدُولة القوية التي كانت تترسكز سن أبدي مسؤك شرقاء ملتزمين التر ما صدر ما بالمدي التي كانت تترسكز سن أبدي مسؤك شرقاء ملتزمين المتر ما عدر ما بالمدين الديبية، ولم يسمحوا لأي كان أن ينتهك قوالين الإله لقد عاش الناس بسلام وسعادة في ذلك المحتمع القائم على القيم لروحية السامنة وبسبت حياه المجتمع كله وقق إرشادات العبدات، وهي كتب مقدسة عرصت فيها المعارف التي منحها الإله نصمه وكان البراهمان الإبرار هم مرشدو للمحتمع لروحيون، النين علموا الأخرين كلهم تطبيق قوادس الإله وكان المحتمع لروحيون، النين علموا الأخرين كلهم تطبيق قوادس الإله وكان الملوك بنسهم بشعون إرشادات العبداء اسر همان، ولذلك كن كلهم راضياً علم حكمهم).

لفد سعنا هدا المقطع من كتيب معروف حداً في روسيا هده الأيام هالتكريشانيون يضعون هذها أمامهم الآن، هو إحساء لحصارة الفيديّة، أي إحياء دب المجتمع الذي تتكون السلطة الرّمييّة حاصمه فيه بسراهمان، أي المرشدين الروحيين وقد فيل عن هذ لآني: لام يكن المد يتُحد أيّ قرارات قبل أن يتنباور مع البراهمان الدين كانوا بوحّهون نشاطه وفق مهادئ التكتب القرّسة وكان الأساس البراهمان الدين كانوا بوحّهون نشاطه وفق مهادئ التكتب القرّسة وكان الأساس التشريعي لذلك المجتمع، هو اللهومساء، وهو التكتار الذي حُممت همه قوانين مانو، الأب الأول للحتم البشري وعني هذ وسواه من الكتب المقرّسة الأحرى، وصع البراهمان مبادئ إدارة المجتمع، وكان الملك يطبّق تلك المنادئ من يتواهق والزّمان، والمحطيات الفائمة على الأرض، كمت كان المحكر المثليم رائده في هذا وكله.

لقد كان نظام تلقي المعارف عدد الدراهمان معروضاً بث انهد، وفي الشّرق على وحه العموم من المعلّم إلى النّلميذ الذي سمعدو بدوره معلّماً يتقل معارفه لتلاميده هكدا كمان ينتقل الفكر ( لتّأويل) الميدي وبحقّق الكمال الروحي.

وحسب اعتقاد منظّري الكريشنائيّة سيوم أنَّ المحتمع الفيدي بدأ يتد عن اثر حدول قرن كالي الذي بعيشه البشريّة الآن ولا تستحدم كلمة «قرن» هنا بمساها الثقلبدي، فالقرن يطول حسب المهوم الفيدي عدّة الاف من السّنين. إذن مع حبول قرن كالي أحدُ المجتمع الفيدي يفقد نقاءه وسيطرته على المحتمع شيئاً وبدأ قد عن

البراهمان أنمسهم أيصناً ، فغرق المجتمع كله في الأشام والعدوب واهدرات المسلطة الملكية وتواصل انحلان التُقافة الهيدية حيى بداية عصر السُّاريح الحديث فسهطت الإصراطوريَّة المهنديَّة الموحدُّد، وألحق مختلف أقاليمها بدول العراة فهد أسُّست الشُّعوب التركييَّة على أرض الهند إمبراطوريَّة المعول العظماء، واستمرَّت سبطة هنولاء عدَّة هُرون.

ومة أرمنه السيطرة المعولية هده ظهرت كلمة «هندوس» وقد اشتقت من كلمة «سيندهو» التي دعا المحتلون بها سكان البلاد الأصليين ثمّ بات محكان الهد كلهم يدعون هيما بعد هندوساً. ويرى أتباع الكريشنائيّة، أنّ الهندوس هم فقط أوبئك الدين يلتزمون منادي الثقافة الفيدية فالهندوسيّة هي ديانة الميدات وبعد المنول استولى الإنكلير عني الهندون منادي الثقافة الفيدية فالهندوسيّة هي ديانة الميدات وبعد المنول استولى الإنكلير من البيطره البركنة عني الهد المامنة الرخيصة، والمواد الأولئة اللارمة لصناعتهم. ويخ رمن السيطره البركنة عني الهد الشفر الإسلام فيها، كما شرع الإنكبير بمشرون فيها بنائتهم: المسيحيّة وهكذا فقدت الثقافة الضدية بأثيرها على الجنمع الهندي تعريباً، بيد أنّها لم سنثر واستمرّ عمل معرف لميدات من المعلّم إلى التلميد وكان نظام نش المعرف مد فعر حلق العالم، عندم وضع الإله كريشنا العارف الهيديّة في قلب براهما لدي شارادا هو تلميذه وكن براهما هو الكنش الحيّ الأوّل الذي خلق في العالم وكان ابنه ترادا هو تلميذه لدي شل المعارف في صينة الفيدات، الأمر الذي حعلها في متناول آيدي النّاس كلهم، من فيهم هولاء الدين بعيشون في زمت عداء وهو الرّمن «الأكثر كان في تاريخ البشريّة عتكله» (قرن الدين بعيشون في زمت عداء وهو الرّمن «الأكثر كان في تاريخ البشريّة عتكله» (قرن

شمُ بقل صاسادها المصرف المبدية إلى مادهماشارا، الميلسوف المطيم الهارّ وقد بشر هذا بمماثيم المهدات في كل أرجاء الهداء وكان له آلاف التلاميد وتشمّ في الهدد الآل مثات الملايس ممن يؤمنون بالجوانب الرُّوحيَّة للتُقافة الميدية وينترمون مهادنها.

وشاعت الكريشنائية شيوعاً واسعاً في العالم بفصل إنشاء الحمعية الدولية لعرفة كريشنا وقد آدَّت دوراً استثنائياً في هذا الشأن، كتب شريلا برابهوبادا التي يقارب عددها المائة كتاب وهذه الكتب عبارة عن ترجمة للأدب الفيدي إلى أمُّة الانكليريّة، مزوّدة بشروحات وتعليقات مسهبة على بعض الموضوعات الفيديّة ويعد شريلا برابهوباد مثالاً منظماً لما يمكن أنْ يعمله الإنسان المهم روحيّاً على ويعد

التّأسعة والسّتين من العمر وصل شريلا إلى بيوبورت وليس معه سوى عشرة دولارت وصندوق فيه محلّدات «شريماد به فاتام». وحلال عشر سنوات حال شريلا العكرة الأرضيّة خمس عشرة مرّة، وأنشأ الجمعية الدوليّة لمعرفه كريشنا، وافتتح أكثر من مائة مركر لمعرفة كريشما في تسعه واربعين بلداً من بعدان العالم، ومقح المسيمة الرّوحيّة الآلاف التلاميد، وعرّف الملايين بمبادئ الأدب الفيدي. وفي العام مؤلّمات الأدب الفيدي. وضحت الموسوعة الريطانيّة تقول: إنّ هذا «أثار دهشة عالم مؤلّمات الأدب الفيدي. وصحتت الموسوعة الريطانيّة تقول: إنّ هذا «أثار دهشة عالم العيماء كله».

ومعنى كلمة الفيد 1، هو العرف، والهيدات هي من حبث الأساس أناشيد كس يؤدّيها الكهده مجهداً للآمة وتنالُف افيدا المدتح (الربح فيدا)» من ١٠١٧ بشيداً جمعت في تسعه كتب وكرّس التكمّ الأكبر من أشعارها لنمجيد إله الفّار أعني، والإنه يعدرا فه المطر والسّماء. وثمّة فيد ، هي "هيدا تقديم الدّباتح، حقوت على تعليمات تأدية طقس تقديم الأصاحي للأمة وقد دعيت هذه الباحور فيداً وهناك أيضاً اساما فيداً (اهيدا إنشاد الأعامية)، وتتالّم مذه عن ١٠٥٩ بيتاً من الشّعر، نقف على أكثرها في الربية فيداً صمن السّعر، نقف على أكثرها في السماوي. آمّا المناهارة حقيداً، فهي تحتوي على مختلف الأعامي والملّقوس وقد أعداً قسم كبير منها المناواه الأمراص.

وقد كتب ساسمارونا دوسا عوسفامي يقول، اهمالك أرسع فيد ت الشخع على تلبيه الرعبات المائية عبر السجود الأنصاف الآلهة. فالدين يرغبون أن يستمتنوا بعمارسه المجنس مثلاً. يسجدون إلله السموت إيسرا، الله الدين يرعبون في أن تكون لهم دريبة صالحة، فعليهم أن يتعبّدوا للواحدين الأوّلين العظيمين برادوكاب تي. ومن يعسمي لتحقيق النّجاح في مساعيه، يجب أن يتعبّد الإلهة دورعا، ومن يرغب في امتلاك الموة. عليه أن يسحد الإله النّار أغني وعلى المنّاعي التحصين الدّروة أن يتعبّد فيسا، ومن يريد جسداً قوينًا، عليه ن يتعبّد الأرض، ولكن الأدب المب ي في الحوال كلها، يريد جسداً قوينًا، عليه ن يتعبّد الأرض، ولكن الأدب المب ي في الحوال كلها، الا يتحدّث عن أنصاف الآلهة مصفتهم منفذين للإرادة العليا معنوجين سبطة الإدارة سؤون الكون فالمنّيمة الا تمعل شيئاً من تلقاء ذاتها، فخلم كل طاهر، من ظاهراتها تقف شخصت من هيهدرا يورع هطول الأمطار، وفارونا يسيّر البيئة الهمرية لهي من مناهراتها تقف شخصت منا هيهدرا يورع هطول الألها، وعددهم يسيّر البيئة الهمرية لمكن ما تسنى الإشاره اليه، هو أن أباً من هؤلاء الآلهة، وعددهم يسيّر البيئة الهمرية لمكن ما تسنى الإشاره اليه، هو أن أباً من هؤلاء الآلهة، وعددهم

ثلاثة وثلاثين مبيوماً، لا يصافي الإله الأعلى، بهاف فاما، الحقيقة العليم الملقة (أوم تات سات)

إِنَّ 'نصافَ الآلهَ هؤلاء لهمموا سوى منفدين لإرادة الإله الأعلى، فالإله كريشنا يؤكَّد في الله الألهة ، هي في واقع الأمر «تلك في أعطيها أنا وحدى»

وعلاوه على لميد ت الأربع لمذكورة، يحتوي الأدب الفيدي على «المهابهاراتا» (تاريح بهده، والبورانات الشماني عشرة وتعدُّ الأونانيشادات حرءاً من لفيدات، وهناك كتب مستقنُ حرى فينه تعميم نظري للمعارف المهديّة كلها، وقد خصصُ هذا الكتاب للفلاسفة، إنّه كتاب «هنداننا سبوترا» التكلمة الاخترة للميد ت وقد خاء في «الفيدانتا سبوترا»، ما هو البراهس، الحقيقة المطلقة و نُ الحقيقة المطلقة هي دلك الشيء الذي يتبثق منه كل شيء، شمَّ جاء الشرح التقصيبي لهذه المعولة في «شاريماد» وهاعافاتاه وقيل إنّه يجب أنْ بمتلك تحقيقه المطلمة وعياً، إدر كاً. إنّها «ممدّسة بناته»

ويشكل علم البروح الأساس الملسفي الكريشنائية ويدى الكريشنائيون ان التفسير الأوفى لمكانة الإنسان في هذا المالم هو تنظمتنه الفيدات تحديداً هروح الإنسان لا بولد ولا تموت. ولذلك هإن دراسة البروح عن طريق التعربة، في المختبرات، أمر عير ممكن، لأن المعرفة النسبية عاجر، عن تقسير ما هو منسام فوق العالم المادي وليست المعرفة الملقة متاحه إلا للإله عمله. وتمول «بهاغاهادا-حيدا» «ملم أعدت البروح لكتي تمتشر عن جسم الطمل إلى جسم الشاب، ثم إلى حسم الكها ، فإنها بعد الموت مسرح لتسكن جسداً حديداً ولا تحير هذه التيدلات الاسمان العاقل علم قامت الكريشنائية على هكرة بروح البروح هذه، هذا المروح الدي يحري وهق عابون الكارما وكم قلبا لدى وصمنا للديات الشوقية الأحرى، إن قانون الكارم بعني، إن كن فعل يشوم به لايسان في المناتم المدي، تنتج هذه نتائج معينة وسوف يحني الإنسان في المستقبل ثمان أعماله الصالحة والطائحة

أمّا عكرة بروح الروح، فإنُ نقصة ضعفها نعكمن في أنّ الإنسان لا يتدكّر أيّ شيء من المرّات التي عاشها سابقاً والعرص من المسكرة عسها، هو تحقيق المقاب الكامل عمّا اقترفه الانسان من أثام، وكل منّا يعرف أنّ هذا لا يتحقق في خلال حياة واحدة لا طلقًى الإنسان حراء أفعاله الشرّيرة، أو ثواب أفعانه الصابحة في حيانه عيمها و ذا ما امدّ وحود

الإنسان حارج إطار حياء رمنية واحده، وخرج إلى رحب الاف المرَّات، قبلُ المسألة برمَّتها تسقطه: من يستطيع أنْ يتتبُّع ما يحدث للروح حالان الرمن المعنى همي المسيحيَّة بتلقُّي الإنسال جزاء أفعاله بعد نهاية حهاته (الواحدة الوحيدة)، ويقع الأمر عند حلوله في السائم لآحر مباشرة ويرى كثيرون أنُّ فكرة مروح البروح بهست هكرة منطقيه لأنَّ الإنسان لا يتدكر أيًّا من وجود به الكثيرة السابقة وهد ابعني أنَّه لا يتذكَّر أيُّ إنْم من الأثام لتي اقترفها في أيِّ وجود من وحوراته؛ وهو لا يعاني في هذا السينق أيُّ شكل من أشكال تأثيب الضمير ولن يعمل بالثالي في سبيل أنْ يكمّر عن آثامه الني اقترفها فكيت يمكن إذر أنْ تعمل لية الكمال الروحي عند الإنسان. وهي الآلية التي لا عمل لقانون الكارما بغيرها؟ وكيف أمكن لفكرة مزوح الروح بمسها أنْ تظهر؟ من المدهى أنَّها تنشأ من فراغ، ولم تتكر متكاراً تأمُّلناً صرفاً لكي نعلٌ أو بهسر وجود العدلة، ويؤكِّد أنُّ تحقيق هذه الأحيره بيُّ صوره قانون الكارم أمر مصمون. وكانت فكرة مروح الروح قد ظهرت عدما رصد الناس كيب كانت روح مَنْ عاش سابقاً تظهر سماتها الله مولود جديد وبحن كنَّا قد عالجنا هذه الممالة معانجة وافية في كنابنا: «الإله» والروح والحلودة وواضع الأمر أنّ روح الإنسان يمكن أنّ تأخذ لدّ انها إنه أثيات أرواح أخرى ولكنُّ هذا لا يحدث إلاَّ في حالات حاصَّة عَالِثَ في حالة الأرمات النَّفسيَّة التي تنسبِّب بها حالات الشُّدَّة و...

ولحسن الشكفير عن أي إلام مقترف أمر مستحين في إطار همكرة نروح الروح هذه استي تقوم في صلب الكريشنائية وقد كتب الإيديولوجي الكريشنائي الروسي شريلاهروكيشا سو من الا يمكن أن يلغى الععل الصالح الفعن الطابح. لأن للأول آثاراً إيحابية وللثاني اشاراً سبية ولا بد لتفادي آثار الأهمال السيّنة من امتلاك مهاره المحكمير عن الآثام ولحكن المبدئ العليا للفاسمة الفيدية ترهص النّتائج الإيحابية واستلبيّة لأهمالنا على حد سواء، لان هذه وتلب تبمينا في العالم المادي، وهذا بحداً داته شرًّ، لأنّه طالما بقي الكائن الحيُّ في هذا المام، فسوف تواصل الامه المادّية،

وينتج عن هذا أنَّ الحياة نفسها شرَّ، ويجب أنْ يبدل كل جهد ممكن لوصع حد " للحياة المدَّيَّة، ينبعي تحقيق الانعثاق، بيْد آنَّ هذا لا يعني وضع نهابة للحباء عنوه (هجباء البروح شو صل فج هذه الحال أيصاً. فج أدس آخرين) فهذا الانعثاق يجب أنْ يحصل بشكل طبيعي، إذ يقع في بهاية سلسلة الولادات المتكرّرة لعد رأى المسيح أنه يحب مساعدة كل إنسان لبصبح 'فضل، وتعليم البّاس أن بحث بعضهم بعضاً، ويهذا يستأصل الشُّرُ فإذا ما قابل كل بسال الشُّرُ بالخير، قبلُ الشُّرُ سيدشر بالشَّرُ عالمَين قبلُ الشَّرُ الشَّرُ سيدشر بالشَّرُ عالمَين قبلُ الشَّر عاجرين عن تحقيق هذه المهمَّة، ولدنك يجب بدل كل جهد للبُّعرُر من الحياه، من بلك الآلام التي سسبُها الحيام وقد كب سوامي في هذا اسبِّياق يقول هيولد الإنسان لكي يدرك علم الروح ويعرف كهم تدخل دورة لولادات وسيتات المتكررة لتجني في أنتاتها شدر 'فعالما التي قامت بها في الماضي، والإنسان لماقل سوف يعي عاحلاً أم 'جلاً أنه عات رهن البلاد، والموت، و لشيخوخة والأمراص وهو يحاول فهم سبب آلامه لكنَّ اسشر عاجزين عن حلَّ هذه المعصلات، بل لا بحاولون ذلك عمالُه.

بيد الله يصعب عليما أن تواهى على هذا هلس في هذا المالم أي مصادهة وليس وحود الحياة مصادفه أيضاً وليست مهمه الإنسان هي مصعيح ما خلفه الإله الله الله الالسرام بقواليمه. ووفق هذه القوالين يجب على الإنسان أن يولد الويحب ويحب ويحب الناس ويمد بد العون القريم وأن لا ترتكب الإثم، يعني أن لا تنتهك هوالين الإله اقوالين الطبيعة اولا يعني أن تتهرّب من المصلات القائمة وإذا ما ارتكب الإنسان إثماً عبن مهمّته أن يعود ثانيه إلى طريق الحق من الطريق المي حدّدها الحالق وعبه كيم يمكن أن يُعد الإثم والتكفير عن الإثم شرّاً استندا فقط إلى كولهما مظهرين من مظاهر الحياة عينها فلو كالت الحياة شرّاً أن حلقها الإله ولدلك فإن اعتماق المتحرسة الله تعما وردت في الدُمون التي سيقت هذا الا يؤدى بي كمال الإنسان و لمحمم

الله الحياة بهعنها بالنّسية للكريشناتيين محرّد وهم (مايا). همد كنب سوامي يقول عندما يمع في لعالم المدّع المصنوع من التّراب، والماء، والماء، والهواء، و عمل، والادرائك، والباصل، قبلُ الكائن الحيّ يلقس نفسه نحت سلمة محتلف الشحال الوهم الذي يسمّى باستسكريتيّة منها، قالمها، أي الوهم يقطّي الروح الأرليّة بإرعامه بناها على الاندعام بانحسد المادّي والعالم المادي، ثمّ بقول بعد ذلك اوإد يقع تحت سلطة مانا، هيل الحكائن الحيّ يسمى وصعه لنبشي حادماً أرتبّ للإله، وفي سعيه لتلبية صرور ت الحسد المادي والأحاسيس المدّيّة بقصي على ذاته بالآلام في معتلف أشكال الحياة،

وها بحن مرَّة أحرى مم الآلام التحلُّص منها يجب أنَّ تتحلص من الحياة تفسها إنَّ الرسالة الحقيقيَّة لأى دين تقوم في جعل حياء الإنسان أقصل، ولنس في السُّعن لومنع

حدً لسلسلة الولادات بهدها التَّخلُص من الآلام على وجه العموم، لماذا ينبغي أنّ نتهرّ من الحياء، نتهرّ من الآلام، لماذا يحب أنّ نخافها؟ فبالآلام تشكل الحرء الرئيس من الحياء، أساسها وبعير الآلام لا يمكن أنّ يتحقّق الكمال اللّ تي، ما هي ممارسة خدمة الإله كريشنه؟

لكي تقدو حياه الإنسان أكثر سموًا، وليعى شيئاً هشيئاً جوهر علاقامه مع الرّباً الأعلى ويكتسب تجرية مباشرة في التُواصل معه، يجب على الإنسان «أن بردّد اسم الإله المقدّس مجرّد نرديد عادي، لأن الأصوات المتساميّة للاسم المقدّس تصغّر الروح» يجب تكرار التُطق بمانتراهاري كريشنا، وتتألّف هذه من أسماء لإله الوارد، في الميدات: هاري كريشنا، هاري كريشنا، كريشنا، كريشنا، كريشنا، كريشنا، كريشنا، كريشنا، مدري هاري / ماري راما، هاري راما، راما راما، عاري هاري

وبتكرار ترديد هذه المانترا يحقّق الإسسان حالة الاستمراق في الثّامُل «إنّ أصوات الاسم القدّس أصوات معتدة بالنّسبة للروح ويمكن مقاربة تكرار المائترا سكاء الطّقل الدي يدعو أمّه، الألما نص، النقوس الرّو حيّة نصلٌ طريقت في محمل المالم المادي وبحتاج لحماية والدنا ووالدنيا وتكلمة هاري مشتقّة من كلمة هارا، وهي سم الطّأقة السامية للرّبّ، وكريشنا هو المم الرّب الذي يشير إلى طبيعته لكليّة الاستقطاب؛ أمّا اسم راما فهو يعني أنّ الرّبُ هو المستمنع الأعظم في العالمين الروحي والمدّية.

أمُ كريشنا فهو حيائق لكون الوحيد الذي يتصنّي جميعهم له المسيحيون والمسلمون، والبوديون والبهود، والداوسيون وكان شريلا برابهوبلدا هُد قال ما يلي عن كريشه

الماء. وهي الصناح أسماً عندما تظهر خبوط الماء، الأن كرمشه هو طعم الماء. وهي الصناح أسماً عندما تظهر خبوط المحر الاولى، يمكسه أن بدكر كرشتا، لأن مبوء الشّمس بعكس ضياء جسده وهي المساء عندما نظهر القمر بشدكر كريشيا، لأن صباء العمر العكس لنبور البشّمس وإد بسمع صوناً سندكّر كريشيا، لأن المبوب هو كريشيا حتى البعره بذكّرنا بكريشيا الدى بيعوبه هوفييدا المايح السعاده للبعر ومن السّهل جداً أن متدكّر كريشنا في الضرية؛ أنه هو يقول عن بصمه إنه راضحة الأرض الطّيبة. ورهور الرّبيع، هي كريشنا أيصاً كما تدكّرنا به الرياح، والرعد، والمرق والمؤمل عاجز على ن بيسي كريشنا أيصاً كما تدكّرنا به الرياح، والرعد، والمرق والمؤمل عاجز على ن بيسي كريشنا او لحطة وحدة، فكل شيء هنا يدكّر بها:

ويدعى المحريشمائيون المؤمسون بالأوفيساء أو المحسسين. ويعيش هـ وَلاء في العابيد الكريشمائية أو حارجها. ويوجد في العالم الآن أكثر من ثلاث مائة مركز كبير من مراكز معرفة كريشد، كما يوحد كدلك كثير من المعابد، ولهؤلاء شعار رئيس واحد: عش ببساطة، وهكر بتسام، ويفصل الأوهياء من الرّجال شعر رؤوسهم قصير ، أو يحلقونه حلافة، ويتركون ضميمة واحدة طويلة في مؤخرة الرّاس، وتعدل هذه الصّميمة العلامة الملازمة لسراهمن والأوفياء الذين بلترمون عالم الورات المهدية ويرتدي الرّحل الكريشنائيون قميصاً عسبطاً ودهوتي قملعة قماش طوينة عرضه عثر واحد، تلف حول الورك والسّاقين بطريقة حاملة.

ويؤدِّي الكريسائيون في معددهم أناشيد وتراتيل معيَّنة، وفي معادهم تقدَّمون للإله ست وحدات يومدًا مختلف أصحاف الطعام، والمرطبات والحلوى، وفي كل مرَّ يسشدون الأناشيد ويرتَّلون التراتيل، وبعد دلك يبدأ الكاهن إقامة المراسم التي تسمَّى أروتيكا ولا برال هده حيى الآن بمام كما كانت بمام منذ مثات المسين، وفي عصون دلك يقلمُون بلربَّ مصابيح يعتيل من القطن الأبيض المشبع بالزَّيث، كما يحرفون له البخور، ويقدَّمون الرُّهون والماء، والمراوح المسوعة من ريش الطُّاووس وريش الياق، وأخيراً بعلن بصوت القوقعة عن ختم لمراسم.

ويجتمع الأمناء الدين يقيمون في العبد، وفت الخدمة الصّاحيّة والمسائيّة في هيكل العبد ويودّون تراتبل خاصّة ثمّ بنشدون ترتبلة هاري كريشنا وبعد الخدمة الصّناحيّة بمارس كل معهم ممفرده تمارين التُأمّل بمساعدة السبحة وتشه سسحاتهم (حاسا) السبحات السبحيّة، وفي كل سبحه مائة وثماني حررات وهاكم العمليّة لحمانيّة لدلك مع كل حبّة يرثل الأمير مدّ، واحده دربيلة هاري كريشما وعليه أنّ يمعل هذا سبت عشره دوره كس مربيلة ويستعرى هذا منه ساعتين من لوقت، ويساعد بكرار التراتين الأمير على تركير دهنه على الرّب وتنميه حبه له وبعد هذه التمارين يستمع الأمناء إلى معاصرة ثمّ يتناولون طعام الإهطار يأكلون الصُعام الذي قدّم للرّب أثناء إقامة المراسم الصباحيّة وتتألف الوجبة من حسوب، وحبوز الهد، والحليب وزيت الزينون، والقواكه، و تخصار فالأمد، الكريشنائيون أساس نباتيون لا بأكلون اللحوم، وهم يدون أنه ليس من حقّ السشر قتل لحوانات و كل إجسادها إنّها وصية الفيد به

وتشالُف وحمة الغداء عادة من اسرر، والخضار المطبوحة، والحمر، وفي 'شام الأحاد يقيمون ولائم كسر، بقدّمون أشاءها للصبوف والأمياء المبس في المبد عشرة أصباف كحدً أدنى، وف المساء تلقى عليهم محاضرة ثانية في فلسفة بدراته كرستما وفي المعدد يقيم الرحال و لنساء كل على حد، ومناهم مثل الرَّهان أعطى هؤلاء عيداً بالسش حياة العدريَّة والعشّة. كم يعيش الأساء حرج المعدد أسماً. وهم بعملون لمكي بعينوا الفسهم وهائلاتهم، ويقدمون جرءاً مما يكسبون للمعبد، وثمَّة من الأمناء من يحول مبرسه إلى معبد، وغالباً شحد شوو العائلات من الأمناء في مشاعات رراعيَّة، ويررعون الأرص، ويعدَّمون شار عملهم قرياناً لبربً الأعلى. كم يوزِّعون من المؤل لتي ينتجونها على الجيران الدين يعيشون في المكان وهناك الأس كثرة كثيرة من مثل هذه المشاعات في شئى البلدان ولا ريب في أنَّ الإنسان يستطيع أنْ يحقَّق السَّلام والسَّكينة إذا عمل وعاش مع الآحرين الذين يقاسمونه رزاه وقتعاته.

# البائ الرابع

تعاليم جديدة (الأخلاق الحيَّة)

#### تعاليم جديدة عن الإله

يُعدُّ الله في الديانات الغربيَّة التَّلاث: اليهوديَّة، والمسيحيَّة، والإسلام، المنة الأولى لكل شيء أمّا في لديانات الشَّرَفيَّة، دما في ذلك التَّماليم الحديدة، فإنَّ تصوُّراتهم عن العدة الأولى سكل ما في السكور، وعمَّ يوجُه كن شيء هيه، تتماير تمايراً مبدئيًّا. فمنذ أهدم الأرصة وقع الانفسام منا إلى علَّة أولى والهة وقد عن العلَّة الأولى في الشَّرق «ذلك» أو «الك» وقبل أنْ يوحد الكور كان هناك الدالك، مكانت هناك الإمكانيَّة الكامنة لتحوُّل الكور، وقبل أنْ تطهر تقوابين الكوبيَّة، كان هناك الدالك، عان الداك، كانت الحطّة بين علهرت تلك الموابين وقبها ولا تصف الديانات الشَّرقيَّة «الداك» مأنّه كلي القدرة، يرى كل شيء، ويعرف كل شيء، وما لليء، والإنسان إلى ذلك. فلم يكن لهذا المبدأ الأعلى أيّ اسم، أو بعريف، أو جواب، أو صمات. والإنسان عاجر عن تحديد صفات الداك، ولا يستطيع أنْ يقول إنّه محلوق على صورة الداك ومثاله، ولكن بعض النُظم الفلسفيَّة أصلق على لذاك اسم ير همان، ودر دراهمان، والمحهول العظيم، والعلّة التي لا علّه لها، والمطلق.

وصحما قلما في محدد، ثم يهلك سيجه بقد مه إن المكون تشكل إثر المحار عظيم وهو موجود في رمن محدد، ثم يهلك سيجه بقد مه وتحكوره في بفطة واحد، وبعد زمن ما يتشكل من ها النقطة إثر انفجارها كون حديد وهكدا دواليك إدن، يولد المكون تبرة ونشر تبرة أحرى اما الداك ههو موجود يوما وحسا الكتب المقدمة الشرقية أله مع حلول الميليل المحكوبي، وعندما يتجمع الكون كله في نقطه واحدة لا يبعى سوى ( لدي يحنوي على كل شيء، وعبر محتوى في أي شيء) الداك فالداك لا يستطيع أن ينستر في أي طرف من الطروف وهما بعد عندما متشمكل مكون حديد في مصار عظيم حديد، فين كل شيء يتشمكل من هذا الدك ولدلت فإن الداك موجود في كل شيء في المداك أو الحركة، وفي القواني، وفي المدل وفي الحركة، وفي المولية، المقوني، وفي المثل وفي الماك شيء ولكن النائم دائم بالاستان احجية، المهول لعظيم.

ويطبّق الآلهة هامون الدك في الحياة وحسب المصطلحات الهندوسيّة أنَّ هذه لشوّة التُنفيديَّة، أو الإله التُنفيذي في نظام كوكسنا نحن، هو الإنه يسمارو ( لقوّة الحالقة). فنظام كوكبنا يقع كاملاً نحت عاية هذا الإله القوّة هو يصنعه، ويديره، ثمّ في آحر المطلحات الدينيّة أنَّ إيشمارو، هو للوعوس لكنَّ لهذا الإستفارو - للوغوس ثلاثة وحود: المصطلحات الغربييّة أنَّ إيشمارو، هو للوعوس لكنَّ لهذا الإستفارو - للوغوس ثلاثة وحود: مراهما (الخالق)، وهيشته (الحافظ) وشبعا (المدمر) ولحكنَّ البوديّة حلاهاً للهندوسيّة لا نعبرف بإسمارو إلهاً. فالبوديّة عنها التي يخصع الإنسان لها ويبلع الإنسان في اعقاب رتشائه وهو محضع للقوائين الكونيّة عنها التي يخصع الإنسان لها ويبلع الإنسان في اعقاب رتشائه مثلاً رمن تجسلًا به الكثيرة، الحالة نصبها التي يبلعها إيشمارو ويستنتج من هذا. إمّا أنّ هناك كثرة من الآله، أو ليس ثمّة أي إله والأرجحيّة هنا للمرصيّة الأولى يوحد كثير من هناك كثرة من الآله، أو ليس ثمّة أي إله والأرجعيّة هنا للمرصيّة الأولى يوحد كثير من الآلهة لكنّ جميع هؤلاء يخصع للقوانين التي وصعها البدأ الأعلى وعند ندمّر المعمورة، ينتقبون إلى الواقع من حديد لكني يحلقوا حونيًا ينتقبون بي حالة العدم. ووفق أو مر الذاك يعودون إلى الواقع من حديد لكني يحلقوا حونيًا حديد أكثر كمالاً

وليُّ الفلسفة الغربيَّة نفسها تصورُ مشاله عن استحالة إدراك الإله. بل حتى النور : نفسها تؤكِّد أنَّه لا مكن رؤية الإله.

وإذا ما أحرينا مقاربة مين تصور الديانات الشرقية عن الإله وتصور الديادات العربية عنه ، هإنّا بستطيع أنْ عول بشيء من الاحتدال. إنّ للإله في الديانات الشرقية قنومين خشريبي (الداك)، وتنفيدي (القوّة الخالفة). وتخضع السلّطة التنميدية في غصون ذلك المسلطة التشريعية أمّا في لديانات الغربية هإنّ الإله هو الذي يخلق القوانس وهم الذي يعدها فهل شمّ ضرورة لإثبات صعبّة هذه الرؤية وتلك إنّ الأمر الرئيس في هذا الساق، هو أنّ كلاً من التّصورين الشّرقي والغربي بقرّ بوجود إله واحد أحد للكون كله أمّ تقاصيل نشاطاته وتنظيمها فهي أمر ليس له أهميّة، وليس الإنسان مؤهلاً تلجكم فيها ولذلك فإنّنا نستعرب إد بقرأ، إنّ التّصور عن الآله في الديانات الشرقية أكثر كم لأ فعلماء الفيزياء الكوبية والميرياء المسكية، مل كل تمكرين العارفين بموانين بيوتن وكيلر لا يمرهون كيف بمكن لحكل نظام صوكيي أنْ يدار من هيل لوعوسه، قانويه، قوّته الخالفة، فهذا الأمر مستعيل من حيث المبدأ الأنْ كل ما في الكون يجب أنْ يخضع لوغوسات - القوانين عبها لمد ظهر مصوم القوى الخالفة وكثرتها، أي كثرة الآلهة للوغوسات - القوانين عبها لمد ظهر مصوم القوى الخالفة وكثرتها، أي كثرة الآلهة

أسعداً، صهر في الهندوسيّة مند القدم، قبل رمن طويل من إنشاء التوراة والقرآن، وههم التهوائين التي توحّه عمل لكون وبذلك هن مقرنة هذه المفاهيم عن القوى الخابقة، عن كثرة الموى الخالفة، بمفهوم الإله الواحد لحالق الصابع في البوذئة، والمسيحيّة والإسلام ليس في مصلحة ظلم الأولى هدليشريّة تتقدّم وتتطوّر، وتصوّراتها عن العالم المحمط، والعنّة الأولى تتعيّر ولا تعددُ عصيدة جامده وسرى من الملائم أنْ يسوق هنا منا جناء لدى كليزوفسكي عندما أجرى مقاربه بين رمز الإيمان المسيحي و لتُصورات الشرفية عن الاله

«كانُ المالك لكل شيء ينحدُث عن المعطى الأول الأساس (الذاك) من حهة، لكنّه في الوقب بمسه، هو حالق السماء والارص وهو بالنالي القوة لحائقة، أو اللوعوس، بيد أنَّ كل لوعوس هو نتيجه لعمليّه ارتفاء، وليس العلّه الأولى والألهة الأهراد، و اللوغوسات كنيرون كثرة البظم الشمسيّة، وربم أكثر، ويسب للاهوتيون لمسيحيون لى لوغوسيا، الذي صنع تطامنا الشمسي هذا، صناعه الكور كله، وهذا ليس صحيحاً بالنّاكيد، لأنّه لا بنوافق وقوابين الرتماء.

ونحين لا نستطيع أنْ نقول هُم هنذا النصَّدد سنوى شَيء واحد ، هنو أنَّه من العريب أنْ يصدر هذا في القرن ٢٠م عن مثقف مهمًّ مثل كايرّوفسكي

لمد كتبت ي مه ملاقانسكايا عن نقسيم الإله الواحد إلى الداك والالهة المرديين ما بلي وإنّ الإله الطلق يحب أنّ يكون عير مشروط، ولا يمكن أن بُسرك في الوقت نفسه كله همال وحدق و حد حي بدون أنّ سقط هذا المثل الأعنى من فرد فالإله الذي يظهر في الزمان والمكان، وليس هذان سوى شكبين للد ك الذي هو كل شيء على الإصلاق عنول نّ مثل هذا الإله لا يمكن أنّ يكون سوى جزيئة منعثرة من لكل (الداك) وقد فهم القدماء هذا أقصل فهم، إلى درحة أنّ شعصيه معدللة ديبياً كارسطو لاحت إنّ عملا دوون كالحلق المباشر لم يكن ليليق بالله أنداً وعلم أفلاطون و لملاسفه الآخرون الشّيء عينه. لا يمكن أن يسترب الاله في عمل لخبق اشتراكاً عباشراً وهذا ما كد عليه القدنون القديم أيضاً، إنّ الطّبيعة عنياد يؤدّي عمله بعضه على أساس مبلدي الإبياب، فيحسّل وبحثوي قلك الاشماء القيالة الذي قسيته أن وتودّي عملها وقيق فها المؤلفة لذي قصيته الطّبيعة بنفسها، وتودّي عملها وقيق فها المراق ذلك الذي ظهرها

إذن في سعبها متأكيد تمنورات القدماء عن الإله، لحنَّت ي، بد بلاقانسكايا بي معطيات قدماء الإعربي، مع أنَّه كن من المناسب أكثر لو ساقت تلك التَّصورُرات في سياق العلم الماصر وبو فعت لما طهرت المواجهة مين القوائين الكوبيَّة والإله، وهو مما كتب عقه أ. إكبروفسيكي

القد دست العالم العربى كل الصعات الممكنة إلى المبدأ، فحلق سلك اسطورة، خلق إلها ثم يكن ثه وجود في أي وقت، وليس له وجود الأل عاتوجهه الى الإله بالصلوات والتّوسلات، ويتسمينه لهذا الإله لمتخبل بالحث، والرّحمة، والشعقة، والحكمة، والعارث بكل شيء، وسوى ذلك من التسميات، بكون العالم العربي قد دفع صلواته وتوسيلانه من حيث الجوهر إلى مبدء، أو قانون، لأن الإله بصمته كاننا روحبُ لا وجود ثه، أما فكرة اللا مدرك المعليم بالقوة المظمم، قال لعرب لا بعرفها وإد ادغمت الإله، و اللا مدرك المعليم بالقوة الخالفة، و بالإله لمردي، قال المسحية ثم تنشئ بدلك عميده ديبية عليا، الخالفة، و بالإله المدي، قال المسحية ثم تنشئ بدلك عميده ديبية عليا، و إلى هذا أنها أدجات المائل العربي في حصم ماس لا عبد لهم، إد ساقت رد إلى هذا أنها أدحلت المائل العربي في حصم ماس لا عبد لهم، إد ساقت تعكيره الليبي إلى طريق الناطل، ثمد وجهت إلى الإله المصيحي، الذي عدّنه تعليم تكنيسة المسيحية الحب بعسه، والرحمة والإحسان، اللهامات لا عدا بعاليم، والفسوه، لأن المنومن المسيحي لا يعدرك أن النضريات الذي يتألفاها ليست من الإله، واثما من فعل القو دين الكونية»

وحسب التُعاليم الجديدة أنْ موقف الإنسان تحاه العلّة الأولى، اللا مدرك لعظيم، يجب أنْ ينطلق من كون هذا الموقف لا يتطلب وجود عمائد، أو معاسد، أو ملسوس، فالإنسان يجب أنْ ينطلق من كون هذا الموقف لا يتطلب وجود عمائد، أو معاسد، أو الشهال يجب أنْ يعرف أنْ هناك قوى كوبيّة خلاُقة لويسوح المسلح منها)، وإنَّ هذه السوى مجتمعة تؤلّف تراتية سماويّة هي التي توجّه الكون، وتحديداً نظامت الشّمسي، إنْ التَّقاليم الجديدة تقيّد الهتمام الاستان بالنّظام الشمسي، لأنَّ نَهّة هوى حلاَقة أحرى تؤدّى عملها عِنْ أجراء الكون الأخرى، أمّا نظامنا الشمسي فإنَّ القوّه الحلاقة التي صنعته، هي دذلك الإله الواحد الذي بين عدله مصير نظامنا الشمسي، وكل ما في داخله، ويحب ألاً تدهب صلواتنا وتوسنًلاتنا إلى ابعد

ومن البدهي أنَّا لا نتَّقق مع مثل هذا الرَّعم فهو في زمننا هذا يمثِّل حطأ خارحاً عن نسلسل المنطق العلمي فحقل العطيات اليولودي، العقل الكوسي، مخترق اميداد الكوسكلة، ولا يفتصر على نظام كوكب واحد منفرد و لقوانين الكونية و حدة للكون كلة،

وبعد الإسدن حرباً من هذا الكور. ولدلك لا تحور أنْ تقتد الإله اتواحد الأحد في اطار نظام كوكب واحد، وغنى عن البيان أنَّ مثل هذه الأنظمة لا عدَّ له في لكون، ههل هذا يمني أنَّ عدد الآلهة لا عدُّ له أيضاً؟

وانطلاقاً من هذا النبطى، لم يكن غريباً ألا برى بودا فيهم آلهة أصلاً. وأباح بصمت وجود الدك فقط وهد كتب رما شاراكا عن هذا يقول: الم بنف بودا وحود الدائك كثم فلا يدون براهبن، كحقيف بديهية أساسية علاوة إلى هذا أنّه بوّه في نظامه بوضوح لى البراهمن، أو البراهمن الأعلى أي براهما في مأهية العدم واللا تجلّي، وبحن كنا ف أشرت إلى أنّ بوذا احتمظ لنفسه بمكانة الإله الفردي ولذلك برى كثير من اللاهوتيين والفلاسمة الغرسين في البودنا دبانة إنجانية والأمر هكذا هعلاً من حيث الفهم الصحيح لحوهر المسائل المطروحة، وإلاّ ماذا يمكن أن يعمي الإله (براهمن) في ماهية العدم، اللا تحلّي؟ فمحمّد والمسيح "كُذا على أنّ الله يتجلّى في كل شيء، في كل شيء على الإصلاق، وفي كن فرد منا

ن، يه أعلى القمّة يقف غطلق، دات، اللا مدرك العظيم، المبدأ والمتهى لكل شيء ولل يكون هذا معهوماً للنّاس في أيّ وقت، فجوهره محجوب علهم ولكنّ النّائك لا يوجه العالم بطريقة مباشرة إنّ من يوجّه العالم هو قوى الكون الخلاّفة وتؤلّف هذه مجتمعة، تراتبيّة مماويّة إلهم ،ولئك الآلهة الوحيسون، المرديول الديل لهم في تحكون وحود وليس هزلاء في والهم الأمر سوى يشر نحجوا في احتياز حقية أرتقاء بلغوا في نهايتها مستوى سامياً ومعهم بود ، والمعبيح، ومحمّد ولحكن هؤلاء كثر حداً، همنهم على سبيل المثال يليما ريريخ وأحرول ويقف على رأس التراتبيّه السماويه لداله الوحيد ويعدد أعصاء القراتبيّه السماويه عولاء درجة أيصاء الآلة المراتبيّة السماوية كلهم أيناء الإله، ومنقدي العالم نصد بلح هؤلاء درجة أنصاد الآلهة

ويقف كل حر (معلَم) من لأحبار على ، رحة معينة من سلّم الترتبيّة (سلم يعقوب) لكنَّ أحداً لا يعرف من على الدرجة الاعلى ومن على الدرجة الأدنى فالنشر عنجرون من حيث المد عن معرفة دلك ولدنك فإن الجدال حول من من الأحبار على من لآحر، هو حدال عقيم لا طائل منه وتصلع التّماليم الحديدة المؤملين كلهم في شروط متماثلة وقد قبل في هذا الشّأن ما على اللّ لئماليم الحديدة تملح الحرّثة الكامنة للانسان المتنور، الآن وفي المستقبل، إذا ما رأى ثمّة صروره لنبحيل في مبدأ مجرّد بدلاً من إلهه، أن تحمّه إنّ في المرح الارلي، أو في المرح المرح الارلي، أو في المرح الاركية أو في المرح المركز المرح الاركية أو في المرح الاركية أو أو في المرح ال

المَادُّة الأَزْلِيَّهِ، أو فِي المَثَلِب الكوني، أو فِي العمل الكوني، قصارى المون، فِي أيِّ شيء يريدهه

ويوحد ملايس الأحبار من معتلف درحات اسلُطة، والفوَّة والسلطان، وهؤلاء هم النين يعيرون شؤون لكون وليس الإله، كما برى المسيحيون ولو حار سا أنُ تستحدم مفرد ت الله الماصرة لقت، إنْ كل ما في لعالم الذي مصدره الدَّاك، المحهول العظيم، مبنيّ وهق منذ الإدارة الدَّاتِية، لكنُ دور القادة - الأحيار هو الذي يقرّر كل شيء وقد قبل في هذا الصّد ما يلي

العدم بنحمًا عرق حديد، فالذي يجمعه هو الحَيْرُ وعنده، ثبتى درجة جديدة للجيس البشري، فأنُ النابي هو الحير وعندما تبنى على ايضاع الحياة درجة عليمية المعناطيس الكوبي، فإنَّ الحير على رأسها. فليس في الحياه ظاهره تحلو بدرتها من حسر ويقدر ما يكون الدرجة قويّة بقدر ما يكون الحير قوياً»

وهكذا تستبدل التعاليم الحديدة بعمهوم الإله، مفهوم العلّم الحير، ولكنْ يجب على أتساع استعاليم أن يمترهوا عن تقديم الأصاحي للأحبار والصّلاة لهم، إنّما بحد عليهم أنْ يعترهوا عائلة وبمكّوا الأحبار كأخوة أكبر سنّاً

وقد يصدر الرئيس الروحي الأرضي إلى حدر فقد قالت داغني - يوعاه البيكر لتكل معلّم على الأرض، فهذا المعلّم الزمني هو لدي بمعلمكم بتراتبيّة القوى دنيعي ألاً بيكول لتلميث مستميّداً و لمعلّم مستعبداً ومطلوب في عصون ذلك وعي البراسية وتوافق لاعدل. ودمج الإرادة الحرّة دعترف المعلّم، وعادة ما تقع العقول الضعيف في حيرة. فعنيّ عن البيان طبعاً، أنّ الشروط واسبود ساقص الحربيّة بمعدها العظ المبتدل ولكنّ وعي لقصد، والثقافة يشتكلان الأهميّة العقيمة للمعلّم فالقبول بعهم العلم سيكون بمدية عنور البوابات الأولى لعمليّة لارتقاء، ولا ينبغي أن بدخل في معهوم معلّم عشاً مات أرصيّة فهو من سيقيمً (عني دوعاء)

وها محل قد وصلنا إلى أهم المسائل المنتبة في الديانات كلها، وفي النظم الملسمية كلها وهده السئلة قد يطرحها أي يسال كال و لسؤال هو كيف مكن أن يوحد الشّرُ في المالم الدي حقه ويوجّهه الإله المارف لكل شيء والقادر على كل شيء؟ والإله هو بأساً كيد إله الحير وفي المالم القديم أقرُوا وجود إلهي، إله الحير وإله الشرّ وقدّم القربين

لكايهما. أما البوراة فقد أعملت للمسائة حلاً معايراً ينفصل الشيطان عن الإله الواحد (إله لحير)، وكان الشيطان من قبل ملاكاً، لكنّه عصى مر الربّاً ويحب في حر الطاف أنْ يهرم

ولحكن كيف بتعامل المُعاليم الحديدة مع هذه المسابة؟ حسب هذه التعاليم أن العلّة الأولى ( لإنه الواحد)، شائى مند الأرل، أي إنّه سالُف من قطبين، من معداين منذ المعرورة للبحث عن إجابة للسؤال حكيم ومنى وماذا طهر لشرّ عني الأرض، فالمند بي موجودان (السّالية والموجب) منذ الأزل، ولذلك فإن كل شيء في المحكون من وجي تسائى، أي يتمالُف من موجب وسائية، من حير وشر وينسجت هذا على الإنسان ايصا وتزعم الثقاليم الجديدة، أنّه الحكم يوجد المهائي والنافية في والمحكمة المحكمة المحكمة والمحكمة المحكمة والمحكمة المحكمة المحكمة

ومن الوصح أنّه بصعب كثيراً الأنوافق على هذا لأنّ الجرء المادّي من الكون شائم على وحده المساقصات وتواحهها، صراعها، وبذلك هإنّ الإرادة الحرّة للإنسان تجيير به أن يحتار بين الحير والشرّ، والمور والطلام ولبس صعباً من الوجهة المنطقية بالتعييل أن تقوى الطلام قوى الشرّ اسطيم نفسه، المرتبية بمسها التي لقوى البود، قوى الحدر

كم تثير الاهتمام أيصاً كثرة من الكائنات التي سرعم المائم الحديدة 'بها تقف لأن عليه معسكر قوى الشرّ وتتالف هذه من ششّى أبواع الوجوش العبيحة الشبه العاشة التي با أهمية كونية مندنية فالعالمان التكوني والسارى مسكوبان بشرواح الميئات المو تؤدي عملاً معقداً وكبيراً على معتلف بيشات الطبيعة وهده الأرواح هي الأقرام، والسيلفي، والاولديني (='رواح الهواء والمام) والسمادل وقد أشتهرت هذه على هيئات الحوريات، والساحرات، والدوموع، وعفاريت الماسات، وعماريت المياه، والكربيش هذه الكانيات بالقرب من الإنسان، مل كانت على ومن من صديقة مه ولكن

الإنسان عقد صلته معها بسبب عدم إيه به وعجره عن التواصل، وعدم قدرته على فهم جوهر المسأله كلها وهد، ما دفع بتلك بكائنات إلى الابتماد عنه، فخسر مسادتها. ولكن هل فقدت تلك بكائنات إلى الابتماد عنه، فخسر مسادتها. ولكن هل فقدت تلك بكائنات شيئاً بسبب دلك؟ إن كل ما في النكون يسبر على طريق الارتقاء وبما أن صلات الإنسان معها أحدت تتقطع رويداً رويداً. لدلك تقلّص تأثيره على عملية ارتقائها، ولكن الصور التالي لارتقاء هذه الكائنات، هو صيرورتها إلى الحالة الإنسانية.

وعلى مستوى آعلى من التطور، نقع قوى الشر العاقلة ههذه منظمة في تراتبيتها ونؤلَّه، مما مقصورة سوداء باتباعها وطفوسها

## نزوح الأرواح حسب التعاليم الجديدة

يُعدّ نروح الروح (التجيد ثانية)، الثقيم، واحداً من أهم سس الديانات والمتقدات الشرقبة كلها، فهد القانون سهل كثر اعطاء تمسير منطقي لكفتر من السائل المبدئية في حياء الإنسان فالإنسان (الطهل الصعير) على سبيل المثال بصدت مرص خطير ويموت فأبن العدل الذي يجب أن يكون على الأرض وفي الكون كله؟ وبكن إذا اعتقدت ننزوج اسروح، هابه من السهل أن ترى أن المرض في هذه الحياة، هو جراء الآثام التي اربكبت في الحدوات السابقة ويكلمات حرى، ما تزرعه تجنيه وبجنيه حتماً، وإن لم تجمه فوراً حلال حياة واحدة إدر ليس شة من يعاقب الإنسان من فوق في حيواته إنه بعاقب نمسه بنفسه بالأعمان الي يأتيها

هالإنسان يمثلت ارادة، وحق الاحتيار وبمعكن لقول إنه هو الذي يصنع مصيره ولكن فعل من أفعال الإنسان الثار محددة بدفّة، تجرّ عبيه العقاب أو تكدفته بالثواب، ونتيجة بهد يتواصل سير أرتقاء الإنسان وإد يأني الفرد منا أفعالاً حيره ببله، فإنه تنقدم على صريق الكمال، يرتقي إلى درجه أعلى عني سنم التقدّم

بيد أن طريق الكمال التام شابيدة التعميد، وملويلة حدا همسب المالم الشرقية، مما شها ماليم الاحلاق الحيّة إنه شقي على الإنسان في تقدّمه من حياة لأحرى أن نعبر كل المراحل التي عبرتها البشرية حلال تاريخها كله ويتأثى للإنسان حلال حيواته المتعاهبة أن يعدو كل شيء (بدءً من لوصيع البائس حتى الملك، ومن الرجل حتى المرأء)

وبنيجة لتكرار التحسد عرات كثيرة يكتسب الإسبان بالندرّج تحربة، ويعلغ الكمال المطلق ومند هذه اللحظة لا تعدده حاصة لنعودة إلى الأرض ويتابع تأدية عمله، ولكن في إهاب عير هيريائي، فيتحوّل إلى شعه إله ويعارس مع أمثاله من آسباه الآخرين تأثيراً عنى سير ارسه، الآخرين الذين لم يسعوا درجة الكمال بعد أن الانسان الذي يقطع خلال حيوات كثيرة

طريق الارتقاء كلها شحاح وسلع درجة الكمال المطلق يصير إلى معلّم ويؤلّف هؤلاء المعلمون حسب النصاليم الجديدة، المقصورة السحماء العظيمة إنهام أحوة البشرية الدين يوجهون ارتماءها في المجرى الصروري

وبعلل لما بعاليم بروح الروح كثيراً مما هو غير معهوم أو مما يصعب ههمه من وفاتع الحياة اليوميه التي تصادفها مثلاً، لما يبشأ عند والدين صبّب ربيه أولادهما تربية صحيحة، أشاء فاسدون؟ فعلى صوء هامون بروح الروح بيدو مثل هد الأمر طبيعياً، لأن الأمر الهم لا يتعلّق بمن هما لواحان الآن، بل بماهية الحيوات التي عاشها الطمل من قبل، وطبعة النتائج التي حصن عليه بكلمات أخرى حدر تنتظر العدل انطلاقاً من حياة واحدة بشما يحرى تحقيقه على امثر أد رمني أطول بكثير كم حياة يعيش الإنسان عني الأرس؟

سوف تصون إحانتنا على هذا الممؤال مقطعاً من «كؤوس الشُّرو» الرمسال ١٧). ه.. بحث على الإنسان أن بحقق على كل مكومكب، بما فيها كوكيما، سبع دورات صغري في سنعة أهراق، وسنع سنعة هروع. ومع ذلك عالتي لنكي أوجهك إلى الطريق الصحيحة. أقول إنَّ حياه واحده في كل عرق من الأعراق الأساسيَّة تساوى سبع حيو ت في كل من الأعراق الفرعيَّة لنِّسعه والأربعين، أو ٧×٧×٧ = ٣٤٣، وضف إليها منعاً `حر، وعلاوة على هذا عدداً من الحيوات في كل فرع وفريع عرفي، نحيث نحصل في النيحة على ٧٧٧ مرَّة يبجسنُّ الإسمان فيها في كل معطة أو كوكس، ويمارس منذا التُّسريم والإنظاء تناشره بطريقة تفضى إلى ابعد الأجبال الدنيا كلها والإبقاء هقط على الحيل الأسمى لكي يحقق الدورة الصُّعرى، لأحيرة ولا يستوحب لامر كله حلاهاً نسبب نصعة ملايس من العبس التي يقطبها الإنسان على كوكب واحد. ولذلك فلنأخذ فقط مليوماً واحداً من لستين. وهو الليون لدي حُمْدوه تحميداً واعتماده علمكم اليوم، وتعلماده بحل كيرها، كاملة لإقامة الاسمال على أرصنا في هذه الدور، العكميرة، فإذا أجزت أنَّ متوسَّط أمد الحياة الواحد، مائة عام، يكون النائج أنَّ لفرد الواحد أمصى في حالال أرميه حيواته كلها على كوكينا (في هذه المورة الكبري) ٢٧٧٠ عام فقط، وفي المجالات الثانية ٩٧٢٣٠ عام ألا بشرهد العدد كشيراً جداً ، يهام العهورين جداً من النصار تعاليم بنزوج الروح العاصرين الدين لا يتدكرون في أحسن الأحوال سوى بعض من وجوداتهم السابقة؛

واستم إذا أردتم إجبر ، أيُ حسانات، فتذكرو أنَّ لم تحسب هنا سبوى مبوسط الحيوات المنبعة الخدِّح والمرضى عقليًّا، الحيوات المنبعة الخدِّح والمرضى عقليًّا، وصوت الموالية والأطفال في حقة الصنوات المنبع الأولى، عبدًالك عبل السبتتاءات الش

لا أستطيع أنْ تحدث عنها وتذكّروا أيصاً نُ متوسط أمد حياة الإسسان بتعاين تعاين أكبيراً تبعد للدورة العظمى وأما على لرعم من أثّني كان يحب عليّ أنْ أمسك عن البوح بمعنومات عن كثير من المسائل، إلا أثّني رأيت أنّ لواحب يدعوني الإطلاعكم عليها، إد ربّما تمكّس أحدكم من حنّ مسألة ما من هذه لمسئل بممرده حاولوا إدن أنْ تمنوا حلاً لمعملة ٧٧٧ تحسيداً!

ومن حيث المبدأ ، إنَّ كل إنسان يواصل اربسوه في كل حياه جديدة بدءاً من لمستوى الذي حقَّه في لحياة السابقة. إبن عهو في تقدَّم دائم نحو القمَّة ، ولكنَّ سبرعه التُقدُم بحتلف من شخص لأحر وفي البرة العاصلة بين حياة أرصية وأحرى يقمع لإمسان في حاله الحلال الحسب على أعلى الستويات العقابيَّة ، ويقهم في الديفاتشيبا (وفق المصطلحات الهدوسيَّة) ، أو في لحنَّة ، وفق المصطلحات السيحيَّة ويسعي على الانسان أنَّ يعبر كثرة من التَّجسُدات لكي يكشف عن محتلف حوائب الوعي ، ويظهر على وحه أكمل القوّة ، والحمال ، والعطمة الكيمة فيه هكذا تعلُم الأعنى - يوغا.

والان، وفق أي تتابع تحدث عملتُ لتُحسنُد؟ قبل لولادة الحديدة للإنسان على الأرض يهبط الحسد الباقية الدي تخلّص من بحياة السابقة بيجة للموت، إلى المقام العقلي الأدبى، بعد الله كان يتكوّر من مادة تنتمي إلى المقام العقلي الأسمى. ثمّ يبدأ يبني هما يمساعدة الكاشت العليا جسداً عقبياً (حسد الفكر)، محيطاً سمنه بمادة المقام العملي وبوساطة هذا الجسد العقلي سوف يبدأ هذا الانسان المولود من جديد بمكر، وبعد أن يبسي الحسد العقلي يهبط مع الإنسان المعني إلى المقام الكوبي وهنا يُبني حسد كوبي بالطريقة عينها، من منذة المقدم الكوبي، وهذا هو حسد الرغبات بعسه وبوساطة هذا الحسد سوف يعشر الإنسان المولود من حديد عن المعالاته، وأهوائه ورصائه وبمد ذلك يبني الصنو الأثبري ونصبع هذا من منذه المفار المهربائي، وهو بسحة طبق الأصن عن الحسد الفيربائي للموبود للإنسان لذي ميولد بعدئد. وريّما كان من الأصغ أن بدعي هذا الصنو بالسمودة الأسل، لأنّه موجود قبل الإنسان لذي يجب أنّ يولد على صورته ومثائه فالحمد الميزيائي للموبود ثانية ميلاد الإنسان بعسه.

ومن المهمُّ جداً في هذا السياق. تحديد العائلة التي سيولد الإنسان هيها في حياته التاليم وإد كان هذا قد بلغ في حياته السائقة درجة الوعي العلياء فيترك له حق احتيار العائلة التي سيولد هيها أمّا الذين لم يحقِّدوا سوى درجة أدنى من الوعيء والدين لا يؤمنون بالخلود،

ولا يعترفون بنزوح الروح، فإنَّ القوى العليا، أريب الكارما هم الدين يقرِّرون أين يولدون. ولكنَّ قرر مؤلاء لا يمكن أنْ يكون تعسُّعيُّ هوفق فرارهم يحب أنْ يولد الإنسان الذي لم يبلغ سوى درجة ضعيفة من التَّطوُّر، في شروط تتوافق توافقاً صارماً مع لأعمال التي أتاها في حياته السائقة وهكذا فإنَّ قانون الأسباب واستاثج، قانون الكارما، هو الذي ينطم كل شيء

هم، هو دور الوالدين في هذه العمية الطويلة لولادة الإنسان الحديد، انتهما؟ لا شك أنّه دور شديد لأهمنّة، فهما اللذان بمعجان صغيرهما الحسد القبريائي، حسد الأهمال، ولا يأخذ الطفل عن والده سوى السمات الفيزدائيّة التي بتمير به العرق والقوميّة التي بلد الطفل فيهما أمّ ما تسى فيحمله المولود من حديد إلى هذه الحياء معه يحمل معه يكل ما أثناه من أهمال في حيوانه الكثيرة المنابعة وما أستحمه عليها إذن إنَّ سعى كل إسمال مولود في الأرض من حديد، سواء كان ولداً أو بعثاً، ليس إلا تبجه لما جمعه في حيواته اسدّ فقة. وخلال حياته الجديدة يحب على المنجمة من جديد أنْ يعلأ كأسه حتى الثمام، أي يجب أنْ تتواصل عمليّة الجديدة يحب على المنجمة وصعد درجة أو عدة درجات نحو الثميّة وحسب الثيوصوفيّة التي تستند إليها تعليم الأخلاق لحية أنّه ثمّة أكثر من مستوى لتقدّم النشر وستمي إلى المستوى الأعلى من هذه المستومات، كل من أنهى طريق تحسناته وحقّق أسمى درجات الكمال فهؤلاء عدم هذه المستومات، كل من أنهى طريق تحسناته وحقّق أسمى درجات المكمال فهؤلاء عدم عد الآن لأن يعيدوا كرأك التُجسند، لاتهم بناتوا أشباء آلهة والحقيقة أنهم بدعوبهم باسم آخر: نصير، أو معنم الحكمة، ويحتمع هؤلاء كلهم في المصورة البيصاء العطمى، ويقودون معاً اربعاء الحسن البشري، وما يحب قوله، هو إنْ هؤلاء ليسوا معرومين أمكانيّه التُجسند في حيوات أرضيّه جديده، ولكنْ إذا ما هعلو، ذلك إنّما يقعلوه نمله إرادتهم، وتحرش وحيد، هو العمل على تسريم ارتقه الجنس الهشري.

ويقع النّاس أحدين وعوا ضرورة التكمال، ويصنعون مستقبلهم عن سابق قصد ومعرفة، على الدرحة القبل الأحيرة من سلّم التكمال، فهؤلاء يسعون لتسريع عملية ارتقائهم، وسدلك لا يصرفون بين حياتين أرصيتين وقتا طويلاً في الغبطة، عنى مستونات الواقع المبامنة (مع أنّهم استحقّوا ذلك)، أم ينعمسون مناشرة في حياة ثانية بعد انتهاء الأولى بون أنّ يصبعو، وقساً وتعاقب الحيوات لدى هؤلاء سريع إلى درجة أنّهم لا يعدّلون إهابهم المكوني والعقلي، ويدعى مثل هؤلاء للتطورون حداً، الساعون إلى تحقيق المكمال الثّاني: «الدين في الطريق» ويطوّ حكل منهم نفسه تحت إشر ف معلّم هو النامي يحمل لتلميده العائلة التي يجب أنّ يولد فيها، وشروط لحياء التي يجب أنّ يولد فيها،

أمًّا الذين يعطؤرون ويردمون سلَّم الحكمال بإيشاع أبطأ فهم يمعون على درحة أدبى من زملائهم لسابمين وقد يمند الوقت عندهم بين تجمعيد وآحر مثات، وريَّم آلاف السنين هلا ينسنَّى نهؤلاء أنَّ يتجسنُدوا سوى مرَّتين أو أكثر في كل عرق فرعى ويبدو النَّاس في هذا كله إيجابيين جداً، إنَّهم يعملون على تحقيق أهداف عليا ، ويمتلكون مثلاً ساميه ، ويدركون جوهر وحدة الحية في الكون ، كما يدركون وحدة الجنس البشرى كله ألضاً

ويقع على مستوى أدس من لتُقدَّم أولئك الناين لا تتعدَّى امتماماتهم حدود دولتهم، وقومهم، وعائلتهم ولا يعرف مثل هؤلاء لا المخيلة ولا المبادرة وتسمر عمليَّة تحسنُداتهم سطم شديد فهم يتحسنون مرَّات كتيرة في كل عرق فرعي.

أمَّا المسوى الأدبى من النَّطوُر، لمستوى الخامس، هسمي الله أولئت الدين لم يحقّقوا أيُّ بعدّم. وهؤلاء هم الدين يمحرون عن صبط أهوائهم الجامحة وبرويص طبيعتهم العظّة. ولا يرال مستوى النُّصوُّر الدهني لهؤلاء في حاله جبيئيه ولديك فإنَّ حركه ارتفائهم بطيئه إلى الحدُّ الأفضى

لقد نوَّهنا سابقاً إلى أنَّ كل إنسان بجب أنَّ يمثُّ في حيواته الأرضيَّة الكثيرة في الحالات كلها وعليه على وجه الخصوص في بعيش حالة الرَّحل وحالة المرأة وتزكّد الثيوصوفي في هذا السباق، إنَّ الإنسان لا سقى في الحقل نفسه أكثر من سبع حيوات ولكنَّ هذا الامد لا بمعكن أنَّ يعكون أقلَّ من ثلاث حيوات منعقدة. إذ في مثان التُحسُّدات يهلد الإنسان رحلاً عدَّ، مرَّات على التُوالى، ثمُّ مثها تماماً أمرةً،

كما شاخ شيوعاً واسعاً النُّصوُّر الذي مؤدَّاه أنَّ الإسبان قد يتجملًا في حيوان أو ببات وسكن عثل الرّعم يتعارض مع النُّعاليم الحقيقيَّة لأعني يوعه ، التي تؤكد على أنَّ الإسسان لا يتجمل الأيسان والحقيقة أنه حسب هذه النَّعاليم أنَّ الممالك الدُّبيا في الطبيعة (الحيوابات والنَّبذت) تتحسل كذلك وهاكم عبداً تشكل ما هو موجود فهو يعيش، وكل ما يعيش له جسم وروح ، ولكنَّ كل حسد دائم الموت، وكل روح دائمة الولادة (تتحملًا) ويرون في هذا السبق أنه بينما للإسسان روح فردئة حاصلة به تتملور نحو الكمال محققة بذلك صالح النسرية كبها ، هن النَّمات والحيوابات لها روح بوعها ولذلك بعد أن يموت الحسد الميريائي الشبات أو بحموان معود هذا إلى روح نوعه، والغرض من ذلك، هو الاسترادة من الخبرة للحيوات الآلية

لعد وصفيا هن بالتُممين أصوار عمليَّة التَّجسُد تُمسها قبن أنْ يولد الإنسان إلى حياه أرضيُّه جديدة فكيف تحدث إلى العمليُّة عُلاكمية، التَّحلُّص من الجسد؟ حسب تعاليم

لاغيى - بوغا أنَّ العمليَّة تحدث على الوحه الآس عندما يقع ما مدعوه محل موساً تعادر أسروح لمسد الميريشي ويحرج الصدو الأثيري منقصلاً عنه، وهذا الأحيرهو العالب الأمُّ الذي صبع وهقه الحسد العيزيائي. ونمُّة من النَّاس من هو صادر على رؤيه الصمو الأثيري في الأيَّام الأولى التي تلي الدفن ويحسبونه روح المتوفي أو شبحه ولكنُّ هد ﴿ وَاهْمَ الأَمْرِ لَيْسَ إِلَّا الطُّلِّ المسالم للحسيد الفيرمائي. ولا بليت هذا الظل أن يتلاشي في الهواء دون أن يترك أثراً. وبعد ذلك يصل الإحسان إلى المالم الكوني غير المطور وإه بكتمت الإنسان جمند كونياً بحسُّ يتمسه في العالم الكوثي إحساساً واقعيًّا، تماماً كما كان يحسنُ بنفسه في العالم العيزيائي عندما كان له حسد فيريائي. ولكن حلافاً للمالم الفيزيائي لا يستمليع الإسمال في العالم الكوبى ن يحقّق رعباته (الني يحسُّ به كما في العالم الميرمائي) ، لأنَّه لا ممثلك أداة تحقيق الرغبات. الحسد الفيزيائي ومن الواصح طبعاً أنَّ لحديث يدور عن رعبات الطبعة النسرياشة وليس الحرمان من تلبية الرغبات الفيزيائيَّة منوى جهنَّم مستها، ولدلك من الأفصل أنَّ تترك هذه الرعبات خارجاً عند الولوم إلى العالم الكولي، وهذا لمصنور المتصر أنَّ بمعله: عليه أنَّ مركر نمكيره على الرغبات التي يمكن تحقيقها في عالم عقلى أكثر سموًّا والحقيقة أنَّ وحود الإنسان في العالم الكوني يمدُّ وجوداً عامر ، مؤفتاً يمصني الإنسان بعده إلى العالم العصى فأمد وحود الإنسان في العالم الكوني مرتبط به نفسه (بمآثره)، وقد يكون وجوده هيه مصروماً من تلبية رغمته الميزيائيَّة، أسبوا من وجوده في جهنَّم نفسها، وقد يطول هذا أياماً، وسمى، ومثات السبين، وردُّما آلاف السنين. إنَّه فعل قانون المثَّم والنتيجة، قانون الثواب والعقاب، ينال الإنسان للمائيًّا لَمَاء ما همل في الحيوات استابقة

وعندما يرمي الإسمال عنه أخيراً الجسد التكوني، يهبط إلى أدبى معامات العالم الفقلي. ومرّة أحرى يرتبط وضعه بعملتوى تطوّره الروحى. فالحسد الكوتي لا يعادر الإسسان غوراً، ولا تتركه نهائياً هقد يتأخر بعص الوقت استجاب بالاسعالات العاطمية التي يعانيها أقارب المتوفّى حرباً عليه والمتوفّى بمسه قد يساهم في تأخير رحيل الجسد الكوبي باسمه على مغادرة الحباة السّب وغالماً ما يرى بعضهم في تحلّي «القشور» المرمية، طهوراً لروح المتوفّى، وستحدّر الأرواح لكنّهم في واقع المتوفّى، وستحدّر الأرواح لكنّهم في واقع الحال عاجرون عن قول أي شيء عن العالم الآخر، وليس لديهم أي معلومات إلاً عن الحياة التي عاشها المعنى عن الأرص.

امًا روح الميت تصنها فرنَّها تكون في هذا الوقت بعيده ولا مشارك في تسالي استحصار الأرواح ومع الوفت تتناثر العشور التي يرميها المنوفّي، كما يرمي عنه أيضاً القشره الدلية التي تتألف من ماذة المقام العقلي الأسمى، أي الجنّة وهنا أيضاً يكتمب جسداً، لكنّ رمي هنا الأخبر غبر ممكن ويدعى هذا الحسد بالحسد الدّاتم وهو يبقى وعاء الجوهر الحميمي للإسدن، وبمكن أن يدعى روحاً أو إدراكاً. وتدعوه تعاليم الاغني - يوعا بالمدا لحامس، ولحكنُ هذا الحسد لدّائم، روح الانسان، لا يُعدّ نهائيّاً عير قابل للتّجرئه. هفي هذا الجسد لدّائم نميم روحا، «آنانا» لي احكست قشرة حرى من نقم لاسمى وهذه القشرة لجديدة هي وعينا، وإدا أرد الإنسان هائه بسلطع في تطوره اللاحق أن يرمي هذه القشرة أيصاً لجميد النّائم، وعددت لا يبقى سوى لوعي عمط

ويطلق كل من القشور البشريَّة إشعاعات بشكل الأور وهذه الأخبرة عبارة عن صرب مندروب الملادس، وبقير من يكول النُّطور الروحي للإسسان أعلى، بقير منا تكون آور م أكثر وأعلى من حيث تنوُّع الإشعاعات وتعدُّ أور الإنسان مؤشَّراً على تطوُّره الروحي.

وصعما تتماير العوالم الثّلاثة الميربائي والكوني، والمقلي، كذلك تتماير سواع المغل الثّلاثة الأدسى (الغريزة)، والأوسيط، (السميرة)، والعقل الأعلى (القسرة على نساد البصيرة) وهده لادواع الثّلانة متماعل بمصبها مع بعض وعالبٌ ما ينتقل واحدها إلى الآخر، ويمكننا القول، يُّ العمل العريري، هو عقل الماصي (عقل الحيو مات، والمتوحشين)، وعقل البصيرة، هو عقل المستقبل.

ويثة في معضله مروح الروح سؤال شديد الأهميّة ، هو إدا كان الإسال يعيش حيو سكثيرة ليحقق الكمال الداني، وير كم التجريه ، فلمادا إدن لا يتذكّر شيئاً سوى أحد شدة و حدة و حيدة؟ ويستر هذا على الوحه الآني، إنّ أحد 'عصاء الحمد الهيزيائي؛ الدماغ ، هو حامل الموعي وفح حالته لحديدة لا يستطيع هذ أن يعرف شيئاً عن الحيوات السابعة وسكر معلومات الحيو ت السابقة لا تندثر مع مود الحسم لهيريئي و لدهاع فح مسل مرة ، بل تبقير معيمة في لحسد الدائم، وقد حده في التعاليم أن هده للعلومات عوجودة حال حية الإسان في الجسم الهيريشي، داخل المتأسرة تقع قرب قلمه ميد أنه الا تمال من هدك إلى الدعاع وهكذا يسقط التنافص ، إذ بها أن الحدد الدائمة للإسال تحمد معلومات حيو ته السابقة تكلها حتى للعظم التي يبلع لا يستن فيها لحكمال المطلق ، ومرميه ولحكن هذه السابقة تكلها حتى للعظم التي يبلع لا يستن فيها لحكمال المطلق ، ومرميه ولحكن هذه لعلومات لن يكون له وقتند أي لروم بالإسدن ، ويثير الاهتمام في هذا المساق وصف طريقة نقل لملومات عبر القشور كلها إلى الجسد المدائم القائمة أجهرة ادراكنا عبر لعامل موساطة أجهرة ادراكنا عبر لعامل الهيريائي تلوعه في صيغة سنعواب إلى سيد القشور كلها أمانه فيسحل الهيريائي تلوعه في صيغة سنعواب إلى سيد القشور كلها أمانه فيسحل العيما المان فيسعط المهريائي تلوعه في صيغة سنعواب إلى سيد القشور كلها أمانه فيسحل العامل المانه المهريائي تلوعه في صيغة سنعواب إلى سيد القشور كلها أمانه فيسحل العامل المانه المهريائي تلوعه في صيغة سنعواب إلى سيد القشور كلها أمانه فيسحل العامل المانة المراحة المانه فيسحل المانة المناء المانه المهريائي تلوعه المانة المناء فيسعط المانة الميانة المانة المانة الميانة المانة المناء المانة المانة الميانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة الميانة المانة الم

حامل وعي الحمد الكوني، جسد الأحاسيس والاسعالات، ما تلقاه الحمد لهيزيائي سواء كان ساراً أم غبر سار، ويرسله إلى الأحد، إلى الجسد العقلي. وبعد أن يسحل حامل وعي الحمد النقلي شعور الحمد الكوئي، يرسنه إلى الجسد الدائم وهذا في هذا الأحير يولد القرار الذي تُنقل عائداً إلى الوعي الفيزيائي بصيغة إجابة على المسؤال المعطى، لكي يتحدُّد على هديها اعتماد هد الفعل أو بالك وتتواصل هذه الراسلات من لوعي لهيزيائي إلى لحسد الدائم وبالعكس، حلال حاء الإنسان دون توقف، طالما بؤدي لوعي وظائفة سنه،

وستبير في سياق حديثا هذا إلى أنَّ «أهمي - يوها» بقول الأطفال يعذكرون في أعوامهم الأولى كثيراً من أحدث حيواهم السابقة الهمتكمة أنَّ الاحماد لذى الأطفال نظرات عربية سريعة إنهم باستأكيد يرون شيئاً ما مبهماً وعلى أي حال فهم يقولون شيئاً ما عن حربق وعن بجوم، وعن أصواء وعمي عن البيان أن المريبات يرون في هذا مرضاً أو هراء ولكنَّ الانتده يجب أن ينركر على هؤلاء الأطفال بالدَّات، ومن المعروف أنَّ الأطفال الصغار السنَّ يستطيعون رؤية الصور الكونية بسهولة ويسر زد إلى هذا أنَّ المرهمين منهم على وصه الخصوص درون الأنوار الفضائية ومن الأحدر مراقبة مثل هذه الكائنات الحيَّة عن كث منذ الأيَّام الأولى، وكونوا على ثقة أنَّه وضعت فيهم إمكامات الأعلى - يوها، وإذا ما هنَّات لهم ابيئة نقية، وإنَّهم سيسامون مثالاً للإمكانات».

### قانون الكارما

لقد كان الإنسان يشعر دوماً بالحاجة إلى العدالة ولدلك بجّل النس في الغرب الإلهة مسيس، ويجلوا في الشرق كارما، وتعد كارما مسيس مرادفاً للعتاية الإلهية، وكانت ي. بالافاتسكايا قد كتبت تقول «ليس لنمسيس أي صفات» فهذه الإله مطاقة، قاطمة ومبرمة، إنها كللبدأ، لكنت بحن أفراداً وأمماً بطبقه وتعطيه الدفعات التي توجهه. فكارما مسيس هي التي خلقت لشعّوب و لمشر، ولكن بما أن هؤلاء قد حقوا وانتهى الأمر، هايم من النين يصمون منها إله متسمّلة، "و ملاكماً بكافئ،

وكما أنه لبس للإله صمات شعصية (إنه قابور)، كذلك كرما - نمسيس لا صفت لها وقاعليه المبدأ، فسون الأسباب والسّائح، هي قاعليه قطعيه ومهرمة لا رأدّ لها اليعر حكيماً من يظن أن بإمكانه أن يسترصي الإله بالقر بين والصلوات، أو من يعتقد أن عجمتها يمكن أن سعيد هيد شعرة عن الطريق التي اختطتها. فلا رجعة عن الطرق التي تحري عليها ولكنه نحن الذين ننسج هذه الدروب، لأننا بأنفسنا أقراداً وجماعات نحدها إن كرما - بمسيس تحرس الصاحبي وترعاهم في هذه لحياة والحيوت المشلة، وتعاقب الأشرار حتى قبل تحسيدهم السابع في المقيشة إلى أن بكفرو تماماً عن الأثنام الذي رتكوها كنها لأن مطلب كارما الوحيد الأسري الذي لا سَسَل، هو الانسجام لمطلق في عالم المادة، مثلم هو حود في عالم الروح وعليه نست الكرما هي التي بعاقب وبكافئ، بل بحن أنفسها نشب موجود في عالم الروح وعليه نست الكرما هي التي بعاقب وبكافئ، بل بحن أنفسها نشب انصينا أو نعاقبها، هالأمر كله مرتبط بها إذا كنا بعمل مع الطبيعة، وفي الطبيعة، وبوساطة المطبيعة، حاصعين لتقوامي التي يرتبط بها هذا الانسجام، أم ابنا ينتهكها»

ومراعاه الإنسان لقوانين الانسجام، هوانين الطبيعة والكون، بماثل إقامه علاقات أخوية مع الناس الآخرين (وأحبب قريبك كنفسك). «لو لم يفكر الإنسان بأن يتسبب بالأدى لأحيه الإنسان، لم كان لكارما - تمسيس دريعة لكي نظهر، ولا سلاح تستخدمه فالوجود السائم بيننا لمختلف عناصر المسراع، والموجهة، وانقسام الشُّعُوب، والقبائل والمحتمعات والافراد إلى قابين وهانيل، إلى ذناب وجهائي، هو السبب الرئيس «لمارقات النالية الالها»

إنها نصب بذهول أمام حمايا أعمالها، وألعار الحياة التي لا ترعب في حلها ولكن حقاً بيس هناك حدث واحد في حبواتها، ولا يوم تاعس واحد، أو ررية، إلا ويمكن تتبعها رجوعاً وردّها إلى تصرّعاتها تحن في هده لحياة أو تحيوات لأخرى وإدا ما نتهك آحد هو مين الانسخام، أو «هوايي الحياة»، فإن عليه أن يكون مستعداً ليغرق في القوصي التي صبعها بنصيه. هالإنسان هو منقذ نفسه وهو مدمّر بفسه، إي بلاهاتسكيا)

إذا كنا بعرف القانون حيداً ونفهمه جيّداً، فإننا نسبطنع ن شنلايم معه، أي أن لا نشهكه أما إذا كنا بعرف القانون، فإننا سنرى في كل ما يحدث سلسلة من الأحداث الماردُة التي تتوافق توافقاً صعيماً مع منادئ العدالة والمجارزة

وإذا ما تحدّثنا على المسوى الحكوني، فإن عامليه فابون الكارما هي التي تحققها

أمّ التعاليم الجديدة فإنها تدعو إلى ان تستبدل بالندم والتودة عن الأعمال السيئة تأددة أعمال حيرًا، عن كل فعل سيّن وقد قبل عن هذا ما يسي. (ما عن أدرك حماقته، فإن عليه أن يعطيها بعقلانيه حقيقيه ويمكن استثفاد الحماقة بالتعاون العقلاني، والحقيقة أن كلمة اكارماه نقسها تعني باللغة السنسكريتية دودي عملاً، ولا تلحق الملسمة الشرقية بمههوم لكارما ثائج عملنا فقط، إنما العمل نفسه كذلك وبديك فويه يمكن القول، إنما العمل نفسه كذلك وبديك فويه يمكن القول، إنما العمل نفسه كالكند وبديك في المناه عنها شيء ما

فارتقاء الإنسان يحري وفق قوائين معددة، وأهمّها قانون بروح الروح، وقانون الكارم، ويبيم معرفة هدين القانونين معرفة دشقة «آليس من الأعصل أن تجعل رثقاءك و عياً، يدل أن تتقدّم إلى الأمام تحت صريات سوط الكارما».

وليس الارتضاء هو اي بطور يأتيه الإنعبان، إنه فقط ذلك التطور الذي يحري نحو الأفصل، حو بلوغ الكمال، محو تحقيق الاستجام مع العالم الحيط كله أما الحركة بحو الأسفل والنهاك الاستجام والتهاك القوادين الحكونية فهي ليست منوى حركة تمهمر. الأسفل والنهاك الجديدة معرى الارتفاء في سياق صرع المادي والروحي داخل الإنسان ويرون أن الغاية من الارتفاء هي لتمكن منه وروحنته وبحكامات أحرى، إن العاية من الارتفاء، هي تحويل المادة من حالتها الدنيا إلى حالة سامية ويقوم الصرع بين المادي والروحي في الإنسان، في منعي المادة الخاملة المشوشة المحتلة، الانتلاع الحالة السامية للمادة وتدعيرها، أي تدمير ما حققته الروح تحديداً وقد ألقت القوى العليا على عاتق الإنسان إنحار مهمة تحويل المادة ورجيتها

وتموم علاقة التنسب بين المادة (الميريائي) والروح في الحياة البشرية في الآتي تحرح «أنا» الإنسان من مصدر لحياة الأول وهي تقوفر على حالة روحية عاليه بيد أنها لا تتوفر على أي وعي. فلا يمكن للوعي أن يتطوّر إلا في المادة وتعرق «أنا» الإنسان في المادة باثة الروح عيها بوساطة وعيها، ولكن تُعوفر لموعي في الإنسان عير ممدكن إلا على قاعدة مادّيّة ، ولذلك سوف بترافق بالضرورة بخملوف الحالة الرّوحيّة وهكذا يقم الإنسان في حياته أمام مشكلة عير سهلة عليه أن بيث بوعيه الروح في المادّة وأن بنعل ما في وسعه لمرتقي بحالمه لروحية ووعياً وعمدما برجع في آخر حينته إلى المصدر المدثي عسه أنْ يكون حاملاً معه حاله روحيه ووعياً يسغي عليه أنّ بعود من حيث أتى، هخطً مسيره مقلق يشكل دائرة، ويمان إنَّ لإنسان يحمّق بوره كامه

ودا فصَّلنا في عمليه روحته المادة هنده، والجهند الدي يبدله الإنسان لإنتاج النوعي والروح، قبلُّ المحطط (الهندسي) يعلو على الصورة الآتية الترسم دائرة (هي دورة حية الإسمال كامية) ثم نفسمها بمستقيمين عمودي وأفقى إلى أربعة أشبام متساوية أوَّل ربع من طريقه، من بورة حياته الكاملة، يُدخل الإنسال أعمق فأعمق في قلب المادَّة. بُها مرحلة الطفولية والمر هقة وهي هذا الملور لا وحود للكارما، لأنَّ الانسان سصرَّف بقير وعي (أو تقريباً بعير وعي)، ولديله، لا يمكن في الحساب العام أنَّ يكون مسؤولاً عن مصرُّ فاته، ولا تبدأ الكارمة إِلاَّ مِنْدِ اللَّحِطَةِ التِي شِو رِن فيها هُ الإنسانِ، الروح والمادِه إنَّها بحطَّةِ النَّحوُّل من لربيع الأوُّل الى الربع التَّالِي، من «الصفولة الرعباء» إلى الحياة الواعية. وعندما تعير يصف الدُّاثرة، يصل إلى النقطة أنتى لا وجود للكارم بعدها (كما هي الحال في الطقومة) وعدم وحود الكارما هما سبيه أنَّ الإسنان يكون قد علم خلال ما مضي من حياته مستوى من التَّطوُّر الروحي ومُله لأنْ يحجم عن سنابق وعن عن التَّصرُفات التي يمكن أن تحلق كارم سنليَّة سيَّنَة وشَّة حصور واسع في الديانات والفلسمات الشرقيَّة لصورة الكارما للوصوفة هنا. وغراساً ما بقاردونها بالدوران الدوري بالأرمن حول السنمس وفي مثل هده القارية تتماثل لحطيبا الابقيلات اشتوى والصبعى مع بداية طريق الإنسان ومسعمها، كما يتماثل الستميم الذي يصل بين هنتين التقصيين مع مستقيم الدوره الكاملة الدي يقصل بين مقطع حياه الإنسبان ابدي يحدث حلاله الارتماء، ومقطعها الذي يتوقف الارتماء فيه. ويستحدم مثل هذه النُّعبور (في صورة دوائر) لتحليل ارتفاء البشرية كلها. وفيما يتطُّق بالبشريَّة كلها فإنَّها تنهي الآن الربع الأوَّل من دورة حياتها الكاملة ؛ أي إنَّها سأت بلتُّو حركة ارتقالها. وحسب المخطط العام يحب عليها أنْ تبدأ الآن روحنة المدُّهُ، عبر تطوير وعيها إلى الأمام 'مًّا تقدَّم الإنسان على الكوكب، فإنَّ المعلَّم مصفه فِي الكأس الشَّرِق» (الرسانة ١٧)، على الوحه الآتي: «وهكدا لدينا

الحلقة الأولى التحاش الأثيري، كائن بغير عمل لكنَّه على درجه عالية من الروحانيَّة وبه كل عرق، أو عرق عرعي، أو عردق من أعراق الارتصاء التَّاليه، يتطوّر الإنسال العنيد معبوساً أكثر فأكثر في الجسد أو في كائن متحسد؛ للكرّ الحالة الأثيريَّة تبقى هي المعاليه، ومثله مثل الحيوان والنّبات فإنَّه يتمنّى جسداً وحشياً بثو فق وبد ثبّة المحيط كله

الحلفة الذبيه. يبقى الإنسان البرياً ويأحجام عملاقة ، لكنّه يزداد تكثيماً في الحساء أى يفدو إسساء أكثر مساباً أكثر مساباً أكثر بطناً وصعوبة من ارتقاء البنية الهيريائيّة ، عالا بمكن سعقن أنّ مرتقي بالسّرعة التي يرتقي فيها الجسد.

الحلقة الثّائثة. بالإنسال لآن حسد محدّد ثماماً أو مكتّب على الأوّل في عبورة قرد عملاق، أكثر عملائية (أو الأصحّ أكثر فطنة)، منه روحائية. لانه بلع على المنحنى المعدر النقطة التي الخسفت فيها روحائبته خلف منطقته الماشئة وفي النصف الحير من هذه الحلقة بندقص حسده العملاق، ويبعش أنسجته: ويعدو الإنسان يقميه كائباً 'كثر تعملُّلاً، منع الله لا يرال قرداً أكثر منه إنساناً.

الحلمة الرَّابعة يحفُق لعقل في هذه الحلقة تقدَّماً كبيراً حداً وتكتسب الاحداس البكماء كلامنا البشري، وابتداء من لعرق الرابع يطرأ تحسس على اللغة وتتضاعف معرفة الظاهرات الفهريائيَّة و

لقد ما الإنسان ينشئ الكارما مند المعطة اللي رجع فيها الميران لصائح المادّة على المروح فيها الميران لصائح المادّة على الروح فني هذا الوقف كان الإنسان قد فقد تهائيّاً مؤهلاته العليا وفي هذا الوقت عينه وقع الفصال المنصر الذكري والأنشوي، ونتيجة لذلك تحوّل الإنسان من جوهر موحّد إلى روح شائيّة وكان هذا هذه

وبحن بحب عليما أن مطر بالتُعصيل في مسأله تتصيف الإنسان فقبل أن تنقسم ماهيئته كان الإنسان يمثلك المسصرين، الإيجابي والعلبي معاً (الدكري والأنثوي). وقد أطلقت المسطحات المبيئة على هذا الكائن اسم: أندروجينوس، وتميّر هذا بكمال تنظيمه الروحي ووحد، جوهره الدّاحي، ولم يعرف أي شيء عن الساعي الأزليَّة الجامحة همي رسائها المؤرَّحة في أيَّار من العام ١٩٣٤م كتبت بلينا ريويح تقول عبن للتعاليم عن الأروح الشائيَّة أساس، وكأنه نضع حدًّا لرمر الأندروجينوس فرموز الاندروجيوس بهدف كلها إلى التنويه بضرورة

وحود المصرمن في النشام العكوني، في تحليّاته كلها. من آخل الحياة والتّوازن، ولكنّ كل المعرافيات اللتي تتحدّث على القرابة سين الأرواح فاتمه على حقيقة عطمى، لأنّ وحدة المتصرين واندعامهما أرسيا في القدون البلتي... ومع النماير يقع انفصال المعمرين، وينطلق هذان في مجالات منهاعد، ويحب على المقدطيس لمرسى في المصرين أن يوحّدهما من حديد على المقداد أيونات الصيرورات وتحوّلات التطهير وهذه هي الخاتمة المطمى و تاج لنظام الكوني،

إِنَّ مَا تَدَعُوهُ التَّمَالِيمِ لَجَدِيدَةُ انْفُصَالُ الْعَنْصِرِينِ (الدَّكِرِي وَالْأَنْدُويِ)، موجود في التعاليم الدينية الأخرى، لَكِنَّ لَهُ فيها وصفاً آخر فقد حاء في التوراة القد أمرى الرَّبُّ على آدم مناماً قصيراً، ولمَّا نَم أَخَد الرَّبُّ صلعاً من أصلاع ادم وخلق حوَّاء عنه، وجاء عن هذا في التلمود: أكان الرَّحل والمرأة في البدء حسداً واحداً ووجهين، عبدتُذ شطر الرَّتُ حسدهما إلى النبي ومنح كلاً سهما عموداً فقرياً،

ومبد العطة طهور العنصرين المضملين، الدكري والأشوي، أخذت تنشأ الكارما البشرية، ومندنيو أحدت المادة تتموَّق في الجوهر البشري على الروح، وققد الإنسال بهائيًا مؤهَّلاته الرُّوحيَّة العليه، وسوَّم في السياق إلى أنَّ الحطيقة الأصليَّة التي ارتكبها أدم وحوً موقف في هذه اللحظة من تاريخ الجنس البشري؛ ووقتتُ طرد الإنسان من الجنَّة

وحسب التُعاليم الجديدة أنَّ الإسمال خسر كشيراً حداً من جداً الاتعصال إلى عنصرين، نكري وبتوي لقد فقد وحدته، وقدرته الحبَّارة على للقاومة، وفابليَّته للحياة، الني كان بملكها من قبل؛ وغدا غير متوازن وعير ثدب، وغير راض وأحذ وعيه لقصوره يمصه. هذا كله دمع الإنسان إلى الاتحاد مع عمصره المقود

فيعد المصال المصرين تدلّل الإنسان نحو الأسوا، إذ وحّه نشاطه كله لتلبية حاحات صبيعته الجديدة، ورصاء رعبانه وأهوائه المسبجدُ، فظهرت قنه رعبة الاستبلاء والتُملُّك لقد لمت الأيابية في الإنسان بالمعيار التكامل، وعرف الشرّر بتماهه ومسد اللحصه الذي أدرك الإنسان فيها الشرّر، بدأ ينتج كارماء. وسوف يتواصل إلشاء الإنميان للكرما لى أنّ يمي أنّ هذا كله ليس سوى سر ب لل ينانه عنه إلا الآلام والحيبات؛ وأنّ العدو حلم هذا السيّراب هو مصدر الكارما السيّنة السلبيّة، فالسّعي نحو العسمير المعاكس يجب أنْ يتراجع أماء المسمي نحو تحقيق الكرال الدَّاتي

بانتهاء الدورة الكاملة يسر الإنسان والنشرية كلها عصوراً من الارتقاء وأحرى من البُد عن وتتعاقب من خبلال دلك أطوار الصعود والانحدار ودكم هو الغزي لطسفي

لعكل منا بحري في هذا العالم؛ فلكي تتوحّد بحد أن تتفصل، ولكي تجد يجب أن تتفصل، ولكي تجد يجب أن تعقد، ولحتي تبلغ التحمال بحد أن تعي النّقص همي أطوار الثّداعي بمصل الإمسان عن مصدر الحباة الأوّل، عن المطبق وفي أطوار الارتفاء بمترب منه. وعبر هذه وتلك من الأطوار يعير الإنسان في حيوانه الكثيرة طريقاً طويلة تمند بين شبه الحيون في بدايتها، وشبه الإله في نهايتها

ويتكون الإسبان من ثلاثه عناصر: حيواني، ويشري، وإلهي - تشري يوافقها الجسد، والنَّفس، والروح ويمكن تبعاً لهذا أنْ بميَّر ثلاثة عصور مديدة في حياة الحنس البشري يمندُّ كن منها ملايس لسُّنس.

لمصر الأوَّل، هي طريق الإنسان البدائي بصفاته كلها، وغلبة الحالة الحيونيَّة في مداياتها وتباشير الوعي الإنساني في احرها

لمصر الثّاني، وهي الطّريق النشريّة، إد تشامي على الإنسان الإدراك و لعقن، والنّفس وتحن تعير الآن بهاية هذا العصر أمّا العصر الثّالث، عصر الإلهي - البشرى، قالا برال في المحهول، ولا يبدأ بالنّسنة بالإنسان قبل أنّ يقرّ هذا الأحير بمنشئة الإلهي، وعندتم يضع الإنسان نصب عينية غانة علومُ الحالة الإلهيّة. لكنّ تحقيق هذه العابة يقتضي منه بلوغ على مستويات الوعي، وأسمى مستويات الروحانية

لمد موهنا سابقاً إلى أن عجله تقدّم البشرية تسير بفضل القوائين الكوئية، والشائون الرئيس بينها، هو قانون نزوح الروح، ثم هانون النكارما (قانون الأسباب و انتائج). ويحقّى هذين القادوئين إخوة البشرية فهاه الكائنات السامية هي التي تحمل عسم لمعاية بحكل مثّا وهي التي تحدُد بنا رمن التّحسّد في حياة حديدة وضروطه، وهي التي يوقظ وعينا، وتعلّمنا ان بعيز بن الخير واشتراً

وما ينسني أن ما خذه بالحسيان، هو أنه نمّ عدّه أبواع للحكارم الحارما المرديّة، والحكارما الحماعيّة، والحكارما الخماعيّة، وسوى ذلك من أبواعها لكنّها تنسنا حلها في عمليّة بماعل مديدة تجري بين جماعات بشريّه أعدادها منباية وهاكم بيان ذلك في هدا للقطع من فأعني - بوغاه فلم يحدث ألا تهجع الآورا القديمة التي للتّجميّدات السابقة لا سبما عدما بصحب الحكارما أتباعاً غير محبّدين، ولكن عندما ينتهي حكل لقاء، تحلّ لحظة من الارتباح، نصماً كإعادة ما للغير، وما لا يقلُ عن نصف الثّقاءات الزمنيّة يصدر عن التّحميّدات السأبقة، وبحن يمكننا أنْ بتخيّل كيم تتلاصق الحلقات الصنّغير، تحت صبحط التوتر الكهريائي العالى.

ويسشى تطبيق الكارما بصورة و سعة مركّبات معمّدة، كأنَّها قراسة ثنائشة وبالاثنّة وللاثنّة وللاثنّة وبالاثنّة واللاثنة وبالدنّ خبر لك أنْ تكون ممن بيفمون لا ممن بتلقُّون، لأنّ كل دفع ينهي الماصي، بينما النَّلقَى يمكن أنْ يعيد الارتباط من حديده.

إنَّ الانسان هو من يصبح كارماه لأنَّه بملك حربة الإراد، وحقَّ الاحتيار والحميمة إنَّ الإنسان هو من يصبح كارماه لأنَّه بملك حربة الإراد، وحقَّ الاحتيار والحميمة إنَّ الإنسان بالأنسان في هذا مثل المؤشِّر المساطيمي يتراوح بين انقطبين. وفي غضون دلك تتجمَّع افعاله، وتصرُّعاته، وحتى أفكره كله وتنشئ في الموالم ذات الصلَّة بتائج متكافئة. وهذه هي بالمبيط عمليَّة إنشاء الكرما أنتى بحدَّد حياة الإيمان المُفِلة.

ولكي يستطيع الإنسان أنَّ يحتار طريقه بصواب، ويبني تصرُّفاته بما يتو فق والقوانس الكوبيَّة، يجب عليه أوَّلاً أنْ يعرف هذه القوانس. فالنَّقص في المعرفة والفيص في الشُّكِّ عما سبب كثير من الأحطاء التي يرتكنها الإنسان، وهذه الأحيرة هي التي بسندعي ساء كارما سيَّنة ويصمع الإنسان الكارما في ثلاثة عوالم في الان عمه: في المالم الميريائي، والكوني، والعقلى، أي بمسرَّفاته، ورغباله، وافكاره ويجب أنَّ يمود هذا الواقع إلى أفكار معزله، ولحِكنُّ (التررتبيُّه) تقول. «والحقيقة أنَّ الكارما ليست معيفة إلاَّ لن يفرق في البطالة، ولكنُّ لمكر الشدهم الساعي، يتحرُّر من عبء الماضي، وكالحمد السُّماوي، يسفع، لكنُّه لا يكرِّر طريقه وهكد، حتى إذا كنت تحمل كارما تقيبة، فقد تظهر العتاقُ مفيدً ، وورد هناك أيصاً. هي كل حياة يستطيع الإنسان أن يطمئ ذلك الحزء من الكارما القديمة، الذي يدركه في تحسُّده المعنى، ومن اسدهى أنه يبدأ في اللُّحظة عينها كارما حسدة، ولكنُّن مع وعين رحب وتفكير بقي بمكنه أنَّ يتحاور الكارم، التي راكمها ينصوره أسرع، وسوف تكون الكارما الحديدة ابني يصبعها لات توعية أسمى، رد الى هذا أنَّ لكارما المديمة لين تشكل مصدر حوف بالنُّسية. ليه ، لأنُّ النفكير النُّمي ، والأورا النَّهية بريَّكِميال للصَّرباتِ المكسيَّة بطريعة معايرة بماماً ويشكل رئيس يمكن للإنسان أنَّ بحرج من حلقه الكارم الثي بدت كأنَّها مسعورة، لكنَّ المقصود هنا طبعاً الكارما الأرضيَّة التي تقيِّده إلى الأرض، لأنَّ الكارميا لا يمكن أنَّ تتوقف طالمًا يوجد النوعي، والفكر إنَّ الكارميا التي تسترمع القوانين الكوبيَّة سوف تتسامي في كيفيِّتها إلى ما لا نهاية ، منحرطة في حلقات حديدة حارجة منهاء وهكنا أدوانيته

ويستفاد مماً قبل , أ الإنسان قادر على تحاور كارماه إذا ما سعى نقوَّه للوع الكمال الروحي، وتطوير قواه الرُّوحيَّة، وتوحيه هذه لقوى كلها لحدر لقريب، ولعائدة الارتفء ولا

يخدم الإنسان في ثناء ذلك كارماء استينه وحسب، بل يحرّر البشريَّة كها من نتائج كارما سنَّة

وما الذي يحدث للكارما عند انتقال الإنسان من العالم الميريائي إلى العالم للكوني؟ عده الحال تتوفّع كارما الأهاء مرتبطه بالعالم الفيزيائي، وتبقى كارما لرعبت المرتبطة بالعالم الفيزيائي، وتبقى كارما لرعبت المرتبطة بالعالم العقلي، وثمّة مستويات شتّى للعالم التكوني ونقدر ما يكون المستوى أعلى بقدر ما يكون أقرب إلى المطلق ولكن إلى أي مسبوى يصل الإسان العلي، فإن الامر متعلّق سرحة تطوره الروحي، فمن كان في حياته يعقي نصا تامّاً وحود العوام عليه أن يعمه في ظلمات العالم الكوني، وفي الحال عليه الحديدة وهو الاستطع أن يغيّر وعنه، وبرقع من مستوى تطوره الروحي، إلا في الحياء الأرصية، ويعارض هذا نماماً مع المتّصور الشّائع جداً. الذي يزعم ان الإسان عندما يصل إلى العالم الآخر يُكشمه له كل شيء، ويرى ويعرف كل شيء، ويرى ويعرف كل شيء فهاك فقط يستميع أن يعرف ما الذي سعى اله في حياته الزميّة.

ونحن قلنا سابقاً، إنَّ عوى النُور، لقوى الساميه هي التي ثوجّه عمليَّة الارتقاء. بيد أنَّها لا تتدخُّل قط في كارما الإنسان ولكنَّها عالباً ما تأخذ على عاتقها كارما الأخطاء المشربُة، خيلال لنشر وحراثههم ويهذه الطريقة تعتق القوى السامية الحسن لنشري من الكارما السنيَّنة وحسب التَّعاليم أنَّ لمسيح كن واحداً من هؤلاء الذين كمروا عن آثام النشر، فمن وقت لآخر بظهر مثل هؤلاء الحلَّصين في عالمنا ويدفعون ارتقاء النشريَّة إلى الأمام.

وتقرل «أعني - يوغ» عن المخلُصين: «التُّمالدم عن المخلُصين ملحقات في الوجود كله. حقاً، سكما بمكن أن تأحد سكارما الأحرين على عاتقك عبر الوعي. لاحظوا كنف أمكن في طلِّ الخبرات الضَّعيمة نحمُّل ألم الأحرين، و تعلُّق الأمر بعيدان الأعصاب. وهمكد تماماً بمكن أنْ تأحد على عاتقك كارم الأخرين ويمكن في آخر الأمر تحمُّل كارما الجماعة: بهذا أن تكون تسمية محمَّض مجرَّد معتقد خرافي مكل ما في لأمر أنه يجب وعى أهميَّة قبول تحمُّل وزر الآخر!

وتشير التُّعاليم إلى ثلاثة ظروف قادرة على أنْ تثقل الكارما كثير ُ وهي. لعروف عن المعنم والارتباد في أنَّ الصلة مع الترسية بمكن أنْ تسبب الأذى، والثَّهرُ من تكليف دي شأن.

ويؤلِّف الدس حقِّقوا حالة أشساه الآلهة تراتبَّة معنَّبة ولذلك يدعى كل منهم حبر (ابر ش)، وهو وأحد ممن بوحهون ارتقاء البشريَّة. وتتنبُّأ نبائيم أعنى - يوعد يحلول عصر جديد للنَّار سوف يحوُّل الأرض ويصهِّرها من لنماسات الكونيَّة ويستر تحلول هذا التُّعيُّر الهيار الشُّعُوب والحلالها الله أن يسبقان لحظة لتُعَبُّر مناشرة، وهو ما كان قد تبًّا به الكتاب الهندوسي المقدُّس فهشتو بوراني: سيوف كون اللوك الماميرون الذين بحكمون في الأرض ملوك الروح الحلف والأحلاق لمظَّة ، معمميس في العصدي، والشُّرُّ وسوف يقتلون النُّساء والأملقال واليقير؛ ويستولون على أملاك رعاياهم؛ وسيكون سلطتهم مقسَّره، وحسنهم قصيره، وتلبية رغباتهم تغير جدوى وإذ بمخالط معهم الناس من محتلف البلدان، فانَّهم بحذون خذوهم... وسوف نتناقص الثروات وأعمال البرُّ يوماً بعد يوم: إلى أنَّ يعرق العالم كنه في العساد. الثروة وحدها ستحدُد المكانة: والثروم وحدها سوف تكون مصدر الاحترام والوشاء؛ وستكون الأشواء الوسينة الوحيدة للنَّجاح ليَّ الدعاوي القضائيَّة؛ ولن تكون النِّساء سوى موضوخ لتلبية الرُّغية الجنسيَّة . وسيكون الظهر الحارجي هو الفارق الوحيد بين مختلف مستويات الحياة؛ وسيتحوَّل الفَئنُّ إلى وسيلة عامَّه لنعيش؛ ويصبر الصَّعف ذريعة تلتبعيَّة ؛ ويحنُّ التُّهديم والنُّصلُّ في البرِّي محلُّ المرفة: ويدعى الكرم إحساماً ويُمدُّ التَّري طاهراً • ويملُّ التَّوافق التُّنائي محلُّ الرُّوح. هكذا سوف يجري في الكالى - يوغا الانملال بدأب إلى أنْ يقبرت الحسن النشري من لحظة دماره. وعندما تغدو لحظه بهايه الكالى - يوغا قريبه جداً ، ينزل إلى الأرض جزء ذلك الكائن الإلى الموجود بقوُّه طبيعته الرُّوحيُّ الدَّاتيَّة. الموهوب شانية مؤهِّلات حارقة فيعيد المدالة إلى الأرض، ومصحو عقول النذين يكوسون على فيد الحياة في آحر الكالي - يوعا ، وتعدو بقيَّه شمَّاهة کالگرستان و

وحسب التّعاليم آنَّ الإسمال لا يصنع كارم حسبة عندما لا يأتي عملاً سيّناً، بن عملما يفعل الخبر لصائع الآخرين. فليس مهماً ما فعلناه، إنّما مهم لتوافع، واللواعث والأفكار التي وقمت وراء فعلنا، إنَّ المساعدة التي تقيمها للآخر بعرض الثناء والحمد، لا تحسع كارما حسبة وكانت «البهاعافاد-صب» قد قالت عن هذا «كل تصرف تتصرفه من أحل نفسك، مرتد تأثيره البيت تصلف، وإذا كان هيئا هذاك سنحصل على نتائج رديثة ، لكنَّ أيَّ فين بعله لا من أحل بعسك بن من أحل الآخر ، همهما كانت نتائجه على يتاثج رديثة ، لكنَّ أيَّ فين بعله لا من أحل بعسك بن من أحل الآخر ، همهما كانت نتائجه على يرتد تأثيرها إليك، وإذا ما مناعد الإسبان قريبه ، فإنّه بدلك ساعد بعسه.

قدَّم العون إلى حيث تصل يده؛ إلى حيث يحلُّق فكرك فهكما سقُّ أبوس المبتعبل. هكما بدرك أنَّ كل ساعة سلبت منك سوف تمصي إلى المبتقبل يجب أنَّ بعناد على أنَّ تعاويبا يأت بكل ما هو صروري إذا لم تجف اليد التي تمسك بالينبوع إنَّ القب الدَّافق

بالمعونة، هو قلسا وهكدا مكنتا الآن أن نخطو في الرَّمن الذي مثّل الرُّعب بالنّبية لمن لا يعرف لكنّه لامع راء بالنّبية لمن يدرك.

يبقي على الإسال أن يعمل لكي بتمنع وعيد، كي يستطيع أن يعهم القوائين وصده التكونية العالمة في هذا العالم، ويحدد مكانة شهد ولعكن فهم هذه الفوائين وحده لا يدكون علية المرة أن يكون الالترام بها صارماً. وتبعاً بهذه القو بين الرُوحيَّة، يجب ألاً تكون علية المرة أنانيلة المتعنصيَّة، بل حدمة الحير العام. وإذا ما نجح الإنسان في هذا، فإنّه يعمو سيّد مصيره، وقادراً على تحقيق ارتقائه موعى، ولن تصنع تصرُفاته كارما رديئة وإذ يبلغ المرء هذه الحالة، فإنّه ينتقل إلى طور الإله الإنسان، وعن هذا يقول قنور على الطّريقة وكان أمرء لنفسه طريق وحقيقة وحياة عصين يبلغ الانسان هذا المستوى من الصحمال الروحي الغذو بوراً أمام أولئك العامهين في الظّلام، وحقيقة وطريقاً للآخرين، وحير يتحقّق الروحي المدي الإنسان سنطالان النحوم وسوف سرى عبر الأرض، ويفهم لعبة الطّير ولوحش ويلني فعكار السّماء والارض، عندما سنتحدّث هاتال إليه (إيمرسون).

سبوقف الأن عبد مسألة مبدئية أحرى أبن بقع الإنسان في البرهة الماصلة بين بجسيد وآحر، وكيف يرتبط هذا بكارماء؟ لعد ورد في «كأس الشّرق» (الرسالة ١٩)، أنَّ «كل مَنْ لم يغرق في حماة هدارة الآثام التي لا مغمرة لها، ويم يعاشر الحيوانات، يعضي إلى ديماتشينا (الجنّية)، أمّّا عبن كرمه هؤلاء الرّديشة، فقيد قيل في الرّسالة عينها، «يتوخّب عليهم أن يحكفّروا عن أثامهم، الإراديّة واللالراديّة، فيما بعد أمّّا لآن فهم مثانون ينانون نتائج الأسباب التي اتوها هم، ثمّ تشرح الرسالة معزى معهوم ديفاتشينا (الجنّة)

امن البدهي أنّها حابة حالة، إذا صبحُ القول، من الأبانيَّة لشّبيد، لتي تجبى «الأن» هيها ثوب نكرالها داتها على الأرض إنّه غارفة غرفاً كليًا في غبطة كل الحفالها، وبا زعها وأفكارها الذّ تيّة الأرصية، وتحمع هنا شار أعمائها الفاصلة الجديرة. هنا يعتشر صمو غبطتها أي ألم، أو كدر، أو ظل حرن؛ لأنّ هذه الحالة هي حاله المايا المتواصلة، وبما أنّ الدراكها الواعي لد تها على الأرض، بيس أكثر من حلم لحظه عابرة، فإنّ هذا الإحساس لن يكون في الديمانشيد إلا كالمحالم، لكنّه أقوى بمائنة مرّة إنّه هوي من حيث الجوهر إلى درجه أنّ «الأس» لمعبوطه تكون عاجزة عن أنْ ترى عبر هذا الحجب أيّ شيء من البؤس والمعالمة، والحرن التي ربّما يمائي منها الدين أحبّتهم على الأرض، فهي تعيش حلماً حلواً مع الذين آحبُتهم أرحلو من قبل؟ أم فا رالوا على الأرض؟ إنّها نراهم على مقرمة منها، سعد عن مفيوطس، آدرياء كرائي الحلم نصبه، الذي لا حسد له؟

الباب الخامس

الكونفوشيوسيَّة

### الصّين قبل كونفوشيوس

إدا ما قارنًا بين لهند والصّين، فلا بدّ لنا من آنْ نقرَّ بالفرق بين رئيتيهما سعالم، فشعب الهند الحالم كن دائم لتُطلع إلى لسّماء، إلى الآلهة، إلى الروح الكوبي. وكان يرفع فادته إلى السّماء حتماً وقد أسكن في هذه الأحيرة كثرة من الآلهة (يقال إنَّ عديهم هناك لا يقلُّ عن ٢٢٠ مليون إنه) ومن المعروف أنَّ البوذيَّة مرتبطة بالسّماء فانعات المره في هذه القشرة الحسنيّة أو تلك، وتحقيق إمكانيَّة قطع سلسلة الآلام الأبديَّة، تلكم هي المعصلة الذي عملت على حلّها الدودت والمدارس القلسميّة الهنديّة، فقد حاول تكلها تعليم الإسسان كيم يشع سلوكاً يقضى في أحر المطاف إلى قطع هذه السلسلة وبلوغ السّتكينة المرحوَّة؛ اسرهات ولم تدهب أحلامهم إلى أبعد من دس، فلم يفكر هؤلاء النّاس بالجنّة السماويّة، ولا بالعالم الآحر وربعة العيش فيه وإنّما فضّروا وتوسّلوا الآلهة والإله منّة واحدة فقط أنْ يقطع حيط الآلام ويمح الفرصة السّذخة لولوج العدم، الترفاسا.

أمًّا الشَّعب الصيّبي فقد نظر إلى مسائل حياته من زاوية مغايرة كبيًّا فقد رأى الصّبيون أنّ الحياة لم تمنع للإنسان عبثًا. فهي حياة وحدة منحب لكي تعاش على أحسن وحم، وأفضل كماية وقد سنفروا كل مواهنهم وكفاءانهم لتعليم هنذه الحياة الرمبيّة تنظيماً كثر سناداً، وأكثر إنصاعاً، وأكتر عقلابيّة. وعلى وحمه المصوص، أكثر عفلانيّة. فقد رأى العلمء أنّ العقلانيّة هي النتي تقوم في مسلب لنظم العلمفية والدينية المسيّنية، وليس الصوفية، والباطبيّة وما إلى دلك.

نقد أفرَّ الصَّينيون بأنَّ بدايه البدايات، ومصدر كل ما هو موحود على الأرص يعم هندك، في السَّماء ولم يختلقبوا أنَّ شيء بحيصوص منا يجبري في السَّماء على وحبه الخصوص، وكم من الآلهة هناك، وكيف تجري علاقاتهم، و ولم ينشى الصينيول أيَّ أساطير عن طريقة عيش الآلهة والصَّراع بينهم، ولم يهنصو عهم إلى ما دول معرك الرَّاهب البوذي إنَّهم مكل مساطة أدركوا أنَّ استَماء تحمل بداية البدايات كلها، وفيها مفتاح حياتهم الرمنية، ومع عدم معرفتهم بنية بداية البدايات إلاَّ نَ الصبيع أدُوا لها ايات

الاحترام، وسجدو بها، واهتدوا بهديها ويمكن القول إنّ السّماء كاست بالنسبة للصيميين هي الإله، هي المشترك الكليّ الأسمى، المجرد، البارد، الصّارم، اللا ممائي تحاه الإنسان هالمماء عالله من المسبقين ليست الإله الرحوم الروّوف المجبّة عند المسبحيين ولكتّها في الوقت نفسه لسبت شريرة، وبهدت طيّه، إنّها الناموس، القانون الدي يجب احبرامه بدقّة والمردم، لأنّ الحباة على الأرض تربّبط به ولم بكن متعارها عليه لدى الصيميين أنْ يتحدّثوا عن حبّ السّماء، لقد اعترفوا به بداية البدايات وحسب، فعضعوا لسلطانها، وحشوا التهاك فانونها

ولدالد، عمليًا ليس لدى الصينيين ميثولوجيا أمًّا الأبصال استولوجيون الدين رفعهم الصينيون فديماً إلى الأرس، ونم يعودوا ميثولوجيين وفي الوقت عسه جلّ الصينيون أولئك الذن تصرّقوا بحكمة وعدل، ووقق فوابين السّماء عمد القدم (قبل أن بطهر دولا في الهد)، لم يتأسّس المحتمع الصيني على قوابين السّماء عمد القدم (قبل أن بطهر دولا في الهد)، لم يتأسّس المحتمع الصيني على القرابين، والتّصورات الصوفيّة عن الآلهة و لعبودات، ولا على الدين بالفرى الذي يفهمه فيه القرابين، والتّصورات الصوفيّة عن الآلهة و لعبودات، ولا على الدين بالفرى الذي يفهمه فيه الحالات ونرى أنّه من الأهمل أنْ مدعى تلك العبير طقوماً. فكل ما في المتمع لني وفق مبدأ العالات، ونرى أنّه من الأهمل أنْ مدعى تلك العبير طقوماً. فكل ما في المتمع لني وفق مبدأ العالاتية ، والملاءمة، والمائدة والنّقاف التقليديّة الصينية عبنها لم ستكلها الدين مصفه ديناً، بل شكلتها هذه الأحلاق الطقسيّة العثوريّة وغنيّ عن نبيان أنّه في مثل هكد حالة لا يمكن أنْ يكون لرجال الدين أيّ دور معيّز أو دي أمميّة عامنة فقيد تلقص دور الكهنة عمل أن يكون لرجال الدين أيّ دور معيّز أو دي أمميّة عامنة فقيد بالماليير الكهنة منا الشهدوت بالمائي الأوروسي لم يكن له وجود في لصين فواجبات الأحلاقية أثناء تأدية الخدمة الدينيّة على شرف السّماء، وأهم الآلهة، والأرواح الأسلاف. كان الكهنة أثناء تأدية الخذمة الدينيّة على شرف السّماء، وأهم الآلهة، والأرواح الأسلاف. كان يؤديها العلماء، عهم العثة الميّرة في المتمع الصدي

ولم ترس أسس هذا النتاء الاحتماعي في الصين في زمن يشجاوز الألف القيم ، ففي هذا لمصر ولدت الحصار، الإيسنة المديسة الطابع، وفي هذا الوهت تقريباً استولى الأربون عبى الهند، وما بشر الفصول، إنَّ إرث الأربين وارث الإينيين كان متماثلاً عمليناً فقيس هؤلاء اردهر الإيمان مكثره من الآلهة والمعبود ت، وكذلك الأرواح، وقدم الصيبيون والهود إلى هؤلاء فراس دموية، بما فيها القرابين البشرية ومن البدهي أنَّه كان للهنود الهنهم وللصينيين البشرة عملية النظور في كل من البدين في طريق مفايرة الماماً

همي المس أخد بيرز من بس كثرة من الآلية ، إله واحد هو الأنه شاندي ولكنُّ شدا كان إلياً فريداً. فهو لم يكن الآله الأعلى هنيما، إيما كان إصافة إلى ذلك لحدُّ الحراجُ المؤسس بليشهب اليمنيسيء السئلف الأول الطوطم وهشا بالتصبط بقيع مفيرق المليريقين الكبيرتين اللَّين سار المحتمع الهدي على إحداهما، والصنبي عني الأحرى. فعند الصنيين غدا . لإنه مناماً مؤمنُساً . إذ قرل إلى الأرض الصيبية وأنَّه منشنَّ الشعب الصيبي. ولذلك بيس احتر م الوالدين، والجدِّين، والأسلاف عند الصينيين مجرَّد فاعدة من فواعد الأحلاق، بل هو موقف تجاه الآله وهذا ما يمتقر إليه مجتمعت الماصر وهو من حيث الجوهر محور الارتكار الرئيس الذي يستند إليه كل مجتمع. ويبيَّن لما مثال الصبح أنَّ آلاف المثِّين عجزت عن كسر مدور الارتكار هذا وماذا يعني أنَّ المحتمع الصيني نجاح في الحفاظ على استقراره ومان المروف أنَّ تاريخ الصبح عرف انتقاصات، وثورات، وتعاقب سلالات، كما خضعت الصبح للاحتلال الأحسى، إلاَّ أنَّ هذا كله لم تحدث أيَّ تمبير في حوهر نفية المحتمع الصبيي، أو في ا هبكله. بن نفصل هذا الهيكل كان المحتمع الصبيس بنهمن وتتابع طريقه من حديدا وحتى عواصف الشيوعيَّة لم تكسر هذا الريكن، وبمسله يمسى الصينيون قدماً بمعلى ثابت وثقة بالمستقبل. وبمضل هذا الهكن لن تعرف الصين بيريسترويكات عبثيُّه لا يقودها قيصر ، ولي يعرف حركات إفلاس للشُّعب كالني يعيشها مجتمعنا الروسي الآن ولكنَّ يجب ألاُّ معتقد أنَّ هذا البيكل بُعدُّ شيئاً ما يشيه القيد الدي يقيِّد تقدُّم المجتمع إنَّه كهيكن برج أستنكنا (برج التليفزيون في موسكو م). يسمح للبرج بدائرة واسعة من الحركة، لكنَّه لا يسمح له بالسُّمُوم، وما يحدر النُّمُوية به أهم أنَّ هذا البيكن بجير للشُّعب حقَّ الانتمامية، والثُّورة، إذا ما أحجم رعيم الملاد عن تنفيد واحماته بنراهة ولذلك كان حاملو هذا النَّظام ورعاته إس حانب الناثرين دوماً، ومسرعان ما كانت السيلالة تعقب الأخرى، وسيرعان ما كان المجتمع يتعافى من أرميه ويمود من جديد إلى حياته مبسماً مماشى وعلى مُنْ يحاول بياء روسيا الدوم أنْ يعرف اسَّاريح، ويمي أنَّ لكن شعب، لكل إنتوس هيكته الذي بمصله يميش. وطالب يحتفظ هذا الهيكل بقوته وطافته فإنَّ الشُّعب لا يحشى أيُّ نعيُّرات أو أرمات داخليَّه ولكنَّ إذا ما سقط الهيكل هرنَّ كل شيء النّهي، فيتداعي كل شيء دون أيَّ أسماب واضحه ، ولا فائدة من الاستعانة بأيُّ تجربة قوميُّة كانت، أو أيُّ بمودح من بمادج البناء الاجتماعي. ولكنُّ كما يحدث مهيار البلاد على حين غُرُهُ، هإنَّها تستطيع على حين غُرَّة أنَّ تنهض من الركام بيد أنَّ هذا لا يحدث إلاً مِنْ عادت وأكتسبت هيكلها من جديد ، واستعادت وحها إذا منحَّ لتُّعبير ، وسوف كون من المبد جِداً أنْ يتنكُّر هنذاء النِّين أخدوا الآن على عاتقهم مسؤولية التهوض بروسيه من الركم، بل بمعنى آدق، من المهيد لو عرفوا هذا القالإلسان لا يتدكّر إلاًّ عاليه على الم

هكدا، منذ القدم قوي في المجتمع الصيبي مبدأ العفلانية، مبدأ الواهبية الذي تجلّى في البالغة في عبادة الأسلاف حسب رأي الأوروبيين، وكانت عبادة الأسلاف هده بالدات، هي التي ناتت قاعدة المنظومة الدينية الصيبة ويدعو المزرّحون لعصر الدي تتحدّث عنه، عصر شان - إين، والحصارة الني كانت قائمة وقنداك، حضارة الإين، ويتزومن هذا العصر تقرساً مع نده حضة كتابة الموراة، أي في الألف تقم ، وهيما يتعلّق بالحكام - الغان، فقد عبّوا مند دلك الوقت المبتين الأرصيين للإله شاندي، الدي كان تكما أشرن المبلف المرسس منهم الصيني وعلى هذا النحو كان أمداف المصيبين ممرتبة الهذا، وكان النواصل معهم مستمراً، ومهماً جداً ، بل كان العنصر الأهم لوجود الصينيين.

وكان هذا التواص مع السلاف وعس رأسهم شاسي، بعمٌ عن طريق التنجيم وقد تراهق طقس التنجيم بطقس تعديم القرابين وكان العرص من اسجيم محدّداً وواضعاً. تزويد الأسلاف بالمعلومات عن أحفادهم، عن أهم لحظات صابهم؛ وتلقّي الإرشادات والنّصائح منهم، وكان ذلك كله يحري على الوحه الآتي: بزدّي دور حامل المعلومات عظم لوح كبش، أو درع سلحفاة فقد كانت المعلومات تحمّل للحامل المعني بطريقة محدّدة عبى شكل تجويفات ونصوص مؤلّفة من عدد من الرمور المصويريّة. وكانت المعلومات تُصنع على شكل أسئلة إحاداتها (نعم» - ولا) ولكي بظهر الإحابه كان العظم أو الدرع يكوى في تجويف معقبحة برونرية محمّد، شظهر المعلومات الجديدة في صورة صدوع على لحهة الأحرى وليست تقمية التجبيم هي الهمه بالنسبه سا. وإنّف المهمُ هو أنّ المنجمين لم يكون من الشعوذين تقمية التجبيم هي الهمه بالنسبة سا. وإنّف المهمُ هو أنّ المنجمين لم يكون من المساوين الترويين الحهدة، بل أشحاص متعلّمون، متقمون، ذور مواهب ومؤهّلات، ويديرون شؤون المنزويين الحمدة، وبذا لم يكن التنجيم شأناً فردئاً بقدر ما كان شأنا حكوماً القد قامت عليه الهروعليفيّة، وبذا لم يكن التنجيم شأناً فردئاً بقدر ما كان شأنا حكوماً القد كما كان يقام كامل من المرشرات المدوسة المدوّنة كما كان في ذلك النّطام مقاليس كون هناك نظام كامل من المرشرات المدوسة المدوّنة كما كان في دلك النّطام مقاليس

في لعام ٧٧ لم انتهى عصر شال - إبن، ولكنَّ النَّظام نصبه لم ينتثر، إنَّما طرأ عليه بعض التُّنيُّرات بالاتجاء الجيِّد عالمستُلا، هي أنَّ الشُّعُوب المجاورة التَّصدت ودمَّرت دولة إيس وأستقرّت على امتداد حوص نهر حوادجي سلالة جديدة، هي سلالة تشجوو و قبيست هذه السلالة عن السلالة السَّابعة كل شيء تقريباً عبادة الإله السلف شائدي، ومعارسة التتحيم، و ولكنّها أرسبت في المحتمع حديدها أيضاً فقد كانت عبدة لسماء متقدّمة عند استصرين وه طور لاحق أراحت عبادة السّماء همادة الإله شاسي، وانتقل هذا لأحمر إلى فئة الأسلاف المؤلّمين ومات المحكّام بردُون نسبهم إلى السّماء لا إلى شاندي وقد بقي حكّم الصّين أبياء السّماء حيى القرن ٢٠م وكما نؤهنا سابقاً، فإن عبادة السّماء لم تحمل طابعاً صوفياً، بل طابعاً معبويًا - أحلاقيًا لعد كانت السماء بعاقب لمسبئين وبحدهي المحسين، وألقى النظام على ملك بالترامات معبده، وهو ما لم يحصل في أيّ بلد من بلدان منالم، في أيّ عصر تاريخي كان ويُعدُ هذا واحداً من الشروط التي بمضلها كن الصبنيون دائماً مجتمعاً راسخاً وقوياً فالصّين لم تعرف همك ولن تعرف في أيّ يوم الحالات التي كان الحاكم يؤلّه فيها حتى آخر لحظة على حياته، وبعد موته يحرج من قبره ويلوث بالقالور ت، ونقل عليه.

لقد عُدُ لحكام كلهم أساء استماء، ومع ذلك بيجان يحب على كل حاكم، لكي يحق له حكم الشّعب، أن تكون له «دي» أن بتحلّى بالمضينة والعفّة وكابت لهذه «الدي» المكتوبة صبعة معدّسة وإد ما فقد الحاجم «الدي» فإنّه لا نققد السّماء، إنّم فقد الشّعب وذلكم هو الرادع الأفوى وكابث السماء بالنمية للصيبيين هي النفن، والمنفعة، والعدل، والمضيلة، وهكدا أُبرز المبدأ لعقلاني إلى المفام الأوّل على مستوى أرحب بكثير ممّا كابت عليه لحال في عهد السّلالة السّابقة، مملانه الإينيين لقد دعا الحكّام أنفسهم بأبناء العبماء، والبلاد التي كانوا يحكمونها ارض لسّماء فالسّماء فوق الأرص كلها واحدة، وهذا يعني أنّ رض السّماء كلها واحدة كذلك آمّا ما تبقى همّا لم يندرج في تلك للحظة في أرض السّماء، فهو كله محرّد تفاصيل الأطراف المرمرئة لمي حكائب تسعى بهذا استُكل أو ذاك إلى أرض لسّماء، والتي عدّ أبناء السّماء أنهم مسؤولين عنها، وبما أنّ القصود بأرض لسّماء هو لعالم كله، فإنّ مركموا، أي الصّين، دعنت بالدّولة المركر.

أحدت عبادة الأسلاف بتطور في عهد السلالة الجديد، وبدأ مأشرها يتعكس على شية المجتمع، هلم ثعد الأهميّة الآل لواقعه وحود السلف بعسها، بن لحميمة من كان لسلف المعني، إلى أي عائله ينتمي، وإلى أي حد كان هد قريباً من العملالة الحدكمة فقد كان شة حدول مقيق للمراتب، وتراجع مستوى إقلاقهم تلأسلاف بالشؤون الأرضية، تحكن ما كان منتظراً منهم في ذلك العالم كان كثيراً جداً القد اعتقد الصينيون أنْ للإنسان عسير، بعس مائية تمضي مع المتوفى إلى داخل الأرض ونفس سماوية تمضي بعد وفاة الشخص إلى السّماء للشغل هماك مكانة تتوافق بدقة مع مرتبة هذه النفس، مع مرتبة هما الشخص وكان الدين

تتوفّر لديهم الوسائل (الحكام و لارستقر طيا) بيسون على اسلافهم الراحلين معالد منزليّة، لكن كل شيء داخل هذه المعبد كان يحصح بصرامة لنظام واحد، لجدول المراتب عقدر ما كان محالت مرتبة السلّم، المثني عالية، بقدر ما كان يُسمح بوضع آلوح تحمل اسمه في معبد هي معبد الحاكم كان عدد الألواح سبته، وفي معبد حاكم المقاطعة حمسة، ولا معبد هي معبد الحاكم كان عدد الألواح سبته، وفي معبد حاكم المقاطعة حمسة، ولا معبد الأرستمر طي ثلاثة، وهذك تقدم أحر حصل في عهد سلالة تشحوو بالمقاربة مع عهد سلاله إلى، وهو أنّهم مفعوا أنّ يدهن مع المبت أماس حياء العبيد، والخدم وما شابه مهن يمكن أنّ يحتاج العني إلى خدماتهم في العالم الآخر

أمًّا في ميدان الإنتاج فقد كان الملاحون هم مطعمو الشَّعب الصيني كله. وكان المحصول هو الممُّ الأزلي لهؤلاء ولذلك توحُّهت عبادتهم بحو الأرض، وكانت الصلَّة مع الأرض تحققه، النساء الشامانات لقد كانت كهبات الأرض الأمَّ هؤلاء يقفن عاريات تحت أشعة الشهر الحارفة ساعات طويعة يبوسلن هطول المطر ولم تكن الشامانة تهتمُ إلا بأسبحانة توسلنلاتها. وإذا منا أحجمت الأمُّ الأرض عن إرسال المطر في عترة الجفاف، كانوا يحرفون الشامانة وهي حيَّة، أو بكلمات أحرى، كانوا يقدمونها قرياناً لاله الحفاف.

لعد كان في كل قريه مديع على شرف روح الأرص (عشيه) وعلى هذ المديع كانوا يشدّ من القرابين على أمل جمع محصول افصل وفيما بعد حاث الارستمراطيون يبنون مذابع شي، بل حتى الحكام أنفسهم كانوا يبنونها ثم عدا هذا المنبع رمراً السلطة. وعد استبلاء الأعداء عليه بصراً باجزاً لهم أما أسرى العدو فقد قدموا قرابين على هذه المدابح ولم تكر الأعداء الأعمال الراعية تبدأ في الصبن إلا بعد أن بحرث الحاكم بنصبه الثام الأوّل في عمل الربيع. وكان هذا الثام بهتد على مفرية من منبح الشمس شية ومثلهم مثل المثمون الخرى، كان الصيبيون يفيمون احتمالات خربفية احتماء بحني المحاصيل. وفي المصل نفسه كانت تقام الأعراس، و.

متصح لما إذن أنه قام في الصين بعاء إداري زمني روحي شديد التعقيد وإد كانت السلطة الرُوحيَّة لدى المسلمين قد أحدت على عائقها في انطور الأوَّل من قيامها، مهمات السلطة الرُوحيَّة لدى المسلمين قد أحدت على عائقها في الطور الأوَّل من قيامها، مهمات السلطة الرمية ووطنقها كلها، قبل الأمرفية المسين سنار في الاتحاء الماكين. كنت السلطة الرمية (الحدكم وموطهو الإدارة) هي التي تنهص بمهمات السلطة الرُّوحيَّة. وما سهل الأمر أن تأدية وظائف السلطة الرُّوحيَّة في الصبي، السحود للمثماء والأرض، وإقامة طقوس عبادتهها، لم تكن تتطلب صرف كثير من الوقت أو الجهد، أو وجود خدم متخصصين في الخدمة الرُوحيَّة. وبهذا الشكل تكون قد مشأت في الصبي سلطة رمنية ذات صبغة روحية.

فقد كان الحاكم وموطفوه مسؤولين عن حسن سير لنظام في أرص السّماء أمام السّماء نفسه وقد رأوا أن واجبهم الأساس يتلخص في تحقيق هذه المهمّة ولم يكن ذلك يقتضي ساء كثرة من المعابد المكرّسة لمختلف الآلية والقديسين بالثالي لم تكن هذك حاجة لكفاية حيث من محتلف المراتب الكهبوتية فالصبني لم يلترم بالمعابير الأخلاقية خوها من إله، إنما لأن رخاءه هنا على الأرض كان يرتبط بالنزامه هذا هقد كان الالتزام غير المشروط بقواهد الأحلاق السامية، هو المعمن الوحد الذي عول عليه المواطن السبين ليصمن ننصبه عيشاً طبيعياً أو ليحقى مستقبلاً وصيفياً مرموقاً، ولنحظى باحترم الأحدرين ولدلك لم يشأت للأخلاق الشيوعية (وهي أصلاق رائمة)) في الصين أن تلمّح الشعب بالسوط والسككر فالصينيون عاشو هذه الأحلاق العنين ويكنهم عاشوا في طلّ نظام لم يكن يسمح فالصينيون عاشو هذه الأحلاق الانحلال، إذ النزم جميعهم من لقاعدة إلى القمّة بتحقيق متطلبات هذ القانون الأحلافي

لقد شاعت في أوساط الشعب الصبني كثرة من العدادات الحلية والمعتقدات الخرافية، ونشطت حركة الشامانات، والعرافين والمنجّمين كما كان الإيمان بوجود لقوى الخارقة حقيقياً ولكنّ نظام الدولة الذي اللبرح فيه العظام الديني، كان شديد الواقعية، ولم يكن فنه معكن للصوفية، ومعتلف الانفعالات الدينية الأحرى لتي يمكن أن تقضى إلى التوتر الاحتماعي، وفي لآن عيمه عكان الدين في الصين القليمة شاناً من شؤون الدولة الخطيرة، وكان كل شيء يحري في هذا الميدان بمنتهى الجدّية والدفة ولدلك لم يكن الموضف من الطفّقُوس الدينية كما هي الحال عبد المسيحيين، ففي الصين كانت علاقة الشخص المائية الأله - السنّماء تتراجع إلى المقام التّالي، بينما يقوم كل شيء عبد المسيحيين على هذه الملاقة الشخصية وكان المشتن الرئيس في كن طقس عبد المسيحيين على هذه العلاقة الشياسية ليطقس المؤدي في على هذه المائية السياسية ليطقس المؤدي فكما هي حالم في كل شأن كان هؤلاء مواطنين أولاً وقبل كل شيء هكذ أنشأهم النظام الدي نحن بصدده، على امتداد قرون كثيرة

ومن المفيد أن نقول بعض لكلمات عن الفلسفة الصيبية الهديمة الهدكان المحور الأساس الذي قامت عنه هذه الفسفة، هو نقسيم مكل ما هو موجود إلى مبدأين متعاكسين؛ المبدأ الدكري إيجابياً. فريطوه بالشمس المبدأ الدكري إيجابياً. فريطوه بالشمس وكن مصيء، وصاطع وقوي بينما ريطو المبدأ الأشوى بالقمر، وكان مطلم، وكندر وصعيف ولكن المبدأين حسب هذه الفلسفة كانا مترابطين ومتماعلين بالسحام تام وكان ما هو موجود ليس سوى شرة هذا التفاعل، وكانت نظرية إين - يان هذه قد ظهرت في حوالي

لقرن اقرم لم "كمنها بعد وقت نضرية 'وسين وقد قامت هذه الأخبرة على تعمورهم عن تفاعل العناصر الخمسة الأولى، لماهيات الحمس الدئية وتداخل مصها مع بعض، وهذه المساصر، هي لقر، و لماء، والأرض، والمعنى، والمخشب ولعت مؤرّخو العلسمة الانتباء إلى ان تعاليم رزادشت احتوت بدورها هكرة مبدأي لحكون المتعاكسين البور والطيلام، وعرهوا يه الموقت عبيه تصور عن البيئية. لنار، والمناه التعليم والأرض، والمعدن، والبيئية. لنار، والماسية النقية ، المهيات المعلمان في الصين مسألة مهمية، ولدلت كان من البدهي أن يسمط هذه العصر، وهكذا تتضع لنه صلات الملسفات بعصها بعص، وتعد الرادشتية هي العلة الأولى بين هذه العلمات.

ولكنَّ المكر العلسفي الصيني لم يراوح في مكانه فقد تطوّر وتقدّم وصاع مظريات صوفية ، وميتافيزيقية وسوى ذلك من التظريات الفلسفية

## الكونفوشيوسية

إن الأفتكار العطيمة لتي تبدعها الشّغصيّات العدّة لا يمكن أحداً أن تنبت في آرص حواء بل على الضد من هذا تماماً ، إذ عندما تحلل فإلك تجد أن تلك الأفتكر كانت معدّة حاهزة حتى قبل أن يظهر مؤلّفها إلى الوجود وهما بالضبط مربط الفرس، فالإنسان العظيم مرسل من أجل أن يضع في لحظة المعطف لتاريخي الخطير، تلك الآلية الحاهزة في السياق الصحيح. ويدو سا أحياناً أن ما فعله هزلاء سبيط حداً. فالمطربة النسبية مثلاً كانت تقريباً حاهرة قبل أ. انشتين ولعكن هذه «التقريباً» التي نظن الآن أنها كانت طاهية على السطح، لم يعجع أحد في النصاطها، لم مصل إلى ذهن أحد. فالمسألة هي أن الأفتكار لا تصبع داحل المح، أيم تأني إليه إنها بحلّق في الهواء وبحن ناتقطها بإدر كنا حكماً بلتقط جهار الراديو موحات الإرسال. حكن جهاز الاستقبال هذا يجب أن يكون من نوعهة فائقة الجودة. ومعنى هذا أن الرد يجب أن يمثك ذهباً فلاً ، وأحلاهاً سامية ، و ..

لقد ولد كوتفوشيوس في رمنه، و درى عمله، عمل الأهكار التي وردت إلى رأسه ولد كور - تسري في العام ١٥٥١م، وعاش ٢٠ عاماً وقد كان ذلك العصر عصر متقال المجتمع الصحيم من المعايير الأبوية - العشيرية إلى نظام السُلطة المرتكرية لجعكام المالك المستقلة، الدين بدي يعمدون الآن على جهار من الموظفين الدين لا يبتمون إلى الفئات العليا من المجتمع فالعمل في هند الجهار لم يعد تقبضي الانتصاء إلى فتنة الوجهاء كما كانت عسه لحال سابقاً، بل امثلاك المؤهلات الحكولة بصمان تأدية المهمة الملماء على عانق المرى عبى أكمل وجه، وعني عن البيان أن الابتقال من بنيه إداريه إلى أحرى لا ينجز دفعه واحدة وبية وقت محدد في حين عن البيان أن الابتقال من بنيه إداريه إلى أحرى لا ينجز دفعه واحدة وبية وقت محدد في حياء بحظم القديم حاملاً وجهاً صارياً وأبياب حادة فطمت على السطح المحموبية، ولجشع، وانتهاك القوابين، والطعيان، والخيابة ورأى كثيرون في دلك الانهيار بهايه الكون فقاربوا مراراً وتكراراً ما يقع أمام أعينهم بالحال المثالية التي كانت سائدة في الصي حين فعلى الحاكم الحكيم الطبّ يقود البلاد وفق إرادة السماء، وكان كل شيء هادئ وعلى ما يرام وأفكار مقارنة الحاضر دالصي هذه، هي التي عزّره كونفوشيوس وأنرزها فعلى ما يرام وأفكار مقارنة الحاضر دالصي هذه، هي التي عزّره كونفوشيوس وأنرزها فعلى ما يرام وأفكار مقارنة الحاضر دالمي هذه، هي التي عزّره كونفوشيوس وأنرزها فعلى ما يرام وأفكار مقارنة الحاضر دالمي هذه، هي التي عزّره كونفوشيوس وأنرزها فعلى

أساس من هذه الماكمية أيشاً كويموشيوس مثاله عن الإنسان الكامل (تسريون - تسري). المهوذج الذي بحب أنْ يقتدي المُواطِّنُون به. وحسب رؤية كونموشيوس أنَّ هذا المُورمان المُثَال يحب أنْ يتحلَّى بميزتين هما الأهمُ الإنسسيَّة، والإحساس بالواحب ونحن تتخيُّل السَّمة الأولى بتصورة محدُّدة تماملً. حبُّ البشر؛ والرافية، والاستعداد للنَّمون منع الآمسر، ولكن أ كونموشيوس أعطى لهذا المصطلح (هجين) قاويلاً واسعاً حداً. فالانسسية شملت عمده التُّواميم، والمدلء وصبيط التَّمس، والوقار، ونكران الذَّات، وحب التَّاس، ومعاهيم أحرى كشره من هذا القبيل من فس محموع المثل التي كان يتحلُّى بها الأقدمون وحسهم أمَّا هيما بحصَّ الشُّعور بالواحب، فلم يكن ثمَّة ترتبت صارم. مكما كان هذا المهوم بدوره عريضاً حِداً، وكان الإنسان بمسه مسؤولاً عن محتواء الأحلاقي. لقد علَّ الإحساس بالوجب التزامُ أحلاقيًّا بمرصه للرء على نمسه بنمسه، ولا يمرصه عليه أحد آخر. وراوا أنَّ المواطن المثلي (يُسريون - تَسري أسبين)، يسترشد عم أشاء ذلك بالعرفة والمدي السامية، وليس بالمساسب على أيّ حال من الأحوال. وكان كويفوشيوس بعسه قد عنْم هكذا- «الإنسان الشُّريم، بهتمُّ بالواجب، ولا يفكِّر اخسيس إلاُّ بالكسب، وانطوى الإحساس مالواحب على المثمي لاكتسب المعرفة، وواجب التُّعلُم، وإدراك حكمة القدماء وعلاوة على سمات الواطن الثَّالي المُثّقف هده، صاغ كونفوشيوس سمات أحرى، منها الإحلامي، والنواصع (تشجيي)، والوقار، ومراعاة الراسم والطُّقُوس (مي). وقد ترك لنا كويفوشيوس مجموعة اقوال دوَّت في كتاب لوليوي، ووصف المواطن المحترم في هذه المجموعة بالله إنسان شريف ومتواضع، ومستقيم، وحرىء، يرى كل شيء ويمهم كل شيء، يعظ في حديثه، حدر في عمله، والتسريون - تسرى الحميمي لا مبال حيان الطُّعام، والتَّروة، ومباهج النفياء والمُفعة ، النَّبَّة. وعليه أنْ يحمين سبوية الأمور عبدما لا يكون واثفُ مما حوله، ويفكُر في تصرُّفاته عندما يكون عاضياً، ويهتمُ بالأمانه في مشروعه النَّاجِح. وعليه في أنَّت، دلك أنْ يتحاشى الرغباب في سنُّ الشِّياب، و لتُرعات في سنِّ النصوح، والشُّحُ في سنِّ الشيخوخة وعلى هذه الصورة فانَّه يجب على اللواطن المحترم أنَّ يكرِّس نمسه لخيمة المثل العلياء والنَّاس، والبحث عن الحميمة ورأى كونفوشيوس أنَّ مثل هذا الإنسان إدا ما أنرك الحقيقة صباحاً وبمكيه أنَّ يموت مطمئناً في المسادة

ولكن هل مصحن للمرء أن يعنو هكذا فعلاً؟ لا شك في أنَّه كان مثلاً تأمُّليّاً ، جمعاً ما للأحلاقيات السامية. بيد أنَّ الحياه صحَّعت هذا المثل وجعلته أكثر قالية للاستمرار، حمسته واقعاً ، والأهم من هذا كلم كنه إلرامياً للموطن، وشهناً فشيئاً تراجعت هذاً المواصف.

وتصاغرت النوازع الاحتماعيَّة، وأخذ المحتمع الصبلي يسعى بي الاستمرار وملعدت هيسة تعابيم كونفوشيوس وراد احترام للحموم لها وبات اعتنافها مدعاة بمخرر وقد انسحت هد أوَّل ما انسحت على معظى الفئات الاحمدعيَّة العلما العلماء - الموطفين، والمروقر،طبين -الإداريين النين بالوا يديرون الإمبراسورية الصبلية، وكان المصر المعنى طويلاً حداً، إذ المدُّ حمس ماك شام (من القارن "قام حتى "م)، وعدد بهايه هذا البصر كانت الإمبراطوريَّة الصيئية قد باتت كونموشيوسيَّة بالكامل، باتت تماليمه تحدم لدى الدولة. وعنيُّ عن البيان، دون شك أنَّ المواطنين لم يتحوَّلوا كلهم إلى مثال السلوك الصالح فهذا أمر غير واقعي. ولكنَّ المجتمع ككن اتَّذا موفعاً إيحابيًّا من هذا المثال. ورويداً رويداً نشأت وتقننت المعايير. ذات الصلة، والتمادج الأصل لسلوك كل مواطن، وقد أرتبطت هذه المايير بالكانة التي بشغلها الموطن في اعترانب الاحتماعيَّة هميخ في ذلب الوقت عينيه صياغة نقيقة قانون اللياقات الصيئي، وجرى صبصه وتنظيمه بصرامة شديدة وهو ما يمرف البوم وبالتُكلف الصيني، لمد وصعت قواعد سلوك دقيقة لأحوال الحياء اليومنة كلها. وكانت محموعة هواعد البافات الطاهرية (ليتسزي) إلرامية للمواطنين كلهم على طول أكثر من ألمى عام. وكلما كانت المرتبة الاجتماعيَّة أعلى، كلما رابت صرامة الاشر م يتطبيق هذه القواعد. فعلن تطبيق محموعة هده القواعد تأسسب الإمبراطورية الصينية نفسهاء بجهازها البيروقراطي الحبّار

ويم بحكتف كونموسيوس بصياعة قو عد السلوك ومتطلباتها لكل شخصية بل صدغ المثل الأعلى للمجمع الذي يحب أن تعيش فيه الشخصية المعية المديد قد قال كونفوسيوس الطبيك الأب أباً، والإبن ابداً، و لحاكم حاكماً، والموطف موظفاً، ورأى أن تركيبة لمجتمع يجب أن تكون راسحة، وعلى حميمهم حترامها، وعلى كل أن بعرف حقوقه وواجبته ويؤدى ما عليه تأديته، ويجب أن تتألف تركيبة الدولة هده من طبعتين على الطبقة العليا أن تفكر وتقود، وعلى لدنيا أن تعمن وتحصع، وقد رأى كونفوشيوس وأنصاره أن هذا العليا أن تفكر وتقود، وعلى لدنيا أن تعمن وتحصع، وقد رأى كونفوشيوس وأنصاره أن ولقد كانوا على حقّ. ولقد كانوا على حقّ. ولقد كانوا على حقّ. ولقد كانوا على حقّ. بالنظام الحتماعي هو وحده النظام المكن، والأندي، وانواقعي وقد كانوا على حقّ. ولقد كانوا على حقّ. بالنشأ لمشقي، والثروة، و لقرب من القصر الإمبراطوري؛ وبما يجب حسب كونفوشيوس، بالنشأ لمشقي، والثروة، و لقرب من القصر الإمبراطوري؛ وبما يجب حسب كونفوشيوس، أن بعكون الانقسام حسب درحة قرب الشعصية المعية من مثال المواطن استريف لوصوف أن بعكون الانقسام وعلى هذا الشعكن يحكون المجتمع محتمعاً شفّاهاً من تحت إلى هوق، هكل من نمثلك أماره، وعلى هذا الشعكن يحكون المجتمع محتمعاً شفّاهاً من تحت إلى هوق، هكل من نمثلك مماره، ويحلى بالمصائل يسبطع ي يحرج لى السمح ويكون سند الدولة، متاذيته واحبه مماره، ويحلى بالمصائل يسبطع ي يحرج لى السمح ويكون سند الدولة، متاذيته واحبه مماره، ويحلى بالمصائل بسبطع ي يحرج لى السمح ويكون سند الدولة، متاذيته واحبه

باءالة ونراهة وتحصرني في هذا السباق مسالة دقشتها روسيا في القرن الماضي هل ينبدي أن يسمح للمثات الشعبة الديب بالنعلم وفي المجتمع الصيني حسمت هذه المسالة بيساطة عبد الفي عام هقد كان واصحاً وقتشر، إنه كي لا ينعط المحتمع ويتداعي يجب أن يُضخ هيه دم حديد سليم، يمنح المجتمع قوى جديدة، وطاقة جديدة، ومعارف جديدة، واستقامة تخرج منه كل ما يعين عمله بصورة طبيعية ويجب أن تحلق منظمة نقل الدم هذه من الصهامات، والحواحر، والعواثق: يجب أن تكون لعرصة متاحة داثماً الموهوب، الشريف، المارف، تكي يصعد إلى فوق ويقدم مزيداً من الفائدة للمجتمع، لشعبه وإدا كان المجتمع شعاعاً عإن تيار العارفين الشرفاء المندفع من تحت، سوف يكنس منه الرسوة، والفساد، والنسيب، والسبّعي لتحقيق النافع الشّح صينة على حساب المصلحة العامنة ومجتمعة القريب المهد لم يكن محتمعاً شفاطاً، حراً فالشريحة العليا كانت معجوية عن العثات المعيا يحرج مظلم وقد منع هذا الحاحر انتقال المعاء الطارجة المعاهاة إلى المحتمع، ولذلك مع يكن انهباره معتقرياً أمّا في المحتمع المسيني فقد كانت بهوية المجتمع تتحقّق منذ آلفي عام وحملت مستقرياً أمّا في المحتمع المسيني فقد كانت بهوية المجتمع تتحقّق منذ آلفي عام وحملت رايات الكونفوشيوسية شعار داشعب أولاً، والعبودات ثايرة، والحاكم ثالثاً» وعندما شمر المدل كونفوشيوس سيوء منصب الورير وفرض صرائب كبيرة أعلى كونموشيوس بالصوت المدلى؛ دايس هذا تلميدي؛

ويعد مطلب احترام كبار المن عنصراً مهما في تعاليم كونهوشيوس. ومن الأكبر سناً: الوالد، والموظف، والحاكم، ومن في حكمهم فالمكبير بالنسبة للأصعر شعصية يحرق الاعتراض على ما يصدر منها. وقد قال كونفوشيوس إلى المولم عائلة كبيرة، والمائلة دولة صعيرة وأسهبت تعاليم كونهوشيوس إسهاباً خاصاً في دراسة موصوعة احترم الاس لوالديه (سياو) هند كونفوشيوس أن هنا الاحترم هو أس الوقف الإنسادي، ومعنى هذا آنه يسعي على كل ابن أن يُوقّر والديه ويرتفع هذا الالتزام إلى ثلاثة أضعافه بالنسبة للشخص المنعلم، لمثقف، الإنساني الدي يتحلّى بالإحساس بواجب المواطنية. وإن الابناء ملرمون بخدمة والديهم وقق هواعد «لي»، ودهنهم وتقديم القرابين لهم (حسب قواعد «بي»). وقواعد مي هذه تعني الآتي يجب عني الابن أن يعتبي بوالديه طول حيانه، ويفعل كل شيء من اجلهم وأجل صحتهما، ويوقّرهما في الأحول كلها، وإذا ما كان الوائد غير هاضل، فيجب على الابن أن يعتبي نوائده الكرا عليه أن الوائد غير هاضل، فيجب على الابن أن يحبول توجيهه إلى صريق لحق، لكن عليه أن يعمل هذا محافظاً على اللياقة والاحترام، فيحاول تحقيق غرصه بالحسين، والتّوسلُل. والإقداع و نطلاف من هذه القواعد كان على الابن الأ يشهد صدّ والده، ويسبون إلى ويسبون إلى والطلاف من هذه القواعد كان على الابن الأ يشهد صدّ والده، ويسبون إلى والإقداع و نطلاف من هذه القواعد كان على الابن الأ يشهد صدّ والده، ويسبون إلى

مكونموشيوس قوله اليمت الاستقامة والشَّرف في أنْ تعدر لوالدك، إنَّمَا في أنْ تنسلُّر عليه حتى لو كان اسرق كنشأً؛

وقد أعصت قراعد حترام الوالدين في الصبي ثمارها فعدت معيار حياة الحتمع الذي تقمينها صدر مستقرًّا أو مقصهاً. أمَّا ما يمكن أنَّ يردِّي إليه انتهاك هذه القواعد، فإنَّنا فراه عند كل خطوة بخطوها في بلاديا روسنا التي بحجت في هنام كل ما تحمل المحتمع صلباً. وإذا ما عدما إلى الصمي، هإنَّ موقف الأبناء السُّليم تجاه والديهم مهد السَّبِيل لقوية لحمة العائمة، وحسى إلى ازدهارها كما يزكُّ المؤرِّدون، فقى المجتمع عُدَّت العائلة لبُّ لمجتمع ووضعت مصلحة العائلة فوق مصلحة المحتمع. لقب بشأت في المجتمع شروط ومواقف تجاه المائلة جعلتها كبيرة ولا تتجزُّا ومعنى هد أنَّ الأبناء كانوا بيقون لعبيش مع والدهم حتى بعد أنْ يتروُّجوا ونفُّه كثرة من العائلات الكبيرة لم تتفصل إلاَّ بعد وفة الأب، وكانت معايير الانفسام على الوجه الآس. بشمل الاس الأكبر مكان وبُّ لمائية، وهو الذي كان ينال النَّميب الأكبر من التركة قله مؤول مشرل المائلة ومعبد الأسلاف، أمَّا باقي الأرزاق فقد كس يوزُّع على الأبغاء الآجرين والتساوي. وهكذا كانت المائلة الكسرة تتداعى، ولكنَّ تداعيها لم يكن كليًّا. فمعيد الأسلاف بقي وأحداً لجميعهم، وكان هذا يبعي لذي الأخ الأكبر. وهو الذي كان يوحُّ المائلة هِ كل واحد. ومع أنَّ بنية المائلة بجزًّات، إلاَّ أنَّ فروعها بميت متمسك ُ و حدها بالآحر. وغالبُ ما كرت هذه العشيرة العائلة الكبيرة تشمن قريه بكاملها. ومن الملائم أنَّ بزكُّ مرَّه أخرى على أنَّ بناء مثل هذه العائلات الكبيرة الراسخة العبيه عادة، بات ممكناً يمصل بناء القاعدة الاحلاقيَّة النضرورية لسفوتها احترام الأسالات، وحترام الأكبر سنًّا، وحثرام الوالدين، والتحلّي بشتي لفصائل والاحساس بالواحب

لقد كانت البطون العائليَّة نقررُ كثيراً من شؤونها الاداريَّة والتشريعيَّة بنفسها وكان هذا صبرياً من صروب الإدار، العائبيَّة القروبَة عقد اتَّحد أعصاء البطون العائليَّة كلهم في تعلوبيَّه واحدة، وكان ثمَّة دون شك مَنْ هم أعلى ومَنْ هم أدنى لكنَّ كلهم كان معمل بكي تكون أحوال العشيرة العائليَّة التي يعتمى إليها العصل، فمصالح الجماعة، المشيرة أولاً، ومصالح الفرد ثابياً وكان معبد الأسلاف هو المركر الروحي والإداري للعشيرة العائليَّة فلم يجتمعوا هنا للاحتفال بالأعياد المشتركة فقط، بل لمنقشة شؤون حياة الجماعة كلها أيصاً، وكان شيء يقرر هما في هده المضاءات، ولم يكن لأيُ هرد من أهراد الجماعة حقّ «الميتو» عندما كان يحري تقرير مصبره الشخصي عنظام التربية كان مسياً مند البداية على أنْ بعتاد المو طن مند صغرة على كون العاطمي والخاص أنْ أهميَّة مما هو اجتماعي عام

لقد أعدن كونفوشيوس آنه لا ينشن شبئاً سمسه، أو وهق اعتقاده، إنّما هو ينقل للأحفد الثقاليد لمنسيّة التي كرّسها الحكماء العدماء العظام ولكنّ هذه الكلمات تحمل الحقيقة كما تحمل كند مقدّساً. فكونهوشيوس قدَّم مساهمات شخصية كبرة، وأعطى فهمه الخاص لتقدّم المجتمع، لكنّه أضاءه بتقاليد الأسلاف ولم تحسر تعاليمه شبث عسما نسبها كاملة إلى الحكماء القدماء، إنّما ربحت من هذا كثيراً وعلى وحه العموم لم يمل كونفوشيوس سوى الحميمة، الأنّه فعلاً لم يُدخل في تعاليمه أيّ شيء غرب المعمس يمكن أن بنداره مع بعاليم المدماء ولم يقتصر اهتمام كونفوشيوس وابصاره على لعديه بمصادر الحكمة المقديمة المدوّنة، بل عملوا على أنْ تكون تلك المعدد سيرة المهم، وفي عملهم على هذه المصادر مشتم هؤلاء بنسليط الصوء حاصة على أحبة العظام الكوسوشيوسي لمناء المحتمع التي كانت كامنة هناك. ولم يكتف هؤلاء بإبرار تلك الإرهاصات، إنّم عملوا على نظويرها أيصاً. فقد أكمل الكونفوشيوسيون سنلاً وحرزُروا حولية تشونسيو، وكتاب نطويرها أيصاً. فقد أكمل الكونفوشيوسيون سنلاً وحرزُروا حولية تشونسيو، وكتاب لروايات الناريحية شونسزير، وكتاب أعابي سيسرين و... وهد شكلت هذه المصادر معين حكمة نهلت منه أحيال كثيرة من الهستين، وفي الوقت نفسه كانب لأجيال تحمُ أصول الكونفوشيوسية نفسه

قد بنشأ الطباع مما أورداه هذا عن الصين، أنَّ الكونفوشيوسيَّة كانت الانجاه الملسعي الوحيد فيها إمان المعبة المعيه، بيد أنَّ لأمر ليس كذلك إنَّما الواقع هو أنَّ الكونفوشيوسيَّة والحيب أنها لم تكر الكونفوشيوسيَّة، متافسة فلسمة وحسب فعي القرور ٥ آقم، كانت تتطوَّر إلى حانب الكونفوشيوسيَّة، متافسة معها، أنظمة فلسميَّة أخرى مغتلفة ويذكر من هذه الملسمات على وحه الخصوص، فلسفة العانوبين الليجيين. فقد كان هؤلاء من أنصار القانون المكنوب، الذي رأوا أنَّه يحب تصبيقه العانوبيين الليجيين. فقد كان هؤلاء من أنصار القانون المكنوب، الذي رأوا أنَّه يحب تصبيقه خمت التهديد بالعقاب لجسدي وحسب رأبهم أنَّ النظام في المجتمع بجب أنَّ يدعمه نظام طاعه يعتمد على الفصا وقد وضع البيحيون خطَّة مماثلة لإدارة المجتمع يصبوغ الحكماء ملصلحون القوانين فيصدرها الحاكم، ويجب أنْ يحكون ثمَّة جهاز من البوظفين يديره وزراء، مهمتهم تطبيق القوانين في صدرها الحاكم، ويجب أنْ يحكون ثمَّة جهاز من البوظفين يديره وزراء، معضية القوانين ومن الواصح أنَّ حملًة الليجيين صحيحة من حيث الشكل. بل هي مطبقة الآل فعلاً ولكن ما بثير المصول، هو أنَّ نظام الليحيين ملا تماماً من حضور السماء فيه، وهي حسب المبييين الميار الملق للعدالة والفضيلة فلم يحتى عبه سوى العقلائية التي فيه، وهي حسب المبيين الميار الملق للعدالة والفضيلة فلم يحتى عبه سوى العقلائية التي فيه، وهي حسب المبيين الميار فما هي الهادين اللي وقف فيه، بظام الليجيين في مواجهة بلغت إذا صحُ المول، حدُّ الاستهتار ضما هي الهادين اللي وقف فيه، بظام الليجيين في مواجهة بلغت إذا صحُ المول، حدُّ الاستهتار ضما هي الهادين اللي وقف فيه، بظام الليجيين في مواجهة

الكونموشيوسيّة؛ لصد حلا نظام الليجيين حلواً تاماً من الروح، روح الأحلاق السامية، الروح التي يمعز لمجتمع عن لميش بدونها، فينهار كما خلا هذا النظام من تواصل الأزمنه، فليس ثمّة صلة فيه بين الماضي، والحاصر، والمستقبل لقد كانت روح المجتمع، والامّة، والسعب مهنة في نظام المهجيين، ولدلك لم تصب الليجيه إلا نجاحاً محدوداً، وفي الأماكن التي كان يحكم فيها أمراء محبّون. إذ كانت تبرر أيّ مناوك يسلكونه أمّا النّبل والواحب فلم يكن الحديث عنهما ممكناً في النظام الليجي فمهمة هؤلاء الأمراء كانت وحدة الحفاظ على استقلالهم وإحضاع مزيد من الأملاك الخاصة استطانهم

ومهما بدا الأمر غريباً، إلا أنَّ النظام السلبي ما ليك أنَّ طُرح ثمار أ يحابيُّة فمي عربي الصيح أجذت أحدى الإمارات تقوي على حساب حيرانها. وهنا تحجث إماره سين هيده لية بهاية المطاف في الاستيلاء على أراضي الصين كنها في المرن كؤم. المد نشر مؤسس السلالة سين إين حواسي، الحطه الإدارية التي وضعها الليجيون. وحسب هذه الحطه كان يتبعى أن تنفد إرادات الإمبراطور دون أيَّ تصويف ولم تحسب السُّلطة المركزيَّة حساباً لأيِّ شيء، فسلبت الناس كل شيء لأنها كانت بحاجة شديدة إلى مو رد لبناء سور النصين المضيم، وبناء مجمَّع القنصور الملكيَّة في العاصمة، وأشياء كثيرة أحرى هالحاجكم وموطموه لم يلقوا عالاً لكون النياس البسطاء عاتوا لا بمنكون شروى بقير إرد كابوا على عجلة من أمرهم لحعل المنس بلداً عظيماً بأيٌّ ثمن كان، وحمايتها من العالم الآجر كله بمبور حيَّان ولكنَّ السُّهَّام بالغ كثيراً في شدَّ البوتر فانكسرت القوس فقد الصحر المجتمع بالتماصة شعبيُّة، أورت بالصلالة السيميَّة، والهارت ممها الليجية أيصاً. فأعقبتها سلاله جديدة، هي لسلاله الحاليه. وبدا أنَّ الطريق حاليه أمام الكونموشيوسيُّه التي استقلت بهدوء وسكينه على النظام الإداري - البيروقراصي الحيَّال الدي كان قد تشكل. وفي عهد الإمبر طور الخابي أو دي صارت الكويفوشيوسيَّة الي إيديولوحبا رسميَّه للدولة. ويمكنت أنْ نقسون بعمير منابغية ، إنْ تلبك كسان متعطفها كسيراً في تساريح الكونفوشيسية والصبن كلها

ولكنَّ النظام القسمي الذي كان مدعواً لصمان استقرار المجتمع وتحقيق تقدَّمه ، كان مدعواً في الوقت نصبه لكن يبتج شيئاً ما أكثر مما هو متوفّر هيه ، بيد أنَّه بقي حتى اللحطة بطاماً فلسعباً وحسب لقد كان على النظام المنكيَّب أنَّ بدحل إليه قوانين صارمة يبعى أنْ سمد بعير بردُّد أو مسويه، وقد بجحت الكونفوشيوسية في صبيعها المكيَّمة أنْ بضمن استقرار المجتمع فعالاً ، لكنَّها في غصون ذلك فرصت على الحاكم تحمين شروط

معينه: كان على الحاكم أن يتحلّى بالمصيلة السماوية السامية قدية التي مرّبنا لحديث عنها فقد كان ذلك شيئاً ما من فيل النمويض الإلي الذي تمنح المسّمة به حقّ إدارة لسلاد. ولكي يبال الحاكم مثل هذا التُّمويض كان عليه أن يكول قاطعلاً بالمسى العربص للكلمة وعلى هذه الصوّرة لم تتحوّل الكوبفوشيوسية إلى خدم للحكم، بل نحجت في أن تحدد له مكاناً في نظامية وعلى الرّغم من أنَّ هذا النظام كان قد صار إلى نظام رسمي، حتكومي، إلا أنه أقر للشّعب حمّة في النّورة على الحاكم ابني قد بعقد حقّ المّعويص استماوي. ويستماد من هذا أنَّ الثورة كان بمكل أن تتشب إذا ما بشأت ظروف معينه ويُدلُّ على مثل هذه الحالة في سررع فيها النّطام الحاكم في داخله لغماً بمكس أنَّ ينفجر في أي لحظة يحيد فيها لمي سررع فيها النّطام الحاكم في داخله لغماً بمكس أنَّ ينفجر في أي لحظة يحيد فيها لماحكم عن الحق، ويودي بالنظام كله و تحقيقه إنّه من الأصوب ألاً نستعمل هنا كلمة نصيم من الحرة بالمحرة، بل حكمة بالمحرة عن الحرة بالمحرة ولم يترك النّظام أوجود حاكم هو أشبه بالوحة الآلي يصحّع خطأ سمر المجتمع دائماً بما يتوافق والنّظام ولم يترك النّظم أيّ فرصة الحدوث قمزات مادة بمكن أنْ تعوم طويلاً.

ومن المسائل الذي كانب لها أهميَّة استثنائية مسأنة عداد العكوادر المكريّة، العلماء - الموظّفين فالمهمات التي ألقيب على عائق هؤلاء كانت يحق كبيرة جداً، لأنّ الأمر لم يقتصر على إدارة العلاد، إنّما التّعليم والتّرسة أيضاً ويجمه أنْ بعترف بانّ الإداريين الكونفوشيوسين قد أدّوا هذه المهمات بنجاح كبير وهذا ما تؤكّده النتائج فقد كان كل مواطن كوبموشيوسيّ أوّلاً وقبل كل شيء، ثمّ بعد ذلك صينيّاً ويه طور ما من أطوار حياته مواطن مكن بلمواطن لصيّبي أنْ يعنف أيّ ديابه أو فلسمة أخرى، لكنّه كان دائماً يسلك صلوكاً كونموشيوسيًّ

لعد كانت تربيه المواطن تبدأ لحظة ولادته فقي العائلة كان الصدي يعمم عبدة الأسلاف ومعايير السياو. ويعتاد على الانترام الصارم باللبشات، لا في العائلة عمدا، إنما بين الناس كدلت. ومن كان من الوالدين يعلك الإعكانية، كان بعلم أبدء وفرادة والكتبة. وكان الأطعال يدرسون أبضاً لمؤلمات الكولموشيوسية الكلاسيكية وشاع كتبر من وكان الأطعال يدرسون أبضاً لمؤلمات الكولموشيوسية الكلاسيكية وشاع كتبر من موصوعات للعالم في صيغة مقولات شفهية لمذلك كانت هذه المقولات في متباول لدين لا يعرفون القراءة والكتابة وقد تضمئت مغرى القانون العظيم عدد كانت تعتداً أصق واسعة أعام الذين يتعلمون القراءة والكنابة. هالمواطن المتعلم المثقف مؤهلًا لأن يقرآ، ويفهم، ويؤولًا أعام الذين يتعلمون القراءة والكنابة. هالمواطن المتعلم المثقف مؤهلًا لأن يقرآ، ويفهم، ويؤولًا

الحكمة التي تعطوي عليها الكتب المتسنة، كانت له مكانة عالية جناً في المجتمع لقد كان مثل هؤلاء هم حاملو المعارف، وبهم كان برتبط التعليم في البلاد كما ترتبط إدارتها ولمدنك كانت هذه الشريحة من المواطنين المؤهلين تشفن أعلى محكامة، المحكانة التي لم يشعبها في المجتمع الأوروبي سوى رحال من طبقة النُعلاء. وتعدُّ هذه السّمة الحومريَّة، هي لمنّمة الأكثر إيجابية التي بميّر المجتمع الصيني بها

وحسب رؤيتنا المعاصرة كان التُعليم في الصين أحادي الجانب؛ دركًر على العلوم الإسائية وحسب أما ما كان يتعلق بالعلوم الطبيعيّة، هقد عدَّ علماً ليس بدي أهميّه ولم يعره أحد اهتمام وهذا ما ينبغي أنَّ يتذكّره أولفك الدين يروى أنَّ كل صرد من أصراد المجتمع المسيني القديم الذي انتكر البارود ، كان صنكراً وماهر في كل شيء ولكنْ هما ليس صحيحاً أبدا فالتعليم لم تضعنُ سوى مواد ألعلوم الإنسانيّة واقتصرت متطلّبته على معرفة النُّصُوص المديمة، وتحليل مقولات المحكماء، ثم في بهاية المطاف كتابة المؤلّمات وكان المطلوب أن تتوفّر في هده الأخبرة القدرة على عرض حكمة القيماء والتُعليق عليها (وكان لهذا المطلق لأحير أهميّة حاصنة) لقد ثمّت الصبّن المعارف بوم فهي التي كانت تفتح للطريق بحو لأعلى، وتوفّر فرصة لارتماء الوطيمي وامتلاك السلطة والتُروة ولكنَّ تعلّم المراءة والكتابة في الصبُن لم يكن بالأمر اليسير. بد كان ينسمي أن تحصظ عدّه آلاف من اليروغليفات وبعد ذلك بمكمك أن تبدأ معلولة هك عمد النصوص القديمة. وهكان ذلك يستغرق سبوات وعيه لم يكن الفقراء قادرين على أنْ ينفقوا على تعليم أبناتهم ولكنَّ المشبن الموهوس ممن فيهم المعراء عالماً ما كانوا يحققون بجاحاً: كان عمل أبر شائعاً المثين.

لقد متحان نظام إعداد الموقلُمس المتقفس في الصيّن نظاماً فعالاً إلى درجة كبيرة فقد متحال النّعيام في درجات الخدمة بحري على قاعدة المبابقات، وكانت هذه تحري عائية أمام جميعهم ولذلك بم تكل الماصب المهمّة في المحموم نشغل من قبل أبناء الوجهاء والمتعنيات، بل كان يشغله دوماً أشحاص مؤهلُون وذوو كماءات فعمير الأمس بمكر أن ستمل المجموعية هلا المنصب، إذا ما كان موهوباً ونجع في تحصيل المستوى المعليمي المطلوب أمّا المحسوبية هلا مكن للحديث علها. لقد كان التقديم في التقامات المتحالة من نصب دوي الكفاءات فقيل، أمّا ما تبقى فقد كانوا بتساقطون أشاء الامتحانات، وكان بشارك في المستوى لأول من الامتحانات (وهو أدبى درجانها سيونساي)، خريجو المدارس بول استثناء، وكذلك من درس القوانين بنفسه خارج المارس لقد كان كل راغب يحضر إلى مركر الامتحان في درس القوانين بنفسه خارج المارس لقد كان كل راغب يحضر إلى مركر الامتحان في

الوقت الحدّد. وهذا كان هؤلاء يحضّرون للاعتجان ويتقدّمون إليه تحت مرافية صارمة من قبل موظّفين حكوميين متخصّصين. كما كانت الامتعانات نسبها تجري بطريقة مبتكرة لقد كان يوضع كل متقدم في حجرة خاصنة به، وبعقى فيها دون أي كتب أو مواد أخرى، طول يومين أو ثلاثة أيّام يجب عليه أنْ يؤلّف خلالها هميده ملحمية عن حدث ما من أحداث التقاريخ لقديم، إصافة إلى بحث في موضوع محرّد. وكانت شروط الامتحان معدّة عطريقة لا تمرّر من المتحنين (وسُمّي الدّور التّأني لا تمرّر من المتحنين (وسُمّي الدّور التّأني تسريويحين) وكانت أصنالة هذا الامتحان بعملها تقريباً، لكنّ المتطلّب كانت أكثر معموية بكثير ولذلك لم بكن بعتاره سوى عدد قليل جداً.

وية كل عمين أو ثلاثة أعوام كانت بجري المستقة النّالنة (تسزينشي) في العاصمة، وكان سابع هذه الاستعانات كيار موظّني الدّولة، وأحياناً ، لإمبراطور بتمسه، فهد بالصبط كان مصدر المكوادر الدين كانت تحتاجهم الدّوية وكل من كان يجتار الدّور الثّالث كان مصدر المكوادر الدين كانت تحتاجهم الدّوية وكل من كان يجتار الدّور الثّالث عكان يبدأ حدمته في مناصب الدّولة العليا، وهكذا تحقق له الارتضاء الوطيمي، وبات الإجلال، و لمحد، والشروة بمتناول ليد. وكن هد. كله تحقّى بشرف، وليس بالمحمويية كالمراء لم يشغل في المجتمع إلا المكان الذي هو مؤهل له، المكان الذي اعدًا تصميله والمجتمع الله سنوات، ويدل الجهد المضني لتحصيله والمجتمع الله سنوره اشحاصاً مؤهلين حقاً لشغل لمواقع المهمّة

تكما قدَّر المجتمع تقديراً عالياً أولئك الدين لم يتجاوروا الدُّور الدَّني من الامتحادات فاستخدموا في الوظائف لحكوميَّة الأدنى مرتبه، لكنَّ آهميَّتها كانت متسرة فكل مصب من مناصب الدُولة كانت له أهميَّته وكان عمل كل موظم ظاهراً للعيان، وفي أيَّ لحظة كس مكن أنْ يحلُّ بدلاً منه موطف آحر أكثر اجتهاداً، وتأهملاً، وبتاجاً. وفي دو نرهم الإداريه لحليَّة، أدى هؤلاء الموظمون دوراً بالع الأهميَّة، في الحد، السيَّاسيَّة، كما في الحياه العميَّة، للمُأثرة، وتحدر الإشارة كذلك إلى أنُّ الذي اجمار الدُّور الامتحالي الأول كان له تقديره أيصاً همو واحد من مين ذلافس متقدَّماً تقريباً، ولذلك كان هذا بدوره بنال مكان له تقديره أيصاً فهو واحد من مين ذلافس متقدَّماً تقريباً، ولذلك كان هذا بدوره بنال مكان له تقديره أيصاً المورة الدُّولة (على مستوى أدني، لكنَّة شهيد الأهميُّة).

ويرى المؤرّحون (باستثناء المؤرّخين الماركسيين)، أنَّ الصين لم تعرف الطبقات مصمتها طبقات، ولحكنُ إذا دعوما كل الموظّفين ما المؤمّنين طبعه، هإنّنا مستطيع أن نقول بثقة إنْ منه الصبقة كانت الطبقة الاكثر تميّزاً، مع أنّه من المتعارف عليه أنْ تدعى بفئة شينشي وكانت هذه دوماً هنة معافاة، ومؤمّلة لبادية اعمالها، ولحكتّها لم تستطع أنْ تقال أكابين المار، لأنَّ ما

كان مطلوباً منها كان كثيراً حداً. وكل من كس سهو و سورى كان سسدل به آخر على مطلوباً منها كان كثيراً حداً. وكل من كس سهو و سورى كان سسدل به آخر على قدعدة المسابقات عينها ولحكنَّ مبدأ الشَّفاها لم يكن يسمح بالصعود إلى عوق فمحا، إنما كان يرغم أولئك لذين وصلوا إلى هوق أن بعملوا باقصى طاقة ممكنة ، وأن يكونوا مثالاً للفضيلة ، والمدل ، والرَّفة الذي لم تحكن فلله لموظّمين المؤهّلين فلة راكدة ساكه لا حركة فيها ، بل كانت فلة يخ حركة دائمة نحو الأعلى وبحو الأسمل ولدلك كانت هده المئه دائماً يُحان حركة وقد كان ذلك لصابح الحقمع كله إذ كان يؤدّي وظائفه هيه المؤاطون الأكثر صلابة ، وتأهيلاً ، واستقامة.

ويبين تاريخ معتلس البلدال والعصور ، أنّه عندما تضعف السلطة المركزيّة يشامى الفساد وينتقر بسرعة فيسينّة ويعمّق الفساد عدوره الأرعة ويزيدها تقاقماً وليس ثمّة سوى مخرح واحد من الدّ ثرة المقرغة تقوية السلطة لمركزيّة وهذا ما أظهره تدريح الصين أبصت وعلينا أن نقر بأسبقيّة العصل للصيبين في حسم هده لمسألة. قعسي أرمية العلاقيل ويلينواك كانت هنّة المنقفين المؤهلين (شينشي) تعرز دائماً عدداً كاهناً من الشّحصيّات المي كانت هنّة المنقفين المؤهلين (شينشي) تعرز دائماً عدداً كاهناً من الشّحصيّات المي كانت تقف سداً منها صد الفساد الإداري، فلم يحسب هؤلاء أيّ حساب للمعاطر الشنفصيّة التي كانت تحيق بكل منهم، ويدلوا كل حهد ممكن لإعادة المجتمع إلى طريق الاستقامة وقد دعا المؤرّدون الصينيون أولئنك المواطنين الشجعان بالمؤشّقين الشُرقاء والدب، والحقيقة أنّ التكونموشيوسيين وقموا عير مرّة بداهعون عن مصالح الشّعب والدُّولة في أزمنة القلافل وهد ما رزع لهم سمعه طبيه في المجتمع وعلى منْ يرغب في الأدب الوروبي هسم والموسيقا المصينيّة، أنْ يتحدكر هسنا دائماً فالطبال الروايات في الأدب الوروبي هسم الأرستقر طيون والنبلاء - الفرسس ورجال الدين، والمولف وصناط المنارد تا اشاتلة وما الى ذلك الله في الأدب الصيني غيشغل البطن العالم - المولف المكانة الأولى، ههو بالدّات الدي ذلك الله في المثل الما الاجتماعي الأعلى في المصين القديمة

وللتنَّكن («اللياقات الصيبة») دور مميّر حداً في الكونموشيوسيّة. هقد كانت مراعاة كيل اللياقيات ونعاصيل آداب السلوك، وضبيط كيل لتُنصبرُهات، وترتيب بهيدام، والحركات، والدحون و لخروح والتربُّن، مسألة و جبة وصروريّة وقد عدَّ الالترام بها معيار التُّفقة والوقار وعنيٌّ عن البيان أنَّ حير من التزم بهذا كله هم حاملوه، عارفوه العساء - المنظّمون

وبعود في الختام إلى مسألتنا الرئيسة كيف كان موقف الكونفوشيوسيَّة من الدين؟ لا شك أنَّه يصعب كثيراً أنْ نحيب عن هذا السؤال في سياقي عدر المن الوجهة الشَّكسَّة كل

صفات لدين حاضرة هنا الإله الأعلى، المتماء، وقر نصه في المصيلة، والعسّة، و لستُموّ الأخلاقي، وهو نفسه الذي تقرصه اسبانات الأخرى، ولحكنْ بلعة محتلسه أمّا عياب الصوفيه عند الصبيين، أو غبلها نقرساً، وعدّهم أمّة عفلائلة أحمدت بمعالاتها في سبيل السلام الاحتماعي، وأنّهم ليسوء لدوس اللياقات، ومشوا مشية واحدة، هيلٌ هذا كله ليس سوى حصوصيّات هذا الشّعب، سمات طريق التّعدُم التي احتاروها ويرى مؤرّحو تاريخ لأديان نُ التكويفوشيوسيّة دياده، لكنّها دياده وفق المعايير الصينية فمن قال إنّ المنّمة الملازمة للدّين عي وجود أعداد لا عدّ لها من رجل ألدين المتسلطين، المكتفين، المتحدّرين في الزّمان، وعدد كثير من المعايد والأديرة و له أن هذا كله بهن صروريّاً للدّين أنداً، وليس صروريّاً دنيّ حال عن الأحوال للاتصال مع الإله، لقد أثبت الصينيون أنّ لا لروم لرحال الدّين، والمعايد، والملد، والملّوس لكي يكون الشّعب متديّناً، إنّما الهم هو أنّ تنتي محتمعك على قوانين المحميلة، والعدل، والاستقامة، والنّصحية في سبيل القرب، والإله، وأستُم،

## البات السادس

## الدَّاوسيَّة

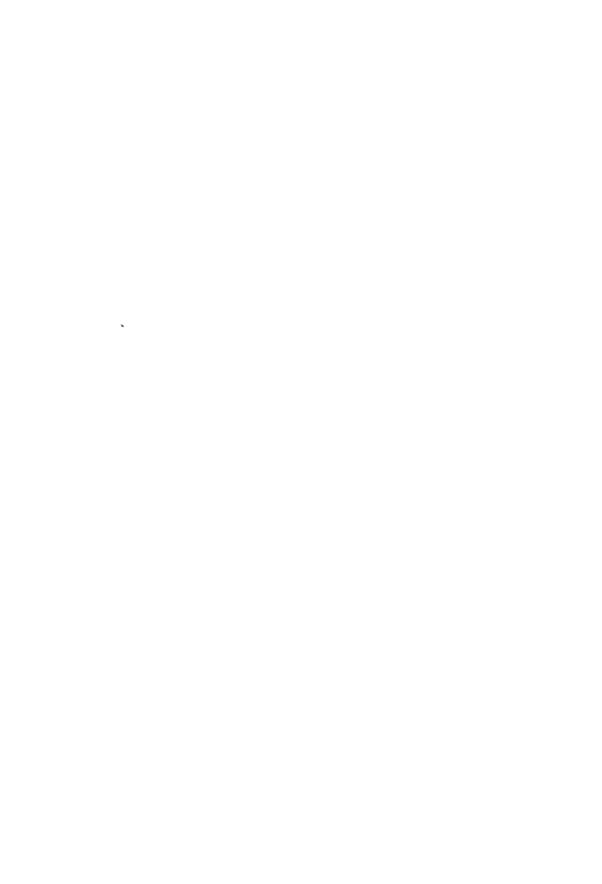

لقد كانب الكونةوشيوسيَّة هي الديانة الرُّنيسة. لنُظام الاجتماعي الأساس في الصين. بيد نُها لم تكن النظام الوحيد فيها فتعاليم كونفوشيوس لم تنظرُق إلى الأسائلة التي أقلقت الإنسان على مر العصور في كل مكان من لدنيا: هل لروح خالدة، وهل ثمَّة حياة أخرى، وما الذي يحدث للإنسان بعد ألموت و.. وكان كونفوشيوس قد قال في هذا الصدد عدن لا تعرف كنه الموت؛

ومع دلك كانت شائعة في أوساط الشعب دوماً تصور ت معددة عن الأرواح، والحياة الأحرى بيد أنَّ المقلابيَّة الصيبية أوقعت مند د مثل هذه الرؤى، فلم تتحوُّل إلى رؤى رشدة في المحتمع، وبعد السلسوف الأو مسري أب الدَّاوسيَّة، وكان هذا معاصر الكونفوشيوس، وعلى المشداد شاريخ السمين كنه، حشى يومنا هدا، كانت الدَّاوسيَّة تتصور في موازاة التكونفوشيوسيَّة ولكنَّ هذه الأحيرة كانت دائماً تشغل المكانة الأولى في الدُّولة أمَّ الدَّاوسيَّة فلم نسخ إلى هذا في أي يوم من الأيام ومع ذلك أثبت انها قادرة أن نستمرَّ على هيد الحياة

لقد كس للتّعاليم الفسفيّة - الدينيّة الرّاوسيّة تأثير كبير حداً على النّقافة الصينيّة كساء ثمّ تصورت حدود الصّين إلى ثقافة ملدان آست الأخرى طستام، وكورسا، والبادان.

فمدرسة إيرين اليادانيَّة مثلاً تحكونت من مركب تعاليم التَّاوسيس والنَّعاليم البوديَّة الاتبة من مركب تعاليم التَّاوسيس والنَّعاليم البوديَّة الاتبة من مركب وتقوم أفكار الدَّاوسية في أساس القنون القتالية المعروفة في النَّرق الأقصى، مثل لحجوظو، والتيتسري - شيوال و وعلى هذه الأفكار نفسها تأسست أهكار مدَّ أمد العمر، مل قدم عليها أيضاً الطُّبُ التَّعليدي الصيني على وجه العموم وترتبط الدَّاوسيَّة بكثير من العوم الناطقة علم التَّعيم، والسَّيمياء، وعلم الفراسة، والسَّعر.

وعرصت أسس معاليم الدّاوسيَّة فِي صَحَاب الوحَسنِي فَكَتَاب الطَّرِيق والعبطة، (داو دي تَسزين) ويشعل هذا أسكتب في الدَّاوسيَّة لمكانه نفسها التي يشغلها كتاب المهد الحديد في المسيحيَّة والمرآل في الإسلام.

لقد عاش لاو تسزى وأبدع في القرن اقم وقد كان ذلك لعصر عصر عمراً في تاريخ البشرية ففي العام الذي ترك فيه لاو تعدي الصّبي وتوجّه عرباً نحو الهند، ولد بود وفي هذا الوقب بمسه كان فيتاعورس يبدع في دول المدر الإغريقيّة في إبصاليا وقبل ذلك بعليل طهرت أبد عات رزادشت العظيم، في المكان الذي تقاطعت هيه بروب حصارات المسيّن، والهند والبحر المتوسط وفي العصر بمسه شاعت مواعط أنساء الدوراء، وحكمة حكماء المكانيي، وبعد قليل ظهرت أبداعات سقراط في الغرب، ومو تسري في الشرق وهد بشر هذا الأخير بالحب العكلي الشامل الذي دحن الديّيات والتعايم الحقه كلها ضف إلى هؤلاء مكلهم كونموشوس معاصر لاو تسري، قد كانت تلك لحظه ساطعة في تاريخ الحسن عكلهم كونموشوس معاصر لاو تسري، قد كانت تلك لحظه ساطعة في تاريخ الحسن البشري، بعرض فيها هذا الأحير «لصدمة بأسيوناريّه» (= روحابية) تلقاها من العقل لكوني (حسب قول ل، ن عوميوف) ففي وفت تريخي همير حرجت إلى الوحود الأفكر الاساسيّة التّاريخيّة القادرة على جرّ البشريّة وراءها وقد حدّدت تلك الأفكار عمليّاً كل سير العمليّة التّاريخيّة القادرة على جرّ البشريّة وراءها وقد حدّدت تلك الأفكار عمليّاً كل سير العمليّة التّاريخيّة اللهدة، وهامت في صلب مختلف الدّيات لتى نشآت بعد دلك.

ونحن لا بعرف عن مؤسّم الدّاومنيّة إلاّ النذر ليستر، وكمة لاو - نستزي تعني «الفيلسوف القديم» كلنا يعرف عن الأطفال القديم». كلنا يعرف عن الأطفال الجدّين النين يدعونهم لـنحكائهم الشّلب «بالعجائر». ويبدو أنَّ لاو -تسرى كان طهلاً من هذا النّمط أمّا اللّقب الحقيقي لهذا الفيلسوف فهو ، «لي»، واسمه «زي» وسيتخدم إضافة إلى هذا اسماً مستعاراً ، هو «هاكوبان».

وبسرصور أنَّ لاو - سمري ولك في حوالي العنام ١٠٢قم. وقيد عناش والندام في قريبة كيكورية وسرصور أنَّ لاو - سمري ولك في التَّابِعة للملكة سو التي كانت تقع غير بعيد عن موقع مدينه بكين لآن، وليس معروفاً عمل والدي لاو-تسري، فالرَّجل حمل لقب لي التساداً

لأمّه، واختار لقب و لده هاكويان اسماً مستعاراً به ومما لا ريب هيه أنَّ لاو -تسزي مال هسطاً حيِّداً من التعليم وهد ما يشهد عليه واقع وجوده موظّماً في جهار الدّولة (كان ناطر المكتبة الحكوميّة الأرشيف) وكتب لاو-تسري عن نمسه قائلاً المكثير من النّاس بملك شروات، وأنا لا أملك شيئاً، كانّي أضعت كن شيءا، وقال أيضاً وأنا وزّع الحسنات في خوف عظيم، لقد كانت الوظيفة للى بشملها توفّر له الموارد المثروريَّة للبيش.

كن الأو-مسري متروِّجاً، وكان ايسه سبو يعمل لا القوَّات المستحة، وهي المهنة السي كان الوالد يرفضها على طول الحط.

وبعمله باظر المكتبة الإمبراطوريَّ توفَّرت للاو-بسري فرصة لا تقدَّر بشن لسمَّم مسرفه، فالكتبة كانت أكبر معرن للكتب في الصَّبن كلها. ويتَّضح من كتابه فكتاب لمريق و لعبطة أنَّ لاو-تسري لم يكر راضي عن الحكمة العملية لشعبه، لا سيم وقد توفَّرت له إمكانيَّة دراستها بالكامل وفتحت الخدمة لدى الإمبراطور عيني هذا الفيلسوف على أنَّ استياسة عمل قدر وكانت هذه الحقيقة منصفة في تلك الأرمنة أيضاً، بل في الأزمنة كله أنَّ

لقد ترك الاوسسري العمل المحكومي وهو به سنّ النّضج وقد مرّ قراره هذا عدم رصاء عن سير الشوون الاجتماعيّة والسياسيّة. فاعترل وحيداً في كهم الأمر الذي كان عربياً بالنّسبة للصيّن وعلى وجه العموم مع يكن الاوسسري صيبيًا في أشياء كثيرة. وفي معترلة كرّس التّوسيّة وصاغها في كتابة التّوكير وخلال السنوات التي صرفها في الكهف فكر في أسس التّاوسيّة وصاغها في كتابة الذي أشرنا إليه علاه: «كتاب الطّريق والعبطة» لقد كتب الاوشسري في هذا الكتاب يقول وعداما نتكلل الأعمال مجاح باهر، ويغدو الكسب اسم طيّس حقيقة واقعة ، هان الاعتزال يعدو أقصل تصرّف وهذا هو الدّاق السماوي معيه الم

وية آجر الطلف عرم لاو-شمري على أن نغادر المثّين، ومترك بناد العراسة عبر الحدود العربية (إلى الهند). ويبرى بعض المستشرقين في هنذ، رميزاً على صنه كناب لاو-تسري بالقريد

وزرد أكثر المعومات يقيعاً عن الاو-تسري في كتاب امدكرات ما يحدث الدي ومسعه المؤرِّع الصيني الأكبر صيم-تسهان (١٤٥ -١٨ق.م) وجاء هيه: ايطلنُّ بمصهم أنُّ الاو-تسري عاش ١٢٠عاماً، ويضنُّ اخرون لُه عاش ٢٠٠عام، بفضل حياة لبرِّ التي عاشها وفق لدُّ وه وعن المظهر الخارجي للاو-تسري كتب صيم تسيان هكدا، اكان الاو تسزي طويل القامة، وجهه

أصسر اللون، حاحباه حسلان، أدناه طويابان، حسب عريص، أستانه متباعدة وجميله، همه مربّع التُنُّكل وشعته غليطتان وقبيحتانه

وتحتلف تماليم لاو-تعبري ("الدّاوسيّة) احتلافاً مبدئيّاً عن تماليم كونموشيوس والواقع أنّه كان يبيعي أنّ تحتما ، لأنّ كلاّ منهما عالج موضوعات معتلفة ، وميادين مختلفة مموضوع ثعاليم كونفوشيوس، هو الآلام الدّنيويّة أما الموضوع الأساس عند لاو-تسري، فهو أمداء البروح المشرقة وبينما توجّهت تعاليم كونموشيوس نحو حعل حياة الجماعة ، حياة المجتمع أفضل ، فإنّ تماليم لاو-تسزي كم تعاليم سقراط، قلبت بهماكساتها الدّنتمة المدلول البدئي المثليم ، وهرّت ثوابت التفكير المعتاد المبتذل لقد سعى لاو-تسري إلى حرح الفكر ليشري خارج حدود المدلول المتاد ، وهنع المدى الكوني أمامه ولمذلك لا يبيعي أن نمى أنّ كلاً منهما يكمل ، لآخر

ومع ذلك هبئه لا صير من أنْ نتوقف قليلاً عند معاكسه لاو تسري وكونفوشْيوس؛ لا لأنَّ معاصريهما فعلو هذا منذ آلاف المنبي، بل لأنَّ هذه الوقعة تقدَّم لك فرصة لفهم جوهر معاليم لاو-تسري فهماً أفصل

ثمَّ فصَفَ مثل في الكتاب الصيني القديم اربيع السَيْد ليوي وخريفه)، تقول «عقد أحد سكّان مملكة تسزين قوسه، لكنَّه لم يبحث عنها، وعلل سلوكه هذا هكذا المرء من تسزين قوسه، فما الفرق 18،

وإذ سمع كونفوش يوس هذا قال «هقط يجب حنف كلمة (من مسرين»، وعمدت يستقيم الأمرا» ولكن عندما سمع لاو-تسزي هذا عنه قال: «يجب أن تحدث أيضاً كلمه امرء، وعمدتم بيضاً منهم الأمرا، ويبقى كونموشيوس دائماً على المستوى البشري العام، فهذا الشيدة إليه هو المستوى الأعلى المكن ، حيث حتى أكثر مقاهيم الجين تجريداً وسمواً تعكس بهيره غليف رمره المفاحي الإسسان» (كلمة جين معناها الرحمة) ولكن لاو-تسري يدهب في المسأنة إلى الأعمق، فيرتقع على المكرة النقية، إلى الستوى الذي تجاوز الإنساني نحو الكوني وفي هذه الحال فإن كن شيء نسبي من الوحهة العملية، فيندغم الاكتماب بالمقدال، ولذلك قال لاو تسرى، «أينها لبلية اعليك تستقر السندادة أينها السندة (أنت تقمس على السيئة».

وضد نقبل إليسا محتلف المصادر التصييبة القديمة معلومات عبن لقباء حبرى سين كوسوشيوس و لاو تمسري فيروي لف غي هون مثلاً أنَّ كوتفوشيوس أحسنَّ بالخري وكان مشتتُ بعد لقائه مع لاو تسزي، لآنَّه قابل فكراً عبى مستوى 'على (ويجب أنْ ناحذ بالحسبان أنْ غي هون كان داوسياً)

ولكنّ كونفوشيوس اعترف لأحد تلامدته قائلاً القد أدركت أن فكره كالطير يحلُق في الأعابي فصنعت من بلاغتي سهماً لأرمي الطبر به، ولكنّي لم أدركه، فضاعفت بنلك مجده إنّ فكره كالأيل تعاماً ، كأنّه الوعل في الأدغال فأرسلت بلاغتي كالت مطاردة لتطارد الأين و لوعل، لكنّها فنبلت في إدراكه، ولم تعمد سوى العرج إنّ فكره كالسمكة في بهر عميق فصنعت من بلاغتي صنّاره لأصعاد هذه السمكة ، لكنّى لم أصطد شيئاً ، وتداخلت الصنارة في بعصها هفد أن إنّي لا أستطيع مطاردة تنبي يحلّق وراء الغيم ويتجوّل في الصناء الأعظم، لقد أدركت أنّ لاو تسري هو كهدا النبيرا فقفرت فمي دهشة ، ولم أستطع إطباق شمتيّ ، وفجأة سقط لساسي ، وتعكّرت روحي ، ولم أعرف أين يمكذ ...

أماً في كتاب صيم تسيال المنكرات تاريحيّة، فقد جاء عن اللّقاء ما يلي المنسوي له. كونفوشيوس في سيو ، زار لاو تسزي لحكي بسمع رأبه بمبلد المأفوس، فقال لاو تسزي له. لاحظ أن الدين علّموا الشّعب قد ماتوا وطت عطامهم ، لكنّ كلامهم لا يزال على قيد الحياة حتى الان فعندما تساعد الطروف الحكيم، فإنّه سيركب مركبة ، أما عندما بعاكسه فإنّه سيمشي على فيميه حاملاً أثماله على رأسه ممسكاً اطرافها بيديه وقيد سمعت أن التاجر الخير يحمي بضاعته كأنه لا يتوفر على شيء منها. والأمر عينه بماماً ، عندما يتعلّى التاجر الخير يحمي بضاعته كأنه لا يتوفر على شيء منها. والأمر عينه بماماً ، عندما يتعلّى الحكيم بأحلاق ساميه ، قان حارجه لا يوحي بدئك ارم حكمتت ومعها كن ضيرب من ضروب الأهواء: وابق على حبّل لكل ما هو جميل مع ميل نحو الحساسيّة المرهمة ، لأنّه لا نقع من هذا كا بالنسبة (ليك. وهذا ما أقوله لك، وأكثر من هذا لن أقول»

وبعد اللّقاء قال كويفوشيوس لتلميذه حسب ما ورد عند تشجو تسزي. «.. في إدرائه العلّريق كنت كانبودة داخل إمريق مليء بالخلّ لو لم يرمع الملّم العطاء لم آدركت الوحدة المعظمي للسّماء والأرص وغييٌ من العال أنَّ تشجو حسري قد كنّف الألوال كثراً ، لأنَّ محكوتموشيوس لا يسمعيُّ مثل هندا اليوال ومع ذلك قبلُ الصورة التي رسمت لكل من الميلسوهين في هذا النفّاء، هي واحدة تقريباً في كل مصدر: يستوى لاو-تعنزى المجبل ببياض الشيّب، على نقمه، وأمامه يهت كونموشيوس الأكثر شبب وليس هذا مجردً عُمْر، أو معهد من مشاهد الحياة اليوميّة؛ إنّما هذا رمير مبيّد أكبر، وسيّد اصعر وضيف. وكان على هذا الرّمز أنّ يعكس هرم القيم المسميّة

لقد كان كونفوشيوس بعمل للمحتمع، أمَّا لأو -تسزي هقد وصف هذا المحتمع بأنَّه حمع من «البقر المقدِّس» ورأى الدولة والرحمة من زاوية مفيرة تماماً

إِنَّ أَسُ الأَسُس حسب لاو تسزي، هو الروح، الأُمُّ الأولى بلوحود ظلاو تسزي يتحوُّل في رحاب حارجيَّة ووحوده كله ساع بحو ما هو عير معتاد وقد تأمَّل في الموب عير صلته البي لا تنفصم عراها مع الحياة ووضع ابعدم هوق كل وحود وبينما بسعى كونموسيوس إلى تعيير حينة المجتمع بحو الأحسن، في تعاليمه، هان لاو تسزي كان بعيداً تماماً عن إبقاء أي مواعطه، فلم يكن عنده سوى ثلاثة تلاميذ، ولكن و حداً منهم فقط كان فالحاً و حدا معلم المعرفة التي تتحاوز الشُعور وقد قامت هذه المعرفة في أن الإنسان كان قابراً على أن يرى ويسمع كن ما في هذا المائم ابغير عبيين وأذنينه، وأنّه اعرق روحياً في اللاتسيء، ونحن كنا قد بيّنا في حكمانيا والإله، والروح، و لخلوده إنّه تحدث في اشاء دلك مراجعه مباشرة للمعلومات عبر مفارنتها مع حمل الإعلام الشكوس، فتعاليم لاو تسري لم تكن معاة للشجبة فقط، بل لمعبة المعبه، أي لأونشك الدين كانو، مؤهّلين لإدراك الفيطة واكتساب بماذ المعبرة، وبلوع الحكمة الأنديّة، وليس الشّيوية

إنَّ لاو -تسري يرى الأشياء بمقاييس مضاعفة وهو يرى أثَّ لا ترى هنا على الأرض سوى الطُّلال، أمَّا الموضوعات نفسها فنحن لا تراها ونشير في السياق إلى أنَّ سقراط حلَّل مفهوم الطُّلُّ في السياق المن نفسه هقد عدَّ أنَّه يمكن مقارنة الإنسان بالجالس في كهف قرب تار بحدث لا يستطنع أنَّ مرى سوى صلال لمارَّة فقط، ولنبن هذا في واقع الأمر منوى تقليص لأبعاد المسكان الثلاثة إلى بعدين، وعلى هذا المنوال بنهم لاو حسري كوتموشيوس بانَّه يحاول أنْ يحكم على الحذاء عدما لا يرى أمامه سوى أثره على الأرض

فتعاليم لأو تسري (الد وسية)، هي تعايم فلسفيه عميقة تلامس حوهر العقيدة، وبناء العالم، ومتكان الإنسان فيه لشد رأى هذا الفيسوف في العالم الحيط به وحدة لا تتحراً. تسيروفق هواس ثابته وكان على يقين راسخ بأن كان ما في هذا الكون الوحد العظيم مترابط بعضه مع بعض وعلى الموال نفسه حاء ساء المعمورة، والدولة، وحسم الإلمان فحوهر الأشياء كلها واحد، لأن قوانين الكون قطعية، مائة في أي تقطة منه وعليه فليس ثمّة اهميّة للزّمان، أو مكان معين في المحورة الكوني ولذلك يجب على المرء الحكيم الذي أدرت هذه القوانين لو إبراكاً حزثناً، أنْ يسنك سلوكاً متماثلاً في كل مكان وزمان ولهذا السب فإنّ تعاليم الحكيم الأوحسري لا تشيح، إنّما معاصرة، بل كل مكان وزمان ولهذا السب فإنّ تعاليم الحكيم المرء عام خلت أدرت لاو تصري أنّ تقدم البشرية أبحث أدرت لا تشيح، إنّما معاصرة، بل تقدم البشرية المدن عمل مهنك بالنّسية للجنس البشري ورأى أنّه يجب تقسيم التّجمعات لبشرية المهولة (المدن) إلى حلايا صغيرة، ويجب ألاً تستعمل في أماكن سكني الناس أي حيل لبشرية المهولة (المدن) إلى حلايا صغيرة، ويجب ألاً تستعمل في أماكن سكني الناس أي حيل

تقنيه هالإسال لا يمكن أن يميش سعيداً إلا يق شروط طبيعية بكر نقية ، إدية مثل هده الشروط فقط يمكن أن تمير حياته منسجمة مع الطبيعة ، وعندئد سيعود طعام الإسسان طوأ ، وحياته هدئة ، وملابسه بنيعة بحق وتنطه را خلاق الناس وعاداتهم من الكره والعنص ويعلون سعداء مشرقين كما في لنرس لقديم ولن يكون للأسلحة دور في مثل هذه لقرى سوى إبعاد الغواية لاستعمالها ونحن لن نقول إلى أيّ حدّ يمدو هذا واقعباً بالسسة للمحتمع المعامر ، فالإحابة واضحة وما يبعث في النفس الأسى "نه إذا ما عمرت البشرية إلى حضرة حديد، شوافق قورسها مع قوانين الملبيعة ، فإنّ دلك لن يكون إلاً عبر هرّات وكوارث عالمية عمشة وعصها واقف لأن على متبة البات تهديم طبقة الأوزون ، والموز المناعي لمكتسب

لقد أدرك لاو حسري أنَّ أرتقاء الجمس البشري لن يمصى إلى تمدُّم حميمي، مل على الصِّدُ مِن ذلك، سيدفع الإسنان بعيداً عن التُّواؤم مع الطبيعة وقد عرف أنَّ قرع التُّطوُّر هذا. عرع مسدود أمام تقدُّم البشرية هندس ملأنا الفخر إد شطرنا الدَّرَّة وأوعلنا عميقاً في علم الوراثة ، لكشًا نقف الآن حاثرين لا نعرف كيم بنجو من أكثشًافاتنا. وكان لاو-تسرى قد رأى أنَّ لافق مسدود أمام مثل هذا الارتقاء ودعا إلى الميش في مدشر مغلقة، لأنَّ التَّقلُّم يقتلم الإنسان من لجنَّة ويقلف به إلى دوَّامة الزمن اللي تعليه السعادة الحقيقيَّة إلَّ السلاح الذي صنعه الإنسان لا تحمل سوي الموت والمعاترة وهذا تدوره يحمل الإنسان بالأروح فتغدو تحاجلته في تتيجة الحساب وهماً تامه باهظه وفي حالة المداء التي أحطنا وجودنا فيها هذه، بحن عاجزون عن تربيه أطفالنا بروح حبٌّ لفريب، أي عنجرون عن جعلهم سعداء وبد نقسل في الحروب الكبيرة والصغيرة أعداداً كبيرة من التَّاس الأبرياء، فإنَّت تعجز عن اكتساب السكينة الروحية. كم نقتل المدن الكبيري مواطنينا وهم أحياء، إذ تحمل منهم مدمني محد رات، ومدمني كعول، ولصوصاً خجر نبشِّر «بالخير بالفيضات، ونتناسي أنَّ هذا مجرد هراء بخدع تنست به وفي هذا الخداع تجري حياة أجيال بكاملها العمل جل كتور الأرض مهدم حمالين، ومن أحل درر البحار بمكر صفوها، ومن أجل نزاع وثرترة تهلك أحسادنا، أمَّا السلوك المستقيم فإنَّه بقوم في أن ولا يكون الحكيم طمُّ عنَّا كلما أعطى الأخرين أكثر، كلما نال أكثر، وكسا بدل للأخرين أكثر، كلم اكتسب أكثر، (لاو تسري، مداو دي شيرين، «كتاب الطريق والسطة»)

دن فيمنا تفنوم طريق الإسمال الفويمنة؟ إنهنا الطريق القنانون، النداو دعاهنا كويفوشيوس بالطريق البدئه، البدء: بينما دعاها بأن مبين بالكنونة، وليس الداو وحيداً واحد أيه الكون اللا متناهي وحسب، ودما هو أوحد في نوعه مكذلك، وبيدا بالداو النتشار؛ لعالم، أي ارتقاؤه في الرمان والمكان فحسب لاو - تسري إن الداو أحدث في بدء الزمان، الحدود في المراغ، وبدورها حدود القراغ أحدث الرمان والمكان. ثم أحدث الرمان والمكان الأثير البنثى (يوان تسي)، الذي انقسم هيما بعد الى مبدأين هكونيين الدين (عنصرين) إين وبال وأبحث هذان العنصران المثماء والأرص، والإنسان وبعدتم أنجب هذا الثالوث حشد الأشماء، والكائدت، وانظاهرات وقد قال لاو- تميزي دواحد أبحب اثنين، واثنان أبجنا ثلاثة، والثلاثة أنجبوا عشرة آلاف شيء، ويرى لاو - تسزي إن وجود الداو همايق على وجود الرب الأعلى، أنه دبيش منذ الأزل، ولا عنه لوجوده.

لقد فلما في كتاب «الإله» والروح، والخبود»، إن مب أكل شيء في المكون، هو الحقل الإعلامي البيولوجي، ففيه تكمل حطّة بناء لكول وتطويره وكان لاو - بمبري قد ري أبيض إنه في البدء عدما لم يكل ثمّة مكس ولا رسال بعد، كال همات الداو اللا متناهي وحده وقد كان ذلك فراعاً خالياً من كل شكل وبحن تسلطيع أل بمول، إن الداو هو هذ الحقل الإعلامي عبيه، الذي يحترق الكون كله ويحلق لوجود من العدم.

وينقسم الدناء المتحوض في الفسفة الداوسية إلى حمسة اصوار في الطور الأوّل أصافت الخطّة التي كانها كانت رابعة «على تجوم لعدم والأشكال» ويدعى الطور الأوّل علور «الانقلاب العظم»، لحظة الدافع الأوّل الذي تبلاه طور «البداية العظمى» فمي تلك الحظة ظهرت سحاية الأثير الكوئي لمتماثلة تمام الثماثل (سحاية براك تعلي) وتتوافق تصوّرات لاو سري هذه تمام التوافق مع تصوّرات فيزياء الكول الماصرة عن ارتقاء الكون بعد الانفجار الأكبر وجه في ممدكرات عن أجيال الأرباب والملوكة ، إن «المدالة العظمى ببدأ عند أوّل ظهور التسي البدئي»، وفي « لكاوس («الخراب الكوئي») المتماثل الظاهر لتوّه، تتحرّك مع الداو الاك مؤلمة من الأشياء والكائنات المندغة في كل واحد)

وتحري في الأطور الأحرى التالية عملية تشكيل الكون ولكن كل شيء يجري فيه وفق الخطة لمرساة في الحقل الإعلامي للداو عبيدا لكون يتجسم رويد ويداً، خارجاً من الكاوس فيكتسب أشكاله ومكانه، ووطائمه، ويتلقى لأثير الكوني في أثناء دلك توجها مشايعاً. ويقع في هذا الطور الشطار الموجب والسالب والإيحادي والسلب، والخير و لشرً وعن هذا حكب فيلسوف معاصر يقول: فكما العمليات التي تحري في حوص ماشي عكر، حيث يترسب ويتباعد شيئاً فشيئاً الماء والطين المتحالطان في كتله مدمئلة واحدة، كدلك عمهات بشوء الكون ترفع إلى مجالات الكون العيا كل نوراني، ودقيق،

ونقى؛ وترسُّب إلى تحت كل هاتم، وثقيل، وفيظ، وقيرر. فتولد السُّماء والأرض، ومع ظهورهما ينشطر الأثير الكوني كله إلى اثنين مكتسب علاقة مختلفة الإيحابي والسلبيء و ليور و لظلام، و لذكر والمؤلِّث، و لليِّن والصلب، وما إلى ذلك، ويتبعي الأنظنَ أن هذا العبد، هو مجرَّد تقسيم دهني و شرة إنشاءات فكرية تحريدية ، أو رمزية حدلية في إيس وبان) ليسا مجرِّد تناقص تدفق الاثير البوراني و لقاتم عبر قنوات الحسم الإنسائي وتحالطا معاسر معلقة فخلقة الرحل والمرأه؛ وفي معتلف فصول السنة، وفي لحظات شش من حركة النظم الكوني الدائية، ساد الأثيرية الكون بالجاهات معتلمة، إن ظهور الكوسموس (=البطام الكوني) يمني (بشييء) الداو، تحسيمه وهكذا مهر الحد الأعظم للكون، الدي بنبض في داخله ببضاً منواصلاً ، متمدداً أحياناً ، ومنكمشاً أحياناً أحرى، بوعان من الأشر إبن وبين. ولدلك لم يعد الداو خصة ، إمكانية كامنة ، إنما تحوّل إلى واقع محسّم. إن الداو هو القانون الكوني لقد عدَّ لاو - تعبري إنه ليس ثمَّة مكان في الكون لا وحود للداو فيه ونحن نضيف أن هذا ممكن يفصل البناء المتماثل للكون. أمّا عن حقل الإعلام (البداو)، هند كتب لاو - نسري يشول «وأست تنظير إليه لا تلحظه، وأنت تستمع إليه لا تسمعه، وتلمسه فلا تحسُّ مه، ولذلك فإننا لا نرتاب في وحود الحقل الإعلامي، أي العقل الكوني. وعمه كتب صيما تصين يمول: «يجرى الينبوع العظيم للنرب من السُّماء؛ والسُّماء لا تتعيَّر، وكذلك الدرب لا تنعير يصاً؛ وعن هذا نمسه كتب اوغسطين المسومة يقول: وأليُّ مكان آحر بجرى الينبوع الدي منه يتدفق إلينا الوجود والحياة؟ كلاً، فأنت تصلصا با رباء.

ويقول أو "تسرّي" «إن الداو هو الدي بصصنه يحري التوجّه إلى الجنر، والعودة إلى البابة» وكتب لميلسوة حان فييه "تسرّي يقول «بتفرس الحكيم في دراغانه المكنونة ويستعدم دورانه الدائري فعدما يدور الداو مع العالم عانه يممنع حيوت طويلة الأمد، وبوارر التعاجات لمددة لقد ماثلوا الدوران بالشمس، التي عدّها الداو سيون بمثابة مركر كوني يسمشهر الداو وينقل بيمنه إلى العالم الأرمني، وتحت دائير هذا البنص تحدث على الأرس النبدالات، ويظهر المصول.

وحسب اساوسية؛ إن انشطار المور والطلام، و «الإين واليان»، والموجب والسالب كان أمراً صرورياً لكي تتعقق الحرك» («إين أحيانا»، ويان أحيانا أحرى») وبعد حين طهرت مسألة بلوع الكمال ولتحقيق الكمال ظهر الإنسان في العالم ولذلك فهو فيمثلك منتشعار اللا مرئي، واللا مسموع، وما لا يقاس، وما لا يلمس».

فكيف يزدّي الإنسان مهمته إذن؟ وكسف يتلقّى المعومات من حقل الإعلام الداوي القد حاء في الكتاب القديم «غوال - تسري»: هي السمّاء، الداو في الشمس وفي الإنسان هو في القلب، وتسامل هيلسوف القرن "قيم سيون - تسزى فاتلاً وباي صورة يمي الباس الداو؟». ويحيب وبمسعدة القلبات، وبقول سيون - سيري في مكان آخر ولا يمكن بيقلب الأعمرف الداو». وعن هذا عنه بنحيّث العيم الحديث، لحكنه يعفق مؤكداً على أن صلة الإنسان لإعلامة مع حض الإعلام الكوبي، أي مع العقل الدكوبي، تتحقق عبر اللاوعي، عبر لاوعي الإنسان، وحسب تعاليم الداو إن قلب الإنسان يحمع بس المركة و لسكون، بين لامثلاء بالإحساس والتطهّر الداتي منه حتى درجة «الخلوء التامّ و لقس فادر على أن ويشطر، إلى مبدأين منتافضين وبنداو الخاصيات بمسها، وهو ثابت لا يتغير ويثوي الداو في الفراع محيطاً مبدأين منتافضين وبنداو الخاصيات بمسها، وهو ثابت لا يتغير ويثوي الداو في الفراع محيطاً بالوجود كله والداو واحد وحيد، لكمه بلد الكثر، فمي قصه للراهد تساو غو - تسري وصف لريارة قام بها السنحران الخالد ن خان بشجون - بي، وليوي دون - بين للزّاهد لقد سنالا العيلسوف الداوسي عمًا يفعله في الحسال؟ فأحاب الدوسي فائلاً قان العابة الوحيدة سنالا العيلسوف الداوسي عمًا يفعله في الحسال؟ فأحاب الدوسي فائلاً وأراب الداوية الزامية الوحيدة

- فسأل الصيفان: «وأبن يقع هذا الداو؟)
- الداو هباله ()، وأشار تساو إلى المتَّماء،
- ووأين السَّمَاء؟) ، سأله صيماه مرَّة أخرى، فأشر تبدأو إلى قلبه دور أن يجيب.
- فابسمم له بشجولي وقال. «القلب هـو «لسُّماء» والسَّماء هي الداو. لقد بعدّت إلى حوهر الأشياء)

ويستفاد من تعاليم الداوسيس، إن تواصل الإسسان مع الداو لا يجري عبر قوّه الإرادة أو الإدرات الفكرى، بل على الضد من هذا، إد يحدث الاستعراق في عمق الوحود الآخر في لحظه الاستعراق الأهواء والتركير على الوحيد وهذا هو التأمّل بعينه إن تحقيق تسدل المعلومات مع الداو بالعقل، أمر مستحيل: لآن عملية التبادل هذه لا تنتمي إلى التحرية الحسية، هاي قسر للعالة الطبيعية بعطي هنا نتائع عنسينه

وقد أسفر الاستشفاء الروحي عن إمكانات لا متاهية لإدراء الناس، ووقق المعنى الحصري للكلمة، ثم يكن النحوء إلى التأمل إدرامها عنا؛ إذ كان الأمر المهم، هو أن تدهن عن الهموم ( لحاوف الصحية التي تصنيك، ونترك فاربك للأمواج وهذا هو في حقيقة الأمر جوهر التأمل، فأشكان الثّأمُّن شتى ولكنه في الأحوال كلها طريق التور الداحلي، وتو صل مع المنهم العطيم الذي يقيم خارج إمكانات أجهرة الحمل المشرية، أي حارج حدود المالم

لمادي وغني عن البيان أن الداوسيين، دمن فيهم لاو " تسزي قد مارسو تمارين الاستعراق في لتأمّل، هالتّأمّل لا يحرر من المائم المادي وحسب، مل في أثنائه تستعرق الأشكان، أي هولوغر مات الإنسان في ألعاد مغادرة، في حقن الإعلام الكوبي، وفي القرن ٥٥م وصف الحمر لداوسي لي - تسري دالة تمسكه وبهايته على لشكن التالي؛

ها قد مرَّث ثلاث سيوات منذ أن أقمت على خدمة معيَّمي وصديقي، وقد طردت فيها من قلبي التفكير بالحق والباطل، وحرَّمت على شمتيَّ التحدُّث بالنافع والنضارُ وحيثُن فمط ستحقيث نطرة معلَّمي. وانصرمت حمس سنو تاء فولدت الله قليس أفكار أحرى جديدة عن الحقُّ و لياطيل، وبيتُ أتحيدُت بطريقه جديدة عن النَّافع والنِّمَالُ. وحينتُ في فقط استحقيت انتسامة معلَّمين ثمَّ انصرمت سبع سنوات، فأطلقت لقلبي حريثه ولم أعد أفكَّر بالحق والباطل، وأطلقت بشفتي الحرية ولم أعد أتحدَّث عن النافع والصبرِّ وحينتُذِ فقد دعاني العلُّم وأخلسني إلى خانبه عليي الخنصمر ومبرّت تستم سننوات ا فنت مهما أكرهت قلبي على التمكير، ومهما أكرهت شمني على الحديث، لم أعد أرى ما هو حقَّ بالنسبة لي وما هو باطل، ما هو ناهم وما هو صارًا؛ كما لم أر ما هو حقَّ دانست للآخر وما هو باطل، ما هو باقع له وما هو ضارٌ؛ ولم أعد أرى أن المعلِّم هو مرشدي، وإن دلك الشخص هو صديقي الم أعد أُفرَق الد؛ خلى عن الخارجي. وعندتُم بدا لي كان أحاسيسي الدعمت في كل واحد • تَمَاثَلَتُ الرَّزِيةَ مَعَ السَّمَعِ، و لَسُمِع مَعَ الشُمَّ، والشُمُّ مَعَ الطَّعَمِ، تَفَكِيرِي تَراجِع، وجمعدي تحرر، والحدث عظامي مع عضلاتي في كتلة واحدة ففقدت الإحساس بما يتركز حسدي عليه، وما تطؤه فدماي، وتبعاً للربع أخدت أتحرّك شرقاً وغرباً ومثلى مثل ورقة شجر و قشرة بالصة، وأخيراً لم أعد أهي منا إذا كانت البريح هي البي أسترحتني أم أما أسترجت الربيجة

لقد كان الداوسيون على يقين من أن القلب النشري كان قد 'حس إحساس مناشراً بحرك الداو عند فجر لبشرية قصديم أعلن الداو عن نفسه بصوره غير مناشره، عبررتل طويل من الأحداث، والظاهرات، والآيات لقد كان دنك العصر من ألرمن لماضي مثلاً أعلى لفغير، والحكمه، وانطبيعيه وقد قامت هذه الأحيرة في أن سلوك الإنسان سار وقق قانون الداو، بما يتوفق وقوانين الطبيعية، وانعقل لكوني وهذا ما لا يمكن قوله عن سلوك الإنسان في العصور التألية، فما بالك بعضرنا نحن، إن فلاسفة الصين القدم، تحديثوا عن «الرمن الذي كان الداو فيه في العالم، وقالوا عن الأرمنة الرديئة «عشما حل زمن اندخار الداو (الدرب)، وليس المضود هنا الداو نفسه بالتأكيد، إما تأثيره على الإنسان. فالداو

نعسه ، الدرب بعسه بالمعرى الصارم لهذا المعهوم ، حاصر في كل مكان وفي كل زمان. إلا أنما لان نحسته دائماً. وكان فيلسوف معاصر قد قال في هذا الصيد القد بات من المادر أكثر فأكثر أن يقمل الإنسان قلبه في تياره، وتبعاً لهذا يقمو القمر في المالم أقل فأقل، والطباع تتصد أكثر فأكثر،

وعلى هذه الصورة تعدُّ تعاليم الداو ، الحقيقة الأكثر باطنية والتي لا يمكن دراكها. ولنكن الملاسفة الداو سيون وأوَّهم لاو - تسري نفسه، يعالجون المسئل العملية في جوهر الله و، وتحديداً مسألة كيم يُطهر الداو تفسه في العالم المرتى وبكلمات أخرى كيف يُطهر المطلق نفسه في ظاهرات العالم المحيط منا وتحلَّى الداو هذا يعني بالنعة الصينية دي وعلى هذه المنورة بكون الداو هو المعطى أولاً ، والدِّي هو للعطي ثابياً ولكن الأوُّل والثابي بنتميان معاً إلى درجوت مختلصة في مستويات تحلَّى المطلق. وإدا ما سقنا مقارنة مع الفلسفة الإغريقية لقديمة فيان لنداو، هنو اللوعبوس، والدِّي، هنو الإيندوس (-النصوره، المظهر الخارجي، م) وبالطبع فإن الدِّي كما الداو، ينتمي إلى العالم الروحي، لكن هذه الروحانية هبطت الآن إلى العالم المادي، إلى عالم الأشياء وإدا ما عبَّرنا بطريقة أكثر أرضية، فإننا بقول: إن الدِّي هي بدرجة معينة ؛شيء لت، وكان شارحو تماليم لاو - تسرى القيدم، قد وضعوا هدا المعرى عينه في ممهوم الذي ونحن بمكتا أن بقول تبعاً للمصرى الحقيقي لتعابيم لار تسرى، عن دي هو معلومات وطاقة الخطّة الكامنة في حمل الإعلام التكوني، إنه تمدد الكون، والحركة الحتمية؛ للعالم، وفي الوقت نمسه، ليس الدِّي حالة مادية، إلاَّ أنه الكامر الذي بمنح إمكانية كل تحسيم مادي وما يدل على أن اتحديث بجري في الدّي عن الكمون، عن الإمكانية الكامية - هو كتابه كلمة دي في صورة هبروغليف هالهيروعليف دى بعكس هذا المفهوم هـ صوره ينمو فيها من عين المرسوم فرخ نبات ما. ومعنى هداء إلى الدي رمز للساء، والارساء، والانتصال من حالة كمون «الشيء لداته». إلى حالة «المشيء للعالم، وهذا هو رمر الحروج من الطَّلام إلى عالم الرَّبيَّات، ولو أُتبعت القرصة للهنود ؛ لقدماء لعالوا، إن لكلام يجري عن عالم المايا، عالم الأوهام.

وليست فكرة اسماء هذه من سمات المدارس الطسفية الصينية القديمة وحدها ففي واحد من أقدم الكثب الهندية، يدعى العالم الذي بعيش هيه «النزرع العظيم»، وكان المسيح قد ردد مراراً مثاله عن الزرع والحصاد، فأصداً بدلك انتشار أهكار تعاليمه.

وكما شاعت في الديسات الهدية القديمة هكرة الروح الكوني، كذلك تحدّث التعاليم الفلسمية الدينية الصينية القديمة عن البدرة الرُّوحيَّة الكونية وإذا كانت روحانية الداو، هي البذرة، فإن الدّي هي البنة التي سنتمو عيها مع الوقت بدور جنيدة فأساو والدّي هما بمثابة شعنة النماء المقبل وكمونه وقد حاء في اكتاب التحولات القديم، إن أعظم دي السّماء والأرض بدعى حياته. كما ترصد حضور هذه الفكرة في مقولات الداوسيس المتأخرة أيضاً

ولكنّ التشابه من التعاليم الصينية والداو والتعاليم الهندمة لا سنهي عند هذا الحدّ هنحن نقف عند الداوسيين على ما نشبه التكارما ويتحدّث هؤلاء عن إمكانية دراكم طاقة الددّي وفي عضون ذلك ينتمل الإنسان إلى مستوى نوعي جديد وقد جاء عن لمرق بين الدّي والكارما ما يلي: «إن نشاح الدّي نظهر أساساً هنا والآن، بهما ترتبط الكارما بنظرية النزوج الكوبي، ونتشجها لا تظهر في هذه الحياة عادة، بل في ولادات لاحقة».

والآن آن الآوان لكي نتحول لى المسألة الأهم، إلى مسألة لأكثر مبدئية في الديانات كلها، والنظم الملسمية كلها وهي من أين بأتي المبدأ السلبي، من اي قوى الظالام في العالم الني ظقه ويديره إله واحد اوحد من الواضح أن الإله في الداوسية. هو الداو ويستفاد من دراسة تعاليم الدو سيس أن الداو يمكن أن يعلن عن نفسه في قوى النور وفي قوى الظلام التي تعدد عن أصل واحد، هو الواحد العظيم وهي النسمية الأصح للإله. ويحب ألا يثير هذا استعراب أحد. فهذه حاصرة في التوراة، وفي الإنجيل التي قال المسبح فيها؛ انشرق حاصرة في التوراة، وفي لإنجيل فلتنجير مما موعظة الجيل التي قال المسبح فيها؛ انشرق الشمس على الأبرار والأشرار على حدّ سواءة. وحسب التوراة أنهم كانوا يعدمون العرابين للإله الواحد، ولإله الشر (جدى الحلاص) وهذه الفكرة لتي درصد حضورها في أشعاليم الفلسفية وديانات شتى القارات، هي فكرة عميقة جداً ونتو فق وبناء العالم. الموجب والمعالب هعملانه وديانات شتى القارات، هي فكرة عميقة جداً ونتو فق وبناء العالم. الموجب والمعالب هعملانه مياً، في الآن عينه، يحكمل أحد هما لأخر وهما محرك تطور البشرية، والكون كنه

ومن الواضح إنه من الصعب جداً قبول من كله ، إذ يبدو كأنه تبرير للشر ولذلك يبدو أكثر المؤلّف للقر المضرق بال يبدو أن الخياة هي صباء الذي الشعوان - تسري) وقال لاو - تسري لمسه عن الداو ، إله مصدر الخير للوجود كله.

ية مرجمته إلى اللعبة الروسية حصل كتب لاو - يسري العبوان «كتاب الطريق والعبطة، والطريق، هي الداو أمّ العبطة، فهي الدّي والمطلق هو الدي يعنج العبطة، الحصر لعالم وقد اعتقد القبعاء أن بعض الأشعاص وخطصهم، وهراهم، وحتى دوسم تنال طاقه الدّي الرّوحيّة الحيّرة ويحلق وجود الدّي داخل الإنسان فيه شتّى المير ت الأحلاقية ولدلك يمكن المّول إن الدّي هو الفضيلة

ولكن معاكسة الخير والشرّ هي حسب بماليم لاو - نسري أمر ليس له معرى. فكل من هذين المهومين ينطوي على تميضه، أي أن الحير يحمل هذه احله جنين الشرّ والمكس مسعيح وقد ورد في الإنجيل. ولا يعكن عصل الحير على الشرّ، كما لا يمكن عصل النهار عن اللين، هامالم يتكوّن عن الإيجابي والسلبي، ولكن وجود الإيحابي من عير السلبي أمر غير ممكن. وفي تحطيط والتقسيم العظيم، أي عملم الذي بعيش فيه، يحتوي العنصر المشرق بان عبد حدّه الأمكمل، على جريئة من العنصر المظلم إين؛ ويحتوي هذا الأحير لحظة بضوجه الأعصى على نواة يان. فالأشياء ثبلع حدّها ثم تنقلب إلى ضدها وإذا ما بات الجمال بمتناول الكل هإنه يعقد حاديثه، وبيدو مبتدلاً، والحير الذي يقرّ حميعهم به ويُرفع إلى منصة الشرف، بولد شراً مقابلاً.

وتترتب على هذا متائج عملية معيدة المدى فعلا تحاول أن تنبّت الحير على معصة لشرف، ولا تسمى من فورك إلى جمل الناس سمداء كلهم، لأن «حيوما المتعاد» والمأسى باخل الكنَّة، متداخل عضها مع بعض، والقصل بينها ليس ممكناً: إن استنصال الشرَّ مستحيل ، لأنه بشق طريقه بإهاب آخر، عبر عملية إنشاء الحير، ونحن لا دري ضرورة لمبوق أي مثل لهذا، لأن نطرية البشرية كلها بمشّ هذا المثل، فتعاليم المسيح رائعة، ولكن عندما رفيها آباء الكبيسة إلى مبصّة الشرف، كم من الألام ظهر، وكم من لدماء سال شاسم المسيح حدعوا، وهنلوا، ونهدوا، وابتزو المؤمنين إيماتُ صادقاً وهذا ما حصل للتعاليم الأحرى أيصاً. وقد قال لاو- تسري • كيفت بكون البداء ، يكون الصدي ، فقدر ما يكون بداء الخير فوياً ، بقدر ما تزداد ضراوة الشرّ ولدلك لا تقسم العالم إلى خير وشرٍّ ، إلى صالح وطالح. لأن فرص الأحكام على الآحرين أمر معموف بالتعاطر «لا تدينوا كي لا تدابوا، (الإنجيل). وهد ما قاله لاو - تصري أنصاً، ولعكن بكلمات أحرى هفد رأى أن الإنسان المكيم يجب ألا بشارك في مثل هذا اللهو: بعظيم أحدهم وتحقير آخي. لأنه لمو خطر من حث جوهرم وحية الحكيم كامنة في داخله هو فهو يعلّم بصمت. «من القلب إلى القلب؛. وقد كان المسيح حكيماً من هذ الطراق. فلم يدع إلى حرب مع الشراء إنما بطريقة عيشه. وجوره نفسه جعل العالم أكثر إشرافُ، وأكثر طيبة اليس الدكيم هو السنفرق في تفكره مسطلاً لا يفعل شيئاً. فالفكر بتصف دلمادية ولنذلك فين المكيم الماكث في تمكير الماكث جاج الفعل يصنع الخير ولكنه يصنعه بطريقة أكثر هاعلية من أولتُك الدين يحاولون أن بعيروا العالم علانية، ويجعلون الناس سبعداء بالصف (فمس القلب إلى القدب، تواصل بودا مع ثلاميذه. ولحظة تحوّل بوذا إلى البرهاسا ههمه تلميذه

لهان تحافقًا قبل قلبل عن صلة الإنسان بالحقال الإعلامي، الناو، ويقسر ما تكون أحلاق الشحص المسى سامية، تقدر ما تكون هذه الصلة أفضل لأن الرؤية الدُّ خنيَّة لمثل هم الشخص ليست معكره بإنام الرغبات والأهواء وقلبه مناف كمراة المياه التي لا تهزُها الرياح ولدلك مان هذه المراة تعكس كل شيء بدقة وصدق ودون تحريف إن لمثل هذا الإنسان السامي الأخلاق قدرة عني أي يمثلك منا لا يستطيع أحد اسلاكه وأن ددرك منا لا يدرك. فليس بينه وبين حقل الإعلام التكوني، الناو حجاب. إنه قادر على أن شزل سلّم ، لزمن إلى العالم اب: ئي حينما لم يكن الاسم الأرلى قد نطق به بعد والاسم لأرلى، هو أسم لطريق الأندي، اسم الإله إننا بتحدّث دوماً عن العبومات، ومن الضروري جداً لنعل هده لأحيره، امسلاك كلمة مفتاحية، اسماً ومن المعروف أنَّ أسماء الآنهة في الديانات كلها كانت أسماء سرَّنه مكنونة عالمبيحيون يصلُّون عائلين «ليتقدُّس (سمك». ويقول الصوفيون، إن الإسمان إذ عرف الاسم بخطي بالسلطان حتى في المجال الخارق. أمَّا الداو فريه يتلقَّى اسماً عندما يتحوّل من لحالة لبدئية الأولى، حالة العدم والحراب، إلى حالة الكوسموس (النظام) وانتداء من تلك اللحظة يمتقل إلى «التقسيم العظيم». ومنذ نلك اللحظة مات أمسم البداو رأسيهاً وسوحاً أصبياً. وقد هال لاو-تسزي: «الذي لم يكن له اسم، عدا مندأ السموات و لأرض، ودكتمنايه اسماً صيار أُمُ الأشياء كلها؛ ثُمَّ بقول «الرصين أبدأ يبصر الحرير الصحب المُتَالَة، أمَّا (عبد الأهواء، فلا يرى سوى الحدود المُتَاهي، ومعنى هذا أن ما يتلماه هذا الأخير من حمن الإعلام من المعرفة محدود حداً خلا تمت. في من " قايله الكدرة سوى حصوط المكنون لمهوكة ومعارفه مضميرة على ما هو موجود في الواقع الذي أخرجه الاسم إلى الحهاق أي عس أشياء العالم المحيط وظاهراته إن المعرفة السامية لا تمنح لأيّ كان ولا تدرك إلا بالولوج إلى عمل سيرٌ من الاسترار، فقيد قال المأق على تماليم لأو-تسزي (القيرة الق.م). وشيخ من صعاف النّهر الأصمرة، وإنّ عباره وسرّ من الأسرار مساع، أنَّه ثمَّة سماء عجم السُّماء ولا يعطي المعرف الحقيقيَّة سوى النُّهاد إلى خارج المحالات القصوى فالتكلمات غير موهُّلة لنقل التَّجرية اللاشعوريَّة. أمَّا هذه الأحيرة نصمها ، فهي الوسملة الوحيدة القارية جوهر الأشياء. وليست الكلمات والماهيم مؤهِّلة لنقل المعرفة ﴿ لأنَّ هذه الأحير، حارج ما هو عقلي، ولا يمكن الإنسان أنْ يأمل بأنُّ يعي ما هو موجود، وما هو غير موجود، إلا د عمد إلى السُّعِومِ الثَّمِيةِ ، إلى المُحالاتِ الخَمِيَّةِ ؛

إنَّ بلوع السَّرِ من الأسرار يقتصي بدل جهد معيَّن وعن هذا قبل القد مات بريقك، فاحتلط مع الرَّمادة وهي دعوة لتدمير الدَّات والخصوع إنَّ الدَّاو كالماء، بسعى لكي مشعل أدنى مكان في هذا العام ولكي يبدغم الإنسان بالدَّاو، عليه أنْ يحدو حدوم وكان المسيح قد دعل في الخضوع أبضُ، إذ قال المنْ يريد منكم أنْ يرتمع عليه أنْ يصير خادماً لكم».

وبحدث الاستعراق في آمد ، لمأو دعنيما تتبدّل حالة الوعي، وهو ما كتبا عنه في حكتاب والروح، والحلود، والحددث يجري هل حالة النّامُّل وسواها من الحالات السمنية «المعتارة» الأحرى فهي سئل هذه الحالة يحدث الدخول إلى المجال الواقع خارج المحال الأقصلي، وبرهع هذه العالة حكل الساقصات التي ينعيُّر الواقع بها. في غضول دلك يتحوُّل الإنساس إلى معام أسعى وبحيعبُّة معايرة، ولا بأس بالقول، إنَّه بنقب إلى هستويات أعلى لذلك الإنساع للسمعي الدُّويق، الدي يبراه الجوَّابون الخارقون؛ بمن هيهم الدَّاوسيول المسبول واليوغيول المؤد، وكان تشون يال (عصر مين) شارح تعاليم لاوحسزي قد وصف الاستعراق في النَّامُل. الذي بات كتاب لاوحسزي رائده

والسياط من الخارج لا يمكنها أن تنفذ إلى الداخل، وبما اللها لا تنصد، هلا حاجه لجدت والسياط من الخارج لا يمكنها أن تنفذ إلى الداخل، وبما اللها لا تنصد، هلا حاجه لجدت أصلاً؛ لقد المدثرت تلقائلًا، ولا تحرج إلى المارح بل نبعى صامعة وها اللحظة التي أستغرق هبها في سعكوني، تعدو هذه الأصاء عاجرة عن إسحاط روحى، أو إقلاق نفسي، أو تمزيق هبها في سعكوني، تعدو هذه الأصاء عاجرة عن إسحاط روحى، أو إقلاق نفسي، أو تمزيق، هلبي، أو ببلاير بداوري وما أن يتوقف الإستخاط، والإقلاق، والتمزيق، وأنهذ إلى عمق لحمه، وأقيد من وعائم، فقط عندما تغوص إلى فاع للعون، يمكن أن تدعو ذلك تحقيق الاستحام، وعندما بعدل المرة إلى تلك الدرجة من تدريب الجسم بحيث يعدو هذا ساحكاً كالأرص وعندما بمل المرة إلى تلك الدرجة من تدريب الجسم بحيث يعدو هذا ساحكاً كالأرص عملية الاستعراق على مستويات حديدة ويقول، أنه في أنتاء ذلك نوند في الطبعه ممادج مشرقة بالكاد يمكن تمييوه، ويطهر بحساس مشوش نتيار الداوا وبنشا رؤيه الوليد الذي لا يرى، بالكاد يمكن تمييوه، وأحياراً يتم النوبان النام في الداو

لف رأى الداوسيون أنَّ لرحمة وحدها القادرة على قطع سنسنة الشُّرَّ ابلا متناهية. ولا يمكن لأي شيء آخر الْ يمعل هذا ونحن كنَّا هذا أشرنا إلى أنَّ كولموشيوس عدَّ الرحمة

أسمى صفات الرحل النبيل وقال، إنَّ الرحمة هي محتُّ الآخرين، إنَّه الاجتهاد في أنَّ الا تصم للآخرين ما لا تريده لنفست:

ويدرس الداوسيون رحمة السُّماء والأرض، ولو كتًّا مكانهم لقلتًا، رحمة القوانس الطبيعية للمالم المحيط بيا. فعند الصينيس أنَّ لحبُّهاء هي الإنه، وهي قلب كما عدُّ لصبيون القدماء الأرض حيَّة أيضاً. إنَّها شرايين المعاء. ومُنحت السَّماء والأرض إبراكاً وإرادة ولكنَّ رحمة السُّماء والأرض (الإله) رحمة هريدة. انعلوان فوق لكل، ومسكيان الممهما بالنَّساوي لا على الإنسان وحدم مع أنه الأغلى، إيما على الوجود كله ، على العظيم والصئيل، لصاقاً حتى الشجر والعشب، والزوادف، والحشرات كأنهما على الجانب الأحر للحير والشُّرِّ، ولكن تكانَّهما» وحسب الأنَّ اساو إلى جانب الصالحين دوماً، فقي بعض الأحيان تبدو رحمتهما السامية لا إنسانية، بعد أنَّ هذا مجرَّد طاهر فقعاء وهكذا ينتفي على الإنسان أنْ يكون، فهذا ما أنرك اسمى درجات العكمال الروحي، بغدو رصيناً، بعيداً عن الأهواء، ويمسح لنعمالة العليا أنْ تتحقَّق، ويجب على الإسبال أن بحاول أن يسلك مثل هذا السنوك كتلك. فالمسيح لم يرفض أحداً. وحاول أن يساعد كل مُنْ أبي إنه وقال، لا نأتي العابيب إلى المافي، بل إلى المريض وداوي أرواح الناس. و لداوسيون أيضاً يدعون الإنسان إلى الاقسداء بانستماء والأرص في منع رحمتهما أي يسعونه لكي يصير خالداً. ولتكنهم يحتلمون هنا مع المسيح احتلافاً مبدئيًّا فهم يرون أنَّه بنعقى على المرء أن يكون رجيها ، بعيداً عن الأهواء في علاقاته مع الأقارب (الصبُّبين والأشرار). هلا بحد عليه أن يرحم، بل أن يترك الفرصة للإله الأعلى كي يتجلَّى، كي يظهر الرحمة العدا وقد كتب تشول بان عن هذا ما يلي السُّماء والأرض عاليمان عنواً متناهياً وو سعنان انساعاً مناهياً. وتبوزُّع بركتهما وعطفهما على الوجود كله، ويظهر هذا في أنَّهما تلدان، وتربّيان ويعكّران إلى حدُّ لكمال آلاهاً مؤلَّفة من مخلوقاتهم، وفي هـ ، تقوم رحمتهما. إنَّ السُّماء والأرص تحبويان الوجود كله، وكل ما هو موجود يحسُّ بركتهما وبما أنُّها لا أشكال لها ولا آثار ، قانُّ هذه البركة ستمي إلى الغيطة العلما ، الذي لا تمارك الرحمة العلياء التي ليست رحيمة وهذه هي بالضبط الرحمة المتناهية؟ فبمصل الا رحمهما) بقيت السُّماء والأرض موجودتس شدا الأمد الطويل كله... إنَّ المرء الكامل المكمة الذي نعمل على تحمين كماله، محاكية السَّماء ( للا رحيمه) ، لا يمس شيئًا سوى أنَّه يعبُّر بمسه وحده، ولكنَّ عندما يتحدَّثون عن همائة عشيرة؛، فإنَّ هنا لهمن سوى جسد وأحد، إنَّه هو عيمه، وليس الآخرون إنه قلب الملاد، فكر اللك، قلب الشُّعب فتبطُّنه يحوِّل الجمد، وسيطُّله يحافظ على القانون وهذه في الرحمة بعينها ، ففي السكون والاحتجاج ، وعدم

طهار الرأفة يحتو الكامل الحكمة حدو الرحمة العليا للسَّماء والأرص، هذه الرحمة البي ولا تراضه؛ وهكذا يسعى لكمال نفسه».

تعد مشكله الرحمه معمالة عبدئية في تبيان الاحتلافات عبن داللت الشرق والعرب، ودلك ترى أنه من لصرورى أن بعاجها بالتفصيل ولمعه مرء أحرى من تشون بان المحيف بهكن للمرء الساماء الساماء الهالذي يطور بمسه بهكن للمرء الساماء المالذي يطور بمسه بهكن للمرء الساماء المالذي يطور بمسه بمساعدة لمراغ بكسب جمله وغموضه ليست به حاحة لأن يطمع بالمجد، أو بالصريق هما أن يبلغ الخواء حدّه حتى تحدث حركة ما وعندما بدأ هذه الحرك تريق الجمال، يبد إحساسك بمكنون ما يحري يتزايد وهذا ما لا ممكن المعبير عمه ولدن فإن روعة أن تدرك داتك، ومكبون اللقاء مع داتك، وسر لتركدر في داخل داتك إلى درجة النسيان الكلي وعرل ذاتك في أقصى وسط الطريق الأقصى، ودراناك الواحدة الحقيقية الأزلية عده كله الدي بفضلها نسمد محقيقة السّماء المن أعضل من الحسائر الذي لا حصر لها أو ليست هذه هي تلك اللا إنسانية التي يعدو فيها الحكيم الكامل الساعي إلى تحميل كماله، شبها بالمثماء والأرض، أوليس هذا، هو قانون الفراع الخمي المكنور إلى وحمة السّماء والأرض حكمة ومكنون في عظمته للا مضاهية هذا السرّ، كم هو مكنون بي حكمن في الله معدودة.

وعن هذا نفسه يقول شيخ صفاه النهر الأصفر (القرن "قم): (كثيرة هي الهموم التي نؤدي الروح، وكثير هو الكلام الذي يؤدي الحسند. فعندما بنصرح الشعبان وينطلق اللسان على هواه، فإن النبية والرريّة واقعش لا محالة، أليس من الأفضى أنْ تستفرق في التركيز على الفصية لدّاً حليّة وتهتم بإنبات بدره الروح وبعشق البرايا تسبى وتقل من المكلام؟».

وهذ كم نرى بميز المسفة الشرقة عن الملسمة الغربية، وبيانات الشرق عن ديابات الغرب في سيحية والإسلام بهيمان بالمجتمع كله، بأهراد الطائمة كلهم دون استثناء فالشاء الضالة بالسبة إليهما أغلى من تلك التي تصير على الطريق الصحيح. وسينحي الإبن الضال استقبالاً حافلاً من قبل والدء لقد عاد أخيراً إلى الحق فللإنمان أهمتيه في هاتين الديابتين لأنه نعد جرماً من المجتمع، من الطائمة، من الجماعة ولا يجوز أن تنزك حائماً، وعارباً، وبلا رحماء، لهد شال المسيح إن فيوسه، فيول تعاليمه، يعني بطعام الجائم، وإكساء العاري، ومواساء المريض و موق هذا يقوم حوهر تعاليمه، وإذا أزادت المسيحية المعاصرة أن يتكون لها مستقبل، فإنه ينبعي عليها أن تدرك هذا، لا أن تهتم بدحلها المائي فقط، ولكن كيم تتعامل المهائات الشرقية مع هذه المشكلة؟ لقد أحسا على هذا السؤال قبل فليل؟ ولحكنا الكرزات المهائات الشرقية مع هذه المشكلة؟ لقد أحسا على هذا السؤال قبل فليل؟ ولحكنا الكرزات

لا يعيِّر المرء التكامل الحكمة الساعى إلى تحسين بعسه، سوى بعسه وحدها فقط، أليس من الخضل التركيز عس العبطه الداخلية، و لاهتمام بإبنات البدرة الرُّوحيّة، وتنقيه النهس ونحن بجبب، ولاء ليس هذا هو الأفضلة، لأن الجتمع كله، و لمشربة كلها كان حيَّ واحد، وجزء من الكان الحيِّ الذي يملاً الأرص فالمحتمع ليس معرَّد كم من لموطنين، أو من أفراد كن منهم قائم بداته مستقلٌ عن الآخرين، إنَّه كان حيُّ لا يمكن للإصبع، أو لمناق، أو أيُّ عضو آخر أن يعيش فيه ويتصرُف على هواه إنَّ الإنسان بولد فرداً، به عواهبه وقدراته، ومؤهلاته، وميوله، ومساعيه، بيد أنه بعدُّ يقهد كله جرءاً من نظام محتمع، ولذلك فإنه ملرم أن بعمل لخبر المحتمع فالشخصية لا وجود لها حرج المجتمع، والشخصية الحقّة بطهر بصفها شخصية حسب موقعها من الأحرين، من المحتمع كله، فقد سار المسيح إلى نطيب من أجن المجتمع، من أجل اشاس، يهيئاً أنه كان كامل الحكمة، ولكن لا يمكن تحيّله وقد همير اهنهامه على التركير اساني، وإباث البدرة الرُّوحيَّة وأسروح، قدا إبياث الرون وتربيته، إذا كانت لن تقدّم شيئاً بلاخرين؟ وتربيتها إذا كانت كنها متأملاً عن قمم الحبال ويه الكهوف إذا كنت لن تقدّم شيئاً بلاخرين؟

وعليه يعدو من الواضح لماذا آحذت الديانات والتعاليم الشرقية تلقى مزيداً من الانتشار عليه للغرب عالمتمع الغربي بتشظى إلى كثرة من الافراد الثين تمذيهم الوحدة في تلك الأدغال الحمرية هالكائن الحيُّ بسقم، ولا يمكن ليعص حلابه منظردة أنْ تكون سعيدة ولذلك غراها ببحث عن خلاصها في فردانية الشرق، في الانفصال عن الوقع، في التسيان.

إن ما قلعه هذا لا يمثل رهصاً نديانات الشرق، فانحديث يجري عن محور اردكارها المذي يميزها عن ديانات العرب، بيد أن هذا لا يعني أن احلاهياتها بحثلف في فلنيء عن المناهيات المسيحية والإسلام فعي مقدمته التي كتبها لترجمه كتاب لاو-تسرى بي اللعة الروسية في العام ١٩١٣م، كتب ليف توسيتوي يقول وإنّ أسّ تعاليم لاو تميزى هو سعسه واحد، كأسّ التعاليم الدينية الحقّة العظمى الأخرى كلها وهو التالي يعي المره نصبه أولاً مصفته سخمية حسمية، معصلة عن كل ما عداها وتربد بحير له وحدها فقط ولكن معلى أن يعد المره نفسه بيتر، أو إيقان، أو ماريا و كترين، فإنه يعي داته أيضاً بصفته روحاً بغير حسد، مثله مثن الروح الذي بعش في كل كائن وسمح المياة والخير ت لمالم كله ويمكن للإنسان أن يحيا أم بشخصيه الحسمة المعصلة عن العام، والتي لا تربد الخبر إلا لداتها، أو بروحه اللا جسدى الذي يعيش فيه ويتمنَّى الحير للعالم كله. في الإنسان قادر عسى الرييش لجسده أو لروحه فعش أيها، الإنسان لجمندك، والعيش للجمد بلية الأن الحسد

يماني، ويسقم، ويموت وعش أنُّها الإنسال لروحك والعيش للروح حير، لأنَّ الروح لا تعاني، ولا تسمم، ولا تموت

وبدلك كي لا تكون حياة الإنسان بلية على حمراً، فإنّه بحب عليه أنّ بنعلّم العبش لا لجسده إنما لروحه وهدا ما يعلّم به لاوحسري إنه بعلّم الانتقال من حباة الحسب إلى حباء الروح وهو يدعو ثنائيمه طريفاً، سبيلا، لأن بعائمه كبه ترشد إلى هذا المعبد؛ ومن هنا حمنت تعاليمه كله اسم، اكتاب الطريق والعبطة، وتصوم هذه الطريق حسب تعاليم لاو تسري، في الا تفعل شيئاً مما يريده الجسد، أو افعل لحداً الأدبي منه، كي لا تخمد ما تريده الروح، ولا تعرقل عمل الأعمال الجسنية، وبمنع إمكانيه أن تظهر في روح الإسمال فوة لشماء (هكذا يممنى لاوحسري الإله)، التي تعيش في كل شيء.

وردًا مكان المترجم قد نقل هذه الفكرة بدقَّة، فإنَّ ما يثير الاهتمام، هو أنها غالبٌ ما تتعكس نصوره عربية مقصودة، ولمتحها تمثّل في الأحوال كلها أسَّ التماليم كلها.

وهذه الفكرة لا تشبه وحسب، وإنما هي عينها الشكرة لتي وردت في رسالة بوحدا لثانية وبقوم في صلب بمائيم المسيحية هجسب لاو-تسزي أن الداو هو الطرس الوحيده التي يتحد لإنسان بوساطتها مع الإنه. أما الداو فلا يتحقى لا بالإحجام عن كن ما لا لزوم به عن من هو حسدي. وهذا منا عكسته التعاليم التي جاءت في رسانه يوحنا الأولى فحسب تعاليم بوحنا أن المحية هي وسيله الانحاد مع الإله والمحبة كالداو ، لا تتحقق إلا بالإحجام عن كل ما هو جسدي، وذاتي وكما أن المقصود بكلمه داو ، وفق تعاليم لاو-تسري هي طريق الاتحاد مع السنّماء والمنّماء نفسها كذلك فين المقصود بعلمة مده لتعاليم وتلك في إن يوحنا ، هي لمحنة بمسها والإله بداته «الإله محبّة) ويقوم حوهر هذه لتعاليم وتلك في إن الإنسان قادر على أن يعي نفسه منفرداً ومنحداً عادر وأبدياً ، جمداً وروحاً ، حبواناً وإلها ، وحسب لاو-تسزي إنه نمّة طريق واحدة بحددها بكلمة داو ، تنصوي في د تها على مفهوم وحسب لاو-تسزي إنه نمّة طريق واحدة بحددها بكلمة داو ، تنصوي في د تها على مفهوم الغيطة السامية ويدرك هذا بالمحنّي بصعة يعرفها الناس كلهم إدن ، حوهر نعائيم لاو- بسري هو عهنه الإحجام عن كل ما هو حسدي ، وعبر العنصر لروحي الإنهي لدى بشكل أس حياة الإنسان)

من الواضح أنَّ تولستوى لم ينطلق في مقارضه بين الداوسية والمسيحيَّة إلاَّ من المعايير الأخلافية دون أنْ يتخسرط في تحليل الأسسن الملسسية لتعاليم الداوسيين، وفيما يتعلَّق بالأخلاق، دبنها كالأحلاق النابعة من الديادت العالمية الأحرى، لا تناقض من حيث لمنذأ الأخلاق المسيحيَّة

وهكذا رأى لاو تسزي، أنَّ الإنسان الحكيم يحب أنَّ يتعامل كما بتعامل المثماء والأرس للمان تبيمان مليارات الكائنات وبمنحانها العوت والعنايية وعلى الإنسان أن يمعل الشيء عيمة إد كان يريد مغير لتمسه. هثمَّة في الكون هالون هو هالون ثواب الأعمال لصالحة التي يصعها الإنسان بتمان.

ويقول الاوخمىزي، إلى اللهم الرعبات يهنك الروح، ووفرة الثررات تضني الجسدة. وجاء في الإنجيل، الا تكنز كنوزاً على الأرص، حيث يضيها العثُ والصَّداء ويلقب اللصوص ويسرقون، ولمن الصعب أن يدخل ثري ملكوب الربالة وقد علم الاو-تسزي صرورة أن يمره لمرء القسط، فقال «عارف القسط غنيُّا» وعن هذا قال شارح نماليم الاو-تسزي هي السمت تبدأ الشمس تميل نحو الغروب، وإلا يكتمل القمر سدا بتنقص، وبالاردهار يستبدل الدبول، وبالسعدة الاسيء كلمت أخرى، إنَّ كل ما في المالم ينحوُل مع الوقت إلى نصيصه

وبشير بعاليم الاوسسري بوصوح إلى الكيمية السليمة لنعامل الإنسان مع جسده، وقد عبر بشجين عن هذا بمولة: ويجب على الإنسان أن يحرص على حمده الا أن يحبّه. فعددما يرهمون الصوات إلى الداو، يصاعفون أعمال الحير، ويصنعون الفضائل، ويزرعون البدرة الرُّوحيَّة ويبتون الروح، والروح يصنع الخبود السحري، وبدأ يقنون النفس ولكنَّ أولتَك الذين يتعطشون إلى الحد والاحلال، ويثقلون سرتهم الرُّوحيَّة وهكرهم لكي بكسوا الثروات، ويحشون أحسادهم بالطيَّبات وهذا لعمري حوهر حبُّ الحسد، هؤلاء الا يحمع بينهم وبس الداو شيءة.

وبثير الاهتمام رأي الداوسين بصلد المسير، وعن هذا قال قال بشول (العام ١٠٠م). وإد كان العصر مكتوباً لصقمك، وأبت اعتبت بمنعيك وكدّك، هيلك بعد أن تعتني بموت. وإد كانت الصّعة مكتوبة لصلمك، وأبت نجحت بمواهبت ومؤهلاتك أن تبلغ الوجاهه، عبمك أبت الذي حققت الوجاهه، سوف تُحصى هالقسمه والمسير ليسا بقادرين على احتواء الثروه والوحاهة اللتي اكتسبتا بالقدرات والمواهب والحماظ عليهما، فهما كالماعون الذي له سعة معدودة

وفيما يضمنُ الأخلاق البشرية ، فقد كانت هذه دوماً في لارسة كلها على أدتى مستوى وهذا ما نقراً عنه في التوراة والقراس والمصادر الهديّة وهناك أيصاً يجري الحديث على العصر الذهبي للبشريّة حينما كان كل شيء مختلفًا ، حينما كان حكل شيء على السحام مع القوائس الإليّة ، مع قوائين الطبيعة ، وحسب النوراه إنَّ هذا كان في الصه قبل أن تحالف آدم وجواء وصية الرّبّ ويأكلا من ثمار شجره معرفة الخير والشّر كما تبوّه للصادر الصيبية القديمة بدورها إلى عصر الانسجام

ه أرمنة الداو العظيم كان الأطفال منجَّلُس في العائلات، وكان يمكن أن مرسد في البلاد الصدق، والأخلاص والاماتة، والرحمة، والمعلل والواحث ولعكن عندما دخل البداو العظيم دور التقهقر وحرج من حيِّز الاستخدام، وتكالب الشُّرُّ على الحياة، عندتْذِ ظهرت الرحمة، والمدل، والواحث لكن ينقلوا الداو من حلل إلى جيل، وظهر الإجلال البتوي، وعنمة الوالدين من أحل أن مرغي الطرفان أحدهما الآخراء وظهرت الرغيبة المختصة. و وبعد تلب يُسلب الإنسان الحقيقة المطلعة، وليست الأخلاق البشرية مؤهَّلة لتأجد مكانها. وقد كتب الشيح» يقون إنَّ الداو وحده الفادر على صح المايير الأخلاقيَّة الحقيقيَّة هفي حضور الداو يتلاشي الإحلال البيوي وعناية الوالدين، وبحقفي الرحمة، والعدلة، والواحب كما يحتمى صوء النجوم وضوء القمر عنده يظهر دور الشُّمس، وتتعبير أدق، قال هذه لا تختقي. مما تكتميب مغر ها الحقيض العميق، فالأحلاق البشرية، هي في واقع الحال نبيحة لقسياد البشرية، وبديل عن الأحسيس الطبيعية والتواصل مع الحقيقة. وقد دعة لاو-نسري إلى رمي الحكمة المضلقة الباطلة والمعرفة السطحية البائسة، لأنهمنا عاجرتان عن منح الإنسال السعادة ويقول فيلسوف معاصر، إنَّ لاو-تسري مدعو إلى «الاسماع عن الساطع الدي يلفت النظر ، لكته سطحيُّ طارئ وغمر ذي حوهر ، والالتمات إلى الجوهر الأبدى والطبيعية المجرَّدة غمر المرركشة. ولم يطرح لاو-تسري سوى ثلاثة مطالب، لكيها أنفس من كثرة منها. رمي الحكمة النشرية كلها، ورمى الأخلاق المبتدية، والمزوف عن كل حين الطمع. أي تدمير كل داهم بشرى يحرُّص عنى الماعليُّة ، لفند تلمُّس لاو حَسزي بنفة دوافع التقدم البشري التَّلالة الماعلة لله أبعاد وحوده الثلاثه: التعطش لتحقيق البحبوحة المادية، وهو الدي ستنَّط عمليُّه الإنتاج؛ والتراكيم وتطوير التقنيات والتعطش بنممرهة، الدي بصضى إلى ملهور السوم، شمية أحر المطاف إلى التومسم الكوني المشربة؛ وأخيراً الشولات الأخلافية المشولات الإسبوبوجيَّة التي تدرج هناك حيث سبب ما هقدت النفعية المشربة أو حب المعرفة فاعليَّتهماء وتدفعنا دعوة لاو-تسرّي إلى العزوف عن المعرفة المبدئة إلى أن نتدكيُّر كلمات التوراة همن ترداد معوفته ترداد أحزائه؛ إنَّ لمعرفة الحقَّة لا درَّرع في الإنسان سوى الالتفات إلى علَّة لعالم البدئيَّة، أي إلى الداو.

«إِنَّ الداو يخلق الحياة ثواماً على فعل الحير، ويحلق الموت لكي يخيف الشَرُّ عالموت هو ما يخافه الإنسان(ويكنُّ الحجدُّم والرحال الأبرار وكدلك ماس البهرجة الباطلة، سياً مائتسبة البهرجة الماطلة المهرجة الماطلة عن وقرح الحياة، ومع ذلك يسلكون سلوكاً متبايناً فالمنَّاعي وراء لبهرجة الماطلة يحاف أن يموت، ولكنَّه لا يستطيع أن يؤمن بالماو، ويميل دوماً إلى الأعمال الحمد، كيب

يمكه أن يتجو من الموت؟ أمَّ الرحل البارُّ ههو يؤمن بالداو خوفُ من الموت، وينتزم بالتعاليم لأنَّه متواثم مع الحياة» (تشنجان) ومن المفيد أن دؤكِّ على أن الإيمال بالداو والتو صن معه، والسعي معل، الخيريمكن أن تمنح الإسان الحياة الأبديَّة، وهذا ما نقول به الثوراة أيضاً

فانصلاح هو الشرط لصروري لعكن تتمر بذرة الحقّ وعن هذا كتب تشعال يقول النشية البنارة بالماء في السند، وأعسال الخير بالنشية البنارة بالماء في السند، وأعسال الخير بالنشوع وإذا ما احتمع ثلاثتهم هإنَّ السندُّ راسخ قوى وممثل بالماء. ولحكن إذا لم يكن القلب بارعاً لى الحمر، فعسئل لن يكون همالك سعدُّ يحمس الماء، فيمرك هذا المكان ومممني في سبيله وإذا لم شراحكم عمال لخير، فإنَّ اسمايات تنجعًا في المحكل ويجعهُ الماء،

ويتألّف «كتاب الطريق والعبط» من حممه الاف كلمة، وقد كرّست قدراسته ثلاثة الاف كتب، عمل كلها على تأويل «كتب» لاو تمبري، وتكنّباً لم سبق هنا سبوى بعض منا قاله أشهر العلّمين على الكتب وشارحيه وها نحن بسبوق أيض بعض آيات «كتاب» لاو-تمبري، لكي بعطى القارئ تصورًا عن صبعة الكتاب وأسبويه وحصائصه.

#### الأية ٢: تهذيب النات

عقط ينبعي على كل مَنْ في ارص السّماء (= الصين م) أن يقرك، أن المدمع بدمع، ولكنه مات الآن شرّاً!

الله المدمع بدمع، ولكنه مات الآن شرّاً!

الأن ما هو موجود وما هو عير موجود، يلد أحدهما الآحر والمصير واليسير يشكل واحدهما الآحر والمطويل مع المقصير بعطي كل منهما الآخر الجسد والعالي مع المنحفض يتمدد كل منهما أخر الجسد والعالي مع المنحفض يتمدد كل منهما أخو الآخر.

والعالي مع المنحفض يتمدد كل منهما أخو الآخر.
والمات والمنح بعصهما مع بعص يتوافقان.
والمات والمحد بعصهما الاخر..
ولذلك يبدع الحكيم في تبطّله إرشدات صاعتة ولذلك يبدع الحكيم في تبطّله إرشدات صاعتة ينجب، ولكنه لا يملك،

مآثره تتزايم ولكنه لا يجيا عليها ونما أنه لا يجيا طبيه، فإنها لا تبارحه

#### الاية ٣ تهدئة الشعب

إذا لم تعظّم الحكماء على ينشب الصراع في أوساط الشعب؛ وإذا لم تحرص على ما حصلت عليه بالعناء قلر يكود في الشعب لصوص، وإذا لم يكن غة ما يُرغب به، قلن تهيج قلوب الناس. وهاك دواء الحكيم السلجع. احمل قلوبهم خاوية، واملأ بطوبهم، وخفف من غلوائهم،

وصلُّب بنيتهم.

لكي يبقى الناس دوماً بغير معرفة، ويغير رغبات، ولكي لا يجرؤ حتى العارف منهم على الفعل، ازرع التبطال، عدلد يم أكل منهم. الآية لم بدئل طبيعتك

الحير الأسمى كالمله بحمل المنع لآلاف مؤلَّمة من الكائمات، ولا ينافس أحداً. اختر القسمة التي يحتقرها جمعهم، تقترب من الماو، أقسم في الأساكن الطيَّسة، واصلاً قدلك من المسابع المصالحة وتواصل مع الناس الصحفين، وقل الصدق والتسالح، وحقَّق الإدارة المصالحة وممَّ القدرات العلَّيَة وكن فعلاً عا ينقع الزمن... ولكن فقط لا تتنافس مع أحد،

فتتفاى الحزرا

الآية ١٠ القدرة على الإنجاز

إذا شبكت روحك السماوية وروحك الرمية، وحصنتهما معاً، فهل تستطيع أن تبقي عليهما؟! وإذا ما سقت روح التسي إلى حدود الرَّقَّة، فهل عقدورك أن تعود رضيعاً؟! وإذا ما عسلت الرؤية الصوفية وطهرتها أيكنك أنْ تريل عشاوتها؟ إذا أحست منس، وأنت تدير المملكة، أيكنك أن تمكث متبطلاً؟! وأنب تضع بوابف السَّماء وتغلقها، أينفدو الله أن تلتزم الأنوثة؟! وإذا ما تبيَّنت الحدود الأربعة عن كثب، فهل تستطيع أنْ تحتفظ بجهاك؟! \* \* \* \*

أنجب وضاعف!

\* \* \*

أن تنجب ولا تسبط، وتنجر ولا تمخر، وتكبّر ولا تترأس؛ فهذا هم ما يدعى بالغنطة الكبرنة!

#### الأية ٦٠ العودة إلى الأصل

أطلع أطرف الخواء، أحتشد في السكون والسكسة.
فهد تُخت متواقعة آلاف مؤلِّفة من الأشياء، وأمّا أرقب رجوعهد ها هي الأشياء وأمّا أرقب رجوعهد ها هي الأشياء تسمو، وكل منها يرجع مرَّة أحرى إلى جدوره ولا والمعودة إلى الجذور طمأسة، وفي الطَّمانيشة اكتساف منصبر جديد، وفي اكتساف المعدير الجديد حلود وفي إدراك الخلود صحوة. ومن لا يعي السرملية

ومن استرعبه بنات نزيهناً، والمريبة ربّ، واسرَّبُّ، هنو النسَّماه، والسُّماء هي الطريق، والطريق أبدية، حتى إذا الدثر الجسد فأنت لن تهلك!

يصنع الشرور علمها، أمَّا مَنْ يعي الأرل فإنه يستوعبه في داخل ذاته

#### الانة ١٨، انتصاغر السيوي

عدما دخل الداو العظم طور الاتمطاط، ظهرت «الرحمة»، و«المعالمة». و«المعالمة» والواحب» وعندما طعت المحكمة والمعارف إلى المسطح ظهرت الكذبة الكرى، وعندما سنا النزاع بين الأقارب ظهر «الإجازل البسوي» واعتاية الوائدين»، وعدما بدأت العوصى والاصطرابات في المبلاد ظهرت «الرحيه المحلصة».

#### الأبة ٢٠ الحلق القديم

تخلُّ عن سعة العلم، فتختمي الأحزان!

﴿النحم والكلاُّ، هل نقف واحدتهما بعيماً عن الأحرى؟!

والخبر والشُّرُّ، هل يختنفان كثيراً؟!

ما بخافه الناس لا عكنك ألا تخاف منه، ولكن وا أسفاء

كم هم بعيدون عن الصحوة!

الناس فرحون وغير مبالين، كأنهم ذاهبون إلى وليمة قربان كبيرة،

كأمهم يتنزُّهون في موم ربيعي هيل.

فقط أنا وحدي. بحيرة لا تتماوح، أنا كالرصيع الذي لم يفد طعلاً معد.

أه كم تعبت ويهيأ لي أن لا رحعة.

سس لديهم فيض في كل شيء وأنا وحدي فقط كما لو أني فقست كل شيء فأنا أيضاً فلب أحمّ فيه خراسا

كل شيء جلي لأهل الباطل، وأنا وحدي جاهل؛ فلأهل الباطر شــأن في كل شيء وأما وحدي لا مبل.

عريض بلا حدود كما البحر، وكالربح لا أعرف الحواحز..

لكل من الناس مهمرته، وأما وحلي قفط بليد كالمتوحش.

أما وحدي فقط لا أشبه الأخرين، لأني حريص على مطعمتيا

الأية ٢١: خوء القلب

إهاب العبطة سنديدة مرهون بالطريق نقط، والطرس بعد أن تشيّات بالكاد نبيّتها بالكاد تومض. ولكن في الظلام الدامس، في الوميض أشكال، صور، في الوميض، في الطلام الدامس أشياء، في الديجور الحالك تكمن البدور وتلت بذور عميقة الحفيمة، دبها الديجور

. . .

منذ الأزل وحتى اليوم دلك الاسم حاضر لا بفارق

لكي يبصر أب كل شيء. ومن أين لي أن أعرف كيف يبدو أب كل شيء؟ بفصله هو

#### الأية ٢٢ فائدة الحضوع

من ينحني يسم، والمتقوس يستقيم والعمل يتلين، والقليم ينجله ومن لديد القليل يكسب، والطامع بالكثير يرتاب الآنَّ الحكيم اللذي ركُر على الوحد الوحيد هو مقياس طذا العان

لا يقدُّم نفسه ولذلك نهو شهير. ولذلك نهـو معـَّرف بـه، هـو نفسه لا يهلجم ولذلك له مآثر، ولا يعاخر بنفسه ولذلك أمنه طوين. ليس في العالم من يستطم أن يقهره، لأمه لا يشارك في صراع.

هالقول الثانور القديم «إلا ما التحتيب سلمت» ليس حوضراً لكلام فارع إدن. حقاً يحمل معه حكمة

لقد عرف ساريح السعير أطوراً أدى الداوسيون فيها دوراً مهماً يلا حياة ألبلاد المعياسية ، وكانت تلك أدوار الأرمات التي عاشتها السلطة المركزيّة ، وساد حلالها الاستياء الشعبي في كل مكان وبعرف التاريخ انتماضة «الأربطة الصفراء» لني قادها الداوسيون فغلال وقت قصير أنشأ الساحر الداوسي تشجان تسزيوى طائمة كبيره منظمة عسمكرياً ومستعدّة لاتحاذ أي تدابير كانت ضد العكومة المركزيّة القبر كانت تلد نهاية السلالة المغانية ، إذ احتشد حينظر البلابا كلها معنا الأزمة السياسية ، و لكوارث لطبيعية ، والأويئة فيدأت القالاقل ودعا الداوسيون إلى الإطاحة بالسلطة المركزيّة وصرحوا بدلاً منها مملكه العدل الأعظم فأعل قائد طائمة الداوسيين تشحان تسزيوي أن العام للناتة والأربعة والمماني سيكون في الصبي عام فالسماء الصفراء ، وهو الطور الذي يحمل بعالم السعادة و لرخاء ، ويضع حداً نهائية لعصر فالسماء الروقاء ؛ السلالة الحكمة التي عنّ مصدر الشرّة و لظم) لقد عقد انصار «السماء الصمر مه أربطة صمراء حول رؤوسهم ولنذلك دخلت و لظم) لقد عقد انصار «السماء الصفراء»

ولكنَّ المتَّاطه استبقت الأحداث ودمُّرت الاسمامية وقد قتل فائد الداوسيين اثناء الأحداث، وهرُّ من بعي معهم على قيد الحياة، عرباً وكانت تنشط هنا في الأقاليم الحدودية طائعة داوسية أخرى برعامة تشحال بو، وقد تحوَّل الإقليم إلى ما يشبه الدوله الداوسية المستمنُة، الأنَّ السَّلَمَة المركزيَّة انهارت، وامتهُ الطُّور الفاصل بين السُّطتين وقتاً طويلاً بعص لشَّيء، الفرون ٢-١٦م).

لقد قامت دولة الدّاوسيين هذه وبنيت على مبدأ الثيوقراطيا فقسمت إلى أربع وعشرين طائمة مننيّة. وقام على رأس كل منها أسعف، وكانت سنطة الأساققة هذه وراثيّة. لقد كانت الملّطة في كل طائمة بأسدي المرشدين الدّاوسيين، وكان يقف على رأس الدّولة بطرسرك، وسلطته كانت وراثيّة أيضاً وبعد العام ١٩٤٩م (بعد التّورة الشيوعيّة الصيّنيّة م)، انتقل "حر بابوات سلالة التشجانيين هذه إلى تايوان.

البائب السابع

التوراة والقرآن



(التوراة = بيبيو، كلمه إعريقية معناها «كتاب»). ولكن اسطيو (= التوراة)، ليس محرد كتاب وحسب، بثما هو كتاب الكتب فالتوراة كم هو معروف، تتألّم من حوالي ٨٠ كتاباً قائماً بدايه أصعر هذه الكتب تتألّف من عدد صفحات وتتألّف التوراة لفسه من جزاين العهد القديم، والعهد الجديد ومن حيث الحجم يشكن العهد لقديم حوالي بالاثة أرباع البورا، كلها وقد وضع بكتب لمهد القديم عدد من المؤلّفين على امتداد ألم وحمس مائة عام أمّا العهد لجديد فهو يتضمّن بعالم يسوع المسح وقد ومنعت كتب خلان رمن قصير بسبيًا

وبدر مبتُ مائه عدم من مبلاد السبح حاء النّبي محمّد (ص) بانقران وقد تأسّس القرآن بالكامل على المادُة التُورانيَّة وبعاليم العهد المديم هي أساس البهوديَّة، وهي دياسة اليهود ولا تعترف هده بقدسيَّه تعليم المهد الجديد والفرّن، وبرى أنَّ الإله الأعظم رسل حقائقه الكبرى عبر الأبياء إلى شعبه المحتار البهود، وهي حمائق آزليَّة لا شغيّر ولا تتبدَّل ولكنْ تعاليم العهد الحديد تعيد النّظر في كثير من تعاليم العهد القديم، هنمائيم العهد الحديد سوحّه إلى السشر هكلهم بصرف النّظر عن انتمائهم القومي، ومع هذا يؤلّف المهد الجديد مع ألعهد الصليم كلاً واحداً موحّداً فقد قبال المسبح عما حثت لأنقيض العهد بل لأنمّده، ولدلك تسوم دياسة المسحبين على كتاب التوراة بجرآيْه، ولكنَّ اسلاهت المسيحي السروتسسانتي يشكل استثناء في السُّعين على على استثناء

وبحتامه التوراة بعيض الاختلاف في كل مكنان عميد البهود والكاثوبيك، والأرثوذكس، والبروتسنات وتكمل المسألة هنا في أنَّه تمَّ احبيار حرم محدَّد من مجمل الرَّو بات النوراتية وأعتمد بصفته الكتاب القانوس المنزها به. وعُدُّت الكتب الأحرى التي لم تدخل قوام الأسمار القانونيُّّة كتبُ غير فانوبيَّة وثمَّة ضرب آحر من هيَّه الكتب. يسمى بأنكث المنحولة (= أنوكريف). وكنمة أبوكريف تقسنها تعني «مكنون» «سرِّي» ههذه لكتب لم تستخدم إلا سرّاً، لأنَّها كانت كبأ ممنوعه، ولم يكتمل تقدير أسمار العهد القديم إلاً في حوالي ٢٠-٩٠ م. عنى يدى الأكاديميُّـة اللاهوتيُّـة اليهوديُّـة والسيندريون (= المكتمة الدسبَّة البهوديَّة العليا)، اللدين شكلا مؤسسة واحدة كان مركزها مديمة يامييا المسلماميُّة. وقد أقرَّت اليهوديَّة والمسبحيَّة كتاب العهد القديم القانوني هذا. أمَّا الكتب التي لم تبدخل السور ، المَّالُونيَّة ، كإنَّ مواضِّف الكاثوليات ، والأرثودكس ، والبروتستاسة مقهسا مختلمة. فالبروتستانت لا يعترمون بها أصلاً، كما لا يعترفون بالعهد القديم كله، وتقسم الكاثوليكيَّه والأرثودكسيَّة لمسادر التي لم تدحل النوراء العانونيَّة إلى. أسفار غير قانونيَّة ، وأسمار منحولة وينشرون في منشوراتهم الكنسيَّة الكتب القادونيَّة والكتب غير القانوشَّة. أمًّا الكتب المنعولة قلا ينشرونها، ولم تكن أسمار أسهد لمديم وهدها التي خصمت للتقنين، فأسفار العهد الحديد قنبت أبصاً (في المجمع الكنعبي لدي عقد في العام ٢٦٤م.) لقد تصمُّ كثب المهد الحديد ٢٧ كتابًا قانوبيًّا ولا يحتوي العهد الجديد على كتب غير قانونيُّه، بيد أنَّه ثمُّه عشرات من الكتب المحولة فيه

أمَّا القرآن فهو يمثّل عمالاً موحَّداً، كتابُ واحداً وحيداً أُرسل إلى النَّاس عبر اسبّي محمّد ونزمن القرآن بالإله عيمه الدى يؤمن به العهدان القديم والجديد فقد ردّد محمّد في الفرآن مرّات كثيرة، أنَّ الإنه الذي أرسله هو إله إبر هيم والإله عيمه الذي أبياؤه هم شوح، وموسى، ويسوع السيح.

وهكدا صارت أجزاء الكل الواحد التّلاثة العهد المديم، والعهد الحديد والقرآن، إلى معاجع لديانات ثلاث، مي اليهوديّة (لعهد الصديم)، والمسيحيّة (العهد المديم والعهد الجديد)، والاسلام (العهد القديم، والعهد الجديد، والقرآن) ومع الوقت التحقت بهذه المصادر التّلاثة الأولى موضوهات جديدة المصت إلى تعيير الأسس الأولى لكل من الدّيانات النّلاث، وما يجدر ذكره أنّ التّعيرات كامت مبدئيّة وها الجوهر والنّانات النّلاث موجودة

الآن في وضعها الجديد هذا، أليس من العارفات أن تكون النبي معمد الآن رسول إله متميّز بدعوته الآن وسول إله متميّز بدعوته الله ، بنتما أعلى هو نفسه غير مرّء أنّه رسول الإله عينه الذي بثرّ به إيراهيم. وموسى، وسنوع المسبح، فالله ليس سوى التّبويعة العربيه مكلمه اللوهيم (إله المهد القديم) لا تثير الاستعراب أنْ يصدر القرآل في الفرن الماصي دون أنْ ترد فيه كمه الله إلاَّ بادراً، وأنْ تحلُ في لتوراة كله الإله، أو الرّبُ محلُ كلمه إليوه (إللوهيم).

وينطر المسيحيون إلى القبرآن بصفته صبرياً من ضبروا الهرصفة التي لا تستحق الاهتمام، وأنّه لا صلة له بالتوراء من قريب أو بعيد ويتجامل هؤلاء تماماً أنّ محمّداً رأى عاية رسالته تبشير النّاس (المرب) بقوانين الإله الواحد، إله إبراهيم، أي الإله عينه الدي مسده المسيحيون واليهود الآن.

يه الأوَّل دُوِّل العهد القديم دالغة البهوديَّة القديمة، ما عدا بعص أجراثه الصَّعيرة التي دُوِّلت باللمة الاراميَّة ويق وقت مبحكِّر حداً مرجم إلى اللعة الإعريميَّة، ودعي بصُّه الإعربقي هذا بالترجمة المسعونية ، الأنه نناء على طلب ملك مصر بطليموس فيلابلم قام بترجمة نصَّ النهد القديم إلى الإعريميَّة اثنال وسنعون مترجماً بهوديًا حاؤو، من بطون إسرائيل الاثني عشر (سنَّة من كل بطن)

وهكذا مقل مص لعهد القديم إلى البعة الإعريقيّة القديمة فم ترجم هيرونيم المغبوط الشوراة كلها (المهمد القديم الجديد) إلى اللغة اللاتينيّة في أو خر القبر المملادي المنادس وبذلك باتب التّوارة بمتناول حميمهم وتحوّلت إلى كتاب شعبي ولذلك دعبت مقولفاتا، (= شعبيّة) وحظي هذا النّص بدوره بالاحترام نقسه الذي حظي به لنّص اليهودي الأصل، والتّرجمة السبعوبيّة.

ولم سرجم البوراء إلى لعات العالم كلها (١٥٩ العه)، إلا مند وقت فريب بمبياً فهي لم سرحم إلى اللغة الروسية مثالاً إلا بي الفرن الماضي (١٩٩م). وكانت الكنيسة الكاثوليكية ويحب وكذلك الأرثودكسية هما اللّتان وقفت بحرم صدّ ترحمة الثوراة إلى اللغات لشفية ويحب أن معترف بعصل كيريل وميموديا اللدين ترجما الثوراة إلى اللغة السلافية مند القرر الم وعملا على أن ثؤدًى الحدمة الإليّة في الكنائس بلغة يمهمها الحاضرون حميمهم وما بشر الدمول أن لخدمة الإليّة تقدم الأن في العادد الأرثودكسية باللغة السلافية القدمة اليمي وين لا يفهمها الحاضرون أكثر مما يفهمون اللغة الإغريقيّة أو اللاتينيّة. فالرُعاة الارثوذكس يرون أن أفضل طريق للوصول إلى قوب النّاس بمتد عبر الإنهام النّامّ

عند قراطك للبوراء ملاحمة أنَّ النُصَّ ينفسم إلى هصول (إصحاب، م)، وأيت مرفّعة. وهذا ما سنهُل كبيراً العمل على النّصِّ، فقي العرن ١٣م، قمتُم التكارديدل سنيفان لينعتون النُّصِّ السّوراني إلى إصحاحات، وفي القسرن ١٦م قسسٌم الطَّبُساع الباريسي رويسرت سنيمان الإصحاحات إلى آمات ورهُمها. وقد اعترف بهذا المرقيم كل من اليهوديُّ والمسيحيَّة

ويعدرج في العهد القسيم ٢٩ سفراً هنونياً، تصف ما مرّ به الشّعب اليهودي حلال ألفي عام من تاريحه هيل المبلاد؛ الأحداث البّاريخيّة، والسدات والأحلاق، والبشر ثع المديّة، والجديّة، و لاحلاقيّة، و هني مختلف المناسبات، والثّامُّل المستقي في الحياة وعاية الإنسان؛ وما إلى دلك مما يتَّصف الإنسان به بعضُّ النّظير عن العصر التَّاريخي، لمنّدق و لكذب، والعدل و لعدر، والبطولة والجبر، والشّرف و لخيانة وبحن عندما نقرأ العهد القديم هائنا مكرزة مشهد تتحمُّص الكوميديا (التراجيديا؟) البشرية كلها على امتداد مثاب السنّس مكرزة مشهد مشهداً ويوماً بيوم ومع أنَّ هذا كله ارتبط في العهد لقديم بالشّعب اليهودي. إلا أنَّه نبوعر لما القرصة لكي برى شعوباً حرى حالفت اليهود أو عادتهم عداءً مراً وعلى الرُغم من أنَّ العهد القديم كتبه مؤلّفون بهود، إلا أنَّ فيه كثيراً من الثّقد ألمرير لليهود، بيد أنَّ النَّصُّ لمْ يخلُ من روح البعلولة الوطنيّة التي وضعت اليهود شوق الشّعُوب الأخرى ولكنَّ ما يجب أنْ سُدكره دوماً، هو منى وقع دسه كله، وفي أيَّ طرف مريحى، عندما كان اليهود تحت سلطة حكّام الشّعُوب الأحرى.

وبكن ما يهمنّنا من دلك كله هو ما يجعن التوراة توراة، أي كتاباً مقدّساً، وعلى وجه التّحديد، الإرشادات الأحلافيّه التي تحتويها. فتمّّة من لا بهتمُ لتفاصيل التّاريخ القديم عير أنّ الفهم الدهيق لجوهر التوراة، ولهذه الإرشادات أمر عبر ممكن من دون معرفة الحالة المحددة، والظرف لتّاريخي أبذي كتبت التّعليمات هيهما. فللرمن طابعه على كل ما كتب في تاريخ البشريّة وإذا أردنا أن بعي مقرى ما قبل، فعلينا أن بعرف من فلل دلك، ومتى، وفي آيٌ مناسبة ولدلك يحب علينا قبل أن حلّل جوهر ما احتواء كتاب العهد القديم، أن نحدد المجرى التّاريخي وسريط إليه كل سعر من اسمار العهد القديم وهكدا فقط بمكنه أن ينتظر تأويلاً صعيعاً لما قبل في كل سفر من عدد الأسمار حول هنا الدّاعية أو داك.

من حث المغرى يتألّف كتاب العهد لقديم من ثلاثة أجزاء كبيرة يحتوي الأوّل منها، وهو الجرء الرئيس، على كل شروط العهد القديم مع الإله اللها اسفار موسى الخمسة ولئانى أسمار الأمبياء، والنّات «الكتب» وفي اليهوبيّة يدعى المهد القديم كله تاناخ، وهي كمه مؤلّفة من الأحرف الأولى للكلمات توراة (الكتب الخمسة)، ونبييم («الأنبياء»)، وحمويم («الكتب»)

وتحمل الدراسات المسيحيَّه من محموعة الأسفار لتوراثيَّة «التَّاريخيَّة»، مجموعة مستقلّة وهده هي سفر القصاة، وسعار الملوك الأربعة وسفرا أحبار الأيَّام الأوَّل والتَّالي، وسعر عررا ومحميا، فلهده الاسفار مغزى تاريخي

كما بقسمون الأنبياء إلى آنبياء كبار وآنبياء صعار والتكبار هم أشعياء، وأرميه، وحرقيال، ودابيال، والصعار اشا عشر، هم هوشع، ويوثبن، وهاموس، وعودديا، و ـ وتحتوي مجموعه الأسفار التي يدعونها «كتباً»، على ملاة متوّعة بيوّعاً كبيراً همها أنحاث فلسعية (الجامعة، وأيوب)، وأباقيد لنصلًاة (الزامير)، وبشيد الأبشاد ملحمه شعريّة غبائيّة شهوابيّة

أمًّا أسفار العهد القديم الحمسه الأولى، أي أسعار مومس، فهي تحتوي على تاريح شعب إسرائيل، وعلى الشَّر ثع نفسها (التاموس) وأسفار موسى الخمسه هذه (التوراة) تشكل أساس الديانة اليهوديَّة

وبعبد شعب اسرائيل مدداه إلى إسراهيم (اسرام)، واسم إسرائيل نفسه هو سم معقوب ثاني أساء إسراهيم (كدائي النّص الأصلي، ولكن يعقوب هو الابن النّاني لإسحق ابن إبراهيم وليس ابن إبراهيم نفسه م) ومعنى سم إسرائيل، «الذي صارع الإله» وكان يعقوب (حيد إبراهيم، م) قد تمي اسمه الجديد هذ بعد أنْ صارع الإله في لحلم، وأحماد إسرائيل - يعقوب، هم الدين جاؤو إلى مصر ثمّ أحرجهم موسى منها، ورو به المهد القديم كما عن هؤلاء اليهود بالدات وسكن كانت هناك فبائل يهوديه أحرى عيرهم لم تأت عمر مصر وهذا ما يجب أنْ مصعه في الحسبان، ونشير في السياق إلى أنَّ كلمة الهودي المسها تعين الواقد هاليهود كانوا قوماً بداة رحُلاً، ولذلك كان من الطبيعي أنْ يبالوا مثل هذه السبة

# إبراهيم (أبرام)

لعد بيِّن علم التَّاريم الماصر أنَّ بطوًّا المحيم النشري ليس مرسعاً بنظور التكبولوجيد (وسائل الإنتاج) وحدها، فهو يربيط أيهما بالتّأثيرات الخارجيّة التي مدفع به بين وقت وآحر، وهد مُعيت هذه بالصدمات الباسيودريَّه (\* الروحانية. م) وهذ اشتقُّ المسطلح من الكلمة لإيصائبة باسيو - Passio ، التي تعني الولع الشُّديد ، الحماس الخارق، وحوهر الأمر هذا ، هو أنَّ المِنَّدِمة الخارِحيَّة التي تصيب المحتمع كله ، أنَّه تاتيه عبر أشخاص آفر د. باسيوس ومن لواصح دون شكٌّ نَّ المنِّدمة التاسيوناريَّة ليست فعلاًّ فيريائيًّا؛ إنَّما هي صيعة إعلاميَّة. بهدهم سيل العلومات من الخارج، فيتحوَّل الشُّخص الذي نقد السيل إليه، إلى البسيونار، حامل هذه الولع الشُّديد، ابولغ الحامج فيلا يعود هذا بملك نفسه، بل بتصرَّف بما يتوافق وهذه المعلومات، بما يتوافق وما فيتُرابه دون أنَّ يشمق على حياته (باللسي الباشر للكلمة) وهاكم ما كتبه المؤرِّخ لِين غومليوف عن الباسيونار: ديربيط بشكل الإيسوس دائماً يوحود بعص الأهراد الدين لديهم النَّرعه الدَّاحيَّة الضروريَّة للعمل الهادف الدي يرتبط دائماً بتبدُّل المحيط، الاجتماعي أو الطُّبيعين، وفي عُصون ذلك غالباً ما يكون المدف المرسوم وهميًّا أو منخيَّلاً - لكنَّ تحقيقه بعدُّ دانِّسية للفرد المعنى أغلى من حياته نفسها. ومن الندهي أنْ تتكون مثل هذه الظاهرة البادرة، ظاهرة حارجة عن معايير سلوك النُّوع، لأن الأافع الموصوف هيا يتمار من مع غريرة الحماظ على الدَّات، غريرة حبُّ النقاء، فهو ،انثَالَ ينحنَّى بسمة محكوسة وقد بعكون مرتبطاً بوجود مؤهَّالات ممرصة (بيوغ، موهية)، كم قد يكون مرتبطاً بمؤهَّلات متوسطة ، فهذا ما نظهره استملاليَّته بين باقي دواهع السلوك الموسوفة في علم السس ولم يصهب أحير حتى الآن هيزه العيَّمة أو يحلُّها. ولكنُّها هي بالدات التي بموم في صلب الحيق. المتماس (اللا أياس)، حيث مصالح الجماعه، حتى إذا لم تكن مُدرُكة إذر كُ صحيحاً، تعلب على الشُّغَف بالعيش والأضمام بوتحات الدُّرِّيَّة. إنَّ الشُّعصيَّات التي تعلك مثل هذه السَّمة تحقُّق إما ما لاقب ظروفً ملائمة، أعمالاً تكسر بمحميها حمول الثُّقاب وشتح يشوسات جديدة

وهك دا ينضح أنَّ الشعص الدي هدُر به أنْ يقدو باسيونار ليس سوى منمُد الإرادة خارجيَّة تند رج في مسومات تنتقل عبره وهو يعمُّذ العمل الدي عهد به إليه حتى منتهاه، على الرُغم من أنَّ نلك بهندُ حياته بالخطر عليس ثمَّة منْ يستطيع أنْ يوقف مثل هذا الساسيونار. فهو لا يضحي بنفسه لأنه يتحاور غريزة حبُّ لحياة بطولة مادرة، بل لأنَّه لا يحسنُ هذه المريزة أصلاً عليه بالمدّامة السيوناريّة.

وية عالم الأحيال لا تؤثر الصدمة الناسبوتاريّة على شخص واحد محتار فقط بل يمقد الثيرها الإعلامي - الحماسي لنشمل شخصيّات أحرى، ولكن بدرجة أهلّ وترتبط شيحة الشّائير البسبوتاريّه، بقوة الباسبودر الأوّل للناسبوتاريّه، بقوة الباسبودر الأوّل بن هذه بحماعة من الباسبونار

أمًّا أعظم الباسيوبار الدين عرفهم التَّاريخ البشري، فهم يسوع المسيح، ومحمَّد وبوذا. كما ينتمي إلى هنده الفتة أيضاً، إبراهيم، وموسس واخرون ومن الباسيوبار الأقل هنارة، سنبوليون، والإستكندر المُقتدوني، ولوستيومن كوربَيلوس ساولاً (وصنباطه بومبينوس، ولوكولا، وكراسوس، و )، ويان غوس، وجان دارك و

ولا شلك في آن إسراهيم ينتمي إلى الخميسة الأوائل من النامسيونان فهو الأب لأوّل لمن النامسيونان فهو الأب لأوّل لمنانات العالمية التُلاث ليهودية، والمستحدّة والإسلام، ولكس نمهم الأحداث التاريحيّة، والحياة الشّخصية للسيونار وتصرّفاتهم فهما صحيحاً، يبيغي أنْ بعي بدقّة الأمر الرئيس مه قبل هنا، ينصرّف الناسبونار وهق المعلومات التي تأنيه من الحارح، وأنّه لا يهتمُ قص لرحدته الشخصية والحماظ عنها (إدا كان دب يتعارض مع هذه الملومات)

وقد تأتي المعلومات إلى الباسيومار بصرق مختلفة، أصواتاً يسمعها، أو حلماً يراه وهو مائم، أو رؤيا معينه محل عليه ولدكل في الأحوال كلها نتمد المعلومات إلى وعي الإسمار آتية من حقل الإعلام لكوبي، من العفل لكوبي، من الإله، هثمتلكه وتصدر إلى الرائد الأوحد لما معله

عامتيَّه إذن حياة الباسيونار الأوَّل ولشاها، إذ تمتَّلت في الشُحصيُّ لتي وقعت على منابع ثلاث ديانات، إنَّه إبراهيم لقد ولد إبراهيم في العام (٢١٨ق.م. تقريباً وهو ينتمي وفق خطُ مناشر إلى شيت ابن دم الذي ولد بعد مقتل هابيل.

لقد عاشت عائمة إدراهيم مع عائلات القسلة الأحرى في مدينة أور الكادابيّه لكنّ تارح رب العائلة قاده من أور هذه قاصداً أرس الكنف بين بيد انّهم لم يصلوا إلاّ إلى حرّان حيث استقرّو فيها وبعد أنّ مات نارح نابع إبراهيم مع العائلة طريقهم ويقول سفر «التكوين» الدوراني عن ذلك لحدث:

(هَوْ وَالَ ابْرُبُّ لَأَبْرُامُ: اذْهَبُ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بِيْتَ أَمِيكُ إِلَى الْأَرْضِ النَّبِي أُوبِكَ. هُفَآجُعمُكَ أُمَّةُ عَظِيمَةً وأَبَارِكُكَ وَأَعظُم اسْمَكَ وَتَكُونَ بِرَكَةً.)
بِرَكَةً.)

(تکوین ۱۲ ، ۲۳۱)

ثمٌ حاء في الإصحاح عينه

﴿ هِوَدَهَبَ أَبْرَامُ كُمَا قَالَ لَهُ الرّبُ وَدَهَبَ مِعهُ لُوطٌ وَكَانَ أَبْرَامُ ابْنَ خَمْسِ وَسِيْمِينَ سَنَةُ نَمًّا خَرْجَ مِنْ خَارَانَ هُوَاخَدَ أَيْرَامُ سَارَايَ مُرَأَتُهُ وَلُوطاً ابْنَ أَخِيه وَكُلَّ مُتَّتَنِيَاتِهِمَا النِّبِي اقْتَنْيَا وَالنَّقُوسَ النِّبِي امْتَلَكَا فِي حَارَانَ وَخَرِجُوا لِيَهُمْ وَكُلْ مُتَّتَنِيَاتِهِمَا النَّبِي اقْتَنْيَا وَالنَّقُوسَ النَّبِي امْتَلَكَا فِي حَارَانَ وَخَرِجُوا لِيَهُمْ النَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مَكَانَ عَنْهُ مِثْلُوا إِلَى أَرْضِ كُلُمَانَ عَنْهُ مِثْلُوا أَبْرَامُ فِي الأَرْضِ لِيلَا مُنْكُلُ أَعْلِي مَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْكُلُ مُنْكُلُولُ مُنْكُلُكُ أَعْلِي مَنْهُ وَالأَرْضَ فَيلُولُ مُنْكُلُكُ مُنْكُولًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُولًا وَقَالَدِ لِنُسْلِكُ أَعْطِي مَنْهُ وَالأَرْضَ فَيلُولُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ أَعْطِي مَنْهُ وَالْأَرْضَ فَيلُولُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ أَعْطِي مَنْهُ وَالْأَرْضَ فَيلُولُ مُنْكُلُكُ مُنْكُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْكُولًا وَقَالَدَ لِلْمُنْكُلُكُ أَعْطِي مَنْهُ وَلَالًا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْكُلُكُ أَعْطِي مُنْفُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَالًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لِلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلُكُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(تكوين: ١٢ . ٢٠٤)

ولم يكن إبراهيم وسارة قد أنجبا أولاداً ولأنَّ سارة كانت قد باتت مسنّة ، فقد فقد براهيم الأمل في لإنحاب لذلك تُمق معها على أنْ يلما إلى العرف الشرقي المديم الذي كان شائماً حداً في ذلك المصر إذا ولدت لخالمة أو الجارية أو أمّة الروجة ولداً من لرُوح على ركستي الرُّوج ، هبنَّ ، لمولود نُعدُّ النا شرعياً للزوح والروحة ووفق هذا لتُقليد أنجبت حالمه سارة للمصريّة هاجر ، من إبر هيم ابنه إسماعيل، ولكنَّ هاجر تماجرت بهد على سارة كثيراً وعيَّرتها بعتمها ، عير أن سارة نصمها أنحبت بعد ذلك وتعادياً للنَّر عات تضرر المصل دين المرادس، فتركت هاجر والبها إسماعيل عائلة إبراهيم، ولحسنُ إسراهيم لم بتركهما ليواحها مصروعها أنورة عن إسماعيل

﴿ وَكَانَ اللهُ مِع الْقُلاَمِ فَكِيرِ وسَكِنَ فِي لَيْزَيَّةِ وَكَانَ يَنْفُو رَاسِيَ قَوْسٍ.
ﷺ وَيُسْكَنَ فِي بُرْيَةٍ فَارَانَ وَأَخَذَتْ لَهُ أَمُّهُ رَوْجَةً بِنَ أَزْضِ بِصْرَ. )

(تکوین ۲۱-۲۰ ۲۱)

وحرح من إسماعيل ابن إبراهيم شعب هبلة العرب الإسماعيليين البي ينتمي إليها النّبي محمّد الدي 'رسل الإله القرآن عبره وكان معمّد قد كرّر في الفرآن غير مرّم، أنّ إنه هو إنه بر ميم الواحد الذي يحضع لسلطانه كل ما في الأرض والسّماء.

ومع مرور الرمن القصل إبراهيم ولوما عن عائلته وباميه، لأنَّ

﴿ وَمُمْ تَحْتَمِلُهُمَا الأَرْصُ أَنْ يَسْكُنَا مُمَّا إِذْ كَانْتُ أَمْلاكُهُمَا كَثِيرَةً فَلَمْ يَفْدِرا أَنْ يَسْكُنًا مَعَاً﴾.

(تکویر ۱۳: ٦)

﴿ أَبْرِهُمْ مَنَكُنَ فِي أَرْضِ كُنُمَانَ وُلُوطً مَنَكِنَ فِي مُدُنِ الدَّائِرَةِ وَنَقَلَ خِيَامَـ أَبِلَى سَدُومَ }

(تکوین ۱۳ ۱۳)

ومعد أخ المصل لوط وعد الرَّبُّ الإله إبراهيم بالأرض التي بات اليهود مدعونها «أرض لليعاد»؛

﴿ اللهُ اللهُ جميع الأَرْضِ أَتِي أَنْتَ تَرَى لَكَ أَعْطِيهَا وَلِسَلِكَ إِلَى الأَيْدِ. هَوَأَجْعَلُ مَسْلَكَ كَثَرَابِ الأَرْضِ حَتَّى إِذَا اسْتَطَعُ أَحْدُ أَنْ يَعْدُ تُوبِ الأَرْضِ فَلَمْلُكَ أَيْسَاءً 

يُعَدُّ فَهُومُ امْشِ مِي الْأَرْضِ طُولَهَا وَعَرَّضَهِ لَأَنِّي لَكَ أَعْطِيهَا هَافَتَالَ أَبْرَامُ حِيَامَهُ 
وَأَتَى وَأَقَامَ عِلْدَ يُنُوطَاتِ مَعْزَا الَّتِي فِي حَيْرُونِ وَيَتَى هَنَاكَ مَدْبِحاً لِمُرْبُرُ.)

(تکوین ۱۳ ۱۵–۱۸)

وكان عهد الرَّبُّ مع إدراهيم هو الآتي

 (فِي دُلِكَ الْهَوْمِ قَطَع الرَّبُّ مع أَبْرَامَ مِيثَاقاً قَائِلاً. لِسُمَك أُعْطِي هَدِه الأرْصَ مِنْ مَهْر مِصْر إِلَى النَّهْر الْكَهِير مَهْر الْغُرَاتِ )

(تکوین ۱۵ ۱۸)

وحسب العهد كان على إبراهيم ونْزَيّْتُه مِنَ الذَّكُورِ إِقَامَةَ مَفْسِ الْخَمَانِ.

﴿ الْمُوقَالَ اللهُ لِإِبْرَاهِمَ وَأَمَّا أَلْتَ فَتَحَفَظُ عَهْدِي أَنْتَ وَسُلِكُ مِنْ بَعْدِكَ مِي أَجْنِالِهِمْ فَوَعَهْدِي الَّذِي تَحْمَظُونَهُ بَيْتِي وَيَلْكُمْ وَسِيْنَ نَسْبُكَ مِنْ بَعْدِكَ. يُخْتَنُ بِلُكُمْ كَلَ تَكُو فِي لَحْم غُرْلَبِكُمْ فَيَكُونُ عَلاَمَة مَهْدٍ بَيْتِي وَيَسْتُكُمْ يُخْتَنُ بِلُكُمْ كَل تَكُر فِي أَجْهِالِكُمْ وَلِيدُ الْبَيْتِ وَالْمُيْتَاعُ بِعَمَّةٍ مِنْ فَعَلِينَ مَلْكُمْ كَل تَكُر فِي أَجْهِالِكُمْ وَلِيدُ الْبَيْتِ وَالْمُيْتَاعُ بِعَمَّةٍ مِنْ كَل ابْن غُرِيبِ أَيْسَ إِنْ لَسُلِكَ. فَاللَّهُ فَتَنْ خَتَنا وَلِيدٌ بَيْتِكُ وَالْمُثِنَاعُ بِفِطْتِكَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْدُ اللَّهُ الذِي لاَ يُخْتَنُ فِي فَحْم غُرِلَتِهِ فَعَلِيكُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَعَلَ فَعْ عَلْمَ عَلَيْكُ وَلَيْ لَعْلَى فِي لَحْمِكُمْ هَهُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ كُولُ الْأَعْلَاقُ الذِي لاَ يُخْتَنُ فِي فَحْم غُرِلَتِهِ فَعَلْمُ بَلْكَ لِنَقْسُ مِنْ صَعْبِها إِنْهُ قَدْ تَكُنتُ عَهْدِي )

(تکوین ۱۷: ۹-۱۹)

لعد عارص برهيم رواج ابنه إسعق محكمانيّة معارضة صارمة فأرسل خادمه إلى فبيلة بهودنًا حمل إليه منها ابنتها رفقة التي ستغدو زوجة إسحق. وكانت هذه هي المبألة المبدئيّة النّائنة - الأولى أرص الميعاد التي وعد الرّبُّ نفسه اليهود بها إذا ما حافظوا على عهده معهم (لذلك ظهر مصطلح والعهد القديمة)

- الثانية الانتزام بالحتان حسب عهد الربة.
  - الثَّالثة تحريم الربحات المعتلصة

وقد اعتمدت الديانات استُلاث، البهودية، والمستحبّة، والإسلام اتماق سراهيم هد مع الرّت ولكن هد العهد القديم القديم تحدّد عظهر العهد الجديد وبعد سنتٌ مائه عام ظهر القرآن، عنتُل عهداً آخر متجدّد مع الرّبُ الإله.

وكان الأمر لجوهري الأساس في المهود الثلاثة، هو الإقرار و مود إله واحد حالق كل شيء، وواصع القوابين التي يحري كل شيء على الأرض وفي الكون وفقها والاعتراف بوجود إله واحد للكون بعليه، يعني الاعتراف بالفوادين التي أستى الكون وفقها (بما فيه الإسال) والحضوع لهده القوانين وإذا ما أقر المرء بالخابق الواحد، بالمد الوحد، فعليه بالصروره أن يعني من هذا الخالق قد حلق الناس كلهم، ومنحهم الحق عينه في الحيدة، وإن في حلقه لهم العابة عينها ومن هنا حدوث وصية، لا تقتل! ووصيه لا تسرق! ويافي قواعد العيش المشترك الأخرى لكن حديثنا عن هذا سوف يأتي لاحصاً. أمّا الآن فإنه من الهم أن بدي أن الإيمان بالإله الوحد بعي تلقيباً الاعتراف يقو عد السلوك هذه التي إذا ما تقيد المرء بها طإنه لن ينقص من حقوق الآخرين شيئاً لقد عقد إبراهيم العهد مع الإله، فاعترف به واحداً أوحد ، وبدل بكل جهد مميكي لكي تكون قبيلته وشعبه مخلصين لدس العهد - الاتفاق.

ولكن كثيراً من مقدي التوراه رأى في وهد الإله لإدراهيم (وشعبه) بأرض الميعاد، وهما معلمون به فقد عن هؤلاء إنه من العرب آن يتعهد الإله الواحد لشعب واحد بعنجه أرضاً بملكها شمد أحر ألم يحتلق إبراهيم بعضه وعد أرض الميعاد؟ ومما لا شب فيه أبه مكانت لإبراهيم صله بالعمل الكوني، بعشل الإعلام الكوني، بالاله. فقد مكان هذا باسبودار ويصعمي لو بدكرنا حنثاً واحداً من حياة هده الشخصية كي لا برتاب بعشار في هد والواقعة معروفة حيداً استعداده لتقديم بنه الحبيب الوحيد الذي أنجبته له روجته مبارة في آخر عمره قرياناً للرب (ومع ذبك لم يعمل، أما الإعريقي أغامهتون فقد فعل وراحت المعجبيا معمدة الغناء الإنساني م) لقد كان أسحق وريثه الوحيد ، وبه وحده سوف تنواصل الدرية وتحيا وقد انتظره إبراهيم طويلاً (ألبس إسماعين ابنه من صلبه أيصاً ألام.)، وكر على ثمة بأنه مبوف يكون له اس. ووُلد الاين فعالاً ولم يكن لدى براهيم شلك في أن ذلك حصر بإزادة الرب والذلك لم بتردد في ولذلك اله اس. ووُلد الاين فعالاً ولم يكن لدى براهيم شلك في أن ذلك حصر بإزادة الرب ولذلك له اس. وولد الاين فعالاً قرباءاً له وتقول الثورة عن هدا

﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَتِينَا إِلَى الْمُوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَهُ اللَّهُ بَنِي هُمَاكَ إِبْرَاهِمُ فَمُدْبَحُ وَرَقْبَ الْمُصَلِّمُ وَيَعْمُ مُنَاقَ إِبْدَاهِمُ مُمُدُبِحُ وَرَقْبَ الْمُصَلِّمِ فَقَ الْمُطّبِو الثّاقَمُ مِنْ إلْسَرِهِيمُ يَدَهُ وَأَخْذَ السَّكُينَ لِيَدْبَحَ البّعَةُ الْمُعْتَاداةُ مِلاَكُ نَرْبُ مِنَ السَّمَاءُ وَقَالَ الْمُراهِيمُ إِنْوَاهِيمُ وَالْمُعَلِّمُ وَلا تَفْعَنُ بِهِ صَيْدُ الْأَتِي إِنْوَاهِيمُ اللَّهُ عَلَيْدًا فَعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(تکوین ۲۲: ۹ - ۱۲)

ثم قال

﴿ وَيَقْبَارِكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أَمْمِ الأَرْصِ مِنْ أَحْلِ أَنَّكَ سَمِعْتَ لِعَوْلِي ﴾

(تکوین ۲۱. ۱۸)

بثيناً إن إمراهم كان ماسمونار وكان يتلقى العلومات من العقل الكومي، ثمن الإله، ثمّ ينقلها إلى الآخرين، أي بعبد إذ عنها عبيهم

'مَا فيما يتعلَق بالأرص الموعودة التي وعد الإله شبب إبراهيم بها، فإنه ليس نمّة تناقض هذا لأن إبراهيم كان يعلم أنه بذا ما التزم ناصه، قبيلته، شعبه بتنفيد العهد، أي إذا ما آمنوا بالإله الواحد ونفُذوا وصديده، فإن العيش لصبيعي على أراض حالية سوف يكون مضمواً لهم (لكن أرص كنفان كانت تعجُّ بسكانها الكنفانيين، م، همي تلك الأزمية لم تكن أراضي الدولة مسكونه كلفا كان إبراهيم بتحراب مع عشيرته ويشفل الأرص بعير عائق، ومن عير أن يثير أي سخط لدى أولئك استين فكانوا يشفلون الأراضي المجاورة، هكذا كانت الأحلاقيات، فليدكر كيمه المصن المراهيم و بن أحية بعصهما عن بعص دون صعوبات

(المُعْفَقَالُ أَيْرَامُ لِلُوطِ الْ تَكُنْ مُخَاصَمَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُ وَبِيْنَ رُعَانِي وَرُعانِكُ لاَّنَا نَعْنَى أَخْوَانَ الْمُأْلِسُتُ كُلُ الأَرْضِ أَمَانِكُ اعْتَوَلُ عَلَي. إِنْ ذَهَبْتَ شَمَالاً فَأَنَا يَمِيناً وَإِنْ يُونِناً فَآلَا شَمَالاً فَأَنَا صَعْلَى اللَّرْضِ أَمَانِكُ الْمُؤْفِعَ لُمُوطُ عَيْنَهِ وَرَأَى كُلُ دَافِرَةِ الأَرْدُنُ أَلُ مَعِيناً فَإِنْ يُونِناً فَآلِ مَنْ الرَّبُ سَدُوم وَعَمُورَةً كَجَنَّةِ الرِّبَ كَارْضِ بِعَثْر. حيلت تَجِيهُ إِنِي صُوغُر المُخافِظار لُوطُ لِمُنْفِيهِ كُلُ دَ نِمْوَةِ الأُرْدُنُ وَارْتَحَلَ لُوطً سَرَقاً. تَجِيهُ إِنِي صُوغُر اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فِي أَرْهُم كُنَا وَلُوطُ سَكَنَ فِي مُدُنِ فَي اللّهُ وَلَوطُ سَكَنَ فِي مُدُنِ الذَائِرَةِ وَقَلْ مَلْوطُ سَكَنَ فِي مُدُنِ اللّهُ وَلَا وَقُوطُ سَكَنَ فِي مُدُنِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوطُ سَكَنَ فِي مُدُنِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوطُ سَكَنَ فِي مُدُنِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَكُنْ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَالًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

(تکوین ۱۴ ۸-۱۲)

كم ترون إدل، لعد شعل كل من إيراهيم ولوط الأرض من دون عنصا ومواجهات شعد فعلا كما كانت لقبائل تمعل في تلك الأرمنة اشتغل الأراضي الجالية.

وعلى هذه الصورة، هإن عهد إبراهيم مع الإله لم يكن صوى وعد امره (الناس كلهم) بأن يلترم بالقوادين الساريد في لعالم، وفي الكون، وأن يسني مسلوكه تحاه الساس الأحرين، وذجاه العالم الحي وغير الحي المحيط به مما لا يتعارض وهذه القوادين، بما لا يتعارض والعقل الكوني والرّب الإله أن كل المؤلمات المجتمعة في التوراة الواحدة، تشتكل كلاً موحّد ، لأن بها كلها معور ارتكار وحد، هو لعهد مع الإله على أساس الإممال به وحده، والسلوك بما بواطنى وهذا انوعد، ولكن مرور الزمل بيل القواعد التي كانت تنظم الملاقات بين الناس، هدفت هذه أكثر اسمانية. وفي هذا السباق بمسه تجنّد العهد، وغدت مقتصياته بفرص على الناس أن يكونوا أكثر محبّة بعصهم تجاه بعض، وأكثر طبيه ورحمه بيد أن الأمر الرئيس، المبدأ الأساس في العهد لم يتقيّر الإيمان بالرّب الإله لوحد، وبالمبدأ بلواحد للكون، وحالقه الوحد.

ولكن النصورات الشائعة عن بجسد الربّ الإله في صورة إنسان، تمبيّت بأدى كبر لفهم التوراة والقران فهماً صحيحاً فقد زعموا أن الإله شيخ طيّب منتج، يستوي على سحابة وقدماه الحافيتان تتدلّيان إلى تحت ويعيق مثل هذه النّصورات البدائية الكثيرين عن العثور في اشوراة على ما هو فيها حقاً، أي تحرية قرون راكمتها شعوب وصعت فيها فكرها، وحنسها، وإلهماتها. ويوغل الدروتستات عملقاً في هذا الضلال إلى حدّ رفضهم العهد الشديم حمة وتقصيلاً، وعدّهم إيّاه غير دى أهميّة لدينهم. حقاً إنه أعمى يقود أعمى.

بعد موت سدرة تروّح إبراهيم نساء كثيرات، كما كان عنده كثير من الجواري وقد أسجب كثيراً من الأبساء من هؤلاء وأولئك فأعطى أبداء الجواري هبات وأرستهم إلى الأرص الشرقية، وأعطى كل أملاكه وأرراقه لابعه البكر الدي أنجبته سارة، أي إسحق دلت هو القانون (أيّ فأتون هذا، قانون الإله، أم قانون العقل الكوني؟! م) ومات إدراهيم عن ماثة وحمسة وسبعين عاماً ودقه ولداء إسحق وإسماعيل.

وكان لإسماعيل الله عشر ولداً ، حرجت منهم الثنا عشرة قبيلة وسوف بكون لنا لقاء مع الشعب الإسماعيلي عند دراستنا للقرآن ومات إسماعيل عن مائة وسبعة وثلاثان عاماً وقد عاش الإسماعيليون

> ﴿ وَسَكَلُوا مِنْ حَوِيلُةً إِلَى شُورَ الَّهِي أَمَامٍ مَصْرَ حِينَمًا تَجِيءٌ تَحْوَ تَشُور أَمَامَ جَمِيعٍ ,خَوْتِه مُزّلًا. ﴾

(تکوین ۲۵ ۱۸)

أمّ المسعق فقد أنجب توامين عيسو ويعقوب وكان عيسو صيّاد وحوش البيما كن يعقوب عامراً يعيش في الخيامة وكان عيسو هو الورث الشرعي بوالده إسعق، الأنه وكد أولاً. ولحكتّ شارل عن حقّ البكورية ليعقوب مقابل صحن من عصيدة العدس، عقدما عاد إلى السيار جنّعاً في أحد الأيّام غير أن يعقوب التزع بركة والده بالخديمة هُبيل وفاة هذا الأحير ففي احر آيامه فقد إسحق بصره، فحاءه يعقوب مدّعياً أنه عيسو ، إذ ارتدى طا ماعز ليحاكي جسده حسد هيسو الكشف الشعر وقد أفضى ذلك إلى بشوء عداوة مريرة بين الشّقيقين ولّ كان بعقوب يعرف أنه مدنب، فقد هرب، أمّا عيسو فقد ذهب إلى إسماعيل وتروّج أسته.

لقد أنجب يعنوب اثنى عشر ولداً ، ومنهم خرجت قبائل الشعب اليهودي الاثنيا عشرة وكان يوسعه أحبُ أبناء يعقوب إلى قلبه ولدلك لم يكن أحوة هذا الأحير يحبُّونه وعندما مسعت لهم أوَّل هرصة تحلّصوا منه باعوه لقاهلة تحارثة كانت نفصد أرص مصر ، وصلو لوائدهم مرُقته وحوش لهرية

وقع مصر بيع يومنف إلى 'حد وجهاء هممر المرعون وبعد أن مرّ بتجارب ومعاندة كثيرة، بأت يوسف في آخر الملاف الناظر الأكبرة ارص مصر

لقد فسر يوسم حلم الفرعون وسبًا نه بأن البلاد سوف تعرف سبع سنوات وهيرة الحيرات تعقبها سبع سنوات عجاف فعهد إليه العرعون جمع الأقماح في استبن الطيّة وخزنها استعد دا للستين القاحلة وعسما حلّت سنوت المجاعة حاء أخوة يهسف إلى مصر بشراء التمح فعرفهم بمسه واجتمعت قبيله يعقوب يعد ذلك في عمر وهكذ حاء ليهود إلى مصر وفي مصر عاش يعقوب سبعه عشر عاماً ومات، فدقنوه في أرض صحعان وبعد حمسين عاماً من يوسم أيضاً وقد قال قبيل موته، إن الإله سيُغرح الشمب اليهودي من مصر ويُعيده إلى أرض كامان.

ثمُ تطورت الأحداث بعد دلك على لوجه الآلي: رحل يوسف محسوب بفرعون إلى الدار الآخرة ودات المرعدة بحشور تكافر العرباء في دولتهم. فأحدوا يضيفون على اليهود إلى درجة الهم شرعو بفتلون مواليدهم، وألمى اليهود القسهم أمام واحد من خيارين، إما أن يتحولوا إلى عبد، أو أن يتخلصوا من ذلك السجن الموعي، وقد ثبين أن الخيار الثّاني لم بكن مسهلاً ولعكن موسى جعله ممكناً وآخرج الشعب اليهودي من عبودية المعربين

### موسى

لفد وصعما الأحداث التي عرصناها هنا، وهق كتاب التوراة الأوّل ، محديداً وهق حربها الأوّل العهد القديم، وهو الكتاب الذي يدعى منهر لتشكوين وجاء وصعب تحرير الهيهود من عبودية مصر وخروجهم منها، فيما تبقّى من كتب موسى لخمسة. ونحن سوف بغتمي اثر هذا الوصف. ولكنتا نبوّه قبل كل شيء إلى أن مهمّتنا لا تقوم في عرض ما تحتويه التوراة فيس ثمّة ضرورة لا لك لأن آنا كان يمكنه أن يقرآ النص التوراتي سعسه إنما مهمّتنا تقوم في تقديم تحليل مقارن لوصوعات العهد القديم، و لعهد الجديد، والقران. ومقدناتها مع النجاحات العلمية، و لوصول إلى النترثج التي تحدد مكانة التوراة والقرآن في المالم الماصر في حياة كل منّا، وسما بحس العلم الماصر وموقف نبائجه من فكره الإله، فإن أفينا النصوء على هذه المشكلة في كتابنا: «الإله، والروح، والحلود»، الذي يمكن أن يمدّ الجرء الأوّل من كتابنا هذا، ولذلك منوف يشكون من الأقصل لو قرأ القارئ مكتب المذكور أولاً، فعندشو لن تثير استعرابه شيّ المعجرات الموصوفة في التورة، أو ظهور الأصوات، أو الرؤيا، أو لقاء الربّ الإله نفسه فهذا كله لا يتعارض مع العلم، إنما يحب تأويلاً صحيحاً

لقد كان موسى هو الناسيودار القويّ الثّاني وليس للعهد القديم معنى من غير موسى كما من غير أبر هيم فموسى جعل من انههود العبيد شعباً منظماً ومزّمتُ بإله و حد، هو إله إبراهيم

في مصدر ولد لإحدى العائلات اليهودية مولود وحسب أمر العرعون سكان يجب ن يُمثل الموالد استحكور من اليهود ولدلت أحقت لأم مولودها حتى الشهر الثالث من عصره، وبعد دلك بات الأمر محموداً بالمحاطر عبدتم وضعت الأم طفلها في سعط وحملته إلى حور مياهه هائله ، عرضت الأم أن بعه العرضون بحب أن تسبحم فيه وبدا رأت هذه الصمل البهي أمرت حادماتها أن تأحديه وكانت أحت موسى تراقف ما يجري من وراء الدغل، فجاعد وعرضت والدنها مرضعة للطفل ودعى الطهل باسم موسى، ومعناه المائذوذ من الماء)

بوجوده في قصر المرعون تلمى موسى تعليماً ممتاراً وتربية رقية ومع بلوعه الأريمين من عمره اصطر إلى المرار من مصر حوفاً من عقاب كان يمكن أن يعزل به لأنه قتل مصرياً كان يصرب يهودياً لقد لحا موسى إلى شبه جزيرة العرب، إلى أرض مديان وهناك أقام عند لكامن يترو، فتزوّح بنته صعورة وصار يرعى له عسمه وعلى امتداد أربعين عاماً عاشها موسى في الصحر ع كتسب حبرة كبيرة ومعارف كثيرة أفاد منها إفادة كبرى عندما قاد شهبه من مصر عبر الصحراء إلى أرض المبداد

وفي أحد الأيام وقع لموسى الآتي

(هُوَانَّهُ وَجَاء إِلَى جَبِلِ اللهِ حُورِيبَ المُّوظَهُرِ لَهُ مَلاكُ الرَّبُ بِلهِيبِ عَلْرِ مِنْ وسلطِ مُلْيَعَة وَخَاء إِلَى جَبلِ اللهِ حُورِيبَ المُّوظَهُرِ لَهُ مَلاكُ الرَّبُ بِلهِيبِ عَلْرِ مِنْ وسلطِ مُلْيَعَة مَنظَرَ وَإِذَا الْمُلْيَعَة تَتَوَقَّدُ بِاللّهِ وَالْمُلْيَعَة ثَمْ تَكُنْ تَحْتَرَى الرَّبُ بِلهِيبِ عَلْرِ مِنْ وسلطِ النَّلُونَة تَتَوَقَّدُ بِاللّهِ وَالْمُلْيَعَة أَمْ تَكُنْ تَحْتَرَى الْمُلْيَعَة وَقَالَ مُوسَى أُوسَى أَيْنَ فَقَالَ. مَعْشَدًا المُحتَدَال اللّهُ مَالَ لِيَعْفَى اللّهُ مَالَ لَا تَعْتَرِبُ إِلَى قَهْلَ المُطْلَق الْعَظِيمَ عِنْ رَجْلَيكَ لأَنَّ الْمَوْضِع الّذِي أَنْتَ وَاقْفَ عَلَيْهِ لا تَعْتَرَبُ إِلَى قَهْلَ المُطْلِق اللّهُ أَبِيكَ إِنْ اللّهَ الْمُعْتَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(خروج ۳: ۱-۱)

نقد تلقّى موسى الأمر ولم يمد ملكاً للمسه، لقد صدر إلى باسبودار فاحد زوجته وأسده ومصى يؤدّي الرسالة التي القلت تأديبها على عالقه، وفي مصر ساعده أحوه هارون على الحار مهمته الشاقة هذه وفي مدا الصدد فيل؛

﴿ فَتَكَسَهُ وَمَعَمُ الْكَلْمَاتِ فِي فَعَه وَأَنَا أَكُونُ مَعَ فَعِكَ وَمُعَ هِيهِ وَأَمْبِيكُمَا صَائَا تُصْنَمَانِ ﴾

(طروح £. ۱۵)

لك المرعون لم يطلق ليهود من مصر، فصرب موسى المصريب بعشر رزايا أبرنها بهم الإله وقبيل لمية الأحيرة أمر موسى اليهود بأن تتحر كل عائلة منهم حملاً وتشويه وتأكله مع قطيرة وأعشاب حارة ، وألاً تكسر في أثناء دلك عظام الحمل تكما أمرهم أن بطلوا عشت مدرلهم وعضائدها بدهاء الحملان لقد كالت تلك هي ليلة حروج ليهود من مصر. فالبلة العاشر، لتي أنرلها إله موسى بالمعريس تمثلت في قتل ملاك الرب لأبكار المصريين كلهم، ولم يمتصر القبل على أبكار البشر منهم، بن طال أبكار حيواماتهم كدلك. أما المنزل التي كالت مطلية باللماء، فعد كان الملاك سحاورها وهكذا اصطر القرعون بعد البليه (المجزرة م) العاشره إلى أن يسمح لليهود بمعادر، مصر وكان ذلك النوم هو يوم الخلاص من البلاء، يوم والاستحياءة ، يوم والتجاورة ، وهو بعسه يوم المصح (وهذا هو المنور بحانها فقط دون أن يؤذيها ومند دلك اليوم واليهود يحتقلون بعيد المصح هذا والمرور تحانها فقط دون أن يؤذيها ومند دلك اليوم واليهود يحتقلون بعيد المصح هذا المعشية الذكرى بتحرون الحملان ويشوونها وياكلونها مع الفطير ويتواصل. لاحتفال بهدا المعد عده مسعة أبام.

عندما قاد موسى اليهود عبر الصحراء كان يتوحب عليه أن يعطيهم الشرائع التي تنظم حياتهم التي تنظم حياتهم التي تنظم

وَقَدُمُ أَنْتَ النَّعَاوِيَ إِلَى اللهِ كَاوِعَلَمُهُمُ الْفُرَائِضِ وَالتُّرائِعِ وَعَرْفُهُمُ الطَّرِيقِ النَّهِ وَقَدَّمُ أَنْتَ النَّعْبِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ النَّمَاوِيَ إِلَى اللهِ كَاوِعَلَمُهُمُ الْفُرَائِضِ وَالتُّرائِعِ وعرَّفُهُمُ الطَّرِيقِ النَّهِ يَسْلُكُونَهُ وَالْعَسِ الشَّعْبِ دَوِي قُدْرِهِ عَلَيْهِمُ مَلْمَيْهِمُ مَلْمَيْهِمُ مَنْ جَعِيمِ الشَّعْبِ دَوِي قُدْرِهِ خَالِتِهِ خَالِيقِينَ اللهُ أَمِنَاهُ مُنْفِعُينَ الرَّسَوة وَتَعْيَمُهُمْ عَلْمَيْهِمْ رُوَّالِهَ أَلُوفِهِ ورُوْسَاة مِسَالتِ ورُؤْماء خَماسِينِ ورُؤساء عَشرابِ فَعْيَقُدُونَ الشَّعْبِ كَل حِينَ وَيَكُونُ أَنْ كَسِ الدِّعَاوِي الْمُعْيِرَة يَشْعُونَ مُمْ فِيهِ. الدَّعَاوِي الْمُعْيِرَة يَشْعُونَ مُمْ فِيهِ. وَحَنْفُ عَنْ تَفْسِكُ فَهُمْ يَحْمِلُونَ مِعْ النِيكَ وَكُل لَدُعَاوِي الْمُعْيِرَة يَشْعُونَ مُمْ فِيهِ. وَحَنْفُ عَنْ تَفْسِكُ فَهُمْ يَحْمِلُونَ مَعْكَ. هَانَ فَعَلْتِ عَلَيْهِ الللهُ مَ وَتُوساكَ اللهُ تَسْتَعِيعُ الْقِيامِ وَكُن مَذَا الشَّعْبِ أَيْفَا يَأْتِي إِلَى مَكَانِهِ بِالسَّلَمْ. فَقُوسَاكَ اللهُ تَسْتَعِيعُ الْقِيام وَكُن مَذَا الشَّعْبِ أَيْفَا يَأْتِي إِلَى مَكَانِهِ بِالسَّلَامِ. فَكُونَ كُل مَا قَالَهُ إِلَيْهُ الْمُا يَأْتِي إِلَى مَكَانِهِ بِالسَّلَامِ. فَعَلْمُ عَلَى مَا قَالَمَ لُولُونَ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا السَّعْمِ عُلْهِ بِالسَّلَامِ. وَكُن مَا قَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ بِالسَّلَامِ. وَلَوْمَاكُ اللهُ عَلَيْهِ بِالسَّالَةِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْلِي اللهِ الْمُلْعِلِي السَّالَةِ عَلَيْهِ الللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي السَّاعِيمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْمِلُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمِعِيمِ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللللْمُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعِلِي اللْمُعْلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلْمُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعِلِي الللْمُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الللْمُعِلِي الللْمُعِلِي الللْمُعِلِي الللْمُ اللْمُ اللْمُعْمِي اللللْمُعِيْمُ اللْمُعِلَّيْكُونُ اللْمُعْلِعُ الْمُعْلِي ال

(خروج ۱۸ · ۱۹ - ۲۱۳)

بي الشهر الثالث بعد حروجهم من مصر وصل البهود إلى صحراء سيناء، والموا نفسهم قبالة حيل سيناء فصعد موسى إلى المعبل لكي بنو صل مع الإله ولي واحد من تلك اللقاءات

الله الرب الموسى سأني إليك في سحابة كثيفة لكي يسمع الشعب كيم الحيث معك هيش لك إلى الآند ونقل موسى كلام الشعب إلى الرب كالامه الذي تعهد هيه بالالترام بالوصايا التي يوصي الرب بها كلها وأخذ الشعب يستعد على مدى يومين للقاء الرب عظهر على الجبل الدي لم يسمع إلاً لموسى دلصعود إليه

﴿ اللَّهُ كُنُخُانِ جَنَلُ سِينَهُ كُلُه يُدَخُنُ مِنْ أَجْنِ أَنَّ الرُّبُّ فَوْلَا عَيْمَ بِالشَّارِ وصعِدَ شُخاتُهُ كَنُخَانِ الأَثُونِ وَارْتَجَفَّ كُلُ فُجْنَلِ حِدَّ اللهُفَكَانَ مَسَوْتُ النُّبُوقِ يَبَزْنَانُ اشْتِداداً جِدَ وَمُوسَى يَتَكَلُمُ وَاللَّهُ يُجِينِهُ بِصَوْتٍ ﴾

(خروج 34. ۱۸-۱۹)

الْمُعَاثُمْ تَكُمْ اللّهُ يَجْمِيعِ هَذِهِ الْكَلَمَاتِ. ﴿ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْمَتُ وَمَا فِي النّاهِ وَمِنْ تَحْمَتُ لَأَنِي النّا اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(خروج ۲۰ ۱۳-۱۷)

تلكم كانت الوصاب العشر الشهيرة، التي تشكل القانون الأخلاقي لإلرامي لاى مجتمع كان، إذ، أو د أن يبقى محتمعاً بشرياً

وعلاوة على هذه الوصايا حمل موسى إلى شعبه من عند الإله قانوناً مدساً حمَّاتَياً حكمالاً نظم به العلاقات داخل المجتمع، وها نحن نسوق انشر ثع الرثيسة لهذا المائون، وسوف تعمل علا حيثه على مقارئته، نشرائع أنعهد الجديد وشرائع القرآن، وهاكم هذه الشرائع، الوصايا،

﴿ شَتْرِيْتَ عَبْداً عِبْرَانِيّاً صِيتُ سِنِينَ يَحْدِمُ وَفِي السَّابِعَةِ يَخْرُجُ خُرّاً مِجْاناً ﴾

(خراج ۲۱: ۲)

﴿ ثُمَنْ صَوْبَ إِنْسَاناً فَعَاتَ يُغَثَنُ قَتَلاً. ﴿ وَلَكِنْ الَّذِي لَمْ يَتَعَمَّدُ مِلْ أَوْضَعَ اللَّهُ فِي يَدِهِ فَأَلنا أَجْعَلُ لَكَ مَكَاناً يَهُزُبُ إِلَيْهِ ﴾

(خروج ۲۱ ۱۳-۱۳)

وهوومنْ ضرب آباهُ أَوْ أَمَّهُ يُعْقَلُ فَتُلا ﴿ وَمَن سَرِق إِلْسَاناً وَبَاعَهُ أَوْ وُجِدُ فِي يَهُولُ فَتَلاً ﴾
 يَهُ يُقْتُلُ قَتَلاً ﴿ فَوَمِنْ خَتَمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتُلُ فَقَلاً ﴾

(خروج ۲۱. ۱۲-۱۲)

﴿ وَإِذَا مَثَرَبَ إِلْمَانُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَنَهُ بِالْمَعَ فَمَاتَ تَخْتَ يَدِهِ يُنْتَقَمُ مِنْهُ. ) (خروج ۲۱ - ۲۰)

﴿ وَمِيْنَا مِمْنِي وَسِنًا مِسِنُ وَيِداً بِهَدٍ وَرِجْلاً بِرِجْلٍ ۞ وَكَيَا بِكَيْ وَجُرُحاً بِجُرْحٍ وَرَضًا بِرَجْلٍ ۞ وَكَيَا بِكَيْ وَجُرُحاً بِجُرْحٍ وَرَضًا بِرَضْلُ.)

رخروج ۲۱: ۲۲=۲۵)

(عَاوَانَ كَانَ صَحِبُهُ مَعَهُ لاَ يُعَوِّضُ. إِنْ كَانَ مُسْتَأْجِراً أَتَى بِأَجْرَسِهِ. هَوَإِذَا رَوْدَ رَجُلُّ عَثْرَاءَ لَمْ نُخْطَبُ فَصَطَحْعَ مَعَهَا يَمْهُرُهَا بِسُسِهِ رَوْجَةً. هَإِنْ أَسِى أَلُوهَا أَنْ يُعُطِينُهُ إِنَّامَا يَزِنُ لَهُ فِضَةً كَمَهُرِ الْمُدَارَى. هَلاَ شَعُ سَحِرَةً تَعِيشُ ﴾ (طروح ٢٢. ١٥-١٥)

 «﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّبُّ وحُدةً يُهُلُثُ ۞ وَلا تَضْطهِم الْعَرِيبَ وَلا تُضابِقَةً
 لَا تُكُمُ كُنْتُمْ هُرَيّاءً فِي أَرْض بِصُرْ ۞ لا تُسِنُ إِلَى أَرْمَلَةٍ مَا وَلاَ يَتَعِم. ٩

(خروج ۲۲۰۰۲۳)

﴿ اللهُ تَشِيلٌ خَبَراً كَادِياً وَلاَ تَصَعُ يَذَكَ مَمَ الْمُتَافِقِ مِتْكُونَ سَاهِد طَلَّمٍ. ﴿ لاَ تَشْعُ الْكَثِيرِينَ إِلَى فَعْلِ الشَّرِّ وَلا تُجِتْ في دعْوَى مَائلاً وَراء الْكَثِيرِينَ لَلتَّحْرِيْفِ ﴾ لتَشْعِ الْكَثِيرِينَ إِلَى فَعْلِ الشَّرِّ وَلا تُجِتْ في دعْوَى مَائلاً وَراء الْكَثِيرِينِ لَلتَّحْرِيْفِ ﴾ (خروج ٢٠٠١-٢)

(خروج: ۲۳ ۱-۸)

(الثاثلات مرَّاتِ تُعيِّدُ فِي السَّنَةِ. الثَّاتَحُفَظُ عِيد الْقَطِيرِ. تَأْكُل فَطَيراً سَبْعَةَ أَيَّام كَمَا أَمَرْتُك مِن رَفْتِ شَهْرِ أَبِيبِ النَّلُهُ فِيهِ خَرَجْت مِنْ مِصْر ولاَ يطْهِرُوا أَعْلِي مَا أَنْهُ فِيهِ خَرَجْت مِنْ مِصْر ولاَ يطْهِرُوا أَعْلِي مَا أَنْهُ مِن مَا أَمْ فَي مُحَمَّلٍ وَعِيدَ الْجَمَّمِ أَعْلِي مَا أَنْهَا الْمَعْمِ فِي بِهَايَةِ السَّنَةِ عِنْدَمَا تَجْمَعُ مَلاَتِك مِنَ الْحَقْل )

(خروج ۱۳۳ ۱۳۱۱)

وهاك ما قبل عن القصح-

(المُعْمَدُهِ مَوَاسِمُ لَرَبُ الْمَحَافِلُ لَمُتَدَّسَةُ الَّتِي تُعَادُون بِهِ، فِي أَرْقَاتِهَا الْهَيْ النَّوْمِ الشَّهْرِ النَّوْلِ السَّهْرِ الأُولِ السَّهْرِ النَّوْلِ السَّهْرِ النَّوْلِ السَّهْرِ النَّوْلِ السَّهْرِ النَّوْلِ السَّهْرِ اللَّبِ السَّهَةَ أَيَّامٍ تَأْكُونَ فَطِيراً. هَفِي الْفَوْمِ النَّوْمِ الأَوْلِ يَتُولُونَ وَقُولًا اللَّهُمُ مُحْفَلُ مُقَدِّلًا مَا مِنَ الشَّفْلِ لَا تَعْمَلُو ، المُولِمُ السَّبِعِ يَكُونُ بَحْفَلُ مُقَدِّسٌ عَمَلاً ما مِنَ الشَّلْلِ لَا تَعْمَلُو ، عَمِدَ السَّلْلِ لَا تَعْمَلُو ، عَمِدَ السَّلْلِ لَا تَعْمَلُو ، عَمِدَ السَّلْلِ لَا تَعْمَلُو ، عَمْلًا ما مِنَ السَّلْلِ لَنَّالِي اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُعْمِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ الللْمُعِلِي اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(لاويون ٢٣ ٤٠٨)

ولم تسمح الشريفة نشاول لحوم الحيوانات كلها

(هُوقَال الرُّبُّ لِمُوسى وهارُون هَاقُولاً لِينِي إسْرَائِيل: هَذِه هِيَ الْحَيْوَاتَاتُ الْتِي تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ النِّي عَلَى الأَرْسِ ﴿ هَكُلُ مِا شَقُ طِلْفَ وَقَسِمهُ طِلْقَيْنِ وَيَجْتَرُ مِن الْبَهَائِمِ فَيَّاهُ تَأْكُلُونَ هِإِلَّا هَذِه قَلاَ تَأْكُلُونَ مِنَا يَجْتَرُ وَمِنَّا يَشَقُّ الطَّلَقَ الْجَعَلَ الْأَنْ فَيْهِ فَلَا تَأْكُلُونَ هُواللَّ فَيْهِ وَتَجِسَلُ لَكُمْ هُوالْوَيْقِ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ الْكَلِّقَ لَيْكُمُ الْكَمْ الْكُمْ الْكَمْ عَلَيْكُ لِللَّهُ لِيَحْتُلُونَ لَكِمْ لَكُمْ الْكَمْ عَلَيْكُ لَلْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ اللَّهُ لَيْكُمْ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لِيَعْلَقُولُ لَكِمْ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ الْكُولُونُ وَمِنْ الْكُمْ فَيُولُونُهُ لِللَّهُ لِيَعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْكُمْ لَلَّهُ لِيَحْتُرُ فَهُولُ نَجِسُ لَكُمْ عَلَيْكُ لَكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعْلِلِ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعِلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُو

(لاربين ۱۱ ۲۰-۲۰)

< عَكَلَ إِنْسَانَ سَبُّ أَبِاهُ أَوْ أَمْهُ فَإِنَّهُ يُقَتَّلُ قَدَّ سَبٌّ أَيَاهُ أَوْ أَنَّهُ. دَسُهُ عَلَيْه ﴿ وَإِذَا زَمَّى رَجُلُ مِمْ امْرَأَةِ فِإِذْ زَمْى مَعْ مَرَأَةً قَرِيدِهِ فَإِنَّهُ يُفْتُنُ الزَّانِي وَالزَّانِينَةُ خوادًا اضْطَجَم رَجُّلُ مِعْ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَدْ كَشَفَ غَوْرَةً أَبِيهِ إِنَّهُمَا يُقْتَلَأَن كلاهُمَا دَمُهُمَّا عَلَيْهِمْ. ﴿ وَإِذَا اصْطَجَعَ رَجُلُ مِعْ كُنَّتِهِ فَإِنَّهُمَّا يُقْتَلَأَنْ كَلاَّهُمَا. قَدْ مَعَالا فَاحِثَةً ۚ نَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. ﴿ وَإِنَّا اصْطَجَع رَجُلُ مِع ذَكَرِ اصْطِحِع الْمِرْأَةِ فَقَدْ فقلا كلاهُمَا رَجْسًا ۚ إِنَّهُمًا يُقَكِّلُانِ. دَمُهُمًا عَلَيْهِمَا. ۞وَإِذَا اتَّخَطَ رَجُسُ اصْرَأَةً وَأَمُهَا فَتُلِكَ رَدِيلَةً بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُما لِكَى لاَ يكُون رَدِيلَةٌ بَيْنَكُمْ. ﴿وَإِنَّا جَعَل رجُنُ مَصْحِعةُ مِع بِهِيمةٍ فَإِنَّهُ يُغْتُنُ وَلَيْهِيمَةُ تُعِينُونَهَا ﴿ الْمُؤَاذَا اقْتُرْبِتُو امْراأَهُ إِلَى يْهِيمُوْ لِيُزَائِهَا تُعِيتُ الْمِزْأَةِ وَ لَيْهِيمَة ﴿ يُعُتَالَنَ. دَمُهُمَا عَنْهِما ۞وَإِنَّا أَخْلَدُ رَجُلُ أَخْتَهُ بِنْتَ أَبِيهِ أَوْ بِنْتَ أُمَّهُ ورأى عَوْرَتِهَا ورأَتْ هِلَى عَوْرَتُهُ فَلَاكُ ضَارُ يُقْطعان أَمَامَ أَفْيُن يَتِي شَعْبِهما. قَدْ كَشْف عَنْوَزَهُ أَخْبَ، يَغْمِلُ ذَنِّبهُ ﴿ فَكُواذًا صَّطَيْعَم رُجُلُ مِم مَنَّاقٍ طَامِتِ وَكَشَفَ غَوْرَتَهَا عَرَى يَثَبُومِها وَكَشَفَتْ هِي يَلْبُوع نَمِهَا يُقْمِعِن كَلاَهُمَا مِنْ شَجِبْهِمَا. ﴿ وَقُورَةَ أَخْبِ أُمُّكَ أَوْ أَخْتِ أَبِيكَ لا تَكْشَعِفْ. إِنَّهُ قَدْ عَرِّى قَرِيبِنَهُ. يَحْبِلانَ ذَنْبَيْما. ۞وَإِذَا اضْطَجَع رِحُلٌ مِعَ امْرَأَةَ عَدْم فَقَدْ كُشْف عَوْرَةَ عَمْهِ. يحْمِلان دُنْبِهُما يَمُوثَان عِنِيمِيْن النَّاوَإِذَا أَخَذُ رَجُنُ اشْرَأَة أُخِيهِ عَدُلِكَ تُجَالَةُ قَدْ كُفْفَ مِزْرَهَ أَخِيهِ يَكُونَانَ عَقِيمِيْنَ ٢

(لاويين ۲۰ ۲-۱۸)

(لاربين ۲۰: ۲۷)

(Yeurs 19 74-17)

﴿ اللهُ وَعَنْدَمَا تَحْصُدُونَ حَصِيدَ أَرْضَكُمْ لاَ تُكَمَّلُ زَوَايَا حَتَلِكَ بَي لَحَصَادِ. وَاقْدَطَ حَصِيدِكَ لاَ تَلْتَقِطُ بِلْمِسْكِينَ وَلُمُربِيبِ خَصِيدِكَ لاَ تَلْتَقِطُ بِلْمِسْكِينِ وَلُمُربِيبِ تَشْرُكُهُ. أَنَّ الرَّبُ بِنَهُكُمْ فَعَلاَ مَسْرِقُوا وَلاَ تَكَذِيُوا وِلا تَطْنَرُوا آحَدُكُمْ بِمَاحِيهِ. فَوَلاَ تَحْلَقُوا بَاسْمِي لَلْكَيْبِ فَتُدَلِّسَ اسْمِ إِلَهِك. أَنَّا الرَّبُ .)

(لاويين ١٩ - ٩-١٢)

(لاَ تَنْتُهُمْ وَلاَ تُعْقِدُ هَلَى أَبْنَاء هَمْدِكَ مِنْ تُحِبُّ فريهِكَ كَنْضَيِكَ أَتَّا الرَّبُّ.)

(لاربين ۱۹: ۱۸)

لقد أوصس الإله اليهود على لسان موسى ، و بحفظوا العهد ويتقيّدوا بالوصايا التي أوصوا لها وهد ما كان يحد أن يكون ضمانة لعبش لشعب حياة هائة

(الله لَكِنَ إِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لِي وَلَمْ مَعْسَلُو كُل هَذِهِ الْوصايَا الكُولِ وَهَنَيْمُ فَر يُسِي وَكَرِهِ الله الله وَعَلَيْمُ الله الله وَعَلَيْمُ الله الله وَعَلَيْمُ وَتَعْلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَالله وَالله وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَالله وَالله وَعِلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَلَهُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعِلْمُ وَعَلَيْمُ وَعِلَيْمُ وَعِلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعِلَامُ وَعِلَيْمُ وَعِلَيْمُ وَعِلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَعِلَامُ وَعِلَيْمُ وَعِلَيْمُ وَعِلَامُ وَعِلَامُ وَعِلَيْمُ وَعِلَامُ وَعِلَامُ وَعِلَامُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلَيْكُمُ وَعُلِمُ وَعِلْمُ وَعِلَيْمُ وَعِلْمُ واللَّهُ وَعِلْمُ وَاللّهُ وَالِمُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُوا مُعِلّمُ وَاللّهُ ولِهُ مِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ مُعِلِمُ وَاللّهُ

(الأويدن ٢٦ ١٤-١٧)

﴿ أَجُلِبُ عَلَيْكُمُ سَيْمًا يَنْقَعُمُ نَفْسَةُ الْعِيثَاقِ فَتَجَتَّمِعُونَ إِلَى مُدُيْكُمْ وَأَرْسِلُ فِي وَسَطَكُمُ الْوِبَأَ فَتَدَفَّعُونَ بِيدِ الْعَنْثَرِ.﴾

(لاويين ۲۱: ۲۵)

﴿ الله وَأَخْرِبُ مُرْتَعَدَّبَكُمْ وَاقْطَعُ شَمْسَاتِكُمْ وَالْقِي جُنْتُكُمْ عَلَى جُنْتِ أَصْنَابِكُمْ
وَمَرُدُلُكُمْ نَفْسِي. ﴿ وَأَصَيُرُ مُدُنّكُمْ خَرِبَةً وَمَقَادِسَكُمْ مُوصِحَةً وَلاَ أَصْنَهُ رَاسُعَة
مَرُورِكُمْ فَعُوْلُوحِينُ الْأَرْضَ فَمِنْتُوحِينُ مِلْهَا أَغْنَازُكُمْ السَّاكِنُونَ فِيها ﴿ عُولُنَزّيكُمْ
مَرْحِشَةً وَمُدُنّكُمْ تَصِيرُ خَرِيةً. ﴾
بَيْنَ الْأَمْمِ وَأَجْرَدُ وَيَاءَكُمُ السَّيْفَ فَنصِيرُ أَرْضَكُمْ مُوحِشَةً وَمُدُنّكُمْ تَصِيرُ خَرِيةً. ﴾
(لاميين ٢٠٠ - ٢٠-٢٢)

بنهبه شريعة الإله إلى لشعب اليهودي، أدّى موسى مهمة شديدة لتعقيد عادارة حشود من لشاس في صحراء متراميه، كووا يشدمرون بوماً بسبب أو بغير سبب، هي بحد ذاتها مسأله في عايه الصعوبه عتارة نقص في المؤن وأحرى بقص في مياه الشرب، وثائثة أنششر الأمراص ومرّة بثورون لأن آلهتهم انترعت منهم ولذلك ليس عبثاً نشكا موسى نفسه للرب الإله قائلاً بهم قد يرجموني بالحجارة فلم يكن من السهل أبداً إخضاع تلك لحشود الدائمة التذمّر التي أعلنت لموسى عير مرّة، إنها كست تفضل لو بقيت في مصر وعلى الرغم من أنهم رأوا وسمعوا كيف تواصل موسى مع الإله على حبل سيناء، إلا أنهم ألحّوا على هارون حتى سعكب لهم عجلاً يسحدون له فقد عاب موسى أربعين يوماً قصاها صائماً على حبل سيناء ولدى عودته سمع أناشيد المعالية بنشد تمجيداً للإله الجديد وقد .ضطره دلك إلى المحوء ولدى عودته سمع أناشيد المعالية بنشد تمجيداً للإله الجديد وقد .ضطره دلك إلى المحوء

﴿ الله وَقَتَ مُوسَى فِي بَابِ الْمُحَلَّةِ وَقَالَ - مَنْ لِلرَّبِ فَإِنِّ الْحَثَمَةِ إِلَيْهِ جَمِيعً بَنِي لاَوِي. ﴿ فَمَثُوا كَثَلَ وَاجْدٍ سَيْمَةً عَلَى الرَّبُ إِللهُ إِسْرَ ثِيلِاً: ضَمُوا كَثَل وَاجْدٍ سَيْمَةً عَلَى فَذَوْده ومُرَّهِا وَارْجِعُوا مِنْ يَابِ إِنِي بِلْبِ فِي الْمَحَلَّةِ وَاقْتُلُوا كَل وَاجِدٍ أَخَالُهُ وَكَل وَاجِدٍ أَخَالُهُ وَاجْدٍ صَاحِيَهُ وَكُل وَاجِدٍ فَرِينَهُ. ﴿ الله فَعَملُ يَشُو لاوي بِحَسَبِ صَوْلٍ مُوسِى وَقَع بِنَ الشَّعْبِ فِي ذَلِكَ النَّوْم مُحْوَ للأَكْمَ آلَاف رَجُل. ﴾

رخروج ۳۲ ۲۲-۲۸,

وخطوه خطوة حوّل موسى الخشود استرمّره المشبئة ، إلى مجتمع منظم بنصف بضمات الشرعية والنباء انترابي كلها

(عواَحدُ مُوسى الْغَيْسةُ وَتَصِيهَا لَهُ خَارِجَ الْسَحَلَةِ بَعِيداً عِنِ الْسَحَلَةِ وَدَهَاها خَيْمَةَ الاجْتَمَاعِ فَكَانَ كَلَ مَنْ يَطَلُبُ الرَّبُ يَخْرُجُ إلى خَيْمَةِ الاجْتِساعِ لُبِي خَرْمَة الاجْتَمَاعِ وَيَعَلَّمُ المُخْتَقِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّمِ اللهِ عَلْمَهِ الْمَعْمَدِيعُ الصَّعْبِ إِنّا خَرِج مُوسى إلى الْخَيْمَةِ يَتُومُونَ خَرِج الْمَحَلَّةِ اللهِ عَيْمَه وَيَقْطُرُونَ وَرَاء مُوسَى عَشَى يَدَخُلُ الْخَيْمَة . وَيَقَطُرُونَ وَرَاء مُوسَى حَشَى يَدَخُلُ الْخَيْمَة .

### (عروج ۲۳ ۲-۹)

وعد جبل سيماء أقام اليهود معسكراً لهم طول عام كامل وخلال ذلك المام لنى موسس معيد - سكينها محمولاً، صنعه من الحجارة الكريمة، والنهب، والمحنة، والنهاس، والأقمشة الثمينة التي ربطت على أعمدته وكان المسد لمنالف من ثلاثة أقسام: الفناء، والهيكن، وقدمن الأقداس.

وكان الشعب يدخل إلى الفتاء ليؤدي الصلوت، وهم في الصاء كان يقوم المدبح و معملة التحاسية أمّ القسم التّأني، أي البيكن فيم يكن بدجه سوى الكهبة عمط، وكانت تقوم فيه مائدة عليها الله عشر رغيفاً، وشمعدال ذهبي بسبع شمعات أو قديل بسبعة مصابيح، ومحرات للمخور وكان هندا المحراب بمثابة مندح يحرى الكهنة البحور عليه وثمّ قصاد في احر الميكن نصل القصم التّالث هندس الأقد من عن القسمين الآخرين، ولم يكن يسمح إلا للرّخيريا، أي لرئيس الكهنة بدحوله، وكان هذا يحدث مرّة واحدة كل عام ويقوم هنا في فسس الأقدامي تبوت العهد، عهد الربّ الإله ودعي التابوت ناميم آخر، هو كيفوت، وقد كان هناء هذا عبارة عن صندوق مصنوع من الخشب، ومطليّ من النّاحل و لخارج بالنّهب وكان غطاء الصدوق من الذّهب الخالص وقد تعالى فوقه كيرويهمان من الذّهب أنصاً.

وصيع عهد الإنه في عشر وصايا دوّت على الواح تدعى الواح العهد. وهذا أيضاً وضعت عصاه هارون، وكأس المنّ، ثمّ هيما بعد وضعت الكنب المقدّسة فيه كدنك. وبم أنّ التّابوت كان محمولاً، فقد صنعوا عنى كل جانب من جانبيه حلقة، ووصعت في الطقتين عيد ن مذهبة، وبدلك بكون لصنبوق هم أحد شكل الهودج كما صنع لمحراب في شكل الهودج ايضاً لقد كانت السكينيا تصاء بالربت المقدّس. وتمّ تعيين خدم لها الكامر الأكبر (هارون)، والكهنة (أبناء هارون الأربعة)، وطاهم الخدمة الدينية، اللاويين (أحقاد لاوي)

ومن سيناء تحرّك اليهود بالجاء أرض المعاد (أرض الكنعابيين) ولما وصنوا بعد معاداة كثيرة، إلى حدود كعان مناشرة، أرسل موسى حواسس بحوسون الأرض ويتقصُّون أحوالها وقد احتار للمهمّة رجلاً من كل قبيلة وحاس هؤلاء السمراء لأرض أريمين يوماً ولدى عودتهم إلى المعمكر أشاع عشرة منهم الدُّعر في قلوب اليهود. إد قالوا وإنَّ الشّعب لدى بعيش في الأرض شعب جبَّار، ومدنه عظيمة وحصونها قوية ولا شرة لنا على محاربة مثل هذا الشّعب، إنّه أقوى مثّا. لقد رأينا هناك جبابرة عمائقة لسما نحل أمنهم إلا كالحرادة.

وثار اليهود مرَّة أحرى على موسى وهارون، وهالوا لهما

(﴿ وَمَنَاذَا أَتَى بِنُنَا الرَّبِّ إِلَى هَذِهِ الأَرْضِ لِنَسْقُطُ بِالسَّيْقِ؟ تَحِيرُ مِسْأَوْنَا وَأَشْفَالُنَا هَنَيْمَةً. أَلِيْسَ خَيْراً ثَنَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مِصْرَ؟ ۞ فَقَالَ بَنْهُمُ مُ تَبَعْضٍ: ثَلِيمٌ رَئِيساً وَتَرْجِعُ لِلَى مِصْرٌ)

(4:14:326)

ووصل الأمر إلى درجة أنَّ موسى وهارون،

﴿ فَسَقُط بُوسى وَهَارُونُ عَلَى وَجُهِيْهِمَا أَمَامُ كَلَ مَعْشُو جَمَاعَةِ بِنِي إِسْرَائِينِ ﴾ (عند 14: ٥)

لقد أراد لحشد أن يقتلهم رحماً بالحجارة ويحتار قادة حرين ولم يدافع على موسى وهدرون ملوى يشوع بن ثون وكالب، اللذين كانا في عداد الحواسيس الدين جاسوا أرض كنمان وهد قال هذان الحسمة عن أرض للبعاد الأرض حسنة حداً.

وفي اللحظة الحرجة طهرت كلمة الرّبُ عن صور، سنحابة وقمت هوق السنكيني أمام الشُّعب كله. وقال الرّبُّ مستاء:

وَهُحتُّى مَتَى أَغْفِرُ بِهِذِهِ الجماعَةِ الشُّرْبِرَةِ الْكَدُّمْرَةِ عَلَيْ وَقَدْ سَجِعْتُ تَدَمُّرُ عَلَيْ إِسْرَاشِيل الذِي يَتَدَمَّرُونَهُ عَلَيْ هُفُ لِهُمْ: حَيِّ أَنَا يَقُولُ الرَّبِ لِأَفْعَلَى بِكُمْ كَمَا تَكَلَّمُ مَبِيعُ المعدُونِينَ مِلْتُمْ حَسَبَ كَمَا تَكَلَّمُ مَ مِبِعُ المعدُونِينَ مِلْتُمْ حَسَبَ عَدَدِكُمْ مِن ابْنِ هِمْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدا الدِينَ تَسَدَّمُوا عَلَيْ. كَالنَّ تَدَخَلُوا الأَرْضَ التِي رَفْعَتُ يَدِي لأُسْكِنَكُمْ فِيهَ بَا عَدَا كَالِب ثِن يَعَنَّةً وَيَشُوعُ بِن نُون. هُواَمًا الزَّينَ اللهِ اللهِ يَعْدَلُهُمْ فِيغُولُونِ الرَّضَ التِي القَفْرِ التِينَ قُلْتُمْ مَنْكُمُ عَلَيْهِ فَي عَدَا كَالِب ثِن يَعَنَّةً وَيَشُوعُ بِن نُونَ التِي القَفْرِ الْتِي القَفْرِ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ النِينَ عَدْ الْمُعْلِينَ عَرْبُوكُمْ مِيكُونُونِ رُعادً فِي القَفْرِ الْمِينَ عَرْمُ فِي القَفْرِ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ النَّهُ اللهُ عَلَى عَدُ النَّي صَالَاحِينَ عَنْونَ اللهِ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُ أَنْتُمْ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

(TE-TV : 18 336)

ولكنُ الحشد لم يستوعب هذه الكلمات وهام لتوَّد وصعد إلى قمُّه الجبل حيث يعيم العمائقة والكيمانيون وهناك مُنيوا بهريمة فسنية وقصوا بعد الله الأحداث أربعين عاماً يتقلون في صحراء شبه حرير، المرد. ولكن بعد أن أعقب الحين الذي وبد في مصر حيل جديد، دخل اليهود أرص الكسائيين تحت قياده يشوع بن بون. أما موسى قلم ير أرص المبعد إلا من بعيد، من على جبل فسجة. وفي الكتاب التوريق السادس، كتاب يشوع بن نون وصف لما تلا من فصنة اليهود مع أرص المبعاد وبحن نوّهما فيما سلم إلى أنّ كتب لتوراة الخمسة الأولى، أي كتب موسى تصمنت القانون الأساس، عهد الإنه لقديم مع الشعب اليهودي، لقد كان موسى ألمع شخصية في تاريخ الشعب اليهودي، وواحداً من عند قليل من البسيودر المكار الذين ينتمون إلى البشرية كله،

## داود و سلیمان

حلال ستّ سنوات نحم الإسرائينيون في الاستيلاء على أرض لكنعانيين وكان يشوع بن نون هو قائد قواتهم خلائها فرزعت الأرص على قنائل إسرائيل الاثنتي عشرة ولكنّ عالياً ما وقع الإسرائيليون تحت سلطان أعدائهم، لأنهم لم يلتزموا بعهدهم مع الإله ولنكنّ أطوار الهزائم والعبودية كانت بعقبها 'طوار أقمنل تتحسّ فيها أحوال لبهود عندما بحكمهم حكم منهم وكان عهدا داود وسلمان من أكثر حقب تاريخ ليهود سطوعاً وقبل دلك بنز من أوساط هؤلاء أربعة عشر قاصياً، حكموا الشعب البهودي في أرمنة معتلفة، وكان هؤلاء قادة عسكريين وحكاماً في الآن عبيه ومن أشهر هؤلاء القصاة:

- جدعون اشتهر بأنَّه حدَّمن اليهود من آعداثهم المدينيين اللين ضطهاوهم سيع منوات.

شم شون، اشتهر بقوَّت الجسبيَّة الخارقة حارب الفل سطينيين بالدرجة الأولى. ومعروف أنَّه هنك مع كثرة من أعداثه تحت أنضاس المعند

- صموئين، هو احر القصاة الأربعة عشر وعدما بلغ صموئيل سن المتوّة قادته والدته إلى السكينيا وسلّمته مى كبير السكهة ايليا لكى يحدم الإله وكان إبليه هذا الكاهن الأكبر و لقاصبي في الوقد عينه وبعد أن توفّي إبليا حلقه صموئيل قاصت كما كان صموئيل نبي الإله لواحد إذ أقنع الهود بترك عبادة الأوثان والانترام بوصايا الشريعة وفي نلك الحمية تحرّر الهود من سلطة الفلسطينيين لقد قاد صموئيل الشعب أربعين عاماً ، ثمّ مسح شاول ملكاً

لفد كن شاول يسمى إلى فيهة طيامى، وخلال السنوات الأولى من حكمه حقق شاول التصارات متنائيه على الاعداء، فأحبّه الشعب، ولحسّه ما للث أن تحوّل إلى متعطرس فيشأ الصراع بينه وبين اللبي صمونين وأحد هذا يبحث عن مخرج من الحالة اللي نشأت ومرّة قدل الربّ له وإلى متى سيطول حربك على شاول؟ امص الى مدسة ببت تحم، فقد وجدت لك

ملكاً هماك بين أبناء يستى» قصام شاول ومصنى إلى هماك حيث مسح داود ملكاً. وداود هو بن يستّى من فبيله يهودا.

ولًّا كان شاول يعاني من الكآبة دوماً، فقد اشاروا عليه بأنْ يستدعي داود ليروِّح عنه بعزفه العنب على المزمار، ولم يكن شاول على علم بمسح داود ملكاً

لقد دكن داود شاباً مقداماً. عمي الحرب مع الملسطينيين انتصبر على عارسهم العملاق جبيات فحدله شاول أحد قدة قوَّاته ولكنَّ شاول ما لن أن بات يغار من داود الدي حقَّ و محداً كبير ، وبحاف منه على عرشه فعرم على قتله ، لكنَّ د ود بحج في تتواري عن انظار لنك وبعد موت شاول صار داود الملك ليهودي الثَّاني وقد كان عهده هو العهد الذهبي للنَّولة اليهوديّة. لقد كان د ود أهمل لملوك الإسرائيلين، فهو من جعن أورشيم عاصمه الدولة بعد أن استولى عبها (من أصحابها ليبوسيين م) وبني فيها سكينيا جديدة بقن إليها تابوت العهد.

ولم يكن داود عرفاً مناهراً على المرماز وحسب، إنها كنان شاعراً أيضاً، ومن المعروف أنه ألَّف أناشهد للصلاة، ولندلك لُقُّب بمُنشد المرامير ولا تترال منزاميره تُرتُل في الكنائس حتّى يومد هذا فمن هذه المرمير يتألّف كتير من صنوات السبحيس

لقد دام حكم داود أربعين عاماً ؛ ثمّ مسح الله مليمان منكاً من بعده ، وأو صام أن يبني في أورشيم معبداً

لقد دحل سليمان التاريخ اليهودي (ليس تاريخ اليهود هقط)، كأحكم ملك - فيلسوف وليس عبثاً أن ربطوا ملكه طقائه مع الإله (في الحلم) وفي المهاء طلب سليمان من الإله أن يهبه النصيره لتحكم الشعب فأحابه الإله فاثلاً - ولابك لم تطلب مني حياة مدده، ولا ثروه طائلة، ولا النصر على الأعد ء، إنما طلبت اليصيرة لكي تحكم الشعب، هإني أعطيك حكمة لم نحل لأحد مثلب ولن تكون وما لم تطلبه سوف أعطيه لك، اشروة والمجد، أمّا إذا حققت وصاباي هإني ساهنجك حياة مديدة الخضاة

بدأ سليمان بناء المعهد على جبل المريد، حيث طلب الأنه من إدراهيم أن يقدّم سه إسحق ذبيعه، واستعرق بناؤه أكثر من سبع سنو ته واشتعل هيه نحو ١٨٥ ألم عامن ومن حيث معطف بنائه كان لمنذ يحاكي السكينيا التي بناها موسس، لكنه كان أكبر منها وكم السكينيا كذلك المعبد كان بتأنف من ثلاثة أقسام المدء، و مهكل، وقدس الأقد من لقد حاء معند سليمان بناء بديعاً، إذ جرى تلبيس حدراته من الخرج

بحجر المرهر الأنبص، وطلبت من الداخل بالذهب ومن الذهب أيصاً صنعت الأشهاء التي تستعدم لتأدية طقوس العبادة وما يحدر دكره أن شؤون الدولة اليهودية سارت في عهد سليمان على أعصل وجه نقد تحوّلت إلى دولة ورصعة الثراء وجاء بناء المعد العكاساً لمدلك الشراء. مكانت بعاده ٢٠ مثراً طولاً، و ١٠،٥٤ المتر عرضاً ولكن موقعه على المضبة لتي دُعُمت بكتل حجرية عمودية مصقولة، حمله بعدو عظيم الحجم كانه يعانق السّماء

حكم سيمان أربعين عاماً نمير حكمه حلالها بالحكمة واليمن هذاع محده حتى تحاوز حدود إسرائيل وقد روت لقوراة عمده ملكة سبباً التي جاءت تخدر حكمة سببمان مالغازها. وإذ أبقنت بحكمة سليمان قالت «مبارك الربّ إلهك لدي بارك جلوسلاه على عرش الإسرائيليين! وكانت ملكة سبأ تحكم زمنتنز على شعب كان بعيش في أثيريها لقد كانت دولة السبئيين دولة عندة، تقاحر مع صور ، والهند ، وبلد ن عربي آسيا كلها بالعطور ، والبسم ، واللبان ، واسحور ، والدهب ، والأحجار الكريمة ويبروي القرآن في لسورة ٧٧ . إن ملك مبا با دخلت قصر سليمان رهمت رداءها كي لا يبثل ، لأنها ظنّت أرض القصر حوصاً مائياً وورد في إليهل منى أن «الملكة الحنوبية عاءت عمن أطر ف الأرص لتسمع حكمة سليمان ؛ (منى ١٢: ٤٧) والحقيمة أن سليمان بدوره أشر بحكمة الملكة الوباة اليومية ، في تنضيم دناء دولته فقد قسم البلاد إلى أقابهم إدارية لم بكن شطاق مع لنقسيمات القبلية ، الأمر لذي حدّ من عرض تنظيم المؤامرات وأنشأ شعكة من المؤسسات الإدرية التي أحت لنسلمة المليا أن تدير الدولة لمعائبة ومروت نقد التكر مناهان ما الكنبة حتى التجار ، ومن الحدود عادة فادة الحيل مرابعة عدى التجار ، ومن الحدود عادة فادة الحيل من الكنبة حتى التجار ، ومن الحدود عادة فادة الحيش

ولم تتجلّ حكمه سليمان في سياسته الدّ حينة فقط، بل في سياسته الحارجية أيصاً فقد قام علاقات دسوماسية معيدة لبلاده وحافظ عيها مع مختلف الأراضي والدول، حتى المعيدة منها وتحوّلت هذه إلى صلات ثقافية وتجاريه مقيدة هندواهم دنلوماسية تروّج سليمان ابنة غرعون مصر وبني لها قصراً بديعاً.

ولعسَّنُ تحقيق علاقات دونية تصلَّب تطوير وسائل الاتصال وقد أنزلك سلمان هد ، فيني أسطولاً تحارباً (بحرت سفنه إلى شواصل بلدان بعيدة، وهنكدا بحوّل الشعب اليهودي اليدوى إلى شعب ركب البحار وليست بدايات سليمان هذه معروفة إلاّ قبيلاً فما اشتُهر عنه

هو أمثانه، وحكمته، وبساطته الطسفية لقد مرّ رمن طويل على عصر موسى، وتغيّر العالم نفسه، وكان يجب أن تتغيّر الأحلاق أيضاً. فحسب شريعة موسى «أحسب قرسله كسمسك» أمّا سليمان فقد دهب إلى أبعد من هذا، إذ قال-

(إِنْ جِاعَ عِنْوُكَ فَأَطْعِمْهُ خُيْرًا وإِنْ عِطِشِ فَاسْتِهِ مَاءً ﴾

(أمثال ٢٠ . ٢١)

وسوف يتصرف ألف عام آخر ، فيقول يسوع المسبع «أحبب عنوك» وهجد كان لاستان يطوّر الرحمة في نصبه خطوه وبدرك عبثية العدول ونتائجه المهلكه كما ورث سليمان عن والله داود موهبة الشعر وهو ما بدل عليه ونشيد إنشاده ابدى استلهمه كثير من الشعراء، ويم يعقد حماليته حتى بعد مصيّ أكثر من ثلاثة آلاف عام على إنشائه: إنه الشعر الحميمي الكرون.

وقلَه هم الدين يعرفون أن سليمان لم يكن شاعراً وفيلسوفاً وحسب. بن وضع مؤنفت في علوم الطبيعة ، والمداواة وفلسفة سليمان معروفة لجميعهم. بباطل الأداطيل كل شيء داطل وينهك الروح هذا ما فانه سليمان في سعر الجامعة وينبغي على كل أمره أن يقرأ حوهره الوعي الإنسان على المرة أن يقرأ حيها عامل الروعي الإنسان وهي في الآن عينه يميطة دائماً

لقد كتب سبيمان يقول

(الجامعة ١ ١٨-١٣)

﴿ فِهُ مَعْمُنْتُ عَمْلِي. بَنْيُسَتَ بِعَنْسِي بُهُوتَا عَرَشْتُ بِعَنْسِي كُرُوماً. فَعَمِلْتُ لِتَفْسِي لِلقَسْمِي جَمِّاتِ وَقَرَابِيسَ وَغُرَسَتُ فِيهَا أَتُجارِاْ مِنْ كُل مَوْعٍ ثَمُنِ فَعَمِلْتُ لِنَفْسِي

يرَكَ بِيْهِ إِنْسَتْى بِهَا اسْفَارِسُ أَنْنُهِنا الشَّجِرَ. الْمُقَلِيثُ عييداً وجوري وَكَان لِي وَلَدَانُ الْيَهْتِ وَكَانَتْ فِي أَيْما فَلْهَةً بَقِر وَعَلَمِ أَكْثَرَ مِنْ جَعِيجِ النَّقِينَ كَانُوا فِي أُوصَالِهُمْ قَيْلِي. اللَّجَمَعْتُ لِنَفْسِي أَيْما فَيْمَةً وَدَعَبا وَخَصُوصِيّات ثُمُلُوكِ وَالْبَلُنَانِ الْمُحْدَّتُ لِلْغُسِي مُعْلِينَ وَمُعْلَيْتِ وَتَعَمَّاتِ بَنِي الْبُشرِ سَيِّدَةً وسَيْسَاتٍ. المَّعْطَمْتُ وَالْبَلْنَانِ مَا أَمْتِي فَيْ أُورُشِلِيمَ وَبِعَيْتَ الْسَا جَمْسِي وَالْمُدْتُ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ الْذِينَ كَانُوا قَيْلِي فِي أُورُشِلِيمَ وَبِعَيْتُ الْسَاتِ جَمْسِي مَنْ كَلُ تَعْيِي مِنْ كُل قَرْمِ اللّهِ مَنْ عَلَى فَرْمَ لِللّهُ مِنْ كُل قَرْمِ اللّهِ قَلْنِي فِنْ كُل قَرْمِ اللّهِ فَيْعِي مِنْ كُل قَرْمِ اللّهِ فَيْعِي مِنْ كُل قَرْمِ اللّهِ فَيْعَالِهِ فَإِمْ النّهَا لَيْدَا كُل عَرْمِ اللّهِ فَيْعِي اللّهِ مُنْ كُل تَعْيِي وَمَعْ النّهَ إِنْ النّهَا لَيْ اللّهِ تَعْمِي مَنْ كُل تَعْيِي مَنْ كُل تَعْيِي مِنْ كُل تَعْيِي وَمَعْلُم اللّهُ إِلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَمَلُهِ فَإِمْ النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيهِ فَإِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَكُل اللّهِ عَمَلُتُهَا يَذَايَ وَإِلَى النّعَبِ اللّذِي تَعِينُهُ فِي عَمَلِهِ فَإِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَلَا مُلْعَمَا لَعْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

(چامعة T: غ=(١)

وحلص سليمان مما قاله هما إلى المنيجة الأنهة. يبغني على المرء أن يعرف مند سنّ الشباب شرائع الإله ووصابه، ويشْكُرها وسفّنها وإلى ما استعملنا مصطلحاتنا الماصرة لنقول: بحب على الإنسان أن يعيش وهق قوانس الكون قوانس الطبيعة ويجب أن يتوافق حقله الحيوي. نظامه الإعلامي بوافقاً تاماً مع الحقل الإعلامي الواحد للكون كله.

لمد كتب سليمان بقول:

(عوالْ عَلَى خَالِقَكَ فِي أَيَّام حَيَالِكَ فَيْلَ أَنْ تَأْتِي أَيَّامُ الشَّرَ أَوْ تَجِيءَ السَّينَ إِلَٰ تَتُولُ. لَيْسَ لِي فِيهَ سَرُورُ. فَضِل مَا عَلَمُ الشَّنْسُ و لَنُورُ والْقَمَرُ والنَّجُومُ وَتَرْجِعُ السُّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعْلَلُ النَّوْاطُلُ مَا عَلَمُ الشَّيْسِ وَتَعْلَقُ وَتَعْلَلُ النَّوْاطُ النَّوْاطُ فِي السَّيْنِ اللَّهُ وَتَعْلَلُ النَّيْوَالِ اللَّوْقِي وَهِلُكُ حَينَ يَتَخْفِضُ صَوْتُ الْمُطَعْدَةِ وِيقُومُ لِصَوْتِ الْعُصْفُورِ وَتَحْتَلُ النَّيوالِ فِي لَسُونَ حَينَ يَتَخْفِضُ صَوْتُ الْمُطَعْدَةِ وِيقُومُ لِصَوْتِ الْعُصْفُورِ وَتَحْتَلُ كَن النَّيلِ فِي الطَّي وَفِي الطَّرِيقَ الْعُصْفُورِ وَتَحْتَلُ كَا الْمُسْتَقَعَلَ النَّيلِ اللَّهُ اللَّي وَفِي الطَّيقِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَالْمُسْتُ لِمُسَالِقُ وَاللَّهُ وَالْمُسْتُ لِيسَانَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْولُ وَالْمُسْتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

رالجامعة ١٢ ١٠-٨)

ويقول سليمان في النهاية

﴿ وَاللَّهُ مُنْ خِتَامُ لَأَمْرِ كَلَّهِ اللَّهِ وَاحْتَقَعْ وَصَائِاهُ لَأَنَّ ضَدْ هُوَ الإنستانُ كله. فَالأَنْ اللَّهَ يُحْسِرُ كُل عَملٍ إِلَى النَّيْتُونَة عَلَى كَل حَفي إِلَى كَانَ خَيْراً أَوْ عَلَى كَل حَفي إِلَى كَانَ خَيْراً أَوْ عَنْزاً)

(الجامعة ١٢ . ١٣-١٤)

إن كل شيء هذا صحيح منا عدا كلمة الحشَّة إذ يجب أن تستبدل به كلمة الحبيد، وهو ما فعله يسوع المسيح

### يهوذا و إسرائيل

بعد سليمان استوى على العرش الله رصعام وقد ورث هذا عن والده دولة قولة وغنية ولكن لم يرت مله حكمة رحل المولة هحكم بالقسوة و لعلف لقد قال رحمام لشعبه الإدا كان أبي سليمان عد وضع البير على أعناقكم، عاني أصاعمه وإذا مكان هو قد عاهمكم بالسوط، فإلي سوف أعاقبكم بالعقارب (كالله هده هي تسميه السياط التي تحمل صمولات معدنية) ولذلك كن من الطبيعي أن يتور صده الجرء الأعظم من الملكه علم يعق تحد سلطته من القبائل الاثنتي عشرة سوى قبيلتين فقط أما القبائل العشر الأحرى فقد احتارت بردهام ملحك عليها، ويربعه هذا ينتمي إلى قبيلة أعرابه، وجعن يربعه مدينة الساعرا عاصمة للدولة الجديد، التي بانت تدعى، إسر ثين أما قبيلتا يهوذا وبنيامين فقد أسستا دولة يهودا. وبات مواطنو هذه سولة يدعون يهوداً ولحكي لا يرور مواطنو دولته معد أورشليم، أقام يربعه ملك إسرائيل، عجدين ذهبيين للعناده في مدستي مملكته وقال لرعباه: قلا حاحة لكم في لدهاب إلى أورشيم فهاهما الهاكما الله ن أحرهاكما من مصره وهكذا بات الكم في لدهاب إلى أورشيم فهاهما الهاكما الله ن أحرهاكما من مصره وهكذا بات

لقد عاست دولتا النشعا الإسترائيلي منفيصلتين على مدى فيربين وتنصف القيرين و لحقيقة إن دنك لم يكن مجرد الفصال وحسب، إنما حالة عداء وهيدا ما أصعف الدولتين و دي هيها ها أصعف الدولتين و دي هيها بنا لامر إلى سقوطهما بحث صريحت حيراً لهما الأقوياء

قدولة مدرائين عاشت ٢٥٧ عاماً، ثمّ سنولى عليها الملك الآشوري مسمعت وساق أعداداً كييرة من سكانها أسرى إلى طلام ونقل من مملكته حماعات وثنية سكنها في الأراضى التى كانت نقوم عليها مملكة سرائيل. وتخالط هؤلاء الواقدون الحدد مع ما بقي من لإسرائيليين وشكلوا شعباً بات يدعى بالسامريين (سعة إلى مدننة السامرا)

وبعد سقوط مملكه إسرائيل عاشت ممسكة بهوذا بحو مائه عام أحرى ولكس حطر الاستيلاء عليها كان ماثلاً سعيان، وكان البني أرميا أوّل من أحس بذلك، وحاول جاهداً تأخير وقوع الحدث لقد كان أرميا ثاني أسباء العهد القديم الكبار، واحداً من اكثر رجالات رميه ثنافه ، كما كان سياسياً دا دراك عبيق و فيق وكانت نعمة النتيو قد جانه مند أن كان في سنّ الشياء ولذلك كان أصغر الأدبياء سنّاً وفي القبو قد جان أرميا من ها ه نحالة ولكن الطبيعة أنعمت عليه بصوت راعد جنّار ، وعينين ناريتين ، وحديث حماسي جنّات فما يكاد الناس يسمعونه حتى يقموا كمن وقع تحب تاتير التنويم المعناطيسي لقد كان أرميا يحدّر كل يوم من حطر السبي اللبلي،

(قَدُ مُدِيدُ الأَسْدُ مِنْ عَالِيته وَرَحَفَ مُهْلِكُ الأَمْمِ حَدِيجَ مِنْ مَكَابِه بِيجْمَلُ
 أَرْضَكِ خَرِياً ثُخْرَبُ مُدُنْكِ فلاً ساكِن.)

(أرميا \$ V)

﴿ الله مُودًا كَسَحَابِ يَصْعَدُ وَكَرَوْيَمَةِ مَرْكَبَاتُهُ أَسْرُغُ مِن النُّسُورِ حَيْمَهُ. وَيُلُ اللّهِ لِمَنْ فَدَ أُخْرِيْنَا ﴿ فَيْسَلِّي مِن الشّرِّ فَلْيَكِ يَا أُورْمَئِيمُ التَّخَلُمِي إِلَى مَشَى تَبِيتُ فِي وَسَطِكِ أَفْكَارُكِ الْبَاطِلةُ ﴿ اللّهُ مَوْفاً يُخْمِرُ مِنْ ذَانَ وَيُسْمَعُ بِبِلِيَّةٍ مِنْ جَمَلِ فِي وَسَطِكِ أَفْكَارُكِ الْبَاطِلةُ ﴿ اللّهُ مَوْفاً يُخْمِرُ مِنْ ذَانَ وَيُسْمِعُ بِبِلِيَّةٍ مِنْ جَمَلِ أَفْرَاهُ مَا أَنْ مَنْ يَهُولًا عَلَى أُورُسْلِيمَ الْمُحَاصِرُونَ آثُونَ مِنْ أَنْ وَلَى مَثْنَ يَهُولًا صَوْتَهُمْ . ﴾

(ارمها ٤ ١٣-١٣) ﴿ الْفَرْتُ إِنِّي الأَرْسِ وَإِذْ هِيَ خَرِيَةً وَطَالِهَهُ ۖ وَإِلَى السَّمَاوَاتِ فَلا تُورُ لَهَا. (ارمها ٤ ٢٣) ﴿ أَنْ مُنْ مُنْ النَّذِي مَا النَّهُ مِن أَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مُنْ مُنْ النَّهِ الْمُنْ النَّهِ النَّهِ النَّهُ

﴿ مِنْ صَوْتِ النَّارِسِ وَرَائِي الْمَوْسِ كُلْ لَمْدِينَةٍ هَارِيَّهُ ۖ تَخْلُوا الْعَابَاتِ وَصَعِدُوا عَلَى الصَّخُورِ كُل الْمُدُن مُمْرِكُةٌ ولا إنْسَان ساكِنُ فِيهَ ﴾

(ارمیا ٤ ۲۹)

ولما ألقى أرسا حطسه الشهيرة في المعبد ووجّه فيها التقادات لادعة للبوحدلصر، حكم عليه الكهلة بالموتد ولم يلح من المثل إلا بقصل تدخل عدد من الشُحسيّات المتفدة لكله منع من إلقاء المواعظة وقد جعله هذا التحريم بكتب مواعظه بعسله كما كتبه أنصاره ألصاً ، وهذا ما ساعد على بماثها للأجيال ولم يكنف تلميده النبي باروح بأن كتب كل ما قاله أرميا بن كان بلقي هذا كله أمام الناس.

لقد فعل أرميا وسعه لبعبط خطط ملك اليهودية صدقيا الناي وقف صد عمل ورأى فيها حططاً جنونية فالخطة كانت تقوم في التحالف مع مصر لتمادي عبوديَّة نبوخذنصر

وأثنت الأحد ث أنَّ أرميا كرن على حقَّ فسرعان ما مُني الفرعون المسري بالهريمة ، ووقعت اليهوديَّة كا تبعيُّ بايل.

وي بادئ الأمر أحصع الملك اسابلي لسلطانه ملك اليهوديّة، لكنّه لم يدمّر الملاد ولكن البهود أعلم والممرد أورشيم ولكن البهود أعلم المصين، فجرُّوا على أنفسهم عبوديّة بابليّة طل أمدها ودمّرت أورشيم وبهبت، كما دمّر معبد سليمان وأحرق وهلك معه تابوت العهد وفي العام 2004ق م سيق شعب اليهوديّة أسيراً إلى بابل ولم يبقّ في الأرض إلا المقراء العدمين ليخدموا الأعمال الزراعيّة وكروم العنب وبقي معهم اللّي أرميا الذي دعد شعبه قبل الانتماضة إلى عدم العصيان لأن فيه دمار البلاد، والشّعب، وأورشليم، والمتعية لبابل

لقد اشتهرت كثير مراني آرميا على أطلال أورشليم المهدَّمة

 ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ع رُؤُوسِهِمْ يَتَنْطُقُونَ مِالْمُسُوحِ تَحْنِي عِدَارِي أُورُشِلِهِم رُؤُوسِهُنَّ إِلَى الأَرْضِ الْتَكْسَ من الدُّمُوع عَيْدًاي. غَمَتْ أَحْشَاشِي. الْسَكَبَتْ عَلَى الأَرْضِ كُمِدي عَلَى سُحْق بِفْتِ شَعْبِي لأَجْن غَشِيئَن ،لأَطْفَال وَالرُّضِّع فِي ساحاتِ الْفَرْيَةِ. ﴿ يَعْفُولُونَ لِأُمُّهَا تِهِمْ. أَيْنَ الْجِنْفَةُ وَالْخَبْرُ؟ إِذْ يَغْشَى عَلَيْهِمْ كَجَرِيحٍ فِي سَاحاتِ الْمِيئَةِ إِذْ تُعْكُبُ نَفْسُهُمْ فِي أَحْضَانِ أَمْهَاتِهِمْ ﴿ هَيِمَاذَا أَتَدَرُكِ بِمَادًا أُحَدِّرُكِ؟ بِمَادًا أُشَبُهُكِ يَا الِنَّةَ أُورُشَلِيمَ \* بِهَادًا أَفَايِسَكِ فَأُعزَيكِ أَيْتُهَا الْعَدْرَاءُ بِنُتِ صِهْيَوْنَ \* لأَنْ سَحْتَكِ فَظِيمُ كَالْبُحْرِ. مَنْ بَشْقِيك؟ ۞ أَتْمِيَازُك رَأُوا لَكِ كَذِياً وَيَاطِلاً وَلَمْ يُعْبِشُوا إِنْمَك لِيَسرُدُوا سَبِيكِ بِلُ رَأُوا لِكِ وَهُيا كَاذِها وَهُوائِم. هُيُصَفُّقُ عَلَيْكِ بِالأَمِادِي كس عايري لطُّريق يَصْعِرُونَ وَيُنَّخِضُونَ أُؤُوسَهُمْ هَلَى بِنَّتِ أُورُهَلِيمَ قَالِيدِنَ أَمْدِهِ هِي لُمدينَةً لْتِي يَقُولُون رِنْها كَمَالُ الْجِمال بَهْجَةُ كُلِ الأَرْضِ؟ هِيفْتِم عَلِيْكِ أَفْوَاهَهُمْ كَس أَهْدَائِكِ يَصْغُورُون وَيْحُرفُونَ الأَسْتُان يَقُولُونَ قَدْ أَهْلَكُناهِ حَقّاً نَّ هَذَا الْيَوْم الَّذِي رَجَّوْنَاهُ. قَدْ وُجَدِّنَاهُ! قَدْ رَأَيْنَاهُ. ۞فَعَلَ الرُّبُّ مُ قَصَدَ. تَمُّمَ قَوْنَهُ الَّذِي أَوْعَد يِهِ مُثَدُّ أَيَّامِ الْقِدِمِ فَدُّ عِنْمَ وَلَمَّ يُشْفِقُ وأَشْفَ بِلِكِ الْعِنْدُو تُصِبُ قَرْنَ أَغْدَائِكِ المُعْصَرِةَ قُلْيُهُمْ إِلَى السَّيِّدِ إِمَّا سُورَ مِنْت مِيهِيُونَ اسْكُبِي الدُّمْع كَنْهُر نَهَاراً وَلَيْلاً. لا تُمْسَى ذَاتِكِ رَاحَةً. لا تَكُفُّ حِدِقَةُ عِيْبَكِ ۞قُومِي اهْتِمِي في اللَّيْسِ مِي أَوْل الْهُزُع اسْكُبِي كهيَّاهِ قَلْبُكِ قُبالَة زُجَّهِ السِّيِّدِ ارْفَعِي إِنْهَ بِمَدِّيْدِ لِأَجْسَ تُسُعِ أَطْفَائِكُ الْمُغْشِيُّ مَلَيْهِمْ مِنَ لَجُوعٍ فِي رَأْسِ كَلِ شَارِعٍ ﴿ لَكُنْظُو بِهِا رَبُّ وَلَطَمْعٌ بِمِنْ طَعَلْتَ هَكَذَا. اللَّهِ النِّسَاءُ تَعْرَهُنَّ أَطْفَالَ الْحَصَائَة؟ أَيْقَتُلُ فِي مَعْدِسِ السَّيْدِ الْكَاهِلُ والنَّبِيُّ؟ ﴿ الصَّطَحِعْتُ عَلَى الأَرْضِ فِي الشَّوارِعِ السَّبِيالُ وَاستُّيُوحُ. عَذَارَايَ وَشُهَاتِي سَلَقَوْا بِالسَّيْفِ. قَدْ فَتَلْتَ فِي يَوْمٍ غَضَبِكُ ۖ ثَيَحْتُ وَلَمْ تُشَايَدُ. ﴾

(مراثی أربیا ۲ ۱۰–۲۱۳)

وق مصر أنهى أرمينا حيامة ، إذ حمله إرهابيون إلى هناك عسوة في عداد مجموعة المرَّخانس وكان هولاء قد فتلوا حركم مدينه ماسيف وقرّوا إلى مصر ومن مصر أرسل أرمين رمسته إلى الأسرى اليهود في بابل، شبعتهم فيها على الصبرونتيناً بقرب العودة لقد كتب النبي إلى أساء قومه في بابل يؤكّد لهم ، إنّ الأسر لبابلي لا يمكن أنْ يستمرَّ أكثر من سبعين عاماً فم ثبين أنّ النبي كان على حقّ فعد سبعين عاماً أطلق اليهود إلى دمازهم أمّا ارميا فقد فتله اليهود في مصر ، لأنّه لم يهادن في انتقادهم ، وانّهمهم بالخروج على المانون وترك عبادة الإله

وكان من معاصري النبي أرميا، النبي حرفيال، وهو واحد من أربعة أبياء كبار عرفهم صور الأسر لباللي ومن الصنّعب حداً أنْ تتخيّل حياة اليهود في باس من عبر النبّي حرفيال الهدال محما بصعب أن تتخيّل كتاب العهد القديم عمر سوءاته ويعتمي حزفيال أصلاً إلى يهود الأسر البابلي، وقد جامعه الموهبة الإلهية هجأة، إد أحس والإلهام الإلهي الذي هزّ كيده، ومدّل وجوده، ودفع بروحه نحو الربّ الإله وكان حرفيال عطيمته إنسان شاعريًا، انهماليًا ومتحمّعاً للعانة عمي لحظات رزناه عالياً ما كن يفع في بويات من النهول وأحياناً ما كان يعلى دونات نشبه نويات المنّرع ونوّه في السياق إلى أنّ حرفيان كان في سبعه حدماً لأرميا وحلافاً لأرميا لم ينق حرفيال خطباً عانيّة، بل أدار نقاشات هادئة كانت بهرُ كيان محديثه وحلافاً لأرميا لم ينق حرفيال خطباً عانيّة، بل أدار نقاشات هادئة كانت بهرُ كيان محديثه القد كن حرفيال سناً - كانباً كياب أحاديثه كله،

حما الدي تمنّا به حرهبال؟ قبل كل شيء عن احتماع شعب إسرائيل كله مستقبلاً أيجسان ثبالغ في تقويم الدّور الذي يؤدّيه الأمل في حياء الأسرى؟ لعد كانت رؤى حزفيال معرفة في رمرسُها وإذا كان الأنبياء الآخرون قد صمعوا العنّوت الإنهي في عالم الأحيان، فإن حرفيال كان يرى في أكثر الأحيان ما تحتويه النّبوءة وهناك كثر من سوءات حرفيال لم يتّقق على تأويله حتى الآن ولحتى لأكثرها مغرى واصحاً وكانت على وجه العموم حير معين سهود ببن وحودهم في الأسر البابلي.

وأهمُ رؤيا من رؤى حرفيال، هي رؤياه عن العظام الحافّة المعذّرة في أرجاء الأرض هقد كان مفدّراً لها أنْ بعث وتلمم وتشكن من ذاتها السَّمت الحي المعافى ويُقرأ لمنَّ هذه الرؤيا الشهيرة في يوم السبّين العظيم، في كل الكسس المهودة في العالم

(الكاكالت عَلَىٰ يَدُ الرُبُ فَاحْرِجْمِي يرُوحِ الرَّبُ وَأَنْرَمْنِي مِي وَسَط الْبُعْمَةِ، وَهِي مَلاَنةٌ عِظَاماً. الكَوْآمَرْبِي عَلَيْها مِنْ حَوْلِها وإذْ هِي كَثِيرةٌ جِداً عَلَى وَجُهِ الْبُعْمَةِ، وإذا هِي يايسَهُ جِداً اللهُعْالَ لِي: يَا بُنْ آدَم، أَتُحْيَا هَدِه الْبِطَامُ وَقُلُ لَيَا . وَقَلْتُ : يَا سُنِدُ الرَّبُ أَلْتَ تَعْلَمُ اللهُعْقَالَ لِي: تَتَبَا عَلَى هَذِه الْبِطَامِ وَقُلُ لَيَا . وَقَلْتُ الرَّبُ اللهَّيْدُ الرَّبُ بَهَدَهِ البُطَامِ . هَنَدُنا أَدْخِلُ فِيكُمْ رُوحاً فَتَحْبُونَ. الكوامَسُمُ عَلَيكُمْ عَمَهُ وأَكْسِيكُمْ الْمِطَامِ . هَنَدُنا أَدْخِلُ فِيكُمْ رُوحاً فَتَحْبُونَ. الكوامَسُمُ عَلَيكُمْ عَمَهُ وأَكْسِيكُمْ لَحْما وَلَيْكُمْ حِنْداً وَأَجْعَلُ فِيكُمْ رُوحاً فَتَحْبُونَ وَتَعْلَمُونَ أَنِي النَّالِبُ المُسْتِكُمْ عَمَهُ وأَكْسِيكُمْ لَكُمْ وَوَحاً فَتَحْبُونَ وَتَعْلَمُونَ أَنِي النَّالِبُ الْمُعْلَى وَالْمُولِي الْمُعْلِقُونَ أَنْ الرَّبُ اللهُ اللهُ اللهُونَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُ الرَّبُ اللهُ الل

(حرقیال ۳۷ ۱-۱۱)

لقد تحقق كثير مما ثناً حرهيال به ولكن شاط حزفيان لم يصصر على النَّسُو فقد كان هذا رجلاً بقد مياً.

وهذا ما سرلُّ عيه بطريته التي تقوى، إنَّ الأنت بحملون ورر آثام والديهم وقد يبدو أنَّ هذا الرَّاي يمارص معطيات الوصايا أعطاء من قبل كلها بيد أنَّ لامر هك ، إذا ما أخسنا بالحسيان حرفيَّة الشُريعة أمًّا إذا رأيما أنَّ الإنسان هو غاية الشريعة لكماله وإسماليته، مسوف يتضبح لنا انَّ حرقيال سار على هذه الطُريق إلى مدى أبعد وهنسفه عيه هذا السياق قريعة حداً من فسفة بسوع المبيح .

(١٤ الإنْ لا يحْمِلُ مِنْ إلْمِ الأب والأَبُ لا يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ الآبَن. بيلُّ الْهَالَّ عَلَيْهِ بَكُونُ وَشَوْ الشَّرْمِ عَلَيْهِ بَكُونُ ﴿ فَعَفَإِنّا رَجَعَ الشَّرْمِ عَلْ جَمِيع خَطَايَاهُ أَبْتِي عَلَيْهِ بَكُونُ وَشَرِّا اللّهَ يَمُونُ ).
مَعلَه وحفِظ كل فَوَائِشي وفَعلَ حقًا وعَدْلاً فَمَيّاةً يَحْيَا. لاَ يَمُونُ ).

(حزقیال ۱۸ ۲۰- ۲۱)

﴿ هِنْ مِسرَّةً أُسرُّ مِهِوْتِ الشَّرِيرِ يَقُولُ السِّيَّدُ الرَّبِّ؟ أَلاَ بِرُجُوعِهِ هِـنَّ طُرُهِهِ فَهَمْيًا؟}

(حزفیال ۱۸ ۲۳)

وهك المرمنَّ الرحمة ، التي تعدُّ حجر الزاوية في تعاليم السبح ، ترسَّحت أكس فأكثر (ابتداء من إبر هيم ، الي موسى عبر حزقيال)

لقد مات حرفيال مثله مثل أرميا، مقتولاً على بد أحد بهود الأسر البابلي

والثهت سنين الأسرفي بابل لكنَّ الحرِّين منه كانوا أناساً احرين فسنعون عاماً من الأسر فعنت فعلها، ونشأت أجيال حديدة لا تعرف شبئاً عن وطنها الأول كما بقي كثير من اليهود في بابل، إد حقُق هـ زلاء فيها ثروات كبيرة وفقدوا رعبتهم في العودة ولكنْ في الوقب بمسه كس هناك مُنْ حافظ على النقائيد الشعبية وحفظ الوصابا و لشَّراتَع فقد عاد إلى ليهوديَّة من باسل اشان وأربمون المه يهوديُّ فقط ومثَّل هولاء موكباً بائساً ، د تمستكوا بعصبيَّة بالماصي الدي رجل إلى الأدد. ولم يشاؤوا أنْ سروا التُّغيُّرات الله حصلت لقد سعوا لإعادة الشَّاريح إلى الوراء، فتفعوا النُّمن بالمطأ وكان الكاهي العالم عزرا مثالاً سيِّناً في هذا الشَّأن فعارا هذا كان بسمى إلى سلاله هارون مناشرة ورأى أنَّ مستقبل اليهود كله يرتبط بمدى حضاطهم (والأصبحُ باسترحاعهم) على العادات كها، وعلى الإيمان التُقليدي ورعا إلى لعودة مصل ما كان معمولاً به له رمن موسى حتى أدق التَّماصيل فحسب رأيه أنَّ هذه هي الطريق الوحيدة التي تحفظ لليهود وجههم وبمصن علمه مطي عزرا بمكانة مرموقه في قصر أرداكمبيراكس ولم يعد عزر مع لذين عادوا إلى اليهوديَّة، لا لأنَّه كانت تنمصه الرعبة في ذلك، بل لأنَّه رأى أنَّ اليهود الدين بقوا في البل يحتاجون إليه أكثر. ولكنُّ عزرًا كان على علم دقيق بكل ما كان بفعله اليهود العائدين من الأسس فقد علم أنَّ بناء المعبد يسير ببطه سديد، وأنَّ الشُّعب لا يراعي وصود موسى، فيعقد الزيجات المحتلطة، ولا يقيم كبير ورن لهباده الرَّبُّ الإله لهذا صحبة حمة عردا إلى أورشليم وقد حاء وممه صبلاحيات استثناثية منحها له الإمبراطور الفارسي أرتاكسيراكس نعسه أي إنَّ العالم النبِّي عرر جاء بي اليهوديُّه حاكماً أعلى ويصحبنه حماعه كبيرة من المستوطنين، وكنور كثيرة للمعبد وهذا في أورشيم رأى عزرا أنَّ النَّقص ليس في حجارة بناء المعبد فقط، إنَّما هناك نقص كبير في الكهبة الذين يجب أن يقوموا على الحدمة الديبيَّة فنجح في جمع ٢٢ لاوياً، واستؤست الصلوب التَّقيديَّة في أحدء بالاد كلها

ولحسن مأساة بخسرة خسفت هذا الفرح بدى أكثر أهراد الشّعب عقد طالب عزرا بمسخ عفود الرواح من غير البهود و البهوديات خلال عام واحد ولم بكن هذا محرّد طلب، بل كان أمراً صدراً عن الحاكم الأعلى فحلّت الملنّة في كل عائلة تقرساً. كما حمل عرر من الدوله التي كانت قائمه سابعاً في البهوديّة، مشاعة طائميّة ديبيّة معرولة عن باقي شعوب الإقبيم وقبائله. ولم ينكن هذا كله من حيث الجوهر سوى قوصويّة، عوده إلى النور ، فرونا كثيرة، الأمر الذي ترك تأثيراً كبيراً عنى وصع البهود بين الشّعُوب الأخرى والا شك في صحّة ما حاء في أحد الكتب القد فرق عرزا شعبه عن جيزاته، وصرّج حدود الدّوله بالدّماء عالله عنه المستقيع أن يعيش معزولاً ، إلّه يختنق في غطرسنه و كتب الكسندر مين عن عزرا فقال: «لقد حول هذا القانوني السلعي إسرائيل بهائيّاً من آمّة إلى ما يشمه الأخوية المدّبيئة ، أو الطائفة الملقة ويُعدّ بجاجه هذا واحداً من أكثر الصنّفحات سواداً في تاريخ البهوديّة بعد الأسر البنيية

وهنا بالدَّات يتكمن منذا المساد في اليهونيَّة ، الذي دعن يمنوع المسيح لحاريسة فقس الجب الأساس الدَّيني الأحلاقي السليم في شريعة موسى، شيئاً ما تعيضاً له ، مسجاً مشوَّها حين الأخلاق البشريّة الحقيقيَّة ، كما ختق الدين الصَّعيج لقد العد كل شيء صبقة مسوَّعة وصدر حملو هذا فاللاشيءة وأحصاره شدرجي ومؤرِّس متحسَّصي (فريسيني) ولدنب لنس من قبيل المصدفة أنَّ صارت تسمية عرسي - كتب في رمن بسوع المسيح مرادهة مسمية يهودي.

لقد عاش اليهود الدين عادو من الأسير الساطي حوالي المائني شام تحت سبطة ملوك فارس، وبعد أر اسبولي الإسكندر المقدوني على الإمبراطورية الهارسية وحد اليهود أنفسهم تحت سبطة الحكّم الإغريق وكان الإسكندر بمسه قد وقر قدسية معمد أورشليم، وقد سنطح القول إلله معم اليهود حمايته ولكنّ مملكته المسمت بعد مونه بين قاده حوشه الاربعة وقد ألت مصر إلى واحد منهم بطليموس، الذي لم يترجم اليهود فساق آلافاً منهم عبداً إلى مصر

ولكنَّ أينه بطليموس فبالدينم، اتَّحِدُ من اليهود ودينهم موقّعاً طيّباً وهو الذي أمر بترجمه العهد القديم إلى اللغة الإعربعيَّة، التي كانت اللغة الأكثر شيوعاً في دلك العصر، وهو ما ساهم بالتَّالي في انشار كتاب العهد القديم.

وبعد حوالي المائه عام الحفت اليهوديَّة بملوك سوريا الإعريق الدين اصطهدوا اليهوديَّة والمؤمنين بها.

تم حلُ أباطرة روما محلُّ الملوك الإغريق حكُماً على اليهود ووضع هؤلاء على فلسصين واحد من 'حفاد عيسو، هو أنتيباتر حاكما وبعد أن مات هذه مسموماً عُبُن الله هيرودوس حاكماً مكانه، وقد دعي هيرودوس هذا بهيرودوس الكبير، وأعلن ملكاً يهوديُّ لقد أعاد هيرودوس تحديد معند ورشيم سعياً منه بكسب ودُ ليهود واستمالهم إلى حاسه هلم يكن للبن بحكم اليهوديَّة بمصرده، إذ كان هماله يبصدُ لوالي الروماني المثل لشحيصي للإمير طور أما الإدار، المحليَّة عقد بهض بها مجس مؤنّع من كبار الكهنه وشيوح الشَّعب، ودعي هند، المجلس بالمستدريون، لكنَّه كان بابعاً للوالي الروماني مياشرة وكانت صلاحيت السيندريون محدودة. علم يكن من حقّه مثلاً أنْ ينفُد الحكم بالإعدام إلاً بعدم موافقة الوالي الروماني، الروماني،

## بانتظار المخلص

لقد عرف ليهود على امنه اد تاريخهم القديم كله كل شيء الارتداد عن عبادة الهم والتُحوُّل إلى عبدة الأصفام، وبير حيراهم الأقوياء وما حمله من أسر وعبوديَّه، عدَّاك عن الحروب الأهليَّة وشيئاً عشيئاً حققُ ما وعدهم الرَّبُّ، الإله به فيما إذا انتهكوا عهده معهم، وعن هذا قبل (وَأَدَرِّيكُمُ بَيْنَ الأَمْ وَأَجَرَّدُ وَرَافَكُمُ السَّيِّفَ فَشَعِيرُ أَرْضُكُمْ مُوحِشَةً وَمُدَّنَّكُمُ تصيرُ خَرِبةً } تصيرُ خَرِبةً }

(لاويين ۲۱: ۳۳)

لقيل أن الشُّعيمينُات الدُّنيْبُ اليهوديُّة أنَّ حيلاص الشُّعب ووحيتِه يمومان في تعظيم ماهكه تنظيماً صارماً، وتحميق البر مه بالعهد بل حاول هؤلاء أنْ يحملوا ضوابط الملوك "كثر صرامة، ومعايير الومدد أكثر ضبقاً. وومنعوا بتحقيق حملتهم مزيداً من لواتح الوصايا والارضاد تا التي يجب على كل يهوديُّ أنْ يتقيُّد بها سفَّة ومن يخالف فإنَّ محكمة السيندريون بالنظاره لتنزل به أقسى أبوع العقوبات التي فند لا تحطر له على بال وكان قد يدأ وصع مثل هذه الإصافات إلى شرائع موسى، منذ رس الاصر البابلي. فقد حس الصهيئة أيهو ديصُّ الكتاب المُعدَّس معهم وحافظو عليه بسريَّة نامَّة؛ بل درسوه بمزيد من العمق بحثاً عن الصلاص، وأعبادو مناك نسخ كشير من النُّصُوص وملووا الأماكن المقودة منها بما حضمته الكرتهم وكان عزرا النِّي هو روح ذلك العمل، والنِّي عررا هو مؤلف السمر النُّوراتي «أحيار الأبَّام الأوَّل والنَّاسِ»، الذي يُعدُّ تكمله لأسمار الملولة الأربعة. همي هما السمر كسب اللِّي عزرا بيده ذلك الطور من تاريخ اليهود الذي عايشه هو نمسه حكم غام نهما الممل مع عزر ، الكنبيون الأحرون وقد تام هؤلاء عملهم حتى بعد أنَّ عادوا من الاسر البابلي وحاءت نتائم ذلك المبل مدهلة القد صاء الكتبيون إضافة إلى شرائع موسى ١١٣ وصيَّه وفرضًا ٢٤٨ عنها كانت أوامر واجية، و٢٦٥ منها معرَّمات. وبهد تكون الشَّحصيَّات الدِّيبَّة اليهوديَّة قد القطعين تعاملً عن الحهاة الواقعيَّة، وسعت لحشر حداد البهود في أطر هميَّة لا معنى له، حلاقاً لمُنطق العمل ومعرى شرائع موسى، الذي علم. وأحيث قريبك معما تحت بمسكه وهنات حبث تمارض المحرُّمات ينفقي أنَّ تتحدُّ، الفقوسات كدلك، ويجب أنَّ تتقبُّم الفقاب الإداليَّة،

وتتقدُّم هذه الأخيرة الوشاية، فقد اعتمد كل شيء على الوشايات، على الإبلاع إدن، عن أيِّ حبُّ للقريب كان يمكن أنَّ يحرى الصنيث، لقم كن النَّاس يرجمون بالمجارة رزا ما المهكوا على غير قصد هذا المعبار أو ذلك، أو هذا القرص أو ذاك، وكانت عين المريسيين الكتبيس اللتي لا تسهو ترصد كل صميرة وكبيرة وهده المبور الس كللت الشُّب اليهودي - هي التي سعي يمنوع السيح تسملها فالسيح لم يقف ضدَّ باهوس موسى، عل صدُّ الله الحرُّمات والمهود الكتبيَّة التي جعلت من لدِّيات لحيَّة حتَّة هامده ورعا المسبح تلك المحرِّمات ساحراً «أساطير المجاثر»، التي شاقص الوصايا العشر وسواها من الشُّراتُع التي وردت في أسفار موسى قدلك العمل الذي منيَّق على حياء النَّاس حتى بالله لا تطاق حكان يتدخّل في تماصيل العيش اليومي، واستمرَّت الصال هكدا عدَّة قرون كان المرسبين سكتب خلالها يحصون على لتَّاس أنسسهم وهي حوالي لعم ١٥٥٠ وضمت تلك الومدي والإرشادات والمحرَّمات كلها في قانون يهوني واحد حمل اسم التَّلمون ويتَّالُمُ التَّلمود من جزأين الميشناء وقد اكتمل في حوالي العام ٢٠٠قم ، وبعد بحو ٥٠٠ عام الحق الحيرء الثَّالي بالميشما، وهذو الميسارًا! أي «الخشام» وبدلاً من أنْ يعد القيادة السينيون سبين التَّقدُّم في مجتمعهم اسعوا إلى استبعاد شعبهم، وسلبه هواء، وتحويله إلى عبد للمحرُّمات والمرائص التي احتلفوها. ومن المعروف أنَّ «تحويل الدين إلى شكليًّاك يؤدِّي إلى الاونداد عنه، وجمل القالون متطرَّها لل درجة المحال، بولم الحريمة، وهكذا لم يبق للشعب الهودي سوي أنْ ينتظر حلول الرُّس الأفصل، الذي تظهر هيه شخصية ما تعيد بناء النُّولة اليهوديَّة القوية التي نعيد أمجاد دوله سليمان، وتحكم بحكمه وعدل وتسامح بكنُّ هذا كله كان محرَّد أحلام لم يفيُّس لها أنْ سحمُق، وكان الأنبياء بدورهم حراس لما يحدث ولكنُّهم رأو. المنقد بشيكل محتلف بعض الاختلاف لم يكن هذا ملكاً يهودياً، بل محتَّصاً الشُّعب اليهودي من الآثام عد كان النَّبي أشعياء وأحداً من ألمع الأنبياء الدين نشَّرو، بطهور محلِّص الشُّعب ليهودي

بعد كان النَّسَى الشعياء واحداً من المع الأنبياء الدين بشَّرَو، بطهور محلَّص الشَّعاد ليهودي هذا وكان أشعياء هذا ببيًّا ألمعيًا في أشياء كثيرة، خاصَّة رؤية الأحداث قبل وقوعها مسنوت كثيرة فأشعياء الذي عش فبل الأسر البابلي برمن طويل، تتبُّذ به بكن النقس. إذ قال:

﴿ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ لِحَرْقِيًا السَّعَ فَوْلَ رَبُّ الْجَنُودِ اللهُ هَوْدًا تَأْمِي أَيَّامٌ يُحْسَلُ فِيهِا كَلَ مَا فِي بَيْتِكَ وَمَا خَرْتُهُ آلَاؤُكَ إِلَى هَذَا لَيُوْمٍ إِلَى مَلِل لاَ يُتْرَكُ شَيْءٌ يَقُولُ الرّبُّ. ﴾ كل مَا فِي بَيْتِكَ وَمَا خَرْتُهُ آلَاؤُكَ إِلَى هَذَا لَيُوْمٍ إِلَى مَلِل لاَ يُتْرَكُ شَيْءٌ يَقُولُ الرّبُّ. ﴾ (الشعباء ٣٦ هـ ٢٥)

لقد قبل هذا قبل عائني عام من الأسر البطي. فهل كانت هذه بموءة معمل سياسي ملهم؟ كلاً عندما قبلت هذه الكلمات لم مكن ثمَّة أيّ أحد شابعي بالأسر البابلي. لقد عرف شعباء بالحدث من مصدر آخر، من الإله، وهو لم يساوره شلكً في هذا قط فتتته بال

الإله نفسه يحاطب تشعب عبره، تجلّت في أنْ الحشد الكبير الذي كان يسمعه قد أدرك مفري كان يسمعه قد أدرك مفري كان يسمعه قد أدرك مفري كان يسمعه و النبي مدوياً و كرماً والأهم من هذا كله أنه كان يقول الحقيقة عير عابئ بتهديد الملوك وحكّام العالم و وتثنّز وليس غريباً أن جاء التقامهم منه مروّعاً فقد أمر الملك مناسي بأنْ يشطر النبي ممشار الخسيم علم يستطع مناسي أنْ يغفر له انتقاداته الملاعة للقصر الملكي، وقضعه للصغيان المناهدي وارتداد الشّعب اليهودي عن شريعة موسى لني تلقام من الإله في سيناء.

(أشعياء ١ - ٣-٩)

وتنيّاً أشعياء بضهور المخلص، المسيد، ابن الإنه الذي بالامه سيحلّص العالم العارق في الاثام:
﴿ وَيَأْتِي النَّادِي إِلَى صَمِّيوْنَ وَإِلَى التَّاتِّئِينَ عَنِ الْمَعْصِيّةَ فِي يَعْقُوبَ يَقُولُ الرَّبُّ ﴾

(أشمياء ١٩٠ - ٢٠)

وقد تحدَّث بدوع السيح فيما بعد عن شوءة محيد ابن الإله هذه ولحكن أشعب لم يحكنك من لتمتن من المربق أبضا له يحكنك من للمنه المربق أبضاً فقاسمة النبي قريبة حماً من فلسفه المسيح على الرغم من القرول السبعة التي فعملت منهما. وهذا ما توجى له أقوال النبي أسعباء نفسه .

المُنْدِ السُّيْدِ الرَّبُ عليَّ لأَنُ الرَّبُ مسحَنَي لأَبسُّرَ الْمُسَاكِين أَرْسَانِي لأَبسُّرَ الْمُسَاكِين أَرْسَانِي لأَعْمِبِ مُنْكَسِرِي الْقَلْبِ لأَسَدِي لِلْمُسْلِيْين بِالْعِثْق ولِلْمَأْشُورِين بِالْإِطْلاقِ فَالْعَبِينَ مُنْكُولَةٍ لِلرَّبُ وَبِيَوْمٍ لَبْعَامٍ لِالبِنَّاء لأُعزَّيَ كل النَّاتِجِينَ. 
﴿ لَا لِمُنَا لِلْمُنْ لَا عَرِّي كُلُ النَّاتِجِينَ. ﴾ المُعنا المُعنا ١٩ - ١٣٠٠ المُعنا ١٩ - ١٣٠٠

وم يكن من تعريب أنْ يقرأ يسمع لمسيح هذه الكلمات في معند النَّاصر، المعلَّى، وعن مذا كتب لوف في إنجيله يقول:

# ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمَّا فَتَحَ السَّفْرَ وَجَدَ الْمَوْضِعَ لَّهِ يَكَالُ مَكُوبًا فِيهِ . ﴿ وَقَا لَا ١٧ –١٨ ) مَكُثُوبًا فِيهِ . ﴿ وَقَا لَا ١٧ –١٨ )

كما تضمَّن حَجَتاب النبي ركريا نبوءات عن مجيء المحلِّس، المسيا. وقد كانت تلك السيوءات محددة ودقيمة إلى درجة أنّها لا مرال حسى اليوم بثير لدهشة بيمينيتها فقد وصف ركريا دحول المخلِّس أورشليم راكباً على أنّن، وبيعه بثلاثين من الفضّة (بل تنبأ أيضاً بأنَّ تلك النقود ستدفع ثمناً لأرص تشرى امن حزَّاف»)، وكسوف الشَّمس لحطة صلبه، وطعن جبه بالحرة وعلاوة على هذا تنبًا ركريا باستيطان تلاميد السيا مختلف السان.

لقد ولد النَّمي ركريا في الأسر البابلي، وهناك بدأ يتنبُّا. ثمَّ عاد مع ليهود الذين عادوا إلى أورسَلِيم وشارك مشاركة نشطة في إعادة بناء المبد

وكان اللَّي دانيال قد ولد في الأسر النابي أيضاً، ومدوره تمنًّا محيء المحلُّس ومضل مواهيه المطريَّة جرى تقريبه مع فتبال بهود آخرين الى القصر الملكي، ولكنَّه عرفْ معاماه مريره مما فيها الرَّمي في حبّ الأسهد، وحمدُ دانسال في نبوءاته تاريح مصيح المخلِّص بعد مسيع، أي بعد ٤٩٠ عاماً وهذا ما حصل.

وتنبًا بمجيء المعنص ايصاً انبياء احرون مثل حجي وملائي، فعجي قدل إنَّ معدد أورشليم لتَّاسي على الرَّعم من صغر حجمه وقلة موجوداته، إلاَّ أنَّ معدد سوف يكون أعظم من المحد الذي كان لمعيد سليمان: أعظم لأنُ المغلّص، المسيح الذي تنتظره شعوب الأرص كلها سوف يدخل إليه ومن الواضح أنَّ لحديث لا يحري هنا عن الشُعب اليهودي وحده، إنَّما عن شعوب الأرض كلها ونشير في السياق إلى أنَّ المعلّص الواحد الآتي من الشُّرق، كانت عن شعوب وثيه مكثرة كانت داخل قوام الإمعراطوريَّة الرومانيَّة

ولم بشناً ابني ملاحي نقرت محى، المحلّمن فقط، بل تبناً نقرب مجيء بشيره أبسناً ومهماً النشير، هي إعداد النّاس لاستقبال المحلّمن، ومن المعروف أنّ يوجنا المعدان كن ذلك البشير، فعد عمد يسوع المسيح في نهر الأرس أمّا ملاحي قلم يعقبه لدى اليهود ببي طول اربح مائه عام، وبدلاً من الشّرارة الإلهية حاء الكبيون، حرّاس كلمة الشريعة، ومبتكرو مريد من الفيود والوصايا التي أصضت في نهاية الأمر إلى هلاك الشّعب اليهودي، معنى أنّ اليهود الدين كان الكبيون ما القانوبيون يقودونهم لم يقبلون تعاليم المسيح، وقشلون في أن يرتقوا إلى درجة أعنى في تقدّم المجتمع البشري إلى درجة أسمى في مبدان الإنسانيّة وحبّ الأحر، و لرحمة فقد بدا كأنّ اليهود تكلسوا داخل مئات القواعد والقيود الشّكنة ابني تضاعفت و لرحمة فقد بدا بسوع المسيح، إذ دعوا شهود رور لكى بيروا حكم الإعدام الذي أمرل به.

### حياة يسوع

إنَّ تعاليم يسوع المسيح تداليم هريدة من نوعها لدرحة أنَّها تحمل المرء لتساءل كيف، أمكن أنْ تظهر منذ ألمي عام

فهي تعاليم فريدة بشاهيها. فيه، فيل كل شيء، ولا يمكن أنْ يصاف إليها شيء وادا كانت التُعاليم المثّابقة قد اقترحت خطوات معيَّنة لتعمّيق الكمال في المجتمع والشعصية المرد، همي تعاليم المسيح صبعب المهمَّة كلها بكامل حجمها، وفي صورة مكتمه

فاين عباب المعطلة تمسها؟ في حمل حياة المجتمع والفرد حياة سعيدة. وكيف يتحقّى دلك؟ لمد أدرب بسوع أنّ مليّة المحتمع والفرد هي لعدوانيّة التي لا أساس له، ولا مستقبل له، وهي في أحر لمطاف ويال وحسيد ورأى أنّه إذا ما أمكن ردع هذه العدوانيّة ، هارٌ هذا وحده كافو لجعى الإسسان مسعيداً في حياته وتتحلّى عدوانيّة الإسسان في الحسيد، واصطهاد الآصرين، والعداء، والصراع المفتوح ولكي يتحلّص الإسسان من عدوانيّه ، يحب أنّ يرنّى بروح معايرة وهنا بالنات تظهر المسألة لأساس، القانون الرئيس لتعاليم حلاص لإسسان لجبيده الحيدة وهنا بالنات شملًات همّة الملسفة الحديدة ، التّعاليم الجبيدة في «أحيّوا أعد عكمه إنّها همّة لهرم أمّا في دحل لهرم بيّة معاسر ،المسوك التي يحقق الالتزام بها حياة سعيدة المرد والمجتمع، عنمّه نسق كامل من التوامد المتزاح، وقوانين السلوك ويسب حدمة الإله سوى حدمة الواحد منّه للأحر إذا لم حدمة الإله نصمها في مواملة العملاء ، و لصوم ، وتأدية محتلم ضروب الشكيت الصقومية حدمة الإله يرضى عن ذاك الدي يعمل الحير، ويمدّ بيد العول لمن بحتاج المون، ويعيش شريفاً ، هالإله يرضى عن ذاك الدي يعمل الحير، ويمدّ بيد العول لمن بحتاج المون، ويعيش شريفاً ، هميتها عن يادل بالله إلى الحير، ويمدّ بيد العول لمن بحتاج المون، ويعيش شريفاً ، مستقيم ، يبادل بالفرّة الحير، ويمد أبيد العول لمن بحتاج المون، ويعيش شريفاً ، مستقيم ، يبادل بالفرّة الحير ومعني هذا أنّ «إيمانكم في أعمالكم»

لقد جاء يسوع لمسيح إلى هد العالم لكن يعقد البشر، لكن نقد البشريّة كمها ولكنْ ممّا؟ من الخطيئة دون ريب، من الإثم الدى يعيشه الجنس البشريّ البداء من دم هنتذكر أنّ آحد ولدي ادم قتل شقيقه عبناً ، لا لأيّ شيء آحر الا لشيء كما بمعن الدّس الدرمنا هذا وكما علوا دائماً

إذار، ، رُّ تلك ، لخطيشة الأصبابُّة التي انحبتها عدوائبًّة الإنسالُ فسطاء يمكن التكمير عنها الآن إداما ترجع النَّاس عن عدواليَّتهم وعادوا تعامل واحدهم مع الآخر بطيب وحبُّ وعندما يحصل هذا فإنَّ المحنة هي التي سوف تحكم العالم الحنيد وليس العدواليَّة والتُّستُّف.

لقد وهب يسوع المسيح حياته في سعيل تعالمه في سبيل أن يقدّم ثلك المُعاليم للنَّاس؛ وتلك هي وسيلة التكفير عن الخطئة الأصليَّة، إنَّها الوسيلة التي لجعل النَّاس سعداء

كانت بعاليم يسوع فريدة في قدرتها على الموص لى عمق المسألة، وقدرتها على طرح المحلول التي تمود إلى الحروح من الحالم المستعصية، فما هو الأسلس الذي قامت عليه؟ من أي بعاليم مبكرة أحرى بيئت؟ ومن كان دلك الذي أنشأ تلك التمانيم؟ إنّ الإحاسة على هذه الأسئلة تقنصي منّا بحليل جواب بشوء هذه التعاليم كلها، ودراسة شحصية واصعها.

واسم يسوع (= إيسوس دالإغريقية)، هو الصيعة العرسة بالاسم اليهودي يشوع، ومعتاه، «خلاصه هو يهوم» والصيعة مأحودة من كلمة أوشيا أو أوسيا ومعناها «الحلاص»، وكان الأمنم أكثر الأسعاء شيوعاً ببن اليهود في تلك الأرمنة، فقد كان الوالدان يمنحان أبناءهم هذا الاسم نيمت بالقائد اليهودي بشوع من بون الذي استولى لهم على الأرض الموعودة كما فخر اليهود (يمناً بكاهنهم الاكبريشوع الذي أحرجهم من الأسر الناسي

والمسيح يصاً صبعة عربيَّه للاسم اليهودي ميسيا، ومساه النَّبي المسوح، أو الكاهن أو اللك المسوح

نقد ولد يسوع وعاش التَّلاثِي عاماً الأولى من حياته في الحليل، وكلمة طيل تعنى بالهوديّ دائرة إداريّه) والحقت هذه الكلفة بالمدل الاثنني عشرة الموصود، في دائرة قادش معاليم، وكان سليمان قد وها هذه المعلقة لحيرام مكافأه له على حشب الأرز الذي أعصام السليمان ساء لعبد وقد دعا حيرام المطقة كابول أي «القياحة» المثيرة للاشمئزاز.

لقد تميّر الحليل عن مناطق اليهوديّة الآخرى بحمرافيّته وموقعه على الحدود التُوليّة فكان يعيش في مدن الخليل فسيقدون، وعرب، وسواهم من الأهوام الأخرى ودعي الجليل في الحليل الوشي» وكانت اللغة الإغريميّة هنا هي لغه التّفاهم بين السُكّان آمّا اللغة اليهودية فلم يكن لها حصور هنا لمد كانت لغه ميّة تدرّس في مر كز التعليم التي لم يكن نتسب اللها إلاّ المحتارون، وحقيقة أنّ يعنوع قد تشكل في مثل ذلك الوسط الأممي، أدت دوراً بالع الأهميّة في مكون رزاء لقد كان يسوع يتكلم الأراميّة، لكّة كان بعرف اليلانييّة ام بالسّاكيد، وعرف الإعربقيّة كذلك لكنا العرف حتى الآن ما إذا كان بعرف اللانبيّة ام

وار م (آي البلاد العالية)، هي سوريا ووادي الرافدين، وقد امتدَّت حدودها من منابع بهر الأردن حتى العرات وتحدَّث الثوراة عن ارام (انظر تكوين ٢٤ ٢٠ ٢٥)

وقبل أن نصف تعليم يسوع وحياته، دعودا نتعرف على المكان الذي كان وطنه الأمّ، إنّه مدينة النّاصرة الواقعة في حيال الحايل فعلسطين كلها تنقسم جغرافياً إلى آربع مناصل صبعتًا تمتدُّ بمو راة البحر المتوسط الساحل، والمنطقة الحليّة، ووادي الأردن، وسلسلة حمال شرقى الأردن.

وتتقسم المنطقة الجهليَّة إلى قسمين كبيرين فشكلت المجموعة الجنوبيَّة من ذلك الجمال الكمنيَّة إقليم الجهوديَّة ، وشكلت المحموعة الشماليَّة منها إقليم الجهيل.

كان كاتب سيرة حياة المسيح فد وصف النَّاصرة هكدا

افي وسط هذه السلسة الحيليَّة يتوصيُّع فعِّ كلسي يشكل مدخلاً إلى واد صعير، واد يتراك العائر الوادي تصعد الحيل في درت ترابيَّة ضيَّقة صعودها قاس حياً ، تحيط بها الشعاب والرهور في مكان لا شيء فيه عطيم أو طاع، ولكنَّ كل شيء هذا رائيم و حييُّ تصورة غير معهودة وعلى يمين الصاعد الحيل تصبق الوادي شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى حدود عرص بصف قرسح (المرسح = ١٠٠١ ١٨٠٨). وتقسمُ أسبحه النصبُّارِ الوادي إلى متزارع ومسابين بتحوَّل في فصل الأمطار الشتوية إلى لوحة ساحره ساكنة شائلة، ثمّ بثلالة أنواع السابات بألوانها السيمة. وتقع عير بعيد عن الدرب الصُّيِّفة بنران تستمي منهما بسوة نسل أهلَّ جمالاً من توجيه الطَّبِيعية. أمَّا الفنيان الرَّعياة دوق الوجنات الورديَّة هياك في ملايسهم الشَّر قبُّةُ الراهية، عابُّهم الأهون، حريثون ومرحون اكثر عما يمكن ان قراه هي أيُّ مكان أحير ورويداً رويداً يتحوَّل الوادي الى مدرَّج من الناذل يشكل صورة هوُّهة مرمعان خامد وعندما بغوض في وهدات الحس، مرى الصُّعد الى ارتعام حمس مائية قيلم (القيدم = ٢٠٠٤٨ ميم) سيطوحاً مستوية وشوارع مبيَّقة ليليدة شرقيَّة صعيره وثمَّة في هذه البلدة كسيسة صعيرة، واسية معبد تشكل كنلة وأحساء ومسارة مسجد عائية، ويبدوع مناء عناب نصي طافح؛ مبارل التلدة الصَّعيرة مبنيَّة من الحجر الأبيض؛ وسورَّع ليلها حد في لردهم لشحر النيل والرينون، وشجر البرتقال والرمان البيضاء والحمراء وهي الرّبيع على اللهُ فُنّ تقدير ، يندو كال شيء هذه مرجباً جميية ومسالماً: فاليمام بترافض على الشُّحر، وترفرف الحسسين إلى الأمام وإلى الحلف من عبر تعبُّ وتحلُّق

الزرارير الزرقاء العائجة الدول، الذي تعدُّ أحبُّ الطيور في فلسطين، تُحدُّ في الطيور في فلسطين، تُحدُّق صائداً في الحرَّق الرهور وهذه الله العامن أثواع الرهور وهذه الله السحرة هي التأميرة».

أمُ المبئة المنزليَّة التي نشأ فيها يسوع، فليس فيها ما هو مشترك مع ما مراه في الوحات رسامي العرون الوسطى حوبُو، وفرا-أمحيل «اللذين يصوّر أن المدراء مارب حالسة ومعها اللها الإنهي فنون عبرش بالح، قائم على أرضيَّة من المورايبك المديع تحت مطلُة ررقاء مدهبة والبعاهم، ثياباً ملوَّه بالوان ساحرة، كعقول الصيَّم، وناعمة كرهور لرَّيع؛ ووشيا أطرافها يزحرفت من دهب وحجارة ثمينة، وليكنَّ واقع الحياة كان معتماً تماماً.

لقد عاش بصوع وأُمُّه مثلما عاش جميعهم هنا ، يقول مؤرِّح سيرته .

عماش يسوع كما كان يعيش أبدء الأخرين من السطاء في تبك البلدة الصغيرة، وكم بعيش أكثر سكُّنها الآن، ومين رأى أطهال النَّاصيرة في فعاطبتهم الحميلة، وقمصايهم الحريرية أو القطنية المضمومة يز بانبرهم المبوية، و هو قها السترة السحماء أو الررقباء؛ ومن شاهد مرحهم البصُّخب وسيمم صحفاتهم الربَّاسة وهم بتراكبصون على شلال وادبهم الصَّعير، و يلهون جماعات على منجدر ثلُّ قرب بنبوع بلدنهم، أنَّ منْ رأى هذا كله لا يصعب عبيه أنَّ يكوِّن تنفسه صوره ما عن الحياة التي عاشها يسوع عندما كان لا يرال صعيراً. وأيَّ رائز راقب أيَّ طفل من ولئك الأطفال ويبعه إلى منزله وشاهد موجوداته اليسيطة، وطعامه العبدي الطُّيْبِ النصَّحْي المناذل كلها، وحياته العاملية الأنوية، قانَّه يستطيع الله يرسم لتمسه صورة حنَّة عن تلك البيئة التي عاش يسوم هيها خلا يمكن أن بكون شالك ما هو أكثر مساصة من ثلك المدارل التي ينشمس الحمام على سطوحها، وتحدو عرائش المنت صناعدة علني جندراتها أرض تبك المثنارل مقروشية النبسط منصبوعة مين القماس، أو بالسحُّاد؛ وعند مدخل البيث بشرك الدُّاخل حداءه؛ وفي وسعل البيب شمَّة قبيدل معلَّق هو هي الوقت بمسه مالاَّة الربيَّة الوحسة في الحجر في وفي تجدار سرور فيه حراسة حشسة مطلعة عادة بألوان راهيه، توصع فيها لكب وسوى ذلك من مصبيات العائلة، وثمَّة على اميداد الحدار مصحع عبيه عصية مطوية بتربيب و صح، هي الأعطية التي تستخدم وقت لتوم، وعبد يصاً توجد الأواني المخاربة التي تستعمل في الحياة اليومية؛ وشمَّة عند البات

خواني فخارية كبيرة حمراء اللون تستخدم لتخرين الماء العدب، وللحفاط على مرودة مانها يلقون فيه أورافا خضراء هي هي غالم، الأحيان أوراق نباتات صيبة الرّائحة وعندما بحين موعد الغداء توضع في وسطه الحجرة طاوعة ملوسة محملون إليه على صيئية كبيرة طبقاً من البررّ واللحم، واللبن أو حساء من الخصار، وعلى هذا المنوال كانت تسبر حبدة العائلة المغدّسة في النّاصرة أثم يو صل المؤلّف حديثة هذا فيقول؛ الولكن ذلك العقر لم يكن فقر مدقعاً، ولم يكن فيه أي شيء مدلّ القد كانت الحياه بسير بعلام، ومساطة وكمايه، وسعادة، وهناءه وماريا كانت على أغلب العبّن مثلها مثل السوة الأخريات تعرل، وتعد الطّعام، وتقتري الثمار، وبدهب كل مساء إلى الينبوع وكماينة المنافق الماء ولا يرال نبع المدء هذا يسمى حتى اليوم: البعم: العدر عالماء بسوع فقد كان بلهو مع ترابه، ويتعلّم، ويساعد والديه في عملهما اليومي، وبنهد في عملهما اليومي، وبنهد في عملهما اليومي،

وقيل أنْ ينحوُّل إلى وصنف طمولة يسوع، من الصروري أنْ نبيِّن كيف جاء يسوع إلى النَّاصرة، إذ من المعروف أنَّه ولد عِيْم بيت لحم. بقد حدث الأمر هكذا: تنفيذاً لأمر الإمبراطور الروماني أغسطس حرى إحصاء لسكَّن الإمبر طوريَّة كلها. وكانت اليهوديَّة جرءاً من الإماراتوريَّة الكنُّ عمليُّه الإحصاء سارت فيها بطريعة عريبة: نقد كان على كل ساكن من سكان هـ ( الاقليم أنَّ يعود إلى المكان الذي تنتمي إليه عائمته الأصل. ولم يكن هذا الإجراء صاد ً هے الأمر الامتراطوري، بل صدر عن اليهود أنفسهم سعياً منهم لاحياء ذكري فبائلهم التي كات قد استرت مند عهود ولدلك كان يسمى على يوسف النَّجَّار أنْ يساهر مع (وجنه مارية إلى بيت لحم، موطن سيلاله داود التي كات ينتميان إليها - وكانت ماريه في احر أيّام حمدها وإلى بيت لحم ومس جمعه وروحته مع هموط اللَّيل، همعيا للمبيت في حد النُّرل، لكنُّهما عشير في المثور على مكان سبب كثره الو قسن إلى السدة. ولُم الم يحد، مكاناً في النَّرَلُ أَقَامًا فِي الزَّرِيبِهِ، رربِيةَ النَّرِي على الأعشابِ الجاهُّةِ والنِّسِ للدين كرما بعطُّبال أرض الرربية وهذا ولم يسوع في تلك اسُله وهناك في الرربية المي الرعاة الدين تحدَّثت الأناحيان علهم، يوسف وماريا ويسوع الطهل. ومرُّ الحدت بصمت الكنُّ حيال الشهراء والرَّسَّامين بصب في المعوير العظمة الاحتمالية لمسهد البيلاد فتعتُّوا بوصف اللاشكة الدين كاثو يرهرهون في لكنان وكيف بطأت الكواكب حركتها لكني بتستَّى لها أن تسكب صوبها السَّاحر العذب ليضيء الكان كله سور ساطع قوى أرغم الحاصرين على جعب

وحوههم بأيديهم بيد أنَّ هذا كله كان بعيداً عن الواقع، ولم تكن تلك العظمة المجيدة التي رأها أولئك الرعاة النسطء سوى رؤنة عين الإنمان»

لقد كان استعي إلى تحريف الحداء الطنبعة، واسبدال المحرة بها، والمعجزة تحديداً لأنهم اعتقدوا دوماً أن هذه الأخدرة وحدها التي يمكن أنْ تؤكّد وحود الإله وكل ما هو إلي نقول، لعد كان مثل هذا المنعي ملارماً لطبيعة البشر دوماً وسلك تهياً لهم أنه من عير المعقول أنْ يولد معلّص البشرية دون أنْ تحدث هزّات أو تحوُلات خارقه بيد أنّ تلك البرّب كانت من إبداع معيلتهم، ولا يرالون بيد عون حتى اليوم همي الجيل بعقوب المحول وصف شديد لتّعبرية لميلاد بسوع لحصه ولد يسوع توفيف محور السّموات وصمت الطّير، واستلقى العمال على الأرض وأيد بهم في لأواني دولم يستطع الذين يملؤون أن بمنووا، وعجر الدين ملؤوا عن العمل، ومن حمل شيئاً إلى همه عجر عن حدث واتّعهت الوحود كنها إلى هوية وسّم الرّاعي مصاته لكي وستمع الرّاعي دوليته فيقول، لقد رأيت كيف و حمت العنم حالمة عرف لأراعي عصاته لكي يسوقها لكنة عجر عن إبرائها المد نشرت عن مياه النّهر وقد الحدث المام عليها لتشرب، علم يسوقها لكنة عجر عن إلى الأمام توقّمت حركمة.

وبحن يمسكسا أنْ دردً خلف مؤرّغ سبرة يسوع قوله: «إنْ ما يلفّقه الإسسان يختلف حنالها كاملاً عن الأعمار التي يصبعها الإله؛

لقد كان بمكسا ألا نقص عند هذه المسألة بالتُقصيل لولا أنَّ التُزوع نحو المعجرات لم يهلك الإيمان الحق القائم على المعارف، ولا سرل حتَّى يومنا هذا نشاهد مثل هذا الاستندال الاحد بالمعجرات بدلاً من لرَّوية المعرفية فالميشرون (حاصتُه أولئك لدس بنتمون إلى ما وراء الحيط) يخرجون من خلودهم لكي بستعرضوا معجزة المداواه راعمين "شهم يؤكّدون بذلك على دمعة النيِّس تستدل بالايمان لعجزة، والمعجزة تقتل الإيمان تماماً، ونشوَّهه في أعين النين بمكرون بعثوله، ولا ينفى من الإيمان الحق، من الدين لحق المدعو لحمل حياة الناس سعيدة، سوى بعبع المعجزة فيحتفي كل شيء ويختلط في معان آخر لا يتقاضع أبداً مع الحياء الواقعيّة، مع الهموم المعتبقيّة، مع السلوك اليومي للناس يُحتصر كل شيء في المعجزة وليكن مبلاد بسوع المسيع لم يترافق بأيّ معجزات.

لقد مشا يسوع الصعيروبطور وكبر مثله مثل أي طفل من اطفال الناصرة الآحرين، لم يقدم نعسه متميّراً عن الآحرين، ولم يعيّره الآخرون في شيء نعم، لقد اظهر معرفة فائقة بالشريعة (العهد لقديم) في حديثه مع كبر شارحي الشريعة عدما زار معد أورشليم، كما ورد في لإنجيل ولكن حتّى هده الواقعة يقدّ مودها دائماً كانّها معجرة، سما الوقع هو انْ

المتى يصوع كان يتمعّى العلم في المهد على آيدي الحكماء. ولذلك كان كل شيء طلبعنًا وعادياً. فقي الثّانية عشرة من العمر اعترفوا بالمتى النّاصري، ي فلى، فردا راشداً وبي هده السّنُ كان ينبعي على يسوع كما على أيّ من أترابه الآحرين أنْ بعرف الشّريعة كلها، وليس الشّريعة وحسب. فقد كان ذلك هو نظام التربية والتّعليم عندهم ابتداءً من الحامسة من العمر كان لطمل بيدا يتعلّم الكتاب المقدّس (الميكرا)، وفي العاشرة الميشنا، وفي الثّالث عشرة التمود، وفي الثّالث عشرة اليشنا، وفي الثّالث التوّة، وفي الثّالث التوّة، وفي الأربعين الفطنة والتّعتلُ و وحسب الإنجيل «إنْ الفتى بسوع كان بمنبطاً، لطيفاً، مطيعاً ومتو صعاً مذعن لوالديه ويؤدّي أعمل المنزل العادية التي تواهق من هم في مثل سنّة فكما كان يحد، وأحدً هؤلاء بدورهم ذلك القتى بادئ الشام الشير،

في النّسية عشرة من عمره جاء يسوع إلى هيكل أورشليم وكنّا قد نوّهنا إلى أنّ هذه ولسنّ كانت سنّا حرجة، تلزم كل من بلغها أن يتقيّس بالشّريعة. لقد كان و لذا يسوع بروران معبد أورشليم سيويّاً في كل قصح ثمّ اصطحب بسوع معهما وكان سكّان الاقتليم بححّون إلى المعبد جماعات، قراقل وفي طريق العودة بعد أن استهت الزّيارة لاحظ وآلدا بسوع عيابه عن لقاهلة. وعندم عادا إلى ورشليم وحداه في لمعد بحلال الحكماء وعارفي الشّريعة وليس في الما أي معجره، كما أسلمنا القالمتي كان هماك لكن يسأل ويتعلّم، لا لكن بمتحن الملّمين ويسقدهم على أسلمنا القالمتي كان هماك لكن يسأل ويتعلّم، لا لكن بمتحن الملّمين ويسقدهم أي أنّ عمليّة بعدّمه كانت تسبر سيرها الملّيمي والعلوم شيئ فشيئ مثله مثل باقي وحسب لوف أن يسوع وقف في معبد أورشليم بكل المصوع والاحترام أمام الشّيوح اسكنار وسيدي نصل محبّ المعربية وكل تميد بحيب موهوب، وقد أثار اجتهاده الملّمين مصمه على واستعق سلوكه احترامهم ومعتّنهم نشد كان سند بعوم أعماره اوديعا، مساناً طيّب القليب؛

وعددما عبر يوسف وماري في آخر الطاف على يمنوع في المعد ، عد لاه بكل حبّ وصيبة شطين الله الذي تعلق من يوسف وماري في آخر الطاف على يمنوع في المعد ، عد لاه بكليم، في حالها يسوع هذلاً الله الله تعلق علي أن أحكون فيما هو لأسيء ومعسى هذلاً الإحاد أن يعنوع كان يسريه أن محكمه همالك حمث يؤولون الشريمة القد كان على وعي أسكيد بأن له رسالته في هد العالم، ومع دلك مصلى مع والديه الى النّاصرة الوكان مطيعة لهدي.

ومن المعروف أنه كان ليمعوع إحوة وأخوات ولكن من همة ليس لدينا أمس لكي مرى همة ليس لدينا أمس لكي عرى هم هرلاء إخوة وأخوات أشفاء له وشقيقات عمل لواصح إذر أنّ الحديث يحري عر أولاد بيوسف دجيهم قبل ولاده يسوع وقد يكور هزلاء أولاد أحت والبية يسوع ومهم كان الأمر فقد تروَّح هؤلاء وتفرقوا ليعيش كل منهم في بيته ومع عنلته ولم بيق في المنزل مع يوسع وماريا سوى أخوي يسوع يهوذا ويعنوت وعلى الرُغم من إن مسألة القرابة بين يسوع وإحوته لا ترال معتوجة ستظار الحلّ ، إلا أنّ الدي لا ريب هيه هو نهم كانوه كلهم هادول أوي معمت شحصت فدّه، وغيره حارّة، وسامه نمائل زهد اليسيين، وكره شديد لكل ما هو هسد، ومست أو عير طاهر: كما كنوا على يقين لا ينزعرع بأمن الحلاص، والترموه النراما دفيما ناهادات لعموسية لبلادهما ومن المعروف أيضاً أنّهم لم يعترفوا بألوهيّة يسوع مباشرة، باستثناء بهودا الأصغر سناً من الأحرين ويشير مؤرّخ لسيرة إلى نهم أكانوا يبميّرون بعداد صلب، وغيرة بهوديّة ونقص في الحيوّ والرّقّة لمسيرة إلى نهم أكانوا يبميّرون بعداد صلب، وغيرة بهوديّة ونقص في الحيوّ والرّقّة والتُوفير.

وكان ليسوع قريب اخر، هو يوحنًا لعمد ان وهو آكر من يسوع ستًا محمس سعوات فقط (كدا في لنُصرُ الأصل، لكن لإنحيل يؤكّد على أنَّ الفرق في السنّ بين يوحيا المعمد ن ويسوع هو خمسة أشهر فقط قد تكون غلطة مطبعيّة؟ م) ولكنّهما لم يتعارفا من فبل، لأنَّ بوحنا كان بعيش في الحنوب في مدينة بوتا في بيت والده الكاهن.

ويقال إنَّ يوحما كن نبياً مرسلاً من الإله وكن هذا راهداً باسكاً يُبشَر في البريَّة وكانت هذه البريَّة تمثناً من اليحا ومحاوص نهر الأردن حتى شو صلى المحر الميت وعلى الرَّغم من أنَّ النصوص وهماع الطُّرق كانوا رابصين بين صحور المرَّ الضيَّق بين أورشليم وأريضا، والكورسر والنَّماسيح كانت ترتع في الأدغال المتناه على طول نهر الأردن على الرَّعم من هذا كله كان الشَّعب بتوافد على بوحد الذي نقُرو بالمعدال.

لقد كان ذلك الرُّمن زمناً مختلما قبل عبه

وفي عصر الاصطرابات والقلافل. عندما بتهاوى المديم متسارعاً، والجديد لما نظهر بعد، حكال بماسية نظهر بعد، حكال بمكل أن بعدر المرسييل إذا منا أفادوا من كل مناسبة بلاعلال على سخطهم، ونستطبع أن تتلمس العدر أكثر للبسيين إذا ما أوعلوا في العروف عن الرواج والانعر ل عن المجتمع البشري لقد ساد عي كل مكال اسطار ذلك والعصب الآسى؛ الذي كال بجب أن يقبل كالام المخاص لولادة الجديدة، كالظلام الحالك قبيل بروح الفجر لقد سات العالم كهلا

هرماً، ودلغ حنون الديادة الوثنية حد الإفراط الدي اثار الاشمنرار. ونتج عن الإلحاد بالإله، كما هو معتددوماً، انهيار هي الأخلاق وعمله اللا أخلاقية طما هو واصح، على أن تعبّ كأس الكمر حتّى اخر قطرة وامتعت الفلسمة أن تساول عن كونائها وتحدم لحقيقة، واكتمت بارضاء قلّة قليلة من هوابها فسادت الجريمة في كل مكان، ولم سج حد من الرّعب والدّمار الليس بعنتهما هي آلاف القلود، حسن بأبيت الصّمير هميد قبرته وباب النّاس دوي لعضمائر مبنة قد عم المساد القلوب هي كل مكان، حتّى أن أصحاب العلوس لجادة أنصسهم اعترهوا بأن مثل هذه الشّرور عير مألوقة من قبل واحس العالم لوثني بمسه بأنْ دقضاء الأرمنة قد حلّ

لقد كس يوحنا المعمدان السلّف المناشر ليسوع المسيح، بشيره، الذي أعدُ له الطُّريق، هـ طهـوره وأعماله كان المعمدان كالسّر سن الفادم، كانت حياته الاحتماعيَّة كالبرَّة الأرضيَّة حديثه كلها مشارة؛ وكان محقًّا إذ دعا نفسه صوتاً صوتاً صارحًا في الدرِّيّة راعدُّوا طريق الرِّبِّ،

القد كان المعظهر الحارجي ليوحيا المحمدان يوحي بأنه معلم من يمط محتلفة حنّى قبل الأيدوي شيا البصوت النّاطق بالعيفية والسنّحط، فيانّ وجهة المحتوفيّة، وشيعره المسترسل، وشيعته المرسومتين، وحرامية الحلدي، وملايسة المصنوعة من وير الحمل، هذا كله يوحي هوراً بأنّ هذا كان ايساناً حميقت يعظمة طبيعته يخلها، وصلابة قوته، انساناً كايليا، صورته الاصل، الذي وقف غير وحل اسم حاب الهقور وابر بيل اشهوائية وعرفنا عن المحمدان حتى بمص عيشة نصبة. هيم يكن بشرب سوى ماء ليهر، ولم يأكن سوى الحراد والعسل البري لقد كان كل من براه يسعر الله عنه قود السلطان التي يتميّر بها دايماً أوبيك المين بمكرون ذاتهم بكريناً ناماً غمن بشعالي على العرور البشري المعتلد، فقف ايضاً هوق الحوف البشري المعتلد، وإذا كان لا العرور البشري المعتلد، فقف ايضاً هوق الحوف البشري المعتلد وإذا كان لا يتنظر ي منفعة من التربّية، فين يحيم السنده عنه، ويما أنه لا يتنظر ي منفعة من التربّية على منصره قول الحق عادلا لانها. لا يحجب بينظر ي منفعة من التربّية على منصة السلام والنّقاء المشرقة، لا يحجب ومعه حياتهما

كان يوحنا العمدان يعط الجموع التي كانت تتواهد الله لل البرَّيَّة داعياً إلى التَّوية ، ومبشَّراً معملكة السَّماء وكانت العموديَّة في مياه نهر الأردى، هي رمار التُوية وقد اقتدى المعمدان في هذا بالنِّي حرفيال الذي قال.

﴿ وَأَرْشُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَاهِرٍ أَ فَتُطَهِّرُونَ ﴾

(حرقیال ۳۲. ۲۵)

ووعط يوحما البشير بعدوم المحلّص الدي هو قله، لأنّه كان موجوداً من شله، الدي لا يستحقُ هو أنْ يحلُّ رياط حداثه والمعلّص لن يعمّ عالماء بل بالروح القدس والنّار، كما قال يوحه

أمَّا المعلَّص. لمسياء فقد كان بهم ومثله مثله الآخرين حاء إلى يوحما ليتاسى المعموديَّة منه وكان له من العمر حينتُذ ثلاثون عاماً ولم لكن المعمدان يعرف إنَّه يعمَّد فريبه

لقد أسر شكل بسوع، نظرته، حمال سعاماه النقي، عطمة مظهره الحارجي البادية للعيان، هذه كلها أسرت روح الممدان. وكان يوجنا الدمشمي (المرن ٨م.) هذ وصف صورة يسوع السبيح على الوحه الاتي. اهكان يسوع يشبه العدر ء ماريا، لقد كان جميلاً طويل القامة إلى حدُّ مست، شعره طويل فاتح اللُّون أجعد بعض الشُّيء لم تمسُّه يدا أمُّه قط، خاحماه قاتمان، وجهه بنصوى فيه بعض الصُّعرة والسُّمار، عيناه ملوَّنتان ظهره محدودت قليلاً، نظرته نعبّر عن سنعج، وبيل، وحكمة، كم وردت هذه السّمات نفسها في رسالة ليبيولا إلى الإمبراطور الروماس هقد جاء في الرسالة القد ظهر في أنامت هذه إنسان عظيم لعف يدعى حرستوس إيسوس (= المسيح يسوع م) طويل القامة، حميل الصوره، له وجه بيبل، ومن ينطر إليه يحبه ويهابه شعره متموّع أقرب إلى الأحمد وثومه كلون الشَّيد ، يتسدل على كتميه بعد أَنْ يَنْفُسُم فِي مَنْتُصِفُ رأسه حسب ما هو متعارف عليه في النَّاصِرة قامته بطيفة ومستوبة. ووجهه نقى ليس فيه أي نقع أر تحاصد، لكنَّه به حمرة لطيف قمه وأنفه حميلان لا عبس هيهما له لحية عربمية كشمة لوبها كلون الجوز، لهمت صويلة، لكنَّها منفرحة إلى قسمان. عبداء ررقاوان صفاؤهما شديد. إنَّه مهيت محيف لحضة العدَّل، وعلىء محدّة لحظة يعظ، مرح لكنَّه يحافظ على وقاره لم يرد أحد يبتسم، لكنُّهم عاداً ما يرونه يبكي قامته مستقيمه، يداه وأعمده حسده جميلة المنظر عظيم في حديثه، متواضع ودكي وهو رائع بين بني البشر» (لقد سَيَّن للمتحصَّصين منَّ رسانة ليتولاً هذه متحولة وضعها الكرسي النابوي في المرن ١٣م . همدًّاك عن أنَّه من عير للطقي أنَّ يهتمُّ رحن الدُّولة، فما بالك بالاصر علور الرُّوماني عينه، ممثل هذه التّفاصيل التي لا بهتم بها سوى الرّسّامين عدد؛ يأتي استعدام الصيّعة الإعربييّة لاسم بسوع المسيح: بيسوس حريستوس حارج السيّاق التّأريحي نهائيّهُ لأنّ سنم بعنوس حريستوس لم يطبق على يدي بولس الرسول في يطبق على يدي بولس الرسول في أو حر القرن الميلادي الأوّل ولم يكن بمعدور ليتولاً أنْ يستحدم هذا الاسم في رمن المسيح كما يرد في الرّسالة المزعومة ولا أضّ أنْ المؤلّمين ذاهلان عن هذه المعلومة م)

مع حصور بسوع المسيح كانت قدرة يوحد النعم ال قد اختف تماماً فقد رهم عرم يسوع على أنْ يعتمد على يسيه قائلاً له: «أنا من يحتاج ليمتمد منك، وأنت تأتي إليَّا» فأحامه يسوع «دعك من هذا الآن الأنَّه ينبغي لند آنَ نحشُق كن حقيقة»

وبعد أن تلقى نسوع الممودية في نهر الأردن مصلى إلى النزَّة واعس فيها أريمين يوماً . فقد كانت تلك هي عاده من يكرَّسون أنفسهم للحدمة الإنبيَّة، كان الشَّحص المنى يتطهّر من كل رحس، فيمصلى تلك الأبَّام في الصُّوم والصَّلاة منفزلاً عن النَّاس عرلة تامُّه

وعسدها طهر بسوع ثائية عبد نهر الأردن، لم يكن لدى المعمدان ربب في أنَّ الدي أمامه هو المسيا وهم تلك النحطة هال يوجنا قولته الشَّهيرة على مسمع من الشُّعب عهذا هو حمل الرَّبُّ الذي سوف يحمل خطيئة العالم؛ في هذا التَّميير يكمن لبُّ تصوُّرنا عن المسيح الدى «سوف يحمل حطاب العالم كلها» ، وأنَّه بآلامه على الصَّليب سيبقد الحمس البشري من عده الخطبئة الأصلبَّة، ومن الآدم كلها التي غاص العالم هيه، ولكنَّ هذه النُّظرنَّة الاساسيَّة صيفت هيما بعد فقط أمُّ الممدان فقب أصلقها منَّ عمو الحاطر، عأمر الروح، لقوَّه مواهنه النُّنتُ قلماد دها يسوع حملاً؟ قبل قبيل سفنا وصف لمظهر بسوع الحارجي. لمد كان الرحمة بعيلها، والمحبُّه لدائها إزد إلى هذا أنَّ الحملُ كال يرتبط عند اليهود بالكثير الكثير بالحروم من مصر، وبالقصح، وبديائج المجر و مماه وهد هرأ يوحم في وجه يسوع أنَّه سوها يعدو هرباناً ، دبيعة أمَّا فيما يحصُّ حصابا العالم ، فرنه ربَّما يكون من الأصحُّ أنْ تترجم كلمات بوحيا هكدا همدا هو حملُ اثرتُ الدر سبد يحمن حطيثة الشُّعَاء، أي الشُّعِبِ اليهودي. هيوجف مثله من الأبياء الأحرين الدين سيقوم "تحدَّث إلى شمنه واهتمُّ نشعته وحسب ولم يكن بمقنوره أنْ يقول شيئاً عن انعالم كله تصفيه كلاً وأحداً فمثل هذه النقله لن تحدث إلاَّ هيما بعد، يمد وقت ملوبل. عندما سينشُر بولس الرسول الشعوب كلهه بتماييم المسيح احتثم فقيط سيوف يكون بالإمكس الحدث عان المالم وعساما عاد المسيح في اليوم الشَّالي، صدح يوحسا مرَّة أحرى بشعور من الرَّهية والخوف اها هو حمل الرَّبِّ) وههما بعد علم يسوع أن يوحنًا قابع في السّعن بأمر من هيرودوس النيبا، همدما حداوا بيوحنا إلى هصر هيرودوس، أحد بنتماد التماداً لادعاً (كان هيرودوس قد التنزع من شقيمه روجته هيروديا وتروّجها، وهي في الوقت نقسه ابنه أحنه)، وكانت هيروديا تقعل كل ما تستطيع لكي نتعلُص من يوحنا وبناء على توصيتها طببت ابنتها سالومي من الملك هيرودوس راس المعدان، الذي كان حينداك في السّجن فعصلت عليه وهكد انتهت حياة واحد من أعظم أنبياء القديم ويشير العهد الجديد في الوقت عيله.

## المسيح المعلّم

لعد سبق المسيح كثير من الأسباء الذين تبرّؤوا سقّة عن 'حداث وقعت بعد مثات المثين. وقال «أسباء الإله» هؤلاء الحقيقة لشمونهم، وعالباً م كانت هده مرّة ودفع أكثرهم حياته نصدلك وعلى الرُغم من أنهم كانوا مختلفين وهردس، إلا أن عملاً مشتركاً واحد أحمع بينهم تنبّؤوا بتلك الحقيمة التي كان يبعني عليهم حملها إلى شعبهم ما شعبهم التأخديد إلى شعبهم لا إلى فرد واحد أثم تاعس فقد الإيمان بنفسه، وأمل في اكسماب حياء حديده لقد كان تبياء العهد لقديم رحل برّبة حرمي أنفستهم من كل شيء، عصاموا وصلوًا، وصلوًا وصاموا وعطوا التربي الذي كان يتوافد عليهم في ابراري أو في ساحات المدن

ولحس السيح لم يكن بيناً لقد كان أكبر من ببيّ، كن علماً عقد على رأسه على عقب كل الشعور الله الله كانت معروفة عن أولئك الذين يحب عليهم أن يقودو شعبهم إلى حيده جديده أهمن. وإد كن الأنسياء الذين سيقوه قد توجّهوا إلى الشّعب كله، إلى الحشد، فإنّ المسيح توجّه كفاعده إلى الفرد الواحد القائم سأته فدخل حياته وتعرّف إلى ظروف حياته لأنفة، ولم يرفضه بصفته حاطئاً صالاً، بن كان ساعده لمكني بعود بن حياة أعصل وعندما الأموه على تواصله مع النّسوة استقطات، والعشّارين (حياه الأتاوت)، الدين عدرهم تعايات المحتمع، أحابهم بقوله الايأتي الطّبيب إلى الأصحاء، مل إلى المرسى وقد كان سنطيع أن يكمر عن ثامه إذا ما تغيّر وسار على طريق الحكمال للنّاحلي، واسرع من حاطئ سنطيع أن يكمر عن ثامه إذا ما تغيّر وسار على طريق الحكمال للنّاحلي، واسرع من روحه كل الشّر الفت عهيها ومر روحه تحديد أن لأن المنبع لم يستصوب لنّادية الشّبكية مثل هذا المهر الذين يتهد سبيل استقبال التّيّارات الاعلامية - المولّسة لطأبقة، من الفضاء مثل هذا المهر الذي يبهد سبيل استقبال التّيّارات الاعلامية - المولّسة لطأبقة، من الفضاء المصوب من سكات الأسمى وهد كانت قباء الإصلام هذه مفتوحة بدى لسبع إلى حدّها الأقصان، إلى بهايتها النّامة ولديك لم يشهر هو شحصية بالحاحة لأن يوصل نفسه بعلي هنكاء النّامة ولديك لم يشهر هو شحصية بالحاحة لأن يوصل نفسه بعرية الشّعة مصطنعة إلى حدة الشّدة النّه النّه النّه النّه المنسة مطريقة مصطنعة إلى حدة الشّدة النّه من القضاء منطاعة أن حدة الشّدة النّه المنت عالى المنتقال التّها النّه المنت المناحمة لأن يوصل نفسه مطريقة مصطنعة إلى حدة الشّدة النّه المنت المنتها النّه المن المنت المنتها النّه المنت المنتها المنتها المنتقبة المنتها النّه المنتها المنتها

الآحرين مسامهم كلاً على دعا إلى ذلك، بيد أنّه هو نصبه بابراً ما لجا إلى هذه الوسيلة علم يعش المسيح كايّ راهد متسلك آخر؛ إنّما عاش عيشه أيّ إنسان عادي فحسب قوله هو نعسه إنّه وأكل وشرب»، لكنّه كان في دلك مثالاً للاعتد ل والقسط لقد شارك في الماسيات الاحتماليّة، ولماءات الأصدقاء ويروى أنّ أعدده قالوا عنه «هاكم هو الشّحس لدى يحب أنّ باكل ويشرب النّبيد».

قبل المسيح بمثات السين وكلهم ينتظر محيء اليمبيا في شخص ملك إسرائيلي قوي وحكيم وكان يحب أن يكون ذلك الملك ملكا قوياً قبل كل شيء الصحي يحصح الشعوب الأحرى لسلطانه عبين الإسرائيليون بنعيم ورحاء على حساب الأتوات التي تقدّمها الشعوب الأحرى هذا ما كان يحلم به الشعب الإسرائيلي الذي عرف فير الإمبراطوريّات الأحرى عبي مدى قرون وعاش نحرة الأسر البابلي التي استنت سبعين عاماً ويكرّ اليسيا الذي ظهر هفلاً ، حسّ امال أبياء قومه هذه فعد أرسل ليؤذي رساله أكثر أهميّة بكتير إقامة معلكة الإله على الأرض. لقد حاء ليقول إنّ مميكة الإله هذه قائمه في كل إنسان ولكي يحسن الإنسان بها يبعي عبيه ن يعيّر بصمه من الدّاحل أولاً . أن يجدد وحه ، أن يبدّل طبيعة موقفه من الدّامل الولاً . أن يجدد وحه ، أن يبدّل طبيعة موقفه التي حلّها المسيح كان أكثر تعقيداً بما لا مقاس من ذلك التي حلّها المسيح كان أكثر تعقيداً بما لا مقاس من ذلك التي حلّها مختلف الفاتحين الذي أقامو معالك جسّارة ، غنيّة قامت على اسمعياد الشعوب الأحرى لقد كان المسيح أول ببي رأى العدوّ الحقيقي للجنس البشري كله ، ولكل هرد على حدة إنّه عدوّ قامع في داخل كل عثّ ولذلك اعطى يسوع الوصاد العثير التي فرصتها شريعه موسى أدواً الكثر عمقاً بحكثير

وبحن يحب أن تعرف هذا كنه وتأحده بالحسيان لكي نفهم سلوك السيع فهماً صحيحاً عد أن تلفّ معمودية بوجنا فمند تلك اللحظة شرع يعلم، وبدأ يكمّر عن لخطيشة الأصليّة المي ارتكها الحسن البشرى (بسبب علواليّنه)، يتكفّر عنها بإعطائهم اليسيله، الأداه التي تمعمّهم من تعادي هذا الإثم لقد قدم لهم الوسيلة التي يبعي على كل منهم أن يحميرها على نفسه إذا أراد أن يتحلّص من هذه الحظيئة ويعيش حياة سعيدة

لقد توجّه المسيح إلى أشراد معدد ين، إلى أولئك لدين كنوا يحت حون إليه، وأخذ هؤلاء بنورهم يفتربون منه، فنقل تعاليمه اليهم وقد ظهر تلميداه الاؤلان على الشّكل الآسي عمدما نرك يسوع يوحما على صفّة نهر الأردن المعه حلسة شادًان هوقف وسالهم امم المدى تريدانه؟ فأحابا عني سؤاله بسؤال الأبها الرّاسي أبن تقدم؟ فأحاب يمنوع «التعامي فتعرف» وكان أسدراوس أحد هدين ويوحما الإنعيلي الآخر، ولم يتأخّر أسدر وس ليعكي لأحيه لأحيه

صفعان عن ذلك المقاء وقد أطلق المسيح على هذا الاحير هما بعد صمر: بطرس، أأنت ساسمعان ابن يونا الدعى كيفا (بطرس) الذي معناه الصبّحية وهكذا بات لدى المسيح ثلاثة اللميذ كانوا هم قد وحدوه وكان بكل صهم شعصية بحتلف عن شعصيه الآخر يوحيا ده خيال متوفّد ويميل إلى الدُّمُّل؛ أمّا بطرس فقد كان مدانياً وحلاً في تصرُفاته، ومعدفعا في احسيسه وقد كانا مدانيا معاله مثل أندراوس وفي اليوم الرَّابع على حروجه من البريد المهالة مثل أندراوس، وفي اليوم الرَّابع على حروجه من البريد المهالة مثل المدروس، وفي اليوم الرَّابع على حروجه من البريد المهالة المهالة المهالة الموالية معرفة حيَّدة كما كان فيليبوس يحمل اسما إغريقاً فقط، بل كان بعرف اللّهة اليوبائية معرفة حيَّدة كما كان له كثير من الأصدقاء الإغريق فمال المسبح لميليبوس التبعنية وبات هذا الإنسان الوديع المطبع تلميده الرّابع، وسارع فيليبوس من فوره ببحث عن صديقه باللها الميليوس عشر عليه لمندوس التلميد الحامس، وسوف يحمل في الأناجيل اسم برثوناوس وهيكذا قال فيلسوس لمعديقه برثوناوس. فلقد وجديا الذي كذب عمه موسي في الشريعة، والانبياءة ويصرص بعصهم أن درثوناوس كان ينتمي إلى طبقه اجتماعيّه أرشى من التي بعنمي إليها الميلامية الرسُل الآخرون

لقد كانت التّأميرة ليدة الصّعيرة الهادئة التي ارتفعت على هوهة بركان إلى شوق، بي الإله، كانت مكانا ملائماً للنّأمُلات البوعيّة والعزلة عن السّس، والتّواصل مع الآله ولكنَّ إيصال الممارف إلى لسّس، ونشل الشّماليم اليهم، التّعاليم المتلفّة عن الآله، كان يعصيان بصروره احتيار مكان آخر؛ مكان شمّاطع هنه دروت مغلقت تيّارات النّاس لدين يتمون إلى مختلف تشعوب، ولهم شمّى العادات ولم يكر مشل ذلك المكان بمساً عن ساصره، وكان المسيح يعرفه أنه مركر فلسطين الصّناعي الذي يصغّ بالحياه والنّس، مدينة كسر الموم وكانت يحير، حيسارت لؤلزة المدينة ولم تسكن البعير، طروه وحست، أنّ حشات مصدر حيرات كنيره فعمتوي المدوية الملاينة ولم تسكن المعبر، والقدم ١٠٠٤٠٠٠ م) عن مستوى المحر المتوسية فعما وكانت هذه البعيرة - لكاس و الفيشاره المثلّة حوالي المصرية فراسح - ١٠ اكم المول ولدو المشرة فراسح في المعرض وكان المصرة عرصه بحو نصف المفرسة مناحيّة محليّة متميّرة عالمجيرة معاطة بشريط من تلال عاربة وقصالت بين النّائل وديان مكمهره منهمة وكان ذلك كله عدارة عن طبيعة تكر لم تمسّها يد الإنسان، طبيعة بريّة ووحشية، لكنّها مهيبة وعظيمة وكان مدر المكول مدر الطمولة بوكن مدر الطمولة بأوحس اعترل المديح ليمير، وتواصل مع الإله وكان مدر المطمولة المؤحس اعترل المديح ليمير، واحتمع مع أفكان، وتواصل مع الإله وكان مدر الطمولة بأوحس اعترل المديح ليمير، واحتمع مع أفكان، وتواصل مع الإله وكان مدر الطمولة بأوحس اعترل المديح ليمير، واحتمع مع أفكان، وتواصل مع الإله وكان مدر الطمولة بأوحس اعترل المديح ليمير، واحتمع مع أفكان، وتواصل مع الإله وكان مدر الطمولة بأوحس اعترل المديح ليمير، واحتمع مع أفكان، وتواصل مع الإله وكان مدر الطمولة بسرة وكون مدر الطمولة بالمؤحس اعتراء الميونة وعطم من أفكان مدرات كونوبية وعظيمة وكان مدر الطمولة بالمؤحس المؤحس اعتراء الميمية وكان مدر المتوراء وكون المدر الطمولة بالمؤحس المؤحس المؤحس وتواصلة المؤمنة وكون المدرا الملمولة بالمؤحس المؤحس المؤمن واحتم مع أفكان مدرا المؤحس الم

يدرك قدر مثل هذا النُّواص، الذي تكان يمتح التكثير دائماً امامه لقد كان كمن يرى عبر عدسة التُتكبير، ما كان يراه الآخرون منتظماً، متناسقاً، موجّداً، متماثلاً وأه هو معقداً، مركباً، متنوّعاً حاضهاً لمدة الأسمات والنُثاثج ولذلك كان يسوع يدرك فيمة أحاديثه مع الإله، لأنَّها كانت تمتح عينيه دوماً، قد عا الإنه والدم ومنذ أن كان يه النَّنية عشرة من عمره أجاب و لدته في معبد أور شليم عندما وبخته على هملته: (ولماذا تبعثان عني أم إنكما؟ لا معلمان إنه ينعمي عليُّ أن أكون في ما هو لأنبي؟ القد أدرك يسوع بدقة أنَّ مند را معارفه، وأخلاقه، وتعالمه، هو أحد ما يمنحه هذا كله مباشرة ولا يمكن أنُ يكون ذلك لاحد ما سوى الإله - الآن

عداء في إنجيل منَّى أنَّ كفرناحوم كانت معدينته: (متى ١٠١). أمَّا البعيرة فقد كانت قلب لمدينة، وكان يبحر في مياهها حوالي الأربعة آلاف سفيلة معاً وكانب تاك السُّس يُتورُّع على سس الرُّومان القناليَّة ، وفادسات ٣٠ سفن قديمة م) الملوك والحكِّيم المدهِّنة، والسُّس التَّجاريُّه، وسمى نقل الرُّكاب، وعدد كبير من قو رب صيد الأسهاك مكار. احكثر تلاميد يسوع من صيَّادي الأسمائ، ولم يكن انْصال البحيرة مع العالم بحري عبر الطرق المحريَّة فقط، إنَّم كان ثمَّة أربع طرق بريَّة. الطِّريق التي كانت نسير مع الجهة الغابيَّة من و دي الأردى؛ والملَّريق التي كانت تصل حتى حدود مدينة أريحا الأرابيَّة؛ والطُّريق التي كانت نسر عاصمة الحليل لتحرح إلى النحر التوسيط، إلى ميماء عكًا: ثمُّ الطُّريق ابتي كرين يهتد عبر الحسل إلى الناصر، ومنها إلى السَّامره فأورشليم. لقد كانت نسير على هدو الدُّروب عابره كفرما حوم، من مصر إلى الشُّام قو قل بجاريَّة كيبيره وبدلك كانت تتلاقى في شوارع هنده المدينة أقوام الإقليم كلها ، ولمانته ودياناته كنها. ولم لكن شُّهُ مكان أعضل من هذا للتبشير بالأفكار الحديدة، وبشرها بأسرع وهت ممكن واحتباره على أناس يستمون إلى شتَّى الشعوب والتُّقاهات، والطيقات الاجتماعيَّة، والسَّدادت لقد احتمعت في كفرت حوم عبر ممثليها قارات اسياء وأورونا وأفريقيا فقيها عاش البهود، والعرب، والمستقبون، والمسوريون، والإغريق والرؤمان، ومن هؤلاء كلهم كانت سألَّف الحشود التي تستمع إلى مواعط يسوع وعليه فإنَّه ينبغي عليما أنَّ تسبي تماماً فرصية نشوم تعاليم المسيح في وسط يهودي، وأنَّها حاءت لليهود وحدهم، وأنَّ سيحيها هو يسوع اليهودي وهل بحب أنْ نَوْكُد مرَّة أحرى على أنَّ الآرأميَّة كانت لعة المسيح وليست الههوديَّه. يقينًا انَّ تعاليم لعهد الحديد تمدُّ حدورها في ترية العهد المديم، أي في شريعة اليهود ولكنَّ الاحتلاف بين تعاليم المهدين كالاحبلاف بين الجدور والأعصان فالإله في المهد الحديد سس محرّد الله عضوب، حيّار يحب أن تقدّم له القراس (وإذا حتاج الامر سحب أن تقدّم به لابن الوحيد)، وإنّما هو إله أب سنّاس كلهما أب محبّ ومنقهم، لا يحلح أيّ شرادين أو شعائر شكليّة، أو نظام صارم من شئّى صروب الصعائر والإيمان الدردي. فحسب نعاليم لمليح أنّ الإله أب يعيش كل منّا هيه أسيري في الإحسان والصدّق والملّاعة والمحبّة أساس لوحود كله والمسيح نمسه لم يأت إلى هذا العالم للكي يملأه عواصف وقلاف، بل لكي ديوقّع الأنفام الجميلة كلها على هذه القيشرة دات الألف وقد، ويجمعها وهذ هرمونيا لسنّماءه وهذا بالضبّط هو تعريف السنّفادة، فهذه الأحبرة لا تتحقّق إلاّ عنا ما يتوافق سلوكنا مع قو دين الطبيعة، قوانين الإله بينا لذي أنحبنا، وهذا هو الاستجام، الهرمونيا، لتوافي ما والسنادة، وقد قامت رسالة يسوع في يصال هذا إلى النّاس

وفي أتشاء دلك لم يكتف بيسوع بالتعليم، والمواعمة، لكنه تصرف أبيضاً ويحزم وإلى مثل هذه النصرفات يسمي طرده للباعه والتعار من معيد أورشليم. وما يحب هوله في هذا السيّاق، هو أنَّ لمايد كانت على مرّ العصور مرتبطة بالتحره بهذا الشّكل أو ذاك فعندما كانت الحشود تنو هذ على الموبد في أيّام الأعياد الكبيرة، كانت يسمى مرسين تأدية الأسرار الدّينيّة، والمتاحرة، ولكنَّ هذه الأحيرة كانت هذ عليت على الأولى مرصين تأدية الأسرار الدّينيّة، والمتاحرة، ولكنَّ هذه الأحيرة وادخلوا الافا من رؤوس في أورشليم منذ زمن فرجال الدّين حوّلوا المعيد إلى وعكر للتّحارة وادخلوا الافا من رؤوس الأغنام إلى حرم المعيد المقيد الكانت المكرس الإقامة الصلّوات إلى ما يشيه حظيرة الماشية، إلى سازار بعض باسّاس الدين كانوا بعقدون فيه مختلف صفقاتهم السّحارية، وهذا المعياً عكيل المعارسون أعمالهم وبتبادلون ششّ العملات المد كان بالمعاربة و مدّواصل مع الأله المأماء العلم، وقعاء الماعر، وحوار الشرار، وصراح بيامية ومشاحدتهم بششّ العات، وصليل الموارين ورنين النصود، هذا كله جمل صلوات الباعة ومشاحدتهم بششّ العات، وصليل الموارين ورنين النصود، هذا كله جمل صلوات الكيفة و مشاد الألويين النعات، وصليل الموارين ورنين المود، هذا كله جمل صلوات البعية و مشاد الألهية و مشاد الأله المامة.

لقد حاء المسيح إلى أورشيم صحبة قاهلة كبيرة عبرت كمرناحوم. وثنا رأى ما يحدث في المعبد سنحط سنحطاً شديداً فصلع سلوطاً من الحبال التي كاللت مبعثرة في المكان وطرد الأعنام والثّبران و لماعز من مواقعها، وطرد معها حشد التُّجَّار والباعة الدين كانوا بمارسون عملهم في المكان المقدد في الصرّافين وقلب مقاعدهم ومناصدهم التي كانت تحمن أعمدة من العملات كما صرد ساعة الحمام قائلاً لهم الخدوا هذا من هناء فسخط المنصرّرون وصاحق به بعضت وحقد لأنَّه أصابهم بحسائر ووقف

المأرهان في المكان النُحَّر والباعة من جهة ، ويسوع وحده من جهة آحرى فآحد على عويلهم بهدوء قائلاً «لا تجعلوا من بيت آمي بيت تحارة» ويبدو أنَّ دلك الرَّدُّ الهادئ لأمر الحارم قد فعل فعله لمادا وُ لائه لم بر أيُّ من الحاضرين في المسيح مسيحاً ، ولم بعرفوا حشّه في شمل دلك ، فليس وراء الرَّحل أي سلطة ومع ذلك قبل آحداً لم يؤده لماد و لأنَّ مثل هذا حيّان قد حدث قبل ذلك غير مرَّ ، وبمكسا أن تقول: إنَّ أحداً لم يؤده لانٌ كلهم كان يعرف أنَّ يسوع على حقَّ ، وهم محطئون ، بل آتمون وهذا الإثم هو بعضة صعمهم لعد يعرف أنَّ يسوع على حقَّ ، وهم محطئون ، بل آتمون وهذا الإثم هو بعضة صعمهم لعد كانت تلك عصفه سخص طاهر ضدُّ كل ما هو فاسد ودسيء ولدلك كانت صرحته طافرة ، لأنَّ الحقَّ ظاهر يوماً ، والمَعْمِير الصحيد عاجر دوماً ، ولا يمكن للعيب أنْ يصمد أمام المصيلة

أمُّ الكهنة، والعربسيون، والكنبيون، واللاوبون اللدين ذهلهم عن رأوا ومنا سمعوا، هإنّهم لم يدينوا يسوع مناشره، على الرّعم من أنهم كانوا ملتزمس لتراماً صنارماً بضبط التصرّفات كلها ولكنّ أكثر ما اظلهم، بل اقصّ مصجعهم، هو المتّوال التّالي، مأيّ مق معل الرّحل هذا كله؟ من هو هذا لدي يرتدي زيّاً حليليّاً ودهو الإله أداه؟ ولذلك اكتفوا عن طلبوا منه أن يصبح ولذلك اكتفوا عن طلبوا منه أن يصبح

فاجابهم يسوع فائلاً الهدموا هذا الهدك وأنا مسارفته في ثلاثة أيّمه. ولتكنّ هذا كان أكثر مما يُحتمل أولاً، كان كمر بالسّسة إليهم أنْ يبحداً احد عن هذم معبد أورشليم، ثانياً، ماذا يعني أن ديرفعه في ثلاثة أيّماه وسوف يحتلفون كثير حول مفرى ما فاله يسوع فسيرون في قومه هذا تعبيراً محازياً عن فيامته بعد ثلاثة أبّم من مسله وثمّة من اعترض أن المسيح قصد بقوله هذا عدة بناء الميكل الإلمي الذي يجب أن يكون في كل مثا، ولم يقصد إعادة بناء الهيكل ملايّاً وفي الأحوال كنه، قعل يسوع قعله وأكد أنه بيس مصرد بنياً، إثما سيء آخر القد كان يحقيق تعاليمه في الواقع، دون أيّ تردُّد أو وحل محرد بنياً، إثما سيء آخر القد كان يحقيق تعاليمه في الواقع، دون أيّ تردُّد أو وحل شيء، وكنت في سنوع وحداً في مواحهة حشد من المشعين وفي مثل هذه بحالات بقرر الروح كل شيء، وكنت في سنوع وح الآله فيه اليقين المطبق في صحة ما يفعل؛ إنه يعمل عمن أبها أما ضمد حجري بديع مدهني، من معبد من صبح أبيد الى معبد لم تبنه يد بشر، فحميب تعاليم المسيح أن الروح الإلهي بعلو على كل المعابد المذيّة؛ إنه قروح حقّ طاهرة وقعبد الإله يحب المسيح أن الروح الإلهي بعلو على كل المعابد المذيّة؛ إنه قروح حقّ طاهرة وقعبد الإله يحب المسيح أن الروح الإلهي ومن جل هذا ينبغي أن يكون فيها حقاً وطاهراً، وضعيريا صحياً أن يكون في منّا ومن جل هذا ينبغى أن يكون فيها حقاً وطاهراً، وضعيريا صحياً أن يكون في منّا ومن جل هذا ينبغى أن يكون فيها حقاً وطاهراً، وضعيريا صحياً أن يكون في منّا ومن جل هذا ينبغى أن يكون فيها حقاً وطاهراً، وضعيريا صحياً

ونقياً ونعدُ هذه الموصوعة حجر الرَّاويه في تعاليم العهد الجديد، انَّها الاصول في تعاليم المسيح، ممتاح خلاص البشريَّة كلها المسيح، ممتاح خلاص البشريَّة كلها هدستُعادة لا تتحقُّق إلاَّ على طريق الستُعي إلى بلوع الكمال الدَّاحلي، لحكمال الروحي، وإسرء لنُّفس من عيوب مثل الطَّمع، والحسد، واللامبالاة، و بعدوانيَّة، وهو ما سبق الحديث عيه.

وما يذكر أنَّهم لم نسبوا للمسيح كنماته عن هذم المُعند الأورشليمي وعادة بناتُه عَمَّ ثَلَاثُهُ أَيَّم، عَنْدِما لَعُمُوا الحكم لقصائي.

'مًّا السَّمال السَّاخلي هانّه بحب أنّ بسّون له منطقه المستقل وعايته النهائية «الحقّ الحقّ أقول لك إدا لم يولد الإنسان من جديد (أو من هوق)، فلن بسّون مشدوره أن يرى مملكة الإله، هذا هو ما أحاب لمسيح به الرّابي الدي جاءه ليلاً وهو يرتحف من الخوف و لحذر مما لبتلقّى عنه إجدات على أسبّلة كانت قد أمضنته فقد سأل المعلّم عمّا يجب عسه أنّ يقميه، فوضع المسيح السؤل أهامه في صيعه أحرى وقان ليس السؤال، هو ماذا يحب ن نفعل، إنّما استوال هو من نكون ولكنّ الرّابي أخد كلمات يسوع الواردة قبل قلين على حرفيتها

وبحن بشهد الآن في أيُ منا هذه فهماً مماثلاً لبسوع المسيح، إذ يُقاس كل شيء حسب مقمه المدّى. تحصى الأديره، والكنائس، وشمائر الخدمة الإليّة وما شابه بالكمّ، بالعدد. ولكنْ ما هي حال الموصوعة الأساس للتّعاليم، معس الإله يتعقي أنْ بكول في داخل كن عنّا؟ كلهم يصمت، الأنّ هذا هو الامر الأكثر تعهداً، وتحمينه الأكثر صعوبة، والاضعف طهوراً إلى النخارج ولا يعطى أيّ بعع مدّي

وقد كناب أعسطين المسوط يقول عاو تريد أن تصلّى في المعبد؟ صلّ في داخلك، وصدر وقد كناب المسيح فيها وعلّم عدر في وسير وقد على المسيح فيها وعلّم عدر في صد م دائم مع القربسيس - الكتبيس اليهود، وتحن كنّا تحدثنا عنهم لكشّا بسجّ هذا أنْ هؤلاء كان الهيدور سبتُ مائة هريصة تلموديّة، ولد لك كان سلوكهم، وهرار الهم رجعيّة ومعادية للروح السمريّة، والمنطق المقلي فقد رأو مثلاً إله لا يحور أن بأحد في السبّ سبلة قمح وبأكا بحث منها وهذا ما أنهموا به تلاميذ لسبح فيما بعد. ورأوا كدلك أنه لا يحور مدال قوراً المنت به بيئة ولا يحور مدال المربح، لائه السبّت. وكانت روح المربعية الشريرة هذه برى كل شيء وتماهب بصر، مه طحسات التراث المهودية كان بعد وحماً بالمودارة على المحدارة المتناب المتراث المحدارة على المحدارة

كل يهودي برتد عن صرائض التلمود، وعار نص الدّين البهودي. وغالماً ما سمخدم الفرنسيون البهودي. وغالماً ما سمخدم الفرنسيون البهود هذا الحق المعلى لهم قبل المسح وبعد إعدامه لكنَّ المسيح بمسه حويكم بموجب لقانون الروماني، ولذلك أعدم صلباً. ولو يكان حويكم في محكمه السندريون لأعدم رحماً بالمحارة وهد أنهى كثير من أنباعه حياته معتولاً بالمجارة فأكثر المسيحيين الأوائس لم يستقط صبحية الوثيين والحكَّام، بن ضبعيّة همؤلاء العربسيين اليهود بالذّات

فعلى الرَّعم من أنَّ اليهوديَّة كانت تتبع الإمبراطوريَّة الرومانيَّة [لاَ أنَّ الرومان منحوما حقَّ إدارة شؤونها المحلُيُّة ونحن نفوه إلى هذا لأنَّ سنوات نشاط المسيح الثَّلاث سارت تحب عين لمريسيين المناهرة دوماً. وحدث مرَّات كتيرة أنَّ وحد نفسه على حدَّ السَّكُين، إلى أنْ تمكنوا منه يُح آخر المطلف وسلبوه حياته

لقد قلبا سعقاً إنّ اليهود آحروا حمية القطيم، في صموفهم (امأثره عرزا) بعد عودتهم من الأسر البادلي، وعزلو أنصبهم عن باقي العالم ونشأت علاقة من سوع معتلف بينهم وبين إخوتهم باللثم السّامريين، وهذه التّسمية أُطلقت على الشّعب اللذي تشكل بتيجه لتحالط المهود الهرومين، مع الأقوام الأحرى التي أرغمت على السّكن في بلانهم وعندم عرض السّامريون (سببة إلى عاصمتهم السّامرة) على اليهود مساعدتهم لإعادة بناء معبد أورشليم بعد أن عاد هؤلاء من الأسر البابلي، رفض ليهود العرض رفضاً هاطعاً. وعلاوة على هذا عداً اليهود السامريين فوماً من مقام أسى، وباصبوهم الكره والقداء في كل منابحة وعدُّوهم أناساً معتقرين مع كل منابحة وعدُّوهم أناساً

ام دائسية المسيح علم يكن هناك هرق بين يهود، وسامريين أو ممثلي أي شعب آحر وكمن أسنفنا، فقد كان الأهم حسب تعاليم المسيح محتلماً تماماً، وهو تحديداً عن بكون (بالروح لا بالشّكل ولا بالله ) وهذا منا أعلنه يسوع في حديثه المدوق مع السّامريّة وكانت ثلك الاحداث المُطيعيّة التي نمثن عبرة عد وقعت على الوحه الاتي

كان لمسلح عائداً مع تلامده من أورشليم إلى الجليل بعد الفصح وكالت السامرة على طريقهم وعاده ما يعقطن اليهود المدينة عبر دريد حالييّة، لكنَّ المسيح سار في الملّزيق المعتادة وحدث أنْ توقّف عبد بثر ليشرب ولم يكن بديه ما يستقي به وما لبثت أن أمّت البثر سامريّه شابً فقال لها «أعطني لأشرب» فيهت المرآة إذ سمعت مثل هذا الطلّب من يهودي (قالا أحد منهم بتنازل ويطلب مثل هذا الطلّب من سامري) ثمّ در سهما حديث

هلسفي فقد تبيّن انَّ المراه كانت قد تروّجت حمس مرّات من فيل، وهي تعيش الآن مع السأدس من عبر زواح ومع دلك وللصرف النَّظْر عن كونها سامريَّة ، فإنَّ يسوع لم يرقصها ، ولم يحتقرها وإنَّما ضرح لها وعندما سالته هي السؤ ل الرَّيْس الدي كان نقلق السّامريين كلهم عمل لحق أمام الإله ليهود أم السامريون ، ولم نسحا وابن في هذا الجبل، أم في أورسليمه أحالها بسوع الإحانة لمروقة لما ينبعى آلاً يُصحد في أورشليم في العبد ولا في هذا الجبل في المعد ، من في معبد الإله الموجود لذى كل منَّ في روحه ، هماك يجب أن يسجد

قابطلقت السنّامريّه من فورها بتحير قومها بما سمعه، ومنا أنّ سمع منعكّان شكيم الخبر حتى الدفعوا بحو يمنوع كاسّهر وعندما رأى يسوع دلك السبّل البشرى، الثمت بي ذلاميذه وقال وأنتم تقولون إنّه بقي أربعة أشهر حتى موسم الحصاد، الظروا بي هناه المعقول كدم معفرُت للحصاد الروحي سنوف يحتون بفرح المحصول الذي ربعه أنا بحدي و لامي أمّا أنا الذي بدرت، فيدّي أضرح عندما أفكّر بهذه لسّعادة .

وسرعان ما تأتى ليسوع أنْ يتيقُن بعسه من أنّه لا أسباء في أوطانهم وكان هو يمرف هذا من قس، إد قال «لا كر مه لببي في وطنه» ولنّ حاء بي الماصره اختبر هد على نصبه ودارت أحداث المشهد المأصوى في معبد البلده، وكانت تخدمة الإلهنّة تؤدّى في تلك الأزمنة على الوحه الآتي بعد الصّلوات كانو يعرؤون عادة نصين من الكتاب، أحدهما من أسمار موسى الخمسة (أي من الشّريعة)، والآخر من الأبياء وكان لرعايا هم من يعمل دلك، كل كما يرى، لأنّه مم يكن يوحد في للدة صغير، كالداصرة شم من يعمل دلك، كل كما يرى، لأنّه مم يكن يوحد في للدة صغير، كالداصرة هؤلاء هم أعصد، لابرشنّة الأمرر وقد كن عددهم في لدعمرة حوالي العشرة ساتي بعدهم مباشرة رئيس المعبد والحسارس المدي يحرس المشتب المقدّسة المام عمدة والكاهي

إدن لقد كان من حقّ أيّ من أنباء الرّعيّه أنْ يحتار النّصُ الذي درسد فراءله بعد المسّلاة، بل كان يمكنه أيضاً أنْ يشرحه ويعلُق عليه وبعد أنْ وصل المسلح إلى النّاصرة، مصل حصل الخلامي إلى المعبد في أوّل سبت ثلا وصوبه وعندما انتهب الحدمة الإبيّة طلب أنْ سرا هو النّصير من الحكتاب المقدّر (أي تصير بحثار) فأدن له رئيس المعبد بديد. أمّا ما حدث بعد ذيك هفرة م إنجيل لوقا

﴿ اللَّهُ مِنْ النَّامِرةِ حَيْثُ كَانِ قُدُ تَرِيِّي. وَنَظَلَ الْمُجْمِمُ حَسِبُ عادَته يَوْمُ السُّبْتِ وَقَامَ لِيَعُرا ﴿ فَالْفِعَ إِلَيْهِ سِنُّرُ إِشَعْيَاءُ اللَّبِيِّ وَلَمَّا فَتَحَ السُّقُو وجد الْمَوْضِعُ الَّذِي كَنَانَ مَكْتُوبِنا فيهِ: ﴿ رُوحُ الرَّبِّ عَنَى لِأَنَّهُ مُسَحَنِي لِأَيْشُرَ مُماكِينَ أَرْسَبَى لأَشْفِي الْمُنْكسِرِي الْقُدُوبِ لأَنَّاوِيَ لِلْمَأْسُورِين بِالإطَّلاق ولِنْعُمْى بِالْبَصِرِ وَأَرْسِلَ الْمُنْسَجِقِينَ فِي الْحُرِيَّةِ ﴿ وَأَكْرِزِ بِسَقَّةِ الرُّبِّ الْمَفْبُولَةِ. المُعْتُمْ طَوْى السَّفْرُ وَسَلَّمَهُ إلى الْخَادِم وَجلس وجميعُ الَّذِين فِي لَمَجْمَع كَانْتُ عَيُونُهُمْ صَاحِمةً إِلَيْهِ ﴿ فَإِفَائِتُداً يَغُولُ لَهُمْ ﴿ إِنَّهُ الْيَوْمَ قَدْ ثُمُّ هَذَا الْمَكْتُوبُ فِي مُسابِعِكُمْ ﴿ وَكِانَ الْجِنِيعُ يَشْهِدُونَ لَهُ وِيتَعَجَّبُونَ مِنْ كَلَمَاتِ النَّمْمَةُ الْخَارِجَةِ بِنُ فَيِهِ وِبِمُولُونَ ۚ لَيْسَ هَذَا أَبِّنَ يُوسُكِ؟ ﴿ فَعَالَ لَهُمَّ ۚ عَلِي كَن حَالِ تَقُولُونَ لِي هذا الْمثل . أيُّها السِّبِبُ ادْف تَفْسَكَ كُمْ سَمِمَّا أَنَّهُ جُرَى فِي كُمْرِنَاهُومِ عَامُعَلُ دَلِكَ هُمُنَا أَيْضاً فِي وطَيْكِ ﴿ وَقَالَ · الْحِقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ نَبِيُّ مَقْبُولاً مَى وطنه. ﴿ وَاللَّهِ مِنْ أَقُونُ لَكُمْ إِنَّ أَرَاطُلَ كَثَيْرَةً كُنَّ مِي إِسْرِ فِينَ فِي أَيَّامِ إِيلِيُّ حِينَ أَعْبِقِتِ السُّمَاءُ مُنَّةً ثَلَاتِ سِنِينَ وسِثْةِ أَشْهُر ثُمَّا كَانَ جُوعٌ عَظِيمٌ فِي الأَرْص كنها ۞ولَمّ يُرْسلُ إِيلِيًّا إِلَى وُاحِدُةٍ مِثْهَا إِلاَّ إِلَى أَرْمُلِهِ إِلَى صِرُّفَةٍ صَيْدًا ﴿ قَا وَيُرْصُ كَلِيْهُونِ كَانُوا فِي إِسْرَائِيلَ فِي رِمَانِ أَنْبِشَعَ النَّبِيُّ وَلَمْ يُطَهُّرُ وَاحِدُ سِنْهِمُ إِلاَّ نُعْمَانُ اسْزَيَانِيُّ. ﴿ فَالْمُسْلَا مَشَيا جَبِيعُ الَّذِينَ فِي الْمَجْمع هِين سَمَعُو هَذَا ﴿ فَعَلَمُوا وَأَخْرَجُوهُ حَارِجٍ للسَّيْفَةُ وَجَاهُوا بِنِهِ إِلَى حَافَّةٍ لَجُسِل الَّذِي كَانَتُ مِن يَنَتُهُمُ مِبْنِيُّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرِهُوهُ إِنِّي أَسْفَلُ ﴿ أَمَّا مُو فَعَازَ في وسطهم وممني ٥

(لوق ۱۲ - ۱۳ - ۳۰ ۳۰۳)

وهكدا ترك يسوع وطله التّأصرة إلى عمر رحعة فصاء لى قدنا، ثمّ امتقل منها مع والدته وإخوته إلى كفرناحوم التي بالت مكان اقدمتهم ومن العاصرة انتمل إلى كفرناحوم أقارت يسوع كلهم ما عدا إخوته، ولكنّ كلاّ مهم عاش مستملاً عن الآخر فالدي حصل أنّ الآدي حق ناقارب المسبح عث ، لأنّهم لم يعترفوا به ميسيا في أيّ بوم لكنّ ما فعله في النّاصرة قار الساس عليهم همهوا أرزاقهم، وكرهوهم، ثمّ طردوهم، وهذا ما دفع هؤلاء للابعاد عن المسبح أكثر فأكثر.

وي كمرياحوم عاش المميح بعيداً عن أهنه، ولما لم تكن يمندنتَ، فقد أقام عند حماة الأحلوين أندراوس ويطرس، وكبال هندان يعيمان في بيت صيد ويترددان على كفرياحوم كما كان يوحنا تميد يسوع يقيم في كمرتاحوم يضاً وكان هذا صياد سماك بدوره.

وما أنَّ وهس كمرناحوم حشَّ مضى يسوع من هوره إلى أولئك البين كانوا يحتجون مداوة روحيَّة وحسديَّة ويقول الإنحيل إنَّه أجال في تكل مكان فيبارك ويشمي الجميعة وهذا هو الأمر الأهمُّ في تعاليم استبح.

وطمت الانتداه هذه إلى أنَّ يسوع لم ير مهمّته في أنْ يعدو دسكاً معتزلاً أو صوفيًا معجباً بمسوّفه، أو راهد فقهر داته، أنم في أنْ نقدَّم المون لمن يحتاجون العون، وكانت هده هي الوصية الأهم في تعاليم المسيح وما يلمت الاسباء كذلك أنَّ اهتمام المستح لم يصب على بداء معابد حديدة وترميم القديمة فلم يجمع من الشّعب ببرُعات لهذا العرض، ولم يول اهتماماً لحجارة أسس مثل هذه العابد إنَّما اهتمُّ بالعابد الذي في الروح، في روح كل إنسان على حدة، وبدل كل جهد ممكن الإقامة معابد الأرواح هذه همن يهتمُّ لهذا في أمناه هذه؟

ومن السدهي أن يمسوع كان معضاية المعامد اليهوديّة هولم تكن المعابد في تلك الأزمية واسعة ، ولذلك كانت تفص بالمصلين دائماً : ولكي تعظ حشداً ينتظر صادهاً الأيمرف ، ولكي يعبد كما كان هو يعبط الاقع صبغ إرشاديّة مينة لا روح فيها حل بافكار حيّة وكيمات متأخّعة ، لكي يعلم كما يعلّم أولفك لدين يستحمون بعبق أحاسيسهم مع اللّمظة التي يتعدّن فيها القلب إلى القلب من أحر هذا كله كان يحب أن تملك طافة متجددة تعوّض لف الشوى التي تستهلكها الموصلة ولكر هذا ليس كن شيء فعيدما كان يتعدّث كان الشوى التي تستهلكها الموصلة ولكر هذا ليس كن شيء فعيدما كان يتعدّث كان الشّوى التي تستمع إليه معصد صاحمة بكثير من بدهول ومنت عظات يسوع حد كثاب سبرة حياشه وعند دلك الوقت مكان عبد تلاميد السيح قد صار سنّة فدعا أربعة منهم إلى كفرساحوم ومند دلك الوقت مكان عبد تلاميد السيح قد صار سنّة فدعا أربعة منهم إلى كفرساحوم منى الإنصلي عداء منميّر، فقد كان مقدن يعقوب ويه حيا) ، لبنقوا معه ويتبعوه كما حظي يكدّون أي ودّ لهولاء ، بل يمعكن الشول ، إنهم كانوا بحقرونهم والحقيقة "ن حياة النصرائب هولاء مم يكونو شرهاء ، إلا قلّة منهم فعالماً ما كان الموقوق الرؤسان يعهدون دنالك العمل إلى حثالة ، لمجتمع وكان هولاء يستغلون صلاحيّث وطبعتهم هده يعهدون دنالك العمل إلى حثالة ، لمجتمع وكان هولاء يستغلون صلاحيّث وطبعتهم هده يعهدون دنالك العمل إلى حثالة ، لمجتمع وكان هولاء يستغلون صلاحيّث وطبعتهم هده

أسو: مستقلال ولذلك كان حميعهم ينظر البهم بنصور ويصعهم في مترلة واحدة مع المساقطان والساقطان وكان هذا العار يلحق حتى بالتشرعاء منهم. ومثّى من هؤلاء الأخسرين ولكنّ المسيح لا يكون مسيحاً إذا انطلق من العابير العامّة اسي أقرّها العود أثناء حتياره تلاميده فقد قرّب مثّى إليه وحعل منه رسولاً له بقرأ العالم كله الموم إبحله بلمات الكون كلها إن كان يتُصح من كن خطوة بخطوه المسيح، أنه حاء لينقد الدين سفطوا في الأثم، ففي الومسط الوثي القاسد (ومسى لم يكن لثن هذا العساد حضورة) نجم في أن يُسكن القداسة المسيعية

وسرعان ما ارتقع عدد تالامداه "رسله بي اثني عشر تلميداً ولم يكن احتيار هذا المعدد مصادعه فهو عدد متميّر له مداولاته عند ليهود وعند الشَّرهين على وجه العدوم لكتُّ الآن بصدد رسل المسيح، فما الذي بعرفه عنهم؟ فيل قليل تعرَّفنا على أشراوس وسمعان (بطرس) ولذي يونا وعلى يعقوب ويوخنا ولدي زندي وينتمي هؤلاء الأربعة ومعهم فيليبوس إلى بين صيدا. أمَّا مثَّى فهو ابن حلقى، أي شقيق يعقوب الأصغر ويهوذا شقيق يعقوب وينتمي هؤلاء الأخيرون إلى كفرداحوم وقانا ويرى بعضهم أنَّ زوحة حلمى (أوكليونا) كانت الأخت الصغرى لوائدة المسبح وإذا صحَّ هذا يكون يعقب الأصغر ويهوذا ابني حالة يسوع وكان بهود، برنولدوس الرسول من قانا، وتوما وسمعان التانوي كما من تجبيل أيضاً وكان يهود، الأصحريوطي إلى سمعان بنتمي الى بلدة أسخريوط.

ولا يتوفّر له القدر بمسه من لمعلومات عن الرُّسل كلهم فتمّه معصيات كثيرة عن بعضهم وأحرى شعيحة عن بعصهم الآحر، ولا نملك أيّ منها عن بعضهم التّألث فليس لدينا أيّ منها عن بعضهم التّألث فليس لدينا أيّ معلومات مثلاً، عن بعقوب الأصعر، ويهودا ،حي يعقوب، ولا عن سمعان، أمّا توما الرسور فقد كان شعصاً به طابع غريد، سادح وبسيط، حدّ وطيّب القدب، ومستعدّ دوماً ليبدر روحه في سبين المحلّص، ولكنّه اشتهر يصعف إيمانه وشكّه

لفد كان يعقوب، ويوحسا، وبطرس فرب الشلاميد إلى سموع، وصمان يوحسا الإنحيلي مبيًاد أسماك يصاً، لكنتُه كان يمارس هذه الحرفة على نطق أوسع مما كان يفعله الرُسل الآخرون فهو مع أحيه يعقوب وو الدهما ربدي كانوا يؤحّرون عمالاً للعمن معهم، وكانه بيعون أسماكهم في أسوق أورشلتم، ويبسر أنَّ هذا هو ما يعميّر سرَّ حملاف إنحيل يوحنا عن الأناحيل الأخرى، هوصا كان يعرف عن المسيح كثيراً مم مم يكن يعرفه التّلاميد الآحرون، حاصة عن مشاطه في البهوديَّة أمّا بطرس فهو حلاف بهوديا، كان رمزاً للعباة العملية ولكي تكوّر تصوّراً عن يوطنا يحب أن غرا رؤاه

برمعان وعدد ثن سياكُ من أنه كان بمتلب روح صفر لا روح حمامة فأدر سماته العيرة، و بحماس، وهو ما حمل المسلح يمثل إليه أكثر، وليس عبثاً أن قبل إلى يوحنا كان التُلهيد والدي أحبّه بعنوع، بعد تميّر يوحيا أنصا بالعمق وقوّة البروح، والقسرة المدميقة على الجمع بين المركة المشملة والنّامُّل الفكري، وسين الود عة والقوّة، والإيمان لطلق والصحيم، وعدم الإحساس مأي حوف وكان هذا كاف لكي بحمل يسوع بحبّة خاصة.

ولكي نصف بملرس نعبوق ما قاله عنه هامئتون اليصعب عليما أنُ نحدُد فيما محسب غيرته في عنادته أم في أعماله فقيض قلبه أعطى القوَّة والأندفاع كل حركة من حرجهاته وإد أحاط الاشرار الصُّواري بالعلِّم، نجنَّت حميًّة بطرس في سيمه المجرَّد بدّي جعل من صيَّاد الإسماك الحليلي مقاتلاً مقداماً وإداداع حير قيامة الملَّم من القعر، سبقه يوحدا الذي كان يسير أسرع من صديقه الأكبر ستًّا، ولكنَّ نَفاذ صبر بطرس بجاور حبٌّ يوحما الهادي، عمدما وقف هذا مرتكُّ، اندفع بطرس من هوره إلى داحل القبر الفارع هل يسوم الدي قام من الموت على شاطئ البحيرة رفاقه تحمعون شماكهم ويديرون قواريهم صوب الشُّاطئ، أمًّا بطرس فيقسر من على مهر المارب ويعدهم مع الأموام مبلِّل الثياب ليرتمس على قدمي العلُّم. وإذ فنال ينسوم: هناتوا النسُّمك البذي اصطدتموه الآن قبل أن يدرك الآخرون ممرى الكلمات، كان بطرس قد سعب الشبكة بأسهاكها الطازحة وتوجوته كته يحيب عين ستؤال المختص سمعان، هيل تحسين؟ قصاري المون، إنَّ هذا الرَّحل كان الرَّحل الذي إذ اقتصى الأمر يستغرق في حساس حماس محاه لحلق الإلهي ومجد الإله أو يعيم المسيح إلى السُّحن أو يؤدِّي آيُّ أعمال في معلمه فروف العملة. لقد توقَّفنا بهذا التَّقصيل عند وصف شخصيَّة تطرس، لأبه أحد الأعمد" الكيري للحكيسة المسيحيّة وهو إلى جانب تولس الرسول، أشهر السَّعصيَّات انسلجيَّة وكلُّ دواس لم يظهر إلاَّ هيم بعد ولم يكل في عداد الفريق الأوَّل الدي 'لهه المسيح سفسه هقد ، عاه بسوع لحدمته وحدمة الإنه بعد أنَّ أعدم على المثليب واستحاب سولس (= المحد) للدُّعوة وستُّ في تصاليم المصيح تُصمنُ جديداً إذ تبشرها في أوسنات الوشيس لكنَّنا لن بتحدُّث عن هذا إلاَّ فيما بعد

انى لقد تعرَّفنا على امتداد الصنَّعجات السنَّامقة على المبادئ الأساسيَّة لتعاليم السبيح، أي للعاليم العهد الحديد، وبدعى هذا العهد جديداً لأنَّه بحتلف على لعهد الدي سبقة، على لعهد لقديم، أي على معموعة الشرَّائع المعطاة في الاستفار الخمصة فيجي

التُتربعة تقديمة والشَّريعة الحديدة بون واسع، ومع هذا هائهما تمثلان مصلعين رمنيين مغتلفين للشريعة عينها شريعة الإله، وهي الشَّرعة التي يعيش وفقها التكون كله علم يكن لموضوعات السَّربعة الحديدة، العهد الجدييد، أنَّ تطهر في الزَّمن الذي عاش فيه عوسى لأن ذلك الزَّمن كان رمناً محتلفاً وشروطه محتلفه، بل باسه معتلفون أيصاً وبدلك كانت لشريعته تحبيات مضلفة كذلك ثمَّ جاء المسيح وأعصى شريعة جديدة، مؤكّداً على أنّه لم يأت لينعض التأريعه القديمة بل بيكملها وقد بفي على إسميه مروح الشريعة لا بحرهينها، لقد حاء سكي يجعن الشريعة القديمة متو هفة، مملائمه مع الرّمن الحديد، مع المستوى الحديد لشطور المجتمع لقد جاء ليعطي أحلاهاً حديده، أي ليعيّر بديك العالم جاء ليستبدل بشريعة الثار والانتفام شريعة النسامح، والرّحمه، والمحبّة

وإذا كمت قارئي لكريم لم تقرأ بعد أمّاً من مهدين الهديم والجديد، وتريد أن لتعرف إلى جوهرهما معاً، فإنّا تنصحك بقراءة عدة صفحات من الإنجيل سيقت فيها موعظه السبح على الحبل عند بحدة كفرناجوم عيبها. فموعظه الجبل هده، هي خلاصة تعاليم المسيحبّة ولدلت نرى الله من الصروري أنْ بتوقف عندها فموصوعات موعظة الجبل عميقة حداً، وعرضت بايجار، ووضوح، ويروز محميّم إلى درجة تحملنا نرى أبّه من الانسب أنْ نقرصها وتؤوّلها ولذبك سوف بصوق النّص الإنجيلي لمّ بعد ذلك نعلق عليه

﴿ الله الْجَمُوع صَعِدَ إِلَى الْجَبِلِ فَلَمَّا جِلَسَ نَصْدُمُ إِلَيْهِ ثَلَابِيدَهُ الْجَعِيدُ الْجَبِلُ فَلَمَّا جِلَسَ فَصْدُمُ إِلَيْهِ ثَلَابِيدُهُ السّعاوات. والمعاوني لِلْمُسَاكِين بِالرُّوح الْقُ لَهُمْ مَلْكُونَ السّعاوات الْمُسَاكِين لِلْمُعْمَ لِيَسْبُعُونَ الْمُسْمُ يَرِضُونَ الْأَرْضَ الْأَرْضَ لَلْجَياعِ وَالْبِعِينِ إِلَى الْبِرِّ لَأَنْهُمْ لَيَسْبُعُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ يَرْضُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ يَعْمَونِي لِللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلَكُونَ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كَلّ كُلْفَةِ لِمُرْدِرِةٍ مِنْ السّعاوات فَامُهُمْ مَلْكُونَ السّعاوات فَامُهُمْ مَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ فِي السّعاوات فَامُهُمْ مَكنا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَكنا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَكنا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلِكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَكنا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَلْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَي السّعاوات فَالْمُعْ مَلْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْعَالَمُ لَا يُنْكِنُ أَنْ تُخْفَى مِدِيئَةً مُوْضُوعةً عَلَى جِبِيلٍ ﴿ وَلِا يُوفِسُونِ سِرَاجاً وَيُضَعُّونَهُ تُحْتَ الْبِكْيَالَ بَلُّ هَلَى الْمَثَارَةِ فَيُضِيُّ لِحَسِمِ الَّحِينَ فِي الْبَيْتِ ﴿ وَمُعَلَّمُونَ مُورِكُمُ مَكِنًا قُدُامِ لِأَلْسَ لِكُي يُرَوْدُ أَعْمَالُكُمُ الْحَسنَةَ ويُعجَّدُوا أَبِاكُمُ الَّذِي فِي اسْمَاوْ سِر. هَلا تَطُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنُّعُمْنَ النَّامُوسِ أَوِ الأَنْهِيَاءُ. ما جِئْتُ لِأَنْقُض بُنَ بِأَكِمُّلْ. ﴿ فَإِنِّي الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّبُّ والأَرْضُ لا يِزُولُ حَرْف واحِدُ أَوْ نُقُطَةٌ وَاحِدَةٌ مِن النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونِ الْكِسِ ﴿ فَمَنْ مُعِس حَدِي هَذِهِ الْوَصَايَا الصُّغْرَى وَعِلْمِ النَّاسِ هَكَذًا يُدْعِي أَصْغَرِ فِي ملكُوتِ السُّماواتِ. وأنَّ من عمِل وعلُّم فَهذَ يُتُعَى عظِيماً فِي مَلكُوبِ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّكُمْ إِنْ مَ يَرَدُ بِرُكُمْ مَنْيِ الْكَتَّبَةِ وَالْمَرْ يسيِّين لَنْ نَدْخُلُوا مِلْكُوتِ اسْمَاواتِ ﴿ فَقَدْ سِيغُكُمْ أَنَّهُ قِيلِ لَلْقُدْمَاءِ ﴿ لاَ تَقْتُلُ وَمِنْ فَتَن يكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْحُكُمِ. فَقُواْمًا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ ﴿ إِنَّ كُلِّ مَنْ يَغْضَبُ عَلَى أَخِيهِ بَاطِلاً يَكُونُ مُسْتَوْجِتَ الْحُكُمِ وَمَنْ قَالَ لأَحِيهِ: رقَّ يَكُونُ مُسْتُوجِتِ الْمُجْسِعِ وَمِنْ قَالَ إِنا أَحْمِنُ يَكُونُ مُسْتَوْجِبِ نارِ جَهِنُّم ﴿ فَافِلْ قَدُسُتِ قُرُّهَا لَكَ إِلَى الْمَذْبَحِ وَهُمَّاكَ تَذَكُّرْت أَنْ لأَخِيكَ شَيْئاً عَلَيْكَ تَعَفَّاتُرُكُ مُسَّكَ قُرْبَائِك قُدْامَ الْمَدَّبِحِ وَاذْهَبْ أَوُّلا اصْطَلِحْ مَعَ أَخِيكَ وَحِينَكِدْ تَمَانَ وَقَدَّمْ قُرْدِنْكَ ٢ كُدُن مُراضِياً بِخُصُوكَ سريعاً مَا دُمُنَ مَعَهُ فِي الطَّرِيقِ لِتَلَّا يُسلِّكُ الْحُنصُمُ اللَّي الْفَامِي وَيُسَلِّمُكُ لُقَاصِي إِنِّي لشُّرطِيِّ فَتُلْقَى فِي السُّجِيْنِ. ۞ٱلْحَقُّ أَقُولُ لَتَ لا تَخْرُمُ مِنْ هَنَّاك حتَّى تُوفِي الْفَلْسَ الأَخِيرِ! ﴿ فَأَفَّدُ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ بِلْفُدماءِ لا تَرْنِ. ﴿ وَأَنَّ أَنَّا فَأَقُولُ لِكُمْ إِنْ كَل مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ بِيشْتَهِيهُ فَقَدْ زَسى بِهَا مِي قَلْبِهِ ﴿ الْمُعْإِنْ كَانِتَ عَيْنَكَ الْيُمْنِي تُعْيُرُكُ فَقَلْعُهِا وَأَلْقِهَا خَنَّكَ الْأَنَّةُ خَيْرً لك أنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَفْصَابُكَ وَلا يُلْقَى جَمَدُكَ كَمَه فِي جَهِيْمٌ الْمُوْإِنْ كَالْحَدْ يَدُكَ الْيُنْشِي تُعَبِّرُكَ فَاقْطَعْهَا وَأَلْمِهَا عَمْكَ لأَنَّ خَيْرًا لِكَ أَنَّ يَهْلِكَ أَخَذُ أَغْمائِك ولا يُلقَى حِسنُك كله بي جَهِنَّمَ ﴿ وَقِيلَ مِنْ طَلَّقَ مُرَاقَتُهُ فَلَيْعُمِهَا كِتَابِ طَلَاقَ وَهُوْأَتُ أَنَا فَأَقُولُ لِكُمْ ۚ إِنَّ مِنْ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ إِلاَّ تَعَلَّمُ لَزَّتِي يُجْمَلُهَا مَزْتِسِي ومِنْ يَتَرَوِّجُ مُطَلَّقَةً ۚ وَيُّكُ يَزِّنِي ۞ أَيْضاً صَيَعْتُمْ أَنَّهُ قِيلِ لِلْقُدِهِ وِ. لا تَحْتَثُ بِـنْ أَوْبِ لِلرَّبِّ أَقْسَامَكِ. ﴿ وَأَمَّا أَلَ فَأَقُولُ لَكُمْ ﴿ لا تُحْلِقُوا الْبَقَّةَ لاَ بِالسَّبِ لأَسِّهِ

كُرُسِيُّ اللَّهِ عَولاً بِالأَرْضِ الْأَنْهَا مؤطِئُ قَدَمَيْهِ وَلاَ بِأُورُسَلِيمَ الْنُهَا مَدِيدَ النَّسَطِيمِ. عَولاً تَحْيِثُ بِرَأْسِكَ الْأَلْلَ لاَ تَغْيرُ أَنْ تَجْعَلَ سَعْرةً وَاحِدةً بِيْسَاء أَوْ سَوْداء عَيْنَ بِيكُنْ كَلاَمُكُمْ: قَعْم تَعْم لاَ لاَ وَمَا زَادَ عَنَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الشَّرْيِدِ مَوْداء عَيْنَ بَعَيْنُ وَمِنْ بِعِيْنَ وَمِنْ بِيكِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدَلًا الأَيْمَى فَحَولاً لَهُ الآحر أَيْسَاً. هَوْمَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْلِمِنَ وَيَأْمُونَ لَكُمْ لاَ تُسَاوِمُوا الْمَنْ بَلْ مَنْ لَطَعَلاً وَلَيْعَا اللَّهُ وَمِنْ أَرَادَ أَنْ الْمَنْ اللهُ وَلِيكَ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَمِلْ الْمَنْ اللهُ وَلِيكُ وَلَيْفِضُ عَدُول عَدُول عَلَيْ وَاحِدا مُعْلَى اللهُ وَلِيلُ وَلَيْفِضُ عَدُول عَدُول عَلَيْ وَاحِدا الله وَاللّهُ وَمِلْ أَنْهُ فِيلُ اللّهُ وَمِلْ الللهُ وَمِلْ الللهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللللهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ الللهُ وَاللّهُ وَمِلْ الللهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللللهُ وَمِلْ الللهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللللهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ الللللهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ الللللهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُلْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ الللللللهُ وَاللّهُ وَالل

(متی ۱۰۵ ۲۰۸۴)

الْكَلاَمْ بَاطِلاً كَالْأُمْمِ وَإِنْهُمْ يَظُّنُونَ أَنَّهُ بِكُثْرِةَ كَلاَمِهِمْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ. ﴿ فَفَلا نتشبُّهُوا بهمْ. لأنْ أَبَاكُمْ يَمْلَمُ مَ تَحْتَاجُونَ إِلَهِ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُوهُ. ۞ فَصَلُّوا أَنْكُمْ هَكُذُهُ: أَبَانًا الَّذِي فِي السِّمَاوَاتِ لِيَتَقَدُّس السَّبُكُ. ﴿ لِلسِّأْتِ مَلْكُوتُكُ لِلسَّكُنَّ مَشِيئَتُك كِمَا فِي السِّماءِ كَذَٰلِكُ على الأَرْضِ ﴿ خُبُرُنًّا كَمَافِئًا أَهُوْمُ اللَّهُوْمُ اللهُ وَاغْفِرْ لَنَا دُنُوسًا كُمَّا تَغْفِرُ قَحْنُ أَيْسَا لِلسُّدُنيينَ إِنَّيْكَ اللهُولا تُدَجِّئُك في تَجْرِيةٍ مَكِنْ نَجِّنًا مِن الشَّرِّيلِ لأنَّ لَكَ الْمُلْكَ و لُقُوَّةً والْمَجْد إِلَى الأَبدِ آمِين عُواِنَّهُ إِنْ عَفَرْتُمْ بِشِّس رِنَاتِهِمْ بِغَيْرُ لَكُمْ أَنْسَمَا أَبُوكُمُ السَّمَاوِيُّ. ﴿ وَإِنْ لَمّ تَغْفِرُوا لِلنَّاسِ زَلَّاتِهِمْ لاَ يَغْفِرْ لَكُمْ أَبُوكُمْ أَيْضاً زَمَّاتكُمْ. ﴿ وَمِعْنِي مُعْتُمْ فَلا تَكُونُوا غايسين كَالْمُرَائِينَ فَإِنْهُمْ يُعْيِّرُونَ وُجُوهَهُمْ لِكَيْ يَطْهَرُو بِلنَّاسِ صَائِعِينَ. أَلْحَقُ أَقُونَا لَكُمْ ۚ إِنْهُمْ قَدِ اسْتَوْفَوْا أَجَّرَهُمْ. ۞وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتِي صُمَّتَ فَادْهُنْ رَأَسُكَ وغُسِلٌ وجُهِكَ كَالِكُمُ لاَ تَظْهَرُ لِلنَّاسِ صَائِماً مِلْ لأَيهِكَ لُدِي فِي الْخَفَاءِ. فَأَبُونَ الَّذِي يُرى فِي الْخَفَاء يُجَازِيكَ هلاينَةُ ﴿ ثُلاَّ تَكُبرُوا لَكُمْ كُنُوزٌ عَلَى الأَرْضَ حَيْثُ يُشْبِدُ السُّوسُ وَالصَّدَأُ وَحَيْثُ يَنْقُبُ السَّارِقُونِ ويسْرِقُونِ. كَامِل اكْثِرُوا لَكُمْ كُنُوراً فِي السُّمَاء حَيْثُ لا يُفْسِدُ سُوسًا ولا صَدَأً وَحَيْثُ لا يَتْقُبُ سرقُونَ وَلاَ يَسْرِقُونَ ۞ أَنْهُ حَيْمَتُ يَكُونُ كَثَرُكَ هُنَاكَ بِكُونُ قَلْبُكَ أَيْضَا. المُعبِراجُ الْجِسِدِ هُوَ الْعَيْنُ فَإِنْ كَانْتُ عَيْنُكَ بِعِيطَةُ مُجَسَدُكَ كُلَّهُ يَكُونُ لَيُّراً هُوإِنَّ كَانَتْ مُيَّتُكَ شِرِّيرَةً فَجَمَدُك كله يَكُونُ مُعْلِما ۚ فَإِنَّ كَانَ النَّورُ الَّذِي فِيكَ طُلاَماً فَالطُّلاَمُ كُمْ يَكُونُ! ١٤٥ يَغْيِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِم سِيِّدَيْنَ لأَنَّهُ إِنَّ أَنْ يُغِيض الْواحِدُ ويُحِبُّ الآخَرُ أَوْ يُلازِمُ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرُ الآخُرُ. لاَ تَفْدِرُونَ أَنُ تُخْسِمُوا للُّهُ وَالْمَانِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ ؛ لاَ مَهْمَمُوا لحيابكُمْ بِما تأكلونَ وَيِفَ شَعْرَيُونَ ولا لأجسادِكُمْ بِمَا تَنْبِسُونَ ۚ أَلْيُسِتِ الْحِيَاةُ أَفَضُلُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْحِسدُ أَفْضَلُ مِن للَّيَاسِ؟ ﴿ اللَّهُ عُلُورِ السَّمَاءِ: رَبُّهَا لاَ تَرُّزُعُ ولاَ تَحْصُدُ وَلا تُجْمَعُ رلى مَخَارَنَ وَأَيُوكُمُ السُّمَاوِيُّ بِقُوتُهِم أَسْتُمُ أَنْتُمُ بِالْحِرِيُّ أَفْضَلَ مِنْهِ ۗ ﴿ وَمَنْ مِنْكُمُ إِذَا اهْتُمْ بِشُيرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ بِرَاهِ ۚ وَاحِدَةُ ۗ هَارِلِهَاذَا تَهْتَشُونَ بِالنِّبَاسِ؟ نَامُنُوا زِنَايِقَ لَحَقُن كُيْفَ تَنْهُوا لاَ تَقْعَبُ وَلاَ تَغْزَلُ ﴿ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ ولا سُلَيْمَانُ فِي كُلُ مَجِّدُو كَانَ يَلْبُسُ كُواحِدةٍ مِنْهَا. ݣُعْلِيْ كَانَ مُشْبُ أَخَفُلُ

الَّذِي يُوجَدُ الْيَوْمَ وَيُطْرَحُ غَداْ فِي النُّتُورِ يُلْبِسُهُ لِلَّهُ هَكَذَا أَفَلَيْسَ بِالْحَرِيُ جِداً يُلْبِسُكُمُ أَتُقُمْ فِا فَلِيلِي الإِيمَانِ؟ فَأَفَلا تَهْتَمُوا فَاقِلِينَ: مِدًا تَأْكُل أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ أَوْ مَاذَ بَلْبِسُ \* فَقَالِنَ هَذِهِ كُلُها بَصَلَّبُهَا الأَمْمُ الأَنْ أَبَاكُمُ السَّمَاوِيُ يَعْلَمُ أَتَكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هَذِهِ كُلها فَقَلَهُوا أَوْلاً مَنْكُوتَ لِلَّهِ وَيِرَّهُ وهَدِه كُلها تُرَادُ لَيَهُمُ مِنَ لَنَهْسَه يَكُمَى ايْوَمَ شَرَّهُ ﴾ لَكُمْ النَّوَا لَوْلاً مَنْكُوتَ لِلَّهِ وَيرَّهُ وهَدِه كُلها تُرْادُ لَيَهُمُ مِنَ لَنَهْسَه يَكُمَى ايْوَمَ شَرَّهُ ﴾

زمتی ۲ ۱-۴۳۶

﴿ اللهِ تَدِينُوا بِكِي لاَ تُد تُو اللَّهُ لَا يُدانُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَهِمَا تَدِينُونَ لُدَائُون وَبِالْكُيْنِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَانُ لَكُمْ. ﴿ وَالْمَاذَ، فَنَظُّرُ ۖ لَقَدْى الَّذِي هِي عَنْيُنَ ا أَخِيكَ وأَمَّا لَحُشَهِمُ الَّتِي فِي مَيْنِكَ فِلا تُعْتِلُ لَهِا؟ ﴿ أَمَّا أَمْ كَيْفَ تَقُولُ لأخِيلُ ﴿ ذَمَّيي أُخْرِجِ الْقَذَى مِنْ عَبْمَ ُ وَمَا الْخَشَعَةُ فِي عَيْنَكَ ﴿ فَهُمِّ مُوالِي أَخْرِجُ أَوَّلاً ﴿ الْخَشَية مِنْ عَيْنِكَ وَحِيئَيْذٍ تُهُمِرُ جَهْماً أَنْ تُخْرِجَ الْقَدْى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ} ظَّلاً تُعْمَلُوا الْمُغَدِّسَ لِلْكِلاَبِ وَلاَ تَصْرَحُوا دُرِرَكُمْ قُدَّامَ الْخَنَازِيرِ لِئَلَّا تَدُوسُها بِأَرْجُلِهَا وَتَلْتِفِتَ فَتُمرُقُكُمُ. ﴿ الشَّالُوا تُعطُول اطْلُبُوا تِجِدُول اقْرَعُوا يُغْتَم لَكُم. ﴿ لأَنَّ كَن مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ وَمَنْ يَطْنُبُ يَجِدُ وَمَنْ يَغُرَمُ يُفْتِمُ لِلَّهِ لِلَّهِ آمْ أَيُّ إِنسَان ولْكُمْ إِنْ سأَنهُ ابْنُهُ خُبْراً يُعْطِيهِ حَجْراً؟ ۞ فإنْ سَأَلهُ سَمِكَةً يُعْطِيه حَبَّةً؟ ۞ فإنْ كُنْتُمْ وَأَنْتُمْ أَشْرَارُ تُعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلادكُمْ عَطَايَا جَيَّدَةً فَكُمْ بِالْحِرِيُّ أَبُوكُمُ الَّذِي فِي السُّمَاوُ تَ يَهَبُّ خَيْرُاتِ لِلَّذِينَ يَسْأَنُونُهُ. ﴿افْكُن مَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَل النَّاسُ يكُمُ الْعَلُوا هَكُذَا أَنْتُمْ أَيْضاً بِهِمْ لأَنَّ هذا هُوَ النَّامُوسُ وَ لأَنْبِيَاءُ. ﴿الدُّخُلُو الْمِن الْهَابِ الضَّيِّقُ لأَنَّهُ والبعُّ الْبَيَابُ وَرَحْبُ الطُّرِيلُ الَّذِي يُتَوِّذِي إِلَى الْهَعْلَاكِ وَكَثِيرُونَ هُمُ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنَّهُ } هُمًا أَضْبِينَ الْبَابِ وَأَكْسُوبَ الطَّرِيسَ الَّذِي يُؤدِّي إِلَى لُحَيَاةِ وَقَلِيلُونَ هُمُ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ ! ﴿ الْمُعْرِزُولِ مِنَ الْأَنْبِيَةِ الْكَذَّبَةِ لَّدِينَ يَأْتُونَكُمُ بِثِيَّابِ الْحُمْلاَنِ وَلَكِنْهُمْ مِنْ دَ جِل بْثَابٌ خَاطِعَةً } كابِنْ ثمّارهِمُ تُعْرِفُونَهُمْ هَلُ يَجُنَّنُونَ مِنَ لِشُؤْكِ عِنْهِما أَوْ مِنِ الْحَسْلُو لِيناً؟ ۞ فَكَذَا كَال شجرَةٍ جَيِّدةٍ تَعَسِّمُ أَثْمَاراً جَيِّدَةً وَأَمَّا الشَّجِرَةُ الرِّيِيَّةُ فَتَصَنَّمُ أَثْمَاراً رَبِيَّةً ظلاً تَقْبِرُ شِجِرةٌ جِيِّدةٌ أَنْ تَصْتُم أَقْمَاراً رِييِّةً وِلاَ شَجِرَةُ رِبِيَّةً أَنْ قَصْنُمَ أَقْسَراً جَيِّدَةً. ﴿كَانَ شَجْرَةٍ لاَ تَمْنُخُ ثُمُواً جِيِّداً تُقْطَعُ وَتُلْقِي فِي النَّارِ. ﴿فَاوَإِذا مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُوسِهُمْ الثَّالَيْسِ كُلُ مِنْ يَقُولُ لِي إِنَا رَبُّ يِنا رَبُّ يِنا رَبُّ يَنْ مَنْكُوت السَّمَاوَاتِ. الْكَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي السَّمَاوَاتِ. الْكَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي السَّمَاوَاتِ. الْكَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي السَّمَاوَاتِ. الْكَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي قَلِكَ الْنَيْمَ يَنَا رَبُّ إِلَيْ الْمَالِمُ الْمَعْدَى وَيَاسُوكُ تَنْبُأْنِا وَبِالْمِا الْمُوتَةُ الْمَوْتُمُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَصْرِفُتُمُ فَيْ اللَّهِ الْمُوتَةُ الْمَنْمُ لَقُولِي مَنْهُ وَيَعْمَلُ بَهَا أَصْرِفُكُمْ المُعْدُونِ عَتِي يَا فَاعِلِي الإِلْمِ المُحْكِلُ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالِي مَنْهُ وَيَعْمَلُ بَهَا أَصْرِفُونَ وَجَناءَتِ الأَنْهِارُ وَمِيْتِ الرِّيَاحُ وَوَقَعْتُ عَلَى الصَّحْرِ الْمَالَونُ وَجَناءَتِ الأَنْهارُ وَمِيْتِ الرِّيَاحُ وَوَقَعْتُ عَلَى اللّه الْبَيْتَ فَلَمْ يَسْمُعُ لَائِسَةً كَانَ مُوسِّنَا عَلَى الصَّحْرِ الْمُعْرُ وَجَناءَتِ الأَنْهارُ وَمَبْتِو الرِّيْحُ وَصَدَنَتُ فَلِك الْمُنْ يَعْمَلُ بِها يُصَبِّعُ بِرِجُلُ جَاهِلِ بِنَى الشَّعْرُ وَعَامِنِ الأَنْهَارُ وَمَبْتِو الرِّيْحُ وَصَدَنتُ فَلِك الْمُنْونُ وَمَانِي اللّه الْمُونُ وَمَانِي اللّه الْمُعْرُونَ وَجَاءَتِ الأَنْهَارُ وَمَبْتِو الرَّيْحُ وَصَدَنتُ فَلِك الْمُنْونُ وَمَانِي اللّهُ الْمُعْرُ وَمَانِي اللّهُ الْمُعْلِى وَمَانِي اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ الْمُولُ وَمِنْتُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّه الْمُعْرِقُ عَلَى الْمُعْلِي وَعَلَيْهِ الْمُعْرِقِ عَلْ اللّهُ اللّ

(منی:۲۲: ۲۹۳۱)

وإذا ما هرآما مؤممان موعظة المسيح على الجبل كلها ، فسوف يتكون لديف يقين دان الشريعة القديمة التي تلقّاها موسى على حمل سيماء ، شقى كلها فائمة دون تغيير فتنهى الوصايا العشر تحتمظ دكامل و حودها وهوتها ، وهي لت لستريعة الموسوية كبه ولكن المسيح دهب إلى أبعد منها في نعاليمه وفي هرائصه الأخلاقية. فبالنسبة إلله لم تكن واقمة المجريمة (لا تقبل، لا نسرق الا تسرى، و . ) وحدها المهمّة ، إنّما التمكير فيها ، واسويا الشريرة التي تقود إلى السية ، والأدية وسوى ذلك من الشرور وبدلك طلب المسيح من الإسمان الشريرة التي تقود إلى السية ، والأدية وسوى ذلك من الشرور وبدلك طلب المسيح من الإسمان الأ يعمن التثر حثى في أفكره ما يواقعها من العمليات المحدّدة في المالم لذي يحيط بما ، صورة ماذي هدا على الرغم من أنه مصى عليها الأل حوالي الألفي عام فعماه اليوم يقولون ، إنّ لمكر ماذي هدا على المحدّدة المدارة على الأهكرة ما يواقعها من العمليات المحدّدة في المالم لذي يحيط بما ، صورة المتعرر ، وسئل هولي المراق والمسيطرة على الأهكر والرعسات ولم بكس عشاً قبن المسيح عمن بضر إلى المراق والمسيطرة على الأهكر والرعسات ولم بكس عشاً قبن المسيح عمن بضر إلى المراق بفعله المروحية من كل شيء أدن ليس المهم هو ما بفعله المروحية من كل شيء أيضاً من يكون هو بهسه ومن الصروري أولاً وقبل حس شيء بفعله المروحة من كل شيء وليس هذا ممكماً إلاً بمساعدة فعل المحير علا المرب هلا

يمحكن أن يهزم الشّرُ دائشًر، إنّما بالحير، ولدلك قيل «أحبُو أعداءكم» وعلى مدى الالمي عام اللذين انصرما بعد زمن لسمح، أبقن الساس مرّات كثير، بهذه الحقيقة؛ لقد رأوا أنّ الأيدي الملطّحة بالدّم لا تجعل العام سعيداً، وإن لمُعسَّما، والجريمة، وسعلك الدّماء لا تحقق لعيش الهائي. هالخبر وحده الشادر على وضع حدّ للشرّ، تماماً مثلما بوازن الموحب السّد ويجب أن تبثق هذه الوسيية الوحيد، الخير، من روح إنسابية بعينة هالإنسان يبعى أن يعمل كي لا تصدر عنه، حتي لا محرح من روحه أي أفكار ردينه وكم يتوافق هذا الأن مع المضالات التي يعمل المحلّون التَّفسيُون على حلّها يقول عالم معاصر «لكي تمثلك الأن مع المضالات التي يعمل المحلّون التَّفسيُون على حقد الفكر، القدرة على التركير رمام روحك، يبغي عليك أنْ تتمّي في داتك تقدرة على حشد الفكر، القدرة على التركير الميكري، أو بكلمات آخرى، أن ببلغ درجة السيّطرة الدّ ثمة على داتك عليك أن تتعلّم توحيه محتلف نورغ روحك بما يجعل المثال الأعلى المحتر بصمت في عرلة عن الأحرس، حمث واحد ولنحقيق هذا عليك أن تجد لحطات للتّفكير بصمت في عرلة عن الأحرس، حمث سبمح الحوّ حكله بالتّفكير في الموسوعات الروحيّة وتسبني هذه الحالة، احمالة الاستغراق في المستمرة في عليه المستمرة المنه عليه المستغراق في المستمرة المنه المحالة الاستغراق في المستمرة المنه الحالة الاستغراق في المنه المناء المناء المناء الله المناء المناء المناء المناء العناء المناء الم

وتحن سوف سرس هذه اسبأت بالنّفصيل في فصل آحر من هذا الكتب وكنفي الأن بأن ووكّ مرة أحرى على أن تعابيم المسيح تقضي بضرورة السّعي إلى تحقيق الكمال الذّاتي، وتنفيه الروح من الأهتكار الرّديث، ويناء معبد الإنه داخل روح الإنسان وتلكم هي المهمّ لتي وصفه المسيح أمام الإنسان مند الفي عام، ولا ترال قائمة حتى يومنا هذا، ومع ذلك فإنّ الإنسان لم يحقّق تقدّماً يدكر على طريق تحقيقها فلكثر المسيحيس يملن أن اعتناق المسيحية بعني تقبّن سرّ المعموديّة، وزبارة الكنيسة من وقت المسيحيس يملن أعمان موعظه المسيح على الحيل وسوف تدرك ما يسمي على المسحي مسيحيوراه اقرأ بإممان موعظه المسيح على الحيل وسوف تدرك ما يسمي على المسحي أن شعبه لكي بعدو من أساع تعاليم المسيح حقاً فهل ينبي منطلبات الانتماء إلى المسيحية المقدّة أكثر مسيحين ليوم؟ بيس بين منطلبات الإيمان المسيحي المقيقي ما يشرص عند المرأت الذي يحب أنْ نبور فيها المحكيمة، وتؤذّي طمس الاعتراف، وبوزّع الحسنات و المرأت الذي يحب أنْ نبور فيها المحكيمة، وتؤذّي طمس الاعتراف، وبوزّع الحسنات و الأحرين بما نحب أنْ يعاملوك به، بالشّر الحير، مل لا تفكر بما هو رديء، وما إلى ذلك والحقيقة أنّه بصعب أنْ نزيد شهناً ما على القابون الأحلاقي المسيحي هذا. لتكنّ الالتزام والحقيقة أنّه بصعب أنْ نزيد شهناً ما على القابون الأحلاقي المسيحي هذا. لتكنّ الالتزام والحقيقة أنّه بصعب أنْ نزيد شهناً ما على القابون الأحلاقي المسيحي هذا. لتكنّ الالتزام والحقيقة أنّه بصعب أنْ مزيد شهناً ما على القابون الأحلاقي المسيحية قذار بعد منا لاعترب منه محض

الشّيء أمّ فيما مخصُّ المؤمنس العاديس، فقد كتب حونتان إدواردر عنهم يقول ويحب أن يصلّى من أجل أولئك النّاس الصالحين الذين لا وحود للرّوح المسيحي الحي فيهم، لكي يحييهم الإله أو يرسل لهم الموت يحب أن يصلّي من أجلهم إد مه كان ها تقولون عنه في أيّ منا هذه صحيحاً؛ يسسبُ هؤلاء الصالحون ذوو الأرواح ثبتة بالشّرُ أكثر من لأشرار العاديين، ويقودون أرواحاً أكثر إلى الهلاك وسوف يكون من لأفصل بالنّسبة للجنس البشري له مات هؤلاء كلهمه، وتبدو هذه الكلمات عريبه للوهله الأولى إد سكيف بمكن تمضين الطائمين على الصالحين ويكن إذا كان الحديث يجري على المؤمنين إيماناً شكاباً، فينبو أنَّ هذه الكلمات صحيحة. فمثل هؤلاء المؤمنين الله مبالين بن يصبحوا مسيحيين حقيقين في أي يوم من الأيّام، أمّا الساقطون فقد يصبحون كذلك في أي وقت من الأيّام، أمّا الساقطون فقد يصبحون كذلك في أي وقت وتحر لا يمكن أن للبّه لكي مكن أن يعي أنّ السّردُد إلى الحكيسة مين وقت وتحر لا يمكن أن بحلّ بدلًا مدلًا المنافية المنتور المنافية المنتور عن الألبارا الحقيقي بيماليم المسح.

ولم يكر المسيح وحده الدي بشر بتعاليمه فعد حال الوقت الذي عهد هنه نهذه المهمَّة تتلامينه - رسله فأرسلهم أرواجه ليبتقروا اليهبود أولا ومنعهم من أنْ يبتشروا السامريان والوثنيان. وقد اقتصرت مهمُّتهم على التبشير نقرب قيام مملكة السُّماء وكان بنيفي عليهم أن يؤيِّب مواعظهم (يأعمال الحمروت»، وأعمال لبيرٌ والشمعود «بأعمال الحبروت؛ مداو : الأمراض، وهو ما كانوا قد تعلُّموه عقد حاء في يُحيل مثَّى، أنَّ المسيح «اعطاهم سلطة على الأرواح النَّحسة ليطردوها ومشفوا كل مرص وكل علُّه». وإذ «رسس المعليج رسله رودهم بالكلمات البالية. (لا تحملوا معكم ذهباً أو فصلًا، ولا بحاساً في أحرمتكم وتأحدوا معلاة لبطريق، ولا توبي، ولا حدام، ولا عصاء لأنَّ منْ كدع سنحقُّ انْ يرزق هوته وإد ما دخلتم أيُّ مدينه أو ظرية فانظروا فيها مَنْ يستحقُّ وامعكثوا عنده إلى أنْ تحرجوا وعندما تدحبون المقرل حيُّوه يقولكم «المثّلام لهذا البيت، وإذا ما كان البيت يستحلُّ فملاً فإنَّ استَّلام سيأتي. مَّا إذا كان لا يستحقُّ فسيعود سلامكم إليكم وإذا لم يستقبلوكم ولم يسمعو الكلماتكم، فأزيلوا غسر أهدامكم عبدما بحرجون من دلك المتبرل أو تبك المديثية . وهنا أنب أرسلكم كناجرات بين البناب، كوبوا حكمت كالأهاعي، وودعاء كالحمام فاحذروا النَّاسِ الأنَّهم سوف يسلَّمونكم إلى لقصاء، وسوف يصربونكم في معابدهم، وتقودونكم إلى الملوك والحكُّم من أحلى، وللشهادة أمامهم وأمام الوثبيس وحسم مسلِّمونكم لا تهنمُ والمما ستقولونه وكيم، لأنه في تلك

لسّاعة سوف بُعطَى ليكم ما بعولونه، لأنَّه ليس أنتم من سيتكلم، إنَّما روح أبيكم هو لذى سيتكلم فيكم.

وسوف بكرهكم كلهم من أحل اسمى، ومن يصمد إلى النهايه يكون خالصاً وعدما سيطردونكم في مدينه، اهربوا إلى مدينه حرى

فلا تحافوهم، لأنَّه ليس من مكبون إلا ويطهر، وبيس من حفي الا ويعلم وما أقول بكم في الله ويعلم وما أقول بكم في الطَّلام قولوه في النُّور، ما أقوله لكم همساً، تحدُّثوا به من موق السطوح ولا تماهو فاتني الجسد العاجزين عن قتل الروح، إنَّما خاهوا من من في مقدوره أن يهلك لروح والحسد في الحجيم؛

## المواجهة

القيد وقيف اليهود حماة التلموي مرقفاً شديد المداء من تعاليم السيح الحديدة فالمنيح داهم عن روح الشَّريعة الموسويَّة، عن روح الشأبون الإنهى ومشراء، وحاول أنَّ يحمل هذا الفزى أكثر عمقاً وأكثر تحديماً ولكنَّ المريسيين وصلوا حدَّ العدد، حدَّ السَّحب هُ منكل مريد من المحرَّمات الحديدة التي زعموا أنَّها تبيثق من شريعة موسى، ويكمني أنْ يسبوق هذه بعيض المبنِّدات من تلبك التشريعات. همان الإطباعات البني أصناهوها إلى الشُّرِمة؛ تحريم احتداء الأحذية دات المعامير يوم السبت، وحجَّتهم أنَّ المعامير تشكل تُقلاًّ أمَّ الأحديد لبي ليس فيها مسامير فقد سمح باحتذائها. كما فضوا بأنَّه يمكن أنَّ يسير المرة بعردين حداء، ولا يحور له أنَّ سبر بعردة واحدة وإذا ما حمل الرء يوم السُّبت رعيف حيز فلا ضير عليه، أمَّا إذا حمل الرُّغيف شخصين هإنَّ في ذلك إثماً وكان ثمَّة كثرة كثيرة من مثل هذه المحرِّمات الحمقاء التي لا تشر سوي سحريَّة دوى التُّمكير السُّليم. ولكن مثل هذه الحرُّمات لم تكن مجرَّد توصيات، أنَّما هر نَسْ واقعيَّة هذ يدفع اليهودي حياته نمن الاستهتار بهما هقد كاست المحاكم الدَّينيَّة اليهوديَّة مشطة هُ اتَّخام قرارات الاعدام رحماً بالحجارة لمن كانت تتأكد مجالمته لمثل هذه الحرُّمات وهكذا كمان الحماة الفيورون لمنال هذه العبث ينضعون حداً تحييه الموهبوس الحين لم يكن بمقدورهم النمايش مع متن هذه الوشوعات يسلام، أو تحياة ولتك الدير كالوا يتبعون لبطق السُّليم فيحانمون عن عمر قصد ننك المحرَّمات

لقد لاحق لعريميون لسبح وتلامده وأعصاره في كل مكن وتحرّشوا بهم في كل مرّة سبعت لهم فيها هروعة، قطف كل مرّة سبعت لهم فيها هرصة هعندما مرّ بسوع بوم سبت عبر حقول مرروعة، قطف تلاميذه سنابل وأكلوا حبّها فقال به لعريسبور الدين رأوا المشهد ها هم تلاميدك يفعلون في يوم السبّبت سا لا يحور أن بُعمل فقال لهم، أله بقرؤوا مادا فعن داود حيدماع هم ومنى معه؟ لم يد حل بيت الإله ويأكل حيز التّعدمة لدي كان يحرّم أكله عليه وعلى من معه، ولا يجور إلا للكهيه؟ أولم تقرؤوا في الشّريعة أنّ الكهمة ينهكون

الإنحيل من لديه اكثر يُعطى أكثر، ومَنْ لديه أقلُّ دؤحذ منه عمدى هذه الكلمات ليس متماثلاً كم يؤوِّونها في غاب الأحيان ونحن يبقى لدينا إحساس بالعصّة لأنّه بعد حدال مكفرنا حوم الذي ومنفناه هنا، أدار كثيرون ظهرهم للمسيح متعدين عنه ولم يقلب له طهر المجن خصومه التُقليديون المريسيون والكتبيون، وحسب، إنّما اتّخذ موقف الحدر منه أبضاً، كثير ممن كانوا تلاميذه فقد أشكل عليهم عهم معرى تكلمانه وإنْ لم تأكلوا حسد بن النشر وبشريوا دمه، فلن يكون لكم حباة في تعلمانه وإنْ لم تأكلوا حسد بن النشر وبشريوا دمه، فلن يكون لكم حباة في داتكمه نعم لعد أحد أنصار المسيح الأقل قرباً منه ينترمون بهده الإرشادات التراسأ حرفياً، لمد غاب عن ذهن هؤلاء أنَّ المسيح كن دوماً من أنصار الجوهر لا الشكل، من أنصار المعزى لا انهجائيس الشّكية وكان معرى تعاليمه واضحاً. أوَّلاً عليس بالحبر وحده يحيد الإنسان، لكنُّ بكل كلمة تخرح من فم الإله، ثانياً، الحياة الانديّ علي حياة الروح، ولا يستحقّها إلاَّ الدين يلتزمون بالحقيقة الإلهيَّة، بتماليم يسوح (الذي عبا يلحقيق إراده الإله، لا إرادته هو).

وفي تحليله للعد ال الدي وصفناه الماً ، رأى أوغسطاس المغلوط أنُّ هُول المسبح لم يكل عملياً فهمه إلا على قساد المقلول، ولا غرساً إلا بالنسبة لضعف الإيمال عقد عداً أنه من السهي أنْ يكول الخبر السمّاء؛ غداء روحياً لمن يقتات به ، وهو يعزَّر الحياة الإبينة ولا رسب في أنُّ لحدث الما حرى على أنَّه بحد عليهم أن يقباوا به (أي بالمسيح ، محسده ودمه) إيماناً في قلوبهم أن السّرميذ الذي اردبوا في صحة تعاليم المسيح ، فقد خاطبهم بلغة أكثر ثوريَّة المد حديثهم عن المهامة المنتظرة التي يجب أن تثبت لم أنَّه عد بزل من السماء فعلاً ، وأنَّ الحديث عن جسده الذي سيحمه معه إلى السماء لا يمكن أنْ يكون له سوى معزى وأنَّ الحديث عن جسده الذي سيحمه معه إلى السماء لا يمكن أنْ يكون له سوى معزى معازى (الا) هدا ما كتبه أحد أشهر دارسي حياة يسوع المسبح وتعاليمه د ف هـ عاراً رفقد حاطب المسبح تلاهيده الذين أحذهم الشنّل ، قائلاً الروح يحيى والحسد نفشي إنَّ الكلم الذي قوله لكم جوهر ، وروح ، وحيدة ، لقد كان المسبح بعرف مصدر عدم فهمهم ، إنه عدم الإيمان وكان قد قال أن روح الإيمان بعمة من الإله ، إحسان عربه يمنُّ الإله به

بعد «أرمة» كفرن حوم خسر المسيح كثيراً من المصره، وساقص عدد الحشد الدى كان بعدرف مه وبحثُه أكثر فأكثر، وسأل بالامينة باسى «ألا تريدون أبتم أن تتركوني أيصاً؟ فأجابه بطرس وإلى من بمصي با رب؟ فأبت نميك ينابهم الحياة الأبديَّة وتحن «مثّا وعرضا إلّك قَنُوس إلى»

لقد أولى الدين ومنفوا حيدة السيح كلهم، اهتماماً كبيراً لأعمال استُفاء الس كون نقوم بها، وكونه كان روحسيًّا شديد النَّأَثير، فقد محج لمسيح يه شفوه أمراص لم يسمقع الآحرون معالجها ولكنُّ الأمر الاهمُّ فه هذ كله، هو الاساس الفلسفي، وقد هَام هذا فِي الأنبي لكي نداوي الحسد بحد أن تداوي روح الإنسان أوَّلاً، بحد أنْ تريح عن روحه عبء الآثام، والآلام، وعداب الصُّمير ولدلك ينبعي على من يرغب في أنْ يشمى، أن يدد ويتوب عن آثامه، أنْ بؤمن في حقيقه الإنه (هجسب إيمانكم ترزفون)، وكل مُنْ كان يتوب ويندم على خطاياه كان المسيح يقوله له «مغمورة لك خطاياك» وكان هذا الإعلان بثير عصب المربسيين ويستدعى إدانتهم للمسيح فموفقهم من معفرة الخطابا كان موقفاً تقليديًّا لا يمكن أن يس المرء معفرة الخطاية إلاّ إذا أدَّى شعائر طفس تقديم القربان بمشاركة الكهنة وتأدية كثارة من الشَّكليَّات. أمَّا للسيح علم يكن يعير هذا يُّ الهيمام فقد مكان كل شيء عبده بحرى بعيداً عن المعيد، والكهنة، والصوم وسوى ذلك من المراثص ثني لا تعدُّ ولا تحصي حسب المسبح كن كل شيء متعلَّق بروح كل إسال بعيبه، كل إنسال بآثامه، وغوايامه، وضعفه، وسردُّده بقد جمل المسلح ممصلات لتشريَّه كلها على روح إسال محدُّد وكان يحبُّ أنْ يردِّد كلمات النِّبي أشعياء درجمه ريد، لا تقدمات؛ الرحمة تحديداً ، والتَّسامح، والحبُّة، وليس معبُّة القريب فقط، بل محنَّه المدوِّ كدلك لقد كان المسيح بمدُّ يد العون للأرواح الصَّالَّة ، الآثمة ، أي لأرواح يشر حقيقيس معرومس في حياة اليوميُّة وعدما عداوه في هذا (في ملك الرَّمان كن ثقُّهُ بون شاسع بمصل من الزُّعماء الدِّينِين والشُّعب، ومن مختلف المداهب الدِّينَّة) أجابهم بعوله الا يحماج الأصحاء إلى الطُّبيب، بن المرضى، وكان هو بساعد أولئك المرضى، نقد كل سلوكه معهم كما عامل الآب رسه الصَّالُ، إذ أقام وليمة أحتمام بعودته إلى لبيت. ومناصعه على تبذيره نصيبه من شروه العائلة وأرراقاً أحرى كشيره لمكن رحمة الآب هده أثارت حيق ابنه الأصفر ، الذي يتعكس في سلوكه الحسد البشري، وعنَّ الأسيُّة ، وعور لحنَّة ويصعب جداً مداواة مثل هذه العيوب البشريَّة. وقد بدل المسيح كل حهد ممكن لإبراء الروح منها. فحاول أنْ يوفض في مثل هؤلاء البشر الإيمان، الإيمان النالم من القلب والروح

وإد تتحبَّث عن آهمُ موضوعات تعاليم المبيح التي استقدت إلى الأناحيل، يحب عليما الْ لُنوَّة إلى الأناحيل المحتصرة، كما دعا آباء الكبيسة صلاة «آباب) همي عبد من الجمن عرضت فيها ربدة تعاليم المبيح عاقر ووها

﴿ أَبَانًا الَّذِي فِي السَّمَاواتِ بِيَتَعَدْسِ مَسْلُكٌ. ﴿ اِلْمَالَةِ مُلْكُولُكُ الْمَكُنُ مَشِيدَتُكُ كُمَا فِي السَّمَاءِ كَذَبَكَ عَلَى الأَرْضِ ﴿ الْمَدْرَقَا كَفَافَنا أَعْطِئا الْمُؤْمِ ﴿ وَالْمُعْفِلُ لِللّٰهُ الْمُلْكُ وَالْمُؤْمِلُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُحَدِّقِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُحَدِّقِ اللّٰهُ وَالْمُحَدِّقِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا لَا أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِكُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِكُ وَاللّٰذِاللّٰلِكُ وَاللّٰلِكُولُكُ وَاللّٰلِكُ وَاللّٰلِكُ

(متی: ٦. ۹-۱۲)

ومن الواضح أنَّ هذه الصَّلاة الرِّيِّيسة الرقوعة إلى أبينا الإله، لا تتصفُّن سوى مطلب ماذي واحد - خبرنا اليومي ' عطنا كماف يومنا هدا وهو مطلب معدود حداً بقتصر على خير يوم واحد ، خيز اليوم أمَّا خير القد فحصَّله بنفسك وليس شُه ريادات الله هذا المطيب، إنَّه الخبر الصروري للميش يوماً واحداً وحسب ونافي الطالب التي تنضمُّنتها المثلاة، هي مطالب روحيَّة كلها ويتلخُّص محمواها في نَّنا تصع روحنا بس يدي الآله، ويتمنَّى أنْ يسميط إرادته على كل منافي الوجود، وعبدا في الان عسه. فيحن نويد أنْ تَتُّحِد روحَنا في الإله، في العقس الكوسى وإذا استخدمنا مصطلحاتنا المعاصرة، فإنَّه بمكنس أنْ يقبول: إنَّنا مرعب في أنْ تتوافيق صبورتها ، هويوعرامَّانيا (الهيكل الإعلامي لأنانا)، توهفة أدمًّا مع حفل الإعلام الكولي، أنْ تسليم فيه نماماً. ولكنْ لا يكفي أنْ نتمثَّى. وإنَّما يجب أنَّ بيدل كل جهد ممكن لكي بتعضُّق ذلك ولذلك فإنَّنا لتعهد لله صلاتنا هذه مأنُ نثرك للذين لنا عليهم. ولا يجوز أنْ نحدُّ من معنى هذه الكلمات فهي شديدة الممق والسُّمة معراها ، هو أنَّه كما سيتماس كل منَّا مع الآخرين ، كذلك سيكون موقف الإله منه وهد هو بالضَّيط ما يطليه بحن بأنهمما من الإله قربا ما عرميا على ألاُّ نتمامل مع الآخرين بصمير نقى صباح، أي يصمير مسيحى، هائنا سنالك تملك من الإله أن يحاربنا على ذلك فهل معي مفرى المشلاة الذي نرفعها إلى الإله؟ فقحواها لا يقوم هِ مجرِّد بالاوتها أكثر عدد ممكن من المرَّات، وإنَّم في أنَّ نملك في حياتها سلوكاً يتو فق مع مقتصياتها اعتمانيم السبح بم تعط سنَّاس من أجل المسبح، بن من أجن النَّاس. وعن هذا يقون إنجين مثَّى:

> ﴿ اللهُ مَنْ هَا اللهُ الإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجِيدِعُ الْمَلاَئِكِةِ الْقِدَّيسِينَ مَعَهُ فَجِينَائِثِ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيَّ مَجْدِهِ، اللهُويَجَنَبِعُ أَمَامَهُ جَبِيعُ الشُّعُوبِ فَيُعَيْزُ يَعْضَهُمُ مِنْ بَعْص كَمَا يُعيِّزُ الرَّامِي الْخِيرَافَ مِنْ الْجِدَاءِ اللهُيُوبِيمُ

الْخراف عنْ يعيبه و لَهِذَاء عَنِ الْيَسَارِ الْكُونَ لَهُمَ لَكُمْ مُسُدُ مَلْسِينِهِ وَلَهِذَاء عَنِ الْيَسَارِ الْكُونَ لَهُمَدُ لَكُمْ مُسُدُ مَلْسِينِهِ وَالْمَالُونِ عَطِيشَتُ فَسِقَيْتُمُونِي كُلْمَ عَنْهِما الْمَالَم الْمُلْكُونِي كُلْمَ عَنْهَ عَلَيْهَا فَرَيْتُمُونِي كُلْمَ عَنْهِما فَرَرْتَمُونِي مَعَيُوساً فَالْمِينَامُ وَلَيْمَاكُ الْوَ مُرْمِاناً فَالْمَيْمَ الْمَيْدِيلَة الْآبُورُ وَعِيلَئِدِ. يارِبُ مِتَى رَأَيْنَاكَ عَلِيما فَلْرَتُمُونِي. مَعْيُوساً فَالْمَيْمُ الْمُعْلَكُ الْوَمْ عَلْمُولُكُ الْمَيْدِيلَة اللّهُ وَمَعْيُوساً فَالْمَيْكُ الْمَيْولِيلَة الْمُعْلِق الْوَلِيلَة الْمُعْلِق اللّهُ وَمَعْيُوساً فَالْمُولُولِيلَة الْمُعْلِق الْمُعْلِق اللّهُ فَكَسَوْنِي عَلَيْكُ الْمُعْلِق الْمُولِي عَلَيْكِ الْمُعْلِق الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِع

## (بقى ٢٥ . ٢١-٥٤)

عومق تعاليم المسيح إدن؛ أنّ الإله لا ينتظر من النّاس أنْ يحدموه هو في مسام شكس صرف , فراس، وشعائر، وخدمة دينية وصلوات و. )، بل أنْ يساعد بعصهم بعصاً، إنّه ينتظر من النّاس انْ يطعمو لجائح، ويسقوا المسشان، ويؤووا الشّريد، ويساعدوا المريض، ويروروا السَّجير. علي هذه لأعمال الطّنبه تقوم حدمة الإله وهذه لا تتحدّد بعدد المعب ، وخدم بعبادة، بل بعدى استعداد كل منّا لمد بد المعون لعريبه وهذه هي لهمّة الرّئيسة لرحال لكبسة ,عداد كل منّا لمد بدافون لعريبه لكنسيّة يجب الا تكون معرد استعراض مهيب تتراعق تأديته بلعة كسمية قديمة قلما يفهم أحد منها شيئاً عالجدمه الكبسيّة يحب أن تحكون موجّهة إلى قسب كل منّا ، إلى روح حكل منا . كما يحب أن تشكون موجّهة إلى قسب كل من بحضرها إنسادً السفس، إدساداً أكثر طيبه، ورحمه، ومعيّه : ورحمه أريد من بحضرها إنسادً السفس، إدساداً أكثر طيبه، ورحمه، ومعيّه : ورحمه أريد

إنَّ نفس الإنسان، روح الإنسان عالمه المُّاخلي هو الدي يقررُ كل شيء وتفنير دالاتُحاه المنَّجيح هو وحده الذي يحعل منه إنساماً سليماً معافى هرنائناً وتفسياً، وقد تحدَّثت الأناحيل نفسها عن هذا، فالحالة الروحية الطُبعاً الصَّحِّلة للإنسان، هي تلك التي تتوادق مع حقل الإعلام التكوني، مع العش الكوني، مع روح الإله.

عفي العدم المعاصر بُعدُ لحقل الإعلامي، هو الكافئ لروح الإنه وساء على ما عيل، فإنَّ الروح الإنهو وساء على ما عيل، فإنَّ الروح الإنهى، الروح العدس يُعدُّ الأساس الرُّنيمن الذي يقرُّر كل شيء في الكون وفي كن منَّا، وعن هذا بعسه فيل في الجيل مثَّى امانا ينفع الإنسان لو ربح الدائم كله وأضر نعمه؟ أو أيُّ قدية يؤدِّبها الإنسان عن روحه؟ه

والإيمان هو عتلة التَّأْثِير الأساسيَّة على النروح وعن هذا حاء في الحيل مرقس الإيمان هو عتلة التَّأْثِير الأساسيَّة على النروح وعن هذا حاء في التحيل مرقس الأَنْ أَمَّن الْمُنْ أَقُولُا لَكُمْ إِنْ مُنْ اللّهِ فَهَا أَي الْمُنْ أَقُولُا لَكُمْ إِنْ مُنْ اللّهِ فِي اللّهِ فِلْ يُقُولُهُ فَيَكُونُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُولُ فَمَ مُنْ اللّهُ وَاللّهِ فَي مُنْ اللّهُ لَكُمْ: كن مَنا تَطَلّبُونَهُ حِينَت تُسَلّونَ فَكُولُ لَكُمْ: كن مَنا تَطَلّبُونَهُ حِينَت تُسَلّونَ فَكُولُ لَكُمْ: كن مَنا تَطَلّبُونَهُ حِينَت تُسَلّونَ فَكُمْ ﴾

(مرقس ۱۱. ۲۲-۲۲)

فوفق تعاليم المسيح إنّ كل شيء يحتشد في روح الإنسان وإنّ الإيمان هو أساس الأسس كلها ولكنّ الإيمان بلا عمل هو إيمان ميت وعليه هإنّ أعسال الإنسال هي التي تحدُّد كل شيء وإدا مكانت هذه موجّهة بحير النّاس، وتسير وهق وصب الإله، قإنّ ما دعاه الأبياء الأوائل بعملكة السّماء، هي التي تسود في روحه وحسب المسلح إنّ مملكة السّماء مثلها مثل الجحيم، تقع في داخليا أنصاً وتتمثّل الحالثان في العبطة، و لألم الروحي المصّ، هما الذي يمكن أن يحتون أشدّ أما من هدا؟ وننوّه هنا إلى انه ينبعي "لا نبوحي المصر، هما الذي يمكن أن يحتون أشدّ أنا من هدا؟ وننوّه هنا إلى انه ينبعي "لا الفيريائي لا معكن أن تحترق، لأنه ليست مادّة ولكنّها تتاثم، تعاني، وسوف تعاني دائماً إذا كانت منقله بأعمال لا تتوافق والإرادة الإلهيّة، وانشرائع التي سنّب لنا من قبل دائميًا إذا كانت منقله بأعمال لا تتوافق والإرادة الإلهيّة، وانشرائع التي سنّب لنا من قبل الطبيعة، الإله

وحتى يومنا هذا شُدّ كثير ممن يتصورون أنَّ مملكه السُماء سوف تقوم إثر بهاية العدلم وبعد يوم الدينوب. وعندتن فقط سوف يثاب الإنسان عن أعماله أو يدان بها

فقد كتب م يو. ليرمونتوف يقول: (هناك ديّان رهيب، وهو بنتضره وكن ليرمونتوف أحطاً في قوله، إنَّ الدّيّان ينتظر فهو في حقيقة الأمر لا ينتظر، إنَّما يقاصي دول توقّف، والمحكمة تعمل باستمرال ومعلكة السنّماء تقوم لكل إسال في وقت مغتلف، لكن قيامها لا يتأخّر لحضة واحدة ولدلك عندما سئل السيح متى تقوم مملكة المسّماء؟ أجاب إن مملكة لسنّماء 'خدت تقوم فهي تقوم بالنّسة لمى قدل تعاليم المسيح، وبحد قريمه، وسمنع الحير للناس كلهم، يقول المسيح؛ إنّ مملكة السنّماء كحلة المردل التي ربعها صاحبها في حمله، وهي مع أنّها أصعر البدور إلا أنّها عدما شموا تقدو أكبر المرروعات ويصير شجره يأبي طيور السّماء ويأوى بين أعصائها

لقد كان الفريسيون والكتبيون يلاحقون المسيح في كل مكان لكي يكتشفوا شاقض تعاليمه مع شريعة موسى والتلمود وهو ما كان يعطيهم الحجة الضرورية لتقديمه للمحاكمة خاصة أنهم كانوا قد قرروا التمفلص منه بأي طريقة كانت ولم يكفوا عن نصب المحاشد للإيقاع به وعسى سبيل الشال، حاؤوه يوماً إلى لعبد بزانية أدركوها بالحرم المشهود. وحسب شريعة موسى كان بحب قتل المرأة رحماً بالحجارة ولكن الزمن تعبّر ولم يكن لمريسيون أنفسهم براء من الآثام، ولم تكن الشريعة بطبيق في واقع الأمن وسأل الفريسيون المستع عن كيفية معاقبة الزابية حسب الشريعة فقالوا له. يا معبّم المعد شوهدت هذه المرأة وهي تربي وقد أوصابا موسى في الشريعة أنْ من عولاء برجمن هما تقول أبت؟ ا

وفي هذه الحالة كان على يسوع أن يختار دين أمرين إمّا الإقرار بصحّة شريعة موسى والقصاء على التّاعسة بالموت رحماً أو الاعتراف بحملاً الشّريمة وإنقاذ الرّائية وبدا أمّه ليس نمّة حيار ثالث. فأحابهم يسوع على سؤالهم بما يلي، مَنْ مسكم بلا خطيئه فليكن أوّل مَنْ يرميها بحجر عبدالله ما لبث لحشد الهائج أن أحد يتشتّت أمّا المسيح فقد واصل عمله لدي كان بعميه ولم يمس سوى بعمل الوقت حتّى بصي وحده مع الرّابية اعد كانت المسكينة منهكه داهنه وعن هذا قال أوعسطين المعبوط الم يدق هساك سوى الكاداء

«با مراة! سال المحلَّص، بن من اتَّهموك؟ لم يدلك آحد؟ الا آحد بارحة اوأنا لن أُدينك بصد مصي ولا تأثمي بعد الآن، وهكذا عاد الفريسيون بخفي حنين أمّا المسيح فقد أطهر مرة 'حرى أنّه درحمة أريد لا تقدمات، فالأمر الأهمّ عِن تصرفات المسيح كنها، وعِن تعاليمه كلها هو الولاء للرُحمة، لعون الإنسان، تخلاصه وليس الولاء لحرفيّة الشريعة، والوصبّة والمحرّمات، ومن لا يعرف كلمات المسيح لقائلة تعالوا إليّ أيها المحتاجون وتقيلو الأعصاء وأساريحكم. حدوا نيري على كاهنكم وتعبّهو، مثّى لأنّي أنا ودنع ومستكين القب؛ وجنوه سنكنة أرواحكم.

## الأسبوع الأخير (أسبوع الآلام)

لقد جمَّ الأسبوع الأحير من حياة المسبح كل ما يتُصف به البشر على وحه العموم، فقي أولًا الأسبوع استقبلته الحشود لدى دحوله أورشليم مهلّه صاحبه مرحبه، وفي آحر الأسبوع عيسه هاحب وطسب من الوالي الروماني بيلاطس البنطي، «اصليه» اصليها، وليس تدريخ البشريَّة كله سوى تكرار لهذا السيباريو، ينبدَّل الأبطال وتبقى الحشود هي نفسها الحشود المي لا تمي مذا تععل.

النتبع إنن "حداث هذه الأسبوع الأخير بالتصميل مع حدول الفصح (وتحديداً قبله بايًام)، كانت الحشود البشريّة تتحدر مع وادي الاردن باتّحاء أور شليم وهناك كان على كل منهم "نُ يطهّر نفسه من كل دنس قبل بدء العيد العظيم، وكان الواهدون يقيمون في صواحي الدينة في أكوح موقّته يبتونها بأنصهم.

وإلى ورشيبم جياء أسمنا المسيح مع الاميان وكانت المحكمة اليهوبيّة العليا، السيسريون، قد الخذت قرار سرّنا سسب بسوع حياته وكانت قد الجمعت لذى السيندريون معج قوية لانخذ مثل هذا القرار وقد قاعت أقوى تلك الحجج في أنّ المسيح أثار الحشود، فأساء دنلك لسمعة المسيدريون وليس عبنا أن اقتلى الفريسيون ثره كالجو سيس حدّ عن معتلما الذر نع عد التهك المسيح لسنت، ولم يلتزم بفريضة الصّوم، واستهتر بمعرّمات التلمود، وقريصة التّطهر، و. كما كن يحدَّر علاية وفي كل مكان من حطر المدرسة المريسيّة، وحطر الالتزام الشّكلي بشريعة موسى، على حساب روح هذه لشّريعه وتطلح أعضاء السيندريون في الحكّام الرومان. فقال قياها الذي كان وقتتر رئيس العكمة ورئيس للمهدة ورئيس للمهدة ورئيس للمهدة ورئيس المعهدة ورئيس للمنادريون في الأمر الذي سيؤدّي بالمسرور؛ إلى رهو أرواح كثيرة لقد كان المسيح لحشود الشّائرة، الأمر الذي سيؤدّي بالمسرور؛ إلى رهو أرواح كثيرة لقد كان المسيح شعصية عبر مرعوب فيها على المستويات كلهد ولذلك بات النّحنُس منه أمر مطلوباً، ولمكن كيميا وليما إذا ما جرى الالبرام بالإحراءات لقانونيّة الممول بها، فالممائة سوف تستعرق أشهراً

عدَّة وهد آمر عير مرغوب فيه لقد كان لمطلوب مو إزاحة يسوع دون إثارة صخب. تأحمر أيَّ قاتل ولكنَّ هذا الاقتراح لم يلق إحماعاً لدى أعضاء السيندريون أمَّا المسيح عقد مضى علاقة حتمه هِ ورشليم، وكان سرُّ قرار السيندريون نقتل المسيح قد ذاع، وعلم به الشُعب والسيح نصبه فقد كان د نم المُساؤن مع مجادليه من المريسيين الماذا تسعون إلى قتلي؟،

لقد رغب المسيح في أن يقصي الأسابيع الأحيرة وحيداً، في عربته يتواصل مع الإله فقط فيمس خفية إلى مدينة أفرايم التي كانت نقع على أطر ف البادنة، وقل من كان يعرفها وكان معه تلاميذه بالتأكيد وهجذا خرج من تحت أنظار العربسيين الأمر الدي أقض مضاحمهم فأصدروا أمراً يقصي بأنّه على كل مُن بعرف شيئا عن مكن وجود المسيح، إبلاغ استندريون بديك

ولكنَّ ما أنَّ مصى بعض الوقت حتى نرك المسيح وتلاميمه مدينة أهرايم وتوجُّهوا إلى أورشليم للاحتمال بالمصح وحسب الادجيل أنَّ المسيح قال لتلاميذه في اطَّريق من أعرابم إلى أورشليم، إنَّه سوف يُسلِّم لرؤساء الكهنه وسيعكمون عليه بعلوت وقال أيضاً إنَّه سوف يُصلب ويقوم في اليوم النَّالث. و كنَّ التلاميد لم يكونو في حالة تسمع لهم بفهم ذلك كله. فهم مثلهم مثل الآخرين عيرهم كانوا بتنظرون المعجزة، ممجزة قيام مملكة السُّم، على الأرص، نقد كانوا توَّاقين لرؤية المسيح ملكاً بهودناً قوبًا أمراً مسيطراً. ولكنَّ كلمات المسيح هذه خيَّب آهالهم، ولم يشاؤوا أنْ يقبلوا هد. هقد كانو كالنَّاس الماديين الآخرين، يبتظرون حصولهم على مختلف الامتيارات والخيرات الماديَّة فوالدة الرسولين يوحنا ويعقوب طلبت من مسيح أن بكون وقداها مون سواهما عن يمين المسيح وشماله في الملكم السُماوية المرتقبة ومكان السبح قد أمصى ثلاث سنوات كامله في تواصل مستمرّ مع ثلاميذه فسمهم النَّصحة، ومحبَّة الفريب، والطُّاعة ثمُّ لاهي بيخ آخر طريقه مثل هذا الطلب إنَّه الجهل النَّامُّ يجوهر تعاليمه وما يؤسف له أنَّ تلاميد المسيح أضهروا مثل هذا الحهل في عالب الأحيال وفي هذه المرَّة قال المسيح لتلاميده كمهم إنَّ الشُّرف الأسمى بُكتسب بالودعة الأسهى، وإنَّ سيِّد الكلِّ في الملكة السَّمويَّة يبغي أنْ يكون عبد ُ للكل. ومن الملائم أنْ تنكُر ما أَيْ مملكة السُّماء تقع بالنِّسبة للمسيح في داحل كل مثنا (إذا نجحنا في أنْ نسهما لتعقيق الكمال الدَّائي) لقد امتدُّت طريق المسيح إلى أورشليم عبر أربحا، المدينة الأرليَّة، وممسى اسمها المِنْة الإله؛ وفي ذلك الارمنة كانت أربحا مدسة صاخبة بمخ بسكانها والواعدين إليها عبوراً بشَّجهات ششَّى وكان تَكثر سكِّنها من رجال الدِّين والعشارين جياة الضِّراثية و لا توات. هذا في أريحا كان العابرون إلى أورشليم يرتاحون فيل متابعة طريقهم، لأنَّ الطُّريق من أريحا إلى أورضليم كانت مضنيه فلم تكن شمس الصحراء الحارف وحدها بانتظار. العابرين، بل اعتداءات فطاً والطُّرق أبصاً.

وفي أريحا لم يتوقّع المسيح عند الكهنة الشهورين أحفاد هارون، إنّما عند العشار. وتحديداً عند كبير العشارين زاخي وهنا حلا المسيح مع نصبه فكم عن مرزّة علن أنّ الأصحاء لا بحتاجون إلى الملّيب إنّما يحتاجه المرضى وفي "كثر الأحيان نحح المسيح في هشفاءه هؤلاء المرضى، وباتوا "حسن حالاً بعد النقاء معه لقد هر اختبار المسبح لراحي مضيفاً له، هزّ الرحل إلى درحة أنّه قال له، «با سيّد ( سوف أعطي نصب ما أمليه إلى المصاحبين، وإذا ما كست قد طلست أحد، ما فساعوضه بأريعة أصعافه، هضفذا كان يؤثّر اسيح في أروح المرسى، دافعاً إنّاهم إلى المؤه، ويتصرّعه هذا يكون المسيح قد أعلن للنّاهن أنّ الانتماء العرقي ليس الانتماء الرائد، أو العامل الحاسم القرّد فقال لزاخي « الآن حاء الخلاص إلى هذا أبيت، الأنّه ابن إبر هيم "يضاً» العامل الحاسم القرّد فقال لزاخي « الآن حاء الخلاص إلى هذا أبيت، الأنّه ابن إبر هيم "يضاً»

أمّا الداهبون إلى الفصح في أورشليم، فكانو قد توقّفوا قبل دلك على اطراف اسيفة أو في صواحيها وكان المسيح قد توقّف في بيت عنها عند أصدقائه في ابيت الذي كان يحبّه وكانت نعش في دلك لمبرل الأحتان ماربا ومارثا وشقيقهم أبيمازر وقبل ذلك بعمض الوقت عبان المسيح قد أحيا أليمارر من أموت؛ وها هم سكًال لبيت يستقبلونه نفرح عارم لقد حدث دلك قبل سنّة أيّام من المصح، قبيل شروق شمس يوم الجمعة من الشّهر النّمن لعام ٧٨٠ بعد تأسيس روما (وحسب تقويمنا المعاصر، يوافق هذا النّاريج ٢٦ أدار من العام ٢٠٥٠) (من المتمن عليه الآن أز روما قد تأسّست في العام ٢٥٧قم وإدا كان المسيح قد عاش ٢٣عماً، فمصى عليه الآن أن الحدث المشار إليه هنا لم يقع في العام ٢٠٥ من في ونتون هما إلى أن اليوم الجديد كان يبدأ مع شروق الشّمس

ونهب أنصار المسبع الذين شكانوا حسداً سار حلمه ونزاو في أطراف أررسليم، أما هو فقد سكن في يوم السبّت إلى الراحة، ولكنّ وحدثه لم تستمر هفد ظهر مريد من الفضوليس المحدد الذين لم يألموا بعد حقيقة أنّ ألمعارز الذي استلقى ربعة أبّام في لفتر قد أعيد إلى الحياة منذ وقت قريب على يد المسيح وهو يجسس ممه الآن إلى مائده المشاء فالحدث هنر المكثرين بقوّة، وزادت أعدد الصار المسيح الأمر الدى زاد من سحط الحرب الحاكم في أورشام.

وهما هج بيت عني وقعت هبين بدء المشاء يقليل و هجه عكسها الرَّسَّامون استماداً إلى النَّصِّ الإنجيلي هج عدد من اللُّوجات، فقد سكهت ماريا أحت أليعارر على رأس المسيح ثمَّ على هدميه رجاجه من نعظر بهدي الفاخر التُمين، ومسحتهما تحداثل شعرها فأثار فعلها هذا ثدمًّر الأسخريوطي تذي قال: لماذا لم نبع هذا العظر الشّعين بثلاث مائة ديمار ونورُعها على المحتاجين؟ فقال المسيح ردُّ على ذلك لماذا تكثر المرأة؟ دعها عوائها عملت لي عملاً طبّباً فالفقراء معكم دوماً ، أمّا أما فلمت معكم دائماً لعد وفرت هذا العطر ليوم دهيه، وهكذا نوّه المسيح مرَّة أخرى إلى موته المرتقب على الصّابيب. وهذا تلك اللّيلة دهب يهودا الأسحريوطي بمفرده من أورشليم، وجاء من بيت فيافنا (في مقرّ اجتماع كبار الكهنة)، وعرص حدماته الإلفاء القدم على المسيح ولكنَّ القضاة لم يكونوا بميلون إلى استعمال الأحد ث ومزامنة محكمة يسوع مع مناسعة المصبح التي تمثلي أورشليم حلالها بالحجاج

ومن بيت عنيا توجّه يسوع وتلاميده إلى أورشليم وكان ليوم هو يوم الأحد (مع عباب الشّمس بنهى يوم السّبت) ويدعى يوم الأحد هذا في أيّاسا هده لأحد الشعافيية وبعد إنْ فطع الرّكب بعض الطّريق، أرسل المسيح الرسولين بطرس ويوحب في مهمّه إلى نقريه المجاورة ليأتياه بأتان وجعش من أتار من أيّ مكان كر وإذا ما سئلا الماذا تقملان هذا كان عيهما أنْ يجيبا . والـرّتُ برسدهما وقد قيام الرسولان بمدهما خير قبام وعادا ومعهما الحيوانان. فألقى الملامد أرديتهم عليهما رمزاً للتّشريف الملكي: لقد كر بحب أنْ دركب المسيح على جحش فتي فالحمش رمز السّلام ولدلك اختاره المسيح من بين الحيوانات الأحرى كله وكان النّبي زكرية قد كت عن محيه اليسيا

(اِبْتُهِجِي جِدَّا يَا ابْنَةَ صَهْيَوْنَ هَتَفَي يَدَ بِنَتَ أُورُسُلِيمَ هُوَدًا مَلِكُثِ يَأْتِي إِنْيُثُرِ. هُوَ عَادِلٌ وَمِنْصُورٌ وَدِيعٌ وَرَاكَبُ عَلَى حِمَارٍ وَعَلَى جَحْسَ إِبْسِ آقان ﴾

(رکریا ۱:۹)

وعلى صريق موكب المسهح أحد النّاس يحلعون ملابسهم ويقرشون بها طريقه، ورمو أمامه أعصان التَّبّ، والزينون، أو أشجار التكسنتاء وهي أنناء دلك كان الشّعب يهتف فاقسحوا الطّريق لابن داود! مبال الأتي باسم البرّبّ! افسحوا في الأعللي! « مكد استقن الشّعب عجلّصه وتابع الموكب طريقه حتى سفوح حدل موريا، لأنّه لم يكن مسموحاً بأدهد من ذلك فتقرق الحشد، ودحن السيح من المعبد وكرّز هيه ما كان قد فعله مبذ شلات سبوات حبث أخلا المعبد من التّحار والباعة ثمّ بدأ موعظته ومع اسهاء الموعظة والحدال السحم من المعبد خلسة واعدل حلف أسوار المدينة تحت حراسة تلاميذه وأبياعه يقول الإدحيل: خرج إلى خارج المدينة، إلى ست عبيا مع المّلاميذ الاثني تلاميذه وأبياعية المّاللميذ الاثني

عشر». ويرى الباحثون انَّهم لم يصبوا إلى بيب عنيا نفسها - إنَّما مكثوا وباتوا بينهم فيَّ العراء

وي صياح اليوم الدّاني، يوم الاثمين، ظهر المسيح وتلاميده في المبد من جديد فقائهم الوجهاء بعدوائية؛ رؤساء الكهسة، والتكتيون، والرّابيّون، وباقي ممثّي طبقات السيندريون وكان لهؤلاء كهم هدف وحيد إلقاء الرّعب في قلت النّبي المسكس الجاهل الذي خرج من المدينة المحتفرة؛ النّاصرة: إلقاء لرّعب في قلبه أمام وقد من كان الوحه، نوي السلطة الحقيقيّة فسألوه «بأي مسلطان تعمل هذا كله؟ ومنز منحك مثل هذا السلطان؟ وقد قصدوا بدلك دخوله الاحتفالي إلى اورشليم، وإحلاء المعبد من التّمار، ومواعظه عن رسالته بصفته ابن الآله ولكنّ الوقد المهيب لم يزحرح المسيح بأسئلته الآمرة. هما أين جودت معمودية يوحف، من المسّماء أم من الإنسان؟ وكان يوحف قد أقرّ بأنّ يسوع هو السيح لخلّص، ولحنك لم يعطوا إجابه هو السيح لخلّص، ولمكتب معاورته لم يعترفوا بيوحيا المعمدان وبدلك لم يعطوا إجابه ويد؛ يكون المسيح قد أعمى نفسه من الإحانة على سؤالهم أسماً وتابع يعرض تعاليمه عمر الأمثال؛ أما لمريسيون والمكتبيون فعد مسحبوا واحمعوا ليقرّرو، ما سعبي عليهم هعله الملاقتمامي عنه

وفي اليوم التّالي (التّلاتاء) حاء المسيح إلى المعبد مع تلامينه مرّة أحرى، ومكان قد قال لتلاميده وهم في الطّريق إلى العبد إنّ التّسامح مفتاح كر شيء فالطُريق بي الإيمان بالإله تمدد عبر مغفرة لخطاسا وسرّ الصلاة المقبولة يكمل في الإيمال وقال لهم بضاً، رّ مَن لا يعرف كيم يغمر للاخرين، لن يعطى قوّة، ومن لا يعفر لل يعفر له وفي معبد حاول المريسيون مرّة أحرى أنّ يصطاعوه على تناقض ما مع الشّريعة فقالوا له وقل لنا، هل تجور ثاديه المجاية لميمسر أم لا؟ فأجابهم قائلاً. مالكم توسوسون أيها المراؤون؟ أروبي لنفود الني تؤدّى حبايه، وبد أروه واحدة سأمهم هما هذا الرّسم وهذا الحتم؟ «لقيصر»، أجابوه فأحابهم بقوله الشّين عبدهم إلى الله المياوه ما هي الوصية وحدة، وها أحدى، أعطوا ما لقيصر لميصر، وما للإنه للإسه، وسألوه ما هي الوصية وحدة، وها تحت محاولات المربسين المشر وحدة، وها تحت محاولات المربسين لحشر وتحتوي هاتان، لوصيّت على الوصايا الأحرى كلها وهكد باءت محاولات المربسيين لحشر وتحتوي هاتان، لوصيّت على الموصية المعلم على المسيح أعضم وبعد تلك المحاولات المربسيين لحشر المسلح في الرّاوية، كلها بالفشل وهما ما جعل حقدهم على المسيح أعضم وبعد تلك المحاولات المربسيين المشر تربد المسلح في الرّاوية، كلها بالفشل وهما ما جعل حقدهم على المسيح أعضم وبعد تلك المحاولات المربسيين المشر تربد المسلح في الرّاوية، كلها بالفشل وهما ما جعل حقدهم على المسيح أعضم وبعد تلك المحاولات تصريد الى الأبيد ألمسلح المسلح المسلح المسلح المسلح المسلح المسلم الما المسلم الما المسلم الما المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسل

عظمة المعبد. أمَّ بالنَّميه للمسيح فقد كان جمال لعبد الوحيد في نقاء قبوب المصلِّين فيه وصدق إيمانهم.

بعد ترك المسيح وتلامية المعبد دهدوا إلى بيت عنها، وفي الطّريق أحد المسيح بعلّم تلاميذه الموصوع الرّئيس في تعاليمه فقال، أن تحدم الإله يعنى أنْ تحدم الآحر، أنْ تساعد الاخر في محدثه، أنْ تتعامل معه كما لو كنت تتعامل مع نفست، أنْ تكون متسامحاً ونصمح عن أخطه الآخرين.

﴿كِلَّ مَنْ يُرَفِّعُ نَفْسَهُ يَنَّمَعُ وَمَنْ يَصَعُ نَفْسَهُ يُرْتَقِعُ﴾

راوقا ۱۱ (۱)

﴿ اللهُ وَلَمَّا مَنَالَهُ الْفَرْيَسِيُّونَ: مَنَى يَأْنِي مَنكُوتُ اللهِ؟ أَجِانِهُمْ: لا يأتِي ملكُوتُ اللهِ اللهِ يعُواقِيةٍ ﴿ وَلا يَعُولُونَ عُمُونًا هَهُكَ أَوْ عُمُونًا هُلَكُ لاَنْ هَا مَلكُوتُ اللهِ داخِلكُمُهُ ﴾ داخِلكُمُهُ

(لوقا ۱۷ ۲۰-۲۱)

وفي آجر الأمر قال لمسيح لتلاميده: 'بتم بعدمون 'نُ القصع بعد بومين وابن البشر موف ببناً لكن يصلب

نقصد عداد المسيح إلى ديت عنينا ومعنه تلاميناته، أمّنا أعبداؤه المريسيون، والصدوقيون، والبيروديون، والمجهدة، والكتبيون، والشيوح فقد فاص كل حقدهم عليمه متعاليمه كانب تهدد وجودهم وكان قد قبال في المعند الوين لكم أيها المريسيون والكتبيون، وقد أدرك هؤلاء أنَّ ما قبال حقّ، فعقدوا حتماعهم من هورهم وأطهروا هيه وحدة بادرة في المساله الرئيسة، يجب أنْ يموت يسوع وحضر ذلك الاجتماع بهودا الأسحربوطي.

وقضى يسوع يوم الأربعاء في وحده عميضة ، في سعتهينة وصمت لقد كان بدرك ما الذي كان ينتظره ، وكان يستعد روحياً في صلاته وسكينته ، بالأهبوال التي تنتظره همشى بتحول على أطراف القرية وفوق مرتفعاتها يحادث أبه السماوي ويوم الحميس أرسل بطرس ويوحنا إلى أورشليم لعكي يبلعا صاحب بيت حدده لهما ، بأنّه سوف سعتقل وتلاميذه بالقصح عنده و لحقيقة أنَّ المسيح حدَّد ذلك الاحتمال قبل حلول المصح اليهودي ولدبك كانت تلك الأمسية تخلف عن القصح اليهودي لا بتوقيتها فقط، بل بحوهرها أيضاً ، ويتنظيمها كدلك هقد كان يبعى أنْ تتحوّل تلك الأمسية إلى احتمال أكثر سمواً

وأعمق مفرى وعرهت هذه الأمسة بالنشاء السرِّي، التي عكسها كثير من الرَّسَّامين في أُ أشهر لوحاتهم

وسميّت الأمسية سريّة لأنّ المسيح وتلاميذه جاؤوا تحت جنح الطّلام إلى العلّنة التي كانت حهّرت بعد ملزم من موائد ومطنّجهات وكانت تنتظرهم مائدة معداء في وعليّة كبيرة، وكان كن مصحح قد أعد الثلاتة اشحاص معاً وتورّعت المضجعات حون المائدة من جهات ثلاث وربّما لم تكن تلك المائدة قد مئت على منصدة واحدة، إنّما على عدد من الموائد الصغيرة الحشبيّة المؤتة التي لم تكن ترتمع عن المضجعات الاقليلاً. وكان ثمّة في وسط الحلسة مقمد تشريفي جلس عليه المسيح وكان الاستلقاء يعد في تلك الأرمنة طريفة جلوس الأحرار. كانوا يتمدّدون على طول حسم ويتكثون على اليد البسرى وتبقى اليد اليمني حرّة وفي هذا السناق حائمت اللوحات الفنيّة تكنها المحقيقة المعارأ تماماً لما عكسته اللوحات الفنيّة تكنها تعكن معادراً تماماً لما عكسته اللوحات العبيع عخالف لواقع الأشياء وهذا الا يساعد أبداً اللوحات العبيّة من مشاهد حياة بسوع المسيح عخالف لواقع الأشياء وهذا الا يساعد أبداً على فهم جوهر تعاليمه ومع أنّ هذا التكدد الفنّي كذب بريء، إلا أنّه الا يحدم على فهم جوهر تعاليمه ومع أنّ هذا التكدد الفنّي كذب بريء، إلا أنّه الا يحدم الشميّة المسيحيّة

وهد أظهرت بدية الأمسية مدى صعف الإسسان، هالسّاس الدين كان يسوع يعلّمهم كل يوم على مدى ثلاث سنواب، هؤلاء الدين لم يسمعوه وحسب، مل سفّسوا معه الهواء شميه، أحدوا يتشاحرون على الأماكس القريبة من مقعده ضروح الاعتداد سالنّفس وحبّ الدّات روح شرير هابع عميف في سنّفس الإنسانية، وليس استنْصاله سالاًمر المنهي ولم يعلّق المسيح على مهسترة تلامينة بحصوص الأساكل الأولى بالكلام، إنّما بالمعلل فضع رداءه الخارجي وأخذ منشقه بمنطق بها، وغسل أهدام تلاميده واحداً واحداً. والحقبقة أنّ مثل هذا الثّفليد كان معروف معروف مستر، ولكن لميد هم الدين كانوا يقومون بهذا العمل. أمنا هما فإنّ الملّم نفسه هو الذي آخد على عائقه القيام بدلك لقد أظهر لهم إن التواصع ونعكرال لدّات أمن تعليمه ثم شرح بم مغزى ما قام به هك ا

﴿ اللَّهُ مَدْعُونَسَى مُعَلِّماً وَسَيْداً وَحَسَنا تَعُولُونَ لِأَنِّي أَمَّا كَذَلِكَ التَّعْفَإِنْ كُنْتُ وَاللَّهُ اللَّهُمْ يَجِبُ طَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلُ بَعْضَكُمْ وَاللَّهُمْ يَجِبُ طَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلُ بَعْضَكُمْ إِنْ اللَّهُمْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلُ بَعْضَكُمْ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْسِلُ بَعْضَالًا لللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْسِلُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُمْ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْلِلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَعُلَّالًا لِلْتُعْلَقَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّالِكُ لَهُ عَلَيْكُمْ لَا اللَّهُمْ لِلَّهُ عَلَيْكُمْ لِلْكُلِّهِ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ لَلَّهُ عَلَيْكُ لِللَّهِ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ لَلَّهُ لِلللَّهِ لَهِ عَلَيْكُ لِللَّهِ لَلْكُولُولُولِ لِلللَّهِ لَلّهِ لَهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ لَلْكُولُكِ لِلللَّهِ لَلَّهُ لِللَّهِ لَلَّهِ لَلَّهُ لِلللَّهِ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهِ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهِ لَلَّهِ لَلَّهُ لِللَّهِ لَلْكُلَّالِهِ لَلَّهِ لَلَّهِ لَلَّهُ لِللَّهِ لَلَّهُ لَلْكُلِّلَّالِهِ لَلْلَّهِ لَلَّهِ لَلْلَّهِ لَلَّهِ لَلَّهُ لِلللَّهِ لَلَّهِ لَلَّهُ لِللَّهِ لَلَّهِ لَلْلَّهِ لَلَّهِ لَلَّهِ لَلَّهِ لَلَّهِ لَلَّهُ لِللَّهِ لَلَّهُ لِلللّهِ لَلَّهِ لِلللّهِ لِلللّهِ لَلَّهِ لِلللّهِ لَلّهُ لِللّهِلَّالِلّهِ لَلّهِ لِللّهِ

أَرْجُل بِمُعَنِ ﴿ لَا لَتِي أَعْطَيْتُكُمْ بِثَالاً خَتَّى كَمَا صَعَمْتُ أَنَا بِكُمْ تَصَنَّعُونَ أَلْتُمُ أَيْضاً.)

(يوحنا ١٣ ١٣ ١٥٠١)

ومن حيث الجوهر هإنَّ ما قاله المسيح وما فعله معناه أنَّ منْ يؤمن لتعاليمه حقَّ الإيمان يجب أنْ يكون هو الأكثر مواصعاً، وهو الأول بين أولئك الدين لأخذون على عائقهم أنقل الأعياء، ويدشرون أكثر الأعمال صعة دون أنْ يطلبوا مكافاة رميعًة.

لقد كان المسيح يعلم أنَّ تلميده يهودا الأستحريوطي سوف بحوسه، وأعلى نفت أسام جميعهم دون أنَّ بسمُّي أحداً بعيمه:

﴿ لَمَّا قَالَ يَشُوعُ هَذَا اضْطَرِبَ بِالرُّوحِ وَشَهَدَ وَقَالَ ﴿ الْحَقُّ الْحَقُّ أَفُولُ لَكُمْ ۖ إِنَّ وَاحِداْ مِنْكُمْ سَيْسَلُّمْنِي. ﴾

(پوحثا ۱۳: ۲۱)

فيهت جميعهم و حدّوا يتساطون من ميهم وإد سأله الأستخريوطي: ألست أما يا رابِّي (= يا معلَّم)؟ ، أجابه يسوع: «أنت قلت» ، ثمُ تمهُّل قليلاً وقال ليهودا بصوت عالى: «عجَّل بمعل ما تفعله، فنهض الأسخريوطي تاركاً المائدة وعاص في اللّيل فقال المسيح. إنُّ أب البشر يسير إلى ما كتب عنه ولكنَّ الويل لذلك الإنسان الذي سوف يحون بن البشر ، فمن الحير له مو لم يولد قط

وحدث في انتاء العشاء السرِّي حدث خركانك له اهميَّته ايصاً الإضغارستيا الأولى، لقرب المقدَّس الأوَّل، وقد وصف الرسول بولس هذا السرِّ المقدَّس على الوحه الأتي القرب المقدَّس على الوحه الأتي وها أن الرَّبُ يَسُوعَ فِي اللَّيْلة الَّتِي أَسُوعَ أَيْفاً: إنَّ الرَّبُ يَسُوعَ فِي اللَّيْلة الَّتِي أَسُوعَ فِي اللَّيْلة الَّتِي أَسُوعَ فِي اللَّيْلة الَّتِي أَسُوعَ فِي اللَّيْلة اللَّتِي أَسُلم فِيها أَخَذَ خُنْزاً هَا وَشَكر فكسَّر وفاق خَنُوا كلوا هَذَا هُو جَسَدِي لَمكَسُّولُ اللَّمِ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُوّلِةُ اللهُ الله

(الرسالة الأولى إلى أهل كورنتوس١١ ٢٣-٣٦)

و خنتم المشاء المسرِّيُّ بإنشاد المراهير وبعد ذلك توجَّه يسوع وتلاميده إلى بستان حشيماني، وكلمة «حشيماني» تعني «معصرة الريتون» وقال السيح لتلاميذه في الملُريق إلى هماله، إنُّ جميعهم سنبحلًى عنه بلغ هذه النبلة وقال لنظرس «موف تتكرني فين صباح الدّبك ثلاث مرَّت، وهذا ما حصل.

ويد البستان ترك يسوع تلاميده لكي يمرحوا، وابتعد قليلاً مع بطرس ويعقوب ويوحنا لكي يصلّي وقال لهم روحي حرعة حتى البوت ابقوا هنا يقظبي. لقد كان يسوع يعرف الذي يتظرم فصلّى بلهمة وعمق وبوسلّ الإله قاتلاً، با أنها أبعد هذه الكأس عنّي إذ كان ذلك ممكناً؛ ولكنْ ليكن كما أربد أنا

ولاً عاد إلى بطرس ويعموب ويوحنا وجدهم نياماً مع أنّه طلب إليهم أن يبقوا يفظين طقال. دممعان، أنت دائم؟ إلا تستطيعون أنْ تبقوا سدعة واحدة يعظين معية استيمظو وصلّوا كي لا تقدوا في الصلال فالروح بقظة أمّا الجسد فعاجز ثمّ تركهم وابتعد ليصلّي، وما أنهى صلاته وعاد، وجدهم بياماً أيضاً وتكرّرت الحال عينها في الرّة الثّالثة كدلك حقّاً إنّ الحسد لعاجر إذا كنت فيه روح ضعيفة! ولمّا وحد هم نياماً في لمرّة الثّالثة قال لهم أما زلتم الحسد لعاجر إذا كنت فيه روح ضعيفة! ولمّا وحد هم نياماً في لمرّة الثّائثة قال لهم أما زلتم وقدين ناتمين؟ طبعاً قد أثت الساعة، وها هو الله البشر بُسلّم للأشرار انهصوا ولنمض ها هو الدي سيسلّمي يقدريه وفي للُحظة ظهر بهودا الأسخريوملي. هسمع صليل السبوف، ورقع أقدام معجلًا، وصخب حشد بقترس، وكان بهودا على رأس المسيرة كلها فسأله المسيح عبا أقدام معجلًا، وصخب يهودا. دبالأحصان يا رائي!، وقله وكانت تلك القبلة هي الإشارة الشلة عليها بين يهوذا والحرّاس: حدوا الدي أفسّه وكونوا حريصين، فقال له المسيح: يهودا الشياء تخون ابن البشرة ثم خطب لحراًس، من نظايون؟ فأجابوا: يمنوع النّاصري، فقال له المسيح: يهودا السبح أنا هو

قلعم لخوف السنهم فكرُّر المسيح سؤاله وبعد ذلك قال اقد فلت لكم أما هوه وإذا كنتم تطلبوني أنا ها ألم الموالية وبنا كنتم تطلبوني أنا ها القوف الأولى، وإذا كنتم تطلبوني أنا ها فأطلقوا هؤلاء إلى حال سبيلهم» ولكنْ بعد لحصة الخوف الأولى، تشجَّع الحشد وبواقع هجاطلهم سموع قائلاً: «كأنكم خرجتم على قاطع طريق بالمبيوف و لحراب المد كلت معكم في المعد كل يوم، ولم ترهمو عليُ يد الكن اللحظة بكم وسلطان بظَيرُم». وفي تلك اللَّحظة برك البلامية معلّمهم، بمن فيهم بطرس ويوحنا التمية الحبيب.

أمر القائد الروماني بتقييد يدى يسوع وقادوه إلى بيت رئيس الكهمة ومع أنَّ فياما هو الذي كان رئيس الكهمة في دلك الوقت (كان عثب القاصي الروماني هو الذي يعينه)، إلا أنَّ حماه حبالها هو الذي كان الشخصية الأقوى لموداً في حرب لكهنة، وكان هذا مو رئيس الكهنة سابقاً لكنَّهم أر حوه ولدلك فادوا المسيح اليه ليحقيق معه أوَّلاً وهذا سابوه عن تعاليمه وتلاميده فردُ قائلاً لقد تحدُّثت علماً أمام لياس، وهلمت دائماً في الماسد، والمعبد حيث يحتمع اليهود، ولم أقل أيُّ شيء في

الخفاء، هلما تسألي؟ اسأل السامعين عباً قلته لهم، فإنهم يعرفون ما قلته فصرح به أحد لمحققين قائلاً، 'هكدا تحيس رئيس الكهنة؟ وقدم وصفعه على وجهه هنجاور يسوخ الإهابة بود عة وقال بهدو،، إذا كنت قد قلت ما يسيء، فأرني أس السوء وإذا كنت لم أسئ، فلم تصريب؟

بعد هذا التحميق قدوا يسوع عبر الفداء إلى تحميق آخر عبد رئيس التهدة الشرعي يوسف هيافا وما يجدر أنْ سَوِّه إليه هو أن قيافا كان صدُّوقيًّا ، وكذلك حداليا وقد حاولوا هنا أنْ يلصقوا بيسوع تهمة انتهاك الشَّريعة اليهوديَّة وعدم الالترم بها دائماً. وتأكيد دلك أعدُّوا شهود رور وفي آخر المطاف بحوُّل فيافا إلى مسعور حقيقي صاح في وجه يسوع قائلاً: وأنت هو المسيح ابن الإله؟ فأجاب المسيح بالإيجاب وعدت إجابته هذه كافية لإثبات واقعة التُحديث عصاح قضاة السيسريون الحاضرون المحكوم بالموت، وانتهى التَّحقيق القضائي الشَّالى مع سوع

وصاكم ما قاله بمرارة عالم درس سيرة حياة يسوع المسيح اهكد استقبل اليهود أخبراً مبسيهم الموعود، الذي انتظره ماأمن متَّمد طول ألفي عام، فدهموا حراء دلك ألفي عام أحرى من المراره والذُّلَّ»

وحسب القضاء اليهودي كان الحكم بالإعدام يعني الرَّحم بالحجارة حتى الموت. ولكنَّ تميد حكم الإعدام مع يكن من صلاحباتهم، عهد كان دلك بمترض قرار من باثب القاضي الروماني (الوالي م) ويمعنى القكان الأمر يتطلّب دراراً من الحكم القضائية (التي كانت تحكم وفق القوسين الرومانية)، وقر راً من احتماع السيندريون بكامل أعضائه ولكنَّ الاجتماع لليلي للمسدريون لم يحضره الأعضاء كلهم أمّا احتماع هيئة القصاء والسيندريون فقد كان ينبعي حسب القانون إن يلتئم نهاراً ومع طلوع النّهار تعرّض السيح للختام مرود الإمداد والادلال.

وهكذا قادو المسيح إلى مقرِّ حراسة الموح الروماني، وهنا صربوه بالعصبي واللكمات. وعصبوا عنبه بعصابة وأحدوا بصربونه ثمَّ بسالونه هارئين «احبرر من صربك أيها المسيا؟» وهكذا بقي دسم الحشم الحاهل الشرِّبر الوقح، الذي صدمته عظمة موقف يمنوع وشوُّقه، بقي يلهو ويهراً بمن حشد في نصبه أفصل ما بمكن أنَّ يكون عليه الإنسان. وهكذ بتنامن هذه الدهماء اليوم مع صفوة الصَّفوة

عَ حوالي السَّاعه السَّادسه صباحاً توقعت عمليَّة تعذيب السيح: لقد وقف الآن أمام الاجتماع الكامل لأعصاء السيسريون، وصوتت الأكثريَّة المظمى من الحاضرين للصائح

إثر ل عقوبة الموت به ولكنّ القانون كان يحول بينهم وبين تنفيذ الحكم، إلا بعد أنُ تصدر السلطات الرَّمنيَّة قرار ها بإعدام بسوع وكان ينبغي أنُ يصدق هذا القرار الأحير لبروكوراتور (باثب القاضيم) الروماني، وبعد هذه المحاكمة الأخيرة انهالوا على المسيح بسيل آخير عن التَّهكُم و، لهزه شارك فيه الآن الكهنة والشيوح، صفوه الشَّعية.

وقياد أعضاء السيندريون يسوم إلى البروكوراتور بيلاطيس السطين مغلول اليحين مربوطاً بحيل من عيقه وكان هذا الإلال كله قد مورس بحقُّ شخص ثم يُبسُ بعد وبعد أنَّ حفَّق بيلاطس مع يسوع وجده عير مذنب. وهل يمكن أنَّ بدان شخص لأنَّه أعلن نفسه ملكاً يهوديُّ ﴾ عالم غير هذا العالم. وبناء على ذلك أصدر خيلاطس قراره الأوُّن بثيرنة يمنوع: «لا أرى أنَّه منعب بلا شيء، ولكنَّ عداء المسلح لم يستسلموا وألحُّوا على حكم بالإعدام فأرسل بهلاطس يسوع إلى مقرُّ هيرودوس حاكم الجليل، الدي كان يحتمل بالمصبح في أورشليم. فازدراه هيرودوس مع متهتكيه ومرتزقته، وسخر منه وألبسه حلَّة احتفاليَّة نثير الصُّحك، ثمُّ ردُّه إلى بيلاطس ومرَّء أحرى حقُّق بيلاطس مع يسبوع ووجعه بريثاً: •وأيُّ شرَّ فعله هـ ١٦١، أن لا أرى أنَّه فمن شيتُ يستحقُّ بسببه الموت؛ وهكذا أعافيه، ثمُّ أطلقهه. وكان العقاب حرماً من رحر ءات الإعدام فاقترح بيلاطس الاكتفاء به ولكنَّ الدهماء المسعورة ما فتثت تصرح، ( لموت به! أطبق لب باراس! اصليه، اصليه!؛ و لأمر هما هكذا: حميب التُقييد كان ببلاطس يعمو كل عام إكراهاً تقصح، عن واحد من ثلاثة محكومين بالإعدام فاقترح بعقو عن يعنوع لكنَّ الجميع طالب بصلبه والعفو عن قائل دموي وأذهل وقار يسبوع الإلهي، وعظمته الإلهيَّه ووداعته، بيلاطس لقد كان يسوع يقم إلى جانب بيلامس بردائه الارحواني المرزَّق المدمِّي، وعلى رأسه الاكليل الدي المرزت أشو كه في راسه، كان منهكاً حتَّى الرَّمق الأحير فحدِّق بيلاطس به وننتَّت عنه صبحة لا إرادنًا الهذا الانسانان

هالحُت الدهماء على مبليه حاصَّة لأنَّه كان إنساناً فهي تسعى بدأب للتَّخلُّص من كل من يتموَّق عليها بالنُّيل والمصيلة الإنسابيَّة، والاجتهاد، وواصلت رعيقها الصليه)

فأجاب ببلاطس باشمتر ر طاهر خدوه أتنم و صلبوه، فأنّي لا أرى فيه أيّ دسب لقد كانوا يؤكّدون على صحَّه موقفهم سندداً إلى شريعتهم. «إنّ لدينا شريعة، وحمسب شريعتا يجب أن بموت، لأنّه جعل نصعه بن الإله، ومرّ، 'حرى يقود بيلاطس يسوع إلى مقرّ المحكمة ويساله عص أين آمت، لكنّ المسيح صمت فأحاظ صمته بيلاصس الذي صرح في وحهه قائلاً وألا تحييبي أنا؟ ألا تعرف 'لَي أملك السلطة لصلبك، أو إطلاقك؟ ويسدو أنّ يسوع أحسن بهيل إلى بيلاطس، الذي ظهر أنّه لا يملك سلطة حماية العدالية و لحق. فأحابه بهدوء عما كان لك علي أيّ سلطة لو لم تُعطى لك من فوق وفي هذا الأمر يقع الإثم الأعظم على من سلمي لك، وكان ببلامس بعرف أنّ بسوع على حقّ، وأحسر بنفوقه. قر دن رعبته لإنقاده وجاء مرّة ثائلة إلى مكان المحاكمة أمام الجمع وقام ممحلونته لأخيرة فخاطب لحشد قائلاً «هذا هو ملككم»، هانفجر الجمع بصرة كالماصمة. واصليه، وأنسل ملك من الحشد حمحمة تقول دليس لما ملبك صوى فيصراً .

لقد كان صراخ رؤساء ألكهنة والصدوة بن يعوا على الأصوات الأخرى كلها وكان هؤلاء مستعدين لأي شيء في سبيل أن سحل من سبوع فهاجم رؤساء الكهنة بيلاطس وصاحوا مع الدهماء قائلين وإن أصلفته فسنت صديق لقيصرا؛ وأخيراً رمى بيلاطس أسبعته خوها على مستقبله الوطيفي، ورئما حصفااً على حياته، وخرج من اللّعة كلها فأمر أن يأتوه بماء، وعسل يديه أمام لحشد قائلاً ولست مديباً في سمك دم هذا الصدّيق، فينظروا أستماه فأحابه اليهود بعويل عدمه عليب وعلى أبنات سه. وهكذا ستسلم بيلاطس و رميل بسوح فيصاب.

وسارت إجراء ت المثّب على الوجه الأتي: برعو عنه رداءه العسكري الذي ألبسوه له في مقرّ حرس الفوح الروماني عند ما هرؤوا به وجعلوه ملكاً، و عادوا له رداءه الأوّل ومبوّرت الما اللوحات لمنيّة مبلساً صخماً طويلاً. لكنّ المتحصصين بؤكّبون أنّ هيدا لا يو فق الواقع علم يكن لصليب بذلك الحجم، ولا مصنوعاً بدلك الإنقان بل لم يكن المعلوب يُرفع فوق الارص كما ظنّوا، بل مكان ينقى على الارص تقريباً وكان مناحاً لمن بشاء أنّ بنهكم قدر ما يريد على المحكوم، فيصريه وينقل عليه و و وهذا ما عامى منه يسوع أيصاً أمّا مكان الصنّب شخص يد عي الصنّاب فهو الحلجنة وحمل صليب يسوع من بوّابات المدينة حتى مكان الصنّب شخص يد عي المحمد القيرواني، والد الإسكند، وروف:

وعيَّن بيلاطس فرقة من الحدود لتميد الحكم، لقد كادت أورشليم تحجُّ بالحجاح، فأجتمع لتابعة المشهد كثير من الفضوليين إلى جانب أعداء يسوع اللدودين

ولكن كان هناك من كان متعاطماً مع المسيح أيضاً، بحاصة النساء فقد تأثّرن أشدً التآثر للحريمة التي كانت ترتكب، فلطمن صدورهن وانتجب بالمعال شديد ولكن سرعان ما وصع يسوع حداً لذلك المشهد الذي يقطع القلب فقان لهن يها أورشيم! لا تدكين علي أنه سيكن وأطفالكن الأنه تأتي أينام سيمولون فيها: طوبي للماقر ت والنطون التي لم تلد، والصدور التي لم ترضع عندند سيقولون للجبال؛ اصفطي علنا وللتُلال عطناً. لأنّه إذا كانوا قد صنعوا مدا مع الشحرة المورفة، هما الذي سيحدث لليابية إذن؟

وعلى الصليب من قبق، قبق رأس بسوع مناشرة ثبتت لوحة دكت عليه بالرومائية ، والإعربيقية ، واليهودية هالمك اليهودية وفح الطّريق إلى الطحنة حمل الحدود الرومان تلك اللوحة ولم تكن الجلحنة جبلاً كما عدُّوها عادة ، بل مجرد مكان لتصد أحكام الإعدام ودعي لكن حبينياً لأنّه كان عبارة عن مرتفع مستدير يشبه شكله شكل الحبين أمّا حيل الحلحثة الصّخري لذي براه في اللوحات المنيّة كلها ، فلا بشبه واقع الأشياء قط وليس لمثل هذا لجبل وجود في ضواحي أورشيم ولا نعرف أين يقع بالصبّط مكان الحلجثة هذا اليوم هم هو موجود مجرد تخميدات وحسب ولا يمكن لن يعتنق تعاليم لمبيح دحق ، أنْ اليوم هم المبيح نصه بأنْ المبد المائي ليس هو المعيد الرئيس، إنّم المبد لذي في روحنا ، في داخلنا هو المد الأهم ، هانَّ مملكة الإله في ما معيد الرئيس، ولا يمكن المبد لذي في دوحنا ، في داخلنا هو المد الأهم ، هانَّ مملكة الإله في ومتى؟

عنه لحظتان درزتان مرتبطتان بحدث الإعدام أوّلاً، لمد كان مسعوهاً عسه عند لرومان أنْ يُطعن المصلوب طعنة عير فائله في حاصرته، لحنها سعبًل بموت الحكوم وتصمر امد الامه وكانو يعطون دلك عادة مع بده الإعدام ولحيّن الا سرف مادا لم ستزموا بهدنا العرف وقتشر ثانياً في الشويعة اليهوديّة للإعدام صلباً كاو يعدّمون للمحكوم هور بعليقه على الصبيب رشعة ببيد ممزوح بمادة مخذرة شديده المعاليّة. وكانو يعمون ذلك مع كل محرم بصرف النظر عن موقفهم عنه فقد كان نفية مجرمان عن يمين المسيح ويساره وقد شرب هدان المحلوط الذي قُدَّم لهما آمًا المسيح هرفض ذلك الشروب، مع أنّه كان يعرف أنّ دلك محان يمكن أن ينظر الموت وحها لوجه، وأنّ يعيش رعب تلك المُحطة دون نقصان وأنّ بتحرّع كاسه حتى آخر قطرة.

عبدما رفع بسوع على الصلّيب وغدا حسده مستنداً إلى نقاط حراجه الأربع، وهو على تلك الحالة من الآلام المصلّة بوحّه إلى لرّبُ الإله منوسلًا لأولئك الدين صلبوه وفتشو، ولندين صلبوه في الأزمنه كيها حتى يومنا هذا، فسال: فيا أبني، اغمر لهم لأنّهم لا يعرفون ماد يعطون،

وهبيل لصلب عبر المكان حشد، وكان لحكل حربية الهرء من المحكوم، وتهكمت على السيح العوعاء ورؤساء السكه، والكتبيون والشيوخ، فافترحوا عليه ساخرين أن يسرى عن الصليب، ويخلص نفسه و. وتمارحوا فيما بينهم قائلين دلقد أنقذ الآخرين، وعجر عن إنقلا نفسه المسيح ملك الإسرائيليين فلينزل الآن عن الصليب لكي ترى وتؤمن ولم يتخلف عن مهرجان التهكم حتى الحنود الرومان، بل والمصلوبان معه كدلك فأنتاء احتصاره بم يسعم بسوع أيٌ مكلمة معاطف أو مواساة لقد بين النّاس مدى استعدادهم لقبول تعاليم المسبح عن محبّة القريب وحمل الاخرين مسعداء، هارغى حول معنم المشربة بحد من النّماق، والصّروة، والغيط، ولا بزال هذه المحرير عرغي ويربد حتى الآن.

ومن لبدهي أنَّ أقارت يعنوع والمقرِّدين منه مسانوا في مكان الإعدام: والديّة مريا، وماريا المجدليَّة، وماري زوجة كليوبا والدة يتقوب، ويوسي وسانوما زوجه زيدي. وحاول هؤلاء أنْ يكوبوا على مقربة من الصلّيب فوقع نظره عنى نظر أمّه التي كانت تقف إلى حانب شميده يوحد. فقال لها: «أيتها الأمُّ، هذا هو الملكة وقال ليوحد. دهذه هي أمّنه وهكذا عدا الرسول يوحما ابناً لأمٌ يعنوع ماريا ويقول الإنجيل «إنَّ التّلميذ أحدها إبنه»

أمُ الملقس الجوَّي في تلك السَّاعات فقد كان مختلفاً حداً بالنَّسمة لديك الفصل من كل عام فيدلاً من التَّمس الحارقة العتادة بالنَّسمة لبعد ضهر أشام ديك الشَّهر من السَّنة، حين حين حلكة مكههرة وقيل إنَّ «السَّماء اظلمت تماماً» ولكنَّ لوقت كان وقت اسساها القمر، كما هي حال أثام المصبح دائماً، ولـذلك فتكموف الشَّمس لا يمكن أنْ يحدث إطلاقاً. وقد كان لمثل تلك الظَّهر، لتي ليس بها تمسير طبيعي، دور في زيادة فوَّة الإحساس الخمي يقرب وهوع بليّة. وحيَّم الرُّعب

لمد بمي المسيح معلَّقاً على الصلّيب ما يعارب السنّد سباعات، وفيهل موته بقليس قال. والمهي لم تركتني؟ وهي كلمات من مزمور مداود وبعد لحظات صرح يسوع قائلاً. وعطفال! فجاءه أحدهم بإسفتجة معلوءة يمزيج من ماء وحلّ وبيض وكان الحبود الرومان يشربون هذا المشروب عادة ولم يرفض المسيح ذلك العمل الطّيب لكنّ ظمأه زاد أكثر ورد

معه هياج الحشد وتعالت سخرياتهم هنتُ من قال، وانتظره الدر ما إذا كان طبا سوف بأتي المعقدة؟ وقبيل لحظة موته مباشرة قال يسوع بصوت عال وبا أبتى! بين يديك استودع روحي!» وكانت كلمه النُّصر الأحيرة التي بطق بها «قد نمُّ!) وهنا سقطت رأسه على صدره وسنمُ الروح

وللتَّعجيل بموت المصلوب اعتادوا أنْ يكسروا عظام ركبتيه بمطرهه كبيرة، فبرتحي بعدث حسد ويموت وهذا ما فعلوه مع المصبوبيْن الآخريْن مع يسوع أمَّا بسوع فقد رآوا أنَّه لا صرورة لكسر ركبتيه لأنَّه كن قد تسلَّم الروحة وبكن لكي يتيفَّنوا تماماً من موته، اقترب منه أحد الحنود وطعن جنبه بسكينه وقللتو أنبثق دم وماءه.

وكان من المعارف عليه تقليديًّا أنْ يقسسم الحبراس ثياب للمدوم وهكذا تقاسموا ثياب المسيح أيصاً لكنُّهم رمو على رد نه العرعة كي لا يمرِّقوه إلى قطع

بعد أن تحمّصت وهاة بسوع جاء عصو السيندريون والدّري اليهودي المعروف يوسف الرّامي إلى بهلاطس ليهاجب مو فقته على رفع جسد المسيع عن الصّليب ودهنه، ولم يمانع ببلاصل لحكيّه استغرب أن يكون يسوع قد مات بهذه السّرعة، وكان الحقل الذي أعدّه يوسم كفناً فخما بادخا صمّحه بمائة ليتر من مرّ وعود جاء بها نيقوديمون، وبعد أن كُفُن جثمان المسيع بهذا الكس ثقل إلى قبر كان أعدّه الرّامي في بسئامه لنمسه، فحفره في كتلة صغرية كبيرة وكان يحب بالضّرورة الانتهاء من طقوس بدُفل قبل بدء سبت الفصح، أي قبل عباب شمس بوم الحممة ولذلك تعجّلوا حكل شيء فعسلوا الجسد، وطيّبوه، ولمّوه بالكس، ووصعوه في القبر المسّخري، وجرت العادة أن يُعلق باب العبر بحجر مهول ثميل يبوب عن الأبواب المعلة، وهذا ما وجرت العادة أن يُعلق باب العبر بحجر مهول ثميل يبوب عن الأبواب المعلة، وهذا ما حدّدت النّسوة اللّواتي كنّ يبكين يسوع مكان القبر (ماريد المحديثية، وماريا أمّ حدّدت النّسوة اللّواتي كنّ يبكين يسوع مكان القبر (ماريد المحديثية، وماريا أمّ يعقوب، ويوسي)، ودهبن عن أنْ يعد ن لإحكمال تطبيب الحسد الذي لم يكتمل بسبب عيقوب، ويوسي)، ودهبن عن أنْ يعد ن لإحكمال تطبيب الحسد الذي لم يكتمل بسبب

آمًّا أعداء يسوع فقد كنوا يحافونه حتى بعد موته فحتمو نات المبر لعتكي يحولوا دون تحقيق قيامة يسوع، وهو الأمر الذي كان قد شاع أكثر وأكثر

وك صماح 'حد القصح الذي كانت النُسوة تنتظرنه بنضاد صمر، حثن إلى القمر كانت المَاريُّتان في المكرِّمة، وخلفهم سالومي وبوجنا وقد حملن الطب، ولكن سيُن أنَّ

لا لروم له. فحسد المسيح ليس في القبر، ولمَّا افترين من القبر لم يكن هماك سوى ملائكة. وروى برحتا المشهد في إنجيله على الوجه الآتي في أوَّل بوم من أيَّام الأسبوع جاءت ماريا المحدليَّة إلى القيريُّ المسَّاح الباكر، قبل أنْ ينقشم ظلام المحر، ورأت أنَّ الحجر قد أزيح عن بات القبر؛ فعادت تعدو إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبُّه، وقالت لهماء لقال حملوا الرَّبُّ من القمر، ولا تعرف أبن وضعوم هفام بطرس والتُّلميذ الاحر من فورهما وحرجا صوب المهر كانا بعدوان معاً، لكن النَّاميذ الآخر كان يعدو أسرع من بطرس، هوصل إلى القبر أوَّلاً وبنَّا الحلي لم يرَّ سوى الأكمان؛ لكنَّه لم يدخل لقبل وعلى الأثر وصل سمعال بطرس فدحل القبر مياشرة ولكنَّه لم ير فيه سوى الأكمان. أمَّا عطاء رُسه فلم يكن مع الأكفان، إنَّما مطويَّ وموضوع في مكان آحر وعديَّد دخن التُّلميد الآخر الذي كان قد وصل من فيل إلى القير، فرأى وآمن؛ لأنَّهم لم يكونوا قد عرفوا بعد من الكتاب أن ينبعي له أنْ يقوم من الموت، وهكذا عاد التلميد بن إلى الديار. "مَّا ماريا فقد بقيب واقفة عند القبر تنتحب، وبينما هي تبكي الحنت لتري القبر فرأت هناك ملاكين في ثياب بيمياء الحدهما بجلس عند رأس القبر والآخر عند القدمين حيث كال يسوع مسحَّى وقد قالا لها يا امرأه! لماذا تنكس؟ فقالت لقد نفنوا سيِّدي ولست أعلم أبن وصعوم وما إنّ قالت هذا حتَّى التمنت إلى الخلم فرأت بسوع وافعاً . لحكيُّها لم بعرفه فقال لها. ب امرأة ا عاذا بيكين؟ ولُّ كانت قد صنَّه المستاني، قالت له با سنَّدا إذ كست أنت قد أحرجته فقل لي أين وصعته، وأن سأحذه فقال لها يسوع ماريا! هصاحت: رايُّوني! وقال لها: لا تلمسيس، لأنِّي لم أصعد إلى أبي بعد: وأدهبي إلى إحوتي وأحبريهم إنَّني سأصعد إلى أبي و بيكم، وإلهي وإلهكم

وآحبرت لحدليَّة التلاميد بأنَّها رأت الرُّبُّ، وأنَّه قال لها هذ

وية ذلك المساء عينه بينما تلاميذه معتمعون داخل أبواب معلقة خوفاً من البهود، دخل المسيح إنبهم ووقف في وسطهم وقال: صلاماً لكماء وبعد أنْ قال هذا لهم أراهم يديه وحمده وقرح التلاميذ إذ رأوا الرّبُ

﴿فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْهَا: سلاَّمُ لَكُمْ. كُمَا قُرْسَلْنِي الآبُ أُرْسَلُكُمْ أَمَّا.)

(۲۱ ۲۰۵-29)

﴿ فَ وَتُومَا مَعَهُمُ . فَجِمَاءَ يَسُوعُ وَالْمُولِيَّةُ وَتُومَا مَعَهُمُ. فَجِمَاءَ يَسُوعُ وَالأَبُوابُ مُعَلَّقَةً ووقَفَ فِي أُوسِطِ وقَال. سالاَمُ لَكُمْ فَاللَّهُ تُعَلِّمُ قَالَ لِتُوما: هَاتِ

إِصَّيْمَكَ إِلَى هُمَا وَأَنْصَلْ يَدَيُّ وَهَاتِ بِنَكَ وَضَعْهَا فِي جَنَّدِي وَلاَ تَكُنَّ عَيْر مُؤْمِن بَلَ مُؤْمِنَ عَلَيْهِابَ تُومَا رَبِّي وَالهِي اللهِ اللهِ يَسَوُعُ الْأَنْبَ رَأَيْقَتِني بَا تُومَا آمَنْت! طُومِي لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوُلُهُ

(پوحنا ۲۰ ۲۹-۲۹)

الشائِعْدُ هَذَا أَطُّهِرِ أَيْضًا يَسُوعُ نَفْسَهُ للتَّلاَمِيدُ عَلَى بَحْرِ صَرِيْكَ. طَهِس هَكِذَا . ﴿ كُانَ سِمْعَانُ بُطُرُسُ وتُوما ءَلَا ي يُقَالُ لَهُ الثُّوْأَمُ وتَتَنَّائِيلُ الَّذِي مِنْ قَالًا الْجَلِيلِ وَالنَّا زَبْدِي وَاثَّنَان آخَرَان مِنْ تلاَمِيدِهِ مَمْ بعضهمْ. هُفَالَ لَهُمْ سمْعَانُ يُمُّانِيُ ۚ أَن أَنْهَا لِأَتَصَيْدَ قَالُوا لَهُ . خَذَهَا تَحْسُ أَيْهَا مِعِكَ. فَخَرِجُوا ودخَلُوا السُّنِينَةَ لِلْوَقْبِ وَفِي تِلْكَ السُّلِةِ لَمْ يُسْمِيكُوا شَيْئًا. ݣَاوَلْمَّا كَنَ السُّبَّحُ وْقَف يُسُوعُ هَنِي الشَّاطِئ وَلِكِنَّ اشْلابِيدٌ لَمْ يَكُونُوا يُمْلَمُونَ أَنَّهُ يَسُوعُ. ۞فَقَال لَهُمْ يُسُومُ إِنَا عُلْدَنُ ٱلْمِنْ عِنْدَكُمْ إِنَامِاً؟ أَجِابُوهُ إِنَّا ۞فَقَالَ لَهُمْ ۖ ٱلْقُوا الشُّبِكَةُ إِلَى جَانِيهِ اسْمِينَةِ الأَيْمَنِ فَتُصِدُوا. فَأَلْقُوا وَلَمْ يَعُودُو يَقْدِرُونَ أَنْ يُخِذُوُهَا مِنْ كُثُورَةِ السُّمَكِ ﴿ فَقَالَ ذَلِكَ التَّلْبِيدُ الَّذِي كَانَ يَسُومُ يُحِبُّهُ الْمُطْرُس. هُو الرَّبُّ. فَلَفُ سَمِعَ سِفِعِينُ يُطْرُسُ أَنَّهُ لِرُّبُّ اتَّزَرُ يَتُوْبِهِ لأَنَّهُ كَانَ عُرِّيَاماً وَٱلْفَى نَفْسَهُ فِي الْمِحْرِ ﴿ وَأَنَّا اسْلَامِيدُ الْآخَرُونَ فَجَاءُوا بِالسَّفِيلَةِ لأَنَّهُمُ لَمْ يَكُونُوا مَعِيدِينَ عَنَ الْأَرْضِ إِلاَّ تُحُّو مِثَلَىٰ فَرْعِ وَفُمُّ يَجْزُّونَ شَبَّكَةَ استَّمَاكِ عدامًا خَرِجُوا إِلَى الأَرْضِ تَظَرُوا خِنْراً مؤضُوعاً وَسَمَكاً مَوْسُوعاً طَلَيْه وَخَنَزاً. ﴿قَالَ لَهُمْ يُسُوعُ. قَدْمُوا مِنَ السَّمَكِ الَّذِي أَمْسِكُتُمُ الَّنَ. ۞فَحَمَعد سِعْعالُ بُطْرُسُ وَجَدْبُ الشُّبُكَهِ إِلَى الْأَرْضِ صُنْتَبِكَةٌ سَمَكَا كَبِيرٌ مِثَّهُ وَتَلاَفَأَ وَخَمْسِينَ. ومَمْ هَذِهِ الْكُذَّرَةِ لِمْ تَسَخَّرُقِ الشُّبْكَةُ ﴿ كَافَالَ لَهُمْ يَسُومُ: هَمُّوا تَعَدُّوا ﴿ وَمَ يَجْسُرُ أحدُ مِن الثَلاَمِيدِ أَنْ يَسْأَلُهُ مِنْ أَنْتِ؟ إِذْ كَتُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الرَّبُّ قَاتُم جاء يَسُومُ وَأَخَذَ الْخَيْرُ وَأَهْمَاهُمُ وَكَذَلِكَ السَّمَكَ. ۞ هَذِهِ مَارُةً ثَابِقَةٌ طَهُس يَسُوعُ سَلاَمِيثِه بِعُمِمًا قُام مِن الأَمُو تِرِا

(يوحنا ۱۱ ۱۱۶۳)

القد سنفيا هذه المقاطع كامنة لأنَّ مسانة قيامة المسيح مسانة مبدثيَّة ولا شلب أنَّ الأناحيل هي المصدر الأصل الآهم. ووردت في الأناحيل الأحرى مناسبات أخرى ظهر المسيح

فيها بعد قيامته (لوق ٢٤: ٢٤) كم تحدَّث بطرس في رساته، وكدلك بولس، عن بعض ظهور ت سبوع الأخرى بعد فيامته لكنَّا لن بوردها الأنَّ القارئ يستطيع الاطلاع عليها دون عماء (الرسالة الأولى بن أهل كورنثوس ١٥ ٢-٨).

#### تعاليم المسيح

لقد عرضنا من حيث جوهر الأمر الموضوعات الأمنسية لتعاليم لمسيح وهق السُّلسل الرمني لسيرة حياته ولكنُّ ثمَّة معزى تتلعيص السائح؛ وعرص المعطّات الأهم في هذه التعالم بيجاز، فهي التعاليم التي عيُّرت وجه العالم على أيِّ حال والحاحة ، في ذلك و ضحة ، لأنُّ تعاليم السيح لحقيقيّة تعرُّضت لنُبدُّلات حوهريَّة جداً حمل الآلمي عام المتصرمين، ففي هذا القطع التَّاريخي جرى تأويل التعاليم وعق شتَّى الأهواء، وقد تحديث هؤلاء كلهم باسم لمسيح حقاً بن مسيح كان على حقيًّ إذ حدَّر أنَّه سوف بظهر بعده كثير من الرُّسل (الدَّجُالين) الدُّنَاب في حلود حمل، ولن يحرس هؤلاء قطعانهم إنَّه سيهاكونها شعما يقعل الذَّبُ

تبدأ إذر بالسؤال الأهم من هو الإله وقد يبدو للوهنة الأولى أنَّ الإله حسب المسيح، هو عينه كما ظهر في العهد القديم العارف بكل شيء، والذي يرى كن شيء، والرحيم، والقادر، والعادل وما إلى ذلك إنَّ الإله لا يُرى أبداً ، بنَّم بمكن إدراكه عبر ما حتى فقط، وبدقق المسيح قائلاً.

﴿ اللَّهُ رُوحٌ ۖ وَالَّذِينَ يَسْجُنُونَ لَهُ فَيَالُوجٍ وَالْحِقُّ يَنْبَنِي أَنْ يَسْحُدُوا ٩

(يوحث ٤: ٢٤)

وقع واقع الحال إنّ الإله حسب المسيح أكثر بشريَّة فهو ليس أب المسيح وحده، إنَّما أب البشر كلهم فعندما سأل المربسيون المسيح عن أعظم الوصايا في شريعه موسى، أحاب،

﴿ ﴿ إِلَهُ الْمُعَلَّمُ أَلِيَّةٌ وَمِيثِةٌ هِيَ الْمُطْعَى فِي النَّمُوسِ؟ ﴿ ﴿ فَقَالَانَ لَـهُ يَسُوعُ. تُحبِ الرَّبِ الهَكَ مِنْ كَلَ قَلْبُكُ وَمِنْ كَلَ فَخُرِكَ ٣٨ مَنْهِ هِنِيَ الْوَصِيلَةُ لَأُونِي وَالْمُطْمَى ﴿ وَمِائِنُانِيةً مِلْكُهِ تُحِبِ قَرِيبَكَ كَنْفُسِكَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَصِيلُتُهُ لِ الْوَصِيلُتُهُ وَالْمُطْمَى ﴿ وَالنَّائِيلَةُ مِلْكُهِ تَحْجِبُ قَرِيبَكَ كَنْفُسِكَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَصِيلُتُهُ فِي اللَّهُ النَّامُ وَالنَّينِاءُ ﴾ يَتَعَلَّقُ النَّامُوسُ كله وَالنَّينِاءُ ﴾

وفي شرائع موسى تتحاور هاتال الوصيتان، لكنهم لا ترتبط واحدتهما بالأحرى ارتباط مباشراً. أمَّا المسلح فقد وحَّد بيتهما، عدات المفزى محدَّة الإله هي محبَّة الإلسان،

معبّة القريب، ومحدّة القريب هي محبّة الإله، محدّة لروح الدي يدين له الحكون وحوده ونضيف إن الإنه عسب لمسيح موحود في حكل مد وأنّ الصريق إلى الإنه، هي الطّريق إلى ما هو أفصل من روح كل منّا

ولكنّ من هو القريب؟ وكابو قد أعوا هذا السؤال على المسيح نفسه، فأحاب عليه المعثال أليعازر الدى سلبه اللُصوص وأوسعوه صرياً ورموا به على قارعة الطُريق فمرّ أبناء حسه ليهود على مقرية ولم يقدّم أيّ منهم العول له. بيهما حمله السامري إلى النزل وقدّم له المساعدة ودفع عنه دينارين لعاء إقامته في النرل وقال، أنه حاصر لدفع المريد إذا تطلّب الأمر ذلك؛ علماً أنّ اليهود يحتصرون السامرين ويفضلُون عدم اللّحات اليهم وهكذا تبيّن أنّ السامري هو الأقرب إلى اليهودي وعليه فإله ببعي تأويل معزى وصيّة الأحس فريك كما نحب نسسه المعرص مدى لم فالعرب لبس من يقيم على مقربه أو من دريسك به قرادة ، بل القريب هو من تقيم معك وقت الشدة إلى القريب هو أيّ كان، بصرف النظر عن الأنتماء العرقي، أو الاحتماعي أو ومعلول هذه الموموعة الأساسيّة في تعليم المسيح ، هو أنّ تعاليمه موجّهه لكل إنسان يعيش على سطح الأرص

إدن، إذا أعلى أحدهم أنّه يؤمن بالإله، أي بحث الإله، هبجب أن يُسأل بالضّرورة همّا إذا كان يحب القريب مثلما يحد نفسه، مع كل ما يترب على هذه المحبّة من تتاثج. فلنتمعن تحن في هذا فالإيمان بالإله حسب المسيح، لا يعنى بالاوه عند معبّن من الصلوت كن يوم، والتُردُّد على المعبد، وتعديم الشّموع، والالترام بالصّوم، وما إلى ذلك وهمل هذا كله لا يعني والأبيان بالإله بعد فعقياس الإيمان بالإله، هو معبّة الآحرين وبعد أنَّ هذا الالتزام مفروض على كل إنسان فإنَّ النتيجة ببدو واصحه كلهم مدوف يكون يحير، الأنَّ معلاً سوف يعلمل مع الآحر حكما بو كان بعامل مع بعسه. ومن الملائم أنْ بدكر هما بوصيّة المسيح الأحرى السي تبيئق معا أورده هما، أي:

﴿ وَكُمَا تُرِيدُونِ أَنْ يَمْعَلُ النَّاسُ بِكُمُ الْمُسُو أَنْتُمْ أَيْفَ بِهِمْ هَكَذَا ﴾

(لوقا ۲۰۱۳)

وهكذا، إذا كان الآله والإسمان حمسه المهد لقديم، كن في طرف، وكان يتوجّب على الإسمان أنْ يفدّم القرئس للآله، ويستعطمه، ويسموسه، ويخافه وما إلى دلك هإنَّ العهد الحديد، تعاليم المسيح، حملت الآله في داخل كل إسمان، في دخل كن منًا، في الصنَّاح منَّا كما في الشريّر، إنَّ الآله في وح الإنسان وهو يطلب الرحمه لا التعدمات، إنَّه يطلب الحبّة، المحبّة نجاء القريب، محبّة معددّة وسست مجرّدة، محبّة الإسمان للإسمان ونسن عبناً أنّ جاء في الإنجيل

# ﴿ إِنَّنَّ النَّامُوسَ بِمُوسَى أَعْطِي أَمًّا اللَّهُمَّةُ وَالْمَقُّ فَيَسُوعَ الْعَبِيحِ صَارًا}

ريوحثة ١ ١٧)

ويه هذا تحديداً تقوم تعلم مسيح بمعراها البدئي الحقيقي، لا بمغزاها المحرّف المشوّه مقد جاءت وصيَّة «أحدب قريت كما تحب تعسك» في شرائع موسى في العهد القديم المكنّ السيح منحه مغرى 'كثر عمد، بجمعه بين محدّة القريب ومحبّة الإله وقد تجاور في هذا شرائع موسى بكتير، فقد طالب -

سوسى سسوسى (المُوَّدُّنُ الْكُمُّ أَلَّيْنَا السَّاوِمُونَ أَحِيَّوا أَهْدَاءَكُمُ أَحْسِلُوا إِلَى مُنْجَضِعكُمُ الْحَارِكُوا الْحَدَاءَكُمُ أَحْسِلُوا إِلَيْكُمْ وَصَلُّوا لأَجْسِ الْدِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ، اللَّاصِنُ ضَرَبَكَ مَلَى خَسُكَ فَاعْرِضْ لَهُ وَلاَحْرَ أَيْضاً وَمَنْ أَخَذَ رِدَاءَكَ فَلاَ تَشْتُعُهُ تُوْبِكَ أَيْضاً ﴾

(بوق ۱۱ ۲۹-۲۷)

ثَمْ مِلْلَ المسيح مطلبه هذا ضقول:

( هَوَانَ خَمَبْتُمُ اللَّذِينَ يُحِبُّونَكُمْ فَأَيُّ فَصَلَ لَكُمْ ؟ فَهِلَّ الْخُطْء أَيْحاً يُحبُّونَ لَكُمْ وَهُونَ الْخُطَاء أَيْحاً لَكُمْ ؟ فَهِلَ الْكُمْ فَأَيُّ فَصَلَ لَكُمْ ؟ فَهِلَ الْكُمْ وَاللّهُ الْمُونَ الْمُحْلَقِينَ بُخْسِلُونَ إِلَيْكُمْ فَأَيُّ فَصَلَ لَكُمْ ؟ فَهِلَ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

وحسب تعاليم السيح أنَّه يبعي أنْ نحبُ أعد من وليست هذه يوتونيا عقد أظهر المسيح تصنيه هذا عندما صليه أعد أن لصّواري، إد صلّى من اجلهم وطنب من أبيه وأبيهم الرُّبُّ الإله قائلاً؟ ﴿ \_ يَا أَبْتَاهُ اغْمُر لَهُمْ لأَنْهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعُلُونَ ... }

(بوق ۲۲۰ ۳۱)

لصد عدّ المسيح الإنه أب البشر كلهم، وليس أبوه وحده فكان يحاطب بلاميذه ومستمعيه الأحرين دائماً، طالباً إليهم أنْ يترمنوا في حيانهم بالوصنان الإلهاء، وعدلتنا بصبحور أنناء الرّبّ الإله

وَمَنُوا لَا خُن النَّذِينَ يُسِينُونَ إِسِكُمْ وَيَعَرُدُونَكُمْ يَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ أَحْسِنُوا إِلَى الْمِعْضِيكُمْ وَمَنُوا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَمَنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَالطَّالِمِينَ وَيُعْتِرُ عَلَى الأَيْرَ وِالطَّالِمِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَالطَّالِمِينَ وَيُعْتِرُ عَلَى الأَيْرَ وِالطَّالِمِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ وَيُعْتِرُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُولِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللّهُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

لقد كان السيح يدرك أنَّ تحقيق هذا المطلق صعب هذا على أي من النشر فهو يدرك أنَّ لإنسان خاطئ، يحيد عن احقَّ عُ تصرقُفاته ولذلك لا يعيش سعيداً ولكن الطُريق إلى تحقيق السنّعادة الشَّغصية تمند عمر تطهير النّعس، والتُّوية، واعودة إلى طريق الحقّ وهذا العمل عمل ساقُّ ومعقد إلى أقصى حد اللها المهمة الرئيسة التي وصعه المسيح لعمسه وللامدة، ولعمل من يعشق تعليمه وتقوم هذه المهمّة هم الدّهاع عن كل مرتد، وصالً، وساقط وقال

لا يَحْقَاجُ لأَصِحْهُ إلى طبيب بل أَمرْضى. ثُمُ آتِ لأَدْعُو أَبْرَاراً بِلْ خُطَالةً
 إِلَى الثَّوْبَةِ﴾

(مرقس ۲: ۱۷)

والأمر المهمُ هنا، هو أن بمنزف المرء بخطاياه صادقاً ويندم ندماً حقيقيّاً ويتوب توبة صادقة، ويصمح للآخرين عماً اقترفوه من أخطاء بخفّه وحسب المسيح أنَّ منْ يعفر يُغفر له والغانة الأساسنّة، هي تحقيق الكمال الروحي الدّاخلي، لقد هال السيح

﴿ فَكُونُوا أَنَّتُمْ كَمِينَ كُم أَنَّ أَمَاكُمُ الَّذِي فِي السَّفَاوَاتِ هُوَ كَمِلُ }

(ملَّى ٥: ٤٨)

ما هي مملكة الإله؟

﴿ إِنَّ مَا مَلِكُوتُ اللَّهِ دَاخِلِكُمْ}

(لوقا ۱۷ ۲۱)

وعدما يظهر أوَّل الصادقين في قدولهم تماليم المسح والعنش وفقها ، بكون ممسكة الإله قد قامت فهي تقوم لأولئك النايل يحققون الصمال الروحي، ويعيشون وفق تعاليم المسبح

و كن هذه ليست و حدة من السَّكابّات إنها ولادة جنيدة، ولادة كما هال المسيح، ثانية من هوق، من الروح.

الْهُ مَنَانَ يَسُوعُ: الْمَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْعَدِيرُ كَانَ أَحَدُ لاَ يُودُ مِنْ فَوْقَ لاَ يَقْبِرُ أَنَّ يُرَى مَنْكُوت اللّهِ. فَقَال لَهُ نِيقُوبِينُوسُ: كَيْفَ يَمْكِنُ الإِنْسَانَ أَنْ يُولَدَ وَهُوَ عَيْجٌ؟ أَلْمَلُهُ يَقُودُ أَنْ يَنْخُلُ مَكُنَ أَمْوَ ثَانِيَةً وَيُولَدَ فَأَجَب يَسُوعُ: الْحَقْ لَحَقَ لَحَقَ الْمَعَ لَحَقَ الْمَعَ لَحَقَ اللّهِ أَنْ يَذْخُلُ مَلَكُوت اللّهِ أَقُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يُولَدُ مِن الْمَاء وَالرُّوحِ لاَ يَقُدِرُ أَنْ يَذْخُلُ مَلَكُوت اللّهِ اللّهَ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُعَلّمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّلْمُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّه

قُلْتُ لَكَ يَنْبَنِي أَنْ تُولَدُوا مِنْ فَوْقُ. ﴿ اللَّهُ لَيْبُ حَيْثُ نَشَاهُ وَتَسْمَعُ صَوْتَهَا لَكُ لَكُ اللَّهُ مِنْ أَيْنَ تَدْتِي وِلا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ مَكِذًا كُلَّ مِنْ أَيْدَ مِنَ الرُّوحِ ﴾ لَكِنْكُ لاَ تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تَدْتِي وِلا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ مَكِذًا كُلَّ مَنْ أَيْدَ مِنَ الرُّوحِ ﴾ (يوحنا ٣-٨-٨)

يجِب ألاَّ تنتظر أنْ تباغتنا مملكة الإله بحصورها في لحظة زمنيَّه معدَّدة فيما أنَّها في وخل كل منَّا ، هَانَّ لحظة حضورها تُحتلف من شخص لآجر

وما يلهت الانتباء أنّ التأويلات المسيحيّة المعاصرة لفكرة مملكة الإله مختلفة كليّاً السماويّة بلسناله من المجال الروحي الى لمحال التنظيمي - التراتبي، وينتظر المؤمنون الملكة السماويّة بصمته طاهرة سوف بصهر في وقت محدّ (لا بعرفه إلا الآله وحده) وبهدا المعنى تفدو المملكة السّماويّة شيئاً ما لا يرتبطه بماء مح أنّ سلوكا هو الذي سمحدُد ما إذا كنّا سمسحل إلى هناك أم لا وهو قع الحال إن هذا المقهوم هو حمس المسيح أنكثر عمماً بكثير لأنّه ينطلّب بدل قوى استثنائية من كل منّا. وحقيقه في الوقت بصمة أكثر واقعيّه. فسحول المرء الممنى المسكة الإليّة مرتبط هما بسلوكة الشّخصي، وهو مدعوٌ هناس لا لمحاولة دحول هذه المملكة، أما الإليّة مرتبط هما حداثل روحة فحمس المسيح إنن، إنّه منذ أنْ ظهرت تعاليم المسيح وبدأ التبشير بها المخت مملكة المسمدة الولادة من فوق، الولادة من الروح، الولادة من حديد وتسير هذه العميّة التواصلة هؤلاء، تبدأ الولادة من فوق، الولادة من الروح، الولادة من حديد وتسير هذه العميّة التواصلة سيراً محتلماً. أحياناً بكثير من المعاح، وأحياناً أحرى بكثير من الصعوبات، لكنّها لا تتوقف سيراً محتلماً. أحياناً بكثير من المعاح، وأحياناً أحرى بكثير من الصعوبات، لكنّها لا تتوقف أداً ويم يشك لمسيح أيناً في أن النّاس كلهم سوف يحققون هذه الحالة الروحيّة فقال:

﴿ وَيَأْتُونَ مِن الْمَثَارِي وَمِنَ الْمَغَارِبِ وَمِنَ الشَّمَالِ وَالْجَنُوبِ وَيَتَكِثُونَ في مَلكُوبِ اللهِ ﴾ مَلكُوبِ اللهِ ﴾

(لوقا ۱۳: ۲۹)

لمد كان المسيح يعيم أنَّه

﴿ وَهِ وَلَكُونَ ثَأْتِي سَاهَةً وَهِي الآنَ حِينَ السَّجِئُونَ الْحَقِيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِللَّهِ عِلْمَ بِالرُّوحِ وَالْحَقِّ لَأَنَّ الآبَ طَالِبٌ مِثْلَ هَـؤُلاء السَّاجِدِينَ لَـهُ ۞ اللَّهُ رُوحٌ وَالْمَذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فِيالرُّوحِ وَالْحَقِّ يَنْبَنِي أَنْ يَسْجُدُوا)

(يوحداً £. ٢٣-٢٣)

أمًّا حسب التعاليم المسيحية المعاصرة، قبل الطريق إلى مملكة السماء يمرُ عبر دوم الحساب العظيم وكان المسيح قد قال

### قومذِهِ هِيَ النَّيْلُونَةُ إِنَّ النَّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى الْعَالَمِ وَأَحِبُّ النَّاسُ الظُّلُمَةَ أَكْثُلَ مِن النَّورِ لأَنَّ أَعْمَالَهُمْ كَانَتُ شَرِّيرَةً. ﴾

(يوحنا ٣: ١٩)

ويستصد مما و د هنا، أنه بما أنَّ الدينونه تسبق المسكة السماوية، فهي مستمرة إنس في روح كل منًا ومن لو صح آنّه إدا كمت مملكة السنماء في داختنا فبنَّ حهنم في داخلنا أيصاً. وبنو فق هذا تماماً مع العلم المعاصر، لحكنت لن تتحدَّث عن هذا الأ بعد حين إنَّ الدينونه الجارية في داخل كل منَّ، هي عمينية موصوعيه وتعاليم المسيح فيست واحدة من لتعاليم، إمما هي التعاليم لوحيد، التي تتوافق وبناء الكون (بما فيه الإسمار) ولدلك قال المسيح.

وَأَنَ لَا أَقْدِرُ أَنْ الْعَلَ مِنْ تَفْسِي مُنَيْنًا. كَمَا أَسْمَعُ أَدِينٌ وَمَيْتُونَتِي عَادِلَةٌ لأَنْي لا أَطْلُبُ مَدِيئَتِي بِلْ مَدِيئَهِ الآمِو الَّذِي أَرْسَلَنِي. ا

(پوحث ه ۳۰)

فما هو مقيس هذه إنَّه حوهر المعاليم نصسها احكموا النفسكم تقضي التعاليم لا بمحبَّة القريب وحسب إنَّما لمحبَّة العدو اللهود، وصلع الحير للجميع، وتحقيق الكمال الداني، والعيش بولاعة ومسامحة الأحرين على إساءاتهم، و مهل يمكن أن تعكول مناك تعاليم كثر صحَّة، وصدقاً، وملاءمه الساعدة كل إسلال على أن بقترت من طريق الحقيقة وطوع السادة مما الذي يمكن أنْ يكون أكثر منقامة من هدا؟

أما بمندد الوداعة ومسامعه الآخر فإن مولام المسلح هو على الوجه الآثي عسما انضم اليه بطرس وسأله

﴿ لَهُ حِيثَلَمْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ بُطْرُسُ وَقَالَ. يَا رَبُّ كُمَّ صَرَّةً يُخْطِئُ إِلَيْ أَخِي وَأَتَ أَغْفِرُ لَهُ؟ هِلَّ إِلَى سَبْعٍ مَرَّاتٍ؟ ﴿ فَاقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا أَقُونُ لِكَ إِلَى سَيْعٍ مَرَّاتٍ بِن إِلَى سَبْعِينَ مَرَّةً سَنْعَ مَرَّاتٍ. ﴾

(ملی ۱۸ ۲۳-۲۲)

( إِعْبِرُو يُعْفَرُ لَكُمْ)

(لوقا ۲. ۲۲۷)

وقال في مكان آخر '

(هُ إِحَدِّرَ أُوا لأَنفُ كُمْ وَإِنْ أَخْطاً إِلَيْك أَخُوك مُويُخْمَهُ وَإِنْ شَابَ فَاهَيْرُ لَـهُ. هَوَإِنْ أَخْطاً إِلَيْكَ سَنْعَ مَرَّاتٍ فِي لُهُوْمٍ وَرَجْعَ إِلَيْك سَنْعَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ قَائِلاً. أَنْ تَاثِبُ فَاهْتُو لَهُ.)

(لوقا ۱۷: ۲-۱۶)

لقد حثّر يسوع من أنَّ الحشع يتدرض مع التكمال الروحي، مع مملكة السماء، ولم يكن مبتاً أن:

﴿ وَهُفَقَانَ يَسُومُ لِتَلاَيِيدِهِ: الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يَعْسُرُ أَنْ يَسَّخُلُ غَلَيُّ إِلَى ملكُوتِ اسْمَاواتِ. فَازَقُولُ لَكُمُ أَيْضًا: إِنَّ مُرُورُ جَمَلٍ مِنْ مُعْبِ إِيْرَةٍ أَيْسُرُ مِنْ أَنْ يَنْخُلُ غَنِيٌّ إِلَى مَلَكُوتِ اللَّهِ. ﴾ يَنْخُلُ غَنِيٌّ إِلَى مَلَكُوتِ اللَّهِ. ﴾

(متِّی ۱۹ ۰ ۲۲–۲۲)

ودعا السيح

﴿إِعْمَلُوا لا لِلطَّعَامِ ، شَائِدِ بَنَ لِلطَّعَامِ الْبَاقِي لِلْحَيَاةِ الأَبْدِيَّةِ الَّذِي يُعْصِيكُمُ ابْدَنُ الإِنْسَانَ لأَنَّ خَذَا اللَّهُ الآبُ قَدْ خَنْسَهُ﴾

(یوخیا ۲ ۲۷)

وعدما سأله الجمع: ما العمل؟.

(عَاجِناتِ مِنْ بُهُ تُوْبَانِ فَلْيُعْدِ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَمِنْ لَهُ طَعَامُ فَلْيَغْمَلُ هَكذا ﴾

(لوقا ٣: ١١)

ثمَّ روى مثلاً عن لذي خرن خيرت ملدَّيَّه لحياته الأبنية كنها، فقال له الاله يه أحمق! سوف يأحذون مثله روحت في هذه البيلة، فلمن تبقي هذا الدي حربته؟ وأردف المسيح قائلاً:

وَهُوَمَانَ لَهُ اللهُ: يَا غَيِيُ هذهِ اللَّيْلَةَ تُطْلَبُ نَفَسُكُ مِثْكَ فَهَيهِ الَّتِي أَصْدَدُتُهَا لَمَنْ تَكُونُ \* هُمَكَذًا اللَّهُ يَكُيْرُ لِتَفْسِهِ وَلَيْسَ هُو غَيْبًا للَّه ﴾

(اوقا ۱۲ ۲۰-۲۱)

وتصاف إلى هذا التزامات أخرى تنبثق عن الوصيه الرئيسة الأولى، فقيل، ﴿ وَتَعَالَمُ عَلَيْكُمُ الْمُولُوا يُعْفَرُ لَكُمْ ﴾ ﴿ وَلاَ يُقْصَى هَلَيْكُمُ الْمُورُوا يُعْفَرُ لَكُمْ ﴾ ﴿ وَلَوْ ٢ عَلَى أَحَدٍ فلا يُقْصَى هَلَيْكُمُ الْمُورُوا يُعْفَرُ لَكُمْ ﴾ (رابقة ٢ عهر)

﴿ وَكِلْ مَنْ سَأَلُكُ فَأَمْمِهِ وَمَنْ أَخَذَ الَّذِي لِكُ صِلاَّ ثُطَالِيُّهُ ﴾

(لوقا ت ۲۰۰۰)

وآخد المسيح بحسابه أنَّ برنامجه هذ شائب وشديد التعقيد إد يحب أنَّ تَشَنَّ «حرب» من أجل تكسب كل إنسان، وفي سبيل انقاذ كل روح هالكة والسعاح في هذه الحرب، هو عمل الحير، والتسامح، والصفح؛ والعون، والوداعة، وما إلى ذلك

وها الصراع من أحل الأرواح، تمنح كل روح حالصة عرحاً لا حدَّ له

﴿ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ هَكَذَا يَكُونُ فَرِحٌ فِي السَّمَاءِ يَضَاطِئِ وَاحِيدٍ يَشُوبُ أَكْثَرُ مِنْ تِسْفَةٍ وَتِسْعِينَ مِازًا لاَ يحْتَاجُونِ إِنَى تَوْبَةٍ. ﴾

(لوقا ۱۵ ۷)

ويتحدُّث الإنجيليون عن هذا الصراع من أجل الأرواح مستخدمين مصطلحات مسادد. فيكنت بوقا على لسان السيح

> ﴿ أَتَطْنُثُونَ أَنِّي جِئْتُ لَأُغْطِيَ سَلاَماً عَلَى الأَرْصِ؟ كَلاَّ أَقُولُ نَكُمٌ ! بَنِ الْقِسَاما } ﴿ (لوقا ١٢ ـ ٥١)

> > وأورد مثَّى اسص نمسه تقريباً

(﴿ الله عَلَمُوا أَتِي جِنْتُ اللَّهِيَ سَلَاماً عَلَى الأرنس مَا جِنْتُ اللَّهِيَ سَلَاماً بَالْ سَيْفاً. ﴿ وَلاَ يَسَادُ أَسُهَا وَالْكُمّةُ مِسَدًا أَمِيهِ وَلاَ يَسَدُ أُسُهَا وَالْكُمّةُ مِسَدً حَمَاتِهَا ﴿ وَأَعْدَاهُ الاِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ. ﴿ وَمَسَلُ أَحْبَ أَبِها أَوْ أَمَا أَكْثُر مِنْتِي فَلاَ مَسَاتِها ﴿ وَأَعْدَاهُ الاِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ. ﴿ وَمَسَلُ أَحْبِ أَبِها أَوْ أَمَا أَكْثُر مِنْي فَلاَ يَسْتَجَلّنِي ﴿ وَمَنْ لاَ يَأْخُذُ صَبِيبَةً لِيسَانِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهَ أَكْثُر مِنْي فَلاَ يَسْتَجَلّنِي ﴿ وَمَنْ لاَ يَأْخُذُ صَبِيبَةً لاَ مَنْ مَسْتَحِلّنِي وَمِنْ أَحْبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

(مثنی ۱۰: ۳۲-۳۲)

لا شك أنَّه لا يجور أنْ تأخذ هدين النصين يحرفيتهما. فالحديث يجري هنا عن الصراع الروحي، الذي لا يقبل أيْ مساومه وعن هد .

﴿ فَقَانَ لَهُ يَسُوعُ لَيَسَ أَحَدٌ يَضَعُ يَدهُ عَلَى الْمِحْرَاتِ وَيَنْظُو , لَى الْورَاهِ يَصَلُحُ لِمَلْكُوتِ اللهِ ﴾

(لوقا 🗲: ۲۲)

لقد شرَّ لسيح حرياً يومية على اشكليات الدينية ، لأن كنار رجال لدين اليهودي كانوا قد استبدلوا بدين الإله الحق و محبة القريب اللذين تحدَّث العهد القديم عنهما على شريعه مومسى، كثرة من شئّى الشعائر والمحرَّمات الشكلية. ونحن كنَّا قد تحدُّثنا عن بعضها. فالاعتسال على سميل للثال قتصى تأدبة أربعة عشر إحراء معتلماً ، يعمب واحدها الأحر بدقة صارعة وعندما تهموه المسيح بأنَّ تلاميذه ساشرون ملعمهم من غير أنْ يعسلو أيديهم وفق الملّيم . أحلهم

(الله الله من يَدْخُلُ الْغُمُ يُنْجُسُ الإِنْسَانَ يَـلُ مَ يَخْسُجُ مِنَ الْفَمْ هَـذَا يُدَجِّسُ الإِنْسَانَ بَـلُ مَ يَخْسُجُ مِنَ الْفَمْ هَـذَا يُدَجُسُ الإِنْسَانِ. الله وَعَدْمُ تَلَامِيدُهُ وَقَالُوا لَهُ: أَتَمْلَمُ أَنَّ الْفَرْسِيقِينَ نَشَا سَيمُوا الْقَوْلَ لَهُ: أَنْفُلُوا الْفَوْلَ مَا الله الله وَيُعْرَسُهُ أَبِي السَّدُويُ يُقَلِّعُ اللهُ وَكُولُمُ مَا عُنْيَسَنَّ لَلْهُ اللهُ وَيُعْرِسُهُ أَبِي السَّدُويُ يُقَلِّعُ اللهُ وَالْمُرْمُولُمُ مَا عُنْيَسَنَّ لَا اللهُ وَيُعْرَسُهُ أَبِي السَّدُويُ يُقَلِّعُ اللهُ وَالْمُرْمُولُمُ مَا عُنْيَسَنَّ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَادةً عُنْيَان. وَإِنْ كَانَ أَعْنَى يَقُودُ أَعْنَى يَسْقُطَانِ كَلاهُمَا هِي حُغْزَةٍ اللَّهَانَ يُطُرُسُ لَهُ: فَمَرْ لَنَا هَذَا الْمَثَلَ. هَافَقَالَ يَسُوعُ ﴿ هَلَ أَنْكُمْ أَيْضًا حَتَّى الآنَ عَيْسُ فَاهِبِينَ ﴾ وَأَلا تَفْهِمُون بِعْدُ أَنْ كُل ما يَدْخُلُ الْقُم يَقْفِي إِلَى الْجَوْفِ وَيَسْتَعِعُ إِنِي الْمَخْرَجِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمَخْرَجِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْقُلْبِ يَصْدُرُ وَذَاكَ يُنْجُسُ الْإِنْسَانَ هَالْانَ مِنَ لَقَلْبِ يَعْدُرُ وَذَاكَ يُنْجُسُ الْإِنْسَانَ هَالَانَ مِنَ لَقَلْبِ يَعْدُرُ وَذَاكَ يُنْجُسُ الْإِنْسَانَ هَالْانَ مِنَ لَقَلْبِ تَعْمَى الْعَلْمُ مِنْ الْقُلْبِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقُلْبِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُلَّالِكُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّ

(شي ۱۹ - ۱۱ - ۱۹

وعندما لام المريسيون المسيح لأنَّ تلاهيدَ « لا يصومون ، ردَّ عليهم بقوسه ، بنَّهم هم « لا يصومون إلاّ مراء : -

(هُوَمَثَى صُمْثُمْ فَلاَ تَكُونُوا عَاسِينَ كَالْمُرَائِينَ فَإِنْهُمْ يُغَيِّرُونَ وُجُوهِهُمْ لَكَيْ يَعْشَرُوا لِلنَّاسِ صَنِيرِنَ. أَلْحَقُ أَقُولُ لَكُمْ إِنْهُمْ قَرِ اسْتَوْفُواْ أَجْرِهُمْ هُواْشًا أَنْتَ فَيْقُولُ لِلنَّاسِ صَائِماً بَلُ لِأَبِيكَ فَيْتَى صُمْتَ فَادْهُنُ زَاْمَكُ و هُيلُ وَجْهَكَ فَالْكِي لاَ تَظْهَر للنَّاسِ صَائِماً بَلُ لِأَبِيكَ اللَّذِي فِي الْخَفَاءِ يُجِازِيكَ علايدِةً.)

(متّی ۳. ۱۳–۱۸)

ويحدُّر المسيح من الاسترسال كشراً في الصلوات، فقال:

﴿ إِلَّهُ أَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَيْتَ فَأَدْخُلُ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقُ بِالِكَ وَصَلَّ إِلَى أَبِيكَ وَلَا إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقُ بِالِكَ وَصَلَّ إِلَى أَبِيكَ وَلَّذِي فِي الْخَفَاءِ يُجَازِيكَ عَلاَئِيةً. اللهوحِيتَما تُصلُّون لا تَكُرُرُوا الْكَلاَمُ بِاطلاً كَالْمِمِ فَرَئِيمٌ يَطَنُّونَ أَنْهُ يَكُثُرُوا كَلاَبِهِمْ يُسْتَجَبُ لَهُمْ.
﴿ ثَمْدُ تَتُصَابُهُوا بِهِمْ لأَنْ أَبَاكُمْ فَمِنْهُمْ مِطْنُونَ أَنْهُ يَكُثُرُوا إِلَيْهِ قَبَلَ أَنْ سَلْلُوهُ. ﴾

(متَّى ١: ٦-٨)

والإحسال أنصاً بحب أنَّ بعطى دون أن يكون الغرص منه تحقيق توازع داتية فقد قال المسيح.

﴿ حَتْرِرُو مِنْ مِنْ تَصَغَّعُو صَنَعَتَكُمْ قَدَّامِ النَّاسِ لِكَيْ يَنْظُرُوكُمْ وَإِلَّا فَلَيْسِ لَكُمْ أَجُرُ مِنْ مِنْ مِنْ تَصَغَّعُو صَنَعَتَكُمْ قَدَّامِ النَّاسِ لِكَيْ يَنْظُرُوكُمْ وَإِلَّا فَلَيْسِ لَكُمْ أَجُرُ مِنْدَ أَمِيكُمُ النَّمَا وَاللَّهُ السَّمَا وَاللَّهِ اللَّهُ وَفِي الأَرْقَةِ لِكَيْ يُمجِّنُوا مِن التَّاسِ الْحَقِّ أَفُولُ لَكُمْ: إِنَّهُمْ قَدِ اسْتَوْفُوا أَجْرِهُمُ الْجُواتُ أَنْتَ فَعْتَى صَنْعَتَ صَدَقَةً فَلاَ تُعَرِّفُ أَنْفُولُ اللَّهِي يَبرى فِي تَسِمَلُكُ مِن لَمُعْلَى عَلَيْنِ مَكُونَ صَدَقَتُكُ فِي لَخْلَادٍ فَأَمُوكُ اللَّذِي يَبرى فِي النَّعَاءِ هُو يُحَارِيكَ عَلَيْنِكَ يَكُونَ صَدَقَتُكُ فِي لَخْلَادٍ فَأَمُوكُ اللَّذِي يَبرى فِي النَّعَاءِ هُو يُحَارِيكَ عَلَيْهِ أَيْ لِي يَرى فِي النَّعَاءِ هُو يُحَارِيكَ عَلَيْهِ أَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(مثَّى ٦. ١-١)

وكثيراً ما يتحدُّثون في الوقت الراهن عن كنيسه المبيح، فما الدى فكُر فيه المسيح وقاله عن تأسيس تراتبية صارمه بين أنباع تعاليمه؟ ونحن بمكتشا أنْ نحكم على موفقه من أفو له التي قالها بهذا الصُدد.

﴿ فَهُ فَلاَ يَكُونُ مَكَذَا فِيكُمْ. بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ مَظِيماً فَلْيَكُنْ لَكُمْ خَادِماً فَهُومِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ أَوَّلاً فَلْيَكُنْ لَكُمْ هَبُداً فِتْكِما أَنْ ابْنَ إِنْسَانَ لَمُ يَاأَب لِيُخْدَمْ بِلَ لِخَدِمْ وَلِيَبْذِلْ تَفْسَهُ مِثْيَةً عَنْ كَثِيرِينِهِ

(مثّع ۲۰ ۲۲-۲۸)

بمثل هذا خاصب المسيح تلاميذه الذين كان يمكعهم أن يعدوا مؤسِّسي الكنيسة وفي مساق آحر قال لتلاميذه

(۞ وَأَمَّا أَمُّمُ فَلاَ تُدْعَوْا سَيَّدِي لأَنْ مُسْتَكُمْ واحدٌ لْسبيحُ وَأَنْتُمْ جبيماً إِخْرةً وَهُولاً تَدْمُوا نَكُمْ أَيا فَلَى الأَرْضِ لأَنْ أَبَاكُمْ وَاحدُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ ۞ وَلاَ تُدْمُوا مُسْلِينٌ لأَنْ مُعَلَّمَكُمْ وَاحِدُ لَسبيحُ. ۞ وَأَكْثِرُكُمْ يَكُونُ خَادِساً نَكُمْ. ۞ فَسَنَ يَرْفَعْ نَفْسَهُ يَرْتُفِعْ.)
 يَرْفُعْ نَفْسَهُ يَقْضِعُ وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يَرْتُفِعْ.)

(مثَّى ۲۳. ۸-۲۲)

إنَّ هذين أسصين يقدمان لنه تصوراً واصحاً عن العلاقات السليمة مين الرعاه في المسيح. ذمَّة لحظة واحدة يمكن أنْ سسبها إلى الكنيسة التي طهرت بعد السيح إنَّها سرَّ الفَغارستيا القريس المقلس وهناك وصف لهذا السراً في أربعة أماكن، لكثّه وصف متماثل. فقد حاء في إنحيل مثَّى

(مثی ۲۱: ۲۱–۲۸)

ولكنّ أصل هذا السّرّ يرجع إلى عبادة الإله ميترا لسابقة على المبيحيّة برمن صوبل فقل آلف عام من زمن السبيح عاش زرادشت ويشّر تعاليمه الزر دشتية وكان الإله الأعلى الوحيد في هذه التعاليم، هو الآله ميترا، إله النور، وقد اعتاد المرمنون به أن يتدولوا لخسر و لنبيذ، اللذين كنا يرمزان إلى حسد ميترا ودمه، وقد استخدم المسيح المنطلحات عينها وهاكم بعض المقاطع من الأداجيل:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ يَسُومُ : أَنَا هُوَ خُبُلُوا الْحَيَادِ. مَنْ يُغْيِلُ إِلَيَّ قَالاَ يَجُوعُ وَمَنْ يُؤْمِنْ مِي قَالاً يِعْطَشُ أَيْداً. ﴾

(يوحنا ٦: ٣٥)

وهال:

﴿ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ الْمَقَىٰ لَحَقَ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنْ مَمْ سَأَكُلُو جَسَدَ الْمِنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرِبُوا دَبَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةً فِيكُمْ. ﴾

(پوهما ۲: ۹۳)

أمَّا فحكرة لقيامة قان لها أهميَّة استثلليَّة وفي الأناهيل الني عرضت تعاليم لمسيح تحدُّث المسيح نفسه عن هذا بدقة ووضوح.

﴿ الْأَتُّهُمْ فِي الْقِيَامَةِ لاَ يُزوُّجُونَ وَلاَ يَتَزَوُجُونَ يَلُ يَكُونُون كَمَلاَئِكَةِ اللَّهِ فِي السَّمَاء ﴾ السَّمَاء ﴾

(مثّی ۲۲ ۲۳)

ومن المدهي أنَّ المسيح لم تقصيل تعاليمه عنه هو ولذلك نقرأ في الأناجيل ﴿ أَنَا هُوَ النَّابُ ۚ إِنْ رَحْنَ بِي أَحَدُ فَيَخْلُسُ وَيَدُخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَجِدُ مَرْغَى ﴾

(برحنا ١٠ ٩) (برحنا ١٠ ٩) ﴿ وَلَمْ يَاتُمْ وَلَمْ يَاتُمْ يَأْمُدُ يَأْتُي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي ﴾ ﴿ وَقِلْ لِلهُ يَسُوعُ . أَمَا هُوْ السَّرِيقُ وَلَمْنَاةً، لَيْسَ أَحْدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي ﴾ ﴿ وَقِلْ لِلهُ يَالُونُ عَلَى الآبِ إِلاَّ بِي ﴾ ﴿ وَقِلْ لَا يَالُونُ عَلَى الآبِ إِلاَّ بِي ﴾

ومرَّة أخرى

﴿ قُمْ كَلَمْهُمْ يَسْرِعُ أَيْضاً فَائِلاً أَنَا هُوَ نُورُ الْعَالَمِ مِنْ يَشْهُمُنِي فَـلا يمُشي فِي الظَّلْمَة مِلْ يكُونُ لهُ نُورُ الْحَيَاةِ ﴾ الظَّلْمَة مِلْ يكُونُ لهُ نُورُ الْحَيَاةِ ﴾

(يوحثا ٨ ١٢)

ولكنّ أن تتمع المسيح وتعيش وهق تعاليمه ليس دلاً من اليسيم ومن الأسهل بكثير استبال لنّ هذه لتعاليم حوهرها محكيت حرافية عن معتلف صروب استعرات ويدخيرة محددة ومنظمة من الطقوس والشعائر فهذا سهل جداً ، بن مريح أيضاً: بهذا أنه ليس ما هو مشترك بينه وبين تعاليم المسيح فالمسيح كان يدرك أنّ العيش وفق هوالين الحقيمة "مر غاية المنعوبة ولكنه لم ين الحلاص إلاً في هذا فقط، الحلاص الحقيمي لكل إسمال.

هقد قال

(الْأَنَّةُ مَانَا يَتَنَقِعُ الإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ الْعَالَمِ كَلَّـهُ وَخَسِيرٍ نَفْسَهُمُ أَوْ مَانَا يُعْطِي الإِنْسَانَ فِنَاءُ عَنْ تَفْسِمِهُ»

(مثی ۱۱: ۲۲)

ورأى أنَّ بلوغ التكمال الروحي والعيش دالتوافق مع التعاليم، تقصدان مصروره ويديد الإسمال لنفسه النصور الصحيح على قيم الحياة، على العالم المحيط بقد قال المسلح - (وَقَالَ: لُحَلَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ مَرْجِعُوا وَتَعيرُوا وَثُلَ الْأُولَادِ فَلَنْ تَدُخُلُوا مَلَكُونَ المُعُواتِ ) مَلكُونَ المُعُواتِ )

رمثی ۱۸ - ۳)

ويرى الماس أنَّ الأهمُّ في الحياه، هو الثراء للآدَى، ويسقطون من دائرة الرؤية الأمر الأهمُّ. ﴿ لَكِنَ اطْلُبُوا أَوْلاً مَلْكُونَ اللَّهِ وَبِرُهُ وَهَذِهِ كُلُها ثُوَّادُ لَكُمْ، ﴾

(مثی ۲ ۳۳)

لقد كان المسيح يعرف أنَّ السكينة الحقيقية ، السمادة المحقيقية لا يمكن أن تتحمما إلاَّ بالسير على هذه الطريق فقال

(المُتَمَانُوا إِلَيْ يَا جَمِيعِ الْمُتَعَبِينَ وَالنَّقِيلِي الأَحْمَالُ وَأَنَّا أَرِيحُكُمُ الْحَجَدُوا بَيْرِي عَلَيْكُمُ وَتَعَلَّمُوا مِثِّي لأَنِّي وَبِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ فَتَجِدُوا رَاحَةُ لِتُفُوسِكُمُ اللَّذِي يَيْرِي هَيْنٌ وَحَمْلِي خَفِيفَ)

(ستّی ۱۱ ۲۸۳۳۸)

إنَّ اعساق معاليم المسيح حربياً أمر مرفوص، فهي تعاليم الحق والحياة، ولا ممكن تحزي، هذا أو تلك. بعم أو لال

ويجب ألاً تحدم أمستنا بأن التردد إلى المعبد، وتأدية ناقي الشكليات الطاهرية الأخرى، يعكن أنْ يعوَّض الالترام الصحيح بما بستفاد من تعانيم السيح ولدلك أعنن المسيح بحرم. ﴿ وَلَا لِلَّهُ اللَّهُ اللّ

كل خَطِيَةٍ وَتُحْدِيفٍ يُغْفَرُ لِلنَّاسُ وَأَنَّ التَّجْدِيفُ علَى الرُّاحِ فَنَنْ يُغْفَر النَّاسُ.)

(متّی ۱۲ . ۳۰–۳۱)

إنَّ الحسيمة، حوهر العالم، المتامن في حقل الإعلام الكولي، في الروح، هو جوهر واحد، حقيقه واحدة لا يمكن الالترام بجزء منها عقط. إنها غير قابلة لنقسمة وهذه الحصيف موجودة في تعاليم المسيح «أنا هو الطريق، والحق، والحياة»

## الحواريون والكنيسة

بعد أن بقي الحوّريون وحديهم من عبر المسيح، واصلوا بشر تعاليمه. وكان أمسيح فد انتقى حوَّاريه الاثني عشر بيفسه وكلمه (حوَّاري» عينها تعني: الرسول، البشير، وهو النقب الذي أعطاء لمسيح لتلاميذه وهؤلاء الرسن الاثني عشر هم. أندراوس، ويطرس ويعقوب وبوحنا، وهيليبوس، وبرثولماوس، وتوم (الملاوي)، ويعقوب (الأصغر)، ويهودا، وسمعان (القسوي) ويهودا الأسغربوهلي وكان أندراوس وسمعان عطرس شقيقين، وكذلك كان يعقوب الأكبر ويوحنا أخوين أيضاً وقد ميَّر يسوع يوحنا بين تلاميذه وحصَّه بمحنَّة خاصَّة إذ دعاء بيوحنا الحبيب، وقد كنت يوحنا هذا الإنحنل الرابع، والرزب، ورسالتين، ومدلاً من الأسخريوطي اختير بالقرعة مثَّى رسولاً بدلاً منه وبدا بات في لجموعة الدن باسم مشي.

وعلاوة على الرسل الاثني عشر، كان للمسيح سبعون تلميداً، كانوا مبشرين وقد أعدُهم المسيح بنصسه لحمل عبيه الرساله الملقاة على عائقهم فلم يمنحهم وصاياه وتعبيماته فقط، إنّما عليهم كذلك المداواة وأشبء كثيرة أخرى تمكنهم من مساعدة الساس فقط، إنّما عليهم من مساعدة الساس فقط، الله الذي يرورونها مبشرين وكان هزلاء التلافية الدروبون في الطريق دائماً وكانت خطوط سيرهم تمتد غالماً في للدان بعيدة وهناك في تلك البلدان، كانوا يررعور بدور المحتة، والعطاء، والتسمامح، والوداعة، وكان المميح دائم الاهتمام بالكمال الروحي لتلاميذه ولم سمهم المكيسة المستحبّة أنصاً، فكرّست لهم عبداً حاصاً بهم

وقبيل صلبه بقبيل كان المسيح يحدر بالاميده مراراً أنهم سيكونون قريباً من غير اع وقال نهم، إنَّ صعوبات كثيرة بالتظارهم بعده، لكنَّهم في الوقت بمسه سوف بمهمون معرى تعاليمه فهماً أكثر عمقاً وأكَّد هم دائماً أنَّ الروح الإنهي سيساعدهم على دلك

ورد بقرأ الإنجيل ترى أنَّ الرسل أماس سنَّح لا يتوعرون على أي مستوى علمي، وأنَّهم يتوطرون على ألا يتوعرون علمي، وأنَّهم يتوظرون على قدر كبير من مختلف صروب الصعف البشري. لقد كالوا يتقدمون ويتراجعون، وسنقطون وينهمون، لكن إيمانهم بصحَّة تعاليم المسيح بقي ثابتًا عما منجهم القوة على حمل المبيح الثقيل الذي القي على عاتقهم القد تحققت كلمات المبيح.

#### (وَتُسَاقُونَ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَهُمْ وَللأَمْمِ ﴾

(متَّى ۱۰: ۱۸)

ولكنْ تبيِّر أنَّ الرسل على مستوى الرسالة التي عهد بها إليهم.

وبعد عوديهم من الحليل حيث ظهر تسوع لهم، أقيام الرسيل في أورشييم وعاشوا هنا حمرته متلاحمة.

لقد واصلوا التبشير بتعاليم المسيح

﴿ الْمُعْتَثِيّاتُ كَاتُوا يَبِيعُونُهُ وَيُقْسَدُونُهِ بَيْنَ الْجَبِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكِلْ وَحِدِ احْتِياجُ.
وَالْمُعْتَثِيّاتُ كَاتُوا يَبِيعُونُهُ وَيَقْسَدُونُهِ بَيْنَ الْجَبِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكِلْ وَحِدِ احْتِياجُ.
﴿ وَكَانُوا كَنْ يَوْمٍ يُواظِبُونَ فِي الْهَيْكِلِ يَنْفُنِ وَاحِدَةٍ وَإِذْ هُمْ يَكْسَرُونَ الْطُبُو فِي الْهَيْكِلِ يَنْفُنِ وَاحِدَةٍ وَإِذْ هُمْ يَكْسَرُونَ الْطُبُونِ فِي الْهَيْكِلِ يَنْفُنِ وَاحِدَةٍ وَإِذْ هُمْ يَكُسِرُونَ الْطُبُونِ فِي الْهَيْكِلِ يَنْفُنُ وَاحِدَةٍ وَإِذْ هُمْ يَكُسِرُونَ اللَّهُ وَلَهُمْ بِمُعْمَدُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَهُمْ يَضُمُ إِنِي الْكَنِيسَةِ لَذِينَ يَخْلُصُونَ ﴾ لذى جَوِيعِ الشَّعْدِيدِ وَكَانَ الرَّبُّ كُلْ يُومٍ يَضُمُ إِنِي الْكَنِيسَةِ لَذِينَ يَخْلُصُونَ ﴾ (أمهال ١٤ . ١٤٥٤)

وتضيف أعمال الرسل في مكان حرا

(۞ وَكَانَ بَجُمْهُورِ أَدِينَ امْتُوا قَلْسًا وَاحِدًا وَمَلْسُ وَاحِدَةً وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَعُولُ إِنَّ شَيْناً مِنْ أَمْوَالِهِ لَهُ بِلْ كَانَ مِعْدَمُمْ كَن شَيْءٍ مُشْتَرَكُ ﴿ ۞ وَبِقُوتُهُ مَعْمِيمَةٍ كَانَ الرِّسَالُ مِنْ أَمُولُهِ لَهُ بِلَا كَانَ مِعْدَمُمُ كَن شَيْءٍ مُشْتَرَكُ ﴿ ۞ وَمَعْمَةُ عَظِيمَةً كَانَتُ عَلَى جَبِيعِهِمْ ۞ إِذْ لَمْ يَكُنَّ فِيهِمْ أَحَدُ مُحْتَاجِاً لأَنْ كَل الَّذِين كَانُو كَانْتُ عَلَى جَبِيعِهِمْ ۞ إِذْ لَمْ يَكُنَّ فِيهِمْ أَحَدُ مُحْتَاجِاً لأَنْ كَل الَّذِين كَانُو أَصَابُ الْمُعِيمَاتِ وَمَاتُونَ بِأَلْمَانِ الْمُعِيمَاتِ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُولِعٌ عَلَى كَل أَحِدٍ كَمَا يَكُونُ لَهُ احْدِينَا مَن أَرْجُلُ الرُّسُلُ فَكَانَ يُورِعُ عَلَى كَل أَحِدٍ كَمَا يَكُونُ لهُ احْدِينَا مُن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّ

(أعمال \$ ٢٣-٥٣)

لقد كان سنوك الرعاة في مثل تلك المشاعات متوافقاً مع تعاليم المسيح وكان مطرس الرسول بدعم هذه المبادئ فكتب بقول

﴿ الشَّيْثِ فِي الشَّهُوعِ الَّذِينَ بَيْنَكُمْ قَلَ الشَّيْخِ رِفِيقَهُمْ وَالشَّاهِدَ الْآلَامِ الْسَيْخِ وَفِيقَهُمْ وَالشَّاهِدَ الْآلَمِ الْمُسْيِحِ، وَشِرِيكَ الْمَحْدِ الْمُتِيدِ أَنْ يُمْلَنَ ، ﴿ الْمُعَالِمُ وَلِيّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّا اللللللَّاللَّاللَّهُ الللللَّلْمُ الللللللللَّا اللللللَّهُ اللللللّهُ

الأَنْمِيةِ بِنُ مَائِرِينَ أَنْتُلَةً لِلرَّعِيَّةِ، ۞ وَمَقَى طَهِلَ رَبْسِنُ الرَّعَاةِ تَسُالُونَ إِكَلِيلُ الْمَجْدِ الَّذِي لاَ يَبْلَى.﴾

(رسالة يطرس الأولى ٥- ١-٤)

بعد أن ترك تلاميد المسيح الجليل خيث المسيحية هماك من هورها وتحوّل الحليل الذي وهب المسيح للعالم، إلى الديامة اليهومية التي كان همها من قبل، ثمّ تحوّل في القرون النالية بي مركز ثها . بي دلاد التلمود

وفي أورشليم كان عدد أتباع تعاليم المسيح حوالي المائة والعشرين نفراً. وكان المعبد هو مكان مكوتهم الرئيس وكانب الديمقراطية هي السائدة عملياً في حيدة الطائمة ، فغالبً ما كان الاختمار هيه بحري بالقرعة. لقد كانت تلك هي الكبيسة البدائية ولم تنتقل الملطة في لكنيسة إلى الإكليروس وتموت الديمقراطية شها إلاً بعد زمن طويل.

وحتى في زمن الرسولين بصرس ويولمن كانت للكتيمية سلطة كسره فقد كانت خارج قوانين الدولة وأكّد رينان في هذا السياق، إنّ اصوت بطرس أخمد أنفس كثير ممن سهكو قوانين الطاقعة، فيروى ثنه عسما أحمى الروحان سميرا وحننيا جرءاً من المال الذي باعا به أرضهما، فتلا في الحال حين عرفت الطائعة بالأمن لقد كان المسيحيون الأوائل من أيهود، وحسب الدواهع الدينية كان رجم الإنسان حتى الموت عندهم أمراً معتاداً لقد تقاسم بصرس سلطاته مع يوحنا، لكن الكلمة المصل كانت له دوماً في الشؤون كنها، وتكان المسيح قد ظهر الأحيه بعقوب بعد قيامته فامن يعقوب بقيامة المسيح والضم إلى طائفة ورشايم.

ولم تتميّر اجتماعات الطائفة بإقامة أي شعائر دسنة، فقد كانوا بمصور وقتهم بالصلاة وقراء الرمائل وفي بادئ لأمر بم يكن ثمّة كهنة بالمعنى المتعارف عليه ولم يعكن لراعي الطائفة أي سلطات كانت ولم يكن عصوباً من المؤمين الحدد صوى تلقّي سرً المعموديّة فقط وقد عمدوا كما كان يعمد يوحنا، ولمكن عصدتهم كانت باسم بسوع المسيع وأصافوا إلى سرً المعمودية منع نعمة الروح القدمن كان الرميل يصعون يديهم على رأس المؤمن الحديد وبنون الصلوات لمتعدة في الطقس، وهكنا كان يسوع يصع يديه أيصاً. وقد كانت هذه المعمودية هي المعمودية الروحية وهكنا أضيمت إلى للعمودية التي كانت فيه الأب والابن، معموديه أخرى، الروحية وهكنا أضيمت إلى للعمودية التي كانت قال القد عمدكم يوحنا داياء، أما أنتم هيوف تعمدون بالروح القدس وبذكر هما أنُ المسيح قال القد عمدكم يوحنا داياء، أما أنتم هيوف تعمدون بالروح القدس،

ومع مرور الوقت التحق بالرسل مؤمنون حدد عيورون ويشطون وكان برناما واحداً من هؤلاء اسمه الحقيقي هو يوسم هاليمي أو اللاوي، داع أرصه وأعطى ثمنها للرسل لقد كان برناما داعية موهوماً بمتلك نعمة السوءة وقد أذى دوراً شديد الأهمية في كثير من الأعمال التنشيرية وثمّة من عدّه المبشر الثاني بعد بولس في لقرن الميلادي الأوّل و شتهر كذب داعية آخر هو مناسون الذي كان قبرمني الأصل، مثل برنابا وقمل هد باملاكه كما قمن برناد، وتحوّل إلى واحد من أنشط دعاة السيحيّة وكان الاشان من اليهود. والحرط في نشاط الطائمة أيضاً مرقس ابن أحد برداد (وريّما كان مرقس هذا واحداً من الإنجيليين). وحدت مارينا والده مرقس حدو النها وأعطت ما تملك إلى الرسل، وشاركت مشاركه بشطه في أعمال الطائمة، وقد تحوّل بيتها إلى بيت بطرس الأبوى وقد فام بطرس وبرنابا برحلات تبشيريّة تكثيرة رافقهما فيها مرفس. كما رافق هذا الأحير بولس أيضاً

لقد التشرت التعاليم الجديدة كالنَّار في الهشيم وكنَّر بها أناس عمليون الكروا ذاتهم. وميَّزوا منهم على وحبه الحصوص، سنتيفان، والروجان أندورنيك وبوليا، والزوحان أكويلا وأريستسيلا وعدا هؤلاء الأحيرون مثالاً المائلات الرسوليَّة استفانية وكان هؤلاء كلهم من اليهود أيصاً. بعضهم من فلمنطيع، وآخرون من اليهود المسمنيين، ولم يكن هؤلاء الأخبرون بعرفون اللغة البهوديَّة، فقروق التوراء باللغة الإغريميَّة. وعلاوة إلى مولاء كان ع الطائفة أثاس آحرون ليسوا من أمس إسرائس، وقد كان هؤلاء يفهمون في شنَّي أحياء أورشليم، ولنكتُّهم مكانوا من منشأ سوري، ومصري، وقوريتي، ومن آسيا الصغري ولم تمض عدَّة مسوات حتى باتت اللغة الإغريميَّة هي اللغة الممائدة في الطائفة، على الرغم من "نَّ السعه الآرامية التي كان المسيح يتحدُّث بها ، كانت هي اللغة الأساس في الأطوار الأولى ، ولا ربب في أنَّ دلك التعبول من الأراميُّ ، إلى الإعريقيُّ فك ان عطلة متقدِّمة في تناريخ التشار المسيحيَّة ففي تبك الحقب كانت البعة الإعريقيَّة هي اللقة التي يتحدَّث بها سكن اهليم شرقي المتوسط وكانب هي لعة اليهود المنتشرين في سُتَّى "رحاء الامير طوريَّة الروماسَّة كلها. وسرعان ما أحد «البلسنتيون» يسيطرون على الطائفة. لقد كن أكثر المسيحيان الأواثل فقراء فاعتمل في الطائفة صدام على حلقيَّة تضمامها إلى بهود وعيريهود، كم كان للصدام صنة بإدارة شؤون الطائمة أبصناً. وكان الرسل هم الذين ينصرهون بموارد الصائمة فاتَّهموهم يدين الأرامل من غير البهود فنقل لرسل صلاحياتهم إلى سبعة أعصاء التحيتهم الطائعة وكان أكثر هولاء من الهلستين، فوصع الرسل أيديهم على رؤوسهم حسب طفس التكريس، وعموهم بالإعريقيَّة «دياكوبوس» ، أي الشمامسة. وبدأ تكون قد نشأت أقدم المؤسسات الكنسية ، ثمَّ ما

الث الدياكوبوس أن ظهروا الخ الطوائف الأحرى أيضاً ومكنَّ تلك الخطوة التي كانت بمثابة إحراء تنظيمي صرف أهمت إلى ببالات حوهرية في حياة المشاعة إضافة إلى الالتزامات الدينية وضعت القيادة الجديدة تنصبها مهمَّة أحرى، هي الاهممام بالمقراء ويزكِّدون على أن دياكونوس دلك البرمن كانوا دعاة مسهمين، ومكنا تحوّلت لرئاسة في لطائفة من الرسيل، لي الدياكونوس، وكان لدلك نتائجه الإيجابيَّة التي لم يتأخَّر ظهورها. فقي كس أولئك الأشتحاص أناساً إنصليس، واقتصادين، وتواصلوا مع الفقراء والمرصى، ولم يعب شيء عن دائرة نظرهم ولكنُّ الرسل حافظوا على مكانتهم ووقارهم في أورشايم. بيد أنَّ العمل الرئيس كان يؤدِّيه النباكونوس، والمعركة انحاسمة في سبيل المسيحيَّة خاضها النباكوبوس، وما لبثت انساء أن الضممن إلى النياكوبوس، وحملن هم تسمية "خوات لقد كان الدياكونوس أناسم مكلوثين بالرحمة وقد أظهروا رحمتهم تلك دون أي شعائر أو طقوس فكانوا يتصرَّفون بدعي الروح وحسب وشاروا في التحفيف من آلام الناس ومعاياتهم كم كاثبت المسحبة الأولى حمينة! فتلك السعواب الثلاث كانت سفوات مقدُّسه سلا فيه الصدق ، وأسفء . والغمليلة ، وتذلك كانت السبوات الأكثر عطاء في تاريخ المبيحيَّة، وكان لشساء دور فائق الأهمية في ذلك الممن كله. همد مناوت بعالم المسيح من المرأة والرحل مساواة تامَّة وباتت المرأة حرَّة، ولم تعد ملكاً من نافي أملاك الزوح. وحسب المبيح أن والآله مصَّة، وكانت الحرية الأخلاقيَّة للمرأة قد بدأت مند اليوم الدى منحتها الكبيمية فيه معلماً ور ثداً . هو يسوع للسيح فبمضل حياة الرهبنة نجعت المرأة في أنْ تقطُّع فيود الزوح - الطاغية. كان الوحه الروحي بالنِّسنة إليها أكثر أهميَّة من الأب والروح وهذا مر شديد الأهمية بالنُّسية لتاريح المبيحية كله

إنَّ ما فائناه مننا ينسحب على التكبيسه البدئيَّة قصد كان المعاون المشترك والإيمال الواحد يوخّد بين أعضائها ولكنَّ مثل هذا النتاج لم يبق حلال الأنشي عام التالية إلاَّ يُك الأدرة ولم تمض ثلاث منتوات حتى بنغ عداد أضراد طائعة أورشليم عدة آلاف من المؤسس وكن هؤلاء ينتمون إلى قدرمن، وأنطاكيا، وقورينا، ودفي إطيم شرفي المتوسط، وكان شأة مستعمرات مهودية في تلب البلدان كلها.

ولكنَّ الأمور في مائمة أورضليم لم تكن على ما يرم فالدين صليو المسيح، وصعوا الطائفة بحت المرقبة، فاعتقل بطرس ويوجنا وأفراد الأخوية الرسوليَّة الأحرين، بيد أنَّ الشيخة كانت عكسية، إذ لم يؤد السحن إلاَّ إلى ريادة صلابة الرسل هَوَّة وعشدها كمو يحسونهم كانوا يعشرون عن فرحتهم لأنَّة تستَّى لهم أن يحدموا المسيح وقد حاد في المصال الرسلة لمن المعلل عن المسيحية أعلمه لمالم اليهودي الشهير في تلك الأزمنة عمليئيل؛ (إذا كان هما العمل

عملاً بشرياً فسوف بنهار، أما إنا كان عملاً إلها فلن يكون دمقدوركم تدميره، لأنمكم ستجدون أنفسكم حصوم الإله؛ ولكن اقتراح غمليثيل لم يؤخر به

بيد أنَّ آلام المسيحهين الحقيقية لم تبدأ إلاَّ مع الدياكونوس سبيصن. عمد كان هذا داعية موهوباً أرسلوا إليه أشغاصاً كان يجب أنْ يشهدوا ضدَّه وردًّا على الانهام. اللهم سنيمان أعضاء السيندريون بقتل المسيح اللهاء الحلادون، يا دوي العلوب الدئسة والأروح النجسة! أنتم ناهصتم أسروح لقدس دائماً، مثل أسائكم أستم هأى الانبياء لم يصطهده اللؤكم؟ لقد قتلوا الدين مشروا بمحيء الصديق الدي حنتموه أنتم وقتلتموه! ثم نظر إلى السماء وبحماس مفرط الأبي أرى السموت انسحت وابن لبشر يقف عن يمين الأساه فقادوه إلى خارج عدينة وقتلوه رحماً بالحجارة وكان لشاب الملقي الغيور شاول دور نشط في هذا كله. وشاول هو بعسه بوس لرسول فيما يعد

وما تجنر الإشارة إليه هو أنَّ المسيحيين كانوا مصطهدين من قبل الرومال حما مل اليهود. ومع أنَّ أحكام الإعدام بسبب الجراثم الدينية كال يجب أن تصدق من قبل الرومان، إلاَّ نُ اليهود عالمًا ما كانوا بمتعلون الظروف ويسمون خصومهم حمائهم، مع أنَّ هؤلاء كمو متعوّفين عليهم أخلاقيًا. لكنَّهم كمو يمثلون خطراً حدثًا على وارد ت رؤساتهم الديبين.

نقد وقع إعدام سنيمان بس العامين ٣٦ و٢٨م وبه يكون قد بدأ عصر شهداء المسيحية فاضطرت طائمة أورشليم إلى أن تتشتت وتفككت الكوموبه النموذجيّة، ولكن الرسل بقوا في أورشليم أما أعصاء طائفة أورشليم، هقد التشروا في اليهودية والسامرة ويشروا بتعاليم المسيح في كل مكان وبعد أن فقد الدياكونوس التزاماتهم الوطيعية تحوّلوا إلى إنحبليين بارعين بقد كانوا شباباً نشيصين فالدياكونوس فيليبوس كرر في السامره، وحمق هما تحاجاً مهراً فألم السامريون طائفة وقد عمد فيليبوس أعصاءها، بيد أنه لم يكس مؤهّلاً لمنع نعمة الروح القدس، ولهذا العرض جاء بطرس ويوحنا إلى السامره، قمنع نعمة الروح القدس كان مفتصراً على الرسس فقط،

وبعد أن استقرَّت شؤون لطائمة التكسية هناك، عاد بطرس ويوحنا إلى أورشايم أمًا فيليبوس فقد توجَّه جنوباً إلى أرض الفلسطينيين. وبعد أن نجع في تأسيس طوائف مسيحية هناك، توجَّه إلى أشنود، ومنها إلى غرَّة ثم الحه هيليبوس شمالاً، وعبر الساحل كله حتى فيصريَّة، مؤسساً طوائف كنسية في كل محان. وهنا في قيصرية أنشأ فيليبوس طائفة كيسية كبيرة وكانت هذه المدنة تطمح إلى أن تغدو المدينة الرئيسة في اليهودية، إلا أنها تحولت على يدى هيليبوس إلى مرسى للمسهوية.

كم كان يقوم لمثل هذه الأعمال داكونوس آخرون، وسواهم من النفين عنتقوا تعاليم المسيح وثمُّ مكانة حاصة مين هؤلاء شغلها بولس، الذي شارك في إعدام ستيمان، ومم لا شك فيه أن بولس شغل المكانة الثانية من حيث الأهميَّة في تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه ومرى المروتستات أن المسيحية لم تتحول إلى ديانة عالمية إلا بفضل بولس، ولو أخذ أي منّ كتاب المهد الحديد مين يديه لرأى فيه كثرة من رسائل دولس ومن حسن الحظ أنّ دولس ترك لما أهكاره مكتوبة الأمر الذي يعطينا إمكانية الحكم عليها مباشرة أمًّا ما قاله المسيح فإننا الاسمعه إلا عبر ما كتبه عنه تلاميده، وما يؤسف له أن يسوع لم يدون فكاره

ولد بولس (أو شاول) في كيليكيا ، في مدينه طرسوس في حوالي العام ١٠ و ١٦م وهو من 'صل يهودي خالص، وهد كان والده مواطناً رومانياً ، وكانت عائله بولس تشمي إلى حزب الفريسيين ، وحصل بولس على درجه عاليه من النطيم والثقافه فقد كان يقرأ الإغريمية ويكتب بها ويتحدّثه ، دون صنوبه أما مهنته فهي صدعه السجاد والمسوجات، والحيام.

وية أورشليم التسب بولس إلى مدرجه أكثر شحصيات تلك الحقيه ثقافة عمليشل. وما لبث أن غدا قائد حرب المريميين الشباب العيورين الشدسي الحماس الذي أوعلوا في تممنُكهم بماضيهم العرقي حتى أقصى حدود النظرُف، ويولس لم يرّ المسح بعينه وكان ليولس إن رسمي بالشّكين بالمسبحيين فكان يلقي بهم إلى عياهب المبحون، ويأمر بحليهم، ولتابعة عمله هذا توجّه بولس إلى دمشق بصلاحيات خاصة وهاكم مقطعاً من نصّ أعمال الرس

(أعبال **١** ٦٠٠)

ومن ثلك اللحظة بدأت حياة شاول • دولس الجديدة، تشحصية الأكثر عطاء يه تاريخ المسيحية، ولا يقلُّ بولس 'هميَّة عن موسى وإدر هيم، وهو دون ردت واحد من العشرة الأواقل في تاريخ المشرمة.

فما هي المهمَّة التي بهص بها بولس؟ وإلى ي درجة كانت صعوبتها؟ لقد كانت اليهونيَّة متجدِّرة وراسحه إلى درجه يستحيل معها عملياً تطوير أي رؤى جديدة في إطارهم. ههي تستند إلى أساس راسخ لا يتزعرع العهد العديم ، الذي كانت ممارضه أحكامه أو حتى مجرَّد الشك في أي من تماصيله الهامشية مكلف المره حياته. وغالباً ما كان هذا يحدث، إد دهع كثيرون جد حياتهم ثمناً لأقل من الشك. وكان لوسيعة القتل رحماً بالمحارة فعالية شبحد، التأثير - لقي كانت تلقى رعباً مميت ُ (بالمغنى المباشرة للكلمة) في قلوب بمسهم، وتحمل بمصهم الأخر معتموراً ولتنذكُر أنه بعد قتل ستيفان رجساً تفككب طائمة السبحيين في أورشليم مباشرة وم تنهض لا بعد وفت ولكبها لم تعد الآن كما كانت من قبل فكل فرد من أفرادها بات يولى انتاها كبيراً الحرَّمات اليهودية وعنيُّ عن البهان "له لم يكن من الصعب عبهم أن يضعوه أشمة اليهودية وينخفُّوا خلهها؛ شأهراد الطائفة كلهم كانوا يدينون باليهودية أوَّلاً بأوَّل المهد القديم، وشرائع موسى والأنبياء. ولم يكن بمقدور أحد منهم أن يرشع يده في وجه هذه التعاليم الأحيرة فلنتذكر أن للمبيح بفسه، وهو مؤلِّف كناب المهد الجديد، والمصلح الحازم قد أكُّم مراراً في المائد وعلى الملق الم أب لأحالف الناموس والأنبياء ، إنَّما حيَّت لأَتَهمهما ؛ إنن لهب أرسيت النعائيم الجديدة بثبات التعاليم القديمة. ولد لك كانت صائفة أورشليم المسيحية مانسسة للهودية طائقة لا ضرر منها الهم يساعدون الفقاراء! حسن، فليفعلوا، إنَّ هنا لا يتمارض مم شريعه موسى ونكن إذا ما تطاول أحدهم كما هس سنيمان فلا رحمة في التعامل معه وكان المسيح مصنه يدرك هذا جيِّداً. فعلى الرعم من أنه لم يتطاول على العهد القديم، وإنما كل ما أراده، هو إنهام شريعة موسى إلا أنَّ الدروب صحلها أغلمت في وجهه، وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحد، قبرُّ السبح خلص إلى سبحة واحدة الطريق الوحيدة لإنفاد تعاليمه هي الطريق الذي تُمرُّ عبر الحلحثة لقد كان يسفى قعل شيء غير عادي لكي تحظى المعاليم بصدي بمكِّنها من اختراق درع اليهودية يقيناً إنّ المعيم مشى إلى الصليب عن معاق إدراك ومعرفة، إذ وعي بمنتهى الدقة أبها إرادة الإله | إرادة الضرورة، لأنَّه لم يكن نفَّة وسيلة أحرى لانقاد التعاليم.

إذن بعد المسيح تأسمت طائعة أورشليم التي كانت بمثانة الكنيسة البدائية التي وقف لرسل على رأسها ولكن هل مسى هذا أن تعاليم المسيح اخترقت درع اليهودية وانطلقت إلى الرحاب المردّة بالتأكيد لا. هما أهمية طائعة تعداد أهرادها مائة وخمسين نفراً دالسبة الميئة أورشليم، واليهودية، والعالم كلها بدقّة حمدييه، لا شيء. علم يكن بمقدور الرميل أو أثباع

التعاليم الأحرين التبشير به علاسة على اسلاء في ساحات المدن، ومعاسدها فهدا بم يفعله أحد سوى المسيح أمًا الآخرون فقد اقسصرت دعواتهم على أهراد في أحمس الأحوال، وبحشر شديد وفي بعص الأحبال كان محاوروهم من الشخصيات الموثرة، الذكية و لترية وإذا ما السمى مثل هؤلاء إلى الطائفة، عدَّ ذلك مكسباً معبوياً، وروحياً، ومادياً أيصاً، ومهما كاست الحال فإن ذلك لم يدكن أحكثر من دعم بسيط ساعد الطائمة على ألاَّ تعثر بهائياً حصل حصل واندثر كثير من التعاليم التقدمية التي ظهرت قين المسيح، لأنّها عجرت عن احتراق درع اليهودية الذي خنقها في مهدها لقد كان أتباع المسيح الأورشليميون يعتُون يهوداً صابحين يؤدّون الالتزامات نصسها التي كان يؤدّيها اليهود الآحرون عملياً ولم يعكن شنّه شيء جديد عندم سوى عتر فهم بأنّ المسيد الدي تنبأ بمعيثه أمبياء العهد القديم قد ظهر في شحص شعدم مسوى عتر فهم بأنّ المسيح أعلن عبر مرة أنّ موصوعاته شاحت وتحاورها الرمن، وقال المسيح أيضاً إنّه أرميل إلى المشعب المختار الذي لم يقبله، ولدلك فين تعاليمه هي معاليم المسيح أيضاً إنّه أرميل إلى المشعب المختار الذي لم يقبله، ولدلك فين تعاليمه هي معاليم بالفرائص الشكليه لشريعة موسى، حاصة شعيره الختان ومع أن غير لمهود حذوا يظهرون بالفرائص الشكليه لشريعة موسى، حاصة شعيره الختان ومع أن غير لمهود حذوا يظهرون

تلكم كانت صوره الوصع عسما ظهر دولس على المسرح ولم يكن عليه أن يبشر بنطاليم المسلح فقط، وبين الوثنيين على وحه الخصوص، وإنّما كان عليه أيضاً أن بتحرر من قبود حوّاريني أورسليم الدين تمسنُكوا باليهوديّة نقوّة ولكن بولس كان متقوّقاً كثيراً على كل أندع تعاليم المسبح وآحدارهم وقتنز، من حيث المستوى الدهني، والتحصيل المسبح، وقوّة الروح، و النشاط، والحرم، وقوّة الايمان همهمّته تلقّاها من المسبح مناشره، وكرس حيانه كليا الثاديتها دون أن يترجع أو يرتب عن التعاليم حتى في أصعب لحظات حداثه المد أدرك بولس أنّه لن يستطيع أن يحشرو حطوط الدفاع الد ثريّة إلاّ إذا استقل هرعاة أورشيم عاحزون معتالماً عن مساعلته ولذلك عتمد على نمسه وعور الرّبّ فصرف نكانه سنوات يكرر في مختلف البلدين الوثنية، وبجمع حلالها في أن يستمن طو شعب مسبحية ويروّدها بتعليماته وارشاد ثه ولم مختلف بولس أن يشرح في رسائله تعاليم المسبح، بل طوّرها وعندما نقبرا قلل لرسائل هائنا نتدكر بنداعي الأفكار فلاسفة مثل هيجل وكريت، وفيورياخ وسواهم من لملاسمة الكبر ولكن دولس كان الفيلسوف الأعمل وكريت، وفيورياخ وسواهم من لملاسمة الكبر ولكن دولس كان الفيلسوف الأعمل وكريت، وميورياخ وسواهم من لحياة تحت النيران لمتواصلة التي كان يرميه بها حصم قوى عمنًا، مسعور وفي الوقت نفسه كرن هذا الرجن يمارس عمله بحرية صناعه الحيام لكي يميل نصمه وحص لا بعرف المرازة

الروصة التي كان يحملُ بها عملاق الروح هذا ، ولكنه عبر عنها مزاراً. والمفيمة أنَّه قال مرَّه عبد منها مراراً والمفيمة أنَّه قال مرَّه عبد من يكون الجسد ضعيفاً تكون الروح قويَّة ومثاله هو نفسته برَّكَّد منجَّة هذا القول

وما يندمي قوسه، إنَّ درنايا قدَّم عوناً كبيراً لبولس، لا سيما يِنْ المسائل الشطيميَّة، عمدما كان نفسي تدريد حدَّة أحدار طائمة أور شليم الذين ألحُو على صرور، أن يُحتَّن كل مُنْ يَتَّامُون سررُ العمودية دون تأجير

بقد كرر بولس سمائيم المسبح في دمشق وسواها من الدول الأحرى طوال فالات مينوات. بعد دنك رغب في أن بقابل بطرس وكان بطرس بعيش صعوبات كثيرة مع طائقة أورشايم لأبه عمد في رحمته فائد المائة كوربيلوس الدى بم يتكن محتوناً ولكن بطرس كان برى (وان لم يكن دُبناً على موقعه دائماً)، ومعه فيليبوس، إنّه يبعي تعميد الوشيين عبر المختونين.

وعن ريارته هده إلى أورشليم كتب بوسن في رسالته إلى أهل علاطها بقول وعن ريارته هده إلى أهل علاطها بقول وهوأعرَفْكُمُ أَيُها الإَحْوةُ الإنْجيل الَّذِي بَشَرْتُ بِه، أَنْهُ لَيْسَ بِحَسَب إِسَان وَلاَ عُلَمْتُهُ بَلَ بِإعلان بَسُوع أَم سيح. فَفَائِكُمُ سينَتُمْ بِسيرَتِي قَبَلاً فِي النَّيَاتَةُ الْيَهُودِيَّة، أَنِي كُنتُ أَصْطُهِدُ كَنِيسَةَ اللهِ بِإِفْراطِ وَأَوْلَهُمَا اللهَ الْمَهُودِيَّة عَلَى كَثِيرِين بِن أَرَاسِي فِي وَأَوْلَهُمَا الْفَيْتُ أَنْفَدُهُ فِي النَّيَاتِهِ الْيَهُودِيَّةِ عَلَى كَثِيرِين بِن أَرَاسِي فِي جَسْسِي، إِلْ كُنتُ أَوْفَرَ غَيْرةً فِي تَعْلِيدَات آبَائِي. فَعُولَكِنْ لَلْ سَرُ الله الَّذِي فِي النَّيَاتِهِ الْيَهُودِيَّةِ عَلَى كَثِيرِين بِن أَرَاسِي فِي جَسْسِي، إِلْ كُنتُ أَوْفَرَ غَيْرةً فِي تَعْلِيدَات آبَائِي. فَعُولَكِنْ لَلْ سَرُ الله الَّذِي فِي الْمُورِيقِ فِن بِطْن أَمُّهُ فِي بِنَعْدِهِ فَأَنْ يُعْلِنَ البَّهُ فِي بِأَبْتُر بِهِ بَيْنَ لَأَسِم اللهِ النَّذِي فَيْنَ الْمُعَلِيقِ أَوْدُ فَيْمَ اللهُ اللهِينَ قَبْلِينَ فَيْسِ النَّوْلِيقِ أَوْدُ فَيْلِهِ الْمُعْلِقِ بَهُ اللهِ الْمُعْلِقِ عَلْمُ اللهُ الرَّسُ الْمُعْلِقِ بَعْلَوْنَ أَنْهُ فَيْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ السَّلُ لا يَعْفُونَ آخَ الرَّسُ. فَمَكُنَّتُ عِنْدَهُ خَصْتَةَ عَشْر يَوْمَ وَيُولِيقِ فَيْمُ فِي الْمُعْلِقِ اللهِ الْمُ السَّلُ لا يَعْفُونَ آخَ الرَّسُ. فِي قَلْمُ اللهِ الْمُ السَّورِيَّة وَكِيلِيكِيْتَ وَاللهِ الْمُ الْمُولِيقَ فَيْمُ وَلَيْهِ الْمُعْلِيلِيكِيلَ اللهِ الْمُ السَّعْمُ وَلَا اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهُ اللهِ الْمُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُ اللهُ ا

(علاطها ۱۱ ۱۱-۲۲)

كما كتب في الرسالة عينها بقول

وتمخّص سناط بولس عن إنشاء كبيسة مميحية في انطاكيا وكائب انطاكيا هذاء مدينة عدد سكانها بصف مليون بسمة، وهي عاصمة الشرق في تلك الأرمنة وتقع انطاكيا في شمالي سوريا لقد كانت المدينة معطاة بشبكة من الشوارع تطويلة مستقيمة و لتقاطعات التي تريبه الأعمدة واسمائيل. كما كانت المدينة بحتوى على مبان عامة حميلة، كثر، من روائح لمن الإعريقي، فقد كان يقوم هذه عديد أبولون والحوريات وشكلت المدينة نقطة حدود بين اليونان وآسياء

ولم يكس سكان أنطاكيا من الإعربي فقط، بل كان فيها أبضاً صوريون، وكثرة فكثيره من الأحانب الدين كان كلهم يتحدّث اللغة السورية وقد عاش هؤلاء كهم يخ الصواحي والقرى المحررة. ولم تكس الريجاب المختلطة بين مختلف الأعراق معرّمه هما، بل لم يتكن للمسألة العرفية وجود أسامت فحسب القانون كان كل غريب يستقرّ للعيش في المدينة يصبح مواطعاً هيها له الحقوق كلها، ولذلك عاش حميعهم بسلام هنا ويبغي على القوميين المعاصرين المترفيقي أن يتذكّرو تجرية "طاكب هذه اسي باب عمرها الآن ألفي عام، لكي يدركوا مدى العار أسي بلحق بهم إد يصمون أنفسهم بالمحصرين، وهم يعملون تحاسة و حمية على الحماظ على تقائهم اعرفي لقد كانت الطاكيا مركراً من من كر تعان العالم المستعمر، بهودية العالم المستعمر، بهودية العالم المستعمر، بهودية كان لمستعمر، بهودية كان لمستعمر، بهودية كان لمستعمر، بهودية المنا لمستعمر، بهودية الأس لمستعمر، بهودية الأس لمستعمر، بهودية الأستان المستعمر، بها فيها مستعمر، بهودية كان لمستعمر، بهودية الأخرى كان لمستعمر، بهودية الأخرى كان لمستعمر، بهودية كان لمستعمر، بها اللها كان يحصى بها السكان الأخرى كلها الذي كان يحصى بها السكان الأحرون كلها الذي كان يحصى بها المسكان الأحرون كلها الذي كان يحصى بها المسكان الأحرون كلها الكرون كلها المنا كان يحصى بها المسكان الأحرون كلها الميدون أنه كلها الميان كان يحصى بها للميان الميكون كله كان يحصى بها كله كان كله كله كان كله كان

بعد أنَّ تشتت طائفة أورشايم عد ة إعدام ستيمان، نفل كثير من آهر دهنا نساطه إلى اليهودية، والسامرة، و لحليل ودمشق، وطسطين أمَّا الطائفة المسبحة الانطاكية هذه أستُمنها عند من المؤمنين الذين جاؤوا من هورينا، وهبرص، ولكن هؤلاء توجهوا إلى اليهود وكان اليهود في الأرمنة كلها والمدن كلها بمبرون المسهم عن المسكان الآخرين، همي طقوسهم، ومظهرهم لحارجي نسمَّر اليهود في الرمن، كحجر الثيرمين الذي يبقى ملايين السنين على حالم ولكن هنا في أنطاكنا حيث تخالط الكل وتناخل كل شيء مع الأشهاء الأحرى الذي لليهود أن يتركو أرستقر ميتهم الديبية التي تباهوا بها في أورشهم ولكن ماليث المشرور الذي حاؤها من يتركو أرستقر ميتهم الديبية التي تباهوا بها في أورشهم ولكن ماليث المشرور الذي حاؤها من

فيرص وقورينا أن بدأوا تكنيكهم واحدوا يعظون من يشاء من يهود ووشيس والحقيقة أن العلاقات بين اليهود ويافي سكان المدينه كانت متوترة وقتلو ولكن بعد البرأة الأرصية التي وقعت في ٢٦ آذر من العام ٢٧م وسست بأدى كبير للمدينه، تراجعت حدّة البراع، وصفد كلهم قو م على الأسباب الخرقة للهزّة وفي ذلك لحو كان لمواعظ البشرين بأثير جبر، حصوا فيها نجادت باهرة فخلال وقت وحير تأسس هنا طائفة مسيحة متعدد الأعراق وبيعاً لبيتها والحالة العامة التي كانت سائدة في الدينة كانت تلك الطائفة (الكسيسة) شدنده الحيوية متحددة دائمة التطور لقد كانت مائدة في الدينة كانت تلك الطائفة (الكسيسة) شدنده الحيوية المحمئة التي متحددة دائمة أورشيم ولذلك ظهر هنا في المسكيا لهد لثاني، ومن حيث الأهمية المهد الأول للمسيحية، وبهده الكنيسة والدات نرفيط صبرورة مولس، فانطاكيا بصمتها مهداً للمسيحية للا تقارن بها الإسكسرية والمسلمية مسيحية، والمسلمية مسيحية، والمسلمية ومن حيث الأسيحية أصرت هنا في أنطاكيا وحدة كملة ورشيم، وحدة كملة وتماسك كاللذين كانا في طائفة مسيحية أخرى، بما في ذلك عليمة كانت تامه ومتماسكة ومتماسكة وهما الدي حالة بعد عشر سنوات من صلب المسيح بنصت المسيحية أن تحترق الحصار اليهودي، ومشأ والمسلم بعدا الدي كان المسيح يحلم به وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني حمع سن أعراق شمّى، وهو م كان المسيح يحلم به وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني حمع سن أعراق شمّى، وهو م كان المسيح يحلم به وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني حمع سن أعراق شمّى، وهو م كان المسيح يحلم به وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني حمع سن أعراق

ولكنَّ أحيار كبيسة أورشليم واصلوا عدم رضاهم عن دلك التخالط، واستمرُّوا يعيشون وفق عثل اليهودية، وما المحكوا التقشون مسألة الحتان. وياستثناء بطرس وبرنابا، بقي هولاء مشغولين بأفحكار جرئيَّة سطحية، ومسائل بافهة لا أهمهة لها. فأرسلو بربابا إلى أنطاكيا بصمة ممتش وقد أعطى الرجن خلاصة إلحانية عن نشاط الحكيسة الحليد هنا. وبقى هو بسنه يقيم في أنطاكيا، حيث عمل هذا مع بولس عاماً كاملاً أنجرا هية كثيراً

ونسجة لتلك المعهود كلها باتت كنيسة أنطاكيا قوق قمَّة لا تُمثال لقد كاست أنطاكيا وقي قمَّة لا تُمثال لقد كاست أنطاكيا واحداً من المراكس العالمية التي لا تتوسف فيها حركة استعواد وله مثل تلك المراكز كانت تحسم أهم المسائل الدينية والاحتماعية لله أرمنة الاستعمار الروماني

إدن لم تمضي سوى عشر سنوات عسى صلب المسبح حتى المصلت كنيسة أنطاكيا المصالاً تاماً عن اليهودية، وتم التعلّب على حالة التردد التي كالت تتحكم بسلوك تلاميت المسبح الأوائل، بفضل بولس وبرنايا، لقد تراجعت كنيسة أورشلهم إلى المسى الشامي، ويقيت تتحيط في شباك اليهودية

ولم يقتصر نشاط رعاة كبيسة أنطاكيا على طائمتهم وحدها فقد ظهرت حطة البيشات التبشيرية إلى "سيا الصغرى كلها للعمل في صفوف الوثليس، وكانت ثلك الحطة

تتطلُّب بفقات. ولم تكور الكنيسة تمتقر إليها. فهي لم تنظُّم عملها كما فعلت صائمة أورشايم. فقى هذه الأخيرة سيادت الشيوعية . وكانت أبو ردات كلها تبعق على الفقررة والمحتاجين. أمَّا لِحُ أنطاكِها فقد كان الطائفة تتوفَّر على وارد ت مهمَّة لأنَّ أفرادها كانوا آثرياء لقد كانب طائفة المسيحيس ( و اساصريان كما كانوا يدعونهم) في أورشليم بشبه محموعة من فرعلي الحبر الحيلس، ولكن أيصاكيا تُحكُّمت الآن، ومع ذلك بقيب العلاق ب بس الكبيسمين طبعية همندما انتشرت محاعة في أورشامم في العام الأعم، ودانت سائمتها المسجية في حظر ، هبُّ أحوتهم في أنطاكي وأرسلوا لهم مساعدات مادِّيَّة لكنُّ كيسة أنطاكها يانت مستمنَّة ثماماً عن كبيسة أورشليم. فلم بمدُّ ثمَّة صروره الدعوه الرسل من أورشليم لكي يصعوا أيديهم على الرؤوس ويمنحو العمه الروح القدس؛ إد بات هذا كله يؤدَّى الآن في أنطاكها تحت إشراف كبيستها ولم يمص وفت طويل حتس سقطت كنيسه أورشليم وقد علَّق المتحصصون على ذلك يما يلي. فلقد كانت حصوصية المؤسسات التي هُمت على مبدأ الشيوعية تتمتُّل في أن طورها الأول يتميَّر عادة ببريق جمين، لأنَّ الشيوعية تفترص دشماً حضور حماسة شديدة، لكن هذا كنه لا يلث أن يتبدد، لأنَّ الشيوعية تفسها معاقصة للطبيعة لبشرية فالمكر ز المطلق للدات يولِّد شرًّا أكبر كثر من ذلك المثرُّ لدى يسعون لتفاديه عن طريق تدمير مؤسسة الملكية الحاصة؛. ومن الواصح دون لبس أن هذه الكلمات تستحق الاهتمام كله ، بصرف النظر عن الطروف التي قيلت فيها.

قبيل سقوط الكبيمه المسيحيه في أورشليم أمر الحاكم هيرونوس أنتيبا بعطع رأس الرسول يعقوب من ربدي خ يوضا ، دون أي محاكمة دينية ، كما ألقي بيطرس في السجن والحقيقة أنه نحا من هناك بمعجزة ليلاً فتح باب ريزانته وأبواب السجن قم تطوّرت الأحداث بعد ذلت عبى الوحه الآتي سرعان ما ماب هيرودوس التيبة وعادت أورشليم إلى الإدارة الرومانية همانت الحال أفصل. فالرومان حدّوا من الصلاب السلمية اليهونية ، لى حدّ ما ، ولجموا صراوة السيندريون لكن ما يبعث على الاسي أنّ الرومار الم تكونوا حارمين في هذا الاتحاء بما يضرصون أما يوحد مرشم، ابن حالة برنايا ، قعد كان معيناً نشيطاً للرسول بولس، ويضرصون

أنَّه هو الدى كتب الإنجيل اشلت وق أشاء ذلك كانت العلاقات بين هكيسة انطاكيا وكنيسه أورشليم قد زادت توتراً وتعقيداً، وكان مرقس هو صلة الوصل بين الكبيسين الكرّ بريابا جاء به إلى أنطاكها وصار هما إلى معاون له وليوس، عأُرسل في بعثه التبشير بالتعاليم المسيحية وقد شملت تلك البعثة أرضي شاسعه من الإمبراطورية الرومانية وما يستر للرقس مهمته وحدة الامبراطورية كانت

العاص الحاصم في انتشار المسهجية ، إذ كانت هذه تستولي بسرعة هياسية على كل مقاطعة من مقاطعة من مقاطعة من مقاطعة من مقاطعة على القالت المامل استعرق عشرات استين وما أن انقضى القرن الميلادي الثالث حتى تميّن أنّه ثمّة في الدولة الرومانية ديائة قادرة على بثّ دم جديد ، روح جديدة في جسد الدولة ولذلك باتب الكليسة المسبحية الديائة الرسعية في الإمبراطورية

وكان سلّم توالي انتشار المسيحية على لشّكل الآتي بعد اليهودية سوريا، ثمّ قبرص، هاميه المسغرى، ومقدونيا، واليولان، وإنطالها ومكذا خصع ساحل المتوسّط كله تقرساً للمسيحية

لحكن المسبحة لم تنشر وحدها، فقد البشرة اليهودية أيهما وقامت في المرب مستعمرات يهودية حكيرة (في قوريب، وقبرس، وآسيا الصعري، ومدن مفدونيا، واليونال، وإيطاليا) وكان تأثير الطوائف ليهوديه فوياً في حكل مكال، وقال المؤرّمون إنّ اليهود المؤومون شرّعوا ممتصرين عليهم شر تعهم».

لقد كان الوضع السياسي الدولي بي أواسط القرن الميلادي الأول شديد لنعقيد وكان ذلك الطور من أسوا أطوار التاريخ لقديم هالمجتمع الروماتي واليوناني في النزع الأخير والمعزد دوابت ديانات شعوب الإمبراطورية وغرقت روما في المساد والسفيان وغني عن البيان أتنا لن نستطع أن ندرس في هذا المقام تفصيلات الوصع السياسي في الإمبراطورية الرومائية أتشد. نعكس نشوه إلى أن السلمات كانت تحسر إنشاه أي تحددات أو منظمات وكانت عقيدها في نصدات أو منظمات والمدين أدن الدولة و لموطن ولكي لا يُستمس دور الدولة ، حُرَّم فيام أي اتحادات؛ ما عد صناديق الدفن من كان يساهم شهرياً بمبلع زهيد في الصندوق الاجتماعي، كان يصمئن إلى انه سوف يوضع على قبره إناء الرماد، ولوحة مرمرية صغيرة في المرفد وسوف يكتب اسمه على اللوحه

وهكدا كان يببعي لا يكون هذاك أي طوائف مسيحية رسمية علنية ولكن مذه كن موحودة في واقع الأمر تحب يافطة صناديق الدفن هذه، ولذلك تحوّلت قبور أول الشهداء المسيحين إلى أقدم المقدسات المسيحية.

نقد ظهرت الكنائس المسيحية مسرعة فياسية في كل مكان، فالوضع السياسي والاحتماعي في السلاد هو الدي مهد لها الطريق، عبى البرعم من مقاومة النهودية وتوجهت تماليم المسيح (وقح ذلك الوقت كانت الكيمية لا سرال باقية عليها) إلى الناس كلهم، بعمره النظر عن الانتماء العرقي أو الاجتماعي، وإذا ما توخّيف لدُفّ، عيها توجّهت اساساً إلى المحرومين، والمعدمين، واحدين لا يمكون، همس لم يكن له مشرل أو أهل وجد في

الحسيسة ملحاً وأهلاً، بالمنى المباشر والمجري فقد كان المسيحيون الأواثل يتذكرون حيدً لب تعاليم المسيح؛ معنّة القريب والعناصة به. ولعكن في الوقت نفسه، الدعم المسيح والدين الجديد بالسببة لأكثر مستحيي ذلك الرمن، بالبهود والبهودية، لقد كان وأساء الإله، يظهرون كالفطر في كل مكان، وتعهدو بأن بصنعوا المحرون لحكي شنوا أفهم اأساء الإلهه فعالاً. وبحن لن بتحديث عمهم بالتمصين، لكننا نشير إلى أن الاها من اساس الدين أعورهم فقدوا حياتهم. لقد كانت السلطات الرومانية تقمع من عبر رحمة مثل تلك العروس و لواكد واللقاءات المفرطة الحماسة إن سروع الإنسان نحو المعجزات، وميله الدائم إلى أن ينقذه أحد ما حر، هو نزوع فطري لا يندثر، وهو أعرب إلى طبيعه الإنسان من العمل الدؤوب ينقذه أحد ما حر، هو نزوع فطري لا يندثر، وهو أعرب إلى طبيعه الإنسان من العمل الدؤوب

ودحن سنفي علمنا أن مزدّى مسجيي طائضة 'ورشليم الأولى حمَّهم، لأنَّهم فعلوا ما علَّم به النسيح حماً بيد أنَّهم عجروا عن المعمود. كما كان لمساعدة القريب مكانة بارزة في نشاط الكيائس المسيحية الساشة الأحرى أيصاً ولكن سرعان ما تحوّلت الكنائس إلى منظمات باتت تعلب عليها مصالح من يمط تلك البني تعرفها منظمات البشر الأحرى. فتشأت ممثلة إدارة المنضمة، والعلاقات بين مضلم التظيمات، وكما هو معتاد في مثل هذه الأحوار، فعد أحدث نَشَا الْحادات قامت على المِدا الإقابِمي وكان يجِب أن برئس الاتحاد أحد ما. وبدا تكون قد مهرب الأسقفيات التي جمعت تحت لواثها الخوريات وقد رئس الأسقفية أسقهم وسرعان ما أُرسي مبدأ توارث الكرسي الأسقفي؛ لم يكن الأسافية ينتجبون كم كانت الحال عليه عندمه كانت طائفة أو شليم الأولى تبتحب المماكونوس، إنَّما كانوا يعيُّون تعييم وقد كانب المرتبة الديبية الأعلى، أي الرسل، هي التي بعيَّن ثمُّ بات كل أُسقف بميِّن وربَّماً له بنمسه، وهكذا تمس النظام الوراثي في الكنيسة مسيحية. وكان هذا الوصع قد نشأ في المرا الميلادي النالث. وعن هذا كتب إ. أ، كريعليوف يقول: «إذا كان الأسمت في بدئ الأمر، هو الشبح الأول ورئيس مجلس الأساقفة الذي يبتحب يطريقة تتسم يكثير من الديمقراطية - فإنَّه تحوُّل بعد ذلك إلى وحمه منسلَّط عالى الشَّان، لا يمتحب انتحاماً إنَّما يتلقى بركة سلفه بوضع يده على رأسه، ويعلو هوف سومس كما فوق رحال الأكبيروس الأدسى منه درجة. فراراته تنمَّد ولا تناقش، ويدير شؤون أسفييته كما يرى هو وحدم وفي هذا يقوم منظام الأسقمية الوراثي».

كما أشت الأساقفة ووجهاء لكبيسة الآجرون لأنفسهم القاب متميّره صاحب لقد سة، وصاحب النافة، وصاحب الغطة، والحمر الأعظم و واحد هؤلاء يرتدون ارياء بادحه جداً، ويقومون بريارات «حبريه» فحمة

لقد نسي هنزلاء قول المسبح عن أولتك الدين يرهدون أنصبهم ويتسنطون على حساب الآخرين حكما صمواً آذاتهم وحجبوا أعينهم عن الوصاد التي كان المسح بروَّد بها تلامنذه وهم ينظلمون إلى محقف المدن والملدان المستروا بالتعاليم الحليدة وتجاهلوا أنَّ الرسس كانوا بتجوُّلون عبر البلاد سيراً على الأقد م، وعشوا حباة الكفاف على ما يحود لهم به هاعبو الخير ويها أورشليم، وصبح الرسل مجمعهين ما يشبه ميثاق المسبحية الروحي، ودعوه، رمز الإيمان، وقد حتوى على ما يؤمن به المسبحى الحقيقي، وهاكم بصه:

«أومن بالإله الأب الكلي القدرة؛ حالق السماء والأرض، وأو من بيسوع المسيح، الله الوحيد، ربّنا الدي حبل به من الروح القدس، وولد من العدراء مريا، وتألّم على عهد بيلاطس المنطي، وصبت، ومات، وقُبر، وترل لي الحجيم، وبعث في الدوم الثالث من الأموات، وصعد الى السماء، وتحلس عن بمس الإله الأب الكلي العدرة وسوف بأتي من هنك لبيين الأحياء والأموان وأومن بالروح القدس، وبالكبيسة المقدّسة الجمعة، وتو صبل القبيسين، وقيامة الحسد، وبلحياة المسية،

لقد كان يعوب الرسول أسقف كبيعة أورشيم. فتكتب في العالم ٥٩٩ رساله رسولية جامعة عوجهه إلى المسيعيين المشتين، يدكرهم فيها بأسمن تعاليم المسيع المجبّة والتعاون ولكنَّ هدين كان يحب أنْ يتحقما في أعمال معددة فالإيمان من عبر أعمال بيمان ميت كان يعقوب الرسول قد وضع أول مراتب الخدمة الديبية (لإقامة سر القربان القدس) ولا تزال هذه الخدمة تقام في عدد أورشليم حتى يومنا هذا في يوم عيد يعقوب لقد وضع المريسيون بالمنف حداً لحياة يعقوب، لأنه حذب كثيرين حداً إلى المسيحية و حدث ذلك في عبد القصيح فقد أرغموا يعقوب على الوقوف فوق حناح الهيكل بيقي موعظة في الشعب لكنهم رموا به من أرغموا يعقوب على الوقوف فوق حناح الهيكل بيقي موعظة في الشعب لكنهم رموا به من المنك وشرعوا مصربونه وأنهى تلب الفظاعة أحد المؤاخين الدي قلق رأس يعقوب بهراوة شيله لقد حكال دلك لله لرحل واحداً من الحشد، وسمت أحد المؤاخين الدي قلق رأس يعقوب بهراوة شيله تشكل دائماً بمن لهم قدر ت دهنية، وسمت أحلاقية وروحيه متقوّفه فهي لا تحترم سوى السوط تشكل دائماً بمن لهم قدر ت دهنية، وسمت أحلاقية وروحيه متقوّفه فهي الا تحترم سوى السوط المؤاخرة المؤاخرة المقارعة المؤاخرة المؤخرة المؤخرة

أمّا بطرس وبولس فقد راحا صحية أعمال المثل التي أدارها الإمبراطور الروماني نبرون ضدّ المسبحيين في الحريق الذي التهم ضدّ المسبحيين في الحريق الذي التهم روما في العام 15م. وفي تلك الملاحقات استعدم الرومان صدّ المسبحيين أكثر وسائل الفتل فظاعة. أدخلوا بعضهم في جنود الحيوات تورموا بهم للكلاب الضاربة، و"حرقوا بعصهم الأحر، وصنوا بعضهم لذلت وساقوا بعضهم الرابع إلى حلية السبرك لتمرّقه الأسود، وأمر

أسرون بإعدام أبرسبولين يطرس ويبولس فقادوهما إلى المنعن، ومن هناك كسب بولس يقراسالته إلى تيموناوس يقول السالته إلى تيموناوس يقول

﴿ ﴿ وَأَلِي أَنَا الْآنَ أَسْكَبُ سَكِيباً ، وَوَقْتُ الْحِلاَلِي قَدْ حَضَرَ الْآقَدُ جَاهَدْتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(رسالة تيموثاوس الثانية ١٠ ٣-٨)

وقع الأول أعدمو روحة بطرس أمام عينيه. ثمّ أعدموا بطرس نفسه صلباً، وهو أكثر ضروب القبل دلالاً عند الرومان أمّا دولس علم يكن القانون الروماني يجهز قتله بتلك الطريقه المهينة، لأنّه كن مواطناً رومانياً، ولذلك أنعموا عليه بقطع رأسه بالسبق.

كما أعدم أيصاً الإنحيليان لوقا ومرقس، وأعدم كذلك الرسل الآخرون، ومنهم اندراوس أول من دعاه يسوع، وقد امند اصضاره على الصليب عدّة 'يم لإطالة أعد آلامه لم ينفُّو مسامير في يديه وقدميه، بل فيُنوه إلى الصليب بالحدال أمًّا يوحنا الإنحيلي فقد تعرَّض لشتَّى صروب التمذيب، ثمَّ نفي إلى جزيرة باتموس الصحراوية، وهناك حامه الرزى لني وصمها في كتاب العهد الجديد (رزيبا يوحنا) كما وضع الإنجيل الرابع لقد هاش يوحنا عمراً مديداً، ومات عموزاً كهريد أوائل القرن البيلاي الثاني ومات بربابا نحت التعديب في جريرة سلامين.

ولكن عبى الرغم من كل شيء و صلت المسيعية التشاره فتسريت إلى البارثيين، والسرس والمصريين، والمومنديين، والاستبان، والمريطانيين، والألمان ويق أواخر القنرن المبيلاتي التاني، خطب المسيعي بربوليان الوشين فقلاً قلم نظهر حن إلاً يقيوم أمس، وهنا نحس تمسلاً مدينكم وجرركم، وقلاعكم، وقراكم، ولقاء، تكم، ومعسكرا تتكم، وقصوركم، وسيعاتكم، واحتماع، بكم المسنة الحاشدة، ومناحاتكم، ولم بترك لكم سوى معادكم وإذا ما تركتكم كثرتنا هذه ومصت إلى مكان قصي، هسوها بذهلكم خلوً مكان عديكم وقفاريه

ع رمن سيميروس أدن للمستحدين باحتماعات علتية ، وإقامة طقوس عبادتهم يحريّه وهكذا ظهرت المعادد الأولى لكنّ المعادد الحقيقية الديعة لم تشيّد عدد الإمبراطورية إلاً عالمار المساري لكنسي كما كان المسيحيون شد أستسوا مد رسهم أيضاً وعدما استؤت الاضطهاد من جديد دخل المسيحيون الدناميس و لسراديب وقد دفن عالم الأدماق كثير من مستحي القرون الأولى

ومع بدايات بماء لمعابد المسيحية كان هد سشأ نظام متكامل لتأدية شعائر اخدمة الإلهة، ولا يزال هائماً بسماته العامة حتى يومن هذا وكان كل شيء بندا بما تركه المسيح لتلاميده. كسر الحيز لقد كان مسيحيو الطوائف الأولى يقيمون جماعات تملك كل شيء ملكية مشتركة. وعندما كانو يجتمعون كانوا دائماً بكسرون الحيز يومياً إحياء للاكرى السيح ولكن مع نزايد أعداد الموسين تناقص عدد مرأت إقمة هذ العبر، وصاروا يقيمونه في ولائمهم العامة فقط كما كانت إقامة هذ السر تترافق بصنوات وهكدا بشا شيئاً عظام محدد الإقامة شعائر الخدمة الإلهة، مرسة متميّرة من مراتب الليتورجية وفي القرن الميلادي الثاني كان هذا النظام بتألف من قراء الحكيب المدّسة، وإنشاد المرامير وسوى ذلك من النزائم الروحية، وإلقاء المو عمل، وبالوة الصلوات، وتكريس النّم بكلمات المخلص، والاسهال إلى الروح الفندس، ومسح البركات وفي تلك الأولة بكان الدياكونوس يحملون بهنات إلى المرصى ومن لم يكن بمقدورهم حضور القاد من الإلهي

وبعد ذلك بات ينبغي على منْ يرغب في الماولة أنْ يؤدِّي قبل ذلك ملقس الاعتراف بحطاياه وإعلان بدمه وتوبته أمام الكاهن وكان بولس الرسول هو من ابتكر هذا الطقيس بهدف اختيار المؤمن ضميره

وفي القرن ٣م كانت قد تشكلت التراتسة الكسسية وببلورت (الأسقميه، الأبرشيَّة. الخورنة)

لقد كان اصطهاد المنطات الرومانية للمسيعيين بتكرّر دورياً وكان الأمر درمته يرتمل بشخصية الإمير طور نقيمه هملاحسات بيرون ومجازره دهبت مع الماصلي ويسى المستحيون معايدهم وأحدوا يؤدّون طقوسهم يامن وسلام ولكن ما أن اعتلى دقلسيان عرش الإميراطورية حتى بدأت الملاحقات من جديد، ويتكر بقوّة لا سابق لها فقد قيم الإميراطورية إلى شطرين، وأعطى شطراً منها إلى إميراطور اخر هو مكسيمليان، وعين كل من الإميراطورية إلى شطرين معاون له بلقب قيصر وكان فيصر دقلسيان هو عاسريوس، المدو اللذود من الإميراطورية معاون له بلقب قيصر وكان فيصر تقلسيان هو عاسريوس، المدو اللذود المسيعيين، وقد نجيح هذا في افتعال الملاحقات همي ٢٣ شماط من العام ٢٠٢م وقع الإميراطور أعراً باجتثاث المسيعية من جدورها خلال هره رمية معدودة. وتنفيداً للأمر دمروا الكنب المقدمة، ويتطلوا بالمسيعيين بأبشع الأساليب مهايد المسيحيين ويهدوها، وآخرقوا الكنب المقدمة، ويتطلوا بالمسيعيين بأبشع الأساليب ووصلت إلينا عدوًّات كثيرة تصف ثلك الفطائع، دوّها شهود عيان، وعقدما يقرؤها المن يتصح له إلى أي درحة ممكن أن ترقى روح الإنسان. ومن الواضح بالتأكيد أن لن تستطيع أن يتصح له إلى أي درجة ممكن أن ترقى روح الإنسان. ومن الواضح بالتأكيد أنه لن تستطيع أن تنصوق هنا لو جرءاً من تلب الشهدات. لكننا سوف يقول بعض لكلمات عن الشهيد العظيم تسوق هنا لو جرءاً من تلب الشهدات. لكننا سوف يقول بعض لكلمات عن الشهيد العظيم

حيورجي الطافر هقد كان هذا جندياً شعاعاً آحبه الملك حدًّا كبيراً وفضح حيورجي بطلان عبادة الأوثان، وقاسم المسبحين إنمانهم فأمره الملك بالارتداد عن المسبع، لكنَّ الجندي كان صلباً إلى لحدًّ الذي معكُنه من المستُّك بالتعاليم وبصلابته هذه حدد كشرين إلى المسبحية. حتى روجة الإمبراطور، الإمبرطورة الكمسدرا اعلنت على المنز أنَّها مسبحيه فحكم عليها بالموث، لكنها توقّت فيها تبعيد الحكم وأعدم جيورجي أيضاً.

أمَّ في الشَّطر الغربي من الإمبراطوريَّه، فلم يكن هناك ملاحمات للمسيحيين، فمن أهريقيا وإيطاليا لم تدا الملاحقات إلاَّ على بدى ماكسينتيوس

ي عهد قسطنطين صدرت المسيحية إلى ديانة رسمية للدولة وقد ماثلت التكسيسة مآثر قسطنطين تجاهها بمآثر الرسل ولذلك دعته عثيل الرسل وكتب المؤرِّخ يوسيفوس يقول «أنَّه رأى الله من الحماقة أن سمسك البره بآلهة لا وجود لها، ويبقى بعد عده المراهين كه، علمه يه الطبيعة الذي من الحماقة أن سمسك البره بألهة الأس، وبدأ ستهل إليه، وبتوسله لكي يظهر ويسير عقله ليراه، ويمدُّ به يمسه في عمله الذي هو مصدده وقد كن دلك حيسا قاد قسطنطين جيشه يحرر إيطالها من مكسيسيوس، ثم يبليع يوسنفوس روايته شقى وومرة يقوض ومرة يقوض انهار، وبعد صلوات وتوسلات مبعة، جاءت الملك من لدن الإله آية من أكثر من يحكون لأمر عرابة عندما حدث الشمس تميل نحو الغرب - حميب رواية الملك بمسه من رأيت بأم عيني علامة للرؤية رعباً، وكذا الجيش كله، الذي تابعه متأملاً مغزى المعجزة عاحتر قسطنطين في أمره وحدَّث بمسه ماد تمني هذه الظاهرة وليكن اللين هبط وهو مارال يشكر ويؤوَّل عديدًا مسوسة عاد تمني هذه الظاهرة وليكن اللين هبط وهو مارال يقكر ويؤوَّل عديدًا معرف المسيح في المحلم... وهد رسح قسطنطين المركة، مع أن قوَّاته يشكر ويؤوَّل عديدًا من قوات حصمه.

وبعد أن مات ماكسيستيوس غرفاً في بهر البيبر، بات قسطنطين الإمبراطور الوحيد على التنظر لعربي من الإمبراطورية أمّا في الشطر الشرقي، فعد كان المرش بين بدي ليسيبيوس لقد كان قسطنطين حاكماً حكيماً الماصدر إرادة ملكه أعلن هيها حرية المتقدات الديبية كاملة، فنات على حقّ الوثنيين، وللسيعيين أن يقيموا شعائرهم بأمن وسلام من عبر أن يتسبب حدهما للآخر أو للدولة بأي أذي كما اصدر إرادة أخرى أجار فيها للمستحين بناء معابد حديدة وأمر بأن تعاد لهم معابدهم القديمة التي انترعت منهم في مرحله الاضطهاد، لعبد أدرك قسمنطين بوصوح أنّ التعاليم المسيحية وحدما للزهلة لتجديد الإمبراطوريه في الميدان الأحلاقي، وهذة كثر من القرائل التي توجي بتأثير تعاليم المسيحية

على إدارة فمحلنمين، وكان الملك قد درس هذه التعاليم دراسة واهية فقد 'لعي فسطيطين الإعدام صلباً، وألمى المروص الدموية في السيرك، وأخد الينامي والأطمال المرميين تحت رعايته، وأظهر رحمه بحو المعوقين والمقر،

أما في الشطر الشرقى من الإمبراطورية فقد كان ليسبيوس يعيث فسيداً في الأرض، ويدمّر وجود المسيحية هناك فقاد فسطنطين حملة صدّه وهزمه، ثمّ أعدمه وبدلك بكون فسطنطين قد عد الإمبراطور الاوحد في الإسراطورية لرومانية الموحّدة هنني لنفسه عاصمة حديدة دعاها القسطنطينية

لهد توُّهم سابقاً إلى طهور مختلف تأويلات الإيمان السيحي وكان طبيعياً أن سير ذلك خلاهات، وبزاعات، ومداوات داخل لكبيسة بمسها فقد طائت لتأويلات أعرص دشرة من المسائل، التي والحق يقال، لم تكن لها صلة بحوهر تماليم لمبيع. إذ هتمٌ المؤوِّلون أكثر ما اهتموا بالتصميل الشكلية ومختلف صروب السفسطة واصطرت الكنيسة ي هدر أفضل قو،ها لتحاور تلك الانقسامات، أو كم اتفقوا على تسميها طك البرطمات، وتمحور الحلاف حول مسائل مثل أيُّ الطبيعتين في المسيح من المائلة: طبيعة البشرية أم الإلبيه؟ ما هو التالوت القَدُّس؟ هل تجور الصلاة للأنفودت، "م بنيفي المروف عنها؟ و .. ومن الواضح أنَّ أيًّا عن هذه المسائل لا بتَّميل مماشرة بمعاليم المسيح فهذه الأحيرة واصبعة ومتماثلة إلى درجة أيه لا مجال للاختلاف في تأويلها وإذا كان قد قبل. ﴿ حبب قريبك كما نحب نفسك ، وإذا كان قد تمَّ توسيح مغرى مفهوم ١ تفريب، فأيُّ اخملاف في تأويل هذا يمكن أن يظهر وما ينصحب على هذه الموصوعة المسيحية الأساسية. بممحب على الموصوعات الرثيمية الأخرى كلها ولكن سيطره أحبار الكنيسة التي لا تحدُّها حدود، ووجودهم خارج كل رقابة أو سيطره، وتحوُّلهم الى حكم عبر فقراء، جعلهم يبحثون عن كل فرصة لريادة صالحيات سلطاتهم، ومصادر مواردهم على حساب أحبار الأسقفيات المجاورة الذين لا يختلفون همهم عج شيء. وللإطاحة بهؤلاء كان يبغى إثبات ابتعادهم عن تعاليم السيح، أو اتهامهم بسوء تأويلها ولملك كالت أعراص أكثر تلك البرطقات أغر صاً زمنية ونحن بقول هذا، لأنَّ أوَّل مجمع مصكوبي مسيحي انتأم فقط لكي يدحص إحدى تلك البرطقات بل كان الهدف الوحيد للمعامع المسكوبية المسيحية الأخرى كلها هو معالجة مسائل البرطقة

ه حزيران من العام ٣٢٥م. دعا الإصراطور فسطنطين إلى عقد المجمع في مدينه بيقيد (آسيد الصعري)، وانتأم المجتمعون في قاعة القصر الملكي، ويدعى هذا المجمع أيضاً بالمجمع الآريوسي، إذ كان مدعوة توضع حد لهرطقة راعي الإسكسدرية آريوس، وكنان هذا قد أوّل مسائلة الثالوت

المقدس بطريقته الخاصه. فقد أكد آريوس على أنَّ يسوع المسيح ليس متماثالاً مع الإله الأب في الوحود، ونَّ له زمن بدء. بمعنى آخر، رأى آريوس أنَّ الإله الأب حلق يسوع المسيح، وأنَّه كان نمَّه زمن بم يكن ليسوع هيه وحود ولكن لمادا أحدت وجهة النظر هده دلك الصادي يكله، مع أنَّ آريوس لم يكن فيسوع هيه وحود ولكن لمادا أحدت وجهة النظر هده دلك الصادي يكله، مع أنَّ أريوس لم يكن صنى أسقماً وشد ً القوم الأمر هما في أنَّ ربوس كن شخصة فئه موهوبة له القدرة على استمالة مستمعته وشد ً المتمامهم ولدلك شاعت هرطقته شبوعاً عريصاً حداً لقد كن اريوس يطمح إلى منصب أسقف الإسكندريّة، وعندما لم يتعتق مطمحه تحول إلى دعية نشط حداً ووجه الإمبراطور قسطيطين نفيه رسالة إلى آريوس دعاه فيها إلى بدل كل جهد ممكن للحفاظ على وحدة لكبيسة وعند دلك الوقب كان كثير من الأساقمة قد أخذ حالب اريوس في البراع لكن رسالة الإمبر طور لم تزحرح اريوس عن موققه فطرحت المسألة على لحمع لبحثها والخدد قيرار بشأنها وقد شارك في الاجتماع ٢١٨ أسقماً ورافقهم الرعاة، والديكونوس، وشخصيات روحية أخرى وأحد فسطنطين على عائقه نعطية نمقات المجمع كلها

لمد أدان المحمع هرطقة أربوس، ولم يقف معه سوى سبعة عشر أسقما كما اتحدت هرارات في مسائل أحرى تحديد تاريخ الاحتمال بالمصبح المسلحي، على سبس المثال، إذ تقرر أن يكون الميد في الأحد الأول الدي يلى متصاف قمر الربيخ وكان المصبح المسيحي بتوافق قبن ذب مع تاريخ المصبح اليهودي، وبوقشت هذا أيضاً مسأله بتوليه رحال الدين، فتقرر أنّه لا ضرورة لدلك ويمكن لرجل الدين أن يثرونج.

وضيل عودة الأساقمة إلى أستفياتهم روِّدهم الإمبراطور بتوجيهات لم تمقد أهميتها حتى برميا هذ وماكم نمتُها

الحناروا حدة مناظراتكم لين احرائكم والا تحسدن أحد ملكم الاساقعة الدين للقهرون حكمة ممثرة، هوقار أي ملكم وتمثره، هو وقار للكنيسة كالها القد سمولم وتمولم وتمولم وتمولم وتمولم وتمولم وتمولم المناهم هلاله وحدد يعرف من هو الملكوق إن الكمال بادر الوجود، ويجب أن يكون لدى المرء رهى بالأصعب من احويه الحجبوا كل ما هو عبر مهم بالتسامح، وحدوا المصعب البشري بحمايكم، وتدكروا به لا يمكنكم استماله كل البسر بالمحاكمات لعلميه والتقليم، وتحبو الحقيقة الصادقون قلّه يجب أن يكون كالأطباء، لوافق كل دواء مع المرص الدي نسخصه، وتحاليمنا مع احتلاف مبول الناس، واكن النبي مرح بها مجمع بيقيا هي اعتماد الدوعما العقيدة ما المسيحية (أمدهوا إليها في المجاهع التالية بعض الموسوعات) بيد أن العقيدة التي أفرت لم

تكن سوى تتويعة منطقة لرمز الإيمان الرسوس الذي أوردناه قبل قليل. أما هرطقة آريوس فقد أسدل عليها الستار وقد نجح أنصاره في آن يكتسبوا ثقة الإمبراطور قسطنطين فأمر بإعاديه إلى التكنيسة ولتكنه عندما أقترت في مساح ليوم التائي مع حشد من أشساره من التكنيسة سقط ميتاً في الطريق. وقد وقع هذا قبيل قصح العام ٢٣٧م ، وفي العام نفسه موقى قسطنطين تاركاً الإمبراطورية لأنبائه الثلاثة.

ولكن حدث أن سرعان ما سقط الابن الأكبر لمسطنصين فتيلاً في أحدى المعارف، فانقسمت الإمبراطورية الرومانية من جديد إلى شرعية وعربية وكانت السيصرة في الشرق لأبصار أربوس وبعد حين هلك إمبرطور الشطر الغربي، فعادت الإمبراطورية موحّدة تحب ملطة إمبراطور الشرق كاستاسيوس وهكذا تكون الأربوسية قد حققب نصراً تاماً. وقد سلك الإمبراطور سلوك الأباطرة الحقيقيين دعا إلى جتماع المحمع الثاني في ميلانو وهرص مستقاً القرار الذي كان يجب على المحمع إمداره ومن اعترض على القرار نقي وقام العرار في الارتداد عن كنيسة التاسيوس أسقف الإسكندرية وخصم "ربوس، ولم يستطع أشاسيوس نصمه ان يو جه ضغط الإمبراطور ، فوقع رسالة الارتداد عن قرارات مجمع نيفيا

وعثر كمار أحمار الكنيسة على ما بشعون أنفسهم به الصراع ضد بعضهم بيضاً على السلطة أما معاليم المسيح هفاًما كان يتدكّرها أحد منهم، إذ انصبّ اهتمامهم على ممتلكاتهم والعمراع لح سبيل السلطة.

وبعد مدوت كالمتانسيوس تولى العرش ابس أحيه (أو أخته) يوليان، المعروف في الدراست الكنسية بيوليان المرتف للا الدراست الكنسية بيوليان المرتذ وكان هذا قد عُمّد في طفولته، لكن أحداً لم يهتم بأن يحلق فيه طيبة المسيحيين صف إلى هذا أنّه رأى بأمّ عينه لا أخلاقية لسائس رحال الكيسة المسيحية. ولّا صار إمبراطوراً ارتد عن معموديه وأعس الحرب على المسلحة واتخذ جانب الدفاع عن الوثية لكنّ حكم يوليان لم يستمرّ سوى عامين. وبدوى أنّه شال بينما هو بحتضر القد انتصرت أبها الحليلياء وقد قصد المسلح بدلك.

### انقسام الكنائس

في العام ١٠٥٤م وقع الانصصال النهائي في الكنيسه المسيعية إلى كاثوليكيسه وأرتوذكسية ولا ترال الحال على ما هي عليه حتى يومنا هذا وكانت فد سبقت هذا الانفصال قرون من الصراع على السلطة ، والملكيات الزراعية ، والشروث ، والتقدمات فيعد أن يائمت التكسسة المستعبة واحدة من مؤسسات الدولة تحوّلت شيئاً فشيئاً إلى قرّة سياسية واقتصندية حيّارة ودارت صراعات مديده مين الاستمنات كان محورها النمود ، المصول على مريد من مجالات النفوذ ، وكان طبعياً أن نصل الأمر حداً تدفّل السلطات الزمية في الصراعات كما كانت تقلّيات ذلك الصرع متنوّعة فعد كانت حدود الإمراطورية الروماشة مترامية ، وكان لكل إقليم مصالحه التي كان بنبغي على الكيسة أن تأحده بالحسبان.

نيزيطة وروما أما ياقي الأسقفيات، بل بين الأساقفة، إلى بشوء مركزين كتسيين، بيزيطة وروما أما ياقي الأسقعيات عقد كانت تابعة لهذا أو داك من هدين المركزين وكانت الأسقميات هي أسقفية الإسكندرية و .. لكنّ الأسقميات هي أسقفية الإسكندرية و .. لكنّ الإمنز طورية الرومانية القربية سقطت و من يعد نئّة إمبراطور ... خانب بانا روما يحصع له وينسنّق الشؤون الدينية معه. وكن دلك حيداً بقدر من هو سيئ. هدهد أن تحرر النانا عن سنطة السلطة الرمنية كان عليه أن يجد لعة مشيركة مع حكّم الأقاليم التي نشأت عن سنقوص الإمبراطورية الرومانية نعربية والحقيقة أنّ أحبار روما حققو هذا المدال دعا مات باهرة الدسطروا سيطروا سيطرة شبه كامله على السنطات الزمنية، وهذا ما وصبع بين أيديهم مساحات مهولة من الأراضي، بل صار الأحبار روما جيشهم الخاص، فشنّو الحروب (الحروب الصليبية مثالًا)، وماتو يحكمون بضراوة فاقت ضراوة الحكام البرمنيين فقد عدّوا أنّ المائل الجيّد هو راء جيد

أمًّا تطاركة القسطةطيبية فقد كانوا يعملون جساً إلى حسب مع أباطرة بيزنطه تقت عاشت الإمبراطورية الغربية وقد أمنت عام بعد سقوت الإمبراطورية الغربية وقد أمنت هذه الحالية إستراتيجية مغادرة ثماماً كان بمكن أن يقدّم الإمبراطور مساعدته في إدارة

شؤون الكبيعية ، كُنَّه كان يمكن أن يغلو عدوًّا سوداً لها أيضاً وقد عرف مختف الأطوار هذا وداك من موقعي الإمبراطور

وعميً عن البيان القول، إنَّ الكنيستين مثّلتا في ذلك العصر قوَّ سياسية جبرة ولكن الصراع بينهما استمرَّ د ثراً بذريعة أن كلاً منهما تصوغ عقائد الإيمان الصحيحة فلم يتوقف الجدال حول طبيعة المسيح والروح القدس، والشاوث درمَّه طول قرون ومن كان منهم الاقوى كان يربح خصمه، فينعيه أو بقتله بذريعة خصل بأويله للمسائل المطروحة.

هملى امتداد أكثر من مائة عام (من العام ٢٧٥ إلى العام ٢٥٨م) وقشت مسألة ما إذا كان من المشروع استحدام الانقونات أثمه وهامة الخدمة الإلهيه ام لا وكيف العمل مع المطاب الإلهي ولا تصبع لنفسك وشأه وسوى دلك من موضوعت الثوراة التي تقول إنّه تتبغي الصبلاة المجله لا للصور أو التماثيل؟ وكان المسلمون قد حسمو المسألة وحرَّموا ستخدام مثل هذه الأشهر أمّا المسيعيون فقد هدروا رهنا طويلاً في صراع مرير حول هذه المسائل وبحن يمكننا أن تمهم موقف المدافعين عن استخدام الأيقونات لأنّ حصور هذه الأحدو بحمل الصلاة أكثر التمهم موقف المدافعين عن استخدام الأيقونات لأنّ حصور هذه الأحدو بحمل الصلاة أكثر القيونات تساعد المؤمنين على إقامة صلة مع الإله ، مع المسبح ، مع والدة الإنه ، ومع القديمين لقد كان المسحود أمام الأيقونات فعلاً سحرياً ، وكانت تنصول هي بعسها إلى تماثم ، إلى طلاسم ولكنز أطراف هذا الحلاف بجؤوا إلى استخدام القوّة ، إلى لحروف لمسائل المشائل بيد أنّ الأبقونات لم تحكن في واقع الأمر صوى ذريعة المغترا القوى هالخصمان المرئيسان في القراع هما بايا روما (نصير الأيقونات) ، والإمبراطور الميزيطي لدون المان الرئيسان المثني المثال وفي العام ١٩٥٤م عقد الإمبراطور فسطمطين الخامس المجمع المونيارديين عند عن الذي اتخذ شرراً بتحريم المنحود للأيقونات، ويكن المجمع المسكوس المنام الأيمونة .

نقد كانت سلطة البابا تشامى بسرعة ملعتة. ولم يكن هذه المناطة مناطة روحية ، إنما سلطة زمنية حقيقية عالكنيسة والأدبرة كانت بعبيطر على أكثر من نصف ، لأراضي الزراعية. وامتلكت موارد مادية مهولة ، فطلت استقلابها عن المنطقة الرمنية ولكي يكون القارئ تصوراً عن قيام السلطة لرمسة للكبيسة ، ها نحن بسوق بعص المقاطع من كتب تاريخ الدين (حقائق فقط) .

لقد تواصلت التعليات النابوية التي ترافقت بأعمال قتل فأطاح بوتيماسيوس تسابع سيتديكيت العادس وأمار بقتله حنفاً في سنحنه شم أطلاح بيسديكت السابع ببونيفاسبوس السابع هذا، وآلى العرش بعد قلك إلى يوحنا الرابع عشر ولكنَّ أياً من بيئت بكث النسابع أو بوحنت ثراسع عشر للم يعمل على اصنعاف فَتوّة بونيفاسيوس، اللين نجح بعد استراحة استمرَّت عشر سنوات في ريطبح ببوحنا الرابع عشر، ولم يتردد لحظه واحدة في قتله وبعد بعض الوقت واحد بونيفاسيوس تمصير عينه، وحرَّت الحشود جثته في شوارع روم ثم رمثها في التبسر، وبنات وضع البانا الثالي غريغوري السادس معقدة سنت وجود خصمه البابوي يوحنا لسندس عشر لكنَّ هد الأحير واحه مصيراً رهيناً بناء على أمر الإميراطور أوتول لثالث الشميد عيت يوحنا هذا، ويترت أنياه، وحدة المهه وقصع لميانه، ثم وصع على طهر حمار بالمعلوب، وجانوا به شوارع روم)

لن نواصل وصف ما همه المرشدون المروحيون، الدين عنوهم حلماء المسيح في الأرص. فالاطلاع على عمالهم يحملك تحسن بالحرن والألم اهل سنبقى أهضل الأفكار التي كراست حلاص الجنس البشري مطية الأكثر الماس خمنة وضعة يستحدمونها لتحقيق سيطرتهم على النس الا

ومن المعروف أن هذا «الفساد» لم يقتصر على البابوية وحدها، إنّما طبل هنة رجال الدين كلها من المفاعد، من القمّة. لقد بانت المقود هي المقبس الأساس عددهم. وبات لحكل منصب تبعيرة رد إلى هذا أنّه أصبح بالإمحكان شراء معفرة الخطاط بالمال ألا يرغب قارئي على أن يبردد حيف المسيح قوله: هيا أبني! غصر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا بعطون» لمد انتمد المسيح المريسيين و لكتبيين لكن تعاليمه آلت إلى الدنب عينها، ولم شرّ هده صرورة لارتد علوب الحمل لقد عبَّر لدنوات عن رعبتهم في ألا يحوبوا بعد الآن ورثه نصرس الرسول فأعلى الدايا بوكينيوس الثالث أن «رئيس كهنة روما هو حقاً ممثل، لكنه ليس ممثل الإله لحق لأنيا على الرغم من كونيا ورثة رئيس الرسل لكنه ليس ممثل ألد بحكل المنا ممثل ألاله لحق لأنيا على الرغم من كونيا ورثة رئيس الرسل لكنه ليس ممثليه ، بل لسنا ممثلي أي رسول أو نشر كان، إنّما نحر ممثلي بسوع المسيح بمسعة. هجكدا إن بحصل صراحة ووضوح، ويغير رياده أو نصصان! ومعنى هذا أنّ حكل شيء يحب أن يخصع عشر كتب البابا بوليها سيوس الثامن يعول «إلنا بعلى ونمول، ونمرز، وتصرّح علماً بأن حصوع عشر كتب البابا بوليها سيوس الثامن يعول «إلنا بعلى ونمول، ونمرز، وتصرّح علماً بأن حصوع الماس كلهم لأسقف روما أمر ضروري من أجل متصعتهمة بها من عير شك دروة تسلُص بابوات روما أنتي أعقبها انقصاف حاد فاستحمم الملك المرتمي هيليب القوة استحماعاً عير فاشل صدروما، فتصد عد سلطة الدياء لكن آمام الملوك فقطه أما بالمسال العاديين فقد رادت

صراوتها، وتكلت بهم بشع تتكيل عبر محاكم التقتيش فما أن تحلَّ بجان لتقتيش في المحكان حتى تعلى في المحكان حتى تعلى المحكان حتى تعلى المحكان حتى المحكان على المحكان على المحكان على المحكان على المحكان أنام سنة ومحال مفهوم الهرطقة بالنسبة لهؤلاء عريضاً حداً ولا حدود له ويم يدع الواشون المستمين ستظرون طويلاً، فقد كان كل منهم يحمل ما عنده صد الآحر وينقله سراً إلى هؤلاء قبل أن يسمني للأحر أن يسبقه هكذ كانت كنيسة المسيح النفرس الجاس وصه المسيح الرئيسة. «أحب قريبك كما تحب نعمك»

وها بحن نسوق رمر الإيمان المسيحي الذي استغرَّ على ما هو عليه الآن بعد مناقشات كثيرة، إذ أُعرُّ أحر ءُ عَ المجمع المسكوني الأوَّل والثاني، وقد جاء هذا عبارة عن عرض موجر لحقائق الإيمان المسيحي كلها ومن لا يقبل هذه الحقائق، لن يكون بمعدوره أن يكون مسيحياً حقيقياً وحاءت صياغة رمر الإيمان هكذا

واو مین بالالیه و احت اب، صافط الکل، خیالق السماء و الأرض، حکل ما بیری و ما لا بیری.

و ومن بربّ واحد يسوع المسبح، ابن الإله الوحب، المولود من الأب قبل كل الدهور؛ بور من بور، اله حق من إله حقّ، مولود غير محلوق، مساو للآب في الجوهر، الدي به خُلق كل شيء.

و لدى من أجلنا بحن انتشر ومن أحل خلاصنا بيرل من السموات، ويجسدُ من البروح القيس، ومن ماريا العدراء، وصار إنساناً وصلت من أجلنا على عهد يبلاطس البنطي، وتأثم، وقير، وقام في اليوم النائث، حسب ما جاء في الكتب وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الآب،

وسوف يأتي ثانيه بمجد، لبدين الأحياء والأموات، الذي لا صاء لمنكه

و ومن بالروح القنس الرُّب الواهب الحياة، المنبشق من الآب، فسحود لله وممحَّد،

كم اللأب والأس، لذي لكلم عبر الرسل

وأومن بكنيسة واحدة مقدسة حامعة كونية ورسولنة

واعترف بمعمونية واحدة لمعفرة الحطامة

واترحًى قيامة الأموات، وحناة لنضر الأني أمين».

ورمر الإيمان واحد لدى الكاثوليك والأرثوذكس، ما عدا عمرة واحدة، هي أنَّ الروح القدس ينبثق عند الكاثوبيك من الابن أيصاً.

#### البروتستانتية

بعد القساد الذي مارسه كنار رجال الدين المسيحي فروساً طويلة ، نشأت في المصمع شروط يسرّت مهمة وصع حد لدن الطعيان والتعسيّف لقد بدأ إصلاح الكبيسة ، وارتبطت حركه الإصلاح تليد باسم مارتن لوثر

فقي العام ١٣٢٨م اشتعلت متفاضة مستُحة ضد رحال الإقصاع والتكنيسه وقد قادما دياور و لكاهن جول بول وكان الأب الروحي للإنتماسة مو الكاهن واللاهوتي البرز حول ويكلر وكامت مطالب ويحكر و صحة إذ رأى، وكان محقاً في ذلك، أنّه لا حق للمانا في العلطة الزمنيه، لأنّ المسيح بمسه قال، إنّ مملكته لبمس عن هذا المد م وأكّد ويكر أنّه بمكر للكنيسه أن تتلقى التعدمات الطوعبة والشرعات، لكنه لا يحق لها أبداً أن تقرص ألماوت إلى مية ثمّ اعتقد ويكلر أنّه يحب عنى أيّ امره أن يعرف بعاليم المسيح من التكتاب المقدّس، وليس من أفواه مؤوّل الكتاب من كنار بالدين، وما تجدر الإشارة إليه هو أنّ الكبيسة كانت قد احتكرت بنمسها مهشة فراءة التوراة، ولم تكن للماطل مع أيّ مؤمن يقرؤها بمفرده واقترح ويكلر تقديم التوراة للمؤمنين بلعتهم الأم وهند ذلك الوقت حكن تُرجم بعض كتب الثوراة إلى العة الإنكارية

وسرعان ما شاعت أفكار ويكار في اوروب فقي تشيطها تلقاها وتشرها بال عوس، الذي شرع بؤكّه أنَّ الكنيسة ليست رجال الدين فعط، وينّم هي المؤمنون على وجه العموم وأن بعصال رحال الدين عن المؤمنين الاحرين يتعارض مع نمالم المسيح وطالب بمساو ، رحال لدين والمؤمنين في سرَّ المناولة، أي إنَّ عوس طالب عمليًا بإلعاء الوصح لمينر الذي يحطى رحال الدين به، وكان هؤلاء قد صاروا إلى طبقة إقطعية جبار ولم يقف إلى جانب عوس الملاحون فقيط، من الوحهاء اليضا ويبنم هو في المنفى ترجم عوس لتوراة إلى اللغة التشيكية وكان عوس قد صرد مرات من الكنيسة وبعد ذلك دعي الى بعقد عوس المشاركة، ولما كان بعقد عجم عوس المشاركة، ولما كان بعقد عجم عوس المشاركة، ولما كان

لإمبراطور قد دمهد به بالحفاظ على حبانه ، فضد بوجّه غوس إلى المجمع وهور وصوبه عتقلوه ، وأصدر المجمع قراراً بإعدامه حرقاً فاشتعلت اثر إعدامه حركه اثوريه تواميلت عشرات السنين وطالب العوسيون بمحاكمه رجال لدين من أصحاب السلطة الزمنية ، وحق المؤمنين بالدعاية بلانجيل وما إلى دلك لقد كانت هذه الأحداث كله مقدمات لإصلاح مارتن لوثر ونتيجة لهذه الأحداث تحاخلت مواقع الكييسة التكاثوليكية ، لكنّها لم تهرم

ي لعام ١٥١٧م بدأ راهب الأحوية الأوغسطينية، والكاهن وبروفسور اللاهوت عارش لوثر ضراعه صد الكنيسة الكاتوليكية، وكن هدفه هو تنقبة تعالم المسلح من السمات المحيضة النبي صلحه رحال المدن فقام صد الخدمات الخارقة المتي الأعت المحيسة بأديبها، وطالب بوضع حد مهرك بيع صلكوك العصران فاتهمته لكتيسة بالمرطقة، واستدعي إلى روم ليجيب على مسائلة انباب لكنّة نجح في التّخلص من تلك السمرة بقصل مسائلة الأمير الساكسوني فريدريك الثالث له. نقد بحثت قضية بوثر في أوعسبورع، لكنه انتقال بعطني بشمبية ودعم أوعسبورع، لكنه انتقال بعطني بعطية واحتراس إلى هينتمرع حيث كان يحظى بشمبية ودعم كبيرين جداً.

لقد كان الوضع الاحتماعي - السياسي برمنّه على الشكل المالي: سانيت مطالب بوثر الجماهير الشعبية، والفئّات لوسطى، والنبلاء، وكثير من الأمر ما وحتى الأمبر ساكسوني كما كان الإمبر طور كارل الخامس بدوره معارضاً لماقية لوثر حتى الإمبراطور ضاق ذرعاً بسلطة البايا ورجال الدين وقد اشتهرت إجابة لوثر لمن كان يطلب مسه أن يبر، جع عن مطالبه وأنّي المسنّت بهذا، وخلافاً لذلك لا أستطيعه، لقد كان لوثر بنشما دون كلل، لكنّه تفادى أي احتكاك مباشر مع حصومه، وهذا ما جعله يحافظ على حياته (حلافاً لنوس)، وعلى استمرار لأمر الذي كرس حياته له ووصفه خصومه هكذا، وبنّه ليس بشراً، بنّه الشيمان بعبيه اتخد صورة بشرية، ولكي يهلك الجنس البشري ارتدى جنّة الراهب، وحمع في كومة عفية واحدة، كل هرطقت الهرطقة التي أديب وقيرت منذ أرمنة، وانتكر هو نفسه بعضاً

وكان لوثر قد دعا في لطور الأول لمركبه ، إلى المواحهة المسلّم طبداً الباسا، والكرادلة، والأسافعة و . لكنّه تخلّى بعد ذلك عن المدور وقال الا أريد أن بداد عن الإنجيل سالعت وسمك الدماء فالكلمة المتصرت على العدام، ويضضل الكلمة تم الحماظ على

لكنيسه ، وبالتكلمة سوف تبعث ، ومثلما نجح المسيح الدجال في تحميق مآربه بعير عنت ، سوف يسقط أبصاً بعير عنف)

لقد آخذ رجال الدين يتراحعون أمام اللوثرية شيئاً عشيئاً. وأهرُ الرايحسناع بين العام ١٥٢١ والعام ١٥٣٠م عدداً من القرارات، وها القيرار الأحير صبيعت البروتستانتيه لأول مرَّة ولكنَّ عقود من الصراع انصرمت قبل أنْ تحقق اللوثرية انتصارها الناحز ولم تآحد تحاحات الإصلاح مشروعيتها العنية إلا بموجب سلام ويستقال.

ويذلك بحكون الإصلاح قد استغرق نحو القرن ونصف لقرن، من العام ١٥١٢ حسى العام ١٦٤٨م. وقد شاركت في حركة الإصلاح تلك فثات المعتمع كلها، اللي نطلعت إلى الحلاص من قبود سلطة رجال الدين الكاثوليت التي لم بكن تحدُه حدود، كما لم يكن بها أي عامل مشترك مع تعاليم المسيح فقد كان هؤلاء كلهم ينظمُل على أفكار هده النعائيم، فحوّلوها لي أداة لتحقيق المنافع، وإشاعة العنف المثلث، واحتكار حقّ تقرير كل شيء على هذه الأرض. لمن تنمح الحياة، ومن يجب أنْ يحرق، وبمن يجب أنْ يحرق، وبمن يجب أنْ يومن البشر، ولمن ينبغي أن تدفع الضرائب، وفي سبيل من يتوحب اللوت في الحرم، ولكن بيجة الإصلاح حادث لتقلّص سنطات رحال الدين والبابا، ومع دلك نقبت تلك السلطات قوية بعا يحكمي.

لمد جرى الإصلاح في شنّى ابيدان الأورونية بطرق شنّى وإيماع مبياين، كما احتلفت نتائمية بين بليد وأحر فالحروب العوسية التي كانت بشير حركة الإصلاح، بدأت في تشيكيا، وتحرّك لوثر في أمانيا، ثمّ تطوّرت الأحداث بعد دلك في سويسرا، وإنكلتزا، وفرنسا، ولارامني الواطئة (- هولندا)

قفي موسرا كان يعمل الحقوقي واللاهوتي الفرنسي حان كالفين وكان هذا قد طهر في حسب في المدم ١٥٦٩م، إلا كانت قد بدأت المحركة هماك عبد التكاثوليكية ولم تمص حمس سوات حس بات كالفين دكتاتوراً على المدسة حتى أحر حياته في العام ١٥٦٤م وبعد أن أعلن بعصابه عن الكاثوليكية، لم يرجم كالفين حسى طيفه في الطور الأوَّل من الصرع، إذ أعدمه حرقاً بعد نظم كالفين الحياه في مديسه - دولته على نعط عبش الطائفة الديبية، فعرض عبها التقشّف حرم عباء الأعانى الزمبية، و لرقص، والأكل حتى الشبع، والمشرب حتى الارتواء، وارتداء البرات الراهية الألوان وقرص التردد على الكبيسه واعشاق أهكاره وكان الموت حرفاً بالتظار كل عقردة وقام على رس السلطتين الروحية والرمنية الراعى (كالفس)، ومعلس من الأساقمة

ولم نقلصر لكالفيسة على سويسر وحدها فقد ترسخت في إنكلتوا أسها. والمحقيمة أن لكالفيسة كالتوجه من تبويعات البروتستاسة. ولكن إنكلتوا مست إلى أبعد عملد العبام ١٥٢٤م، يقب ملك إنكلبوا على رأس التكليسة الأنكليكائية. ومن الوجهة النتظيمية حافمت الكسسة في إنكلتوا على النشام الأسقمي ومن حيث الطابع المدهبي افتريت الكبيسة الأنكليكائية من الكالهيئية وشاعت هما اسزعات الأكثر ويكلب تحت اسم البوريتائية. وبحولت اسكتلدا إلى مركر للبوريتائية. لقد سار المريك بي الكاثوليكية والكالفينية. وتعرض البوريتانيون المارية، فهاحروا إلى المريك الأحرى، حاصة أمريك الشمالية وهكذا كان لبوريتانيون أول المهاحرين من المكترا إلى إنكلتوا الجديدة بحثاً عن حرية العقيدة الدينية ومع البرس ترسحت مواقع البوريانية في بكلتوا.

كما ناوُمت اسروتسدسية في فريسا باللون الكانفسي أيصاً وكانت الكالفيبية قد يسربت إلى هذه من سوسيرا، وقد دعي أنصار الإصلاح في فريسا بالهوحسوبيين، وقد اشتهرت من ثلك الحقب ليلة دعيت ليلة برثولماوس التي وقعت في ١٢ آب من العام ١٩٧٢م، وهيها أعام الكاثوليك مجزرة مروَّعه بالبروتستانت، وكان مركر الكاثوليك وهنداك في جنوبي فرنسا ولم يكن البرونستانت الدين كانوا يميلون باتحاه الشمال، أقلَّ وحشيَّة من الكاتثوليك، وقد وسم بابا روما تلك الحررة بأنها المسلاح الأسمى.

وثمّة تيار اخرية البروتسانية دعي الأنابابنية وقد اعتمد هذا النبار على فقراء المدن ودعي هزلاء بأفكار المديحية الحقّة ، والميش جماعة كما عاش المسيحيون الأوثل، وقيل عن إيدبولوجيتهم؛ المعمهم بحتمل بالقيامة وآخرون لا يحتملون بها... ودعوا أساس إلى ممارعه كما إسراً بالتعملوات، وحرَّمو على "بصارهم" ن يحملوا أيّ سلاح، ورقف الأدبابتيون صدتًا اصطهد الإنسان للإسان ور وا أنّ الإنسان بمكن أن يواصل مع الإله بنمسه من عير وساطه أحد.

لقد رفضت البرونستانتيه حقّ الكنيسه في تأوين التوراة ومنحت هذا الحق لكل مؤمن. ولتكنَّ الوصية الأولى، الإيمان بالإله الواحد، بقيت هي الأساس هكذا رأى لوثر، وكدلك رأى كالمين

وغميًّ عن البيان أنَّ الإصلاح السيني لم ينه وحود الكاثوليكية، هاتخنت هده إحراءات مضادة عرفت في التريخ بسم الإصلاح المضاد وفي ثهاية المساف عرفت طدان أوروسا وحود الكثوليكية و لبروتستانتية معاً وقد دافعت الكاثوليكية عن مو قمها بوساطه أحويه

اليسوعيين التي أنشأها البابا وفي الصرع من أجل فرض سيطربهما أستخدم الكاثوليث واسروتسدت محاكم التفتيش استحد ما عريصاً حداً

وية القرن ١٨م علما أخوية البعدوعيين أوج اردهارها، فتعلمل الهسموعيون بي مختلف بلدان السالم، إلى البند ، وجنوبي أمريكا ، والهابان ، والصين ، والكوندو ، ومدغشقر ، والتبيت وشمالي أمريكا ، والبارا تمواي وقد شكلو ية هذه الأحيرة دوله داخل الدولة ، واسبعر حكمهم هنا ١٦٠ عاماً متواصلة ، وفي وروب أيضاً كالت مواقع الأحوية دويّة ، فقد المتلكب هما شبكة من المؤسسات العليمية ، ولكن في لعام ١٧٧٣م أصدر الباب كليميت الرابع عشر إراد ، حاصة أعلن شها حلَّ الأخوية اليسوعية ولم يقعل البابا دلك إلا بعد صراع طويل بينه وبين ملوك أوروبا المربة وأمرائها ، بن وقتات المحتمع كلها ومن المعروف أنه لم يكن للأخوية سوى هدف واحد فقط ، هو احتناث المروشانية عبد أنه بات من الواضح أنَّ فعن ذلك هو صرب من الجنون وتحميمه أمر مستحيل.

ولمًا طهر مبليون موندرت على المسرح الأوروب، نشأت بيده وبين البابوية علافات متباينه فعي أوَّل الأمر عقد هذا تحانفاً مع العابا. لكنَّ الأمر ما لدَّ أن وصل حدُّ إعلان البابا حرمان نابليون من استنبسه، وردُّا على دلك اعتمل نابيون اليابا وسحمه ولم يعد هذا إلى روما إلا بعد مقوط بابليون. ولكن لم يمض وقت طويل حيى استسلمت دولة البابا أميم صفط قوات الملك الإيطالي، وخرجت من الوجود نهائها بيد أنَّ الكندسة المتعاثوليكية لم تعقد قوتها إد كانت تعلك في إيطاليا نصف عليون هكتار من احصب الأر صبي الرراعية وتحول الفائيكان شيئاً فيشيئاً إلى تطوير نشاطاته بمنا بتلاءم والمسجدات، أسس المصرف، وصديق الادخار وسوى دلك من الاستتصرات و المسات التي قدرُّ أرياحاً حيد، وفي العام ١٨١٤م أصدر البابا بيوس المعابع إرادة بإعادة إحياء التي تدرُّ البابا عيد، وفي العام ١٨١٤م أصدر البابا بيوس المعابع إرادة بإعادة إحياء الحيه اليسوعية

وفي القدن ١٩ م. القسمت لبروت سنائية بي عدد كبير من لسارات عملاه على اللوثرية والكالفيدية والانكليكانية طهرت تبارات آخرى مثل طائمة الأدهسيين، دحيش الخلاص، داملم السيحيه، فشهود يهوه و . كما تطوّرت كدلك الطوائف البروتستانتيه السائلية والمبونيتية، والمتودية، والكو كبرية و . وقد حظيت البائليه بانتشار حاص الولايات المتعدة الأمريكية وهناك تيارات كثيره في البائلية وقد بشأ منذ أبعام ١٩٠٥م الاتجاد المالى اللهائيين.

وفي العام ١٨٣٣م أعلى العابتي الأمريكي ميائر عن نشوء مدهب الأدهنئية ومشال مؤسس هذا المنهب ينظر مع أنصاره الظهور الثاني للمسيح في العامير ١٨٤٤-١٨٤٤م، ويقدّس هؤلاء السبت بدلاً من الأحد وهؤلاء بسار أدفيتني حاص يدعي أدهينتيي اليوم السبع، وبنتشر هؤلاء في شئّي البلد ب وشنّة هئة بدعي المؤتمر العمومي لأدهينتيي اليوم السبع

وية العام ١٨٧٢م، تاسس في الولايات المتعدة تبار أدفيسي دعي في بادئ الأمر. وأنصار التوراة، ثمَّ ومعشر رسالة الثوراة برج لحرَّاس، ويقد العام ١٩٢١م بات هذا الثَّبَّار يدعى الشهود يهوه

### الكنيسة الروسية الأرثونكسية

يه حوالي العام ٩٨٨م اعتلقت روسيا المسيحية ليه عهد أمير كبيه، فلاديمس ولكنُّ انتشار المسيحة في روسيا كان قد بدأ من قبل ذلك برمن طويل، وتواصل مثاب السيس الأضرى بعد اعتماد روسها وفيد اعتمق الأمير فلاديمير الإيمان المبيحي على أيدي كهنة سرنطة امًّا المؤسِّس الحقيقي للكبيسة الروسية، فهو الأمير ياروسلاف الحكيم خليفة الأمير. هلاديمير ولم يطهر المتروبوليت الأوَّل في روسيا إلاَّ في العام ١٢ ١٢م وكان هذاء هو الإعرسي ثيوفيميك الدى حاء من بيرنطة فالمتروبوليا الكيمية كانت تابعة لبطريركية بيزيمه. وكان بطاركة هذه الأخيرة هم الدين يعيِّسون مبروبوليت روسيا. ولكنَّ الأمراء الروس ما لبثوا ال أخذوا يعيبون الترويوليت بأنضيهم فقد أسنسوا فج روسيا مؤسسات لتعبيم رجال الدين وأحدوا على هانقهم مهمَّة تمويل الكرسي الأسقفي، وهكذا مع الوقت، أخذ رجال الدين الروس يتكاثرون في الكادر الكهنوتي للملاد. كما تزايدت أعيراد الأديرة في البيلاد وكانت هيه مصدراً سكو در الدننيَّة والأساقمة - فتمَّة كثرة من أساء فشات المجتمع العلي دخلت الأديرة -وكنت الحالم الاقتصادية للكنيسة في تحسنُن دائم فقد كان عشر دحل سكان روسيا كلها سهب إلى الكنيسة ، إضافة إلى تقدمات الوجهاء ، والإقطاعيين و - وكان موهب الكسيسة الأرثودكسية الروسية حيال السبائل الاخلاقية وسواها من السائل الأحرى مثله مثل مواهب الكنائس الأحرى، فالدين لهم صله بالواردات والسلطة يتماثلون من حيث السلولة 4 کل رمان ومکان،

ية العام ١٣٢٦م. أُستَت في موسكو لكرسي المتروبوليتية وانتهر مركر المكنيسة الأرثولكميية الروسية إلى موسكو وللكرابقي تعيين الأمير للمتروبوليت يحتاح إلى مصادقة ليزنطة هجاول الامير دبمتري دونسكوي تغيير هذا النصام الكرن بعض الأسافقة قاوم سعيه بيد أنَّ السطة المركزية أحدت تكسب مريداً من الموَّة، ومع درايد هونها كان الأسافقة يخصفون شيئاً فشيئاً لسلطة متروبوليت موسكو

وها العام ١٤٣٩م توصل مجمع علورنسا إلى وحدة بين الكاثوليك والأرثوذكس، ووضع الاتقاق متروبوليب موسكو، اليوساسي إيسيدوروس، لكنّه وضع هور وصوله إلى موسكو موضع لإقامة الجبرية به الدير ومان تلك للحظة تحررات الكتياة الروسية مان تبعية بطريركية القسطنصيبية وبات مجمع رجال الدين الروس هو الذي يعيّن المتروبوليت وسارعان ما سقطت الإمراطورية لديرنطية برمّتها

لقد كاماً الساقعة الأرثودكسيَّة بدعون السلاطين، حكاماً الراساً، وهي تسمات تعكس كلها واقع الأشياء فالأساقفة المدكررون كالوا لوماً قطاعيين كباراً عمد كانت الكرسي الأسفعية بؤدّي وطائف قصائبة وكان تحت نصرُّفها كادر بيروقراطي مهول: من جامعي العشر، والكتبة، وناظري الصياع وما إلى دلك.

ومنذ العام ١٥٠٤م أحدت الكنيسه الروسيه تشن حرباً ضارية ضدًّ البراطقة. همي الدام المدكور انحد محمعها هرار بجتثاث كل صرب من صروب البرطقات، وتبع هذا القرار سيل من الإعدامات.

وسعى إيمان الرهيب إلى مركرة سلطة النولة ومعها سلطة الكنيسة فعقد مجمعاً (محمح المائة فعصل)، أصدر قراراته في مائة فعمل شميت مختلف مسائل حياة الكبيسة والنولة

لقد أحد المحمع على أنَّ «الخوارنة والقداسية في حالة سكر دائم في المخيسة، وسع بقيادلون الشبائم، الأمر الذي يهلك أرواح المؤمنين سدى، وسع

وحدرُم المجمع على المؤمنين العمره على الآلات الوسيفية، وحلق اللحي، واللعب بالشطريج وقراءة الكتب دات المحتوى غير النقي، وتنظيم عروض العاب ومشاهدتها وحرَّم عليهم آيصاً قامة أي صلات مع الأحانب، الدين عدُّوهم هراطقة، وملحدين

ولكنَّ البطريركية الموسكوفية لم تتأسَّس إلاَّ بعد يقال الرهيب، فلم يتعمَّل هذا إنشاء منافس لسبطته، لقد تأسست هذه في عهد القيمير فيودور وقد أسسها هو وروحه القيميرة إبرينا وأحوها يورس عودونوف وتقررت المسألة برسُها دول مشاركة رجال الدين

وبية العالم ١٦١٢م انتحب المحمع المحلّي متحاثيل رومانوف فيتصراً على روسيا وكان و لده هملاريت، بطريركاً. وقد أحد فبلاريت يحتكم بدلاً من ابنه، الأمر الدى شكل سابقه للبطاركة الدين جاؤوا بعدم ولكنّ العيصر التكسي ميحالوميتش وصع حداً لهدا، وأعاد الأمور إلى بصابها، لقد النصرت السلطة الزمنية، بهد أنّه تأتي للقيصر ال يحوض صراعاً ضداً البطريرك بهكون.

لمد كان شكون هذا نمودماً للشخصية الروحية العلياء التي نجعت في وقت قصير حياً أن نجمع الروة مهولة لا تقدَّر ولا تعدُّ فقد كان هذا الشخص الأكثر ثراء في روسيا بعد القيصر مباشرة. ولدنك طال المسراع بين البرحلين وفي نهائة المطاف قبرر احتماع محمع الأسافقة أو ممثلهم حرمان بيكون من مرتبة البطريركية، ونفيه.

وي عهد بيكون وقع انقسام في الكبيسة الأرثوذ فتسبية الروسية. فقي بادئ عهده عنما كان القيصر بدعمه، بدأ بيكون شديق كثب الصلوات وتصعيمه، فعامت أمام الكبسة مهدة صحيحة توحيد الحياة الدينية في البلاد وقد فتصلى ذلك وجود بصّ صلوات واحد متماثل، وشمائر واحدة، ومرتبة حدمة دينية واحدة.

وكان محمع الشمعول المائة قد أقرَّ عي حينه رسم إشارة الصليب بإصبعين وليس بثلاثة. كما قرر أنْ ترمسم الإشارة وفق حركة الشهّيس، وليس عكسها وقرر كذلك ترديد باللوابا عرقين وليس تلاث، ولكنَّ نيكون ألفي هذه الضرارات واستندل سالمرنين «قلات مرزَات» إلا أنْ رجال المكنيسة رفضو الالسرام سعليمات نحكون هأطلقوا عليهم سم أشاع الطقوس لقديمة وأخذ بيكون يلاحقهم ويضطهدهم بسبب عصيائهم أو مرم بيد أن التنور ت بحد ذاتها لم تكن تستحق تلك الملاحقات، ودلك التنكيل فقد قال بيكون نمسه عن كسب الصلوات القديمة والجديدة تعده حيدة وتلك حيدة، ولا عرق فاخدم بالتي تشاء ميها، وبكن هد قبل هذا في عديث حاص مع إيفان بيروبوف؛ بيد أنّه في واقع الحال لاحق منها، وبكن هد قبل هذا في المناز همن سهم أعلن توبته أعبد إلى الخدمة وسمح له بأن أنهاع الطموس الفديمة بالشعائر القديمة إذن، كانت المنالة الأساسية في ذلك الصرع كله، هي إطهار الملطة، والإعلان عن أن تحدًي بعيمات الشخصيات الروحية السامية، هو عن الحرمات

لقد كان مدى الملاحقات كبيراً جداً، فالدين وقعوا في وجه التعليمات الجديدة متعانوا معكراً، ولم يقتصر الأمر على رحول الدين المدينيين فقط، إنّما قام ضدّ هذه المستجد عد أمراء أيصاً ومن أشهر هؤلاء الأمير أفّ كوم ألقد نموا أسصار الشعائر القديمة إلى ديرة معينه، وقطعوا المستديم معملة وحلدوهم بالسياط فقط لأنّ هؤلاء المؤمنين اردوا أن يرسموا إشارة الصنيب بإصبعين لا تثلاثة فسالت الدّماء، و تتشرب الآلام في رحاب روسيا كنها. لما الآلام كانوا يصطادون الناس على منداد البلاد كلها، فيعذبونهم، ويضربونهم، ويقطعون رؤوس بعصهم، ويحرفون بعصهم الآخر؟ أمّا الأمير أفاضكوم نصبه فقد عزلود من سلك الكهنوب مع أصدر لطقوس القديمة الآخرين، وأرميلوه إلى سجن بوستريرسك وكان عليه أن يقصي ما

تبقى له من العمر هنا في حصره رطبة يبهشه فيه البرد والجوع واقتلعوا المنة كثرة ممن حكم عليهم بالنفي وقد تساءل أهاكوم يوماً «بالنار» بل بالسوط والمشابق يريدون أن يرسخوا الإيمان بالدين! فأي الرسل كرز بهدا؟ أنا لا أعرف فمسيحي لم يأمر رسانا بأن يعلموا هكداة. في العام ١٨٦ ام. أحرق أفاكوم حياً في بوستوريرسته فتحوّل دير سولوفيه إلى حصن أنصار الطقوس القديمة. إذ رهض رجان الدين فيه الاسترشاء بكتب الصلوات القديمة ولإخماد العصيان أرسلوا القوات العسكرية صداً الدير، فحاصره ثماني سنوات.

وق العام ١٦٧٥م، انتشرت موحة إحراق أنصار انطقوس القدمة أنفسهم وقد راح ضحية تلك عوجة أكثر من عشرين ألم شخص رموا بأنفسهم إلى النار طوعاً واستمرّت تلك الموجة عنى امتداد القرن ١٨م. حكله ولم تتوقف أعمال الحرق الداتي للن إلاَّ في عهد كسرين الثانية

اما بطرس الأكبر فقد اتّحد من رجال لدين موقف و فعياً بعيداً عن لحوف والانحدة لكنّه بم يسمح بأل برقع أحد يده في مواجهة الدين. وقد اشتهرت عنه الواقعة التالية عندما سعر في ر. ثانيشيف من بعض أسفار الثوراة، استدعاه بطرس إليه وضرية ضرية بعضاته الشهيرة، وهو يقرأ له أكيف تحرق على أن توهن مثل هذا لوتر الذي يؤلّف إنسجام اللحن كله؟ سوف أعلمك كيف تحترم المقدّس وألا تقطع حلقات السلسلة التي يعتويها البناء كلها فلم أحاول أنا أن أنزنك من الحهة لني تغدو فيها عدواً للمحمم والعكيسة

ثمُّ أحما عطرس الاكر الأمر الديري القاصي بإدارة أملاك لكناتس والأديرة علها. وانتقلت إدارتها الآل إلى الدولة وبعد دلك ألعى بطرس الكرسي البطريركي وأدخل نظاماً حديداً لإدرة لكنيسة شبيهاً بإدرة المكنيسة البروتستانية. فبات لكنيسة تدار الآن من فبل لحنه روحيه، وبدلك تكون لبطريركيَّه قد أبعيت وعدت الدولة تدير شؤون الكنيسة وفيما بعد وضع بطرس على رأس الكنيسة وسينودوس حكومياً "قدسه وقد تألف ذلك استينودوس (معمع كنسي م) من عدد من كبار الأحبار وكان هؤلاء تحت إداره شخصية زمنية حملك لقد التالك العام وقضى أمر بطرس الأكبر بأن وينتخس إلى السينودوس صابط صالح، يتمتع بالشجاعة ويكون قادر على إدرة شؤون السينودوس ومعرفه، وأن يكون له نائباً عاماً…ة. ثمُّ أمر بطرس بتحويل حرء من الآديره إلى ملاجئ لنجدود الكهول والمتقاعدين وقد فعل القيصر ذلك كله لأن رحال الدين الأرثودوكس (والرهبان منهم في المفام الأور) قادوا كل حديد أدحله.

كما وصعت كترس الثانية بدورها رحال الدين تحب سيطرتها علي حديثها إليهم هالت الفيصرة: إلى مهمسكم هي إدارة الكنائس، وإقامة الأسرار للقدّسة والكرارة بكامة الإله، والدفاع عن الدين وإقامة الصلوات، والالدرام بالعقة. هذتم حلماء الرسل الدين أميرهم الإله بحث لساس على احتقار شروت الدنبا، وهم أميسهم كانوا فقراء حداً فعملكتهم لم تكن من هذا لعالم أعهمونني؟ لمد سمعت هذه الحقيفة من أفواهكم هكيف بمكنكم أنتم، كيف تتجاسرون من عير أن تنتهكوا سمو مكانتكم على مشوى الملوك؟ ألتم متلاك الروات لا حدود لها تحفلكم على مستوى الملوك؟ ألتم متورون، ومكرّسون، ولا تستطيعون ألا ثروا أنّ هذه الشروات سكلها هد أهبت من الدولة. وإذا ما حكيم تحترمون القانون وكنتم من رعاياي الخلصين، فإنّه ينبعي عليكم ألاً تتاجروا دقيمة واحدة عن عاده كل ما استحودتم عليه بطرق غير مشروعة، إلى الدولة؛

إدن، لقد كان القيصر هو الذي يدير شؤون العكسسة الأرثوذكسية الروسية عملياً أي إنْ هذه الكنيسه كانت كبيسة حكومية دحل الأراضي الروسية، ولدلك عداً الارتداد عنها حريمة حنثية. وكست تتبع الكبيسه شبكة من المدارس الحلّية وامعاهد الأسقعبة كما كن اللاهوت الأرثوذوكسي بدرس في المعاهد التعليمية العليا وكانت هماك أعداد كبيرة من القبادات الروحية في الجيش والأسطول وأدارت الكنيسة الأرثودوكسية بشاص بيشيرياً مكتماً لتحويل مسلمي الإسراطورية الروسية، وبودييه، وشاها بيها، ويهودها إلى السيحية الأرثوذكسية

## سرُّ الجبروت

لقد هاه جدرود جنكيز خان في أن ميثاقه (الياسي، أو اكتاب المحرّمات) قصى ممرّنة العقائد الدينية واتخاذ موقف واحد منماثل تحاه الأديان كلها ولم لكن نلك المعليمات محرّد رضات، إلما مددئ صارمة كان انتهاكها يكلف الره حياته وكان كل من حلهاء الخان العظيم يقدم قبيل تولّبه العرش بمن الولاء المكتاب المحرّمات والالتزام به وإذا ما حالف ذلك يُتزع بعرش منه وقد أكدت الأوامر الحانية بوحه حاص، عنى احترم ديانه الروس وكان عمال من ينتهمها شديداً.

وكتب المطران مكاريوس يقول في هذا الصُّدد الوكان صبعيد أن بأخدوا الأديان تحت حمايتهم في كل مكان تقوم عليه سيصرتهم ويجيزوا لكن من رهايدهم والشموت الخاضمة لسيطرتهم أن تحافظ مني عقائدها الدينية ، وتقيم طقوس عباداتها عهم المسهم الترموا سالطقوس وكبوا يحضرون طقوس وشعائر محتلف للداهب المسيحية، والمحمدية، والبودية، وسواهم ومن المروف على سبيل المثال، عن غايوت، أوَّلُ أباطرة المعول بعد إخضاعهم لوطننا (بعصد روسيا، م )، أنَّه كان عبده كهنة مسيحيون يتلقون بعقات شهريه منه ، وأنَّه أفام أمام حيمته مصلَّى معبيحياً ثابتاً كانو بقرعون نافوسه محريًّا ، ويؤدُّون فيه الخدمة اسينهة وفق الطقوس الكنسيَّة الإغريصيَّة والسلوك عسه اشتهر به 'بصاً الاميراطور. أو الخيان العظيم، منا يقو (١٢٥١ ١٢٥٩م)، الذي أقيام كبيسة عبد مدخل فصره كيان الكهمة المبيحيون بقيمون فيها طقوس حبالتهم دون أيَّ عادَّيّ. وهاكم ما يشهد به شاهد عمان مسيحي عن خليفة مانعو ، الحان العظيم كويلاي (١٢٦٠ ١٢٩٢م ) ، وكان الشاهد المسى مخدم عبد النفان كوبلاي لما كان الخان يعرف أنَّ القصح وأحد من أهودنا الرئيسة، فقد أمر بأن بأتي المه المسبحيون كبهم حاملين معهم الكتاب المقدُّس الدي يحتوي الأماجيس الأربعة وبعد أنْ بحّر الكتاب بالنحور، قبله بكن احترام وأعطى الأمراء الحاصيرين كلهم ليقيله كن بدوره أبصاً ويفي هذا ديدته في كل عيد من أعباد المسيحيس الكبيرة كما أقام أيضًا أعياد المباراتسين، والحيديين، والوشيين، ثمَّ نامع المطران مكاريوس روايته، فكتب

يقول الومع ذلك فئمَّ شيء واحد كان بتنافض مع ذلك التسامح الديني، وهو أنّ الحامات كانوا برغمون بعض الأمراء الروس الدين يزورونهم على تأديه طقوس العبادة المنعوليه؛ عبور النار، والسجود لقرص الشَّعس، وكَنْ الحامات لم يروا في هذا أيّ شكل من أشكال النار، والسجود لقرص الشَّعس، وكن الأنه كما أنهم هم أنهمهم يلترمون بدياته شمهم، الإكراء، أو الانتقاص من أيّ دين كان الأنّه كما أنهم هم أنهمهم يلترمون بدياته شمهم، ويؤدّون في لوقب عينه بات الاحترام معتلف الأدبان الأخرى، ويحضرون في أحيان كثيرة القامة لقدّ سالمسيحي، لل يقبلون الإنحيل أبضاً، كذلك لم يكس بمقدورهم أن يحدوا أي صور في أن بردي الأمراء الروس طقوس ديانهم (أي دبانة المعول. ج.)، دون أن يكون بدلك معنى الارتداد عن دبهم المسيحي، ولكنّ المفاهيم المسيحية قرى في المحود الآلهة الباطل كمراً بالإله الحق ودؤكّد على أنه نتبغي على المستحي أن يموت في سميل دينه، وألاً يؤدّي طقوس ديانه وثية...)

ولم يعيّر الحسادة التترموقهم من الكنيسة الأرثود كسية الروسية حتى بعد أن عتقوا الإسلام، تكما لم يتعيّر موقهم بجاء أي ديات أو معتقد آحر، فقد بقيت معرّمات جسكير خان موضع النزام صارم وكان باتي بدي اعتق الديانة الروسية عمياً، قد أحرى أول إحصاء سكاني في العامين ١٧٤٣-١٧٤١م وكان الغرض من الإحصاء، هو تنظيم جدية الأتاوات وماله دلالته أن رحال الدين كانوا خرج عملية الإحصاء، لأنهم لم بخصعوا لتأدية الأناوات وقد أصدر الخادات النتر أوامر رسخت حقوق رحال الدين الروس فعي الأمر الدي أصدره الخان ميمو تمير (٢٦٦-١١/١١م) وسلم الممروبوليت كيريل في العام ١٧٧١م، أكد أندان على مناعة دين الروس من أيّ النقاص أو رهائة، وحماية موجودات العدّاس الإلهي الحرجية من كن تطول وأكد الأمر حاصة على أنّه إدا ما ينقص احد من مقام دينهم أو الحرجية من كن تطول وأكد الأمر حاصة على أنّه إدا ما ينقص احد من مقام دينهم أو شمه، فلا كمّارة لإنفه سوى الموت الدياس، أو بما في عدون مدارسهم وكتابهم، أو بأي شيء أخر يصلون به الأله، لا يُعطب، ولا يمسده.

وكما نوّهن قبل قليل فقد عصي رحان الدين من الأقاوات، والرسوم، والحديات وكانت أملاك الكبيسة وقفاً حرِّم التطاول عليه وأعضي خدم العقبيسة الدين كانوا تابعين للأساقية والمبلطة الكنسية، أعفوا من أعمال السخرة لذي الدولة، وقد شرعت تلك الإعضاءات كلها بأوامر من الخانات كلهم، بمن همهم الخانات الدين اعتقوا لدين الإعشاءات الدين اعتقوا لدين الإعشاءات الدين اعتقوا لدين الإعشاءات الدين اعتقوا الإعشاءات الدين اعتقال الإعشاءات الدين اعتقال الإعشاء الإعلامي.

ولم نمتصر حكمة النتر على هذا «لموقف الحكيم من ديانات الشعوب الأحرى». فعى كاراكوروم كان يقيم في قصر الحامات العظام خدم ديانات الشعوب الحاضعة ستتر كلها والشداء من العام ١٣٦١م. بات سروس معتليهم لدى الخابات وقصى التقسر أن كون أحد الأسافية هو ذلك المثل وهد أنشأوا به مصرّاً في ساري، عاصمة الحاتات. زيادة إلى هذا سمح للأميقف الأرثودكسي أن يكرر بتعاليم المسيحية عن عاصمه التشر. وأن يعقِّد من يكسبه إلى دينه من رعايا الحان، علماً أنَّ الحائات أنفضهم كانوا وثنيين، وهكذا يدح الأسقم، فيوغياس أن يكسب التتر إلى صفوف المسيحية في مسراي نفسها إمان رمن الخسات الوثنيس وقد دعا الخال بيركه إلى ساراي أسقم روسنوف كيريل أملاً أن يمكِّن هذا الأخير من شفاء الله المريض وتعبيراً عن شكره آمر الخال تتقدمة مسوية ليست والدة الاله المقدُّسية ولكنَّ الأسقف كيريل نجح في أنَّ يقدُّم أكثر مما منظروا منه. عمد روى لهم ببلاعة فائقة عن الإيمان الارثودكسي، وسدو أنَّ بلاغته ومعلت حدًّا حمل ابين أح الحيان يعود معيه سيرًا إلى روستوف حبيث اعتماد. وفي عهاد الأسلفف عُناطيوس بني بيتاً في روسنوف وتروِّح هناه أرنودكسيه روسيه وبعد أن ترمُّل صار إلى راهب فسيته الكبيسة الأرثوذكسية الروسية إلى طائمة القديسين ومنحته اسم بطرس. ولم تكس مده القصَّة استثناء فالخانات رأوه أنَّ القراوج بين الشموب أصر مس طبيعة لأشياء وهم الأمر أنَّ التروج من الروس والنتر لم يكن من الأمور النادرة تحيوث. هالأمراء والوجهاء البروس كانوا يتزوُّ حين تتربات، وكانت هؤلاء تتحوُّلن إلى اللدين المسيحي. قمي العام ١٢٥٧م. بروِّح الأمير الإقطاعي بيلوربرسكي، غليب فاسيلكوهيتش بقريبه الحال بيركه. كم تروَّج الأمير فيودور روستيسلافتش باروسلافسكي رواحاً تَاسِياً بِابِنَة الخالِ مِيهَقِو "تِيمِير واعتمدت روحه الأمير متحدة اسم أنَّا - ويؤكِّد المُؤرِّحون أنَّ هذه المرأة تميّزت بعفّة فاثقة، وتروّج الأمير الموسكونيّ عيورعي د يبيوفيتش بأخت الحيان الأوزييكي و عنتف هذه الدين السيحي أيضاً، ثمُّ احتارت للفسها اسم أعافيا، بدلاً من اسمها • کونتشاکا

وشّة فصول وعمرة في أنساب الصلالات والروسية الرئيسة ميشبرسكي، وأبيتشكوف، وعودوبوف، وعلمسكي، وغرسازني و وها نحس نسوق شهادة مورّح عمل المشهورين الدين عمقو الديانة المقدّسة: بحكيميش أس الأمير بهاميت الذي جاء في العام ١٢٩٨م من المسكر الكبير إلى منشيرا، فامتلكها وصار إلى مؤسس سلالة الأعراء ميشيرسكي. وفي ميشير، فيل بيكليميش سرّ الممودية وممه عدد كبر من الترر، وبعد المعمودية تسمّى بيكليميش باسم ميحاثين وبني كنيسه بريوبروحيسكايا، وفي العام ١٢٠١م حاء من المعمودية لكبير من الخيار، من إلى الأمير بوحسايا،

د سلومتش كابيتاء بيركه اس عمال، وقبل سرُّ الممودية على بيد التروبوليت المُدُّس يطرس، وتسمَّى بعدها باسم يوحيا، ثمَّ بات الجدُّ المؤسس لسلالة استشمكوه، وبعد أن اعتماد أريادينش أيان الحال بعات المسلف المؤسس لبسلانة بيلووو توف ويغتملي إلى البيلووتوفيين. الأسيقت مكاريوس موررا تنشيت الله جاء إلى موسكو في العام ١٢٣م وفي المستكر الكبير توفيف ليأحيد فسنطأ من الراحية عنب ملتقلي بهار كوستروما مع نهر القولما. وبينما هو نائم رأى تشبت المريص والدة الإله في حلمه وهس تحمل طفل النشارة، ومعهما الرسول فيلينوس يصلّى والقديس إيناتيوس عانفرسكي. وله تلك اللحظة نثال تشيب نعمة الشفاء، ولمَّا وصل إلى موم كو قبل سرِّ المُعمودية ونسمًى باسم ركرياء شمُّ بنس في الكان الذي ظهرت له الرؤيا هيه دير إيباليوس الكوسترومي وقد أسس نشبت - ركرب سيلالة عودونوها وإلى الأمير العظيم ديميتري دوسسكوي، جاء ابن الحبان مسركيز، البدي مسار إلى مؤسس سلالة مستاركوف والروسية وجاء حميد الحال مامايء الأمير أوبكساء إلى الأمير البيتواني العظيم فيتوفت، و عثمد في كييف متخداً اسم الكسيدر . ثمُّ أسس سيلاله الأمراء الغليثيين، وإلى هذه السلالة كانت تنتفي الأميرة بلينا المضيمة، والدة القيصر إيمان الرهيب، ورل هنا نُكتفي بهذا القدر من النُّصُّ، مع أننا نستطيع أن بسوق كثيراً مم هو مهم عن منشأ السلالات والروسية الأصبية» مهمٌّ لأنَّ قَوَّة الأمَّة. أو بمعنى أدق قوَّة العرق، تقوم في تخالمه القوميات. فالروس قوياء بكونهم ليسوا روساً صرف. من الأصح الحديث لا عن الروس، إنَّما عن الروسيان، أمُّ أفضل تعريف للعرق، وربما تكون التعريف الأكثر صحُّه ودفَّه، هو العرق الدي كان يتطوُّر مردهراً أردهاراً قويًّا على أراضين الأنجاد السوفييتي، الشعب السوفييتي فلم يكبن ذلك مجارد صيعة اسمية شكليَّه، ولم يكن مجرَّد مصطلح ، يُما حوهر لعرق حديد كان يتمتع بعني روحي وأحلاقي كبيرين، مكَّناه من يهرم بنعاج العدو اللبود للشعوب والحصارة العصبية القومية

لنعد آلاً (إلى السير النتري - المنفولي، فثمة وقائع معروفة على نطاق واسع عن إعدام كثير من الأمر ء الروس في المسكر الكبير وهذه حقائق بعرفها كل مهثم، ويتضح حوهم ما حصل من الأمثلة النالية

ية العام ٢٤٦ (م. استدعي الأمير تشير نيموف مكي ميخائيل ف سيفولونوفيش إلى المسكر الكبير وقبل أنُ ينطلق من دياره أقسم الأمير الأن يسفس دمه في سبيل المسكر

فقسل مريدحل أي كان إلى الحرب، كان عليه أن يمرّ بين تارين ويسعد للشمس والنار وكان الأمراء الروس كلهم تقريباً يؤدّون هذه المرائص دون عتر صات بذكر، لا سيما أنّ أحداً لم يرغمهم على الارتباد عن دينهم. لكنّ الأب لروحي لميخائيل هميهولودوفيتش كان قد روده قبل انطلاقه بما عقد الأمر وزاده سوءاً. عقد قال به، إنّ قلّة من الأمراء الذين راروا المسكر الكبير حافظوا على وجدائهم المسحي، وهكذا رفض الأمير رفضاً فاطعاً أن يؤدّي الطهس للمروص على حميعهم وقال قائد مستعد لأن أنحني امام المك، فالإله هو الذي يؤدّي الطهس للمروض على ممالك الأرض، لكبي لن أنحني لما يحتوى له هناه. فحاولوا طويلاً وقتاع الأمير، فأجنهم قلن أستمع لكم، لن أهلك روحيه فأعدم وربعا كانوا قبين ذب قد نكروه بالوفد النتري الدي جاء إليه في كبيض من عير سالاح، بعرض ستسلام النتر للحاصرين، فأعدم اعضاءه

وحسر حياته في المسكر الكبير أيصاً الأمير الرياراتي رومان أولموهيتش، فبينما كان هذا في المسكر الكبير لم يكف عن الانتقاص من الحيان ودياشه، وبحن كنا قد تؤميا إلى أنَّ التتري كان يخسر حياته إذا ما النقص من الديانة الأرثودكسية، ولدس كان طبيعياً أن يكون محرَّم الانتقاص من دين التتر أنفسهم.

وقي صراعهم على الصلطة صاول الأمسراء أن معملو، التمار مأيسي الآخرين. كان المتصارعون يعملون على استمالة التتركل إلى حائمه ولا يتوقفون لحظة عند الافتراء واحدهم على الآخر، ونتيجة لدلك أعدم التترثلاثة أمراء رؤس فقد دار صراع على عرش الأمسر الأعظم بين أنذاء دائيال الموسكوفي والأمراء التميرسكيين، وكان لكل من الطرفين حق شرعي بالمرش موسكوفي لكن لأمير الموسكوفي غيورغي، يوري دائيلوفيتش، هو من حراً التترالي الالمخرط في الصراع، وكان غيورغي هذا متزوّماً بابنة عم لخان أوزيبك، فشن مع التترفي العام ١٣١٧م. حملة على تقدرسك، لكن الأمير ميحائيل باروسلافيتش نجح في شمير الحمدة العارب، ووقعت وحة دميلوفيتش (اسة عم الحان) أسمرة لدى الأمير التقيرسكي، ومعها الفائيل التتري كوفيتشادي، فأطلق الأمير ميحائيل سراح أسيريه، لكراً اسة عم لحان عرصب ومائت التتري كوفيتشادي فأطلق الأمير ميحائيل سراح أسيريه، لعكراً اسة عم لحان عرصب ومائت ولم يقوّت الأمير لموسكوفي لفرض، المعلف فما أنفل أن بستم من الن قومه بسيوف الني الترم الموسكوفي دائيوفيتش قبل أن يُعدم ميحائيل سيم محتلف صروب التعديب شم أعدمه للأمر الموسكوفي دائيوفيتش قبل أن يُعدم ميحائيل سيم محتلف صروب التعديب شم أعدمه عارياً ك

المهدان، ولم يحرُّك المطّر شبيئاً بين صمير دائلوفسش، لكنَّ النتري كوفتشادي التمت إبيه وقال، وأخوك الأكبر بمثابة والدك، هما بالك ننظر من جمعه المرمي عارياً؟ هاضطرْ يورى إلى أن يفطّي جنّه ميماتيل، ويرسله إلى روسيا، وعاد هو إلى موسكو ومعه أمر بالولاية.

ولكن المجرم لا بداً الأيلسي جمراء عماجلاً ام اجملاً. فعنسما جماء الأمير ديمينري فيعد لوفيت تميرسكي إلى المعسكر السكبير، مجمع أن يوصل الحقيقة إلى الخس فاعدم الفائد النتري كوفتشادي الذي حاكم الأمير ميخائيل و عدمه الكن الأميريوري لم يمس سوء لكن أمراً خانباً صدر متولي ديمتري ميخالوفيتش عرش الإمارة المعلمي فنار المقتل و لده وقتل الأميريوري دانينوفيتش في المسكر الكبير معاشرة فعد الحس تصرف ديميتري اعتداء على حرمه؛ وفي العام ١٣٢٥م أعدم بيميتري. هكذا كس الأمراء الروس يحققون أعراصهم اسفية بأيدي المر، ولم تكن شؤون روسيا تبال كثيراً من اهممانهم ومساعيهم، فما بالك بالضمير والدين، وتحسن حظ روسيا أن قلة من أمرائها فعط سارت على هذه الطريق

لقد درسا في هذا المصل بيانتين. اليهودية والمسيحية، من الديانات الثّلات التي عامت على عامدة لعهدين القديم والجديد وكنّا عد أشرنا سابقً إلى أنَّ اليهودية استندت إلى أسفر لعهد القديم فقط واستندت إلى الثوراة بيانة أحرى، هي الإسلام فقد ظهر الإسلام عندما كانب المسيحية قد بالت ديناً رسمياً للإمبراطورية لرومانية، وكان قد مضى على نشوئها منة قرون، انقسمت خلالها بي شنّى المرطقات لمتصارعة في إطار الكنيسة المسيحية بمسها وفي تلك الأشاء كان كثير من المؤمنين المجتمعين بدعون إلى الموده إلى مسابع لمستحنة التوراة، وأدان هؤلاء مبدأ تعميم كمار رحال الدين الذي كان قد بات معمولاً به، كما أدابوا الارتداد عن أسمر منابع المسيح

وية ذلك المناح المشبع بالطعوح إلى سعية الحقيضة السامية من التراكمات الرديئة ، طهرت تعاليم جديدة ، هي تعاليم لإسلام التي لم ير لبي معشد فيها تعاليم جديدة فقد رأى اللبي أنَّ رسالته تقوم في إحياء الكتب المقدَّسة التي أُعطيت لابراهيم، وموسى، ويسوح لسيح ونقلها إلى العرب أوَّلاً

#### أصول الإسلام

لقد طهر الإسلام في وسعد شبه جريرة العرب، وكانت مكّة هي مركره الرئيس، وهنا ولد مؤسس الإسلام الرسول محمّد (ص)، وكان هد الدين الجديد قد نشأ على مقرية مسشرة من دبائيس قويّت تشخطتا منذ أرمنة تعيدة. النهودية والمسيحيّة، فالمسافه بين مكّة وأورشام لسبت بمدة حداً. هكيف تسنّى إذن للديانة الحديدة أنْ تظهر وتتحوّل خلال زمن قياسي إلى ديانة عليية، وعلى مقرية مناشرة منها، بل تحيط بها ديانة أحرى لها من الجدوت مرائها المسيحية؟

وكرار عن إبراهيم، وموسى، وسواهما من أنبيه المهد المديم، على اتقرآن فالقرآن يروي مراراً وتكرار عن إبراهيم، وموسى، وسواهما من أنبيه المهد المديم، عما ينحث كناك عن أشياء كثيرة مما ورد في أسعار التوراة ملاءمة المسيعيه مع الشروط التي كان يعيشها المرب في المؤون في السدال الوثنية، ملاءمة الكتاب لمقدس مع الظروف التي كان يعيشها المرب في شعه حزيرتهم والحقيقة آن لحديث يجب ن بجري لا عن شبه جزيرة العرب كها، إنّما عن القيامها الأوسط، المركري فقط، حيث كانت تنتشر هذا قبائل لا تؤلف دولة و حدة فالمناح العام الذي كان مسائداً هداك، كان بحمل اعتباق تماليم المسيح أمراً مستحيلاً لأنّ مبدأ المجلّ محبّه البشر كلهم، ومعمره الأحطاء والسنامح، لا بمكن أن يحدا هناك أي ثرية فتقليد واد السات، وربما أي ولهد اعبء وعاده النّار، وسنادة مبدأ المس بالعس والسنًا دالسات، وربما أي ولهد اعبء وعاده النّار، وسنادة مبدأ المس بالعس والسنًا دالسات، هذا كله كان جرءاً متحدّر أي علوك سكتال دلك الإشهام.

ولم يكن هذا المندآ سائداً في مكان خاو مقفر بعيد ، يُما في مدينه مكة التي كانت نقطة تقاطع طرق القوافل التحارية الكبرى التي كانت تسنر من البمن وأثيوبين إلى بالاد مد دين القهرين وفلسطس ولم تكن مكة مركزاً تحارياً فقط ، إنما كانت مركز ديبياً كذلك فإليها كانت تنوافد القدائل العربية لكي تسجد الألبتها وكان هؤلاء الآبة بعمعُون في مكان واحد ، هو عياره عن معيد مربع الشكل بدعى الكعبة ومن المعروف أنَّ حروباً متواصلة شنَّت للسيطرة على مكّة وكان مجدًد (ص) واحداً ممن شنَّو وحدة من مثل هذه الحروب ولم

بك لامر سيطاً، لأن الذي نتى هذا لمعبد هو إسر هيم نمسه ، الذى منه مرحت قبيلة المرب الإسماعيليين ، أي أحفاد إسماعيل من هاجر المصرية . هقد كان إسماعيل يعيش مع عائلته مسمسلاً عن عائلة سراهيم. وبعد أن انمسرمت سبول كثيرة حاء إبراهيم ليطمئل على أحوال ابنه وهنا صلّى معه على صخرة ، وحسا مع يساولان في شؤول الكور، وكان ثمّة قطعه من تلك الصحرة على معرية من المعبد وهنا قرب بشر رمرم الذى سقى الملاك إسماعيل من مائه ، شيّد المعبد وقد حدث دلك كله مند أزمنه بعيدة ، بعيدة ، لكنه حدث بالتأكيد ولذاك بكائت القبائل العربية ترور المكان لو مرّة واحدة في العام عدًاك عن هذا أن القبائل التي كانت تأتي المونية ، كانت بمارس في الوقت بمسه العمل التجاري، ولذلك قبل المؤرّخ بقول ، إنّ مكة كانت المركر الديني - النجاري لقبائل شبه حريرة العرب.

وما يحب التنويه به أيصاً أنَّ شعوب شعه حريرة العرب (في الجيوب، و لشمال، والوسط)، كانت تعيش مستويات متباعة من التُقلَّم همي الجيوب عاشب قبل ميلاد المسيح عرون كثيرة، دول كانت على مستوى متقدّم حداً من الرُقي الحصاري، وقرك لنا بناة تلك الثقافات معامد، وقصوراً، ومنشأت ثقافية أحرى بديعه وبقي أيضاً ما بدوه من سدود، وحسور، وأعمده حصرو عليها نصوصاً دوّنت أهم أحداث تريحهم وسكن ما يؤسف له أنَّ لمنحصَّمين مع ينجعوا حتى الآن في هك رمور تلك انصوص حتى النهاية، وكانت التوراة هد تحدّثت عن واحدة من تلك الدول، هي دولة سبا ولكن تلك لدول كلها اندثرت شل ظهور معمد (ص) بقرون كثيرة وكان ثمّة عاملان رئيسان خلف سقوطها أولاً، تحوّل الطريق النجارية بين عهد ويلدان البحر المتوسط، عن عدور اليمن، ديات بسير غرباً عبر البحر المتوسط، عن عدور اليمن، ديات بسير غرباً عبر البحر

وهكدا فقدت دولة سعة واحدا من أهم مصادر الدهارها ورخائها ولكن الرزايا لا تحلُّ هرادى فقد وقعت الكارثة لذسة، وهي هرَّ، أرصيه أطحت بسدٌ مأرب لدي كان يحزن من حدرانه مناه الحمل لحكي مورع بعد دلك على الأراصي الررعية وكسا الزراعة هي لمصدر المهم الثاني لواردات لدوله، وها هو هد اختصى بدوره فققد السكان وسائل عسمهم، وتحرُّك كثير من لقبائل شمالاً حيث كان يستوطن الإسماعيليون، وكانت واحده من تلك لمبائل قد بلعت محه وستولت عليها، وباتت هي التي تشرف على شؤول المسد

ثمَّ قامت على انقاص سبأ دولة جديدة، هي دولة الحميريس. ومع أنَّ هذه الدولة عاشت عروساً، إلاَّ أنها لم تحقق مستوى الاردهار الذي بلغته سابقتها وقد مرَّت حمية عتبق ميها الأمراء وفريق من السكان الديانة اليهودية. أمًّا هبائل شمائي شبه جزيرة العرب فقد تأثرت بالحضارات الإعريقيه ، والرومانية ، والفارسية ونجعت في تأسيس دولها بيد أنها فنشلت في الحصاط على استقلاله بسبب مجاورتها لدول قوية كبيرنطة وبيران فعلى الفرات الأنثى قامت دولة عربية وقعت في تنعية الملكة الساسانية وقد توضعت هذه في شمال - شرقي شبه الجزيرة العربية كما قامت في شمال عربيها بولة أخرى وقعت في تبعية والى منوريا الرومي

هما الذي كان بحري في وسط شنه المحرير ، العربية رمن ظهور الإسلام؟ لقد مكان لمنظ المديش السائد هناك بمطأ شبه وحشي، شبه بدوى، ولكن الموقع المؤسط مذلك الإقليم كانت له ميرنه لقد تقاطمت هن طرق العرب الذين كانوا يعبشون في الأقاليم الأحرى

وبرزت إلى جانب مكة مدينة أخرى هذا عني مدينة يثربه وها كانت هذه تعين مدينة يثربه وها كانت هذه تعتلف المتلافا واصحاً عن مكة وإذا كانت مكان تلاقي شبه الجريرة مع الديانات الأخرى المنتشرة شبه جريرة أعرب، فإن يثرب كانت مكان تلاقي شبه الجريرة مع الديانات الأخرى المنتشرة خارج حدودها. فقد كان يعيش في يثرب يهود (إلى حالب القبائل العربية) وكان هؤلاء يدورهم بعشون قبائل كالت لها أسماؤها ألصاً لتو قسقاع، وسو مضمر، ولنو قريطة لقد عاش ليهود هذا في أحياء حاصة بهم. وعير بعيد عن يثرب كانت لقع مستوطئة يهودية أحرى، عاش ليهود هذا أي أحياء حاصة بهم. وعير بعيد عن يثرب كانت لقع مستوطئة يهودية أحرى، هي حيير، وكان للهة مستوطئة ثالثة، هي بيماه التي كانت بعع بعيداً بحو الشمال، ويجب الأيثير وجود اليهود هذا أي دهشه، فالأماكن المدكورة لا تبعد عن أورشليم أكثر من ألما كم كما يجب أن تذكر أيصاً، أن اليهود و لقبائل العربية الإسماعيلية بردُون تستهم إلى العربية، كانت تعيش في شبه جزيرة العرب قبائل أخرى تنتمي مي القبائل الاسماعيلية العربية، كانت تعيش في شبه جزيرة العرب قبائل أخرى تنتمي مي القبائل قريبة حدا من الشبائل السي توكّد التوراة أنّه القبائل التي خرجت من يقطان، ولمة هذه القبائل قريبة حدا من المنة اليهودية والحقيقة أن وحود اليهود في شبه جريرة العرب لم مقتصر على وسطها، بلا المنة اليهودية والحقيقة أن وحود اليهود في شبه جريرة العرب لم مقتصر على وسطها، بلا المنة فيائل يهودية نعيش في جنوبيها أيضاً، وقد تحم اليهود في أن يحتشموا هنا للعض كون وكن مك كانت حالية نهاماً منهم.

وية الرمن الذي صهر الإسلام فيه كانت المسيحية في انتشرت لذي كثير من الشموت وقد نسريت أفكارها في شبه جريرة العرب، بما في دلك بي يثرب وكان ثمّة تنافس دائم بين مدّة ويثرب تحوّل في بعض الأحيان إلى صدم مسلّع وفي هاتين المدينتين كانت حياة محمّد (ص) وآيات الفرآن نفسه تنقسم إلى مكيّة ومدينية

# محمَّد (ص)

لقد عاش محمد (ص) الأرديين عاماً الأولى من حياته بصمته محمد (ص) الأمين وحسب، أي كأي مواطن عادي صالح وينتمي محمد (ص) إلى واحدة من العشائر لسائدة مات و للده قبل شهرين من ولادته، ولم تعش و للته سوى ست سنوات بعد أن وللت ابهها. وهتكما نحول محمد (ص) في السادسة من عمره إلى بتيم محروم من أيّ مورد من موارد العيش بيد أنه على أيّ حال كان وحداً من قريش، القبية لثربة، وكذلك لم يكن معرّضاً للموت جوعاً همي بادئ الأمر نولى جده عبد المطلب رعايته، ثمّ بعد وقاة عبد المطلب، تولّى رعاية محمد (ص) عمّه أبو طالب وفد سما المتى قطساً ومحتهداً، يفهم الحياه، ويعي العلم شمند شمارة تحد يرافق لقوافل التجارية إلى البلدان الأحرى وعدما رافق قافلة عمّه إلى سوريا، بيباً له الرهب النسطوري بحيري في صبرى بمستقبل عظيم ولم يكتف العلى محمد (ص) بان يشرك مشاركة هدية في الحياة اليومية لسلميه. فقد شنم في وقت مبكر حداً رائحة الحرب إد عدما وقمت في العام ١٨٥٥م الحرب بين قبيلته وبني هوزان، ساعد محمد (ص) أعمامه (كن يحمع لم السهام المتسقطة) وفي أيام السلم كن يرعى لقطعان وقد جعلسا الحيدة الشطع، وامرحلات، والاهتمامات الحادة الفتي محمداً (ص) بنمو وينصور عقلياً وأملاقياً سرعة واصعة. هكان دائماً باحد هلى عنقه النيام مهام حدينة، وكان في قادينها

أمًا حياته الشحصية فقد عرفت منعطفاً مهماً عندما بلع ترابعة والعشرين، وكان قد قال عندنار لقب الأمين ولم يكن هذا اللقب يعني الأمانه فقصد، بل كان يعني أيضاً الألمية، والموهبة، والشرف وقد اعترف بها حميعهم له في ذلك العام جعلته قريبة بعيدة من أقارله الظراً على أموالها، وكانت هذه هي الأرملة (مثروحة مرّتين) الشرية حديجة وكان طبعماً أن ينجح محمد (ص) في بداره استثمارات خديجة، بما في ذلك قيادة قافلتها التعارية إلى سويا، وفي العام التالي تروّجا، ويؤكّد المؤرّجون أنه على الرغم من أن حديجة كانت تكبر معمداً (ص) بحمسة عشر عاماً، إلا أنهما عاشا حياة سعيد، فأحدت خديجة من روجها محمد (ص)

ثلاثة آبناء وأربع بنات لكن الأبداء ماتوا في سن صغيرة وفي الحادية والخمسين من عمرها أنحبت خديجة أصعر بناتها ومانت خديجة في الرابعة والسنين من العمر وعندنًا كان محمدًا (من) في التاسعة والأربعين. ويؤكّد المؤرّحون أنَّ محمّداً (من) لم بشرَوّج أيَّ المرأة اخرى في حياة خديجة ، كما أنه لم يعرف أيُّ المرأة قبلها.

وعيبه يمكن أن تستنج أن محمداً (ص) كان رحيلاً شعوفاً، لكنه في الآن عينه كان رحيلاً شعوفاً، لكنه في الآن عينه كان رحيلاً منهاسكاً عالكاً رمام تقسه وهذا ما كان له دور كبير في مجاحه سأدنة ذلك العمل التاريخي العظيم الذي أنكره

# رسول الله

لقد هكّر محمّد (ص) صويلاً دالمسائل الكوبيه ابنى لا درال مطروحة علينا حتى يومنه هذا؛ من هو الإنسان، ولماذا حق، وكيف يبغي عليه أن يعيش؟ ومن هو الإله؟ والدي لا ربب همه أن محمّداً (ص) كان عني معرفة دفيقة باليهودية والمسيحية

ومن البدهي أن يكون محمّد (ص) قد أنزك أن الآلية القبيب لا يمكن أن تقارن بالآله الواحد الذي حلق كن ما في الكون، ولا يقف مع قبيلة واحدة بعينها وكان معمّد (ص) قد صرف وقتاً كثيراً بمكّر في هذا،

عمي كل عام كان محمد (ص) يقصى ٢٠٠٠ بوم منعزلاً في غار حراء، وهاحمه واحد: بجب آن يكون للعرب إيمان بإنه واحد، هو إله إبراهيم، وفي واحدة من فترات أنمراله تلك، وتحديد في شهر رمصان من العام ٢١٠م، بينما كان محمد (ص) ينفو وقع له الآثي، رأى في نومه أن أحداً يقترب منه ويمول له ﴿ أَوْرَأُ ﴾، فأحاب عما أما يعارى، عندئذ أمسك به الر قر وكاد يكتم أبماسه، ثم قال له ذنية ﴿ أَوْراً ﴾ فأحاب ثانية عما أما يعارى، فقريه؛ ومرة أحدى أطبى لا تأخر على نفاسه وقال

﴿ افْرَا مَاسِدِ مَرَيِكَ الَّذِي خَلَقَ حَلَقَ الإِسْكَارَمِنْ عَنْوِ افْرَا وَمَرْسُكَ الأَحَشْرَةِ ﴿ الدِي عَلَمَ بِالْقَلْدِ ﴿ عَنْدَ الإِنسَانَ مَا لَمَ عَلَمَ ﴾

(العلق ١٠٠١)

وعسما قرأت هذا التعد الوحي عنّي، مستيمطت. وقد أحسس أنَّ بُلك الكلمات قد كتبت على قلبي.

رُّ ما حدث مرَّ كيان معمد (ص) بمرَّه، فأسارع عائداً إلى منزله وقصلٌ ما حرى له على روجته خديجة آلتي الحدث من الامر موقعاً جدياً فاستدعت غريبها ورقة وروت له ما حدث مع محمد (ص) فقال: «إنا صحَّ هد با حديجة، فإنه يعني أن الباموس العظيم الذي مرب

بوماً على موسى قد بزل عليه أنصاً ، وإنه نتيُّ شعبنا؛ أمُّ محمَّد (ص) فلم ير نفسه بيئاً بعد ، إنما رسول الله الذي سوف يحاطب الله عدد العرب

ولًا جاء الوحي ثانية، كان محمد (ص) قد أمصى وهناً في منزله. ثم عاد إن مكان عزلته وهو في حالة جاء الوحي ثانية، كان الكآبة ان تزهى روحه ولكن ومن عبر توقع أو التظار أو سبب مفهوم أحسن محمد (ص) سمكمة روحية مدهلة، وثقة لا حدود لها، ولما وصل إلى البيب كانب قد اعترته حمنى شديده. همس أن يحذّروه، ثم ما ليث أن دحل ما يشبه الغيبوية، وسمع وهو في حالته تليل، المكلمات المالية،

﴿ يَا أَيُّهَا الْشُدَثِّمِ ۞ فَدْ فَأَدْدِرُ ۞ وَمَرَّمَكَ فَكَبِّرُ ۞ وَمَا لَكَ فَطَيِّرُ ۞وَالرُّخْرَ فَاهْجُرُ ۞ وَلاَ تَشْنُ تَسْتَكُثِّرُ ۞ وَلَرِّبِكَ فَاصْبَرُ ۞ ﴾ .

(المدثر: ۲۰۱)

هها كان بمقدور محمد (ص) أن يشت بعد ذلك لحظة في أنَّ الله احتاره رسولاً مه إلى الشعب العربي؟

واحتار محمد (ص) طريقه لقد مات عبيه الآن أن يؤدّي الرسالة التي كلم بها من فوق تشر فكرة ثلاله الواحد بين المرت، وماشر الرسول مهمته عن فوره، إذ أخذ يعط بالقرن، الدي كانت مهمته الأساسة نقوم في نقده في الشعب العربي، وفي تلك الأنثاء لم يكن للقرآن وحود على الأرض، فقد كن لا يدل في الصماء عند الله الذي أرسل محتواه إلى محمد (ص) أحزاء والقرآن عباره عن وحي إلهي، وكان محمد (ص) هد تصور القران كتاباً عربياً موجود عند الله

ونحى إذ تتحدُّث عن القرآن يبغي أن بشير إلى أن له الآن بنية خاصَّة جداً ههو عبارة عن حمع من المواعط المتمرِّقة، التي حمعت في كتاب واحد بطريقه ثمَّ فيها تحاهل التسلس الرمني لكل منه، وأُحد بالحسيان حجم كل سوره بدءاً من السورة الأكبر وانتهاءً بالأصغر ولدل حاءت السور القصيرة في اخر النص القرآئي، على الرغم من أنَّه كانت السور الأولى لني أوحي بها إلى محمَّد (ص) ومن الصعب أن تقول عن تلك السور، رنّها مواعظه رنّها على الارجح درر فسفيَّة شعرية إيداعية عتلاً

## بسماقة الرحمز الرحيم

﴿ قُلْ أَعُود مِرَبِ الْفَلَقِ ﴿ مِنْ شَرِمًا خَلَقَ ﴿ وَمِن شَرَعَا مَا وَقَبَ ﴿ وَمَن شَرَعَا مِنَا وَقَبَ ﴿ وَمَن شَرَ الْفَادَ ﴿ وَمَن شَرَ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّا ا

(الفلق: ١-٥)

لقد شرع محمد (ص) بدعو إلى تعالىم القرآر، لعكمه لم بدق مسائدة من معاصريه إنّما على الضدّ ؛ إد رفص جميعهم تقريباً عظائه، ورأوا فيها خطراً حديًا على معبوداتهم وديائاتهم وحياتهم و لحقيقه أنّه كان ثمّه مستثاءات فقد آمنت برمدانه روجته حديجة وسائدته كما وقف إلى جديه أولاده وأشال ممن ببنّاهم لعد كان مبدأ بسيق المواقع هو السائد في قريش ولدن كان يبغي على محمّد (ص) أن يحصل على مواققه أبناء فبيئته وفق تتال معيّر فقيل كل شيء كان يبغي على محمّد (ص) في وحهه قائلين فائنت بنتمي إليهم مباشرة وعندها حمعهم ببطك منهم مسائدتهم، صرخوا في وحهه قائلين اقائلت الآلية (أمل أحل هذا دعوتنات) ثمّ انفضوا وهم بهزاول ويشتمون ويتضاحكون حقاً لا نبلّ في وطنه

وهكذا رفضت المشره محمداً (من). لحكن هذا لم يتبط من عزيمته فأحذ بدعو البياس إلى بداليمه علائية وفي الأماض المامة. ومع أن مواعظه لم تعجبهم، إلا أن أحداً لم يتعرُض له، خوف من منطوة عشيرته. فأبدء العشيرة لم يتطو عنه علماً، أي لم يحسوه، ولدلك بقي بحت حمى العشيرة وكان عمّه أبو طاب يدافع عنه ويحميه بحمية وعيرة ولكنّه لم يمعل ذلك لقناعته برسالة محمّد (ص)، بل لأنّه كان متعلّقاً به ويحبه محبّة شخصية

ومضى الوقف من غير أن يستطيع معمّد. (ص) أن يحقق أيّ نجاح يدكر. فعلى مدى عدّة صنوات لم يتحاور عبد أندع الثعاليم الجديدة الثلاثة والأربعين نقراً وكان أكثر مؤلاء من العبيد والفقراء لقد كان محمد (ص) يحمي هؤلاء دائماً ويد فع عنهم في كل مناسبة، ويدعو يسم الله إلى الرّأفة بهم والعطف عليهم ولكن أولئك لمسلمين الأوائل ذاقوا الوسل من مسادتهم، وفي ذلك الطور الحرج طهر لمحمد (ص) بصير بات يده اليمني على مدى سميّ مشاطه الثالية كلها، إنّه أبو بكر ولّا كان أبو بكر من أعنياء فريش، فقد أنفق كثيراً من أمواله لشراء حرية كثير من أونف التاعسين الدى اعتقوا الإسلام أمّا أونك الدين رفض سادتهم أنّ يمتقوهم، فقد أدن لهم محمد (ص) بالارتد د ظاهرياً عن الإسلام كما ظهر لمحمد (ص) الآلى مسادون آخرون الاسبها عثمان بن عمّان.

هما الذي دعا إليه محمد (ص) في السنوات الاولى لمعتدة لقد دعا أوّلاً وقبل كل شيء إلى أنّ الله واحد للنّاس كلهم وأنّه حالق كل ما في الكور، وأنّه يجب على كلهم أن يخصع الإرادته، كل من بعيش على سعلح الأرص بصرف النظار عن الانتماء القومي وبحر بوّهنا إلى أنّ محمداً (ص) كان على معرفة يحكسني النهد الفديم والمهد الحديد، وقد امن بالإله عبيه الذي أمن به إير هيم، وموسى، ويسوع المسيح، ودعا العرب إلى عبادته فمحمّد (ص) لم يعمل قط على بتكار إله حديد للعرب (كما يرى كثيرون الآن)، أنّم كرّس جهده لبعرف العرب قط على بتكار إله حديد للعرب (كما يرى كثيرون الآن)، إنّم كرّس جهده لبعرف العرب

دلاله الواحد عينه الذي آمن به اليهود واستجبون، ويبدو أنه كان على يقين من أنه سوف بوحد آثياع موسس والمستح. وقد بدت له لهمة ممكنة ، بل ملحة فلهؤلاء وأولئك إله واحد (إلله إبراهيم) وهؤلاء وأولئك يدعون إلى الرحمه والمضيلة. إلا أنَّ مستحين بهنوا إلى أبعد وكتبوا على رايتهم «أحب عدوّلنا»، ومع دبك أمل محمد (ص) أن تكون مهمته بإعادة لدياشين إلى حوهرهما الأصل، أي توجيد هما، مهمّة هابلة للتعميق، وهذا ما يؤكّد النص القرآمي التالي؛

﴿ مَا كَانَ إِسرَاهِيدَ بَهِرِدِياً وَلاَ نَصْرَ إِنِّا ُ وَلَكِن كَانَ حَيِما مُسْلِماً وَمَ كَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنِّ أُولِّى الْدَسِ بِإِبرًا هِيدَ لَلَّذِينَ اتَّعُوهُ وَصَدَا لَيْبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

(آل عمران: ۲۲-۲۸)

إدن لقد كان لحنماء المسلمون موجودين في الأرص قبل القين وحمس مائة علم من ظهور محمّد (ص) وليس هؤلاء ممن كان لهم اله خاص يؤمنون به الله الله إيدا هم مؤمنون حمشاء أرسل الله لهم إيراهيم، ومومني، والمسيح يقول النّصُ المرآني:

﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُونِا أَنَّ اللّهُ وَمَا أَسْلِ الْمِنَا أَسْلُ الْمِنْ الْمِرْ الْمِيدِ وَالسَّمَاعِيلَ وَالسَّحَاقَ الْمُسْرِكِينَ وَلُواْ أَنَّ اللّهُ وَمَا أَسْلِ الْمِنْ الْمِيرِ وَالسَّمَاعِيلَ وَالسَّحَاقَ وَمَا أَسْلِ الْمِنْ الْمَالِمُ اللّهُ وَمَا أَسْلَ اللّهُ وَمَا أَسْلَ اللّهُ وَمَا أَوْنِي النَّبُونَ مَنْ مَرَ اللّهُ مَا أَوْنِي النَّبُونَ مَنْ مَرَ اللّهُ مَا أَنْ مَنْ اللّهُ وَمَا أَوْنِي النَّبُونَ مَنْ مَرَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا أَوْنِي النَّبُونَ مَنْ مَرَ اللّهُ وَمَنْ الْمُونَ اللّهُ وَمُوالسَّمِيعُ الْعَلَيْدُ وَاللّهُ وَمَنْ أَحْسَ مِلَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُوالسَّمِيعُ الْعَلْدُ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلَيْدُ وَاللّهُ وَمُنْ أَحْدُونَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

(البقرة ١٣٥-١٤٠)

وهكد هناك إله واحد، وهو نمسه الدي أرسل لتور ، والإنجيس، وأعلى القـر ي ترسونه محمَّد (ص) وعن هذا تقول النَّمنُّ القرآسي ﴿ الله ٢ إِلهَ إِلهَ اللهَ عَوَالْمَقِيُّ الْقَبُورُ ﴿ مَلَى عَلَيْكَ الْكَدَّبِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لَسَاتَيْنَ يَدِيهِ وَأَمْرَ اللَّهُ مِرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ مُدَكَى لِلنَّاسِ وَأَمْرَ لَ الْمُرْفَانَ . . . ﴿ ﴾

(آل عسران: ٢-٤)

رن سرون من الله وقص القاطع أن يكون قد جاء بدير إسلامي حديد. المد رفص محمد (ص) رفصاً قاطع أن يكون قد جاء بدير إسلامي حديد.

﴿ شَرَعَ الله مَن الدِّينِ مَا وَصَى بِه نُوحاً وَالْذِي أَوْحَيْنَا إِلْيكُ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ الْمُسْرَعَلَى المِسْرَعَلَى وَعُرِسَى أَنْ أَقِيمُ وا الدِّينَ وَلا أَتَفَرَّفُوا قِيم كُنُسَرَعَلَى الْمُسْرَ كُنَ مَا تَداعُوهُ وَ إِلَيهِ اللّهُ يَجْمَني إِلَيهِ مَن يَسْنَاءُ وَيَعْدِي إِلَيْهِ مَن يُسِبُ ﴾ المُسْرَكِينَ مَا تَداعُوهُ وَ إِلَيهِ اللّهُ يَجْمَني إِلَيْهِ مَن يَسْنَاءُ وَيَعْدِي إِلَيْهِ مَن يُسِبُ ﴾

(اشومهی: ۱۳)

رس الإيما واحد والدين واحد لأنهما صدران من عند له واحد ولذلك في الإيما واحد ولذلك في الإيما واحد ولذلك في الدين واحد ولذلك في الدين واحد ولذلك وراً المنظم والمنظم وا

(ائست، ۱۵۰-۲۰۲)

ادن لا فرق من الرسل والأنبياء منواء كانوا بهوداً أم مسبحيس ولكن يتوجب على أولتك أن يكونها صددقين في بمانهم، وأن يلتزمو بتنميذ وصاب دينهم وفرائصه. وعن هذا يقول النُصُّ المرآبي

﴿ فَلْ اَهْلَ الْهَ الْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّ

وجاء حديث محمَّد (ص) عن المسيح وأمَّه المدراء مريم حديثاً عصر ُ وجميلاً فتمَّة فيه القرآن كلمات مثل:

> ﴿ . . وَآَنْيَنَاهُ ٱلإِنجِيلُ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدَقِاً لِمَا بَيْنَ يَدِّبِهِ مِنَ التَّوْمَ إِهْ وَهُدَى وَتَوْعَظُهُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾

(المأتدة ٤٦) ﴿ مَنَا الْمَسْسِيحُ البِسُ مَسْرَ إِسَادَ الْمَا مِسُولٌ قَدَهُ حَلَمَتُ مِسَ قَبِلِهِ الرَّسُسُلُ وَأَثْمُهُ صِدِّيْفَةٌ . . . ﴾

(المائدة: ٧٥) ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَتَمَخْمًا فِيهَا مِر مُرْوحِمًا وَجَعَلْنَاهَا وَآنَهَا آيَهُ لِلْمَالِمِينَ (الأنبياء: ١١)

﴿ وَالسَّلَامِ عَلَي مُومَ وَلِدتُ وَجِهُمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيّاً ﴾

(سريسم: ٣٣)

وقد يثير ما أورساء الحيرة ، لأنْ كلا منّا يعرف أنّا المعلمين يعبدون الهم - لله فقط. فكيف بصبّر هذا إس؟ لقد تحقّفت همّا اشتويعه تصبها ، تتويعة قصنّة التماحه التي أشرتها فشجرة معرفه الحير والشُرّة عمل أين يمكن أنْ تناتي لنماحه ، مى شحرة ليست سوى هكرة مجرّدة ، رمر ، رسم شحرة متحبّل وحسب؟ إنْ تجاله عينها تظهر أمامنا به مسألة الله هده

لقد رأيد عدد دراسنا لكتاب العهد القديم، أن ليهود القدماء قد استخدموا للدلالة على الذات الإلهة كلمة إلوه أو إلوهيم ولبست الكلمة الثانية سوى صبعة الحمع من الكلمة الأولى وسحاسل المحصصون حول ما دا كان استعمال كلمة إلوهيم دلالة على تعدد الالهة ام أن لكلمة استحدمت مصيفة الحمع تعليراً عن الشحيس و لاحترام ولكن كلمة لوهيم (إلوه) تعني في الاحوال كلهة إله وحسب، ولذلك ترحمت كلمة إلوهيم في للصوص التورانية كلها (ما عدا النصوص المتخصصة) بمعسى إله أو رب ومن الواضح لقارئي الكريم أن إلوه والله بمعلى سواء ولذلك ليمن ثمة تناقض هذا أبد أبل على العكس، إد إن هذا بؤكد على ما جاء في القران من أن محمداً (ص) عداً إله العرب هو الإله الواحد الذي ينومن المؤمنون عليهم به ومن المهم جداً أن يعي هذه الحقيقة المسلمون والمسيعيون اليوم حاصة.

## حياة النبي ونضاله

لقد دعا معمد (ص) أبناء فبيلته وقبائل العرب الأخرى إلى ترك عبادة الأوثان والأنمان بالإله الواحد والإله الذي دعا معمد (ص) إلى عبادته كان إثباً رحيماً عادلاً وكريماً ولـثلك دعا معبد (ص) إلى الاحسان للمقبر، ورحمه اليسامي، والمرّ بانواسين، خاصة عبدما سلغان سنّ الشيخوجة:

﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَلاَ مُندُواْ إِلاَ إِيهُ وَمِا لَهَا مِن إِخْسَاناً إِمَا يَنْهُ وَعِندَكَ الْكَسَرَ لَحَدُمُنَا أَوْكَ الرَّمْنَا فَالاَنْشُ فَيَمَا أَفْ وَلاَ تَهُرُمُنَا وَقُلْ فَيْدُ قَوْلاً كَرِيماً ﴾

(Mary 18.27)

أمَّ الزبى فقد وصفه معمد (ص) في عظائه بأنَّه رذيلة وضنّة ووقف موقفاً عدرماً ضدّ عادة وأد البنات التي كانت شائعة حداً مندثل لدى القبائل العربية، ويؤكّد المؤرّحون أنّ هذه العادة لم تبق في أيام معمّد (ص) إلاّ عبد بعض القبائل البدوية، ولحكن ببدو أنها كانت لا ترال منتشرة بن الحدّ الدي جس محمّداً (ص) يشنُّ عليه، تلك الحرب الضارية

لقد قلنا فيما سبق أنَّ عل محُه كابوا يحصلون على موارد عبشهم الأسبسية من عائدات تجارة العبور، وتقبيم الحدمات للقو في التجارية، وبدلك كابت الأمات مطلوبة وصرفية في العمل التحاري، فقد دعا محسد (ص) مر راً وتكراراً في الالترام بالحقّ والعدل في الكيران، ويقول النَّصُ لقرآبي

﴿ وَيُلِ لَّلْمُطَعَفِينَ الدِيرَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ مَسْتُوفُونَ ﴾ ﴾

(المعلمتين: ١-٢)

﴿ قَيْمِ اعْدُواْ اللَّهُ مَا أَكُمُ السَّمِ مِنْ إِلَهِ عَيْرَةً وَلا مَتْصُواْ الْمِحْكِيَالُ وَالْمِيرَانَ . ﴿

(هود: ۸۶)

## ﴿ وَيَ قَوْمِ أَوْهُواْ الْبِحَبَّالُ وَالْسِرَ إِنَّ بِالْفَسْطِ. . ﴾

(هود: ۸۵)

ولكنَّ تعانيم محمَّد (ص) قويلت بعداء مرير وقد قال النص القرآس عن ذلك· ﴿ وَإِذَا قِيلَ لُهُ مُا أَسُّوا مَا مَن كَاللَّهُ قَالُوا مَلْ سَبِحُ مَا أَلْفَيْنَا عَلْيهِ آلَاءَ أَوْلُوكَ آنَاؤُمُ مَا كَا يُعْلَقُ شَيْدُ وَكَا يَهِمُّدُونَ ﴾

(المبقرة ١٧٠)

ويقول محمَّد (س) في القرآن عن وأد النئات

﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةُ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَهَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللّهُ لاَ يَأْمُرُنَ وِلْنَحْشَاءَ أَتْقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ أَمْرَ مَرْتِي وِلْفَسْطِ . . . ﴿ ﴾

(ألأعراف: ۲۸-۲۹)

لها طلب القريشيون من محمد (ص) معجرات نثبت لهم ينه رسول من الله، ولكنّ محمداً (ص) الدى لم يرّ نفسه حتى ببينًا (إنّ رسول فقط)، لم يكن بمقدوره أن يصنع أي معجزات، بل لم يحاول أن يفعل ذلك أصلاً. ورأى أنّ العالم الدى يحيط بالباس، هو بحد ذاته معجزة خلقه الله. فأي معجزات بعد؟ ضف إلى هذا أنّ المعجزات لا تريد أعداد المؤمنين، ويقول انتص القرائي

﴿ الَّهِ نَ قَالُواْ إِنَّ لِلَّهُ عَهِدَ إِلِنَا أَلاَ تَوْمِنَ لِرَسُونِ حَنِّى الْمُتَنَا غُرْمَانِ تَكُله السَّرُ قُلْ قَدْ حَامَكُ مُرْسُلُ مِنْ قُلِي الْلِيَاتِ وَلِلَّدِي فَلْتُ وَكِلْدِي فَلْتُ مُولِدَةً مَنْ اللَّهُ عَلَى السَّال

(آلَ عسرإن: ١٨٣)

﴿ ... إِنَّمَا الْآبَالَ عِندَ الله وَمَا يُشْعِرُ كُذَا أَنَّ الْآ حَاءَثُ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَمَا لَكُ مُ وَمَا يُشْعِرُ كُذَا أَنْ الْآلَ اللهُ وَمَا يُشْعِرُ كُذَا أَنْ اللهُ وَمَا يُشْعِرُ كُذَا أَنْ اللهُ اللهُ وَمَا يُسْعِرُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَم

(الأنعام: ١٠١٠-١١١)

﴿ وَلَوْ أَنَّ فَرُ إِنَّا سَبِرَتْ مِهِ أَحَالُ أَوْ فَطَعَتْ مِهِ الْأَمْرُ مِنَ أُوكِ لَمَ مِهُ الْمَوْتَى عَلَ الله الأَثْمَرُ جَسِيعاً أَقَلَهُ يَيْأُسِ الَّذِينَ آمَنُو أَن لَوْيَشَاءُ الله لَهَ ذَى الْعَاسَ جَسِيعاً وَلا تَمِيلُ الدِّينَ كَفَعْرُ الله إِنَّ الله لا تُصَيِّهُ مِن سَا صَنْعُوا قَالْمِ عَدَّا وُ تَعَلُّ فَرِيباً مِن وَالمِرهِ مَدْ حَتَّى بَأْتِي وَعْدُ الله إِنَّ الله لا الله لا يُعْلِمُ الْمِعَادَ ﴾

[الرعد: ۳۱]

وماذا يريد خصوم محمَّد (ص) منه لكي يعترفوا به

(الإسراء ٩٠-٩٣)

لقد كان محمَّد (ص) على معرفة جيَّده بمصير الأنبياء الدين حاؤوا قبله، وقبَّر درجة عدم الإيمان تقديراً صحيحاً.

﴿ وَلَقَد مَنْ الْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا حَكَانُوا مِهِ مَنْ الْمَرْ الْوَلَا ﴾

(الأنبياء: ٤١)

﴿ نُدَّ أَمْنِ اللَّا مُسُلَقًا تَشْرَا كُلْ مَا جَا وَ أَمَّهُ مَرْسُولُهَا كُدُّوهُ فَأَنْعَتُ وَفَا لَتَعْمَ الْمُومِ لِأَنْفِيمُونَ ﴾

(المؤمنون ١٤٤)

﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مُ آَيَاتُنَا بَيْنَاتَ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ مَرَجُلٌ مُرِدُ أَنْ يَصَدَّكُ مَ عَمَّا كَاللَّ مَرَجُلٌ مُرِدُ أَنْ يَعَدُرُوا لِلْحَقِ لَمَنَا حَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُو

(سبأ: ٤٣-٤٤)

يتُضع من هذا كنه كم عانى معمد (ص) في إقناع هومه بتعاليم القرآن والإيمال بالإله الواحد

لقد كانت لمسيحية التي ظهرت قبل محمد (ص) بسنة قرون، قد رهضت مبدأ القومية ويدو أنَّ محمداً (ص) وأمساره قد سازوا على الطريق عينها علم يكن بمقدورهم أن يقصروا إيمانهم على قومهم فقط، وقد تعرَّض أنصار محمد (ص) القلائل إلى شتَّى صروب الاصحهاد والملاحقات في مكّة فأبحر فريق منهم إلى إنبوب (٨٣ رحلاً و١٨ مرأة) وقاد هؤلاء عثمان بن عمان صهر محمد (ص)، وكانت روحته ابنة محمًد (ص) بين السوة فطالبت قربش ملك الحمشة متسليمهم، لكنَّ الملك رفض الطلب، عندتم طلب انقريشيون من ابني طالب أن يردُ أبن أخبه إلى جادً الصوّف و فياً سأل أبو طائب محمداً (ص) الأمر أجابه (بوضعوا الشَّمس في يميني و لقمر في يساري على أن أحيد عن هذا الأمر ما تركته حتى بنيض وضعوا الشَّمس أو أهلك دومه، فقال له بو طالب افعل ما تراه يا ابن أحي، وأنا بن أتحلّى عثلك ما حبيت

وهكذا وجد محمد (ص) نفسه والقلّه التي كانت معه معاصراً تماماً من باقي منطأن مكّة وه العام ١٦٧م أنّه في لفريشيون على ضرب طوق عزلة تامّة على المسلمين، وقصى الاتفق بمنعهم حتى من الاهراب إلى الكعبة، وبعدم بيعهم أي شيء أو شراء أي شيء منهم إدن الحصار تام، وحطير، هأيّ دعوة لأي تعاليم بعيداً عن المكعبة، سوف تكون فاعيتها صعيفة فهنا قرب المعدد يحتمع المكيون و لحجاج - التجار من بعبائل والشعوب الأخرى، فمكّة هي هي بهاية الأمر مكّة ثقد كانت تحري هما ،صمالات ومناسبات تشارك فيها حشود كثيرة من الناس وهنا كان يقوم بيت أبي طالب، بن كانت الصاحبة كلها فيها حدود كثيرة من الناس وهنا كان يقوم بيت أبي طالب، بن كانت الصاحبة كلها فدعى وادى طالب

ولكن معملًا أص) لم يسسلم لهذا، وما كان معمداً (ص) لو استسلم ودا كان معمداً رص لو استسلم ودا كان قد مع من نشر دعوته في مكنة ، قلا بأس من نشرها في المدن المحاوره وصواحيه ، غمر أن قريث وصعته تحت مرافيتها الصارمة ولم تنصب تواحهه ، ولكن للا لم يعتلوه لا بسبب إنسبينهم طلعاً فقتل أي شحص كان بالنسبة لأوشب الذين بثدون فند ت أكبادهم أمراً في غاية البصاطة لكن العائق هو مبدأ الثّار عن يقتل معمداً (ص) كان يجب أن يقتل الأن عشيره محمد (ص) من تخلعه (مع أنهم لم يقبلوا دعوته)

لقد وعط محمّد (ص) في منى، وعكاظ، وسواهما من الضواحي الحجازية، لكنه لم يحقق بجاحاً. قحاول أن يترك مكّة وينقل إلى الطائف، كنب هذه مدينة قريبة من مكّة ومحصّت جهداً. لعد كان المكبون بسخرون منه ومن دعوته، وقال به أحدهم يوماً لو أنَّ الله يريدنا أنَّ التحوّل إليه، ما احتارك أنت لهذا الأمر ولم يقتصر الامر على رقص الفرنشيين للدعوة، بن كانوا يوماً أن يقتلوا معمّداً (ص) بعسه ومنه ريد

ب أنَّ الروح بم يحدل معمَّداً (ص) وبينما هو عائد ليلاً إلى مكّة تلقى مأكيداً جديداً على مدينة رسالته في الدعوة إلى عبادة الإله الواحد هبينما هو يصلّي عبد البحلة، تراي حمع كبير من الجرّ، وقد سمع هؤلاء موعظته وسعدوا للإله لو حد ومن لجدير دكره أنَّ الجنّ من الشعصيات الرئيسة في دوايات القيائل لعربية وليس الحنُ صفة واحدة معمهم لا صلة له بالبشر أو القيائل، وبعصهم لا خر كان أوثاد للقيائل، وقد دعا العلماء هذا يتويّزم: لكل فبيلة جنّها، لكن بجنُّ أنفسهم كانوا في تواصل دائم بعضهم مع بعض، بل كيويّزم: لكل فبيلة جنّها، نكر معمد (ص) واصح وحلي لمد سحد معبودات لقيائل العربية للإله الواحد إدن معمد (ص) يسير على الطريق تصحيحه، ودعوته سوف تتصر. ولكن كيف كيف؟ وما الذي يجب عمله بعد دلك، إد سندت المبيل كله، وحوصر في الراوية كانهم الحريج؟

لقد بحث معمدً (من) طويلاً عن إحادة، وظل ببحث حتى عشر عليها في نهاية المطافعة فوحد أنّ أمامه معرجاً واحداً وحدداً: لقد رهصني آهلي، إذن فللأدغ الفرناء، وكانت هذه الوسيلة قد اثبنت تحافها على مرّ التاريخ الإنسدني، فالسيحية رفضها أهلها وقبلها الأحرون، وتحن يحب أن نعمل لشّيء عنيه لقد وعن معمد (من الدرس حيّداً وكان أولشك الغرب، على مقربه، في مدينه يثرب المجاورة التي عدت بعد ذلك المدنة الموره، صبقة الرسول، ومن المعروف أنّ يثرب كست تحوي يهوداً، والهودية تدعو تدوره إلى عباده الإله الواحد كما كانت مذك طوائف أخرى، بعن في ذلك المنيحيون إصافه إلى القبائل العربية.

وبدآ محمد (ص) يحتق حطته رويداً رويداً. فكانت أولى صلانه بآهل ينرب مع قبيلة الخزرج التي كانت واحده من قبيستين رئيستين في المدينة. وكانت هذه القبيلة على صعة قريبة بمكرة الإله الواحد، لأنهم كانوا متحالمين مع بهود نثرت. وقد سمع لحزرج من اليهود مراراً وتكراراً، أنه يحب أن يظهر في الأرض بي عظيم يحمل رسالة تدعو إلى الدين الحق القويم وتقضي على الوثنيه وأحد معمد (ص) يدعو مجموعة من هؤلاء بعرب عادوا من مكة إلى يثرب عبر طريق العمية الجبلي، وإذ سمعه هؤلاء قالوا: كأننا إراء إله يد قوم أليس هذا هو النبي نصبه لذي حدًّ شا اليهود عنه وقالوا إن رميه قريب حد ، وأنهم سوف يتبعونه عندما يظهر وينتقمون من كل أعدائهم العرب ويبيدونهم كما أبيدت قديماً عاد وإرم الكاهرتان؟ أليس من الأعصل بالتسبة لنا أن نبلغهم ونتبع النبي؟ وقالوا لحمد (ص) إن قوما من أكثر الشعوب مشاكسة وفرقة، ولذلك كيا عزمنا على تركهم ولحكن ها هو الإله الحق قد يعيد وحدثنا عبرك أنت ولدلك فإننا نعود إلى مدينت ونضع أمرك أمام قوميا، وتسمعهم هذا الذي سمعياه ممك، وإذا وحدهم الإله الحق حولك، ظل يكون في الأرص رجل أقوى منك.

ثمَّ تركوه ومصوا، وبعد مضي عام كامل حاؤوا للقاء محدَّد (ص) في المكان المتفق عليه، على طريق العقبة الحبلي، وكان عددهم في هذه المرة أكثر، عشرة مؤمنين من الخررج واتنان من الأوس، وقد أقسموا يمين الولاء لمحمد (ص) على إيمانهم بالإله لواحد، وامتناعهم عن السرقة، والربي، ووأد بمانهم، والاتيان بالباطل، وطاعة الرسول في كل عمل حقّ. فردً محمد (ص) قائلاً لهم: إذا ما الترمتم بهذا كله، فبنَّ الحنَّة لكم، أمّا إذا رتكبتم إنهاً فإنَّ الأمر في أن بعقكم أو بغفر لكم

وهكذا عدد المسلمون الجدد إلى يثرب، وأرسل محمّد (ص) معهم مصعب بن عمير لكي يكون مرشداً لهم في ديهم الجديد ويعلّمهم القرآن. ولم يقف مسلمو يثرب معسّدوفي الأيدي. فقد جاؤوا إلى انحج التالي في العام ٢٢٢م ومعهم ٧٥ مرمناً بالله الواحد، والنقى هؤلاء مع محمّد (ص) في المكان عينه على الطريق الحبلية، وعند دلك الوقت كان محمّد (ص) قد فقد سنده لرئيس، عمّه أما طالب كما فقد زوحته حديجة أيضاً وقد رافق محمداً (ص) إلى لقائه مع مسلمي يثرب عمّه الآخر، العباس، وكان له في ذلك اللقاء دور مميّز، محتى للحظه كان محمّد (ص) لا يزال تحت حماية عشيرته، وفي اللقاء الشهير مميّز، محتى العباس حرّاً من الترامانه تجاه العشيره، بعد أن أقسم مسلمو يشرب على حمايه من منظمو يشرب على حمايه من منيم، وعرف ذلك القسم بالقسم العظيم أو قسم الرحال، وقور ظهورها نظمت طائفة

مسلمي يشرب صفوفها وشلوون حياتها احتار معمّد (ص) اثني عشر رجالاً منهم لإداره شؤون بجماعة (٩ من الحسررج و٣ من الأوس). كما كان على هؤلاء إضافة لدلك أن يعلّموا بالقرآن.

وسرعان ما انتقل مسلمو مكَّة إلى يثرب. ولكنَّ محمداً (ص) بقى ہے مكَّة ومعه أبو بكر وعلى بيد أنَّه عندم أدرك أنَّ بقاءه في مكُّه يشكل حطراً حفيقياً عنى حياته، أحدُ يعدّ العدَّة لكي ينتقل بدوره إلى يثرب. فاشترى أبو بكر نافتين وأرسلهما مع أدلاًء موثوق بهم إلى مكان منَّقق عليه على الطريق الجيلية. وفي اللبلة المحددة خرج محمَّد (ص) وأبو بكر من مكَّة ليلاً عبر مسائك امنة، وأمصيا ثلاثة أيام في كهف حارج المدينة وبعد ذلك أحدا لتحركان نحو المكان الذي كان ينتظرهما هيه الأدلاء مع النافتين، وعلى الترغم من "نَّ المسافة مين مكُّ ويثرب مم تكن بعيدة نسبياً ، إلاَّ أنها اصعرفت الآن تَمانية أيام كاملة ، لأنَّ محمداً (ص) وأب بكر اصطرا إلى سلوله ممرات جالبية بعيدة عن الطريق الرئسة التي تسلكها القو فل. وهكذا تمَّ خروم محمد (ص) من مكَّة إلى شرب، وهو الحدث الذي عرف في التربيخ الإسلامي بهجرة الرسول. وفي يترب استقبل محمَّد (ص) استقبالاً حاملاً شارك فيه الماحرون والأنصار ومنا تلك اللحظه باثت يثرب تدعى مدينة النبي. هبيوا له فيها مبرلين الروجتيه. وينوا إلى جابهما بناء آحر حاصاً بتأدية هروص العباده. وكن ذلك البعاء هو أول مسجد في العالم. وبهذا يكون هذ بدأ الطور الثاني، الطور المديني في حياة محمَّد (ص) بصفته نبيًّا. وقد بدأ محمَّد (ص) نشاطه الآن بوضع مبثاق لحماعة السلمين، وكرَّس النَّبي في ميثاقيه شيرائع تختلف عين تلك المعمول بهيا عنب القيائيل الوثنية العربيية بواقعها العشيري وانقسامها القبلي، وبدا يكون معمَّد (ص) قد أرسى الأسس الأولى بليظام الإستلامي البديس والاجتماعي والسياسي

قم الذي قصى الميشق به؟ أوّلاً وقبل كل شيء تأسيس سعب من المؤمنين المحدين المساوين في الحقوق والواحيات بصرف النظر عن متصفهم إلى قريش أو المهاجرين أو الأنصار. لقد أنفى الميثاق الانفسام القبلي وبات الأصر الأهم هيه، هو أن يكون المرء مؤمناً مسلماً ملتزماً بوصايا الدين الجديد لا تعبرق، لا تزن، لا تقد بنائك، لا بعمل الشر ولا تساعد عليه، ويجب حسب الميثاق نسيان الحسانات والمطالب القبلية والعشيرية القديمة كلها كما قضى الميثاق بترك مبدأ الثار، وقرض على أهراد الحماعة المسلمة أن يدافع واحدهم عن الآحر بالسلاح ضد أي عنداء من أي حهة كانت أما المسائل الحلاقية التي تنشأ فالقول المصل فها للنبي

وما عدا المسلمين كان يعيش في يشرب عرب وشيون، ويهود وقع حميعهم التدقا تعهدوا فيه بالدهاع عن المدينه، وكان يجب على العرب الوشيين حسب الاتفاق آلأ يسدبو أعساء محملًا (ص) القريشيين وحلفاءهم تعهد المسلمون بعدم حمايه آي خارج على القانون أو إحمالته نقد كان بحالف المسلمين واليهود وثيقاً أكثر فقد تعهد فيه اليهود بمسادة قر رات محمد (ص)، وتقديم الدعم المادي للإسلام وحلال الأعوام العشرة لدانة (من المام 177 إلى العام 177م) عشي محمد (ص) في تأسيس الإسلام طريقاً استعرق تجاوزها من لسيحية ثلاثة قرون (من استيلاء تيطوس على أورشليم في العام 270م، حتى وفاة فسطنطين في العام 277م.)

هكبف تصنّى له ذائه إنّ الأصداء عديدة، ولكها عيرواضعه لنا كله بيد أنّ الني لا ريب هيه، هو أنّ واحد من الأسباب الرئيسة قد قام في كون الإسلام كثر بسراً عن المسيحية عمر الكؤوس الثلاث: كأس الماء، وكأس النبيد، وكأس الحليب، اختار محمّد (ص، هذه الكأس الأحيرة والحديث يحرى هد عن حلم اليقظة، في لحظة بهجة الروح، عندما حمل جبريل محمداً (ص) إلى أورشليم. وهداك قابل عدد بيت الصلوات، الأسباء ابراهيم، وموسى، ويسوع المسيح، وصلّى عقهم وحباط قدهو، هد الصلاء، لحمد (ص) الحكووس الثلاث كأس الماء، وتكأس النبيد، وكأس العليب، سمع محمّد (ص) صوتاً يقول إذا أحد الماء فسيعرق مع طائمته في الضلال والغي، وإذا أحد الله فسيعرق مع طائمته في الضلال والغي، وإذا آخذ الحليب فسيعرق مع طائمته في الضلال والغي، وإذا آخذ الحليب فسيعضى مع طائمته على طريق الحق

معم لقد اختار محمَّد (ص) كأس الحليب، وديمه أيسر من المسيحية، وربَّم، كان هـد هو السبب الدي جعل من الإسلام ديامة عليه

ونحن سوف للقي الضوء على تسلسل الأحداث حيلان هذه العيوات العشر، فمُّ ملتفت بعد ذلك لتشي يتعرُّف على الموضوعات الأساسية للإسلام كما جاءت في القرآن.

لم يمض وهت طويل حتى نجع محمّد (ص) في فصل منافعته المسلمة عن سي قومه ، وعس الهود أيضاً. فالعصر العرقي كان هو الغالب لدى اليهود (لقد كان محمّد (ص) عربهاً على اي حال وعلاوة على هذا لم يعترف هؤلاء دأنَّ محمداً (ص) هو السي الدي ينتظرونه ، وسرعان ما زادت الهوة عرصاً وعمقاً مين محمّد (ص) ويهود بشرب ولكن النهاية المأساوية للعلامة بين الطرفين سوف تتاخّر معض الشيء أمّا الآل عقد العسمي محمّد (ص) بالتأكيد على أنَّ الله أرسل القرآن لليهود إشاتاً لكتابهم ، ولحقيهم لم يؤمنوا ، وفي هذا الوقت بالدين مدّل محمّد (ص) اتحاد القياد التدبيل بالآلة .

﴿ سَيَّتُولُ السُّنَهَا مِن النَّاسِ مَا وَلاَ هُمُ عَن قَيْنِهِ مُ النِّي كُواْ عَلَيْهَا قُلْ لَلهِ الْمَسْرِقُ وَالْمَعْرِي، تَهْدِي مَن يَسَتُ الْمَن مِسراً طِ مُسلَنَي هِ وَكَ دَاكَ حَمَلُ السَّيْرِةُ وَالْمَعْرِي، تَهْدَاء عَلَى النَّاسِ وَحِكُولَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ مَ حَمَلُ النَّاسِ وَحِكُولَ الرَّسُولُ مَنَى يَعْلِكُ مَ مَن يَبِيعُ الرَّسُولُ مِنَى يَعْلِكُ مَن عَلَيْ الرَّسُولُ مِنَى يَعْلِكُ عَلَى عَلَيْهِ وَإِن كَانَ اللهُ لِيَعْلِي الْمُنْ مَن عَلَيْكُ اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَطْعِعَ عَلَى عَقِيْهِ وَإِن كَ اللهُ وَمَا كَانَ الله لِيَطْعِعَ عَلَى عَقِيْهِ وَإِن كَانَ الله لِيَطْعِعَ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الله لِيَا اللهُ لِيَطْعِعَ عَلَيْهِ وَإِن كَانَا اللهُ لِيَطْعِعَ عَلَيْهُ وَلِن كَانَ الله لِيَطْعِعَ عَلَيْهِ وَإِن كَانَا اللهُ لِللهُ وَمَا كَانَ الله لِيَطْعِعَ عَلَيْهِ وَإِن كَانَا اللهُ لِللهُ وَمَا كَانَ الله لِيَطْعِعَ عَلَيْهِ وَإِن كَانَا اللهُ لِللهُ وَمَا كَانَ الله لِيَطْعِيمُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا كَانَ الله لِيَطْعِيمُ اللهُ وَمَا حَلَيْ اللهُ اللهُ وَمَا حَلَى اللهُ لِيَا لَهُ اللهُ فَيْ اللهُ وَمَا حَلُولُ اللهُ لِيَطْعِيمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى عَيْدُهُ وَلَا اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا حَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(البقرة: ١٤٢) ١٤٣)

ولكنَّ هنمام محمدً (ص) لم يمتصر على المسائل الدينية همطّ، بل كان عليه أن يهتمُ بمل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائلة ، والمستكرية ويصبع شرائع لتنظيم الحياة المدنية أيصاً، وثمّة رأي شائع شيوعاً عريضاً مقاده أنَّ الإسلام بعرص الجهاد على المسلمين ضدُّ كل من ليس مسلماً والحقيقة أنَّ محمداً (ص) أد رحروباً مقدّسة، بيد أنَّ هد الا يعني إنه فرض الإسلام بحدُ السيق يقول النص القرابي

﴿ لَا بِحُرْاً مَنِي الدَّبِي فَد نَبْيَنَ الرُّشْدُ مِنَ الْمُعِي .. ﴾

[البغرة: ٢٥٦]

وجاه في نص آخر :

﴿ حُنُ عَلَمْ بِمَا يَهُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِكَامِ فَمَكِرْبِ الْقُرْآزِ مَرَ بَخَافَ وَعِيد ﴾

(٤٥.٥)

وقد حبَّر معمَّد (ص) کے بص قرآنی آخر فائلاً

﴿ وَفَاتِلُواْ فَي سَيِلِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَشَاتُمُوهِ مُ وَكَا نَصَّدُواْ إِنَّ اللَّهُ كَا بِحسَ المُنتَدِينَ وَالتَّسُوهُ مُ حَيِّثَ مُعْتَنَّمُ وهِ مَ وَأَحرِجُوهُ مَنْ حَيْثُ أَحْرَجُ وحَتَّمُ مَا وَالْعَنْمَةُ أَصْدُ مِنَ الْقَدْلِ وَلاَ تَقَا مُلُوهُ مُ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى ثَمَّا تِلُوحَ مُ فِيهِ عَإِن قَاتَلُوكُ مِرْ وَافْتَلُوهُ مُ حَدَلِكَ حَزَاء الْحَاهِ مِن اللهَ عَلَوْمَ اللهَ عَلَوْمَ اللهَ عَلَوْم مَرْ حَبِدُ اللهِ وَقَاتِلُوهُ مُ حَتَى لا تَكُون فِيْتَة وَيَحَدُونَ الدِّنِ لِلْهِ فِي التَهَوا فَلا عُدُوا لَ لِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ ﴾

(البقرة. ١٩٠-١٩٣)

يقيماً أن الحرب المقدَّسة كانت بالنسبة الحمد (ص) حراءً دينياً سيسباً مؤقَّتا فرضته الصرورة ولا يحور بحال من الأحوال أن تعدُّ مبدأ دينياً ثابتاً

لقد أهام المصيور على عدائهم محمد (ص)، وية ١٧ كانور الثاني من العام ١٢٢م وقد المعركة الأولى بين المسلمين بقيادة محمد (ص) من جهة والمحكسين من جهة أحرى فقد كانت تبدّة قافة تحارية لقريش عائدة من سوريا بقيادة أبن سعبان، وكان برفقتها حمالة من ١٥٠ مفاتلاً معهم ٢٠ جمل ومائلة حواد منا محمد (ص) علم يكن معه صوى ٢٠٤ معائلاً معهم ٢٠ حملاً وحوادان ولكن المسلمين كانوا اكثر صلابه وإيماناً وتماسكاً وقد دار المسلمين المعرفين في واحة ددر ، ولكنه لم يستمر سويعات قليلة ، إد حقق المسلمون عبد أن عبد أن المحمد المحمد للمت مال المسلمين ولم يحصل محمد (ص) . لا على جمل واحد وسيف واحد احتارهما بنصه

بد بدر فرد معمّد (ص) أن يصفّى الحساب مع اليهود، وكانت الشرار، التي أشعلت المنال شجار وقع بين مسلم حاول الاعتداء على امرأة يهودية، ويهودي انبرى بلد فاع عن اسة قومه فقتل السلم، فأعلن معمّد (ص) الحرب على بنى فينماع كلهم، ووقف اليهود الآخرون، بنو السمير وسو قريظه على الحياد، ولم يستطع اليهود أن يصمدوا للحصار الدي ضربه المسمون حولهم، فاستسموا، وكان عليهم بعد ذلك أن يشركو شبه جريرة العرب ويرحلوا الى منوريه حيث أقموا شها وبعد عام واحد كان مصبر بني لنضير مماثلاً لممير بني فينقاع وبعد عدم من معركه بدر كان المكيون قد أعدوا عدفهم للثأر من محمد (ص)، عجمع أبو سفيان قوات كبيرة وقادها في هجوم على يشربه كانت قوات الفريشيين تشألف من عجمه أبو سفيان قوات الفريشيين تشألف من العام ١٠٠٥ مقاتل مسلحين تسليحاً جيداً ومعهم ٢٠٠٠ حمل و٢٠٠ جواد وفي ١٤ كانون الشاس من العام ١٢٥م، وصلت هذه القوات إلى مشارف مدينة يشرب، ولم يكن تحت قيادة محمّد (ص) سوى ١٠٠ مقاتل و ٢٠ من سكان المدينة غير المسلمين الذين كانون حكانوا حلماء لمحمد (ص)

وقرر محمدً (ص) الأ ينتظر حتى يحاصر لقريشيون المديمة فيضرح لشائهم خارجها ولكن فرقه الثلاث مائة من عير المعلمين تركت محمداً (ص) لمبلاً وعادب إلى المدينة، ودارت رحى الموقعة في ٢٦ كانون اثدي، وعلى الرعم من التصوق المددي الذي كان لصالح قريش، إلا رُ المعلمين حققو المصر ولكنَّ الشغال حماعة المسمين باقتسام الغنيمة حوَّل اتده الموكة وحمق القريشيون انتصاراً واضحاً وبعروا المعلمين حتى الثعر، وقتل منهم في تلس الموقعة أكثر من ٧٠ مماملاً كان منهم حمرة عم الرسول وهكما هزم المسمون في أحد ولم محسد لكيون اكثر من ٣٠ مقاتلاً، وفي حديثه مع حنوده بعد الهزيمة قال لهم محمد (ص)؛ طائم طعتموني كان النصر حليقهم، ولكنكم عندما خافتم إرادة الله وأمر رسوله من أحل متمعة ديبوية، النم عمايكم وانسمر عداؤكم عليكم إلا أنَّ لله غمور رحيم، غمر لكم متمعة ديبوية، النم عمايكم وانسمر عداؤكم عليكم إلا أنَّ لله غمور رحيم، غمر لكم

بعد أحد قرر المكيون أن يصفوا الحساب مع معمد (ص) نهائياً ولتحقيق هدفهم وحدوا حكل القوى المعادية للإسلام في شبه جريرة العرب كانت تلك تتألف من القبائل الوثنية المهيمة في صوحي مكة ، إصافة إلى ثلاث قبائل كبيرة أحرى، كانت تستوطن وسط شبه الجريرة العربية ، ومستعمرة حيم ليهودية التي الثقل إليها بنو النصير بعد أن طردهم محمد (ص) من المدينة وكان أبو مقيان نصمه قائد دلك التحالف.

ولم يكن لدى محمد (ص) ما مكفي من القوى لمواحهة تلك القوات كنها، عمد بالند دالحاق البزيمة بها عاشار عليه سلمان الفارسي أن يحفر حديقً حول الدينه، وكان دلك شعكلاً حديدً من لدهاعات التي لم يعرف العرب عنها شبئاً من قبل، عدات عن أنّه كان وسيله مكروهة، لأنّه كان لدى المحاصرين كثرة من الجمال القدلية الماحزة بماماً عن عبور الحديق، وقد دخلت تلك الحرب التاريخ تحت اسم عروة الحديق، لقد استمر حصار الحلم الكي للمدينة ثلاثة أساسع، ولنّه لم يتوقع لحصم أنّ الحسار سوف بطول، لم يحمل معه ما يكس من المؤل، واضطر إلى رفع لحصار عن المدينة، وكانت قد بقدت في المدينة عرف محاسف على رحالها الراشدين كنهم مع الحلف المثن إلى رحمه على رحالها الراشدين كنهم مع الحاف المثن ويهدها المناشدين كنهم على رحالها الراشدين كنهم على رحالها الراشدين كنهم بالموت، ويه ويه عالم ما ويهده المناس عبيداً

ونقيب مسألة مكة من عبر حن فعيها مكان الوسكر الديني الرئيس الذي علم محمَّد (من) من الرصول إليه وفيها أيضاً أعداؤه السهن الحقوم طول سنوات دعوته، وهج ربيع العام ١٨٨ مرج محبَّد (ص) عن الدينة على رأس فوة من الف وحمس مائة مقاتل واتَّحه إلى مكَّة

وكان لوقت هو شهر محرَّم، حيث عصى التقليد بتحريم أي عميات قتائية، بيتما كان يسط العمل التجاري ومع ذلك نسبُح المكيون وحرجوا المقاء محمَّد (ص) خارج المدينة ومنعوه من دخولها بحد لسيف لكنَّ محمداً (ص) دخل معهم في محادثات وقدَّم شروط اتماق هي. يسمح له دزيارة الكعبة مقابل ضمان أمن قواهل مكة التجارية لزمن غير محدد وردَّاً على هذا العرض، اقترح المكيون تأخيل دحوله مكة إلى العام القادم، فقيل محمَّد (ص) الشرط، ووقع مع المحبين اتماقاً مكتوباً هاكم سوده

- ١- أن يصبع الحرب أورارها لين المريمين عشر سنوات
- ٣- يرد محمّد (ص) من بأنيه من فريش مسلماً تعير ابن والدد، ولا تنشرم فريش برد من يأنيها من عبد محمّد (ص).
- ٣- من آزاد أن يحالف فريشاً فله ذلك، ومن أزاد أن يحالف محمداً (ص) من غير القريشيين فله ثلك.
- على المرجع محمد (ص) ومن معه هذا العام من عبر تادية العمرة، هاذا كان العام المنافر
   القلام دخلوا مكة بعد ال تخرج فريش منها، وليس معهم إلا سلاح المنافر

وهكد استقرّت العلاقات مع مكة، وفي أثناء دلك قرر محمد (من) أنه قد آن الأوان لوصع حد لوحود أسهود في شمه حريرة العرب كلها وقا نيسان من العام ١٢٨م. قاد قواته على مر كز سكس اليهود في حيير، ووادي القرى، وقدك، وبيماء فاستسلم هؤلاء بعد حصار طويل، وسمح لهم بالدوح من منازلهم لكن شريطة أن يتركوا فيها كل شيء للمسامين.

ووقع في أثناء دلك حدث كان له تأثيره على صعه معمّد (ص) بن على حياته كنها فقد تناول لحم حروف مسموم سممته له امرأة يهونيه تدعن رينب كان المسلمون قد فتنوا أهلها كلهم ويؤكّد المؤرّحون أنَّ صبحة محمّد (ص) أخذت ترداد سوءاً مبذأن وقعت تلك الحددة، وترايد تا حالات مرصه.

أمُّ مع المكيس، فقد سارت الأمور على ما يرام وسدا أن شروط التصاق بعمَّذ بدهَّة، ففي موسم حج العام ٢٩٩م رار محمَّد (ص) محمَّة. فقد دخلها مع قواله وأدى فيرائص الحلج واستقبله عمه العناس على الرحب والسعة في مسرله، بل عرض عليه أن يروِّحه كنته الأرعبة وفي أثناه تواحده في محمَّد (ص) ومرافقوه علاقات ودُبَّة مع أهلها. وحسب بردامج الاتقاق غادر محمّد (ص) محمَّد في الوقت المحدد

وما لبثت أن دانت لحمد (ص) فبائل وسط شبه الجريره الأحرى، فعد ا بذلك أقوى حاكم في ذلك الإقليم. ولكنَّ مكَّة أقامت عبى عدائها له

وفي تلك الأثناء بنهك المكيور شروط الانماق وردًا على بلك هاد محمّد (ص) جيشاً مولّغاً من عشرة آلاف مقاتل وتوجه إلى هكّه ولمّا تكان لا يرال في الطريق بصمّ إلبه كشر من لمعتين، ثمّ جاءه أبو سفيان، حصمه اللهود، وإجرى معه معادثات انتهت إلى اعساق هدا الأصر الإسلام وهكد لم يبق إلا أن يدخل معمد (ص) المدينة لمنسة دحول لماتحين هوقع مع أهلها اتفقاً حديداً اعترهوا بموجه بخضوعهم لسلطة معمد (ص) ووصعت العوات المكيّة كلها نحت تصرهه وساوى الاتماق بين أهل مدة وأهل يشرب، فالغمائم يجب أن تقتسم بالتساوي وأعلن مواطبو النولة الحديدة سواسية أمام لله، و لتزموا بالخصوع لشرائع لإسلام وترافق إقرار الاساق بإحراء طقوسي (كب محمد (ص) ناقته القصوء ودار بها حول لكمة ميع مرّ ت، وكان في كل مرة يلمس الحجر الأسود بعصائه.

وكان محمّد (ص) قد فرّد أن يحمل من يشرب مصراً دائماً له ويسما كان يستعدُ للرحيل من مكة بن المدينة حاء بنا افتراب تحالف بدوي جبّار قو مه ١٠٠٠٠ مقاتل يرحف على دور المسلمين لقاتهم فقام من دوره وقاد قوات المسمين لملاق، الخصم، ويبعو أنّ السو كانو؛ و نقيس نقة أكيسة بالنصر، ولدلك حملو؛ معهم أرر ها لا حصر لها (اطسالم، ويساءهم، وقطعانهم). ودار القبال بنحقيق نجاحات وهزائم متبادلة إلاّ أنّ البصر جاء حليم المسلمين في آخر المطاف، وكانت غيمتهم مهونة ١٠٠٠ تعمل، وأعداد لا تحصى عن لعنم ولا عرومعتلف ضروب الأرزاق الأحرى، ووقعت في لأمسر ١٠٠٠ امرأة وطفن فأعطى محمد (من) الحرة البرئيس من العبيمة للمكيين، والنعت إلى هواته فخاطهم هائلاً يعقل ألاً تحكونوا راصين لأنّ المكيين ساقوا الأعيام والحمان إلى ديارهم، وأسم الأنصار تأحدون معكم رسول الله أقسم مين نفس محمّد (ص) بين يديه أنّي بو حيّرت في مولدي لما حترت أن أولد إلاً بين الأنصار وإذا ما سار العالم كله في جهة والأنصار في لجهة الأحرى، لتربكت العرم بينه وحمّت مع الأنصارة فأحامه هؤلاء صوناً واحداً بحرر راصون بقسمت با رسول الله؛

والحقيقة إنَّ تصرُّف محيِّد (ص) كان يصرُّفا حكيماً. فقد ربح فلوت الكيبين بالسيمة، بينما كانت فلوب الأنصار قد باتت له منذ وقت، ولم يكن تصرُّف محيَّد (ص) مع لقبائل المهروم، قلَّ حكمه، فقد أطبق الأسرى من البسد، والاطفال دون عقابل وما لبت سلوكه الأحلاقي هذا أن فعل عمله، فقد جاء قائد التحالف المعادي ما لله بن عوف واعتقق الإسلام، وحدت حدود القبائل الأخرى التي كانت تابعه به وهكما أحد بهود محمَّد (ص) يمتد شبئاً فشيئاً ولدلك لم يكن إعلانه عن حملة على بيزبطة أمراً مستعرباً فعوات المسلمين

بلعث الآن ٢٠٠٠٠ معاتل. ومع ذلك فإنّ الحملة لم تحدث من الوجهة العملية، ولم يكد محمّد (ص) يصل حدود متوريا حتى توقف أمّ المتبع عن مواصلة تحركاته القتالية، وعباد إلى المنية، ويدل تطوّر الأحداث بعد ذلت على أنّ محمداً (ص) لم يوقف حملته على برنطة إلاً لأنّ مرصاً المّ به، وكان هو نفسه قد أحسرً بدلك وأدركه بدقة

وكانت رحلة محمد (ص) الأخيرة إلى مصدة عي حجّة الوداع، هادى طقوس الحج، والقي في الحجيج خطبة كانب حطبة الوداع نحكّر شها بشرائع الإسلام وهرائضه، وحت على الميش بسلام وة خوة ووحدة، وترك عاده النّار، والرأمة بالعبيد كما أوصل بزوجاته خيراً، ثم ختم حطبته بقوله الشهير، «اليوم أكملت لكم ديبكم وأتممت عليكم بعمتيه وهكذا أو حز محمد (ص) خلاصة حياته التي بثير الدهشه والإعجاب وبعد عدّة أشهر، في ظهر الذمن من تمور من العام ١٣٢٦م يوفي محمد (ص) عن ١٣ عاماً من العمر

## وصايا القرآن

برتبط الدين، أي دين، بتصديه لحسم المبائل المطروحة على كل السان وإحدى هذه المبائل، هي مكانة الإسسان في هذا العالم، في الحكور، بمعنى آخر كيف يبدو نظام الكور، وما هو المكان الذي يشعه الإنسان فيه، وما هي ماهية المبدأ الذي بدين له الكور بوجوده، أي من هو الإله وإذ يقرر الإسسان معصلة الإله، فإنه يقرر بدلك مسألة الحكور بوجوده، أي من هو الإله وإذ يقرر الإسسان معصلة الإله، فإنه يقرر بدلك مسألة تحديد مكانته في الكور وعسما بدرك الإسمال هذا عابه بقنو يلمكانه أن يسلك سنوكا مستفيماً في علاقاته مع أنناء حسمه، ومع لعالم المحيط به ولذلك يمكننا القول، أن لمسأله الثانية الني يتصدى لها الدين، هي مسألة العلاقات بين الناس، وإذا ما بحج الدين المني في إيجاد المبل الصحيحة للتعامل مع هاتين المسألتين، هي الإنسان سوف يحكون قادراً على بناء علاقات سيمة مع العالم الحيط به ونحن بمعني إلى الكشف عن المشترك الذي يحمع دين الإحابات التي أعطنها الديادات الثّلاث اليهودية، والمسيحية، والإسلام على هذه الأسئلة

وهما يعنق بمسألة الإله، فلنا إنَّ محمداً (ص) أعلى ن الإله الذي يدعو العرب إلى عبادته هو الإنه الواحد الأحد، إله إسراهيم وموسى وللسيح وقد فهم محمَّد (ص) الإله ووصفه كما يصفه عالم لطبعات الماصر لذي تعرف نُ الصور مني وقق محطف وفق محطف حده، يعول النص القرآئي

﴿ مَا أَيّهَا الْنَاسُ اعْبَدُواْ مَرَّ حَدُّ الَّهِ يَحَقَقَكُ وَالَّهِ مِن فَيْعِكُ مُا لَكُ مِنْ أَنْفُولَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَأَسْرَاتِ مِنْ أَفَّ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

(أسقرة ٢١-٢٢)

والله حميب القرآن، هو المبدأ الوحيد للكون كل الكون لدى لم يأشر شيء فيه مصادفة

وابله حسب القرآن هو المبدأ الوحيد للكون المبدأ الذي يوحُّد الأشياء كلها، والذي حلى ما في الكون كله كجهاز موحَّد معقَّد عبرمج بدقَّة متناهية. حهار لم يأت أي شيء عيه مصادفة. يقول النمن الفرّني.

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْرُضَ مَا وَمَنَ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِثْلُهُ هَ بَلَى وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلْدَ ﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَمَرَادَ شَبْناً أَنْ يَقُولُ لَهُ صَنُ فَيَحَدُونُ ﴾

(س: ۸۱-۲۸)

يفيدا أنَّ من يقرأ هذه الكلمات القرائية لا تستطيع أن سخبًل الأله كهالاً عجوراً لحيته بيصاء، ويستوى على سحابة هنش شيء هما في القرآن أكثر عمماً فاشكون بدى لفارئ صورة عن المبد لواحد، عن ذلك لقانون، عن ذلك الصمية التي يحصع لها أنكون إلى أي أطام كان، هما بالله بعطام معمد كنظام الكون، لا يستطيع أن يعيش من عير هذا المبدأ للماحد، القانون الواحد، يقول القرآن

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِ ٱلْهُمَّ إِلَّا ٱللَّهُ لَمَكَ كَا فَتُحَانَ اللَّهِ مَرَدِ الْمَرْشِ عَمَّا يَعِيمُونَ ﴾

(الأنبياء: ٢٦)

والحقيقة أن كل شيء في نظام الكون يعمل تتوافق بقيق مع الأخر، ويؤكِّد لقرآن تأكيرياً قاطعاً و صحاً لا سس هيه، على أنَّ الله هو القصود بهذا البدأ الواحد

﴿ وَإِلَهُ كُمْ اللَّهُ وَاحدُ لا إِلْهَ إِلا هُوَ الرّحْسَ الرّحيد ﴿ إِلَّهُ عِي حَلْقِ السّمَاوَاتِ
وَالْأَمْرُ مِن وَاحْتِلاَ اللَّهُ وَالْمَارِ وَالْفَلْكِ الَّذِي تَجْرِي فِي الْمُحْرِيمَا اَبْعَعُ الْمَاسَ وَمَا أَمْرَكُ
اللّهُ مِن السّمَاء مِن مَاء فَأَحْتِ بِهِ الأَمْرُ صَ تَعْدُ مَوْقَ وَبَثْ فَيهَا مِن كُل قَالَمَ وَمُصْمِفِ
اللّهُ مِن السّمَاء مِن مَاء فَأَحْتِ بِهِ الأَمْرُ صَ تَعْدُمُ وَقِهَ وَبَثْ فَيهَا مِن كُل قَالَمَ وَمُصْمِفِ
الرّاح والسّمَاء والمُعْرَبِين السّمَاء والأمرض لآبات القوم تحقيلون الله الله المراح والسّمَاء والمُعْرض المراح والسّمَاء والمُعْرف الله الله الله الله المراح والسّمَاء والمُعْرف الله اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(المقرة. ١٦٣-١٦٤)

لقد طلبوا من معمَّد (ص) أن يأتيهم بمعجرات ليؤمنوا بأنَّه مرسل من عند الله وانَّ هذا الآنه موجود فعلاً، وكينا قد تعرُّفنا إلى ربُّه عليهم، يقيناً لم يكن لرحن مثل محمَّد (ص) يعي العالم المحيط به وعياً كاملاً، آن يردُّ رداً حر فكن ما يستطيعه الإنسان سمسه، هو إدراب القوادين لماعلة في الطبيعة، وهو عاجز تماماً عن فرص هوادينه على الطبيعة، إنه يستطيع فقط أن يعرك، أن يعهم، أن معسّل مصدد تلك لقواذين التي تفعل باستقلال مطلق علم فمن هو صابع هذه القوائين؟ الطبيعة؟ العش الكودي، الإله، لا أهميه لأى تسمية كانت منا فكل شيء حاضع لإرادة هذا المبدأ لإله؛

﴿ كَنُمْ تَكُمْ إِلَيْهِ وَكُنْدُ أَمُواناً فَأَخْبَاكُ وَكُنْدُ أَمُواناً فَأَخْبَاكُ وَنُدَّ أَسِينُكُ مَا فَي الأَبْرُصِ جَمِيعاً ثُدَّ مَنْدَوَى أَنِي المَنْرُصِ جَمِيعاً ثُدَّ مَنْدَوَى أَنِي المَنْدُونِ وَهُو كَانَ كَحُدُد مَا فِي الأَبْرُصِ جَمِيعاً ثُدَّ مَنْدَوَى أَنِي السَّمَاء فَسَوَّا هُنَّ مَنْ اللَّهِ مَنَاوَاتِ وَهُو كَانَ كُوكُ مُنْ مَعَلِدُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ وَعَلَيدًا اللهِ اللهُ اللهِ الل

﴿ وَلِلْهِ الْمَشْرِ فَ وَالْمَعْرِينَ فَأَيْمًا تُولُواْ تُسَدَّ وَحُدُ اللَّهِ إِذَّ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴾

(البقرة: ١١٥)

ازً قس ت الاسسال ومو هنه المعرفية معدودة فالله وحده يعرف كل شيء فالمعلومات كنها مسواء عن الحاصر أو الماضي أو المستقس موجودة لل كنف حمل الإعلام الكوشي ويمول النص العرآئي عن هذا

(البقرة: ٢٥٥)

إنَّ برى أنَّ من واجبنا أن بورد النص القرآن الذي يعتهر تحلاء ثام أنَّ إنه معمَّد (ص) هو ذلك المندأ الصَّوبي الذي يقرُّه العلم المعاصر

﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالِنَ لُحَبِ وَالْفَقِي بُحْرِجُ لُحَيَ مِنَ الْنَبِتِ وَمُحْرِجُ الْنَبِيتِ مِ الْحَيِ وَلِيكُ مُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْمَكُونَ ﴿ وَلِينَا لِمِعْتِلِ وَخَعَلَ اللَّيْسَ سَحَكَ وَالشَّسَلَ والقَسَرَ حُسَبَاناً وَلَكَ تَشْدِيرَ الْعَرْبِرِ الْعَلَيْدِ هَ وَهُوالَّدِي حَعَلَ الْكُومِ الْحُومِ الْمُعْدِدُولُ فِي الْمُعُودِ وَهُوالَّذِي الْمُعْدِدُولُ فِي الْمُعْدُولُ وَهُوالَّذِي الْمُعْدَدُولُ فِي الْمُعْدُولُ وَهُوالَّذِي الْمُعْدَدُولُ فِي الْمُعْدُولُ وَهُوالَّذِي الْمُعْدَدُولُ فَي الْمُعْدَدُولُ وَهُو الْمُعْدِدُ وَمُعْدُولُ وَهُو الْمُعَادِدُي الْمُعْدُولُ وَهُولُ الْمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ وَمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ

(ألأهام: ٩٩ ٩٩)

ودرجو القارئ لتكريم أن يمعن النظر خاصة في قوله لمومُو النّري آنشَا كُمْ مُس نُمْسِ والحِدةِ هِذَ نظلا هذا القول إلى لغه العلم المعاصر فأنّنا بقول إلى صوره كل منّا، هولوغرامًا كل منّا، الحقل الحيوي (أي اروحه) لكن منّا، صادرة عن حقل الإعلام التكويي إنّنا جميعاً أحرحنا من روح واحدة، من حقل واحد وهده حقيقة وعليه هل ينبعي علينا أن تذكّر بنانًا أحداً منّا لا يتفوق على الآحر من حيث العرق، أو القومية، أو الحيمن، أو وفق أيّ منذا آخر من حيث العرق، أو القومية، أو الحيمن، أو مدة أكدر من حيث العرق، أو القومية من أو من حيث العرق، أو القومية من المرق، أو العربيناً على الأحر من حيث العرق، أو القومية من أو من حيث العرق، أو القومية من أو من حيث العرق، أو العربيناً على الأحر من حيث العرق، أو القومية من أو من حيث العرق المناسبة علية على الأحر من حيث العرق، أو القومية المناسبة علية على الأحر من حيث العرق، أو القومية المناسبة علية على الأحر من حيث العرق المناسبة على المناسبة على الأحر من حيث العرق المناسبة على الأحر من حيث العرق المناسبة على الأحر من حيث العرق المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على الأحر من حيث العرق المناسبة على المناسب

وبأسيساً على فهمه لله بصفيه مبدأ كونياً طبيعياً، ومع تأكيده على تبحيله ليسوع للسيح، إلاَّ أنَّ محمد ُ (ص) لم بأحد أبرَّة هذا الإنه ليسوع بمعناها الحركِ يقول النص القرآئي

﴿ وَحَمَّلُواْ الله شَرَكَا والْحِنَّ وَحَلَّهُ مِهُ وَحَمَّ إِلَّهُ مَنِيْ وَتَمَاتَ بِعَيْرِ عِلْمَ سَبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَاسَتَمَا وَاتَ وَالْأَمْرُ صُ أَنَّى بَكُولُ لَهُ وَلَدُّ وَلَم تَحَنُّ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كَلَ شَيْءٍ وهُو بَحِكُ شَيْءٍ عَلِيمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَ

(الأسام ١٠٠-١٠١)

وعارص محمَّد (ص) بشدًّ ، ، أن يوضع أي كان على قدم السبواة مع الله

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرُبِّرُ ابنُ اللهِ وَقَالَتَ السَّعَامِ كَى الْمُسِيحُ ابنُ الله وَلِكَ مَوْلُهُ مِن مَا فَوَاهِمِ مُرْبُصاً هِوْوَنَ كَوْلَ اللّهِ مِن صَحْمَرُوا مِن قَبلُ فَا لَهُ مَا اللهُ اللَّمِي وَعَكُونَ اتَّخَذُوا أَخْتَارَهُمُ هُ وَمَهْتَا أَهُمُ أَمْرَاهُا مِنْ دُونِ الله وَالْتَسِيحَ ابِنَ مَرَّمِهُ مَوَمَّا أُمِرُهُا إِلاَّ لِتَعْدُواْ إِلَها وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَسُّحَاً مُعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

(التوبة ٢٠-٣١)

وية حديثه عن المسبح معاشرة يؤكُّد محمَّد (ص) في نص قرآني آخر على أنَّ يسوع المبيح لم يطب أن يسحد له:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى الْ مَرْسِمُ أَنْ اللّهَ اللّهِ اللّهِ وَالْمَ اللّهِ اللّهِ وَالْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ قَالَ اللّهُ عَالَى اللّهِ قَالَ اللّهُ عَالَى اللّهُ قَالَ اللّهُ عَالَى اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(العائدة: ١١٦ ١١٧)

وتعدُّ مسألة وحدائية الله، هي السألة الرئيسة بالنسية لمحمَّد (ص) هالمرّن عاد إسها مرَّات كشرة، وها نحل نسوق بعض النصوص الأخرى التي مرى أنَّ لها أهمية عائفة لمهم المرق بين المسيحية والإسلام

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِدَ اللهِ كَمَّلِ ثَمَّ خَلَقَهُ مِن تُرَابِيْتُ قَالًا لهُ كُن فَيَكُونُ ﴾

(آن عمر إن: ٥٩)

﴿ مَا كَانَ لَشَرِ أَنْ يُؤْتِهُ اللهُ أَكَمَاكُ وَالْحَدُمُ وَا سَوَّهُ تُحَمَّعُ وَلَلا سِ كُونُواْ عَبَد لَي مِن دُونِ الله وَلَكَ صَحُونُواْ مَرَّنَا يُونَ سَاكَتُمُ مَعْلُونَ الْكِمَالَ وَبِتَ كُنُمُ مُنْ مُرْسُونَ ﴿ وَلاَ مَأْمُرَكُمُ لَا تَتَحَدُواْ الْعَلاَكِكَ الْعَالَاكِكَ الْعَالَ الْعَلَاكِمَ مَا الْعَلَاكِمَ مَا الْعَلَامُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا أَمْرُ كُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا مَا أَمْرُ كُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا أَمْرُ كُمُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

[آرعمران ۷۹-۸۰]

﴿ يَا أَهْلُ الحَيْنَا لِ لاَ تَعْدُواْ فِي دِيكُ مْ وَكَا تَقُولُواْ عَلَى اللّه إِلاَّ الْحَقْ إِنَّنَا اللّه وَكَلْمَهُ الْفَاطَا إِلَى مَنْ مَنْ مُ وَمُوْحٌ مِنْ هُ فَإِنَّا اللّه وَكَلْمَهُ الْفَاطَا إِلَى مَنْ مَنْ مُ وَمُوحٌ مِنْ هُ فَا إِنْ اللّه وَمُ مُنْ فَالْمَا اللّه وَمُ مُنْ اللّه وَمُوكَا أَنْ اللّه وَاحِدُّ سَبْحَانَهُ أَن يَاللّه وَمَن يَاللّه وَحَدِدًا اللّه وَكَا اللّه وَكَا الْمَا وَكَا الْمَا وَكَا الْمَا وَكَا الْمَا وَمُن يَسْتَكُونَ عَبْداً لِلّه وَلاَ الْمَا وَكَا اللّه وَكَا الْمَا وَكَا الْمَا وَكَا الْمَا وَلَا عَلَى اللّه وَكَا الْمَا وَلَا عَلَى اللّه وَكَا الْمَا وَكَا الْمَا وَكَا الْمَا وَلَا عَلَى اللّه وَكَا الْمَا وَكَا الْمَا وَكُونَ عَبْداً لِلْهِ وَلا الْمَا وَكَا الْمَا وَلَا عَلَى اللّه وَلَا الْمَا وَمُا اللّه وَلا الْمَا وَلَا الْمَا وَلَا الْمَا وَلَا الْمَا وَمُا عِلَى اللّه وَلا الْمَا وَالْمُ عَلَى اللّهُ وَلا الْمَا وَمُن وَلَا الْمَا وَلَا الْمَا وَلَا الْمَا وَلَا الْمَا وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلا الْمَا وَلَا الْمُعْلَ الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا الْمُعْمَالُونُ وَمُن اللّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلا الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَلا الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَلا الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُوالْمُوالْمُوالْمُولِمُوالْمُولُولُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُوالْمُولُولُولِم

(الساء: ۱۷۲-۲۷۱)

ولم مدع محمدً (ص. إلى الإيمال بالإله الواحد من أحل الإيمال بحدٌ داته فالإيمال بعير عمل بهمال ميت وقد استرشد محمد (ص) بهذا المبدأ ، مثلما عمل المسيح عبله وكدلك رسنه إذن لم تكل المهمة تشوم في الإيمال وحسب، إنما في إحداث تعيير جدّي في نماط العيش برمنّه ، وفي تحاد موقف أحر تجاه العالم الحيط، وتحاه الآحر، عمي هذا بالدال كال مقوم جوهر الإيمال ولهذا بالدال يعدُ الإيمال والدين المرتكز الروحي للمحتمم.

هما هي طبيعة العلاقات لتي بقصي بها القرآن؟ لقد عرضنا أنفاً لأهم مددئ السلوك الإسلامي بإيجاز وسوف ببدآ دراستها الآن دلتقصيل ومن الطبيعي أن نحكن قواعد السلوب قواعد عامة تتسحب على كل إسال وليس على المسلم همط، إنها المواهد التي أقراتها الأديان كلها لا تسرق، لا ترن الا تكذب، أطع والديان، لا تمعن الشرّ وأهمل الخير، كان صادقاً ومستقيماً، ولا تكن مسكرًا منعطرات مشدلاً، كان صلنا في وقعتك مع الدق، ساعد على يحتاج إلى المساهدة، كان مسامعاً مع أعداتك، وادع إلى السلام بان الناس، عاد هذا كله بقول لقرآن

﴿ يَا أَنَهَا الْمَنِي إِمَا حَ الْمُ الْمُؤْمِنَاتُ لَيَا لِمَنْ عَلَى اللهُ مُسْرِحِكُنَ اللَّهِ مَسْمِنَا وك مَسْرِفْلُ وَلاَ مِرْفِينَ وَلاَ يَمْمُلُ وَلاَ ذَهْلَ وَلاَ مُنْ وَلاَ مَنْ مِنْ اللَّهُ إِنَّهُ مَا لَيَ مُؤ مَعْمِيكُ فِي مَعْمُهُ فِي فَا مِعْمَى وَاسْتَعْفِرُ لَيْنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ مُرْجِيدٌ ﴾

(المتحدة ١٢)

﴿ لاَ خَيْرَ هِي حَكَثِيرِ مِن نَحْوَا هُدُو إِلاَ مَنْ مَسَرَ مِصَدَعَة أَوْ مَصْرَةُ عِ أَوْ إِصْلاَمِ مَنْ النَّاس وَمَن يَغْفَلُ ذَلِكَ أَبِنَعُاء مَرْصات الله فَسَوْفَ فُلِيّه أَجْرٍ مُّ عَظِيماً ﴾

(النسع ١١٤)

﴿ . . وَتَعَاوَتُواْ عَلَى الْبِرِ وَالثَّنْوَى وُلاَ تَعَاوَتُواْ عَلَى الإِنْسِرِ وَالْعُدُوَانِ وَانَّهُواْ الْمُهُ إِنَّ الْهُ تَشَدِيدُ الْمِفَابِ ﴾

((1):2: ٢)

﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ مَنَ آمَنُواْ حَكُونُوا فَوَامِينَ لِلَّهِ شَهَدًا \* وَالْفَسْطِ وَلاَ مِنْ مِنْ مَنْكُ مُ مُسَيَالُ قَوْرِ عَلَى أَلاَّ تَعْدُواْ اعْدُلُواْ هُوَ أَقْرِبُ لِلنَّمْوَى وَاتَّفُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

(المائدة، ٨)

رىلومتون: ١٠١)

﴿ وَأَوْمُوا فَكُيْلُ إِنا كَلْتُمْ وَمَهُوا بِالقَسْطُسِ الْمَسْتَفِيمِ وَلِكَ حَيْسٌ وَالْمَسْرَوَا الْمَسْتَفِيمِهِ وَلَكَ حَيْسٌ وَالْمُصَرَّرُ وَالْمُوكَ وَلاَ تَفْعُ مَا لَئِس لَكَ بِهِ عِلْمَ فَيْ اللَّمْرُ وَاللَّهُمْ وَاللَّمَسُرُ وَاللَّهُمْ وَاللَّمَسُرُ وَاللَّهُمُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالَّا لَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّا

(Mmyle: 07-17)

﴿ وَوَصَيَّنَا الإِنسَانَ وَالدَّبِهِ حَمَّلَتْهُ أَمْهُ وَمُسَا كَمَى وَهُنِ وَقِصَاله فِي عَامَيْنَ نِ شَاكُ رَانِ وَلَوَالدَّيْكَ إِنِي ٱلْمَصِرُ ﴾

(لقمأر: ١٤)

راتسان: ۱۷-۱۷)

﴿ ذَلِكَ أَدْ يَ يُسْفِرُ اللَّهُ عِنَادَمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فُولَا كُنَّالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرِ إَكِرُّا الْمُودَةَ فِي الْفُرْتِي . . . ﴾

(الشومري: ۲۳)

لاحظ عند المسيحيس، حبب قريبك كما تحب نقسك

﴿ وَ٧َ مَسْنَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْمَةُ اذْفَعْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذْ الْدِي بَبَنَكَ وَبَبْنَهُ عَدَاوَةً حَسَنُ فَإِذْ الْدِي بَبِنَكَ وَبَبْنَهُ عَدَاوَةً حَسَنَا أَمُ وَيَ الْمُقَامَ إِلاَّ دُو حَظْ عَطِيدِ ﴿ ﴾ حَسَنَا أَمُ وَيَ الْمُقَامَ إِلاَّ دُو حَظْ عَطِيدِ ﴾ وَمَا لُقَاهَ إِلاَّ دُو حَظْ عَطِيدِ ﴾ (فصَلَت: ٢٤ ٣٥)

 وَاتَّقُوا اللَّهِ إِذَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَأَلِنَ مَرَّحِيثُ فَي أَلَهَا الْسُرُ بِنَا حَلَمْنَاكُ مِن فَكَم وَجَعَلْنَاكُ مُ شَعُوااً وَقَبَانِ لَتَعَامِكُوا إِنَّ أَكُمْ رَمَّكُ مُ عندَا اللَّهَ أَفَاكُ مُ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيبَ مُ خَبِرُ فَي فَالْتَ الأَعْرَابُ أَنَّ اللَّهُ وَمَرَسُولَهُ لَا يَلِيعُوا اللَّهُ وَمَرَسُولَهُ لَا يَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَرَسُولَهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَرَسُولَهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(الحبعرات: ١١-١١)

القد آعان محمد (ص) عير مرة موقعه المدهض للحرب، والسراعات والسفاق. هِ وَإِن طَاعَتُ ان مِنَ الْسُؤْمِنِي اقْتَتَلُوا فَأَصُلُحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأَخْرَى فَقَاتُلُوا الّذِي تُعِي حَتَّى تَعْيَ لَلَى أَسْرِ اللّٰهُ فَإِن فَاءتُ فَأَصُلُو وَا تَيْنَهُمَ وَلَعَدُلُ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللَّمُ عُدِبُ الْمُفْسِطِينَ ﴾

(الحصرات: ١)

﴿ وَلاَ تَأْكُواْ إِلَهَ الْمُوَالَكُ مَ بَيْكُ مَ بِأَلُاطِلِ وَتُدَاُواْ بِهَا إِلَى الْمُحَكَّرِ تَأْكُواْ أَمْرِقَ مَنْ أَمْوَلِ الْنَاسِ وِالإِثْدِ وَأَنْتُ مُ ظُلُمُونَ ﴾

(البقرة: ١٨٨)

وعن الأحسان يقول النص لقرآس

﴿ اللهُ وَالصَّدَقَاتَ فَنَعَمَّا هِي وَإِن تُعَقِّهِا وَيُؤْوَهَا الْفَقْرَاءَ فَهُوَ حَيْسَرُ أُكَّ مُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْسُ فَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُ مُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْسُ فَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُ مُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْسُ فَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُ مُ وَلَيْكُ مُوا اللهُ مِنَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا مُوا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مُعْمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مُعْمَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُعَامِونَا اللّهُ مُعَامِونَا اللّهُ مُعَامِونَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعَامِوا مُعَامِلُونَ اللّهُ ال

(النفرة: ۲۷۱-۲۲۲)

﴿ فَوْلَ مُعْرُونُ وَمُعْفِرَةٌ خَبَرُ مِن صَدَقَا يَسَعُهُ أَدَى وَاللهُ غَيْ حَلَيدٌ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْمَوْمَ اللّهُ وَالْمَوْمَ اللّهُ وَالْمَوْمَ الآخِر وَمَثَلُهُ حَمَّى صَعْوانِ عَلَيه مُرَا فَاللهُ مُ اللّهُ وَالْمَوْمَ الآخِر وَمَثَلُهُ حَمَّى صَعْوانِ عَلَيه مُرَا فَاللهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّ

(البقرة: ٢٦٥-٢٦٥)

قبل محمّد (ص) لم يعرف العرب صلوات، ولمّا ظهر أهام صلوات منظمة مند ان جاء يثرب، ويرى المؤرجون أنه بنّما فعل ذلك متأثّراً بما حكان عبد يهود الدينه عقد أدرك معمّد (ص) عندتنز أي مسجر للكلمة وفح الأول كاست الصلوات ثلاثاً، ثم رادت إلى خمس

وتختلف الصلاة في الإسلام اختلاها مدئياً عن الصلاة المسيحية، فالسيح الع على مغزى الكلمات المطوفة أمًا المسلمون فقد كانت صلاتهم منذ الدالة تدبكر من حيث الصبعة، ومن حيث الطابع بالنوسل وللناشدة، وقد قام بماء الصلاة في الآتي، ترديد الصلوات عدداً محدداً من المرات في صبع دقيقة ووهق تعاقب صارم وفي عصون دلك بحث أن سوافق الصبح مع احتلاف أوضاع الحميم، وهذه الأوضاع بدورها محددة تحديداً حيارماً ويدعى عدد لصبع مع حركات الجعيم ركعة ويحب ألاً تقل الصلاة الكامية عن ركعتين ولكل لصبع مع حركات الجعيم ركعة ويحب ألاً تقل الصلاة الكامية عن ركعتين ولكل ركبة لنية محددة، وبحث أن تنصيعاً الركعة فين كل شيء إعلاناً عن عبد السحدات التي يبوي المؤس تأديتها ثم بعد ذلك تدخل بية الصلاة سوره الإحلام بالضرورة، ويبي ذلك مقاصع من محتلف السور الأخرى ويحب أن بردد المؤمن في أثناء ذلك دائماً قول الله أكبر، مقاصع من محتلف السور الأخرى ويحب أن بردد المؤمن في أثناء ذلك دائماً قول الله أكبر، مقاصع من محتلف السور الأخرى ويحب أن بردد المؤمن في أثناء ذلك دائماً قول المنه ألها أصدية وعندما تؤدّى الصلاة في المسحد قبل المصلاة إمام وتسبق الصلاة يؤدُون الحركة الحسدية ذات الصلة. وعندما تؤدّى الصلاة إمام وتسبق الصلاة بيؤدُون الحركات الحسدية كلها في وقب واحد وهادة ما يقود الصلاة إمام وتسبق الصلاة بالضعري.

وقد حاء في القرآن عن الصلاء:

﴿ إِمَّنَا الْمُؤْمِنُونَ الْدِينِ إِمَّا وَكِي اللهُ وَحَلَثُ قُلُوبُهُ مُ وَإِذَا قَلَيْتُ عَلَيْهِ مُ آيَاتُهُ نرَادَهُ مُ يَهَا ما وَعَلَى مرَّهِ مُ بَوَكُونَ اللهُ وَحَلَثُ قُلُوبُهُ مُ وَإِذَا قَلَيْتُ عَلَيْهِ مُ آيَاتُهُ نِعِفُونَ الْمُ أُولِينَا فَ هُ مُ الْمُؤْمِدُ وَمَعَمَّا لَهُ مِ ذَهَرَ حَاتًا عِنْ مَرَهٍ إِمَا مَرَةً وَمَهُمْ مَرَةً وَمَهِمْ وَمَعْمَرًا وَمَهُمْ مَرَةً وَمَهِمْ وَمَعْمَرًا وَمَهُمْ مَرَاقًا مُنْ مَنْ مَا عِنْ مَرَهِ إِمَا وَاللهَ اللهُ اللهُ

(ألأتفال: ٢-٤) ﴿ وَأَقِيدِ الصَّلَاةَ مَلَرَهُمِ الْتَهَامِ وَمَرَّاهَا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الْعَسَنَاتِ يُدَّهِ فَالسَّمِيَّاتِ ذَلكَ ذَكْرَى للدَّاكِرِينَ ﴾

(هود: ١١٤) ﴿ حَافِظُواْ عَكَى الصَّلُواتِ والعَكْرَةِ الْوُسُطَى وَتُوسُو، لَله قَامَتِنَ ﴿ فَإِلْ حَفْنَهُ فَرِيحَالاً أَوْ مُرْكُنَّا ما فَإِذَا أَسِتُدْ فَذَكُرُواْ اللّهَكَمَا عَلَّمَكُ مِمَّاكِهُ مَدَادُ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَا مَعْ الْمَالِدَةِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْه

(المقرة: ٢٣٩-٣٣٨) ﴿ أَقِدِ الصَّلَاةُ الدُّلُوكِ الشَّسُ إِلَى غَسَقِ اللَّيلِ وَقَرْ إِلَى الْفَحْرِ وَقَرْ اللَّهِ مِن مَنْ اللَّهِ وَمِن اللَّيل فَتَهَ حَلَّ صِدْق وَاحْمَل لِي مِن مَخْرَجَ صَدْق وَاحْمَل لِي مِن مَخْرَجَ صَدْق وَاحْمَل لِي مِن مَخْرَجَ صَدْق وَاحْمَل لِي مِن الْمَعْوَدُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وحسب العرآن يعبدي على المسمين أن يصوموا شهراً في استه هو شهر رمصان، وهبل دلك كان محمد (ص) قد فرض في المدينة الصوم يوما واحد كل عشرة أيام وقد قال القرآن بصدد العسام

﴿ مَا أَهُمَا الَّهِ مَا آمَنُواْ كُنِّبَ عَلَيْكُ مِ الصِّيَامُ كُمَّا كَمْبَ عَلَى الَّدِينَ مَل فَيُلكُ دُلَمَّكُ مُ لَقَّونَ ﴿ أَنْكُما أَمَعُ دُودَاتُ فَتَن كَانَ مِكُ مَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَةُ مَنْ أَيَامِ أَحَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونِهُ فِذَيَّةٌ طُعَامُ مُسْحَكِينَ فَمَن تَطُوَّعَ حَيْدٍ أَ فَوَ خَبْدُ أَنَّهُ وَأَنْ يَصُومُواْ خَبْدُ لَكَ حَرُانِ كُنْدُمْ تَعْلَدُونَ ﴿ شَكْمُ يُمْ يَصُانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرِّلَ حُدَّى لَلْكُس وَبَيَّات مَن الْهِدَى وَالْفُرْقَان فَسَ شَهِدَ معكُدُ الشُّهُرُ فَلْتِصْمُهُ وَمَّ كَانَ مَرِيصاً أَوْحَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةُ مَن أَبِام أَخَرَ مُرِيدُ اللهُ حِكُ مِ الْيُسْرَوُلُا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلَنْكُمْلُواْ الْعَدَّةُ وَلَتُكَنَّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَكَنَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا صَأَلَكَ عَبَادِي عَنْيِ فَإِنِي قَرِيثُ أَجِيبُ وَعُوا الدَّاعِ إِذَا وَعَالِ فَلْبِسُتُحُوا لِي وَلْنُوْمُوا مِي لَكُلُهِ وَيَرْشِدُونَ الْحَلُّ الح لَيْلَة الصَّيَّامِ الرَّفَثُ إلى سَبَّ إِهْكُمْ هُنَّ لَنَاسُّ لَّكَمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ فَهُنَّ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُ مُ كُنتُ مُ تَخْنَافُنَ أَتَفْكَ مُ ثَنَّابَ كَلِّيكُمْ وَكَفَّا عَكُمْ فَاكْنَ كَسْرُهُ مِنْ وَالْمَغُواْ مَا كَتُكَ الْمُهُ كُ مِنْ وَكُمُواْ وَاسْرِبُواْ حَتَّى مَبَيْنَ لَكُ مُ الْمُعَنْطُ لَاكُ مِيَصِ مِنَ الْمُحَيْطِ الْأَسْوَةِ مِنَ الْعَضِي ثُسِدَ أَشُواْ الصِّيَارَ إِنِو اللَّهِ وَكَ بَاشِرُومُنَّ وَأَتُدُّ عَاكِفُونَ فِي أَمْسَاجِدِ مَلْكَ خُدُودُ اللَّهَ فَالاَّمْتُرَوُّهَ كَذَلَكَ يُبِيُّنُ اللَّهُ أَنِّ مَهِ الْفَاسَ لَعَلَّهُ عَرَيْتُ وَلَكُ ﴾

(القرة ١٨٧-١٨٣)

ودرائض القرآن في الطعام هي

﴿ بَمَا حَرْهُ عَلَيْكُ مُ الْمُنْهَ وَالدَّمْ وَلَهُ مَا أَخْصَ الْمُخْصِدِينِ وَمَا أَهِلَ مِلْعَسَ اللهِ فكن اضطرَ عَلَيْ اللهِ فكن اضطرَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَلْهِ إِنَّ اللهَ عَلُوهِ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ الللّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(العَرِة: ١٧٣)

(سائدة ۲-۳)

وعن الأضعية

﴿ وَلَهِ دُن حَمَلُنَاهَا لَهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَوْ وَجَمَّتَ جُدُوبَ فَصَلُوا سَهَا وَأَطْعِمُو الْفَاحِ وَالْسَعْسَرُ الله الله عَدُ وَيَهَا عَبْسُ فَادْكُمُ وَالله الله عَدَ الله عَلَيْهَا صَوَافَ فَوْ وَجَمَّتَ جُدُوبَ فَهَ فَصَلُوا سَهَا وَأَطْعِمُو الْفَاحِ وَالسَعْسَرُ الله عَلَيْهِ اللّهَ حَدَلكَ سَحَرُهُ وَيَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(اکجیج: ۲۲-۲۲)

نقد عاش محمَّد (ص) وعمل في بيئة وجد نفسه هيها مرعماً على الاعتراف بالشأر، ومع ذلك دعا إلى ترك عادة الثار هده:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُ مُ الْمَعْيُ هُ مَ مَنِيَّ صِرُهُ لَ اللهِ وَحَزَرًا \* مَنَيَّة سَيَنَة سَيَنَة مَنْكُ فَتَنَ عَمَا وَأَصْلَحَ فَلَخَرَهُ عَلَى اللهِ مَه لَا يَحِبُّ الطَّالِينَ ﴾ وَكَن استصرَ يَعْدَ طُلْعه فَأُولُك مَا عَمَا وَأَصْلَح فَلْحُر اللهِ عَلَى الله بِي يَعْلَلُه وَاللَّ اللّه عَدَا فِي الأَمْرُض عَيْسِ عَلَيْهِ مَن سَيلٍ ﴾ إِنَّهُ العَسْبِلُ عَلَى اللّه بِي يَعْلَلُهُ وَاللَّ اللّه عَدَا فِي الأَمْرُض عَيْسٍ الْحَق فُولُكُ لَوْ وَلَكَ لَوْ عَرَا لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ صَبّرَ وَعَقر إِلّهُ وَلِكَ لَوْ عَرَا لِللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ عَدَا لِهُ اللّهُ وَلَكُ صَبّرَ وَعَقر إِلّهُ وَلِكَ لَوْ عَرَا لِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ عَدَا لِهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

الشورى: ٣٩-٣٤) هِ اَكُهَا الَّذِينَ اَمْنُواْ حَسُبَ عَلَيْتُ مَ الْقِصَاصِ فِي الْقَلَى الْحُرْرِ بِالْحَرِ وَالْعَبْدِ مالْعَبْد وَالْمَشْنَ بِالْمَاتُنَى فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتِّعَ بِالْمَعْرُ فِي وَأَذَاء إليه بإخستان ذَلِكَ تَحْفِيفُ مِن مَرَّ يَصُسِمُ وَمَ حَمَّ تَفْسَنِ الْحَدَدى بَعْد دَوَلِكَ فَلَه عَدَاتُ اليم عُهُ

(العَرة: ١٧٨)

لقد رأى معمّد (ص) هـ القران شريعة العرب، وهدا ما حصل فعلاً بعد أن صارت السلطة في المدينة ثمّ في مكّة، وبعدها في الخلافة عكنها، إلى معمّد (ص) ثمّ إلى خلفائه، فقد وصع معمّد (ص) قط فنوناً مدنياً إما صعّ المول، ليحلُّ معلَّ القوامين القبية فالمتراّن آلفى في ميد از التركات حو الأخ الاكبر على الأصعر، وأكّد على أن الاولاد من الدكور لهم النصيب عينه بعده النظر عن السن، كما فرك القرآن بصيباً للمرأة الحماً (مصم بعيب الذكر) ووفق هذه الموامين فعدت العشيرة حقّها في نركة المتوعى من أسبها إذا ما أوصى بها للأحدهم، وكان هذا القانون د طابع تقدّمي واصح، فقد مات من حق الشخصية الاحتماعية أن تتصرف بموجبه بما تمك.

وهاكم أهم النصوص القرآبية التي صيعب هذه الشرائع فيها.

﴿ كُنِّ عَلَىٰكُ مْإِدَ حَضَرَ حَدَكَ مُ الْمُتَوْنَ إِنْ مَرَاكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ الْوَصِيَّةُ الْوَصِيَّةُ الْوَصِيَّةُ الْمُتَالِقِينَ وَالْاَفْرَ إِلَيْ الْمُتَعْمِدَ وَالْمُنْ الْمُتَعْمِدُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُوالِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ ال

عَلَى الَّذِينَ يُعِدَلُونَهُ لِذَاللَّهُ مَسَمِعٌ عَلِيدًا اللَّهُ مَسَاعً عَلَيدًا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَل بَيْنَهُ مُ فَلَالْمُ مَ عَلَيْهِ لِنَّ اللَّهَ عَلُومً مُرَّحِيدًا ﴿ ﴾

(البقرة ١٨٠-١٨٢)

﴿ لَدَ إِحَالَ صَبِّمَنَا مَرَاكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَ أُولَ وَالنَسَاء نَصِيبُ مَنَا مَرَاكُ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَ الْوَلْمَنَا فَلَ مُنْهَأَوْ كَثَرَ مَصِياً مَفْرَهِ فَ ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْفَسْمَةُ الْوَلْوا الْفَرْتِي وَالْيَنَاسَ وَالْسَلَحِينُ فَامِهُمُ قُوفُ مَنْهُ وَقُولُوا آنِد فَوْلاَ مَعْرُوفاً ﴿ فَالْمَامُ مُوفَا الْمَ

(الساء: ٧-٨)

﴿ وصبكُ مِنْ اللّهُ فِي أَوْلَا وَ اللّهُ فِي أَوْلَا وَ اللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(الساء ٢٧٦)

وحرَّم القرآن الرما:

﴿ الذَّرِيَّ الْحَالَ المَّيَاكُ مَّهُ ومِنَ إِلاَّ حَمَا مُوم الْذِي مَحَمَّ المَّسَطَانُ مِنَ الْسَبَطَانُ من الله مَن اله

(البقرة: ٢٧٥)

وهرض القرآن ارتداء الحجاب.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِي قُلِ لَأَمْ وَاحِكَ وَتَنَاكَ وَسَنَاء النَّوْمِينَ بِيْنِيَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيهِنَّ ذَلِكَ أَذْهَى أَنْ يُعْرِقُنَ فَلاَ يُؤْذِنَ وَحَكَانَ اللَّهُ عَلْمِيمًا مَرْحِيمٌ ﴾

(الأحزاب: ٥٩)

ويصبط القران العلاقات بين الأرواج و لروحات على الوجه الآسي.

﴿ الرَّحَالُ فَوَامُونَ عَلَى النساء بِمَا فَضَلَ اللَّهُ يَعْصَهُدُ عَلَى تَعْضَ وَبَمَا أَفَقُواْ مِنْ أَنْوَالُهِمُ اللَّهُ وَاللَّرِي تَخَافُونَ مَثَاتُ حَافِظاً تَ نَكْبُ بِ مَ حَفِظ اللَّهُ وَاللَّرِي تَخَافُونَ مَثَاتُ عَافِظاً تَ نَكْبُ بِ مَا حَفِظ اللَّهُ وَاللَّرِي تَخَافُونَ مَثَاتُ مُنَّ الْفَوْمَ وَالْفَرِي مَنْ اللَّهُ وَاللَّرِي مَنْ الْمُعَمَّدِهُ مَنْ فَلَا تُنْعُواْ عَلَيْهِنَ فَعِظُوهُ وَالْفَرَعَةُ مُ وَلَا تُنْعُواْ عَلَيْهِنَ فَعِظُوهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مُن وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِكُونُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنِ

(Pt : e [ 11]

كما شرُّع القرآن مسألة الطلاق واقسام الأملاك في مثل هذه الأحوال:

﴿ مَا أَهَا الَّذِيُّ إِذَا طَلْقَتُ مُ السَّاءُ وَطَلْقُوهُ لَعِدْ نَهِنَ وَأَحْصُوا الْعَدَّةُ وَاتَّهُوا اللَّهَ ن يُتوقِق ولا يَغْرُيغ إلا أَن مَأْتِنَ مَا حَسُدَ مُنِينَة وَمُلُك حَدُودُ اللَّهُ وَمَن مَعَدَّ حَدُودَ اللَّهُ فَقَدْ ظُلْمَ نَفْسَهُ لَا تَدْسِي لَعَلَ اللَّهَ يُحْدثُ بَعَدَ ذَلَكَ أَثْرِ إِنَّ فَإِذَا كَلُنْ أَخَلُهُنَّ فَأَنْسِكُوهِنَّ سَعَرُونَ أَوْ فَالرفُوهِنَّ سَعْرُونَ وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدَل مَكُمْ وَأَقْيمُوا الشَّهَادَةُ اللَّهِ ذاكُم يُوعَطُ مِه مَن كُن بُؤْسُ بِاللَّه وَالْمِيْرِ الآحر وَمَن يَتُو اللَّهُ يَحْمَلُ لَه مَخْرِجا كَ وَيَرْبَرُ فَهُ منْ حَيْثُ لا يَخْتَسبُ وَمَن يَتُوك عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهُ ثَالِمُ أَسْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ اكل شَيْءُ فَدْس كُ وَاللَّتِي مَسْنَ مَنَ الْمَحيض من مُسَائِكُ مِنْ إِن امْرُثُيتُ مُ مَعدَّ تُهُنَّ تُلاَمَةً أَشْهُم واللَّاني لَد يُحصُّن وَأُولاَتُ الأَحْمَال أَجَلُهُن أَن يَصِعْلَ حَنْلُهُن وَمُن يَشِّق اللَّهُ يَحْعَل لَّهُ من أَصْره يُسْراً ﴿ دَلِكَ أَشْرُ اللَّهَ أَنْرَاهُ الْمِكُمْ وَمُنْ مِينَقِ اللَّهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ مَسَبَّاتَه وَعُظ مُلُهُ أَخْسِ ﴿ فَالسَّكُومُ مُنْ مَيْتُ سَكَنَّد مَن وَخَدَكُمْ وَلاَ تَضَاءُ وَفَنَّ لتُعْمَيْقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَّ أُولان حَمْل فَأَفْقُوا عَلْيِنَ كُنِّي مَضْعُنَ حَمْلَهِن وَإِن أَمْرُصَعْنَ أسك مد فا توهن أخور من وأتسروا بيكك مقرو ووان تعاسر تسد فسترصع لَهُ أَخْرَى إِنَّا لِينَاقُ ذُو سَعَهُ مَنِ سَعَهُ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ مِيرَقُ فَلْيَعقُ مَكَ آنَاهُ اللَّهُ مُك فَ اللَّهُ مُمْ اللَّهُ مَا آلًا مَ سَيَحْمَلُ اللَّهُ مُعْدَ عُسْر مِسْراً ﴿ ﴾

( نطالاق: ۱-۷)

﴿ لَلَّدِينَ وَالْمِنَ مِن سَسَيْهِ مُ سَرَّص أَمْرِيَكَ أَشَهُم فَ وَالْمُطَلَّةُ وَا هَإِنَّ اللّهَ غَمُورَ مرَّحِب مُ ﴿ وَالْمُطَلَّةُ وَالْمُعْرَمُواْ الطَّلَاقُ هَإِنَّ اللّهَ سَمِعٌ عَلِيدٌ ﴿ وَالْمُطَلَّةُ وَالْمُ ثَلَانَهُ فَي أَمْرِ حَلَيْ اللّهُ وَي أَمْرِ حَلَى اللّهُ فِي أَمْرِ حَدِينَ إِن كُنَّ الْمُ إِنْ اللّهِ وَٱلْمِنُومُ ٱلآخِصِ وَمُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ مردِّعْنَ هي دَلكَ إِنْ أَمْرَادُواْ إِصْ لاَحاً وَلَهُنَّ شُلُ أَمْنِي عَلَيِينَ الْمَعْرُوف وَللريحَال عَلْيِينَ دَرَحَةٌ وَاللَّهُ عَرَمِنَّ حَسَكُبِ مَنْ الطَّلاقُ مَرَّبُ ن وَإِنْسَاكَ سَعْسَ وَفِ أَنْ نَسْرِجُ بِحْسَنَ وَكَ يَحِلُ لَكَ مُ أَن تَأْخُدُواْ مَمَّا تَبْسَلُوهُنَّ سَيْناً إلا أَن مَعْاَما ألا تُقيما حُدود الله فإن حنتُ ألا أَقيما حدود الله عَلاحاج عَلَيْهِمَا فِينَا افْتَذَتْ مِه مَلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ يَعِنْدُوهَا وَمَن يَعَدُّ خُدُودَ الله فَأُولُ لُكَ صَد الطَّالمُونَ ﴿ فَإِن طَلَّهُمَا فَلاَ تَحلُّ لَهُ مَن بَعْدُ حَتَّى تَعصيحَ مَرُوحاً عَيْرَهُ فَإِن طَلَّهَا فَلاَ جناح عَلْهِمَا أَن يَسَرَاحَكَ إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه وَمَلْكَ حُدودُ اللَّه تُنْتُ لَهُوْم تَعْسُونَ، وَإِذَا طَلْتُنْسَعُ النَّسَاءَ فَبَكُو أَحَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهِنَّ مَعْرُوفَ أَوْسَرْخُوهُنّ سَعْرُوف وَكُ تُشْسَكُوهُنَّ صَرَامًا لَّتُعْتَدُوا وَمَن يَفْعُلُ ذَلَكَ فَقَدْ ظُلْسَمَ غَسَهُ وَكُ تُتُحدُوا أَكَات اللَّه هرُو، وَادْكُرِ فَمُتَ اللَّه عَلَيْكُدُ وَمَا أَمِلَ عَلَيْكِدُ مِنْ أحنَاب وَالْحَكُمة يَعِطُكُ م بِه وَآثَمُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَا اللَّهَ كُل شَيْء عَلِيدٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّفُتُ مُ السَّاء فَتَكُنَّ أَجَلُهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَعَكُمْ أَمْرُواجَهُرَّ إِذَا تَرَاضُواْ نَبْتُهُ م دلْمَعْروف دُلكَ تُوعَظُ ممكن كَ نَ مستكُ مُ نَوْمَنُ بَاللَّه وَالْيَوْمِ الآخردلك شأمركى لك فأطير والله تعك وأسمد لأتنك والمناف وَالْوَاسَاتُ يُرْصِعْنَ أُولاً وَهُنَّ حَوْلُن كَ أَمْلِي لَنْ أَمْرَادَ أَن يُسَمَّ الرَّضَاحَةُ وَعَلَى الْمُوَّاوِدَ لَهُ مِنْ أَفْهُنَ وَكَسُوْتُهُنَّ مَالْمَعْرُوفَ لاَ مُكلفَ نَفْسُ إِلاَّ وَمُسْتَهَا لاَ وَضِلَمَّ وَالدُّهُ عِلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ عِلْده وَعَلَى الْمِالربْ مثلُ ذَلك فَإِنْ أَمْرَادَا فصالاً عَن سَراص مَّنْهُمَ وَسَشَاوُسِ فَلاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَمْرِدَتُ مَ أَن مَسْتَرْضِعُوا ٱوْلاَدَكُ مُ وَلاحْتَاحَ عَلَيْحُ مَا إِذَا مَلَّمُ مَا أَثْبِينُ مِ الْمَعْرُونَ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاخْلُمُوا أَزَّ الْهَ مَا تَعْمَلُونَ كَصِيرُ ﴿ وَالدِينَ يُتَوَقُّونَ مِكُ مِ وَدِدَرُونَ أَنْهُ وَاللهُ مَنْ فَالْ وَمِنَ فَالْفُسِينَ فَالْمَوْفَ وَعَشْراً فَإِذَا كُلُونَ أَكُلُونَ فَلَاجِنَاحَ عَلَيْكُ مِا فِيمَا فَعَلْنَ هِي أَفْسِينَ بِالنَّقْرُوفِ وَاللهُ سَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ ﴿ ﴾

(البقرة ٢٢٦-٢٢٤)

﴿ وَأَنذِي يُنَوَقُونَ مِكُمُ وَيَذَمرُونَ أُمرُواجاً وَصِيَّةَ لَأُمرُواجهَ مَنَاعاً إِلَى فَحُولُ غَيْرَ إِخْسَرَاحٍ فَإِنْ حَرَيْنَ فَلَاحْتَحَ عَلَيْكُ مَ مِمَا فَعُلُلَ فَي أَمْسَهِنَ سَ لُحَوْلُ غَيْرَ إِخْسَرَاحٍ فَإِنْ حَرَيْنَ فَلَاحْتَحَ عَلَيْكُ مَ مَي مَا فَعُلُلَ فَي أَمْسَهِنَ سَ لَكُولُ عَنْمَ إِنْ مَا نَعْمُ وَاللّهُ عَرْبِ مِنْ حَكِ مَا فَعَلْمَ وَلِلْمُ اللّهُ مَا أَنْ عَمْرُ وَ وَكُلْمُ اللّهُ مَا أَنْ عَمْرُ وَ وَكُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّ

(القرة: ٢٤١٠٢٤٠)

عكما بطُّم القرآن الثمامل مع المواليد·

﴿ وَالْوَالِدَاتُ بُرِضْ عَنَ أُولا دَهُنَ حَوْلِين كَ مَلْي لَمَنْ أَمْرَادَ مُ يُسَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودَ مَهُ مِهٰ الْمَوْلُودَ مَهُ مِهٰ أَهُونَ وَكَ مُونَا وَكُلُ الْمَالَا مَا الْمَعْرُوفَ لاَ تُصَلَّمُ الْمَعْرُوفَ لاَ تُصَلَّمُ الْمَعْرُوفَ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

(استرة، ۲۲۳)

## القرآن عن القرآن والرسول

إنَّ القرآن يشردهشة واستغراب أيَّ قارئ غير معد لقراءته عداد عيداً ولا ينسعب هذا الحكم على النصِّ القرآني فقط فديس هناك في النصِّ بنيه محددة، لا في لقرآن كالحكم على النصِّ القرآن، وقبط فديس هناك في النصِّ بنيه محددة، لا في لقرآن عكال موجوداً دائماً عبد الله (قبل أن بعطيه لمحمد (ص) بأمر لا يعرفه إلاَّ الله) والله لم يرسل منه إلى رسوله إلاَّ مدان براه صرورياً للحلة المعنبة

وه أوَّل وحي درل على معمَّد (من) قين له

﴿ اقْدَا عَلِيهِ مَرْبِكَ الْمَدِي حَلَقَ ﴾ حَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ افْرَأُ وَمَرَّمُكَ الْأَصَانَ مَ الْمَدَى ﴾ الأحسارَ مَا لَذَه اللهُ اللهُ عَلَمَ بِالْقَدِ ﴿ عَلَمَ الإِنسَانَ مَا لَمَ يَعْلَمُ ﴾

(العلق: ١-٥)

وقد جاء عد المرآن عن المرآن نصمه:

﴿ وَإِنَّهُ أَنْسَرِيلُ مَنَ الْعَالَمِينَ ۞ مَرَلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُندِمِينَ۞ بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينٍ۞ وَإِنَّهُ لَفِي مُرْسُرِ الأَوَلِينَ۞ ﴾

(اشعراء: ۱۹۲-۱۹۳)

هُ وَمَّا كَانَ هَذَا الْفُرْ إِنَّ الْهُمْ مِن دُونِ الله وَلَكِن تَصْدُبِيَّ لَدِي بَيْنَ بَدِيْهِ وَتُصْلِلُ الْكَنْابِ لاَ مَرَّبِ فِيهِ مِن مَرَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ أَمْ يَشُولُونَ افْسَرَاهُ قُلْ قَالُواْ مِسُومَ وَ مُثْلُه وَادْعُواْ مَنِ اسْتَعَلَعْتُ مَنْ دُورِ الله إِن كُنْتُ مُ صَادِقِينَ ﴾

(بولس. ۲۷-۲۸)

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَأَتُواْ مَنْسَرِسُوسَ مِنْ لِمُمْتَرَةِاتُ وَادْعُو مُنَ اسْتَطَعْتُ مِنِ
دُولِ الله إِل كَانَتُ مُنَا وَفِينَ ﴿ فَإِن لَهُ يَسْتَبَعِيهُوا مُتُ مُ فَعَلَمُوا أَشَا لَسَرِلِ مِعْلَمَو الله وَأَن لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَفَهِلُ أَشَد مُسْلِمُونَ ﴾

(هود: ۱۳-۱۳)

﴿ أَمْ يَتُولُونَ افْتَسَرَاهُ قُسَلُ إِنِ افْتَرَيْسُهُ فَعَكَسَيَّ إِجْرَامِسِ وَأَسْ بَسرِي \* مَصَّا تُجْرَمُونَ ﴾

(هود ۳۵)

﴿ وَالَّذِي آنَيْ الْمُدُّ الْحَتَ بَيَّهُ رَحُونَ بِمَا أَمْرِ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْرَابِ مَن يُحْكِرُ الْعُصَدُّ فُلْ إِنَّمَا أُمْرُتُ أَنْ أَعْدُ اللَّهُ وَلا أَشْرِ إِلَيْهِ الْمَدُونُ وَإِلَيْهِ مَآبَ وَكُذَلِكَ أَمْرُ لُكُ أَمْرُ لُمَا أُمْحُكُمُ مَا عَرِيها وَكُنِي أَنَّهُ مَا أَهْوَا مُدْمَ بَعْدَ مَا عَاعِكُ مِنَ أَهِلْ مِمَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِن وَلِي وَلا وَاقِ اللهِ ﴾

(إرإهيم: ٢٧-٣٦)

﴿ فَأَقِدْ وَجْهَا لَى لَهِ مِنْ فَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَعَلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَاقَدِينَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(الروم ۳۰)

﴿ وَلَقَدْ صَرَّ قِتَا لِلَنَاسِ فِي هَدَا الْفَرْآزِ مِن كَلَمَّتُنِ لِّعَلَّهُ مَّ يَبَدَكَّرُونَ ۗ فُرِآناً عَرَبِّ عَيْرَدِي عِنَجَ لَعَلَهُ مَ يَتَعُونَ ﴾

(الرمس: ۲۷-۲۸)

﴿ تَسْرِيلٌ مِنَ السَّرِّحُسُ السَّحِيدِ ﴿ كَتَالُ فُصَّتَ أَيَّاتُهُ فُرْ إِمَا عَرَبِياً آفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ بَشِيراً وَمَدْمراً فَأَعْرَضَ أَحَدُرُهُ مَدْ فَهُدُ لاَ يَسْتَعُونَ ﴾

(فصلت: ۲-۶)

﴿ قُلْ إِنَّنَا أَنَّا مَسْرُ مِنْكُ مُنْ أُوحَى إِلَي أَنْ اِيهُ كُذِ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِبُ وَالَّهِ وَ وَاسْتَعْرُوهُ وَوَرُّلُ الْمُشْرِكِينَ ﴾

(فصلت: ٦)

﴿ إِنَّ الذَّبِي كَفْسُرُ بِالدَّ مِنْ حَلْفِهِ مِنْ حَلْفِهِ مِنْ وَالْمُ مَنْ وَالْمُ لَكَ مَا مَعْ وَالْمُ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَكُوْمَ مُعْمَرُ وَوَوَعَقَالَ أَنِيدَ ﴿ وَمَعْلَاهُ مُنَا مُعَلَّاهُ فُرُ إِنَّا أَعْجَمِيدُ آهَا لُوا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

(فصلت: ١٤-٤١) ﴿ إِنَّا جَمَلُنَاهُ تُرَامِناً عَرَبِهَ لَعَلْكَ مَ تَعْفِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمْرِ أُمْرِ أُمْرَ الْمَكَنَا لَعَلِي الْمَالِكَ الْمَلِي الْمَرْبَا لَعَلِي الْمَرْبَا لَعَلِي الْمَرْبَا لَعَلِي الْمَرْبَا لَعَلِي الْمَرْبَا لَعَلِي الْمَرْبَا الْعَلِي الْمَرْبَا الْعَلِي الْمُؤْمِنِ الْمَرْبَا لَعَلِي الْمُؤْمِنِ الْمَرْبَا الْعَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْبَا الْعَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ

بالزخرف: ۲۰۰۴)

وحاه في القرآن أنَّ القرآن إنَّ القرآن يعدُّ ناكيداً لما حاء به موسى. ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا الْبُكَ هُمْ إِنْ مِنَ الْحَنْ مَسْتَسُعُونَ الْفَرُ إِنَّ قَلْفَ حَصَرُوهُ فَالُوا أَصِنُوا فَلْنَا قُصِي وَلُوا إِلَى قَوْمِهِ مُتَذِمِينَ قَالُوا يَا قُوْمًا إِنَّا سَعْنَا كَتَاماً أَمْرُ لِ مِنْ مُع مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا أَشِيَّةً يَهِ يَهِدِي إِلَى الْحَقِّ وَلَكِي طُرِيقٍ مُسْتَغَيِّمِ

(الأحقاف: ٢٩-٣٠)

﴿ لَوْ مَرِكْنَا عَدَهُ الْمُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَكَيْنَ سُحَاثِ عَا مُسَمَدَعَ مَنْ حَسْبَةِ اللَّهِ وَبِلْك الأَثْدُلُ صَنْرِيًّا لِلنَّاسِ لَلَهُ عَرْبَعْتُ مُهِذَ ﴾

(انحشر: ۲۱)

﴿ مَرَّدَ عَلَيْكَ أَسِكَنَابَ مُلْحَقِّ مُصَدَّقًا لَمَا بَشِيَّ يَدُيهِ وَأَمْرَ لَمَ التَّوْمِ } وَالإنجيلَ عَمَّ مَنْ قَلُ مُنْدًى لَلْكَ السُّومِ } وَالْمَرِيَّةُ وَالإنجيلُ عَنْ مَنْ قَلُ مُدَى لِلْكَ السُّومِ }

(ألَّ عسرإن:٣-٤)

ومن المعروف أنَّه كان هناك من لم يعترف بمحمد (ص) رسولاً ثله، إنْما رأى هيه شاعراً أو كاهياً، هردُّ نقرآن على ذلك بتصوص مثل ·

(اکحافة: ۲۸ ۲۶)

﴿ فَذَكِرْ فَمَا أَنْتَ بِعَنَتْ مَرِّبِكَ بِكَ اهن وَلاَ مَجْنُونِ الْمُرْيَّوْلُونَ سُنَاعِرْ مُنْسَرَّصَ بِمِمْرِيْسَ الْمُسُونِ ﴿ فُل تُرَبِّصُوا فَبِالِي مَعَكُمُ مَ مِّنَ الْمُتْرَبِّصِينَ ﴾ ﴾

(الطوس ٢٩-٣١)

﴿ وَمَّا عَلَنْنَاهُ الشَّفْرَ، وَمَّا مَنِغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْ إِنَّ شَيِنَ ﴿ لِسُدِمِ مَن كَانَ حَنَّ وَبِحِنَ الْفَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

(س ۱۹۰-۲۹)

﴿ وَإِن يُحَدِّبُوكَ فَقَدُ حَكَدَّبَ الَّذِينَ مِن قَدْلِهِ مُرْجَاءَ هُمُرُمُ سُلُهُ مِ بِالْبَيْنَاتِ وَمِالرُّمْرِ وَبِالْكِنَابِ الْمُنِيرِ ﴾

(فاطر: ٢٥)

وكان محمُّد (ص) يعود بين وفت وآحر ليعطي تقويماً لشعصه وعمله:

﴿ نَ وَالْفَدِهِ وَمَا يَسْطَرُونَ ﴿ مَا أَتَ سَعْمَةُ مَرَالِكَ سَجْعُونِ ﴿ وَإِنَّ الْكَالَا جُسْراً عَبْرَ مَسْتُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى حُنُقٍ عَطِيدِ ﴿ فَسَنَبُصِرُ وَيُبْصِرُ وَنَ ﴿ بِأَيْفِكُ مُ الْمُنْذُونُ ﴾ ﴾

[الفلم: ۲-۱]

كما أعن معمد (س) غير مرَّهُ أنَّ من واحمه كرسول لله أن يبلَّغ الكتاب للناس ﴿ وَإِنْ مُكَذَّبُوا فَقَدْ كَدَّبَ أَمَدُ مِنْ قَبْلِكُ مَرْ وَمَا عَكَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْمَلَخُ النُّسِنُ ﴾

(العنڪيوت ۱۸)

﴿ مَا كَانَ مُحَدَّدُ أَبَا كَدِ مَن مِ مَاكَدُ وَلَكِن مَرَّسُولَ اللَّهِ وَحَالَمَ المَّنِينَ وَكَانَ اللهُ كَل شَيْءٍ عَلِماً ﴾

(الاحراب: ٤)

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَمْ سَلْنَاكُ ثَ هِذَا وَتَبَشِراً وَتَدِمراً ﴿ وَدَاعِبُ إِنِي اللَّهِ إِذَ هِ وَسَرَاجاً مُنِيراً ﴿ وَمَسْرِ الْسُؤْمِينَ بَا ذَاكُ مَ مَلَ اللَّهِ مَضَلًا كَبِراً ﴾ وَلا تُعلِّع الْكَافِرِينَ وَالْسُافِقِينَ وَدَعُ أَدَاكُ مُ وَوَكَ عَلَى اللَّهِ وَحَكَمَى بِاللَّهِ وَكِلاً ﴾ الشَّكُورِينَ وَالْسُافِقِينَ وَدَعُ أَدَاكُ مُ وَوَكَ عَلَى اللَّهِ وَحَكَمَى بِاللَّهِ وَكِلاً ﴾ (الأحراب 10-14)

وعرضناء لرسول يقول لقرآن

﴿ يَا نِسَا النَّبِي لَسُنُ اَكُارَ مَنَ السَّا إِن نَمْ يُسُو فَكُ مَا الْفَوْلِ الْمَسَاء إِن نَمْ يُسُونِ عَلَى مَا الْمُولِ فَيَعْلَى عَالَمُولِ الْمَسَاء إِن نَمْ يُسُونِ عَلَى مَا الْمُولِ اللَّهَ اللَّهُ وَمَا يَسَاء اللَّهِ مَا يَسَاء اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(الأحراب ٣٣-٣٢)

(الأحراب: ٥٠-٥٧)

لقد أكّد محمّد (ص) مرات كثيرة على أنّه ليس شاعراً إنّما رسول من عند الله ولكنّه بسا ندرك الآر إن واحدهما لا يسمي الأحر ومن قرأ القران حتى مترحماً بتيقن 'نّه إداع شاعر متميز وها محن بسوق مقاطع منه تأييداً بدا الرّاي.

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوْمِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْمُحُومِ الْكَدَرَثُ ﴿ وَإِذَا الْبِحَلُ سَيْرِتُ ﴿ وَإِذَا الْبِحَلُ سَيْرِتُ ﴿ وَإِذَا الْمُحَلِّنُ ﴾ وَإِذَا الْمَحْدِنُ ﴾ مِنْ مَا أَخْصَرَتُ ﴾ وَإِذَا الْمَحْدِنُ ﴾ وَإِذَا الْمَحْدِينُ ﴾ وَإِذَا الْمُحَدِينُ ﴾ وَإِذَا الْمُحَدِينُ ﴾ وَالْمَا أَخْصَرَتُ ﴾ وَالْمُحَدِينُ ﴾ وَالْمُحَدِينُ اللّهِ وَالْمُحَدِينُ ﴾ وَالْمُحَدِينُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(التكوير ١٠٤١)

﴿ وَالفَّحَى ۞ وَاللَّهِ إِذَا سَحَى ۞ مَا وَذَعَكَ مَرَّهُكَ وَمَا قَلَى ۞ وَلَلَاحْمَ وَالْحَرَةُ حَبْسُ لَكَ مِنَ الأُولَى ۞ وَكَسَوْفَ مُعلِيكَ مَرَّ عِلَى فَشَرْضَى ۞ أَسَدْ بَحِدْلِكَ سَبِها أَفَا وَى ۞ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ۞ وَوَجَدَكَ عَ الأَفَاعَتَى ۞ فَأَنَا الْمِيسَدَ فَالاَتُهُمْ فَهُ وَآمَنَا السَاقِلُ فَلاَ لَهُمْ إِنْ وَأَمَّا بِعُمَّةُ مَرِّ الكَ فَحَدَدِثْ ۞ ﴾

الصحی ۱۹۰۱)

﴿إِذَا مُرَالِمُ الأَمْرُضُ مُرِيْمً إِنَّا مُرَافِ الإَمْرُضُ مُرِيْمً إِنَّا مُرَافِ الْمُعْلَى الْمُوالالإنسكان مَا لَيْ الْمُوَكِّدُ مُتُودُ مُنْ مُعْمَارُهُمَا اللهِ بِأَنْ مَرَّبِكَ أُوْحَى لَهِ الْمَاتِوَكِمَادُ بِصَدْمُ لَكُسَ أَنْ مُنَانًا لَكُمْ إِذَا أَعْمَا لَهُ مُنْ فَعَلَى مِعْمَالُ مِنْقَالَ دَمَرَةٍ خَيْم أَيْرَةٍ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ دَمرَةٍ شَرَ إِمْرَةٍ ﴾

(الريزلة. ١-١)

(الشرح ١٠٠١) ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ وَالْعَمْرِ الْمُعَالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقَّ وَوَاصَوْا بِالصَّرِ ﴾

(العصر، ٢-٣) ﴿ قُلْ أَعُودُ مِرَبِ الْعَلَقِ ﴿ مِن شَرِمًا خَلَقَ ﴾ وَمِن شَرَعَ سِوْ إِذِ، وَقَتَ ﴾ وَمِن شَرَعَ الْعَقَدُ ﴾ وَمِن شَرَعَ الْعَقَدِ ﴾ وَمِن شَرَعَ اللهُ عَلَى الْعَقَدِ ﴾ وَمِن شَرَعَ اللهُ عَلَى الْعَقَدِ ﴾

(الغنق: ١-٥) ﴿ قُللَ أَعُوذُ بِسَرَبَ فَعَاسِ هِ سَلِكِ الْسَاسِ هِ إِلَهِ الْسَاسِ هِ مِن شَسَرًا نُوسُواسِ الْحَكَاسِ هِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صدوم ِ النَّاسِ هِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ هِ ﴾

(الكاس: ١-٦)

## الإسلام بعد محمَّد (ص)

لقد ترك معمد (ص) دولة إسلامة ثيوقراطية كيير، امتيت على مدى شبه حريرة العرب كله، وبينها محمد (ص) على قيد الحياء كانت بين بدسه السلطاتان الدينية والزمبية (الامارة والإمامة) وبعد وصقه بنقلت السلطة إلى حلمائه الذين أدّر مهميه نفسها فنولاها أبو بحكير من العام ١٦٤٤م إلى العام ١٦٤٤م تبلاه عصر من العام ١٦٤٤ إلى العام ١٤٤٤م لقد كان الغلماء الأربعة الأواثل من أصحاب محمد (ص) وأنصاره الأواثل، وحمل هؤلاء في التربيح الإسلامي اسم الحيماء الراشيين، وقد منت ثلاثة منهم فقلاً، وواحد فقط، هو أبو بعكر من ميت ميتة طبيعية وبعد هؤلاء منقلت السلطة الى سلالة بني أمية، وبقيت لها حتى العام ١٥٠٠م، لقد التُعد بنو أمية من دمشي عاصمة بهم ووضعت دولة الخلافة بمسها في مواحهة بيرنطة وقارس فهزمتهما معاً. ثم استوت الحلافة على مصر، وأخدت دولة الخلافة نمتد عرباً على طول السحن الجنوبي للبحر المتوسط أماً في الشرق فلم بعتهما الحلافة بأبران وحدها، إثما ضمت إليها وقليم ما وراء القفضاس أيضاً ووضعت حدودها في شمالي أفريقب إلى سواحل المحملة الأطلسي وفي العام ١١٧م عبرت قوت خلافه بني أميه مصيق جبل طارق، واستولى العرب على شبه حريرة بيسريا كلها واستولت دولة الحلافة أيضاً على شطر كبير من آسيه الوسطى، وكن أفعائستان حتى حدود البند إلى لقد بانت حدود دولة الخلافة عظيمه، لكن بيريطة صميت

وإثر وهاة معمد (ص) أحدت بطهر دراسات له صابع السبرة، واحتمد هذه الدراسات كاها في مجيدات دعيت السيرة أو السير وعلاوه على هذه أخيث تنشأ شيئاً عشيئاً دراسات أحرى تتاولت الأحاديث النبويه التي تستمى إلى شنى أطوار حياة الرسول. فقد كان من لهم أن يعرفوا كيف تعامل محمد (ص) مع هذه المسألة أو ذلك، ومادا قال عن هذه المسألة أو تلك وكان يسفي أن يشكل هذا كله إصافة إلى القران مرشد عمل وكان أسباد الحديث يبدأ من الصحابة عبر حلمائهم وصولاً إلى المدوّن بسبه. وأطلقو على هذا النص اسم المسبد وقد حميت الأحاديث تصحيحة كلها ودوّت في كتاب السنّة وهذا ما دأبت عليه الديانات

الأخرى كلها. فقى اليهودية، إضافة إلى أسمار العهد القديم، أسْسَأُو التلمود. وفيَّ المسيحية أنصاً ما بماثل هذا ، لكن ما وصعوه لم بأحد شكل الكتاب القانوبي العترف به وبحق شحدٌ عن هذا الأمر لأنَّ لسُّنَّة انتجت المذهب السُّنِّي الدي دحل منذ تلك الأرمنة في صراع مرير مع المنهب الشيعي، ولا يزال الصِّراع متواصلاً حتى يومنا هذا فقد فاوم الشيعة السُّنَّة انطلاقاً من أن المرآن وحده مصدر الحمائق الإسلاميَّة وللمذهبين موقعان محتلمان من مسائل سلطه الأثمه. فالإمام بالنسبة للشيعة إنسان معصوم، وله الحقُّ في أن يمتي وحده في أيِّ مسألة كانت، أمَّا السُّنَّة فيرون أنَّ الفتوى في المسائل الدسية يحب أن تكون لاحساع أهل الرأي. كما يختلف عوهف كل من لعنُّنَّه والشِّيعة في مسألة السلطة هلم بمترف الشَّيعة إلاَّ بمحمد (ص) والقرار، ورأوا أنَّ السلطة يجب أن تكون في سلاله الرسول فقط. وكان بنو أميه قد استولوا على لسلطة عنوة في حرب دموية ضاربة وقد عثل هؤلاء استيلاءهم على السلطة تتماليم السُّنَّة التي كانت سندهم الديني، وحارب الشبعة السُّنَّة، أو بمعنى أنق حَاربوا على أميَّة. وقاد حربهم الإمام على بن أبي طالب ابن عمَّ محمَّد (ص)، وتواصل الصراع بين السُّنَّة والشبعة على اسداد التاريخ الإسلامي كله، ولدلك ببدو من الهمَّ أن نتمرُّف إلى حدّور ذلك الصراعد حل لدين الواحد: الإسلام فكما في الديانات الأخرى. كذلك الاسلام عرف كثرة كثيرة من التيارات، والطوائف، والبرطة الله، ولكنُّ سبوف للحامل أكثرهما في كتابيا هذاء لأنُّ عرضيا فيه يتلحص في إعطاء القارئ معلومات عن أصول الديانات، عن جدورها الأولى، تم مقارنة الحقائق التي تتضمُّها مع معطيات العلم المعاصر

ية أواذل القرن ٨ م بعب حدود دولة الإسلام أقصى امتداد لها مربهر لسند إلى شوطئ لحيط لأسلام أقصى امتداد لها مربهر لسند إلى شوطئ لحيط لأصلمي، ومن شواطئ بحر قروين حتى صعاف بهر البيل ومن لواصح أنّه كان من ألصعوبة بمكان أن بدار تلك الدولة المترامية من مركر وحد ية طلّ مستوى وسائل المواصلات الذي كان سائداً عن تلب الأرمية صف إلى هذا أنَّ انظروف في معتمد أحراء دولة الحلاقة تلك مكانت شديدة التباين، وكان طبيعياً أن يظهر معتلم ضروب الهرطقات التي الحمدت من دون رحمه، بماماً كما كانت لحال عند المسيحيين.

وكما كن الدآب في كل رمان ومكان، فقد سار هنا أبصاً صراع متواصل على السلطة، وعزم خصوم الأمويين على انتزاعها منهم مهما كلم الأمر ومع في ذلك الوقت نجم الثنين من سلالة معتد (ص) أبو العباس وأبو حمسر هالاشان كسا ينتميان إلى العباس عمَّ الرسول، وقد نجح هذال في صراعهم صدر ببي أمنة وقامت سلطة العباسيين، وأوَّل ما فعله هؤلاء، أنَّهم أللاوا حصومهم من أنصار بني أمنة بعد أن دعوهم للمصالحة، لكنهم عدرو بهم

لقد بقل العباسيون عاصمتهم من دمشق إلى بغداد، ومع وصول هؤلاه إلى السلطة بعكون قد بدأ طور تداعي الإمبراطورية الإسلامية الجبّارة اهتمَّ العباسيون اهتماماً خاصاً بالحصاط على قوتهم المستعربة فحنّدوا أبناء الامم الاخرى وبالغوا في دلت والتداءً من القرن الحصاط على قوتهم المستعربة فحنّدوا أبناء الامم الاخرى وبالغوا في دلت والتداءً من القرن الم ، في عهد الخبيمة المقتدر، بنات قائد الجيش أميراً على الأمر ء، أي أن شؤون الدكم كلها غدت بين يديه ولم يبي للخليمة سوى الشؤون الدسبة، فقد صدر هذا الرئيس الروحي للشؤون الدسنة، فقد صدر هذا الرئيس الروحي للشؤون الدسنة،

وبادر الخنشاء أنفسهم من تدمير دوله الحلاف الواحدة إد دفعتهم حاجتهم لسقود إلى منح الأمر، ولاينات بتكاملها إقطاعنات لقناء منالغ متفق عليها وشيئاً فشيئاً أحد يظهر السلاطين و المنوك والأمر، والمنين أدارو، شؤون دولهم إدارة مستقلة عن مركر الحلاقة ، وعبد أواثل نقرن ١٠م. كانت قد انفصلت عن حليفة بقداد أسبنيا، وشمالي أفريقيا، والولايات الشرقية بدءاً من إبران حي الهد

وقة العام ١٩٤٥م سنقطت الخلافة العسسية مصفتها دولة، ووقعت بغداد تحت سيطرة قبائل جنوبى بحر فزوين؛ فعد سيطر هؤلاء تماماً على السلطة الرمينة ولم بنق للخيفة سنوى السلطة الرمينة.

وية القرر ١١م تعرّضت بعداد لغرو كاسح شنّه عليها مسلمون سنّه، فالسلطة في بغد الدكانت واقعة وقتذاك تحت تأثير الشيعة، وهزلاء كانوا من مسلانة الرسول، وكان ودكان أولئك العزاة هم القباش التركمانية التي كانت تستوطن سهوت اسيا الوسطى، ولم يكن قد مرّ رمن طويل بعد على اعتباقها الإسلام على المدهب المثنّي وبعد أن استولى التركمان على السلطة في بعداد أفامها فيها على راس السلطة سلطاناً منهن.

ويعكن القول في هذ السياق. «لا شرّ بعير حير» فالعراد السنَّة هولاء أعادوا إحياء الدوله الإسلامية الواحدة إثر فتوحاتهم في قليم غربي أسيا

وفي القبرن ١٣م، عبرف الإسلام طور الصعود الثاني، عمدما حرج استول إلى مصرح التناريخ فعلى امتداد عدَّة عقود شغل جنكيار خان إيران، وأسها الوسطى، وأفعاسستان، والقفقاس وجنوبي روسيا، وما لدث المنغول أن ستولوا على روسيا كنها، ووصلو حتى بولوبيا والمحر وفي الشرق الأقصى استولى المنفول على الصبي ثم اسفعوا نحو وادي الرافدين، وسويا، ومصر وكس الغزو المعولي قد بدآ في العام ١٢٠٩م وفي لنام ١٢٥٨م، استولى هؤلاء على بعد د. وقد بجح مماليت مصر في أيقاها رحفهم نحو حدود عرب لقد كالت ديابات سمول محتلمة البودية، والمستحبة، والعبادات الشماعية الوشية إلا أنهم سرعان ما

تَحوُّ بوا شَيئاً فشيئاً إلى الإسلام الذي كان قد بات منذ القرن الم ديناً رسمياً للنوبة المتعولية وعلى المداد أكثر من قرنس كانت سياسة آسيا مكله تحت دارة المغول.

ثم حلب الإسلام أيضاً وفي العثمانية محلُ الإمبراطورية المنفولية، وقد اعتمد العثمانيون بدورهم على الإسلام أيضاً وفي العام ١٥٥٢م مجلح هؤلاء في الاستهلاء على القسطنطينية وبدأت سلسنة جديدة من الحروب الشبيهة بحروب العرب في القرن مم ومند العام ١٥٠٢م، تأسنست في إيران دولة إسلامية قويه، وهيت بعد، في العام ١٥٢١ ضهرت دولة المعول العظام الإسلامية، التي عشت حوالي القرنين، وأخدت تظهر في أندوبيسيا بدل الدولة الوحدة عير الإسلامية، إمارات إسلامية مستقلة.

لقد اسبولت الإمبراطورية العثمانية على بيربطة ومصر، وشبه حريرة العرب، وواصلت رحمها غريباً على طول السباحل الحنوبي للبحر لموسيطه وبانت مضافيح الكهنة بين يبدي المبلطان المثماني، فقيد استولى على مكّة والمدنية، وهكدا عبا سلاطين بني عثمان منذ القرن ١٦م الزعماء الروحيين للعالم الإمبلامي بيد أنَّ الشبعة لم يعترهوا بخلافة العثمانيين الأثراك ولذلك عدتهم سلطات الإمبراطورية أعداء مثلهم مثل لكاهرين.

وفي أوائل القرن ١٦م قامت دولة المغول العظام في الهند وكانت هذه قد نشآت إشر التصار التحالف الإقطاعي، الأفغاني - التركي على الإقطاعيين الهنود وكانت تلك الحرب هي حرب الإسلام صدَّ الهدوسيَّة وكان أكبر من ألع أباطرة الإمبراطورية المفولية هذا وقد حكم من العام ١٩٥٦م. إلى العام ١٦٥٥م وراد أكبر من رقعة الإمبراطورية إد ضمَّ إليها هدوستان وأحدستان

في العام ١٧٢٠م ظهرت في الإسلام حركه تمثّل أهميّة متميّزه، هذا دعت لحركة معودة إلى الإسلام الأول وهو ما يدكرنا بحركه الاصلاح الديني التي عرفتها المسيعية في لقرل ١٦م. وقد دعت الحركة الإسلامية بالحركة الوهّابيّة ودعا ألصارها إلى الالترام بالقرآن وحسب ولم يقرّوا من السئّة إلا بما حاء في عصر الخلف الراشدين، وعتمد الوهابيون أل عسادة الأولب، لذي كانت شاعت في الإسلام، بقوض عبادة الإله الواحد، وتتنهك الموصوعات القرآنية، ولذلك وفض الوهابيون استجود الأيّ من الأولباء يمن عيم محمّد (ص). ورأوا أنّه يجب لا يتكون لمّة وسيط دين الله والمؤمن؛ وكان هذا بعني من مانت آخر أنّه ليست هماك ضرورة لوجود رحال المين ودعا الوهابيون إلى العيش وفق القرائص الأولى المي جاء القرآن بها تحريم الخمرة، والتدحين، والابتعاد عن شتّى ضروب المقائد الخرافية ولو جاء القرآن بها تحريم الخمرة، والتدحين، والابتعاد عن شتّى ضروب المقائد الخرافية ولو تذكرنا الدونستانية المبكّرة لرأية أنّها دعت بدورها للعودة إلى تعاليم المسيح لسئيّة، وترك تذكّرنا الدونستانية المبكّرة لرأية أنّها دعت بدورها للعودة إلى تعاليم المسيح لسئيّة، وترك تلك الني جاء به رجال الدين فيما بعد محرّفة

لقد تشكيلت الحركة لوهابية كحركة عسكرية هقد ولدت في وساط القبائل اس العربية المدوية، وقد احتضيتها هذه الأخيرة، وقاد الحركة أحد شيوخ تلك القبائل اس مسعود ووصعت الحركة ليفسها هدهاً، هو الاستيلاء على شبه حزيرة العرب كلها وحقق الوهابيون في العام ١٩٧١م، أصمراً واضحاً على الحيش العثماني وفي العام ١٨٠٢م، استولى الوهابيون على الدراق، ثم على سوريا، ولكن محمد علي والي مصر وقداك حقق عدد مس الانتصارات عليهم بين العام ١٨١٦-١٨١٨م، ونجح في الحاق المزيمة بهم وأسر رعيمهم، لذي أرسل إلى القسطنطينية حيث أعدم فيها، بيد "ن دولة الوهابيين بقيت هائمة إذ تحوّلت إلى المناه على رأسه ال سعود.

وقد وصلب الأيديولوجيا الوهابية إلى الهند وشكل أنصارها هنا «أخوية المحاهدين من أحل الدينة وما لبثت الأخوبة أن شئت حرباً مسلّحة صداً السيخ وحققت فيها بجحات واصحة، إذ انسرع المسلمون مساحات واسعة من أراصي السمح، وأسموا عليها دوستهم الإسلامية، ولحين السمح التحديد و ينهى الأمر بمقتل رأس الموسه على يد المسيح في العام ١٩٢٨م. بيد أنّ الحركة الوهابية نمسها لم سينر، ووجهت حريتها الآن ضداً خصم جديد، هو الاستعمار الإسكليزي، وقد استعدم الإسكليزي تعاملهم مع الحركة العصا والجزرة فشتُوا حمالات تأديبية ضدها، لكنّهم من جانب آحر أغروا عماء رحال أسين واشتروا عصهم بالمال وآلت الأمور في القرن التاسع عشر إلى العثور على لغة مشتركة بس، الاسلام والإنكليزي الهد

وعرف الإسلام على امتداد ترسخه كثرة من التبرات التي ألّف المؤرّخي فيها معجماً كما لله دلالة مهمة في هذا السياق، هو بيار البهائية الذي أهرره الإسلام، وقد اعتمد هد النيار شعاراً رئيمناً له، هو «الدين عامن توحيد وإذا ما تحوّل إلى سبب للقرفة هبئه من الأعصل بكثير ألا يكون له وجود أصلاً، وكان مؤسس هذا التيار بهاء الله قد عرم على تأسيس ديدة عالمية جديدة توحد الديدات القائمة في العالم كلها وكانت الحطوة الأولى عده لتحقيق ذلك تتمثل في توحيد الصلوات، و لشعائر، والفرنض والحرمات، ولكن تحقيق ذلك كان همكن بطريقة وحدة عقيف، هي إلهاء هذه المناصر كلها، وأخذ فعدة هذه الحركة أنفسهم يسلكون هذا السلوك فطرحوا شعار والناس كهم أخوة وسواسية، ولهم الحقوق عليها»

وفي أواحر القرن الناسع عشر، ظهر في السودان تسار استلامي أحر دعا إلى إحباء الإسلام الأول، هو الحركة المهدية، وقد ناس للمهدية أن تحارب على أكثر من جبهة اضدًا المسمون المربدين (استرك والمصريس)، وضد المستعمرين الإنكبيز، وكما يحدث في التاريخ عالد ، فقد بدأت هذه الحركة بدية سبيطة كان زعيم الجرفكة هو الدرويش المبوداس معملًد احمد الدي اتخد من حريره أبا في بهر النبل مقراً له، ومن هماك أرسل در وبشه إلى معتلما أرجاء البلاد يبددول بالمساد الأخلاقي والبشر البلاح ودعا هؤلاء في خطبهم وعظاتهم معتلما أرجاء البلاد يبددول بالمساد الأخلاقي والبشر البلاح ودعا هؤلاء في خطبهم وعظاتهم إلى إعادة نوزيع المثروت توزيعاً عادلاً ، ورمى البير التركى - المصري، وما لبشت البنور المروعة أن بنت وطرحت ثماراً وهيرة طرد المستعمرون في أحر المطاف وتأسست بوله السودال المستقبة ولم يكل المرتب الشهري لكبار رجال الدولة فيها يزيد عن مرتب الموظف العادي، أمّا فيادة الجيش فقد تشكلت من أفراد الفيات الشعبية السبيا، وفرصت على المجتمع قواعد حياة التقشف، ولكن ما أن مضى بعض الوقت حتى أخذ هذا النظام يتد عن، وانتشر الفساد "ثمّ الى هذا كله في أخر المطاف إلى سقوط الدولة الني أسسبها سوى سبعة وعشرين عرماً.

وتكن سقوط الدولة لم مؤد إلى سقوط فكره المودة إلى الإسلام الأول، إلى العدالة، فقد تواصلت الدهوة إسها في الصحف والمجالات، وعبر الصوات السياسية والديلوماسية، شمّ خرجت من الإطار القومي إلى العالم الحارجي كله

وف جاءت النسخة الجديدة للمكرة في محتوى جديد دعا إلى توحيد مسلمي العالم كله في دولة إسلامية عالمة واحدة تتدغم فيها المناطة الزمنية بالسلطة الروحية ، والحقيقة أنَّ عصرة الوحدة الاسلامية العالمية فكان له أساس مادي، فتتنَّاها ودعا با شبخ مصر محمَّد عسده، والسلطان العثماني عبد الحميد لثاني وكان هذا الأخبر بمثِّل قوة حقيقية للدعوة لقد فترَّم اسلسان العثماني دهمه وحمانته لمقكر الإسلامية العالمية حمال الدين الأهمامي وكانت الخطَّة تقصي سوحيد إبران، وأفعانسيان والشطر الإسلامية العالمية من الهيد، وآسيا الوسطى وعيد من بلدان شمالي أفريقيا في دولة واحد، وكان السلطان التركي يأمل في أن يقهما عنى رأس تلك لدولة العالمية. كما كان يحب أن تشكل تركيا بواتها، ولكن ما اثار دهشة المؤخرة واستغرابهم، هو موهف السياسيين واسبلوماسيين الإيكلير المؤيِّد لهذه القكرة ، د من المعروف أنَّ المبدأ الأمياس الذي اعتمده الإيكليز هو «فرُق تعيد» وقد يمكن تصير موقف الإيكليز هو «فرُق تعيد» ووقد يمكن تصير موقف الإيكليز هو «فرُق تعيد» ورأب

وفي القرن التاسع عشر شاعت فكرة العودة إلى الإسلام الأول في الهيد أيصاً وقيد رأى رعيم الحركة هذا صعيد أحمد حال، أنَّ «الإسلام النقي لا يمكن أن يعيق حركة تقدلُّم البشريه. لأنَّ تحسيق هر ثمن هذا سين مرتبط ارتباطاً وثيماً مع السوير وتنمية الحضارة القد عدً سعيد أحمد حان أنَّ الطبعة هي كينونة الله، وقوانيتها ملزمة، وبعدُّ تحلباً لحوهر الله، وزآى سعيد أيضاً أنَّ العاية الرئيسة للحركة، هي وتحرير المسلمين من صبين أُهق علماء لدين، وتحقيق حريه الرأي».

وعلى قاعدة حركه سعيد أحمد خان طهرت في النحاب حركة كانت واحده من تويعات حركة سعيد وقد تزعم الحركة هنا أحمد قاصيان ولدلك دعيت الحركة بالحركة الأحمدة أو حركة القاضياني وقاصيان هو أيصاً اسم منطقة ينتمي إليها علام أحمد وقد عدَّ علام أحمد نفسه نبياً مثله مثل محمَّد (ص) و مسيح ورأى أنَّه ليس نفّة تناين جوهري بين المنحية والإسلام، وإنَّ الديانتان بالمتربيمكن أن تندغما الإدبانة وأحدة دون عائق. ومن المدهي أنَّه كان ببعي أن تقديم الديانتان بالمتموسية أيضاً

ولا بن في خاتمه حديثنا عن لإسلام من بعض الكنمات عن الإمبلام في روسيا، فقي التصف الثاني من القرن ١٦م اسبولت روسيا على الدولة القازانية و لمولة الاستراحانية، ثم خصمت بعد ذلك الدولة لقوعائية، ويشكيرت العربية، وحانية سيبيريا، وفي لمرن ١٨م حاصت روسيا صرعاً للاستيلاء على شماني الربيحان، وبحصه في صمّه البها في العمام ١٨٢٨م، وكانت روسيا قد ضمّ إليها القرم في العام ١٨٧٨م فمّ ضمّت بعد ذلك . وروسيا حايات ومارات آسيا الوسطى وهكذا باتت روسيا تتوفر على كثرة كثيرة من المسلمين

ويا بادئ الأمر رأى قباصرة روسيا أنه يعني استئصال حدور الإسلام من حوص الفواعا وسيبيريا ولكن الموص العملاني هو الذي هرض وجوده بعد ذلك، وأقرّت سياسة التعايش السلمي من الإسلام والمسيحية وهذا ما يمكن أن تؤكّده رسالة معتي ريبيورغ م سيطانوهم الى أثمة السلجة فقد جاء في تلك الرسالة الفد وصلت إلي آخيار أن إشاعات بين الساس، يسقلها الملالي أيصاً، مؤداها رعم بأن المحمّديين سوف برعمون على اعتباق دين الروس... يستقلها الملالي أيصاً، مؤداها على اعتباق المسيحية، بل على الفند من هذا، إذ يعمم لما أن تمارس عبادتنا الإسلامية مصورة عليه، وبحرية كاملة، وأن بيني مساحدنا كم برسد... إذن لقد دعم النظام القبصري الإسلام فقى لعام ١٨٢٣م، وضع الميناتور به بوغدالوف وثيقة جاء هيها: الماء على أمر عظمته الإمبراطورية سيد روسيا كله بأمر مسلمي روسيا بأن يلترموا بمرائص ديمهم كلها، ويتمسكوا تمستكاً صارماً بمكن عقائده وعقال من يحالم تعاليم بيمه الإسلامي المحاسة الاولى عقابها الجند بالقضيم، والثائمة بالمصا

كم عرف الإسلام الروسي مدوره طوائف وحركات، لكنّا لن نتوقف عندها بشير فقط بي آنَّ الانفسام الرئيس توزَّع على المذهبين السنّي والشيعي وكتبت صحيفة الله عالم الإسلام، تقول، إنَّ انقسام المسلمس إلى شيعة وسنة ، هو مضور عصورت، لأنَّ السشيعة مسلمون أنضاً مثلهم مثل السُنّة ، بالتالي كلما مسلمون أحوة.

ومن البدعي أنه لن بحل كل لهيارات التي عرفها الإسلام والمستحدة الأنَّ مثل هذا الموضوع يتطلّب وصع أكثر من كتاب وبحن عارمون هذا على التأكيد على بعض النماط التي يرى أنها النقاط الهمّه، وأنَّها حمائق الإسلام التي شاعت في بلادنا روسيا في عصرنا هذا، عثمة كتيب أصدرته سمارة الملكة العربية السعودية في موسكو في العام ١٩٩٢م، وردت فيه العطيت الذليه:

إنَّ ، لإيمان عند المسلمين، هو الإيمان بنابله الواحد ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وحتميه وجود الحير والشَّرِّ ، أمَّا عيم يتعلَّق بالكتب المقلَّسة ، فهي تؤكّ بصدد الإيمان على أن معنزى الإيمان بالكتب المقدَّسة يتلخص في إيمان كل مسلم بوحود كتب مقلَّسة لدى العليّ ، أرسله إلى رسله ، وهذه الكتب هي كلام الله الذي يعدُّ حقيقة الهذه ، وقد أرسن الله كنه في صورة وحي إلهي وهذه الكتب هي: توراة موسى ، ومرمير داود ، والحيل يسوع المسيح ، وقرآن محمدً (ص) . إضافه إلى الصحف الأولى التي أرسلت قبل هذه الكتب الأربعة )

ومن المهمّ جداً أن يقرّ المسلمون بأنَّ هذا كله يعدُّ تراثاً روحياً للبشر ، وليس لأمّه نمينها وطائمة معينة

وعن الرسل يقول الكتيِّب المذكور (إنَّ الركن الرابع المهمّ من 'ركان الإيمان، هو الإيمان الإيمان، هو الإيمان بالرسل في يقين المسلم موجودهم عند العليّ،

لقد أرسل الله الرسل ليعظوا الناس، وليبشروا الصالحين بالنّوب، ويحدُّروا الحكافرين من المقاب، ويبينُوا للساس مبالاح شؤونهم الدنيونة والدينية. فالرسل هم دعاة الحقيمة بين الناس. إنّهم أحدر لحس البشري، وقد لاكر القرآن أسماء حمدة وعشرين منهم، وهم: آدم، ودريس، ونوح، وهود، وصالح، وبراهيم، ولوط، وبسماعيل، وإسحق، ويعقوب، ويوسف، وأيوب، وشميب، وموسى، وهارون، ونو الكمل، وداود، وسليمان، وإيليا، وأليسم ويوبان، وزيريا، ويوخنا المعددن، ويسوع المعيح، ومحمد (ص) وعلى السلم أن يؤمر لوجود الرسل كيهم دون استثناءه.

عما هي الصلوات - التوسلات التي يرهمها المسلمون الآن إلى الله؟

تشكل سورة الفاتحة جزءاً فائماً بداته من القرآن، وبها يبدأ كل مسلم سلسه صنواته ليومية، وقد فرضت على المسلم خمس صلوات كن يوم صنلاة المجر، وصنلاة الظهر، وصنلاة العصر، ومنالاة المقرب، ومنالاة العشاء وعالوة على هذا الفروض يعكن للمسلم أن يؤدّي أي صلوات أخرى برد، ولا سيما صلاة التهدُّد التي تعدُّ تجاياً حاصاً للنقاء والعلهر، ونص لفاتحة هو

﴿ بِسُدِ الله السَرِحُمنِ السَرَحِيدِ الْمَصْدُ لَلْ مِرَبِ الْمَسَادِينَ الْسَالِينَ السَّرَاطَ السَرَاطَ السَرَاطَ السَرَاطَ السَرَاطَ السَرَاطَ السَرَاطَ السَرَاطَ السَّرَاطَ السَّرَاطَ السَّرَاطَ السَّرَاطَ السَّرَاطَ السَّرَاطَ السَّرَاطَ السَّرَالِينَ السَّرَاطَ السَّرَالِينَ السَّرَاطِ السَّرَاطِ السَّرَاطِ السَّرَاطُ السَرَاطُ السَّرَاطُ السَالَالِينَ السَّرَاطُ السَّرَالِينَ السَّرَاطُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ السَّرَاطُ السَّرَاطُ السَّرَاطُ السَاسَاطُ السَاسُولُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ الْعَالَ السَاسَاطُ السَاسُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ السَاسَاطُ ال

ومن اسماء للميت في الصلاة عليه:

﴿ اعفر طيبا ومينا، وشاهدا وغائبا، وصعيرا وكبرا، ودكرنا وأنانا، اللهم من أحيته منا فأحييه على الإسلام، ومروفينه منا فتوقه على الإيلى اللهم الأغرمنا أحره ولا تمفت بعده . . . ، اللهم المفلاية وميك، وحيل حوارك فقه من فقية القبر وعذات لنار ، أنت الغفور الوحيم ﴾

واللهمان أستخبرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، واسالك موضلك العظيم فانك
قدر ولا اقدر، وبعم ولا أعلم، وأت علام العيوب، الهم زكار فصل الأمر و تسبيه معراف دروه ويعام وفاعلم، وأت علام العيوب، الهم زكار في ما الأمر و تسبيه ومعراف و المعام و المعام و المعروب و الأورد و المعروب و المعر

﴿ ومعلى روصعت حنبي ويك أرفعه، فإراً مسكت نفسه فارجها ، وارأرسيها ومعطها بما تحفظ وم عبدالله الصالحين ﴾ .

من الدعاء قبل الممام

الدعاء عبد الفراغ من الطعام

﴿ الحمد الذي أطعب هذا، ورقنيه، مرغير جول ولا قوه ﴾ .

الدكر عبد الحروج من المنزل.

﴿ بِسِمَ اللهُ تُوكَلَتَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلا حَولَ وَلا قَوةَ اللَّا بَاللَّهُ ﴾ ﴿ اللهم إَنْ أَعُوذَ مِكَ أَر أَضِر أُو أَضَلَ أُو أُرِل أُو أُرِل . أُو أَطْلِم أُو أَصْلَم ، أُو أَجِعَلَ أَو بُحَهِلَ عَلَمِ ﴾ . الدكر عند دحول المقرل

﴿ سم الله وجنا، وبسم الله حرجه، وعلى الله رَبَّنا تَوَكَلنا، ثَمْ لِيسَلِّم عَلَمُ أَهْلِهِ ﴾ . دعاء السعد:

﴿ اللهُ أَكِرِ، اللهُ أَكِرِ، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، سبحار الذي سنح لنا هدا وما كلّا اله مقربين وأباً المربط بنقبور اللهم أنه الله وسفوا هذا البروالقوى ومن العمل ما ترضى اللهم مقب عليها سفونا هذا ، وطوي عنا مده ، اللهم أنت الصاحب والسفو ، والحليمة والأهل اللهم اللهم أنه وعود بك من وعن السفر ، وكاتبة المنطر ، وسوء المنقل والمال والأهل ﴾

دعاء الريح

﴿ اللهمَّ إِنْهِ سِأَلِكَ حبرها وحبرما فيها، وخيرما أُرسلت مه، وأعوذ مك مس شرّها، وشرّمافيها، وشرّما أُرسلت مه ﴾ .

من دعاء الهمِّ والحرن

﴿ اللهُمَّ إِمِوْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُمْ وَالْحُرِنْ وَالْعَيْحِةِ وَالْكَسُلِ، وَالْحِلُ وَالْجُبِنِ، وَضَلَّع الدينَ وعَلَيْةِ الرجال ﴾ .

## المغزى المكنون للبيانات

لقد كان الدين موجوداً لدى الشعوب و لأفوام والقبائل كلها في الأرمنة كلها وقد حاولو الريسيون مشوعه لأسباب شنّى فالملحدون حصوم الدين حاولوا تعليل تهافت إيسان الإسان بالإله بزعم ضعفه وعجره وما إلى ذلك. وأشاعوا شعار اليس الأهوب، بحاجه مى الإيمان،

ولكنّ ما يبغي الانساد إلله على هذا السياق هو ضرورة التميير بين الإيمان بوجود الإله والإيمان بالدين، وبمسى أنق الإيمان بالإله والموقف من أو شك الذين يقيمون الشعائر اليومية التي يقرضها الدين. وراى هزلاء أنّه يكفي أن تُظهر أنّ الاساء لمقدّسون بيسوا مقدّسين حتى تحتفي مسالة وجود الإله بماماً. والحقيقة أنّ الآباء ؛ لمنسّسون ليسوا مقدّسين، هالإسسان هو الإنسان د دُماً و في كل متكان. في جهاز الدولة ، أم في سلك رجال الدين، أم... هالاتمياء من للشر قلّة نابرة ، هذا إذا كان لهم وجود أصلاً. ولسلك بيس من المشروع احتصار الموقف من الانسان كرفة ما كانت الوطيعة التي يقوم بها أو المنصب الدى يشغله ، سواء كان بدا أو بطريركاً.

وعلاوة على سمادهم اسلوك رحال الدين وحّه اسجدون سهام هجومهم بحو التكتب المقدّسه أيصاً، معراها، وبالقصائها ولكنّ هذه لحكتب دوّلها بشرية نهاية الاعرابل لم يقتصر الأمار على تدوينها، يثما تسحك وأعيد مسحها مرأت ومرأت، ودقّقت، ورياسه وصححت وقد أدّى دلك العمل لكه بشراء والبشر قادرون على همل أيّ شيء ولدلك بحس أن يكون لموقف من النزاث الروحي المكتوب موهما بقيها عميقاً وبعيداً عن أيّ تحيّر فليس المطلوب أن تحدث يهذاك لتراث عمّ قريد أن نجده ههه، بال لمطلوب هو قبول ما هو موجود هه هملاً.

معوق مثالاً من المعروف ما لمسألة الخصيئة الأصنية من أهمية مبدئية [دبعا أن أبادا أم وأمّا حواء هم اللذان أشرقا ذلك الإثم الذلك دت الحنس النشري كله مسؤولاً عن ذلك الحصيئة طهرت الحروب، والاستنداد، وحرائم القتل، والخدع، والغير وكل ما بات بنسم

له سلوك الإنسان مما يشبه هذا ونحل تؤكّد على أنَّ سلوك الإنسان (بات) مكدا وفق احتيازه هو نفسه عندما وقف يوارن بين أن يبقى كما خلقه الإله (كاملاً)، بارًا ،تقياً). أو ينتهك ما حرَّمه عليه، ويتعاوز ناموسه، ويصير إلى ما صار إليه الآن.

هم هو حوهر التحريم الإلهي، فيما هام ناموسه الذي انتهكه الإنسان الأوَّل؟ يقول انعهد القديم

(١٤) وَعُرْسَ الرَّبُ الإِلَهُ جَنْةٌ فِي عَدْنِ شَرْقاً وَوَصَحَ هُنَاكَ ادم اللهِ جَيْلَهُ.
(١٤) وَأَنْبِت الرُّبُ الإِلَهُ مِن الأَرْضِ كَلَ شَجَّرةٍ شهيئةٍ لِلنُظرِ وجَيَّدةٍ لِلأَكل وشجرة الْحَيَاةِ فِي وَسَطِ الْجَنَّة وَشَجَرَةً مَعْرِفة الْحَيْرِ وَالشُّرِّ.)

(تکوین ۲. ۸−۹)

﴿ الْمَا وَأَوْمَى الرَّبُّ الْإِلَهُ آدَمُ قَائِلاً ﴿ مِنْ جِمِيعِ شَجَرِ الْجَنْةِ تَأْكَلُ أَكَلاً كَاوَأَمُ شَجَرةً مَعْرِفَةِ لُخَيْرِ وَالشَّرُّ فَلاَ تَأْكُل مِنْهَا لِأَنَّكَ يَوْمُ تَأْكُل مِنْهَا مَوْناً تَمُوتُ (تكوين ١٦ ٢-١٧)

(وَكَمَا كَلاَقُهَا عُرِيَانَيْنَ ادْمُ وَالْرَآتَةُ وَهُمَّا لاَ يَخْجَلاَنَ.)

(تکوین ۲ ۲۰)

(هَوْكَانَتِ الْمُلِّةُ أَحْيَلُ جَعِيعِ حَيُواتَاتِ الْبِرِيَّةِ الْتِي غَيلَهَا الرَّبُ لِآلَةُ فَقَالَتِ الْمُرْأَةُ لِمُعَلِّمَ لِمُعَلِّمَ الْمُرْأَةُ لِمُعَلِّمَ الْمُرْأَةُ لِلْمُلْأَةِ لَمُوالِمًا لَمُو المُّجْرَةِ النِّبِي فِي وَسَهِ الْجَلَّةِ عَلَى اللهُ لَا تَأْكِلاً مِنْ المُخْرَةِ النِّبِي فِي وَسَهِ الْجَلَّةِ عَلَى اللهُ لاَ تَأْكِلا مِنْ الْمُؤْلِثُ المُرْأَةُ للْمُرْأَةُ لِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(تکوین ۲ ۳ (۱۰-۱۱)

وكما هو معروف فقد طرد الإله آدم وروحته من الجنَّة الماء؟ لأنَّهما أكالا من المار شجرة الجنة هما كانت تلك الثمارة تفاحات كالتي يرسمها الرَّسَّامون في لوحاتهم ويرددها المسترون والدعاة خلفهم؟ ولكنَّ من أين أتى التماح إلى شجره حملت دلك الاسم الفريب وشجرة معرفة الخير والشرة، ما هي هذه انشجرة وما هي الثمار التي كان بمكن أنْ ممرحها؟ وهل من المشروع الحديث هذا عن الثمار بالعني المدِّيء الشيِّش المباشر؟ الاعتول نحن الآن هنمار المرفة، أو عنمار الجهل، أو ما شابه؟ وهذ أيضاً في القصَّة التوراتية كانت مثل هذه الثمار هي المصودة؟ ولم يكن مبكناً أن تتمو على شجرة معرفة الخيروالشَّرُّ أي تُمار أحرى. هما الذي يستعلمن من هذا؟ سيتغلص أن مزلَّف تلك الكلمات أعمل فكره طويلاً في هذه المسألة المذا طرد الإنسان من الجنة، حيث كل شيء في غاية الروعة والصحر، ولماذا طهرت آمام الإنسان معصلات لا مهايه لها، ولا معرف الكائنات الأخرى شيئاً عنه، وقد قرر المكر أن تلك المضالات ظهرت لدى الإنسان وحده، حلاقاً للكائسات الأحرى كهم، الأنّ الانسان خلافاً ليكاثنات الأحرى كلها بات بمرِّق بين الغير و لشر، مان بعرف ماذا يعني الحجل و... بممتى آخر، لقد غد الإنسان مستهلكاً لثمار معرفه الحير والشر. إنَّ الإنسان ك أن ضعيم، ولنذلك انساق وراء غواية الشيطان، وهكذا لم يكن ثمُّه ثمار حميمية لتأكل حواء منها وتعطى آدم ليأكل فالذي كان فملاً هو شيء أكثر عمقاً بمعراء، إنَّه تفكير المكر في أحوال الإنسان لماذا خرج هذا وحده حارج نسق الكائنات الحيَّه الأحرى كلها وأخذ يقترف كن هذه الشرور في الأرض، ومن الواصح أنَّ مؤلف منه القصة التوراتية لم يحرو على أن يقول إنَّ الإسمان خلق هكدا، قلو قبل ذلك لألفى بضلال قائمة على الإله تقسم، ولذلك رأى أنَّ المحرج الوحيد أمامه هو أن يلقى على الإنسان نفسه، على الإنسان الأول بكامل المسؤولية ، وهذا أمر طبيعي. وعلى هذه الصورة وضع مؤلِّف النوراه المكر، الفسسمية لمصيمة عن مكانة الإنسان في الكون والفاية من وجوده فيه، ووجد لها حلاًّ في هذه الصيفة المحارب، هاكتمبيت عمده صبغة حكابة شعبية أنطالها أنم، وحواء، والحية مع التماحة وهده اللوحه الشعبيه سبتذلة التي لا يحمعها مشترك أي مشترك مع المعزى الحقيقي للسص التوراتي، هي التي يرددونها وراء الرسامين والدعاة ولا شك أن من يفتكُر من لناس تفكير، عقلانياً. لا بمكن أن يأحد هذا التأويل السادج على محمل الحدُّ عهو بمثِّل عائشاً جدياً أمام إيحاد حلَّ لمنألة تُحديد مكانة الإنسان في هذا الكور، وتحمل من الدين الذي يروِّح لمثل هذه الأفكار البلهاء ديث مرفوضاً من قبل كل من يعكِّر بعقله فكم من الادى تسبب للدين الحق، وللإممان بالإله إيماناً حقيقياً، أولتك الدين يستبدلون بالمغرى لممبق معتلف صروب

المجرات التي لا يمكن أن نقبل المقل اسليم بها ، لأنَّها شمارس مع الجوهر الطبيعي للأشهاء كله.

وعلاوة على هذا شاع رأي يؤكد على أنه لا يمكن تأكيد وجود الإله إلا بوقائع وطواهر وقرائل حارقة. أما ما استطما إدراكه وفهمه حتى اليوم فهو كله طبيعي ومعتاد. وما لا مستطيع مستبعابه، لا نستطيع إدراكه بنسمه إلى ميدال الخوارق ولكن ما لا نتجح في فهم كنهه اليوم، يمكن أن مهمه غداً أو يعد غد فهكذا على وحه التحديد سارت وتسيير معرفت للعالم المحيط بنا عما طنَّ لعلماء أنَّه آخر قدم المعقرية، عندما أعلى لاملاس في حسه أنَّ لوحة العالم التي أنشأها ليست بحاجة إلى فرضية كفرصية الإله، يرى العلماء همها اليوم مجرد غرور ضئيل لإنسال قرر أن العالم يمكن شاؤه من مكمات وكرات كما يمعل الاصمال في ألمامه، وما يؤسف له أن رؤلة لاسلاس التي قاسمه إياها علماء دوو مكالله مرموقة، أشرت كثيراً من الثمار السلبية، ولا تزال لنتائج لمدمرة لذلك النظرية، بالنسبة لتقليم الحصارة الأوروبية برهنها، غير مدركة بالكامل

عبى واقع الحال، بنُ العالم المحيط بنا ليس بسيطاً كما افترص العقلابيون، ولو كان كما طنّوه لم استمرَّ موجوداً، فلكي يستمرَّ الكون كنظام واحد موحَّد، يحب أن يحدث بوع من تبادل العلومات بين مختلف أجزائه المحوّدة، وبسرعة لا متناهبة لكنَّ هذا غير ممكن فحسب فانون انشتين أنَّ قصي سرعة هي سرعة الضوء، ولسن ثمَّة سرعة أكبر أي لا توجد في الكون سرعة لا متناهبة فينا لممل؟ لقد بينن العلم المناصر أنَّ الكون مبني وفق مبدأ (الهولوعر في) لا بحدح هذه تطامه إلى بهادن المعلومات بسرعه متناهبة. فلا داعي لتناقلها ، لائها موجوده أصلاً في كل مكان وزمان، وعن كل شيء مالحجم الكمل.

وقد احساد كل منّا على أن يرى العالم مبنياً وهق مبدا التصوير القوتوغرافي أي أن لدينا معلومات فعط عن الجزء الدى بره من العالم، ونحن نستطيع أن درى الجزء العني إمّا عنى طبيعته، وإما في صورته، أو على شاشة التلفزيون، أو حتى على شاشة السنتما ولكن لن يكون لدينا معلومات إلاّ عمّا رأيناه وهذا ما بمكن توصيحه بالمثال الآتي تحبّل إبلك تشعّص صورة كبيرة، فأنت بالتأكيد ترى كن ما هو مصور هيها؛ ولكن إدا ما هملم نصف تلك الصورة، فإنك بن تستطيع عبدتُن أن ترى على الجزء الناقي ما كن ظاهر، على الصورة كلها ويمكن أن نقطع من الصورة بصفاً آخر، وآجر إلى أن لا يبضي منه، سوى فطعه صعيرة. وعلى هذه القطعة الصغرة من الصورة أنت ترى ما يظهر هباك فقط.

ولكن لو كان الدي بين يديد مند البداية هو هولوغرامًا الموضوع المنى وليس صورته، لرأيت عند تقطيعه، أي تقطيع الهولوغراما، أنَّ كل شيء يجرى يصورة معايرة تماها حتى لو لم يبق بين يديك سوى نصف الهولوغراما لرأيت صورة الموضوع كاملة، كأن الهولوغرامًا يقيت كاملة عير منقوضة وأكثر من هد ، إد حتى لو لم يبق من الهولوغرامًا سوى قطعة صغيرة، فإنك تستطيع أن تحصل منها على صورة كاملة عن حوصوع وهذا يشوم المرق بين الصور، الفوتوغر هية والهولوغرامًا

ولكي نتبيّن معرى الفرق بين الهموره الفوتوعرافية و لصورة الهولوغرافية ، دعونا نتحيّل الكون مصوراً على صورة فوتوغرافية وعلى هولوغر منا. فعندما تقطع حزماً من الصورة فيك بدلك نمحو المعلومات التي يحملها جرء الصورة المقتطع عن حره الكون الذي كان ظاهراً عليه. أمّا ردا ما يقي بين يديك مقصع من الهولوعرامّا ، فإلك تستطيع أن تستقي منه معنومات عن الكون كنه مهما كن الحرء المتبقي صغيراً. والاستشتاج هو إن أي حزء كان من أحراء الهولوعر من يحمل معلومات عن كل العالم المحيط بنا ، عن الكون كنه هكل العلم المحيط بنا ، عن الكون عند هكل العلم الدي اكتب به هذا النص. ويه هذا يكمن حوهر الصورة الهولوغرافية لمعلم، ونحن بصبعب علينا أن نقيل هذا ، لأمنا نتمامل في حياسا اليومية مع مبدأ الصورة الموتوغر فية ، ما نراه هو الدي نراه وحميب ولكن العلماء بيّنوا أن أجهره الإدراك عبد الإنسان مبنية على البدأ الهولوغرافية

ولعكن ما هي حصوصية الصورة البولوعرافية للعالم؟ إن كل ما في الكون مترابط بعضه مع بعص فالكون كنه نظام وحد، منظومة واحدة وتقصي الصلات بين عناصر السلام لواحد بشدل متواصل بمعلومات بينها فلكل فعل ردّ فعل وي تبدّل يحدث في اسظام بعب أن يكون لهد الأخير ارتكاس مناسب تحاهه ولكن إذا كان النظام كله، هو العكون كله فيبدل المعلومات بين عناصره المنائبة بستمرق وقت ملوبلاً ولكن ليس شمّة صرورة لهذا إذا ما كان الكون مبيباً وفق المبدأ الهوبوعرافية فمي مثل هذه الحالة بحنوي على عنصر من عناصر النظام (أي لكون كه) على معلومات عن الحيون كله أي بسيشة عن عنصر صرورة لنقل المعلومات. لأنها موجودة أساساً حيث يجب أن تكون إسا سحلت عن عنصر الكون وذا العنصر هو الإنسان، والكنكوت، أو حيه الكائن الحيّ، أو منه المدات ما يحقق الحور، وتوافق أفعال عد صر النظام كله، وهذه بالدات ما يحقق وحدة لكون، وتوافق أفعال عد صر النظام كله، وترابطها

وهده العلومات عن الكون كله، التي توحد في كل عنصر من عناصره مهما كان صغيراً، هي التي تسمّى حمل الإعلام الكوئي. وهذا السن شنئاً مثالًم من أهزام مستقلّة، إمما هو وحدة كلية تتسم بمؤشرات متماثلة، ولذلك مدعى حقلاً

وكيف تتعقق الصبة بين الكل والأجراء بفصل حقل الإعلام لكوبي؟ للشرح المسألة على مثل الإيمان الذي يُعدّ بالتأكيد عمصرا من عناصر الكوب فالعص الباطن عبد الإنسان وحقل الاعلام الكوني هما بمثابة شريابيين منو صل واحدهما مع الآحر وكل ما هو متوفّر لدى حقل الإعلام الكوبي، موجود في الوعي لباطن لكل منا ومن المعروف أن وعينا الباطن متصل مع وعينا بقناة معلومات، هي عادة مغلقة لدى الناس الطبيعيين مغلقة وبعدادة ولكن إد ما حدث لسبب ما والزحت والسدادة وبات إغلاق القناة غير محكم، وجرى الاتصال بين الوعي الساطن والوعي الحقيقي، فإن هذا الأحير بمكن أن يتلقى المعلومات من اللاوجي، أي من حمل الإعلام الكوبي عمدتنز يغدو مثل هذا الإنسان مستبصراً، لأنه بتلقى المعلومات من حمل الإعلام الكوبي مبشرة. ولكن أحداً من هؤلاء لا يستطبع أن مشرح كيم بحلث له هذا. وبعض الأبياء كان يسمع أصو ما، والمعمن الأحر رأى لوحات شديده المعقيد (حرفيال، ويوحنا)، والبعض الثالث كان يرى رموراً وبهذه الطريقة أو تلت كان كانهم يتلقى معنومات من حقل الإعلام الكوني مباشرة.

وبفضل ابنية البولوعرافية للحكون تتوهر للإسسان إمكانية تلقّي المعلومات كنها لحكى هذا يحصل على مستوى الوعي الباطن، ولا تنتقل هذه المعلومات إلى مستوى الوعي سوى عند بعض الأقر د فقط، وبحن سوف ندعوهم بالحارجين على المقياس (لا تحكم والسدادة عدم بقلاق قناء المعلومات الواصلة بين الوعي الباطن والوعي) وإذا كان الإنسان خرحاً على المقياس (أي مصطفى) هإن قدرته على ستقاء المعلومات من الوعي الباطن، أي من حقل الإعلام التحكون، تبحس في ظل ظروف معنة هي أقرب إلى حالات فقدان الوعي أو نوبات الحدون، ويمهد السبيل لطهور مثل هذه الحالات صوم طويل متواصل، أو معامات عميقة ، أو تركيز الانتباء صويلاً على مسأله بعينها، وهد ما كان يقع للأبيناء، وهذا ما حصل لشغضيات تاريحيه معروفه مثل جان دارك التي سمعت أصواتاً وعجرت عن الأ بمثثل لها والرسول بولس تلقى الحقيقة الساميه من الحقل الإعلامي مباشرة إد سمع صوت يسوع السيع، والرسول بولس تلقى الحقيقة الساميه من الحقل الإعلامي مباشرة إد سمع صوت يسوع السيع. ويعد مصطبح حقل الإعلام الحكوبي مصطلحاً جديداً نسبياً، مصطلحاً معاصراً وهو يعكس لدور الحاسم للمعلومات وإمكانية تلقيها من مصدر كوئي واحد ولحكن هذا المصطلح بعائي من الحدودية وتقوم السألة منا له أن معلوماته ليست فقص عن الحكوب كه له المضي

والحاضر والسنتها، وإبما أيصاً في دراسه هذه المعلومات وتحليلها واتخاذ القرارات على أسس نتائحها ولد لك نحن برى أن مصطلح «العقل لكوبي» المستحدم من قبل أكثر دفّة وملاءمة بيد أن المسألة في نهاية الأمار ليست في التسميات، بل في المحتوى، في الجوهر والحوهر، هو إن هذا الحقل موجود في كل مكان (يغطي المدى الكوبي كله)، ويرى كل شيء وبعرف كل أنها يحدث بي مدومات عن كن ما في لكور)، وقادر على كل شيء عالمية المحتوى كله إنها يحدث بي و مراحة، والمخلود، وأو مدن كنا قد عالميات المائلة بالتصميل في مكتابها: الإله، و لروح، والخلود، وأوهف فيه إلى أن خصيات حمل الإعلام للكوبي تتطابق تطابقاً تاماً مع حاصيات الإله (في التوراة كما في القرآن)، ولدلك بمكن القول، إن العلم الماصر يبدر دائماً فياسه، تصوره عن بناء المالم الذي نعيش فيه

ولابد من التتويه هذا بسمة أخرى من سمات حقل الإعلام الكوبي لعقى الكوبي وتقوم هذه السمة في أن الكون لم ينشأ نتيجة عملية ارتقاء بدأت بعد بمجار عظيم بحث تأثير هوانين هبرنائية (كوبية هيزيائية)، بل وفق حطة موضوعة مسبقاً وكان العلماء فد توصلوا إلى هذه لتبيعة أثناء بحنهم مسألة ارتقاء الكون وظهور الحياة لعاقلة وتطوّرها فينه وقد القي الصوء على هذه المسألة في كساب وحمدارات حارج الأرص، ومحكذا وقع خلق العالم، ولكن يجب عدم ههم مسألة خلفه هذه فهما بدائماً سالاحاً كفهم قصة لخطيئة الأصبية طريقاء الكون وكديت ارتقاء الحياة هيه جرى وهق صيرور، بقدمية، هادفة، ولم بحصل بطريقة الاصطفاء العشوائي كما علم داروين، ولم سدر الإرتقاء في الكون وهو العشوائية الداروبية لما كن لدى المكون عالم يكفي من الوقت لبلوع مستوى النقدم الدي حققه.

الخلاصة شدة في الكون معلومات موصوعية عن شكل شيء في الماضي، و لحاصر، والمستقبل وقد ترد هذه العلومات بهذه الطريقة أو تلك، الأفراد معتاردن، أهراد حارج المهاس النشري المناد، أهراد لم تعلق قناة المعومات الواصلة بين وعيهم الباطني ووعيهم المعاشدي مده إعلافاً معكماً. وهؤلاء هم المسبصرون، والاسبياء، و لمستون، وبعد هؤلاء مستقبلي هذه المعلومات إلى المستقبل، وهم في غالب الأحبان تنقلون أما برد إليهم (يتلقونه ويعيدون إد عنه) ولا شلب في ان مثل هؤلاء لا يظهرون بين طهرانينا مصادفه (ليس في النكون شيء بدعى مصادفة)، بل يظهرون لكي يكونو قناء نعمل المعومات البنا من حقل الإعلام الشودي. من انعقن الكوني، من الإنه إلى البشر، إلى تجمس البشري وقد شاء رأى مصدد أن مثل هؤلاء الأدياء الشكيار، الناقيون الحارقون، لا يظهرون على الأرض

إلاّ كن ألف عام مرّ، أو حتى كل مائة عام مرّة وكان كثير من الأنبياء قد وصعب نمسه بأنه النبي الأحير. المائمة، وكل من يأني بعده سوف يكون دجالاً وهذا ما أكّده على وجه النسوص يسوع المسيح ومحمّد (ص). وهذا ما يلحّ عليه المسلمون حاصة، إد يصفون محمداً (ص) بختم الأنبياء، أمّا واقع الأمر فهو أنه طالما يعيش الناس على لأرض، فإن الصلة سوف تنقى فائمه بهنهم وبين حقل لإعلام الكوني، والعقل الكوني، والإله ولا تتحقق عبر الصلة عبر كهار الأنبياء وصغار لأنبياء فقص، مما يمكن أن تتحقق عبر أشخاص آخرين ليس لهم صفة الأنبياء وثمة عادة كبرة تتوفّر لما في هذا المصدد. لكننا للن دورد هنا سوى بعض الحقائق لكي ببين ما قلت ونمكن القارئ من أن يتميّل سبة السائلة

لقد قلتا قبل قليس إن الاهراد الدس يستطيعون استقاء الملومات من حصل الإعلام الكونى (مثلهم مثل كالمنافرة على وحه المموم)، هم أفراد حارجون على المتياس المعتاد وقد يكون هؤلاء هكد مند الولادة (عدما يكون أحد قصي الدماخ متضجماً جداً بالنسبة للمصل لآجر)، أو قد يحدث هذا الهم بسبب شدّة نفسية هانوا بسببها معاماة شديدة (ضربة تهار كهريائي، أو سقوط شديد القوة على الأرص، أو مرض، أو. ) ومثل هذا كان قد وقع الكثير من الأسباء، وهو أمر معروف فمحمد (ص) على سبيل الثال كان يتمرض لنومات شديدة من فقدان الوعي، أو ما يشبه ذلك كما كان بعض الأشباء الآخرون عندم يدخلون في المصل مع حقل الإعلام الدكوني، يعيشون حالة من ثبدل الوعي يفقدون فيها سكونهم الروحي، ويمقدون معه قدرتهم على النطق بكلام مفهوم ومن المعروف أنه لدى العلم نفسير واصح معثل لمثل هذه الحالات.

وها نصن سورد مقطعاً من برميات حورح هوصكس الذي كان مؤسس دياسه الكواكيريين. وما يجدر التويه به أن مؤسسي كل الديانات كان لهم بين الحيى والآحر في أقلاً تقدير، اتصال مع حفل الإعلام الكوني، وليست المسأله هما في القواعد والمرائص، والحقائق التي بانت أساس الدين المعني، وإما الأمر الرئيس في الروح، في القناة التي تواريب عبرها المطومات، والطاقة إلى الناس بوساطة المؤسس، الناقل، الباسيودر، ويُعد هذا التيار الإعلامي الحيوي هو القوة الدافعة التي يعنجها الدين المعني، وبه يرتبط مدى التشار هذا الدين، وأما وجوده، ومقدار فوّته فهذا التيار يسيطر على الناس ويجعل منهم مزمين على استعداد لأي تضحية كانت بما في ذلك التضحيه بحياتهم في سمل دينهم، ولا بجد صرورة الإبراد أي أمثلة في هذا الصدد

ويؤكِّد المقطع الذي سوف تورده من يومياً مؤسس ديانة الكواكيريس، عبى وحود مثل هذه الصلة مع الحقل الكوثي، مع العقل لكوني، مع الإله

«بسميا كيب اتسرَّه بوماً مع أصدقالي، النفث إلى قنَّة بثلاثة أحراس، فهرَّني المنظر حتى عماق نفسي فسألت اصدفائي: ها هذا المكار؟ فقالوا: إنبه البنشميلد وعلى غير انتظار أمريي صوت الإله أن أتوجُّه إلى هذاك فطلبت من أصدقائي أن يدخلوا البيت الذي كمّا داهبين إليه، دون ان أقور لهم عمَّ عزمت عليه وبعد أن دخلوا أخذت طريقي مباشرة عبر الأسبحة والأحابيد وتوقعت على بعد ميل واحد من ليتشميك وهناك كان الرعاة بحرسون أغنامهم عندند أمريق الإله أن أمرع جدائل فيرددن، لأن الوقت شياء، لكن صوب الاله أشعلني كاللهب فيزعت حياني وتركبه لدي الرعام فارتبك المساكين للمنظر الذي رأوه أمامهم فمشبث مبلاً أحراء وبماً بنمت المدينة، عاودتي صوت الإله اصراً -يد: الويل لليتشميلد مدينة الدماء! فعيرت الشوارع كلها أبادي بأعلى صوتي الوبل بك با ليتشفيله ، م معينة الدماء! و بها أنَّ اليوم كان يوم سوق فقد ذهبت إلى الساحة وأحدْت أجوب هناك، وأتوقف بس المبنة والآخرى من غير أن أكف عن المخاذاة: الويل لك با لينشميلد با مدينة الدماء! ولم يصبع أحد على يداً ، وعندما كتب أسير في الشوارع منادياً تهيًّا لي أني أرى جداول من الدماء تجري فيها، وأن سنجة السوق تحوَّلت إلى مستبقع من الدم وبعد أن حققت إرادة الإله أحسست براحة كيرى، وتركت المدينة بسلام ثم عدث إلى الرعاة واخذت حدالي بعد أن تقيتهم بعض النفود لكن وهج الإله كان على جسدى كله، ولم أعرف كيف النفس حداثي إلا عقد أن أذن لي الإله بدلسم

عدند عسلت قدمي وابتعبت معلي، وبعد دلك دخلت في حالة بمكبر عميق سائل بفسي: لمادا أرست لأفضح هذه المدينة وأدعوها بمدينة الدماء. لأنه على البرغم من الدماء العريرة لتي أريقت فيها في الحرب بين الملك واسرمال بسبب لصراع على السلطة؛ إلا أن أي حدث ممير لم يمع فيها يميرها عن الأساكل لاحرى ولكني علمت فيما بعد أن الاقد المسبحبس اصطهروا هنها وبكل بهم عي عهد دقليسيال، ولهذا كان علي أن اذخل المدينة حافي القدميل، إنها دعاؤهم التي سائد في شو رعها حد ول شكلت مستنقعاً في الساحة لمد كان علي أن أوقعط ذكرى الدم المدي أربق هنا منذ الله عدم مصلي وروى الشوارع هكذا سمعت باعول دلك الدم، وهكذا حصوت اصوت الإله.

لا شك أنه يمكن تأويل هذا بحدث على أنه شبجه لاحتلال حاله نفسيه ولكن ماد بعني اختلال الحالة النفسية وما الذي تعنيه لحاله النفسية السوية. حسب مبادئ الفيزياء أن الحالة النفسية السوية هي الحالة التي تصادفها غالباً فلنتدكر التوريع الطبيعي الذي أجراه هاوس همي مثل هكذا أحوال تعنو الحالة النفسية لأشخاص مثل فوكس. أو العباقرة على وجه العموم، حالة غير طبيعية ، لأن أمثالهم قنة أمنًا مثاليا نحى لطبيعيين فإننا الكثرة، وعلى هذا الأساس مقط نعمت طبيعيين إذن أولئت الذين يعنون عاسا الروحي (بلمسيقي، والأدب، والدين)، أي العباقرة، والأنبياء، والمستصرون، أناس عير ملمعين، مع لعلم أن المجتمع البشري من ضرهم بفقد بشريته بالمعنى المامسر للكلمة، ويتحول إلى حمع من المناسس وحياً والعامهين أخلافاً

ويقول مورو: «إنَّ العيمرية ليست سوى هَمَن من أغصان شجرة الجهار العصبية ويقول لممرورو «إنَّ العيقرية هي عرص من أعراص الانتكاس، وهريبة من أقرب أقرباء الحنون وحسب نيسبيت أن «كل إسان تثير حياته الاهتمام إلى حد تقدو معه حياة تستحق الدرسة، هو إنسان مريض نفسياً وينبغي التنوية إلى أنه بقدر ما يكون المرء عبقرياً، تقدر ما يبتعد عن العيار المناده

ولكن أيهما المعواب، لعبار أم الخروج عنه؟ إل مكل ما أنشئ على الأرم بطريقة طيبعية هو الصواب يقيناً أسا بحناج إلى العبقريات (هبي قناة معلوماته إلى الأسمى الذي خلقنا)، والعبقريات تحناج لنا، لأن رسالة العبقري تقوم في بث معلومات الحفل الكونى، العقل الكوبي، لإله لنا بحر بالذات ولولا وجودنا لما كانت هباك حاجه بهم أبصاً ولدنت ليس مشروعاً بأي حال أن تقيمهم بمعاييرنا نحن، معايير الأصم الأعمى بالنسبة للمستنصر الحاد السمع وقد قال لعالم مودين عن دور العباقرة والأنبياء ما يلي فأي حق لنا في أن نظل لنال لعالم مودين عن دور العباقرة والأنبياء ما يلي فأي حق لنا في أن نظل المبر ممثل بالسبة لما أن ة أكثر فاعلية بتحقيق أعراضها فالأمر لهم هو تأدية الهمة فقط، وأن صمات العامل توقله لأن يؤذي الطلوب على أكمل وجه ومن الوحهة العكونية لا فرق قص بين أن يرى أحدهم في هذا العامل المنفذ شخصاً منافقاً، أو مستهدراً مسيباً، أو بهبولاً شاداً، ومعوداً. «

ويحب أن يكون غابة هذا الممل هي تحقيق سلوله مناسب، وعمل مشر بعوم بحن به، وقد قال إدوارير في هد الصدد «هدهما بحاكم أنمست في متحكم الضمير، فإننا بفرض عبى ذاتنا المطالب عينه التي نحن على يقين من أبه هي المطالب التي يطلعها القاضي الأعلى

منًّا عندما نقف أمام وجهه في يوم الحساب. وليس للمؤمن من قرينة ثدلُّ على بره وتقو م أفضل من عيشه وفق فصيلة السيحية - فقيها دليل على درجة روحانية تحربتنا وألوهيتها)

وخالاصاتنا تحن و ضبحة شئة و قبع موضوعي، معطى أول موصوعي، هو الدحس الإعلامي، العقل الكولي، الإله: ويفضل هذا الواقع الموصوعي ظهر المتكور (خُلق) وبمصله منا، في ويشكل كل منا جريئة غير مستقنة منه، ومعلومات الحمل الإعلامي موجودة في كن منا، في وعينا البطن. ولكنَّ أعراداً فعط صنعوا بطريعة تمتكنهم من استقاء المعلمات من هناك وبقلها لنا جميعاً ومن يُعطى بطلب منه، وبدلك إد، ما اكتشف أحدكم أنه بمثلك المكانات معيَّزة في مبدان ما، فليفكر ويتقصن حتى بحدد. لتنفيذ أي مهمَّه أعطيت تلك الإمكانات له. إن الخالق يتعامل مع كائن حي واحد يشكل كل منَّا خلية من حلاياه ولحي الكائن الحي يعمل بالسحام وتوافق، ينبغي على كل حليَّة أن تزدِّي وطائفها ومن ترتكس لهذه المعلومات، وهي ملرمة نأث من دلك منح كل منهما صعاته الخاصة، وصورة تعطلق تبرات المعلومات، وهي ملرمة نأث ترتكس لهذه المعلومات ارتكاماً معصورة فهذه وحده محكن أن مشكل صمائة لمنع الحباء بصورة طبيعية في الكائن الحي كله، وصمانة لسعاده كل إنسان، أي كل خلية من خلايا لكائن الحوبي الواحد.

وليس الأببياء والمستبصرون وحدهم من يستقي الملومات من حقل الإعلام الكوبي، من العقل الكوبي، همثل هذه العلومات ترد إلى كل منّا ولكن بشكل مفير. ظبيرس هذه السألة بالتقصين

ليس لكون وحده منياً وفق البدأ الموثوعرية، بل الإنسان أبصاً بني وهو البدأ عنه، فقد بنّ العلماء أن تعكل إستان هولوعراماه الخاصة به، وبعباره أدق صورته الأصن لخاصة به، وهي تنظوي على فقل المعلومات الخاصة بالفرد المعني، فهنا مصميم الشخصية عينها ومصيرها كدلك برنامج مستعبله وماصيه لذي سبق طهوره إلى النفيا وهنا هو ما يدعوه المتحصصون الدكرة الأسلاف، فالصورة الأصل لكن إبسان بحثوى على معلومات يدعوه المتحصصون الدكرة الأسلاف، فالماء أن هذه المعلومات بمكن أن توثّر على مصيره سلباً و إيجاباً و لامر كه يرتبط بماهية النركة التي تركها له الأسلاف سلبية أم إيحابيه ومن هنا قالود محتى الجبل التاسعة ولهذا بالذات يستطيع لمرء أن يحسن وجود أسلافه لدين بم يرهم ولم يسمع عنهم أي شيء قطه أم ناكرة الأسلاف؛ مكتوبة في صورته الأصل في هورعرامانا وعليه بنعمي علمنا بحن أنصاً أن نفكر في الإرث الذي نتركه لأحمادنا بارث مبلياً م إرثاً إنجاباً فما كان شائناً في سلوكك، في حياتك، في أهمانك، سوف يتعكس ملباً م إرثاً إنجاباً فما كان شائناً في سلوكك، في حياتك، في أهمانك، سوف يتعكس

هِ أَبِنَائِكَ وَآحَفَدِكَ مِن الأَجِبَالِ الْمُفِلَةِ، ويبِدُو أَنْ صورةِ الإِنْسَانِ الأَصَلِ، هي نمسه بالمسبط، وفي زمننا هذا يتحدثون كثير أعن الحص الحيوى للمرد، وما توفر للعلماء عن هذا الحمل حتى الآن، يظهر على الصورة الآثية.

فالحقل الحيوي سهرد ليس فقط هذه الحثرة من معلومات الشعصية المعية، إنها هو أيضاً حسر يصل بين الإنسان والكول، وتبعاً للعالة التي يكون عيها هذا الحقل تتعقق صة الإنسان المعني بالكول بصورة جيدة حداً. أو حيد أنه أو حتى بصورة رديثة إنا الحقل لحيوي للإنسال هو عبارة هن شرنقة تحرج خارج حدود جسده الفيزيائي، وسية هذا الحقل شعيدة التعقيد فلم سمح العلماء حتى الآن إلا في تحديد بعض مر كزم، ويرتبط كل مركز منها بجهار معين من أحهاره جسم الإنسال، وتتوضع العقدة السفلي في أساس العمود الفقري، ويتوضع هما أيضاً المبيضان أو الخصينال، وسوضع لعقد البالية في منطقة السرّة، وتقع هما الغدد الكظرية وفوق القلب تتوضع العقدة التي تليها، وهما تقع أيضاً العدة الصعترية وتقع هما عقدة على البلعوم وهما تقع العدة الدرقية وتتوضع لعقدة الأحيرة بين الحاجبين. وتقع هما الغدة الصيورية

وهده العقد هي تيارات طاقة حيوية يراها الروحانيون بالعين الحرَّة وحسب وصفهم أن هذه العقد عبارة عن دواثر من الضوء الساطع تدور بعكس اتجاء عقارب الساعة، ومع نمو الإنسان منذ لحظة تحكونه جبياً حتى بلوعه سنَّ الرشد، نتمو هذه العقد أيصاً يبلغ قطر واحدتها عند السالعين إلى واحدتها عند السالعين إلى حمسة عشر سسميرا وموضع هذه الأعاضير المتلألثة على سطح الجسم، وهي مربيطة دوماً ودون أي ستثناءات بالمحكان عينه رتباطاً صارماً

نَّ أنحمل الحيوي عبد الشخص السبيم المعاص الذي يعيش حاله طبيعيه هو مستو، مسطَّح به شكل البيضة الكبيرة، وحدوده تبعد عن الجسد ١٠ ١٠ اسم، أمَّا عبد الأشخاص دوي الإحساس الشديد المعرط، فإنَّ هذه الحقل بمثدُّ عبى مساحة أمتار، بل عشر ت الأمتار عمل المعروف أنُّ الحقل لحيوي لبوذا، آوراه، كان يعطي عدينة بكملها و لذي لا ريب فيه أنَّ الأبيد، كلهم كانوا دوي ,حساس خارق.

ولكن لحقل الحيوي للإنسان لا يأحد دائماً الشكر السنوي المنطّح البيصوي علاستان معينة بمكن أن يناله هذا القدر من التشوه أو دائم وعندتم هد محتمي الحقل تماماً في بعض الأماكن ونشكل في الأماكن الاخرى لايول مسمه جداً ولا تستطيع الإنسان أن يميش سليماً معاهى مع مثل هذا الحقل لحيوي الشوّه فيد، ما أصاب التلم الحمل، فين عميه

تسادل المسومات بين الإنسان والتكون، بين صورته الأصل وحقل الإعلام الكوئي، سوف تحمل أو عاماً ما ينوّه المتخصصول إلى أن العقد الفلابية عبد الشعص المعني معلقه. وإذا ما حدث هذا فار العهاز دو الصلة بالعقدة المعية ، سوف يتوقف بعد حين عن تأديه وطبقته بشعكل طبيعي، أي بمرض وقبل مداواة الحهاز المريض نفسه يجب إصلاح النشوّه الدى صاب الحمل العيوي وساء عبى معطيات تشوّه الحقل الحيوي يحدد المنحصصول وجود الورم الخبيث في المكان المعنى، وعاده ما مكون مثل هذا التشخيص دقبقاً دائماً

ويتبدّل الحقل الحيوى للإنسان تبماً بحالته ففي أشاء تأدنة صلاء صدفة عميقة مرداد مدى الحقل الحيوي (عدة أضعاف في يعص الأحيان) للمصلّي، والحقر الحيوي عند الملهم الدي بملك مستوى دهنياً عالياً ، "كبر منه عند عير المتطوّر ، المكسّن.

وسلم لحقل لحيوي كثيراً من حيث الجوهر، لرسم اببياني للهوائي، ومن لمعروف أن لهوائي يرسل موحات معهربية مغناطيسية، كما ينتقط مثلها أيضاً، وينطلُب الأمر في الحالة الأولى وحود حهار إرسال، وفي الحالة الثانية حهاز استقبال وأفضل البوائيات، هو الهوائي الذي يستميل موجات لمن من أي اتحاه كان وذا كن الهوئي بتألف من ورقات مستقلً فإن الاستقبال والإرسال لا يجريان إلاً صمن مدى هذه الورقات وهذا نفسه يحدث عندما يكون لحقل الحيوي للإنسال منقطعاً، مشوعاً، إذ تحملُ عملية تبادل المعلومات والطاقة بينه وبين الوسط الخارجي، والكون

وقد يكون الإنسان نفسه مسبباً لتشويه حقله الحيوى فكل المعال سلبي، أو ثوابا شريره، أو أعمال سبنة تبدّل الحالة الروحيه بالإنسان، حقله الحهوي يحدث حلل في ثبات المعامت والطاقة، وبعدل الكائل لحي ولدلك عال معايير بورفريوس إيفانوف تلحّ على صرورة تمني الحير، والعاصة والتوفيق لحميمهم ولكل شيء بون استثناء ولكنّ كثيرين لا يأخدون من تلك التعاليم إلا ما يطلون أنّه عقلاني، عارفس عن ما يعتقدون اله اعربيب تروقة وحسب، ونكن السألة كلها في أن هذا بالذات هو الامر الأهم هالأمم مو أن تقف موقفاً ونياً ثجاه كلهم وكل شيء، والا تثير التنافر لذي سوف يربد البك.

ولا تنطوي الصورة الأصل (الحقل الحيوي) للإنسان على معومات عن أسلاقه فقط، الما تحمل كذلك كل الله العومات على الشغلصية المنية عينها (ماصلها، حاصلوها، ومستقبلها) فميها ممحملط سائه، كله وليس شدّ خلايا عادرة على حقف هذه العلومات رمب طويلاً دور تغيير، دور أذى الحقن وحده يستطيع دلك ومن الحدير أن بسومية هذا المعياق إلى الألماء الماصوين دورن، أنه مكن من حيث المداع إلى الحياء

بعد موته، باستخدام لصورة الأصل للإسمان المني ويستحب هذا على كل إنسان عاش عبي الأرض في أي زمن كان، وكان العالم ألك مانييم هذا توصل إلى الاستساج التالي

اليسماد مما عرصاه أن العابة في قحقيق الخلود الشحصي، بل إن الاعتراف بأن في لكون الأن بطماً حبوية امتلكت الخلود، و أن أمل لنشر علماء أخويهم في العقل في المضاء الكوبي، والنقة بالمعرد المطلقة للمعرفة التي تهزم الموت على الاعبد إلى لحياة على أصاص البرامج المعلوماتية لنظم لحقول الحيوية، كل أبين غاصوا في العدم، ولكن بصورة جديدة أكثر كمالاً لا تقوم على أسنس المادة الأحية؛ إن هذا كله يمثّل عناصر مهمّة لرؤية علمية حقيقية لقد دائت هذه المسألة مطروحة الآن على جدول أعمال العلم المتقدم الحقيقة إن مثل هذه المائلة مطروحة الآن على جدول أعمال العلم المتقدم الحقيقة إن مثل مده الغليات المثلى تبعث النصائي والنظري للبشرية التي أدرصت واقعبة مثل هذه محتلف ميادس النشاط العملي والنظري للبشرية التي أدرصت واقعبة مثل هذه العابات؛

ونشر مرّ أخرى إلى أن معلومات أعمال الإسمان وأعكاره كلها ثرد إلى حقل الإعلام الكوني وبعدو بمساول أيّ كان ومن لواضح أنما لا تتوفّر على لإمكانيت اللازمة هما لتقديم وصف للتحارب التي تؤكد أنّ المعلومات لا تصل إلى الإنمان فقط، وأنّما إلى صكل من عالم الحيوان وعام النبات. ولتوصيح هذا المعطى نورد الآن تجربتين فقط، في التجربه الأولى رمي وأحد من القريدس الحي في ماء معلي بوجود ثبات على مقرية مباشرة ولحضة هلاك القريدس ارتكس القبص لكهريائي لدى النساب (قيس انتاثير مباشرة ولحضة هلاك القريدس ارتكس القبص لكهريائي لدى النساب (قيس انتاثير الجلدي الحلماني) وفي التحربة الثانية كسرب بيصة دماج ملقّحة (أنسب الحياة)، وبها اللحظة عينها ظهر السمن نفسه على ورق البطاطا ونحن كنّا تحدثنا عن هذا كله بالتقميل في كتابنا قالإله، الروح. الخلودة ومشير في السياق إلى أنّ حهار كشف لكذب مبير وقق هذا المدا بعسه.

وهكد يتصع أنه ثمّة حركة ببادل معلومات متواصله بين الإنسان والحقل الكوبي، ويما أنّ لإنسان يتوفر على هدر من حريه الإرادة، وحق الاحتيار لذلك فهو الذي يصبع مصيره، وليس مصيره هو فقطه فأهماله ومقاصده لا تؤثّر على مصرى حياة لاحبال الاثبة وحسب، وينما تبدّل بوعية الوسط لإعلامي المحيط أيضاً وذيهمل الإنسان النشرُ فإسه يصدعه الطاقة السلبية، ويلوّث الوسط المحيط، وهو ما يترب تأثيره على الأحياء الموجودة كلها (انظر في كتاب عالاً يكوبوجها المعروف والحهول)

ولذلك يبغي على كل منًا أن يكفّ عن الاعتقاد بكونه كائنا له استقلاله الداتي ويسلطع أن يقعل ما يحلو له يجب ألا نفهم الحرية فهماً خاطئاً فتحن كان أسنان مسئن آليه كونية واحده تخلوم أي مصادفات وعليه فإن من لخطأ أن درى في المجتمع جمعاً بسيطاً من الشخصيات المستقلة فالأمر هما ليس عملية حسابية، فالمجتمع ليس نظاماً خطباً، و٢×٢ فيه لا يساوي ٤؛ لأن البصرفات أو الأفعال القردية التي تسدو فيه من النظرة الأولى صغيرة لا فهمة لم، يعكن أن تحدث المجار أبودي مللحسم كله فالحربة المللقة لأي كان لا وحود لما ولا يقوم التناسق إلاً في عهم كل لدوره في هذه السلملة الواحدة، وتأديبه بأمانة وصدق والحقيقة أنَّ هذه هي تطريق الوحيدة لبلوغ السعادة والرخاء الاجتماعي

ولكن، ما صلة هذا كله بالدين والإيمان بالإله؟ إنَّها صلة وثيمة ومباشرة عمد بيًّا أعلاء أن معلومات الحقل الإعلامي معلومات المقل الكوبي موصودة في كن منًّا ومعنى هذا أنَّ الإله موجود كذلك في كل منًّا إلاّ أنَّ درونما إليه تحتلف

ويمد الأنبيء، الصامل المباشرين لإرادته بودا والمسيح، ومحمد اص) أمّا نحر، فنس العاديين فإنما نحس إلى هذه الدرجة أو تلك، بالعلومات الواردة من وعينا الباطن إلى وعينا الأعلى ويمكننا أن تصاعف من إحساسها هذا بطر ثق شئّى وتعدُّ المملاة واحدة من هذه الطرائق.

وعلى هذه الصورة فبنَّ موضوعية وحود الإله تجد نفسيرها في المهومين المعاصرين لحقل الإعلام الكوبي، والصورة الأصل، الصورة الهولوعراهية؛ بهد أنه ينبعي ألا تتصور الإله دلله المحور لرحيم العقور إنه عاهية من الكون كنه مكبوء بها ولكن كيف فستر العلماء هذا الأمر سابق قبل احتشاف هذين المهومينة هاكم رؤية أحد كبار علماء لقرن العشرين في هذا المبدان، و. حيسن: «تعدُّ «أنه» الوعي الباطن الآن معطى حقيقياً معترف به في العشرين في هذا المبدان، و. حيسن: «تعدُّ «أنه» الوعي الباطن الآن معطى حقيقياً معترف به في تتعقيق لعمله بين علم والدين، فهي روضا من الحناء والعمل إسان كل لحظة معنية، أكثر مم بعي وحوده بكثيرة ويقول أيضاً وكائما ما كان الشيء الذي في الحديث الاحر من العالم، والذي تتواصل معه عبر الفعالاتنا في التجرية الدينية، فإنه بعد في الحدث من العدم المطلى لذي تقره علم النقس واقعاً، واتحدياه قاعدة، فإنك لا نقطع الحيط الذي يربطنا بالمطلى لذي أقره علم النقس واقعاً ، واتحدياه قاعدة، فإنك لا نقطع الحيط الذي يربطنا بالعلم وهو الحنص ابدي عادة ما يفاته علم للهوت من يديه ورئى جانب هذا يُعلّل تأكيد بالماد الدى يمول، إن الإنسان، التدين هو إنسان منهم تقوده قرة حارجيه، لأن واحدة من العاهرة الم

سمات الميش في الوعي الباطر، الذي يحتاج الميش في الوعي الحقيقي هي قدرة الأول على أن يبدو كانه شيء ما موضوعي، ويوحى للإنسان بتصوّر عن نفسه كانه قوة حارجية وتعد هذه القوة في الحياة لدينية، هي القوة العليا وبما أنّ القوى المتنخلة هي من حبث الانساس جوهر سمات عليا حبايا نفستا، قبل الإحساس بالتواصل مع قوة لحانب الاخر من العالم تمثلك بمحتواها شيئاً ما متحدّلاً، لكنه موجود هملاً، شم يقول اويدود «الأنا» الأعلى للإنسان، نيتحد مع دالانا» المطلق، لأنّ اللانا» الأعلى متوجد مع الإله دائماً، مقدعم بالروح الحكوبية.

بتصلح إدن أن الحديث يدور عن النصورة الأصل، النصورة الهولوعرافية، عن الحقل الإعلامي، يقول حيمس

«إن لا لذنا» الواعي عند الإنسان، هو استمرار مناشر الانا؛ حجمه أكثر عرضاً، ينتج هي اللحظات الحرجة تحرية حاصة ويمنح محشوى يحليب للإنمعال الديني، وأنا أظل أن هذا الأخير كامل وحقيقي وموصوعي هي هعل حجمه الحقيقي»

إنَّ فكر الإنسان بولد حارج حدود حسده الفيريائي، وليست لفتكرة الإبد عيه فكرة نسيها حركة الأفعال المنطقية، فهي (تحلَّق في بهورء)، في حقل الإعلام الكوني، ونحس منتقطها من هما بالذات ولا يلتمطها إلاَّ من يمتلك جهار استقبال جيداً وهوائياً جيداً. وهده موهبة تولد مع مشعص، وهي ما تسميه موهبة وهد اعتدنا أن نقول، إنَّ الانسان «بولَه الأفكار؛ لكن في واقع الحال أن أحداً لا يولد شيئً قصد فالكل يستقي من مصدر واحد وحيد، هو حقل الإعلام الكوني و لوهبة هي بالصبط لقدرة عنى استقاء الموسقى، والعلوم و ، من هناك فالوهوب حقاً لا ينتكر شيئاً، إنما يسكل ما يراه ويسمعه ولدلك تقولون". وموسيقي من عند الإله، والإسام من عند الإله،

يقد عاش حيمس وعمل مند حوالي المائة عام خلت، ولدلك لم يكن بمعدوره أن يعالج مصطلحات الملم المعاصر وحصلته فبدلاً من مصطلح حمل الإعلام الكوبي استعدام مصطلح الدروح المكوني، و... وقد أدحل إليه الصوق العيبي، والخارق، ومع ذلك عبان محاكماته صححة:

امن الواضيع أن أكثر مرهاتها الروحية تبيت في هذا الميدان بالد بن وإلاً لما سيطرت علينا إلى درجه أبنا لا بمنطبع أن بعسرٌ لأنفسنا أسبات ظهورها وبدلك بتنفي أن بعثوب بأنبا بنتمي إلى هذا الميدان بدرجة أكبر بكثير وبالتصاق أهوى بكثير، من

انتمائنا إلى العالم المرئي والتصافد به، لأنب بعيش في ذلك العام أكثر وصلتا به حميمة أكتر، ففيه تولد وتعيش نرعات الروحية ومثلنا العلي ولكن هذا العالم عير المرثي لبس عالماً مثالياً فقطه بل له تأثير وبمود على العالم لمرثي ويعد التواصل مع العالم غمر لمرئي عملية واقعية لها بتأثجها التي تنعكس على الشخصية الإنسانية لأعلى، وهو من ينحلن في تحديد هذه الأحسرة تحديداً أساسياً. ويتعكس المعائد لإنسان هذا عبر سنوكه اليومي، على شكل بمات بظهر فاعلينها على حداث العالم لطبيعي.

ولكن ما يحدث من تعيَّر ت في المبدان الواقعي، يجب أن يكونُ وافعياً يصاً، ولذلك وإني أرى أنه ليس شة ما يكفي من الأسمان العلسفية التي تحيير شا مشروعية نعي إمكاسية الموجد الحقيقي للمائم غير المرثى أو للعالم الصوفي، العالم العيني

أما التسمية البدهية للحقيقة الأسمى بالنسبة لنا بحن المسيحيين في أقل تقدير، فهي كلمة وإلها، ولذلك قارتني سوف أدعو هذا البيدان الأسمى بالنسبة لناوود، للوجود والها، وبحن تستطيع أن تنواصل مع الإله، وبوضعت لكينونتنا تحت تقوده، نودي أعمق غايات وحودنا ويتعد العالم في أجرائه التي تشكن شعصيتنا صورة الخير والشر شِماً الالترامنا بقرائص الإله أو رفضنا به، وأنا أظن أنكم توافقونني رأيي هذا، لأن ما أقوم به هذا لا يتعدى تما العضفد الفطرية العامة بالنمنية للجنس البشرى إلى تقد مبسطه: الإله موجود لأنه تصدر عنه أفعال وأقعية حقيقية

- إنَّ المؤمس على يقين بأنَّ خلاصنا حقيقة، بصرف النظر عن آلام جهنم وعوايات الحياه الديد ووجود آلإله هو صعال وجود نظام استحام أعلى ماق على مرَّ الدهور فالعالم سوف يهلك كما يؤكّد العلم سوف يحترق أو بتحمّد؛ ولحبّه إذا كال حرءاً لا يتحرُّا من الانسجام الأعلى، فإن مقصد هذا العالم لن يعنى وسوف بعطى شاره ربّما، في العالم الأخر: حيث الإله تكون المأساء عبرة، مؤقتة، وجرئية، أما هلاك العالم، فيازه هلا بمكن أن يكون هو النهاية الحقيقية ليوجود كله

قالعائم المدرك على ضوء الدين، ليس بأي حال من الأحوال، هو بسبه العالم المادي مع بعض الشد لات الشكلية؛ لأنه علاوة على مثل ضدا النعير، فإنه يتسم بماهيه طبيعيه معايرة تماماً لمهية العالم المادي فالشنه بيمه وبين العالم عير الديني بسيط إلى حداً أنه يمكن أن تحدث فنه أحداث مغايرة تماماً بالتالي بمكن أن يطلب عن الإنسان أن يسلك فيه سلوك محتلماً احتلافاً كلناً»

وكيت يمكن للإنسان، منشمص المرد أن يقترب من الروح الكوبي، من الحقل الإعلامي، وايحثك به أكثر لكي نتوافق أفعاله مع الاستجام العام؟ إن هذا يتعقق في الصلوات، التي تعدُّ عمل مكشفة مع الدات، فعل وعي دائي، ولكن يسفي أن سهم الصلاة فهما أعرص بصفتها مستوى من مستويات التجربة النفسية، وعن هذا كتب أحد العلماء يقول

المكن الإنسان ان يتعلم كيم يتجاور هذه المحيود المحيطة به (المكرة الأعلى) ويصل إلى درجات نقوى والمعرف المنشودة إن وجود الاله بدرات في التحرية فالاستقال الى الدرجة الأعلى من الحالة الروحية، هو ظمل من أفعال الوعي، نكله فعل محدد ومحز وهو ليس محرد الفعال منهم يحدث في طلمات شبه الإدرائية وهو ليس حلة من الهيجان وهو ليس العمالا شيح والإدرائية وهو ليس العمالا المحاور مستوى الوعي، بالمحرى المهدي للكلمة ولا يستدعيه الإيحاء الدائي بالتنويم المعتطيسي إنه ببدل هادئ، عادي، عقلاني عميق وصبيعي هي شكل الموعي الإنساني، حم بحول من الطاهرات المدركة بالوعي الشعوري، الى الظاهرات التي تدرك بالاستبصار: من التمكير بالدائ الى ميدين امكار أكثر سمواً فالأبسط، الأدبى على سعيل المثان، يمكن إرعامه على الاستكانة في الحطات دون عناء يدكر: بعصبية، و ذارة، وقلق واضطراب، وحدر دائم ولكن هذا لا يتحقق بالكماث بل بتمرين فوتك الدائية وسلطتا. عالاحساس بروح هذا لا يتحقق بالكماث بل بتمرين فوتك الدائية وسلطتا. عالاحساس بروح هذا لا يتحقق بلاكمات بل بتمرين فوتك الدائية وسلطتا. عالاحساس بروح فرتك بلكية بمكن ن تحسه بالوصوح الذي تحسن به بالقيما هي يوم حار، ويمكنك المستحدم قوتك بلائقية عبنها التي تستخدم نها المراة المصورد نكتيما السمة السمية السمية المراة المصورد نكتيما المائي تصرم البارا)

لقد أعطت تجارب الاتحاد مع الإله ثمارها الحميمية في اسداواة الروحيه التي شاعت شيوعاً عربهما في أمريكا إبال المرل الناسع عشر، وكالت لتانعها العملية صاعقة عاد البصر للعميال، وعاد لعرجال يمثنون مشيه طبيعية وعادت لعافية التامة إلى مرضل كالوا قد وصلوا حدًّ البأس من إمكانية شمائهم وتمكن من لم يعتقد يوماً أنه بستطيع ن بمتلك عرصة اكتساب العافية الروحية، تمكن من اكتسابها الآن، وكالله الأناجيل الأربعة هي القاعدة التي قامل عليها المداواة الروحية، وهاكم ما قاله أحد أولئك لنيل مرزوا من مرضهم بطريقة المداواة هذه

«إِن العَلَّـةُ الأَولِي بَكِلَ مِبْرِضَ، لِكُلِّ وَهِنِ، لَكِلِّ كَأَنَّةَ تُنْجَبَّضِرَ طَيِّ احتساس اِنساني صرف بالأنفرال عن الصوة العليا التي تدعوها الإله، فالروح التي بِمكنّها ان تشعر بثقه يقينيه، وتردد مع يسوغ المسيح بصرح: أبي وأما واحد، لا بحتاج بعد هذا لمداو و مداو ف، فغي هذا وحده تكمن الحقيقة كنهد إن توحد البروح الراسح مع الكمال الإلهاب، هنو الشرط الوحيد الممكن لاكتساب كمان العافية، فالمرض عاجر عن الوصول إلى من اعتمد بقوة على هذه العنجرة، الى من يحسن روح الإله فيه في كل ساعة، في كل لحظة كيما يمكن ليكلدة أن يحسن ثروح الإله فيه في كل ساعة، في كل لحظة كيما يمكن ليكلدة أن تمثلك علي إذا كنت أحسن أبي متحد مع لكلي القدرة كيما يمكن ديهم بمكن للعلن أن تبدد هذا البور الأراب، و دا كان الاله معنا، فمن هو خصمنا دن؟ م

من الواضع إن أن حوهر الأمريقوم في أن الإله لبس مدرك مالنصة إلىا إدا كما لا نعايشه في ديما فعلاً، أي إدا لم نكن م متوجهين دوماً بن أعماق لوعي الداخلي لأنانا الحقيقي أو للإله في داخليا، لكي بنال الصحوة من الداخل»، ويتعكس لب التعاليم في الكلمات لآتية

الأروح الحياة والقوة للانهائينين، المتعلقان في كل شيء، والمتحلّي في كل شيء، والمتحلّي في كل شيء، هو الأساس العلم، وروح شيء، هو الأساس الأعظم للعالم، وأنا أدعو المقل لقائم في أساس العلم، وروح الحماة والقوة للانهائيئين، أدعوهما الإلم والأمر بالنسبة لي سواء أن تختاروا أي اسم بروى بكم: واهب البور، العدية الإنهية، الكائن لاعلى، أو الكلي القدرة، احماروا ما يحلو لكم من أسماء وطالما بحن على وقاق مع ساس العالم هذا، سيبقى الإله هي أعيب مالنا لكون، وصوف يكون وجود كل شيء فيه وعمره إنه حياة حياتنا، وبحن مشاركون في الوجود الإلهي ومع أننا بنمبر عنه بكوسا كاننات فردية، افراداً، بينما هو عقل لا متناه، إلا أن الحياة الإلهية والحياة الشرية منذ غمان في الحروم، ويقتصر التماير بينهما على الدرجة فقط،

ويتمثّل الحدث المركري الأعظم في الحياة استبرية، باللحظة التي بدرك فيها الراك أعما البلغة معائنا بالحياة اللانهائية، ويصنح قلت اللينبوع الإلهي، ويضدر ما يرقى لي مستوى التحلي الواعي لاتحاديا مع الحياة اللا مناهية، ويصنح قليد للتأثير الإلهي، بقدر ما بحسد في دائما صعات الحياة اللا مناهية وقوتها، ويعدو الأدلاء النين يودي عملة عبرهم المقبل اللا مشاهي والإرادة اللا متناهية ويقدر ما يحقق العرد وحديه مع الروح ابلا مساهي، بعدر ما تحل العاقبة في جسده محل المرص، والاستحام محل لتناهر، والطاقة المتجددة محل الحرن والاسي وإذ نعى ألوهية طبيعتنا، وصلتم الوثيقة بالعلة الأوس

للكون، فالند مذلك بثبّت باقل الحرصة إلى المحرك المرحضري للكون، و لا يبقى المرء في الحجمة إلا قدر صابريد هو نفسه البساء فيها؛ ويمكن أن يحلّق عالياً في السماء كما يربد؛ وفي اللحطة التي تحسم أمرنا فيها على الصعود، تتحد قوى لكون العبنا كلها لتمدّ لنا يد لعون!.

إنْ لمبدأ العام اللمداواء الروحية، مبدأ مههوم، إد يتمثّن في صبط الإسمان ضبطاً تاماً على حقل الإعلام الكوني بهدف تبادل المعلومات بين الصورة الهولوغرافية للمرء وحقل الإعلام بفاعلية، بمعنى آخر يجب أن يكون هماك إيمان راسخ لا يشوبه أي شك، في وحود هذا الحقل، أي الإله، ولدلت عندما كان المسيح يمارس المداواة الروحية، كان بردد دائماً البكن لك مثل إيمانك، وهذا م كان يعطه رسله أيضاً

ومن المادئ العملية للمداواة الروحية، النقية اليقينية مأن القوَّ، العليا سوف تهتم مك اهتماماً أقصل من ذلك الذي سوف تلقاه من اطبائك ومعرَّاتهم الطبية الحديثة، بيد أنَّ دلت لن يحدث إلا إذا اعتمدت اعتماداً تامّاً عير منقوص على هذه القوء وواظمت على أن تتبعها. ولكي يتحقق هذا في الواقع العملي عليك قبل كل شيء أن تحسُّن من حودة جهار الاستقبال الذي شمله (أن تصمع الكرمة) ، ومن الشكل البياني لا بجناه حقلك الحيوي وعان صورتك المولوغرافية، وهذا يعني أنه يجب عليك أن تتخلص أولاً من الصخب و المواقع ، وفي السياق الذي نحن بصنده، هبن هده الأحيرة هي تداعيات أعمالك السلبية. وتصرفاتك و'فكارك الربينة ولدلك تبدأ لمدواة لروحية من ضرورة العمل على نسباس كل ما هو ردىء، والكم عن الشكوي والتأفف لأي سبب كان وأحياناً من عير سنت. فهذا كله بحلق خلفية سيليية، وتشويشاً في الحقل الإعلامي بعيقك كما يعيق المصطبن بك أيصاً. إذن ليس هذا مطاوياً منه وحدك، إنما من كن من تتواصل معهم كنكك. إنَّ كل فكرة هي فكرة وافعية ، وثمَّة لها تداعيات من الصيغ لمكرية، حكما أنَّ الشخصيات كلها، والأبطال كلهم، السلاء منهم والشرمشون، هم أشحاص حفيقيون موجودون بيننا سواء أرديا أم نم نرد، فيدخلون عالمنا من شاشات العرض أو العروض المسرحية. أمَّا أولنك المسوخ، والعيلان، والتحرفون، والمتعسمون المنصبون، والسمَّاحون فإن وحودهم في حياتنا يتربد أكثر فأكثر، وإذا أردتم أن سمنعوا بعاقية روحية وهيريشية، فينبقي الأ يكون لهم وحود (أكثر من تلشي سكان الأرض؟ (( م) هما يثير المعادة والحوف يجب ألا يكون له وحود وليس صحيحاً أنَّ الآلام معيدة ووجودها حتمي، فالآلام التي يستدعيها الحسد، والحشع، والبعض، والتي تودي إلى الملاك، والنعسُّف والقتل اتعاُّ حطأ تاريخياً في حياتنا القد أثقها على حمل الإعلام الكوسي بنف يد حياتنا وأهوائها ، بعلسمتنا البئسة وشعاراتها عن الصراع ، حتى بتنا معرولين عنه عربه شمه نامة ، وبدلاً من أن يسمى بأنفسته إلى هذه الصلة مع الحقل الإعلامي ، فإنفا سضع أنفسنا تحب تصرّف المشعوذين ، والنبُحّالين الذين يشوّمون حقلنا الحيوي على هواهم ويشفّرون وعينا لقاء أحر يتلقونه وليس هذا سوى شهرة حهننا بأهم عسائل وحودنا المسائل العلّة البدئية للحياتنا

فهناك لبة وحده تدفع الكون ونحن لمسا أكثر من مسنّة منفرة في هذه الالبة، عما الذي يجب فعنه لكي تدور هذه المسعة بالنظام، من غير مسارع أو المعلوة لا شك أنّها يجب عليها أن بعرف كيف قصي لها أن ندور ، وأن تقلّل من مبادراتها إلى أقمنى حد ممكن، والا محاول انتزاع مسها من هذه الآلية أو تحاول تحسينها ينبغي التحرّك والعمل صمى هذه الآلية، ومن أجل أن يسير هذا كله سيره الطبيعي ينبعي الاعترف أولاً يوجود هذه الآليه ونانت بحن تشكل حراء لا يتجرّا عنها ، وأن بعي كيف يجب علينا أن لتصرّف كي لا نحدث أيّ خال في عملها ، لأنّ حدوث مثل هذا لخلل منوف يحشا والمحيطين بنا تعساء، ومدوف يدمّر المجمل من حوليا.

إذن، إن القاعد، الأولى للمداواء الروحة؛ للحداء المستدة تقوم في التحرر من كل ما هو سلبي، بم في ذلك لحوف يقول وود، «الإنسان مطبوع على الخوف قبل أن يولد! ويعربى في الحوف؛ وحياته كلها حاصعة للحوف من المرص والموت، وعلى هذا الموال قبانً روحه مستعيدة، معدودة، ومقهورة، وعالياً ما يحكون حسده العكاساً لروحه تذكروا أيضاً علايين أروح أسلافنا التي كانت مكنوة بهد الإحساس عينه، وعاشت تحت وطأة هذا الكانوس، ومع ذلك، أليس من العرب أن تكون العاقبة موجودة حتى الأن إن ألحب الإلمي وطأقة الحياة الإلهة السين بتحليان في روحت من عبر أن ندري، وحدهما القادران على مواحهة هذا المحيط من الأسهة.

وقال السبح يوماً: إذا أراد الإسمال المحلاص هإن عليه أن يموت أولاً ويولد من حدمد بالروح، أي أن عليه أن يولد من جديد ولادة ثانية. ويستعاد من الإنجيال أن الدين كانوا يستمون إلى يسوع لم يمهموا كيم يمكن أن يحصل هذا. وما يؤسم له أن المسبح لم يمرك لذا أي شيء مكتوب عن طريقه المعالجة الروحية التي كان يمارسها، فلم يبق لما سهم سوى بعض لبادئ التي نقل إلينا علها الإنجيليون، وعندما عالت العافية إلى كثرة كثيرة من المراضهم في عصرت هذا فتتعما بأن المسبح كان يشمي فعلاً أوللت النبي كان إيمانهم راسخاً لا يتزحرح ومن المحروف أن عمال المدروة التي قام بها المسبح

ورسله، ليست بمتنول الكنيسه، وعن هذا كتب أحد العلماء يقول فإن الأفكار لتي تدعو إليها لكنيسة المسيحية ليوم لبس لها أيَّ أهمية في معالجة الأمراض الباطبية، مع أنها أدت في القرون المائقة دوراً عظيماً في هذا لميد ن،

وولادة الإنسان من حديد ليست مجرّة كلام أو قول من الأقوال المأثورة وإذا استخدمنا لمه الفيزناء، قبلٌ هذا يمني أن مأحد النظام ومحرحه ينعي أن ينمكًا وبلتحما بمكانين جديدين مماسبين بحد أن تتعزل روح الانسان مع المقل المكوني، مع الروح الكودي، مع الإنه وهذا هو مسى لموت والولادة من حديد ولمكن هذا لا يعني بأي حل من لأحوال أنه يبعى على الإنسان لمكي يحقق هذا أن يؤدّي فرومن المكيسة نادية شكلية قكن إنسان يحقق ولادته الجديدة بطريعته الشحصية وهاكم أمثلة عمّن حقق ولادته الجديدة، ونجح في أن يدحى حقل الإعلام لمكوس، ويوحد روحه مع الروح لمكوني، مع الإنه

فقد كنت إحد هن آلتي عاشت هذه التجربة تكلها، تكنيت علها تقول القد مرّبي حيى رأيت الحياة فيه مضنية إلى حدّ لا يطبق كنت أعيش دوماً تحد وطأة الإحساس بالشخابة وتعرّصت مرّات عدّة لحالات عن الانهيار العصبي رافقها فيق مُصن منع علي النوم طويلاً، فألفيت نفسي قرت مدخل حالة الجنون زد إلى هذا أبي كنت أعدني من عبل أخرى معملده، لا سيم اخبلال وطائف الحهار الهصمي وبساء على رأي الأطباء بعلت من معزلتا؛ وأخنت أتدول الأدوية ، فتركت أعمالي كلها ، وأولنت عدية قائقة لعظام التعنية ، وترددت على أطباء المعلمة كلهم . لكنتي له أصرد عافيتي إلاً بعد أن تملكتني هكرة جديدة.

وأب أعتقد أن الانطباع الأهوى قد جاءي من دراك ضرورة أن يبقى الإنسان على تواصل مستمرً، أو على تمامن روحي مع جوهر الحياة الحاصر يقكل شيء، وهو الجوهر الدي متعاه بحن الاسم: إله، إنَّ هذا الحوهر، هذه المنهية عير مدركة بالنسبة لينا إلا إذا المعدد بها، عايشناها معابشة حقيقية في داخلنا، أي إلا إذا لحت دوماً إلى اعساق وعي آغانا الحقيقي، لإله في داخلنا، لكي نثال المنحوة من الداحل: ألا نلحاً إلى الشمس طساً للدور والدف، لحكي نقل وعندما يؤدي المره هذا ديمس مدركا أنه يلجونه إلى ذاته، إلى عالم الداحي، إنما يعيش بدلك مع الإله أو مع حوهره الإلهي، عبدئذ يدرك وهم ما كان لاحاً إليه من قبل، وإن ذلك لم نضاعف سوى قواء الخارجية.

لقد أدركت صابة أهمية هذه الحالات الروحية الحارجية بالمسبه للعاهية الفيزيائية، الأنّ هذه الأحيرة لا تأتي من تلقاء نفسها كنتيجة عبر منتظرة فاكتسابها عبر فعل روحي حاص أو بمثلاك الرعبة لاكتسابها، أمر مستعيل إنها لا تعطى إلاً بالطريق التي وصفتها

قدل قلبل وما نحمله عادة كنه حياتها، لمن حينها القدم الشمكلية الذي بيهافت على الملافكها، واستي عاماً منا بحييا وثموت من أجلها ولكنها لم تمتحيا المسكينة أو السعادة يوماً هذه كلها منوف تأتينا كنتيجة طبيعية للحياة السامية التي تحياها على خلفيه الروح ومثل هذه لحياة، هي الرعبة الحقيقية في أن يسود الإله في قلبت ولدلك بن كل ما بقي سوف يعطى لذا، وقد يعصى من عير أن نتوفع صف إلى هذا إن مثل هذه الحياة سوف تكون شاهداً على وجود توازى كامل في قلب وجودنا

وحينما "قول إننا اعتمدًا على أن نحمل جوهر حياتنا ما لا ينسبي عليم أن توليه أي اهتمام، فإنني أقصد بدلك كل ما يرول هيه قيمة كبيرة، ويعطونه أهمية حطيرة النجاح في العمل، ومحد الكات، والرسام، والطلب، والمحامي، الشهرة التي تكتمب بأعمال المرً، فهذا كله بسمي أن بكول شيجة، وليس غاية. ويمكس أن أضيم إلى هد كله تلك المتح التي يحدّوها مند بريشة، بل جيدة، وهي المتع التي يسعون إليها لأن الأكثرية تقرّها، وأما أقصد هما إلى الاعراف الدبيوية، وبمط العيش الدبيوى ومعاييره، لأن الإسراف الردىء الذي يعب عبها يلقي الاستحسان من قبل الدهماء».

وهاكم شهادة حرى

 معدنى يجب عبها أن تجعلها نتمثل ما أكلته، وعلى امتداد السهرة كلها احتفظت بحالتي لروحيه هذه، ثم نمث وصحوت فائله بعسي أما روح مندغمة بفكرة الأله عني اقد كالت نلك هي البيله الأولى في حياتي كلها التي نمت فيها الليل كله من غير أن أصحو مرة واحدة (كانت بوينات القلق تهاجمي في حيو المناعة الذيبة صباحاً عادة) في البيوم التالي كان يعمرني إحساس بأني تحوّلت، تعيَّرت تصماً، كما لو أنني هارية من طلمات السحن؛ وطهر لدي يقين بأني اكتشف السر الدي سوف يعبد لي عاهيتي ويم يممن أكثر من عشرة أينام حتى بتُ أنباول مما كان يقدّم للآحرين نفسه؛ وبعد أسبوعين أحدت اتلقي إيجاءت مباشرة بحتى بحقائق تحوّلت إلى معالم على طريقي، وكانت هذه تتوارد مرّه كل أسبوعين تعريباً. وها أنا

١- أما روح إدر ڪن شيء حير،

٢- أنا روح إدن أنا معبوطة

٣- رؤيا داخلية صهر لي فيها حيوان بأربعه أطراف يحمل وجهي عينه، وأورام على كل أجراء جسدي التي كنت أنا. هجمعت فواي وركرت على فكرة واحدة أنا سليمة معافاة، ورفضت حتى أن أنظر مجرد نظرة إلى صورة حالتي الماضية هذه

\*\* مرَّة أخرى رؤيا الوحش، ولكن عن بُعد، وكان صوته مبديماً حداً ورفضت مرَّة أحرى أن أفرَّ لكونه 'نا

٥- تكررت الرؤيا للمرة الثالثة، ولتكسي لم أرق هذه المرة سوى عيسي وفيهما نظرة توسل فكررت رهضي القاطع ووند علا يقين، يعين دخلي عميق تأمني الآن معاملة، وهكذا كست في الماصي وأما لم أكن يوما إلا سليمة معافلة، لأنبي روح، مجل لفكرة الإله الكاملة وغدا هذا النقين حداً صدراً مين ما كت عليه فعلاً، وبين ما متلقة لنفسي، وعن طريق ترسيخ هذه المقيقة دائماً في نفسي بلعت المستوى الذي لم أفقد فيه بعد ذلك أنداً رؤيتي لا ناي المقيقية. ثم شيئاً هشيئاً منيناً معلى مدى عمين من الجهد المعنى المغافية.

وعلى مدى ١٩ عاماً الصرعت عنا دلك الوقاء لم بنائت بي مرَّء أن استدعى هذه لحقيقه، مع أمني لم أنس لحظة واحدة أن أعيش وأسلك مما بسي معها، وعلى البرهم من منقطاني كلها، إلاً أنتي تعلَّمت أن أفكر بصدق، وسراء، طفله.

يستنتج من هدين المذلين أن القاعدة الأساس للمناوك في الحياة تقوم في ن تفتح قلبك لتمود القوى الإلهية ، وتلتحق بالحقل الإعلامي، بالعقل الكوني، بالعقل المكوني، ويمكن أن

يتحقق هذا بفعل الخير، والابتعاد عن هما الشرّ، عثمّة شعار عمد المعالحين الروحاديين يقول: والتشاؤم بضعف المرء، والتفاؤل يمنحه القوة؛

والقوة، والتحرج، فإنك تتال هذا كله حتى دون أن تلحط كيف حصد دلك قبلا أحد يحيت والقوة، والتحرج، فإنك تتال هذا كله حتى دون أن تلحط كيف حصد دلك قبلا أحد يحيت أمله في المثير المثمر لنظام الأفكار إدا أدبر بتحاول ودأب إن لكل إنسال فرصة يحد فيها الصريق إلى الحالة الإلهة أما مظام الأفكار الأبابي الفائم على الخوف والسوداوية، فإنه نقود لل الهلاك، وهذ العكست هذه الموضوعة على تحير وعدم الإقرار بالتشرّ في صيمة أخرى والإله مقيم على الحير دائماً، ومعنى دلك أنه لا وجود للشرّ بالسبة اليك أيصاً وعليك أن نهب الإدراك وحود له الحقيقية.

ولكي يعضع الإنسان وروحه حصوعاً تاماً للروح الكوني، للإنه، عليه أن يمتنع عس الدره أي مقاومة تعيق دلك فهدا يخالف الأحلاق المعتادة التي يسفي عليسا أن نظهر فيها الحد الاقصى لارادتها في تنظيم حياتنا وفق بعص لمعايير ويمرض عليها هذا في وقع الأمر الأنكون ايجابيين، بل سلبيين، لكي ستسسم تماماً دون أي مقاومة أمام القوى العليه ومعنى ذلك أنه يحب الأنقوى أرادتها بل مضعها ماس الإحساس بالمسؤولية، وعرف عن السلطة على داتك، واترك لشوى العليا مسألة الاهتمام بمصبرك، وكن لا مبالهاً تصماً حبال ما يمكن أن يفودك هذا أبه، وسوف تقال عنبينهم السكينه الروحية الكاملة، وحيرت الحياة التي عنقلت بصدق أنك أرغمت على أن تعزف عنها إلى الأبد. إنه الخلاص عبر البأس، إنه الموت من أجل الميلاد الحقيقي، إنه الانتقال إلى لعدم ولكي تصل لي هذا يحب أن تعيش أزمة روحيه، يبهمي أن سعن شيء ما يلاروحك تفرأ حدرياً، يسعي أن يُكسر عداد هذا الشيء ويحدو حس سدرة ه.

اسال، أبي هو العلم الذي يحب أن يعني مصحفت إلى بديما تصور أغير صحيح بداً عن دور العلم ومكانته في حياتنا فقد بالعما كثيراً في بعطيم شأن العلم المعاصر لأنه شطر الذرة، وأطلق الأقمار الصحاعية، وتعلمل إلى الحيمات الوراثية، بيما أعم بدأما بحثى ثمار هده «المضائلة»، وسوف يبين لنا المستقبل بصورة أوضح أي مصائب حليه لما العلم

بنُ العلم الحقيقي ينحدر من هناك، من حقل الإعلام الكوبي، فالأفكار والمرصيات متحلُّ في البواءة ولا يمكن استخراجها على ساس قوانين سطق ولكي يمكن أن تسكون الفرصنة صححه، بحب أن تكون هرضية حنوبية بما فيه الكماية أي بحب ألاً تمرح بأي صوره من الصور في تصورات كانت موجودة من قبل ولذلك، لا تفصلوا بين العلم الحقيقي

و لإيمان بجدار صمّ. فالأساس لدي هذا ودك مصدره واحد حقل الإعلام الكوبي، العقل الكوبي، الروح الكوني، وليس الطلاق الواقع اليوم من العلم واللاهوت، سوى نتيجة لقمير نظر اللاهوتيس والعلماء ﴿ أَنُّ دعاءات ممثلي العلم اليوم كادعاءات الطائميس المتمصمين، هي في أقل تقدير إدعاء ت مرتحلة ، منعجلة فالعالم أعلى يما لا يقس مما يمكن ر تتحمُّه أي صائمة كانت، حتى لو كانت هذه طائفة علماء. وفي "حر الأمر ما الذي بمكن "ن تمثُّله يراهس العلمية كلها من عمر تحربة تتطابق إلى هذا الحدُّ و نالب المع نظام من المعاهيم المجرَّدة التي الشابعة بحو والعمل؟ ولكن وفاء للحميمة بتساءل المادا يجب أن يقرُّ بأنُّ يظام الماهيم هذا وحده بمكس أن يكون صحيحاً؟ إنَّ حصيلة تجربتنا كلها تقود إلى استنتاح معاكس ساماً: تبعاً لتباين الرزي المشتركة بمكن أن تتباين المواهب من العالم؛ وفي واشع الحال بحن بقف على تتوُّع كبير في هذا الميدان، ففي كن لحظة معنية يختار المرء الموقف الأكثر ملاءمة له تجاه العالم، متناسبياً المواقف الأخرى المكبة أو منحباً إياها. رزَّ العلم يقدُّم لن التلفراف، والإضاءة الكهردئية، والتشخيص الطبي لأفراصنا، وينجح أحياناً ﴿ استباق بعضها ومعالجته، أما الدين فرنَّه بقدُّم ليعضها عبر المداواة الروحية، المعكمة الروصة والتوازن الأحلاقي، والسعادة، ويستبق بعض أبواع الأمراص أبصاً، وهو قد يكون بالبسبة لطائمة كملة من القاس أفضل من لعبم ومن هذا يتصح أنَّ العلم وكدلك الدين بمكن أن تكون على حد متواء بمثانة مفتاح كسر العكون بين يدى ذلك الدي يستطيع أن يضل هذا وذاك في حياته. ومن الواضح كذلك أن أيَّ منهما لا يجمُّ وحدة كنور العالم كلها. وإنَّ إمكانيه الدعامها ليُّهُ كل وأحد أمر وارد أليس العالم في بهاية الأمر، هو تركيب معقَّد لمجالات الواقع المحتمة التي يتداخل بعضها مع بعص؟

الحلاصة لكي يستصبع الأسمال أن بعيش حياة طبيعية روحية وهبريائيَّة، ينبعي عليه أن يقيم صلة جيَّدة مع حقل الإعلام الكوني، مع العقب الكوبي، مع الاله فمر هناك فقط بتلقى المعلومات الضرورية لتنظيم حياته، وصبط تصرُّها، كلها.

## مكنون العقل الكوني والدين

سدولت للوملة الأولى أنَّ العلم والدين لا يلتقيدن في أي نقطة العلم بدرس العالم الواقعي، وتأخذ قوابيته شكل لصيخ، بينما يقوم العلم عني ما هو فوق الطبيعي، الحارق، و لمهم، وعلى المحيزات وما يثير الأسس أن مثل هذه الرؤية سائدة بين العلماء، كما في أوسامه اللاهوتيس ورحال الكتيسة بيد نُ هذا حطَّا من حيث البدأ فليس ثمُّهُ ما هو صبيعي وما هو قوق الطبيعي والخارق هناك عالم واحد ونحن لم نفهمه، وربَّما لن نستطيع أن نفهمه فهماً كاملاً في أيِّ يوم من الأمام شائطييمي بالتسبية إلينا الآن هو ما يمكن لسبه ورؤيته، وسوعه بالدين المجرِّدة والأذن أو بالأحهر، التي استكرنا، فالحهار بحمل «الشيء المهم، شيئًا يمكن تحسيبه بأجهرة الاحساس. همند مائه عام مثالاً بم يكن أيُّ من العلماء البوافق معله اذا ما قلب ليه إنَّ شخصاً ما في نيوزيند! سوف يتحدث بصوت حافت مع آخر يميم في سكسن، وإن هذا سيسمعه ويجيب عسى أسشته، أليست هذه هي الشعودة تعينها؟! ولكنها ماتت الآن و قماً معتاداً لا يشر استفراب أحد إن اين الحد بين الشعودة وما هو طبيعي؟ وهل هذا الحد ثابت لا منفيّر، بل هل هو موجود فعلاً؟ إذ تقرأ هذا الكناس تدرك أنه لا وحود لبدا الحدُّ. فقد عالج المسيح مرضي لم يتحج أحد غيره في معالحتهم فهل كانب ثلك شعوذة؟ كلا حميد زمن غير يميد فعل المعالمون الروحانيون، ولا يرانون الشيء نفسه، وفق طريقته عينها وتدبك ليس مشروعاً تفسيم العالم إلى قسمين طبيعي وحارق هوق الطبيعي والحد الماصل بينهما بدكره بحبط الأفق الندي كلم اقتربت منه يسرع بالاسماد وهذا نعني أنَّ العالم واحد مودًّا ، ويجب أن يكون هذا هو متعليق العلماء واللاهوتيين. وليس العالم وحدة واحدة باللغزى الملسفي العرفي فقط، بل هو وحدة واحدة من حيث بنياته، من حيث بركيبه وبعد حقل لاعلام الكوني لحامل الأساس لهد البنيان وجزأه الأساس وكل المعلومات التي بحدي عليها هذا الحقل (معلومات عن العالم كله في الماضي والحاضر والمستقس)، موجود، في وعيسا الباطن أينصم وهني تبرد من هماك بطيرق معتلفة فعند الأبيناء، والمستنصرين، والمتحاطرين نرد هذه الملومات من وقت لآحر من الوعي الماطن إلى الوعي الحقيقي بدرجات

ملحوظة ولكنَّ الأمر كله يتعلَّق بالشحص العني، بعالمه الروحي، بصميره، بكارماد وكلماً اقترب سرء من درجة الكمال الروحي أكثر، كلما مهَّد سبيل توارد هذه المعومات إليه

لقد كان الأنبيء يتلقون العلومات من حقل الإعلام الكوني مباشرة، ولدلك فإنَّ بيوءة أي نبيَّ حقيقي لا يمكن أن تمحو بيوءات الأنبياء الدين سبقوه، إنَّا كبوا أمبياء حقيقيين. وإد يتلقس الغبي المعلومات يبقلها إلى الناس، ويضيف إليها المعلوسات الضرورية لحل المسائل السياسية ومسائل الدولية التي تحكم الشعب في المعظلة المعيية وظهلور هيذه المعلوميات الإصافية أمر حتمي إذا كان السي المني مرعماً على تقرير المسائل اليومية المتعمه، فموسى عنى سبيل ابتأل، لم يكن بمقدوره أن بقف عند حدود المتومات المطلقة التي كان يستقيها من الحص السكوني، من الإله، أي نلك المعلومات التي تؤكُّد أنَّ الإله واحد، وأنَّه يجب الإيمان يه وحده. لقد كان على موسى أن ينشئ شعباً من حشود كانت حتى وقت قريب تتحبط في مستبقع العبودية، وينسئ بوله ومن الواضح أنَّه كان عليه أن يصوغ الشرائع المديه وألحنائيه لسولة المزمع تأسيسها. ومن البدهي أنه كان يتوجه في كن حالم مستجدَّة إلى القوَّة العياء، إلى الإله الكنُّ القواعد التي أنشأها والقواس التي وصعها جاءت متوافقة مع الشروط للعطاة. وهد هو ما عبيه لنبي محمَّد (ص) أيضاً فعلاوة على المعلومات المطلقة (أنَّ الله واحد أوحد في لكور كله، و'له بحث الإيمان به وحده) صاغ محمد (ص) الشرائع المدنية والحناثية البي تظمت حياة شميه بما بتوافق وشروط حياة هذا الشمب وينبغى أن تعطى هذين لنبيس ما ستحقان من البيجيل والاخترام، فقد حنفطا به أشاء ذلك تصحوه العقل، وسكينة الروح. لفد أدخل موسى شرعة تقديس السبت آخدا بالحسيان مصلحة الشريحة العامنة من المجتمع: تعبيد والتالعين تبعيه عبوديه، فرقع القالون الضيم عن هؤلاء لو يوماً واحداً في الأسبوع؛ لم يكن بمقدور أي كان أن برعمهم على تأديه أيَّ عمل في هذا اليوم كما قرَّرت الشريعة مسألة شطيم المجتمع، فالسبت كان يوماً اسياسيه إنا صحَّ التعبير فيه كانت تودَّى شعائر الخدمة الإلهية وسوى ذلك من التشاطات الشخصية الأخرىء ت الصلة بالحياة الروحية للمحتمع

وتوالت الحقب، وتسألب الصروف، وتسحت هذه الشرقع وأعيد تسحها مرّات ومرّات، ورّعيد تأويلها من جديد وقق الضروف المستحدّة ومن الواصح لكل من يقكّر أن تغيّر التقروف مع مرور الرمن بمستمي سوق هذه الشرائع في مصرى المستحدات، وليس ثمّة أي إثم في هذا وعلى الرغم من أنّ تعاليم المسيح نشأت على قاعدة شرائع موسى، إلا أنها احتوت على تأويل جديد للوصايا العشر التي تشكل هيكل شريعه موسى،

وكدلك فعل محمد (ص) أيضاً، إذ أضاف إلى الحصائق الأسسية في تعاليمه، حقائق أحرى كأنت صروريه البناء الروحي - العنياسي للمجتمع وأشام بهده الأحير علاشات حديدة بين أغراد المجتمع بعضهم مع بعض، وبينهم وبين السلطات، و ..

ولكن يبقى الجزء الرئيس هو نفسه في الههودية ، والمسيحية - والإمبالام، وليس شَهَّ تباين هنا أو تناقص فهل هناك فرق بين أن يسمّي المسلمون إليهم بأسم الله، أو يدعو اليهود الإله عينه باسم يهوم هالأمر سيَّال لأنَّ الإنه وتحد 'وحد للنَّاس كلهم، وللكون كله عقد حاء هـ النصُّ القرآئي أنَّه لو كان للكون إنهان لانهار وفني، ومن المدهي أن يكون للنظام أبواحد لذي يزيِّف كلاُّ واحداً مشما هي حال العجور، هوابين واحدة، ومبدأ و حد، علَّة أولى واحدة وحيدة. أمَّا فيما يبعلق بفرأتُمن الحياء اليهمية، فإنَّها يجب أن يكون مبدينة باختلاف أستعوب، لأنَّ هذم الأحيرة تعيش شروطاً متباينه، ويتسحب هذا على الحنان، والصوم. والطعام (لحم الخنزير على وجه الحصوص)، والخمرة، وعدد الروجات وما إلى ذلت ويعي كن من يفكِّر أنَّ الإله لم يوص الإحسان يحديداً ما إدا كن عليه أن يشرب الخمر أم لا. وإيما أوصاه بأن يحب فرييه عثاما يحب بعسه وترك للإنسان أن يقرر بنفسه ما الذي يمهُّد لله السبيل لتتفيذه هذه الوصية، وما الذي يعيقه عن ذلك أي ليست التصرفات يحدُّ ذاتها هي اللهمَّة، إنما يُتاثِّحها، تداعياتها ولديك فإنَّ التوغيائية على وجه العموم، بمكن أن تسبب الأذي وحسب تذكُّروا موقف المسبح من العقائد ، من الدوغما . فقد قال: لقد خُلق السبت من أجل الإنسان، وليس الإنسان من أجل السبث وقال أيضاً ليس الشُّرُ في أن دكل بيدين غير معسولتين، لأنَّ الشُّرُّ ليس فيما يدحن إلى الإمسان، إنَّما الشُّرُّ فيما يحرح منه: المقاصد الشريرة، والتوايا السيِّنة، والحسد، والبخل، ومعاداة الناس وما إلى ذلك فكم من المماء سال عبر تاريخ الأديان من اجن العقائد الجامدة الدوعمات). وكان دلك كله إجمافاً بالمعري الحقيقي الأول بتعاليم موسى، والمسيح، ومحمَّد (ص) وكان موسى ومحمد (ص) قد تركا لشعبيهما سرائع العيش المنترك الشرائع المديية والحنائية كما أصلعنا أأما المسبع قلم يترك شرائع حائبة قد قامت رسامه أصلا في تفرير معضلات الحنس البشري وإيحاد طول لها تعبداً عن الإرغام، والسف: عن طريق تحقيق الكمال الذاتي لكل إنسان، وحسب المسيح أنَّ الإله موجود في كن منّا (وهذا ما أكَّده العلم المعاصر)، ومحمة الإله، والإيمان مه، مساهما محيَّة للمريب، بن محيَّه الأعداء أيصاً ، لأنَّ لإله حيق كلهم دون استثناء وكان المسيح يعرف أنَّ ما تعالى البشرية منه بمكن أن يُعلُّ بوسيلة واحدة. المحبَّه القد كان يجب بمبيان البعض والنمور، والحقد، والكف عن فعل الشُّرُّ (حتى بالأفكر) - حتى تتغير الحياة من تلقائها. ولم

نكن تلك مجرَّد أحلام. فقد بيُّنت المعاجة الروحية صعة ذلك ويكفي أن يلتزم الإنسال بهده الوصية حتَّى يعدو سلمياً معافى روحياً وفيزيائيًّا وتحل لم دورد سوى مثالين عن وسيلة المشجة الروحية ، علماً أنَّه هُنَّة كثرة لا تحصى منها. لقد أمرا المسبح مرصى كان ميزوساً من شفائهم بطريقة عامُّهُ واحدة اليكن لك حسب إيمانك؛ وردا كانت هذه الطريقة ذات فأعلية بالنسبة للناس العاديس، فما بالك وقد استحدمها شخص روحاتي كالمسيح، الذي كان والحين فقطه على صلة بحقل الإعلام الكوني، مع الإله، وقدلك كن له الحق كله إن يقول «أنا وأبي واحد» ومحر يبيمي ألاً نرى في هد أيِّ ابتدال أو إبهام. فليست هذاك ضرورة ليساء هرم تراتبي بقص الإله فج أعلى قمسه، فالإله في كل مكن، يرى كل شيء، ويعرف كل شيء، وقادر على كل شيء، والأشياء كلها مكلوءة به، الكائمات الحيَّه والحمادات ولدلك فإنَّ ما يجب أن تتحيله ليس هرماً إنما محيط متصل بيحار، وأنهار، وحداول وهو يتصل حتى بالبحيرات، وكل مصادر الرطوبة على وحه العموم عبر عملية الشخُّر والنَّكَتُم، أي المطر هما الفارق بالنسبة إليك من أبن تشرب من البحيرة، من النهر أو من البسوء هالأمر المهم الوحيد، هو وجود ماء الحياة، ولذلك يجب الأُ نماكس محتلف الصادر بالحميمة عيلها. ينبغي عدم معاكستها بأيُّ سمات خارجية شكلية كما يبغي عدم الإيمان بأيُّ عقائد لا تصيرُ قوا العقائد (الدوهمات)، فإذا ما قرأت ماريح الطو نُعه وشنَّى البرطة ات، عبناً تدرك مدى بعد هؤلاء الناس عن الحقيقة رد إلى هذا أنهم يقودون الآصرين إلى طريق الصلال، إلى طوائمهم (إلى طوائفهم هم، وهو الأمر الأهم بالنسبة إليهم) ههم بحتلمون مثلاً حول كيفية مسام المسلمين في أندائره القطبية حيث ينقسم العام إلى أشهر لا تفيب الشمس هيها وأخرى لا تطهر الشمس فيها. إلى هذا الحدُّ من العمه تقود الدوغما وإلى مدا الحدُّ بمسه بقود الابتعاد عن المعرى، عن الحقيقة وشَّة تباين بين عدد من الطوائف الاستلامية عامله الوحد، هو من من الأتمه سوف يظهر للمومنين في محبئه الثاني الإمام الضامس، أم الإمام السادس، أم الإمام الثاني عشر. أليس هذا مليلاً على عقم الخلاف بين المؤمنين. إنَّ النمسُّك بالدوغما أمر معرن مصحك فمن المصحك أن ترى خليقي الرؤوس من أتباع كريشنا الروس، يسيرون في شوارع موسكو نثياب لا تتلاءم أنداً مع الفصل من المام. ولو نظر هؤلاء بإممان إلى أصول الكريشنائية، إلى لبُها العشرو على شسى، واحد في كن مكن منها معبَّة القريب، والرحمة، والتعاون؛ ولأمر كوا أنَّه لنس من الصروري بالنسبة إليهم أن يرتموا ربًّا مميَّراً ولا يعقى سوى الأمر الاهم. فعل الخير، عندما تقرأ المجلدات الضحمة التي سطرب عن الطوائف المسبعية فائلك تستعرب كيب يمكن لأنياس مؤسسي طوائف، يطالبون بدور المعلِّمين المرسس من قبل الإله نفسه، أن يكونوا على هذه الدرجة من قصر النظر حتى يعجروا عن رؤية الامر الأهمُ يحب الأ ثمتار، ألا تصلع حاجزاً يفصل بينك وبين الآخرين، وألا تصالب نحقُ حاص بك باحتكار الحقيقة، أي ألا تطالب بوصع نفسك فوق الآخرين.

لقد كنَّا عرضنا بإيجاز تاريخ المد من السيحية والإسلامية ويمكنكم أن ترصدو بمبهولة ويسار كنف كانت القرائمات الدنئية تتفصل خلال زمن قصير عن الممدر الأول الذي بمضله طهرت. بعد بأنت الكبيسة مؤمدسة ليست أفصل من المؤسسات الأخرى التي تملك السلطة، ولها متصالحها الملاية، وتراتيتها الحدماتية ويستماد من الأماجيل أنَّ المسيح لم بعرض بناء أيَّ بنية تر نبيه معطوبة ليشر تعاليمه وكان قد عبر بوضوح وبفَّة عن رأيه تجاه تقدُّم بعضهم على حساب الآحرين؛ على من يعلو عليكم أن يصبح حادمكم ولكن يبيقي علينا أن تتعامل مع هذا كله تحكمة ، انظلافُ من معطيات عصرت ، ومن و قع طبيعة الإنسان بقمته وتحرز لا تستطيع آن تؤيَّد مشروع التوجيد الشكني للمعتقدات كلها. فهذه حطُّة عبر واقعية ولا لروم لها لأنَّ أيُّ خطة لإعادة التنظيم، إذا كان تحقيقها ممكناً، فهي مرتبطة دول شلب بكثير من الخسائر وسوف تصرف اهتمام المؤميان عن موصوعات أي بيانة كانت عن العش في لعالم مع الآحرين، وهن محنَّة القريب لقد بنَّت التحرية التاريخية أنَّ النَّاس تميل نحو البركير على ما له أهميَّة ثانوية ، ولا درى ما هو مهم وأساس ولذلك يجب أن مسيدل بخطُّهُ توحيد المعقدات كلها توحيداً شكلياً ، خطُّهُ أخرى، هي نشر المعرف العيمية والمناصرة في أوسياط المؤمين وعير المؤمين (فليس ثمَّة في العلم طوائف، في العلم الحقيقي في أقلُّ تقدير)، وإعطاء حميعهم رزيه صحيحه، ولن يكون لئل هذه الرؤية أي مطي من عبر الإيمان بوجود الإله الواحد لحميعهم، والإيمان بالعلَّة الأولى للكون وكل ما هيه، مصدر الشريع كلها التي كشف عنها الإسنان (كشف عنها ولم يصنعها)

ولكن يحب ألاً يعمل على تعميم تواصل الإنسان مع الإله الأن صلة كل إسان بالأنه فائمة فعلاً بصرف النظر عمًّا يرى الأسبال نفسه مؤمنا أم ملحدً سد أنّه ينبعي على الإنسان أن يفعل ما يوسمه لترسيخ هذه الصلة وتقو تها وإدا ما أعلن المره بسبب جهله وصحف معرفته أنه لا يؤمل لا بالشيطال ولا بالإله، فإنه يعيق بدلك تحقيق هذه المصلة وينشئ حول نفسه شاشة سلبة تحمل من المصعب على حقل الإعلام الكوني أن يصل إلى مشل هد الشخص وتذكروا أنَّ كل ما يموله لو حد منًا، أو يمكر به يعدُّ قوَّة حقيميه بها المدره على أن يجمله سعيداً أو تاعساً فانسعادة لا تحطُّ رحالها إلاً في حاله وتحدة إذا ما سار المره في ركاب حقى الإعلام الكوني وانسجمت أعماله وأفكره وتصرفاته، وتو فقت مع لفقل

الكوني مع البروح الكوني، مع الإنه ولا يمكن بلوغ هذا البواقي إلاَّ بطريق واحدة. عمن الحير وصرد الشُّرُّ من حياتك العملية ومع حركتك إلى الأمام على هذه الطريق، صوف يتزايد أكثر فأكثر توجيه المعلومات الواردة من الحفل الإعلامي لحياتك كما يفهد الصلاة سبهل قيام منه راسخة بينك وين حمل الإعلام الكوني، ونكنَّ الصادقة ، أي الأفكار التي تتوجَّه بها إلى القوى العليم وبحن كنا أشربا إلى أنَّ الفكر والصورة الأصل لتي يصنعها هما قوَّة حبَّارة ولدلك فإنَّ صبواتك الصادقة التي تُخلق فيها أنت عالمك الروحي وأنت تسير نحو الحقيقة عبر التونة، تتقَّى روحك، نطهّر عالمك الروحي، وتقوَّى صلتك مع الإله إنَّ كل ما نقول به هنا يتسحب على حميعهم بون استثناء، يصرف البظر عن العقائد والعنشيات وبمكنك أن تزدي صلاتك في ايِّ مكان كان بمكنك أن تفكُّر هيه بصدق وأمانة دون أن تسمح للشُّكُ أن يساوريه. عليك أن تكون على نقين بأن الإله يسمعك، وأمك سوف يعطي يحسب بيمانك. الله سينطيع أن تصلَّى لله حجريك، كما جاء في الإنجيل، أو في المعايد القديمة أن لحديثة علس ثمَّة فرائص في هذا المدال، فعلى الإنسان بمسه أن يحسُّ أين وقَّ أيِّ شروط بكون تواصله مع الإله أفضل، وأين تصحه الصلاة الراحة أكثر. ومن الواصح أيصاً أنَّه لا قرق بين أن تتوجه بصلوت إلى الإله أم إلى أُمِّ الإله، أم إلى يسوع المسيح، أم إلى لله. وبيس مهمُّأ أأديث صلاتك أمام أيقوبة أم من عير أبقونة بقول بورهيريوس إيضائوف، إنَّه من المهمُّ أن تتوسل العافية حتى لو توجُّهت بصالاتك إليه هو أليس هذا تحديث؟ أبداً فالحقل لإعلامي (= الإله) موجود ك كل مكان وك كل استان، وليس مهمَّا أمداً من آبن تستقي ماء الحياة ، ولكن من المهم أن تقيم صلتك لتتمكُّن من أن تستقى من الينبوع. ومن المهمُّ طيعاً ألاًّ بكون الينوع كاذباً ، ملوَّثُ بكره الآجر

أمّ هيم بخص الأيقونات وسواها من الأشياء الأخرى التي نوحّه لها 'هتكارن السالحة البيلة، فإنّها تشعن رويداً رويد وأحكتر فأكثر يالطاقة الإيجابية (العلومات). ولذلك فإنّهم يبحد تون عن محكن مشحون بالصلوب، أو أيمونات مشحونة بالصلوات، وهده حميمه أحدَّها العلم العاصر همد قاس العلماء الحمل الحيوى مثل هده الأيقونات المشحونة، وينوّه في السياق إلى أنّه إذا كان الرسام فد رسم لوحته بإلهام حقيقي، فإنها تبدي بدورها حقلاً حيوي يؤثّر على من ينظر إليها، وتترك مثل هده اللوحات عادة الطباعاً مختلفاً وقد تحاكي اللوحة المروّرة اللوحة الأصل من حيث المظهر الخارجي، لكنّها تفتقر إلى الروح علم يُنْبَت فيها ذلك الحقل الحيوي الذي منحه الرسام للوحة الأصن، إذ كان رساماً عمل عليه الإله؛

وهكدا ليمن الانعرال في الحجر، شرصاً ملرماً للممالة فقد تعكون الممالة في المساه المام الأيقوبات المشجوبة أكثر باثيراً، لا سيما والله المبيد المبيد تناه سليماً تعدّ مخزناً للطاقة الحيوية، كما تصلوات المصلول معلد تأثيره أبصاً، إذا كانت صلوات صادقة، ومن المهم حدا أن يكون احتيار الموسيقي دقيما بدوره، وكذلك الترابيل، و.. بيد أن الإيمال من غير أعمال، هو إيمان مبيد وينبغي ألاً تتحول الصلاة إلى استجداء مطالب صغيرة محمدة، لأنّ الاب كم قال السيح، بعرف حداتكم قبن أن تطلبوها، فدور الصلاة، هو قمهيد سبيل انتواصل مع لعقل الحكوني، مع الإله، وإعداد طريق ولائتك من جديد، تصهير روحك ولكن يجب أن تقوم حلف هذا كله أعمال صالحة، مقاصد طيبة، فمن يخطئ فعلاً،

إدن لن تستطيع أي كنيسة أو أي أن مقدَّس أن يحلُّ لك صعوباتك كما لن تُقصى هذه بتأدية انطقوس والشعائر التي هرصيها الكنيسة. هصعوداتك تذللها أنت بنعسك، لأنَّ لإله فيك وعليك أن بحد الطريق اليه.

إنَّكِ أَبْت وحدك قعط العادر على ن مسيدل بأعمالك الشرير، أعسالاً صالحة، وبأقكارك الشريرة أفكاراً صالحة وأن يعيث يق هذا العمل الصعب أيّ شخص كان، بمر قدلك الأد المقدّس، ولكن لا تطلب من هذا الأخير أكثر مما تطلب من أي بسان عادي آخر، فهو بدوره بمكن أن يكون إنساناً صالحاً، وقد يكون حكيماً أو سلفياً ضبَّق الأفق.

ولكن من الخطاءا والمناوب التي تعلّبك؟ إنّ الاعتراف في مثل هذه الحال؟ كيف يمتكنك أن تطهّر وبعك من الخطاءا والمناوب التي تعلّبك؟ إنّ الاعتراف من حيث حوهره، مكتشفة بينك وبين الإله، وهو انصال روحي بين روحك وبين الإله، والاعتراف صروري حداً فهو إذا مكان صادقاً مثله مثل الصائة يبدّلك أمت نصبك، يبدّل علم الروحي سدّل روحك، والاعتراف هو حالة مئه مثل الصائة بيدّلك أمت نصبك، يبدّل علما الروحي سدّل روحك، والاعتراف هو حالة عمل الأ ألعمل الصائح، وألا تعود إلى الأعمال التي ندمت عبها وبُحلُ من آثامت أثناء ما يبلك الاعتراف، ولا نظفّ أنّ الكنف هو الذي يحلك منه، إنّها القوى العبا هي التي تعمل دلسا ولحكتها تُحلُ معنى أنّ أثناء الاعتراف تولد من جديد، وتعدو غير مؤهل الاقتراف الدنوب التي سمري على مستوى اسروح وانتصائها محمَّد صفقة يعمى المرء بموجبها من الآثام التي يقرّ بها إنّه أمر طرف ثالث هذا؟ نعم وهذا اساء اسروشيئات كثيراً إذ العوا طقس الاعتراف فقد فهموا طرف ثالث هذا؟ نعم وهذا اساء اسروشيئات كثيراً إذ العوا طقس الاعتراف فقد فهموا مسئوى المحالة الحالة المعالة الحالة المعالة الحالة المعالة الحالة العالم العمراف، فهما حاطئاً، ووصعوها على مستوى مسئانة الحلّ من الحالة المعالة الحالة العالم التعدراف، فهما حاطئاً، وحمالا التهاء مادية طقس الاعبراف، فهما حاطئاً، وحماله على مستوى مسئانة الحلّ من الحالة الحالة المادة طقس الاعبراف، فهما حاطئاً، وحماله على مستوى

وحد مع غفران الآثام لقاء ثقود (بيع صكوك الغفران) لقد انترع البروتستات بدلك، الطمن مع الماء من جبرن العمودية وهذا أمار مؤسف في طالاعتراف هو من حيث الحوهر، جلسة سيكوموهية بالأأنها أكثر عمقاً من حيث توجّهها نحو الصلاح، ونحو الصلاح فقط تدمكر دوماً أن الدين هو شأن حاص في القام الأول، خاص بمعنى أنْ أيّاً كان سواك لا يمضن أن يعدّ لك مكاناً في لحنّة في الملكة الإله في داخل كل منّ، وهي قائمة الأن، كما قال المسيح إنّ هذا الانسجام مع لعقل الكوني، مع الإله، لا يمضن لأحد أن مصلعه لك عبرك أن ما مرانً كثيرين يمكن أن يمدّوا يد العون لك في هذا المسعى وبحن نامل أن

يكون هذا الكذب عوناً لك أيضاً وعلى أيّ حال هذه هي رغبننا بحن في أقل بمنير

وهد هدل أحد العلماء عن الدين دى الطابع الشحصي هية الدين دى الطابع الشحصي يصب زيتمثل المرتكز الذي يجب أن يُعشد الانتباه عليه، في الانفعالات الداخلية للإبسان صحيره وحدثه عجره، وقصوره ومع الله عبل الإله الإنسان، سواء كان معقوداً أو مكتسباً، يؤدِّي دوراً مهم في تحدّر تلك الحالة الدينية التي تتحدُّث عنها، وعلى الرغم من أنه يمكن للمبول اللاموتية أن يكون بها هيها أهمية ليست بالقليلة إلا أنَّ الأعمال، لتي توقظ مثل هذا المصرب من التديَّن ليس له صابع طقوس، على طابع شخصي صرف المرة نفسه يحدد واجبه بنفسه، أمن التنظيم الكنسي تكهنته، وطقوسه وسوى ذلك من مختلف الوسطاء من الشخص والمعود، فإنَّ لم المكان التاتوي في هذه العملية تعللها، وتقوم تواصن مباشر بين قلب وقلب، بين روح وروح، بين الإنسان والخالي؛

يبيعي على الإنسان أن يسلم مصيره كنه لإرادة الأعلى، للحالق، كما جاء في هذه الصلاة

ويدر رب ابت تعرف ابن الحير، فليكن كل شيء وفق مشيبتك عطي ما نشاء، وقدر ما تشاء، وقدر ما تشاء، وعدلك ما تشاء، وحيلت تشاء اصبح معي ما تراه حكمتك الأصلح، وما يخدم عظمة محدك ضعني حيث قمصًل، في المكان الدي تكرّمه، وقدني في طرقاني كلها حسب إرادتك فهن بمكن أن نقع مكروه عندما تكون معي؟ أنا أهصُّل أن أكون فقير معدماً من أحلك، وألا أيكون درياً من أحل غيرك، فلاكن معك منشرداً هي لارض لا منزل لي، ولا أريد أن أمثلك السماء بعنداً عنك فحيث أنت هناك الممنكة السماوية، وحيث لا وحود لك هناك الموث والمحمدة الثاري،



يمكنيا طبعاً أن يصبح حاتمة هم عبدُه سيمحات ولكنيا مع ذلك لن يستطيع أن يعيّر عمّا تعيّر عنه الأمثولة الآنية

تمول الأمثولة. عاش في الأرص إسمان باعراجه وأحرائه، بإحلاصه وغدره، بمعينه وكرهه، وعرف هذا في حياته كن شيء الخير وانشرّ، وانصرح والألم، والعبطه والطنّى وعندما انتهت طريقه في الحياة الدنيا، أخده الرّبّ إليه و ثناه استقباله له، منعه إمكانية أن يرى طريق حياته التي قطعها كالآثار الباقية على لرمان وهناك على الرمال رأى الإنسان آثار ثنين اثاره هو واتار أبرّت الإله لكنّه لاحظ أن بعض الأماكن، وهي اللحظات التي كانت قسى لحظات حياته وأكثرها مراراً، لا تحمن سوى آثار واحد فقط وبنا لم يدرك الإنسان للذا بركه الرب في معمد أوقات حديده، سأله عن ذلك فأحده ابرت: الله أصعب لحظات حديث أحماله بين يدى،

مدكريًا هم حبِّماً ولا تمعوه الرِّبُّ الإله من أن يحملكم بين بديه



| D-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | tal di disabilità di talitita da di Bassa anno di mada anno anno anno anno di matempo di la Bjassa anno in anta anno antique espegagaga garaga. |                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ν                                       |                                                                                                                                                 | پنب الاول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|                                         | الديانات القديمة                                                                                                                                |                                                  |
| ٩                                       |                                                                                                                                                 | الفصل الأول                                      |
|                                         | مكنونات حكمة مصر                                                                                                                                |                                                  |
| ۲۱                                      |                                                                                                                                                 | الفصل الثاني                                     |
| <b>-</b> 4                              | سر الهة وادي ،لرّافنين                                                                                                                          |                                                  |
| † <u></u>                               | الهة الإعريق القدماء                                                                                                                            | المُصن الثالث                                    |
| ۵۱ <u></u>                              |                                                                                                                                                 | القصل الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         | مجمع آلهة الزومان                                                                                                                               |                                                  |
| <b>31</b>                               |                                                                                                                                                 | لفصل الخامس                                      |
|                                         | السلطة السربية للمروبديين                                                                                                                       |                                                  |
| Vr                                      | هكدا تكلم زراعشت                                                                                                                                | لفصل لسانس                                       |
| AV                                      |                                                                                                                                                 | الفصل السايح                                     |
|                                         | سرُّ الإِله م <b>يترا</b>                                                                                                                       | 2. 4                                             |
| <b>1</b> 1                              | \ <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>                                                                                               | الفصل لثامن                                      |
|                                         | انتصار مملكه الثُور                                                                                                                             |                                                  |
| ۹۷ ـ                                    | تلهة السلاف قبل المسيحيَّه                                                                                                                      | العصل التاسع                                     |
|                                         | Anticontrol Office American Control                                                                                                             |                                                  |

| PF                                                  | · r · rr:r:n:n:wew.wew.wew.q=p= <del>224.0110.11144</del> 444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفصل الغاشر            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                     | أسرار آلهة الهندوسيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 110                                                 | Autimobilisation of the second control of the second of th | لفصل الحادي عشر         |
|                                                     | كتب الهندوسيَّة المقدَّس وخلق العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| ١٢٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لفصل الثاني عشر         |
|                                                     | الجنَّة وجهنَّم في الهندوسيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                                                     | · Make is to the statement of the statem | لقصل الثالث عشر         |
|                                                     | ديانة السيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1TV                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|                                                     | البوذيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>.</b>                |
| TT 4                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E\$ 1_50                |
| )                                                   | الهند قبل بوذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | القصل لأول              |
| <b>\{\</b>                                          | . <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | القصا الثلث             |
| * <b>\$</b> ]\u==================================== | ينابيع البونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل الثاني. ـــــــــ |
| 100                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المصل الثالث            |
|                                                     | حياة بوذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Q</b>                |
| 170                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفضل الرابع            |
|                                                     | تعاليم بودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ç. 2 - 2                |
| ነለዓ                                                 | google magnaman ma ma mana menjeri shejel sheji sheji meramere terteri pere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ألفص الخامس             |
|                                                     | بهذا والأخانق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Y-5                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المصل السادس            |
|                                                     | كثرة من «اليود »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Y 1/7                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المصل السايح            |
|                                                     | التلاميد والطائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| YF4                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لناب الانت              |
|                                                     | Yárı Z M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النائب الزائعر سيحسب   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| تعاليم جديدة (الأخلاق الحيَّة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| You                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المصل الأول            |
| تعاليم جديدة عن الإله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 77.1 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل الثاني           |
| نزوح الأرواح حسب التعاليم الجنيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القفطل التنافي للساب   |
| Y14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المُصل لثالث           |
| قانون الكارما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الهجهل الداسعة،        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الباب الخامس ــــــ    |
| الكونفوشيوسيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| AV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الضعيل الأول           |
| الصين قبل كونفوشيوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w                      |
| YA4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل الثابي           |
| الكونموشيوسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفضل العالي           |
| - <del>4-33</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| T language white the common party of the common the com | البائب السلدس          |
| الدَّاوسيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| FF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4.0 - 3.0             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>घ्रांणा</b> द्यांगा |
| التوراة والقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| And the state of t | المصل الأول            |
| إبراهيم (أبرام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| ** Commence of the commence of | المص الثاني            |
| مؤسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>→</b> –             |
| F09_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفصل الثالث           |
| داود و سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المصل لرابع            |
| يهودا و إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المصص عرابح            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| بانتظاء المخلِّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل الخامس.          |

| <b>**</b> /*/                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القصل الساسي                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                         | حياة يسوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| <b>ተ</b> ለՎ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل السابع                                         |
|                                         | المسيح المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ç <b>-</b>                                           |
| £11                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل الثامن                                         |
|                                         | المواجهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| £71                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل التاسع                                         |
|                                         | الأسبوع الأخير (أسبوع الألام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                    |
| £ <b>71.</b>                            | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | القصل العاشر                                         |
|                                         | تعاليم المسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| £0 \                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المُصل الحادي عشر                                    |
|                                         | الحؤاريون والكنيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| £V7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القصل الثاني عشر                                     |
|                                         | انقسام الكنائس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| £YV                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القصل الثالث عشر                                     |
|                                         | البروتستانتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| £A†                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القصل الرابع عشر                                     |
|                                         | الكنيسة الروسية الأرثودكسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| <b>[</b> ]                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القصل الخامس عشر                                     |
|                                         | سرُ الجبروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| £4¢                                     | en 1 a 1 r andre m n da end dêndê) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | القصل السادس عشر                                     |
|                                         | أصول الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| £44                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|                                         | محمّد (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| 0.1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل الثامن عشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         | رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| 0 · V                                   | #1 s Lift of the world is half and a second | الغصل للتاسح عشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         | حياة النبي ونضلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| ٠٢١                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل العشرون                                        |
|                                         | .i.:11 1.t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |

| P ! \    | ········                  | الخفصل الحادي والعشرو |
|----------|---------------------------|-----------------------|
|          | القرآن عن القرآن والرسول  |                       |
| a14      |                           | الفصل الثاني والمشرور |
|          | الإسلام بعد محمَّد (ص)    |                       |
| 509,,,,, |                           | الغصل الثالث والمشرور |
|          | المغزى المكنون للنيانات   |                       |
| ٠٨٥      |                           | الفصل الرابع والعشرون |
|          | مكنون العقل الكوني والدين |                       |
| 047      |                           | خاتمة                 |

a Ng

## من منشورات دار علاء الدين

| ا كغر عشتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • هرم ستونهينج الافتراطي<br>سيسسيسيسا. فزينوفيف ا. ا. زينوفيف                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا موسوعة تاريخ الأديان ٥-١<br>مرسوعة تاريخ الأديان ٥-١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■ رموز وممجزات<br>ارنست درینهوفر                                                                     |
| الحضور اليماني في تاريخ الشرق الأدنى في الله الجثام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية المسيحيون                                                  |
| <ul> <li>◄ سحر الأساطير دراسة في الأسطورة التاريخ</li> <li>الحياة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>سلسلة الأساطير السورية ديانات الشرق</li> </ul>                                              |
| م ف البيدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأوسط                                                                                               |
| <ul> <li>معجم الأساطير</li> <li>سفاحيرو، رودا هندربكس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • أساطير في أصل النار                                                                                |
| مرزي الوجيا دراسة عن المجتمعات البدائية<br>المرزي المرزي الم | • اليوم الأخرونهاية الزمان<br>د خالرصناديفي                                                          |
| • اللهن وعلى طورة عند العرب في الجاهلية المعليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الإنه والإنسان وأسرار جنائن بابل     ماجد عبد الله الكوس                                             |
| فرانت الحريقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
| <ul> <li>المجتمع العوبي القديم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • بدایات الحضارة<br>بدایات الحضارة                                                                   |
| <ul> <li>◄ حضارة أوروبا في المصور الوسعلى</li> <li>◄ حضارة الخطيب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>الحضارات القديمة ٢-١</li> <li>الحضارات القديمة ١٠٦</li> <li>الحضارات القديمة ١٠٦</li> </ul> |
| ● ديانة مصر الغرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>التاوتي نشيئغ إنجيل الحكمة التاوية ق الصبين</li> </ul>                                      |
| <ul> <li>♦ هل هبط آدم في القفقاس</li> <li>مدا عمر بغداي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • الوجه الأخر للمعنيع                                                                                |
| <ul> <li>الدیاثة الزرادشتیة مزدیسنا<br/>نورې اسماعیا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة السواح                                                               |
| <ul> <li>الديانة الضرعونية</li> <li>الديانة الضرعونية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • بين الإنسان                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |